

## الألف كتاب الثاتي نا**فنة على الثق**افة العاطية

الاشراف العام الدكتور/ سمير سرحان دئيس مجلس الإدانة

> رئيس التحم أحمد صليحة

سكرتير التحرير محزت محيد العزيز

الإخ**راخ الفن**ووالغلاف محسنة محطية

# الموسوعة الأثربة العالمية

اشراف ليـونارد كوتربيل

مَأْلَيْف نخسة من العسلماء

ترجمة د ، محمدعيدالقادرمحد د · ذكحب اسكىندر

مراجعة د ، عبدالمنعم أبوبكر الطبعــة الثانيــة



#### ُ هذه هي الترجمة الكاملة للموسوعة الأثرية التي نشرت تحت اسم :

THE CONCISE ENCYCLOPAEDIA OF ARCHAEOLOGY

edited by

LEONARD COTTRELL

#### المؤلف\_\_\_ون

| ب٠ ج٠ آدامز          | جون ايفانز                | ب٠ د٠ مالان              |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| ج • الدن ماسون       | ك ج٠ جاد                  | ريمون أ • مونى           |
| ف ر ، التشين         | د٠ هـ٠ جوردون             | ج٠ ف٠ س٠ مجاو            |
| ا ، ج ، آرکل         | جيفر <i>ي جريجصون</i>     | ت ك عيتشل                |
| د٠ ج٠ بريدصون        | ج٠ لانكستر هاردينح        | مارجریت ألیس مر <i>ی</i> |
| دوجلاس هـ • كاربنتر  | ثور حيردال                | كنث أوكلي                |
| انتونى كريستى        | ب. هولين                  | ج٠ ج٠ أوردشارد           |
| ج. دزموند كلارك      | ج. و. ب. هنتينجفورد       | روبين بليس               |
| جون تشا <b>دویك</b>  | ر٠ و٠ هتشىينصون           | أ ٠ هنجستون كويجين       |
| سونیا کول            | فيرا س. كاتراك            | ریی روبرتصون ماکیی       |
| ج٠ م٠ كوك            | ج. ادوارد كيدر ( الابين ) | أ • ف • شور              |
| ليونارد كوتريل       | جيمس كيركمان              | ه ۰ س سمیث               |
| أحمه حسن دانى        | ج٠١٠ لو                   | روجر سمرز                |
| جای دانیل            | ل س س ب لیکی              | لورد وليم تيلور          |
| ب٠ أ٠ ب٠ درانيا جالا | ك ب م ماك بيرنى           | د. ج. وایزمان            |
| ۱۰ دجبی              | ألكساندرا ماكفارلين       | ه. م. ورمینجتون          |
|                      |                           |                          |

# المحتومات

| الموضوع             |          |      |     |       |       |       |      |     |    |   |   |   | الصفحة |
|---------------------|----------|------|-----|-------|-------|-------|------|-----|----|---|---|---|--------|
| تقـــديم            |          | •    | •   | ٠     | •     | •     | •    | •   | •  | • | ٠ | ٠ | ٩      |
| مقـــــلمة          |          |      | ٠   | •     | •     | •     | •    | •   | •  | • | ٠ | • | 11     |
| قائمة مبوبة لمواد   | الموسوء  | :    | •   |       | •     | •     | •    | •   | •  | • | • | • | 14     |
| كلمسة المحسرر       |          | •    | •   | •     | •     | •     |      | •   | •  | • | • | • | 17     |
| ما علم الآثـار      | . 9      | •    | •   | •     | ٠     | •     | •    | •   |    |   | • | • | 74     |
| توزيع الحضارات      | المختلفا | للان | سان | القدي | ېم وم | ابينه | ا من | صلا | ڑٹ | • | • | • | 44     |
| الموسوعة الأثيرية ا | لعالمية  | •    | •   | •     | •     | •     | •    | •   |    | • | • | • | ٤١     |
| قــــراءات مختـــ   | بارة     | •    |     |       | •     | •     |      |     |    | • |   |   | ٤٣٥    |
| A. 4000             |          | •    | •   |       |       |       |      |     |    |   |   |   | 5 5 9  |

## تعتسديم

ظلت قصة الانسان وبد، حضارته وتطورها الرتيب غارقة في ظلام دامس قرونا كثيرة يحيط بها الكثير من الأسرار ، وفي المقلمة ظل أيضا الشرق القديم وهو المركز الرئيسي لأزهي الحضارات الموغلة في القلم ، لا يعرف الناس عنه الا ما وصل اليهم من بعض الكتاب الاغريق والرومان الذين خرجوا منذ أواخر القرن السادس قبل الميلاد يتجولون في ربوع الشرق الأدنى يدفعهم الى ذلك حب الاستطلاع من ناحية ، والبحث عن الأصول الأولى للحضارة الاغريقية من ناحية أخرى : أمثال هيكاتيوس المليطي وهيرودوت وديودور الصقلي وسترابون وبلوتارك وغيرهم ، هؤلاء جميعا كتبوا مشاهداتهم وما سمعوه من أهل البلاد ، وظلت كتبهم عنه هي المصادر الوحيدة التي كان الناس يعتمدون عليها ، ونحن نعرف الآن ما حوته هذه الكتب من أخطاء ومغالطات شتى تسببت تارة عن سوء الفهم ، وتارة أخرى عن جهل المصادر التي استقى منها أصحابها معلوماتهم ، وكلمسا مرت السنون نجد أن الماضي السحيق ينسي وتختفي حقائقه وتنتشر بين الناس أوهام عنه تقوم على الخرافة ونسج الخيال ،

ولعل علم الآثار أو قل البحوث الأثرية لم تنشأ وتؤدى دورها الغطير في الكشف عن حضارات الاقدمين الا في عام ١٧٣٨ م وذلك حين رغبت الملكة « ماريا أماليا كريستينا » أن تعرف المكان الذي تخرج منه الروائع الفنية من التماثيل التي تزدان بها قصور عظماء نابولي في ذلك الحين ، واهتم زوج الملكة شادل ملك صقلية بالأمر وما لبت أن عرف المكان وهو أطلال مدينة « هيركولاتيوم » المدفونة تحت طبقة سميكة من اللافا تقرب من عشرين مترا ، وما لبث أيضا أن بدأ عملية التنقيب في هذه الأطلال وانتقل بعد ذلك الى أطلال بومبي ، وهما المدينتان المتجاورتان وقد طمرتهما الحمم التي قذف بها بركان فيزوف في ثورته الجامحة في ٢٤ من أغسطس من عام ٧٩ م وأفنت معظم سيكانهما ، ومنذ ذلك الوقت عمل رجال الآثار في إيطاليا دون توقف على الكشف عن ماتين المدينتين وما حوتا من تحف وآثار ،

هذه الكشوف الأثرية التي أماط عنها اللثام رجال الآثار في مدينتي هيركولاتيوم وبومبي في منتصف المترن الثامن عشر كانت بمكانة الشرارة الأولى التي أوقدت في نفوس الناس في العالم الأوربي جذوة حب الاستطلاع والتعسرف على حضارة الأجداد

فى كل مكان ، وسيطرت هذه الفكرة على أفئدة الناس الى درجة التسابق المجيب لجمع التحف القديمة وملء المتاحف بها ، وشارك الحكومات نفر غير قليل ممن تيسرت لهم الثروة ، أنفقوا أموالهم على جمع التحف من كل مكان وبذلك تكونت أيضا مجموعات ضخمة من الآثار في حيازة الهواة \*

وبيس من شك فى أن حضارات الأمم القديمة خرجت الى النور وعرف الناس عنها الكثير بواسطة جهود الكثيرين من الرجال الأفنداذ الذين ضحوا بكل شىء فى سبيل الوصول الى أهدافهم ، ومن أهم الرواد الأول : شامبليون وبترى وشليمان روولى وجبون مارشال ولايارد ، وغيرهم عشرات وعشرات استطاعوا بتنقيباتهم التى مارسوها فى كل بلاد العالم من آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين أن يلقوا الضاوء الذى بنا خافتا ولكن ما لبث أن سسطع وأخذ يبهر العيون ، القوا الضوء على حضارات الانسان منذ ظهوره على سطح الأرض حتى العصر الحديث .

وائى آرى فى الموسوعة الأثرية العالمية ، كتابا يسبجل لنا كل الجهود الأثرية ويعرض أمامنا كل الحضارات البشرية أينما ظهرت عرضا مبسطا مفيدا وسوف يجد القارىء العربي فى هذه الموسوعة ينبوعا لا ينضب لكل الجهود البشرية التى بذلها الانسان بوضع لبناته فى صرح الحضارة البشرية •

عبه المنعم ابو بكر

#### مقسدمة

أضحى الاهتمام بعلم الآثار اليوم أبلغ وأكثر انتشارا مما كان عليه في أى وقت مضى ، بل وأضحى هواة هذا العلم يلاحقون المتخصصين في دراساته وبحوته ، ونذكر على سبيل المثال ميشيل فنتريس الذي فك رموز الكتابة المينوية المفاهضة ، الكتابة الخطية ب ، مع أنه كان بالمهنة مهندسا معساريا ، ولا نذهب بعيدا ، فليونادد كوتريل ، الذي بدأ شغفه بالآثار في سن الثانية عشرة ، هو الذي أشرف على أخراج هذه الموسوعة ، وهي أول موسوعة عامة خصصت بتمامها لهذا العلم ( مع أنه ليس من المتخصصين في الآثار ) ، ويقدم كوتريل برامج عن الآثار في الاذاعة والتليفزيون ، وينظمها بحيث تتلاقى مع رغبات المستمعين في معلومات أساسية موثوق بها ، وكم من الرجمال والنساء والأطفال ممن لم تهتز مشاعرهم من قبل بالاكتشافات العظيعة في الماضى أو بالمشاركة في الحفائر المحلية ، هزتهم برامج كوتريل وجذبت انتبالههم !!! ،

وقد اختيرت الموضوعات كيما تشبع أقصى اهتمامات القارى، غير المتخصف بما تشمل من بيانات كاملة عن كل الاكتشافات الشهيرة ، مثل كنوز توت عنغ آمون ، وملفات البحر الميت ، وكشوفات وولى في أور ، وطبقات المدن المتعاقبة في أريحا ، ومهزلة بلتدوان ، ومؤلفو هذه الموسوعة هم قادة المتخصصين في موضوعاتهم ممن كان لهم الفضل في القيام بأعمال جديدة في المعارف الأثرية ، وقدموا معلومات أصيلة مبتكرة بحماس بالغ ، كما قدموا لنا أيضا تعريفات مفيدة دقيقة للاصطلاحات العلمية التي يرغب القارى، في معرفتها وتقهمها كلما أداد أن يتابع موضوعا معينا بعراسسة أوفي وأبعهد .

وتغطى الموسموعة كل بلاد العالم، وتحوى ست عشرة لوحة ملونة و ١٦٠ لوحة من الصور بالأبيض والأسود، كلها عظيمة النفع في اكمال المعلومات التي دبجها النص المكتوب، وغالبا ما تكون هذه الصور في حد ذاتها ذات جمال أخاذ ٠

#### قائمة مبوبة لمسواد الموسسوعة

#### الأثريسون والمسؤدخون

اشر ، جیمس انینج ، میری ایفانز ، ارثر ، لوحة ٤٧٠. بترى ، وليم فليندرز ، لوحة ١١١ ٠ براون ، توماس بری ، هنری بريسته ، جيمس ، لوحة ٣٠٠ بكلاند ، وليم بلزونی ، جیوفانی بانبستا بندلبری ، جون بوشیه دی برث بيت ـ ريفرز ، أوغسطس بيغون – جورج جارستانج ، جون جروتفند ، جورج داروین ، شاولز رولینصون ، هبری ، لوحة ١١٨٠ ريزنر ، جورج ستاين ، اودل

سمیث ، جورج

افريقيا ، انسان العصر الحجرى في أفريقيا افريقيا ، انسان العصر الحجرى في جنوبها أفريقيا ، شرق أفريقياء شمال أفريقيا ، غُرب ، لوحات ٦ – ٧ أفريقيًا ، فن ما قبل التاريخ بها لوحة ملونة رقم ١، ولوحة ه أفريقيا ، المناطق الأثرية لوحات ۱ ـ ٤ ٠ اتسان الاطلنطي اوسترالوبثيكوس أولدوفاي أولورجسايلي البشسسين بوسكوب ، جمجمة تاسیلی ، فریسکات ، لوحة ملؤلة رقم ١ الحامية ، الشعوب روديسيا ، انسان الزنوج ، أصلهم زمبسابوی ،

شامبليون ، جان - فرانسوا شلیمان ، هینریش ، لوحة ١٢٣ فرير ، جون فوت ، روبرت فنتریس ، میشیل کارتر ، موارد كنينجهام ، الكساندر كوفييه ، جورج كولدوي ، روبرت لبسيوس ، كادل ليارد ، اوستن ، لوحة ٧٢ لييل ، تشادلز مانيتسون مارشال ، جون مارييت ، أرجست ماسىبرو ، جاستون ميلر ، هوخ هتون ، جيدس والاس ، القريد وولي ، ليوناردو ، لوحة ١٤٧ أفريقيسا ( خري**طة ... لوحة ١٥١ )** ...

اثيربيسا

الأرض ، آلية الأرض الأرض ، عمرها أزيليسة استثناس الحيوانات استراتيجرافيسا اشــولية أفريقيا ، انسان العصر الحجرى أفريقياء انسان العصر الحجرى فی جنوبها أفريقيا ، في ما قبل التاريخ بها لوحة ملونة رنيم ١ ٠ ولوسة ٥٠ افسق التاميرا ، لوحة ٨ ٠ أمريكا ، الانسان الأول فيها ، لوحــة ۱۲ ٠ انسان الاطلنطي انسسان جاوه انسسان روديسسيا انسان شدار ، لوحة ٣٥٠٠ انسسان متحجر انيــاثي اورینیاسی ، لوحات ۱۸ ، ۲۰ ، أوريو بثيبكوس أوسترالو بثيكوس أولدوفساي اولورجســايلي أوليجــوسين ايرن بيبـــل ايوسىسېن ، عصر ذراعسي ايوليثات راديو كربون ١٤ ، تأربخ باك \_ مسون باليسوليثي رحساية باليوليثي ، أقامي آسيا

بافيسلاند ، كهف ً

بلتداون ، جمجهة. ٠

بردمو سنعانية

بروئز ۲۰عصر

البشسسن

ستلنبوش سنجاء جمجمة السيودان عين جنش قفصية ، حضارة ماجوس ، حضارة مروی ، لوحة ۸۹ · نوبيا ، لوحة ١٠٢ وحرائيسية أمسريكا ( خريطة ــ لوحة ١٥٢ ) از تك ، لوحة ملونة رقم ٣ ، ولوحات ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۲ اسكيمو ، لوحة ٤٦ . أمريكا ، الانسان الأول قيها ، لوحة ١٢ ٠ انكا ، لوحة ٦٤ بيرونية ، لوحة ١١٢ ٠ شيشن أتزان لوحة ٤٠ ٠ ماتشو بكتشو ء مایا ، لوحات ۸۲ ــ ۸۶ . المسيك ، لوحة ملونة رقم ١٠٠ لوحات ۹۱ ـ ۹۲ ، ۹۶ الهنود الأمريكيون ،

لوحات ۱٤٩ ــ ١٥٠ .

سائجويه

#### الانسيان الأول والعصور الجيولوجية

اوحة ١٣٠

( خريطة \_ لوحة ١٥٤ ) أبسسيديان ابغيليسة . . . أدوات حجرية أرجون ــ بوتاسيوم ، تاريخ

البليوسيين ، عصر بورنیســـو بوســــکوب، جمجمة بيئة ، علم البيئة بو ٹجیسد بیتکانثروبوس ، لوحهٔ ۱۱۵ ناردنواسىية ، حضساره تاسسيلي ، فريسسكات ، لوحة ملونة رقم ١ ٠ تربئسة تيبواوجيا جرافيتية ، حفسارة ، لوجسة ٥٢ ٠ جريمسالدي خليدي ، لوحة ٥٠ جمجمة جبل طارق جيجانتو بيشمكوس حبسوب اللقساح الحسديد ، عصر ، لوحسة ٦٢ ٠ حفريات نباتية ، علم ال الحقب الشسالت حتب الحياة الحديثة حقب الحيساة القسديمة الحقب الرابع ، لوحة ١١٣ · حلف ، حضــارة دوردون ديامساتر

دينومسور

زحسافة

سسساطور

سسسا تجوية

سستار کار

زينجا نثرو بوس

الرئيسيات، تطور ما قبل الانسان

هــوا ـ بينــه كيلب ستللنبوش كهيوف ، سيكان السكهوف سالال ، صاعة السالال هومينيسك هو كســــن كسواوتز سلبيز عبىدلېرج ، فىك سهام ، رؤوس الســهام كيسلاكانت هيمــاتيت لاسسكو ، لوحة ملونة رقم ٨ ، سهام ، هقسوم السسهام وحببران لاوس سيسولو وود هنسج لغلوازية ، حضــــارة سيوليترية اليابان ، عصر ما قبل التاريخ في سيلان ، انسان المصر الحجرى في لاما ، جـــزيرة يائج شـــاه لونج شـــان شاتلبرونيه ، حضارة ماجسوس ، حضساره أوربا شيساطور مادلينيسة ، حسسارة ، ش\_طبة ( خريطة \_ لوحــة ١٥٦ ) لوحسة ٧٧٠ شــو \_ كـو \_ تين ما قبل التاريخ ، فن شيلية ، حسسادة ابغيليسة ماكروليث صيخور رسيوبية اتروسسىك ، مامسوث مسلة سيبية الوحة ملونة رقم ٦ صــوان مثقب ولوحة ٤٨ ٠ المسين ، انسسان ، مجلوميتية ، حضــــارة اشمسولية محـــراث لوحسة ١٢٧ افبــري مستحجرات حيسة التامرا ، لوحـــة ٨ طيوطم المستحجرات ، عسلم انسان تولند ، لوحة ١٢٣ ظــران مشبيسفو لات أورينياسي ، لوحات ١٨ ، ١٠ الظران ، مناجمه مطـــير بافیسلاند ، کهسف مقشيسط عجسلة البحر المتوسيطاء غربء العصر الحجسري معسبكر جسري العصبور الجيولوجية لوحـــة ٨٦ ٠ مصول من قرن الوعل منقـــاش عیں حنشی برد موســــتانية موجـــوگر تو فارفسات بسروش بلتـــداون • جمجم...ة فأس بــدوى موقسم لمسطى فخسار لوحسة ١١٥ تــاري ميجانثروبسوس تاردنواسيه ، حضيدارة قسدوم ميزوزوي جرافيتيسة ، لوحسة ٥٢ ميزوليثيــة ، حضـــارة قرفصيساء جريمــالدي ميسكروليتية قرود متحجرة جمجمة جبسل طسارق الميسوسين قمسح أمسر السبيوود تطبيو فية قيسوس دوردون دولمــــڻ كاس ، شعوب حسارة الكاس ، ئهسسرى تسواة ظرائيسة لوحسة ١٤٠ سيستاركار نیاندرال ، انسان كالبسكوليثي ستن هو ، لوحسة ١٣٦ ئيسسوليثى كرومانيسسون ستون هنج ، لوحة ملونة رقم ١٥ ماربسون كريزويليسية . الهند، عصر ما قبل التاريخ في كلاكتـــو ٺية

سيمړيب ، لوحـــة ١٢٥ ســـکارابرای ، لوحــة ۱۲۸ انسدونيسي شــانج ـ شــا انسسان جساوه ســوم ــ بيـون انسان الصين ، لوحة ١٢٧ شيا \_ شيانج شين سیلبری ، تــل شـــن ـ لا أنسورات ذابسورا، شـــاتلېرونيه شـــو \_ كـــو \_ نين ، شسار ، انسسان ، لوحسات ۱۶، ۱۲ لوحســات ۳۳ و ۳۳ و ۳۷ ، أنيسساثي لوحسة ٣٥ ٠ أنيانج ، لوحيات ١١ و ١٦ شـــيانج \_ تــان شــان شسيلية شــينج \_ لونــج شــين أوسسيو فيسكس ، كنز شسیه شای شان ، ايسزه كارنساك ، لوحسة ٢٩ ايسش ، جزيرة ، لوحة ملونة رقم٥ كرائسوج اوحسة ١٢٦٠ كسرو - ماليسون عظسام النبسوءة باجسان ، لوحسة ١٥٠ كروملتش الفسيلين باك \_\_ صـن فسسو - نسسان بالمسانج كلاكتيو نية كاسسو ، لوحة ملونة رقم ٧ ، بسالي كلتيسة ، حقسول باليــوليش ، أقامي آسـيا ولوحسة ٦٦ ٠ كسولن ــ لندنشال برامب انان كسرا لاتن ـ لوحات ١٣٩ ، ١٤٠ ، بسوذي ، الغسن والعمسارة ، كرايز شرسسونيز 127 لوحية ٣١٠ لاسمكو ، لوحمة ملونة رقم ٨ كسوريا بورنيسو كون \_ ليون لفسلوازية بورو بودور ، لوبينجن ، لوحــة ٧٣ لاوس لوحسات ۲۷ ـ ۲۸ موسستبري ، لوحسة ۹۸ اللك ( لاكيسه ) بولسو نادوا ميجـالبث لاما، جزيرة بونسج ـ تــوك ميدن كاسمل ، لوحمة ٥٧ لوقبسوري تــای لونسج شسسان نياندرال ، انسسان تسرا ۔ کیسو مادلينيــة ، لوحــة ٧٧ اونج ــ من ، لوحـــة ٧٦ التشاميون ، لوحات ٣٢ و ٣٤ مجلموسيية ليجـــور تسون \_ هوانسج مسساكن البحسرات ماجسا باهيت جيجــانتو بيشـــكُوس، مملو بسمراي منوركاً ، الآثار الميجاليثيــة في موجسو كرتــو لوحــــة ٤٣ ٠ لوحسة ٩٦ مبسمسون **خى**ـــر نسسارا مالشستات ، لوحيات ٥٢ \_ ٥٥ داجسويا مانيـــوا هو كسيسن دافارافساتى همساوزا دنسج \_ مسلن هوينبــورج حنساوكي ، الغن والعبسارة هيــدلبرج ، فــك سسلبين هسوا ما بينسه مسمور المسين العظيم ، وود هنج حيساني لوحسة ٥١ ٠ الشرق الأقصى اليابان ، ما قبل التاريخ سيسولو يانج \_ شـــاو سيجسيريا ( خراثط ــ لوحات ۱۵۲ و ۱۳۰ )

سيلان ، انسان العصر الحجري

فيهسا٠

يسون - كانسيج

بيسه

أزوكسا

انجسكور

#### الشرق الأوسيط

( خريطة \_ لوحة ١٥٩ ) الأردن اريحسا ، لوحسة ٣٦ الاشـــوريون ، لوحــ ة ١٧ ٠ اصطخر ، لوحة ملونة رقم ١٢ ، ولوحات ۱۰۷ ــ ۱۰۹ . اقسس أكاديسسون الاجسا حسويوله الامسوديون الانبساط اور ، لوحة ١٤٦ \* أورارتسو أور ئبىسو ایران ، لوحسة ۲۱ ۰ بابل ، لوحة ملونة رقم ٤ البتراه ، لوحة ملونة رقم ١٣ ، ولوحة ١١٠ البحر الميت ، ملغات ، الوحسة ٣٩٠ بعلبسك ، لوحسة ٢٣٠ بلاد الرافدين ، فن النحت ، لوحسة ٩٠٠ بهیستون ، مسخر ، لوحة ۲۵ بوغساز كسوى ، لوحسة ٢٦ بيبسلوس تسلسر ، لوحسة ١٠٦ تسل تسل عطشسانة ، لوحات ۱۳۵ و ۱۳۸ جيلجساهيش ، ملحمسة حاصسور الحيثيون الحسدائق المسلقة حسلف ، حفسارة حمسورابي الحسوريون رأس شىسبىرا الزاجسورة

الزيسوية ، لوحسة ١٤٨ سيتراب سليمان ، منساجم الملسك سينوس ۽ لوحات ۱۳۳ ــ ۱۳۶ السببومريون ء لوحسات ۱۳۱ ، ۱۳۲ • شببعوب البحبار مستور الطسريق الملسكي . الطبيوقان طيسسفون ، لوحسة ٤١ . المبراتيسون العسراق فر ثيــون فلســـطين الفينيقيون القسيدس الكاشميون كنعسانيون لجش ، لوجـــة ٧١ لخيش مسارى مجسدو ، لوحسة ٨٧ نبسسور نطــوفية ، حضـــارة تمسرود نینسوی ، لوحسة ۱۰۱ ۰ الهكســوس الهسلال الخصسيب عمسومي

الأبجسهية اسسيديان أبسو الهبسول ابيجرافيسا آثار ، عسلم ال أجسلوتينية ارجسون ، بوتاسسيوم الأرض ، آلهـــة الأرض ، عبرهبا

آري استتاد استئناس الحيوانات استراتجرافيك استراكا اسستلا استياتيت اشستوبا أطلنتيس أفـــق أكروبوليس السكتروم أمقسووا أوقسير او تسسيال ايبيسورئيس ايديـوجرام ايوليثات باتسر بسادو بسردى برشسيا البــرونز ، عصر البيئبة بيكتوجرام ثابسوت تأريخ بالحلقات السنوية للأشجار تتابع خسسادى تر بئے تسرا تصلوير جلوى تـــل تسل مسافن

تمنـــوس

تبيبسة

تيبسولوجي

جعسران

حبسوب اللقساح

حجب دسستور

الحيدائق الميلقة

| معسبول من قبسرن الوعسال           | فانفانه.                                                                                                               | 4 <b>4</b> 7                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| مقـــــابر ذات بئر                | فارنستات<br>فاس یدوی ، لوحینة ۵۰ ۰                                                                                     | الحسديد ، عصر . لوحسة ١٢              |
| مقـــابر ذات غرفـــة              | الفخـــار                                                                                                              | حضسارة                                |
| مقسابر غسير عميتمسة               | الفلور ، استخدامه للتأريخ                                                                                              | عفريات بباليت المسلم الا              |
| مقشيط                             | معمور معمد<br>فو نوجـــرام                                                                                             | الحقيب السيجيق                        |
| ملابس ، لوحـــة ۷۸ •              | فيسانس                                                                                                                 | ختـــم<br>خرطـــوش                    |
| منجــــاس                         | ۔<br>قــارب                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| منقـــاش                          | <br>قــاري                                                                                                             | درومـــوس<br>دواثـــر حجـــرية        |
| منهسين                            | قــــــــــدر رمـــــاد                                                                                                | دواست حبسری<br>دولمسن                 |
| موقسع لمسطى                       | قسدوم                                                                                                                  | ديامـــاتر                            |
| ميجـــارون                        | <u>ترفمىساء</u>                                                                                                        | دينومسوو .                            |
| ميجــاليث                         | قمسح امسر                                                                                                              | ڈرا <i>عــی</i>                       |
| ميــــکروليث                      | قـــوس                                                                                                                 | رادیوکربـــون ۱۶                      |
| <b>ئج</b> ـــو متحجـــر<br>ئحــاس | كالمسكوليثي                                                                                                            | ر بوسسسيه                             |
| بحباس<br>النميسات ، عسلم          | كتــــابة مختصرة                                                                                                       | الرحاية                               |
| ئهــرى                            | كرائسوج                                                                                                                | رؤوس سيسهام                           |
| ىھىدى<br>نىسواة طرائىسىة          | کـروملتش<br>                                                                                                           | زحــاقة                               |
| ماربــون<br>هاربــون              | کـــويتر                                                                                                               | زراع <b>ــ</b> ــة                    |
| هیراطیســ <b>قی</b>               | کسلب<br>المان المان ال | سيساطور                               |
| ھىروغلى <u>ئى</u>                 | كلتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                               | سيطيحة                                |
| ميمساتيت                          | کسوارتز<br>کسوارتز                                                                                                     | ســـلال ، صــناعة الســـلال           |
| الوطىسسوا                         | کـــودکس<br>کـــودکس                                                                                                   | مينهام ۽ مقسوم السنهام                |
| <br>مصی                           | حصرہ سن<br>کولہوسنی                                                                                                    | سیست<br>ســیکلوبیة ، مبـــان          |
| •                                 | توحدوسی<br>لینجـــوا فرانــکا                                                                                          | شـــــاطور                            |
| ( خريطة لوحــة ١٥٥ )              | ما قبسل التساريخ ، عصر                                                                                                 | سيب القوار<br>شـــــــامبليفيه        |
| ابسو الهسبول                      | ماكسروليث                                                                                                              | شحطية                                 |
| أبيساوس                           | مامـــوث                                                                                                               | الشميم المفقسود                       |
| ب.<br>اخنــــاتون                 | مثقــــب                                                                                                               | شيست                                  |
| الاقصر ، لوحة ملولة رقم ٩ ،       | المحسرات                                                                                                               | صـــخور رســـوبية                     |
| لوحة ٧٤                           | مزبــلة                                                                                                                | صـــوان                               |
| اوشـــابتى                        | مسساكن البحيرات                                                                                                        | ضريست الذكساري                        |
| بساء ا                            | المستحجرات ، عسلم                                                                                                      | طبقــة                                |
| بالرمسو ، حجسو ا                  | مسيسمادي                                                                                                               | طسوطم                                 |
| بسردی                             | مشـــــغولات                                                                                                           | الطـــوفان                            |
| برديسات سرقنسة ألمقسسابر          | مصــطبة ، ( مقبــزة )                                                                                                  | ظـــران                               |
| اليهنسسا                          | مطهسس                                                                                                                  | الظــران ، منــاجمه                   |
| بولت                              | الطسير، العصر                                                                                                          | عجسائب الدنيسا السبع                  |
| تابسوت                            | مسسکر جسری                                                                                                             | العجسلة                               |
| <br>تانیس                         |                                                                                                                        | عساة                                  |
| V                                 | **************************************                                                                                 | <b>V₽</b>                             |

الهنسك

تيل عطشسانة توت عنخ آمون ، مقبرة ، لوحة ملونةً رقم ١٦ ، ولوحة ١٤٥ .

جمسران

الجيسزة

سيسقادة

ليوتس

مرمسدة

الحسب \_ سسه خرطسوش ديسر المدينسة ديموطيسقى رئىسىيد ، حَجِر ، لوحة ١١٩ سسايس سرابيسوم طيبسة ، لوحسة ١٤١٠ فيسله ، لوحية ١١٤ ٠ الفيسسوم قبطيسة ، لفسة قنساة السسويس كالسوب ، مرسسوم كانوبسية ، أوان كتساب المسوتي کرنسک ، لوحسات ۲۰ ، ۱۷ بدينية هابيو ، لوحة ٨٨ مسللة ، لوحسة ١٠٣ مصراء لوحسة ٤٤

مصحطية منف ، لوحـــة ٤٨ موریس ، بحسیرة موميساد نجسم حمسادي

تسسوم عليسو بوليس

حيراطيسقى

ميراكونبوليس

میروغلیفی ، لوحسة ۱۷ ۰ وادى الملسبوك

( خريطة ـ لوحــة رقم ١٥٨ ) أجانتسا ، لوحسة ملونة رقم ٢ آري أريسكا ميسدو

اشبستو با أشسوكا موريسا اللسورا ، لوحسة ٥٥

أماوافسساتي

لوحسات ۹ ـ ۱۰ ۰ بوذي ، الفن والمسارة . تاكسييلا ، لوحية ١٣٧ وجفيسها

سائشي ، لوحة ملونة رقير ١٤ ، ولوحة ١٢١ .

سرنسات ،

لوحسات ۱۲۲ ، ۱۲۶ السئد ، مدنية وادى السند لوحية ٥٩٠

قندهسار ، لوحسة ٤٩ ٠ كهسوف ، معسابه السكهوف ماتسورا ، لوحسات ۷۸ ، ۸۰ الموريانية ، الامبراطورية المورانية ،

لوحسات ۷۹ ، ۸۱ موهنجسو ــ دارو ،

لوحسة ٩٧٠ هارابسا ، لوحسة ٥٦ الهنسيد

الهند ، عصر ما قبل التاريخ حنسدوكي ، الفن والعمسارة

اليونان وشرقى البحر المتوسيط

(خريطــة ... لوحــة ١٥٧) اثينسا اخيسون اكروبسول أوركومينسوس أوليمبيسا

ايونيسون ، لوحسة ٦٠ البحر المتوسسط ، شرق بيسلوس تيرنــــز ،لوحــــة ١٤٤ تيليسسوس جورنيسا درومسوس دوريسون سيكلاد ، لوحسة ٢٤ ٠

سيكلوبية ، مبسان طير وادة فايستوس فريجيــون كئوسىسوس ،

لوحسات ٦٨ ــ ٧٠ الكيبريسون ليديسون ليقيسون ماليسا

مقسابر ثولسوس مقبرة ذات غرفسة ميجسارون ميسسينا ،

لوحسة ملولة رقسم ١١، ولوحسات ۱۰۰ ، ۱۰۶ ۴ مينسوتور

المينسوية ، الحفسارة لوحــات ۹۳ ، ۹۰

المينسوية ، الكتسابات هاجيا تريادا

هلـــلادي هسبوس

هسسيرودوت هيلليني

#### كلمسة المعسرر

أصبح الاهتمام بعلم الآثار في الوقت الحاضر شديدا وأكثر انتشارا مما كان عليه في أي وقت مضى لدرجة أن الخط الفاصل بين المتخصص والقارى، العادى قد بدأ يضيق وتساهم بعض مقالات الجرائد وكثير من الكتب الشعبية في جعل القارى، متبعا لأحدث أساليب البحث والاكتشافات الأثرية ، وكان من نتيجة ذلك أن أصبح هاوى الآثار الذكي راغبا في أن يعرف عنها أكثر وأكثر حتى صار أحيانا قادرا على أن يجاهد ليتفهم مؤلفات فنية بحتة تفوق مستواه في بعض الأحيان والحيان والمحيان وال

ولقد جمع هدا الكتاب لمعاونة مثل هؤلاء المهتمين ، فاذا قابل قارىء أثناء دراسته أشارة عابرة لكلمات : انسان د تولندا » أو د فريسكات تاسيلي » مثلا فانه يمكنه أن يجد هنا معلومات أكثر عنهما ، واذا كان مهتما بحياة كبار علماء الآثار وشخصياتهم فانه سيجد هنا أيضا تراجم مثل هؤلاء العلماء ، كالسير فليندرز بترى ومنخصياتهم فانه سيجد هنا أيضا تراجم مثل هؤلاء العلماء ، كالسير فليندرز بترى فيوجد بهنده الموسوعة فقرات طويلة عن آثار مصر وشرق أفريقيا وغربها ، وشرق ألبحر الأبيض المتوسط وغربه ، وغير ذلك من المناطق ، واذا أراد أن يعرف المزيد من المعلومات عن طرق تقدير عمر الآثار أو عن طرق التعرف على الأدوات الحجرية وتصنيفها فانه سيجد هنا الفقرات الخاصة بمثل هذه المواضيع ، وتشمل مذه الموسوعة أيضا وصفا لكثير من الاكتشافات الأثرية الهامة مثل مقبرة توت عنج آمون ، وأور الكلمانيين ، وألاجا هويوك ، وأريحا ، وكنوسوس ، كما تشمل فقرات عن الأماكن والشعوب والمدن والحضارات والمقابر والفنون المصناعية واللغات القديمة وفك رموزها ، وقد قام بكتابة هذه الفقرات علماء معروفون كل منهم حجة في موضوعه ، وتناولت الموسوعة العالم أجمع من الصين الى المكسيك ومن شمال آوروبا الى جنوب وتناولت الموسوعة العالم أجمع من الصين الى المكسيك ومن شمال آوروبا الى جنوب أفريقيا ،

ومع ذلك فمن الواضع أن كتابا يبلغ مجموع كلماته حوالى ٢٢٠٠٠٠ كلمة لا يمكن أن يذكر كل الحقائق الأثرية الهامة في العالم حتى اذا اختزل كل موضوع في سطور قايلة ، ولذلك كان لابد من اختيار المواضيع التي تعالجها الموسوعة ، وكان على المحرر أن يتحمل مسئولية الاختيار ، وقد قاده في هذا الاختيار اعتبارات ثلاثة : الاعتبار الأول ساختيار المواد التي تهم القارى، العادى ، وكذلك تلك التي تهم القارى، المتخصص ، والاعتبار الثاني سفرورة تضمين الموسوعة معلومات عن كثير من أجزاء العالم ، فلا يقتصر على أوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين ، والاعتبار الثالث سالحاجة الى إيجاد توازن بين الموضوعات التي تعالج المواقع والاكتشافات الأثرية الهامة ذات

الشهرة العالمية مثل كنوسوس ، وبين تلك التي تعالج الاصطلاحات غير المالوفة التي قد تقابل القارى، وتحتاج الى ايضاح مثل كلمة « التنقل الذراعي » •

ومع أن الاعتبار الأول ، وهو المواد التي تهم القارى، العادى قد أدى دورا كبيرا في اختيار الموضوعات ، الا أن الدقة والوضوح كانا بالمثل مهمين ، وفي داخل هذه الحدود يعتبر هذا الكتاب مرجعا ، ومع ذلك فانه يقدم معلومات غير قليلة لراغبي التعمق ، فاذا فتحت أية صحيفة فانك سحبجد في الغالب شحيئا طريفا أو مشوقا أو مثيرا ، واذا أضحى القارى، مهتما بموضوع ما ، وأراد أن يتابعه أكثير فتوجد بالكتاب مجموعة من الاحالات المرجعية التي تمكنه من ذلك ، وعلاوة على ذلك فبالرغم من أن الفقرات مرتبة ترتيبا أبجديا فان القراء الذين يرغبون في دراسة فترة زمنية محدودة وحضارة معينة أو منطقة جيولوجية خاصة فانهم يجدون ( ص ١٣ ) مجموعات من الفقرات جمعت تحت عناوين منفصلة لسهولة الرجوع الى كل ما ذكر عن الموضوع المطلبوب .

وسوف يلاحظ القارى، أن الموسوعة قد أهملت موضوعا هاما أذ احتوت فقرات قليلة فقط عن الدراسات الاغريقية والرومانية القديمة ، وأوروبا الوسطى ، ومع ذلك احتوت على فقرات عن آثار الشرق الأقصى وأمريكا بالرغم من أن بعضها يرجع تاريخه الى عهد قريب كالقرن السادس عشر بعد الميلاد ، ويعود السبب فى هذا التناقض الظاهرى الى أنه يوجد بالفعل عدد كبير جدا من الكتب عن علم الآثار لدى الاغريق والرومان ، كما توجد مؤلفات كثيرة عن أوروبا الوسطى ، عى حين لا يتيسر الحصول بسهولة على معلومات عن المواقع الأثرية فى بعض الأقطار كالصين وسيلان وأندونيسيا والهند وأمريكا الجنوبية حتى ولو وقع تاريخها فى غضون العصر التاريخي لأوروبا .

وكانت أهم المعايير في اختيار موضوع ما هي :

( أ ) هل هذا الموضوع هام ومشوق للقارئ ؟

( ب ) هل يبدو أنه من المواضيع غير المالوفة للقارئ العادى غير المتخصص ؟

وحتى بعد أن روعيت كل هذه الاعتبارات في الاختيار ، فان المحرر يجب أن يمترف بأنه اضطر الى اغفال كثير من الموضوعات التي كانت تستوجب الاهتمام ، وكان يرغب في أن تتضمنها الموسوعة ، وعندها كان يجب أن يبت نهائيا في الاختيار فانه كان عليه في النهاية أن يبت شمخصيا في ذلك ، ولو أنه كان يسترشد بآراه مستشاريه من العلماء الذين تخصص كل منهم في حقل معين ، سهواء كان الهند أو مصر أو الاغريق أو غرب أوروبا أو الشرق الأوسط أو الشرق الاقصى أو أمريكا فبل اكتشاف كريستوف كولومبس لها ، وكان كل من حؤلاء العلماء البارزين مهتما بأن يمثل فرع تخصصه خير تمثيل ،ولذلك لم يكن المفصل فيما بينهم بالأمر الهين دائهيا ،

وأحب أن أعبر هنا عن شكرى وامتنانى لهؤلاء العلماء ولجميع المؤلفين الكثيرين الذين كان لهم فضل امكان اصدار هذا الكتاب، وأرجو أن يعتبروا هم والقراء أن نتيجة هذا العمل تبرز جهود المؤلفين المستركة ٠

#### ما علم الآثار ؟ بقلم : ليوناره كوتريل

جاء في أحد المعاجم أن علم الآثار (أركيولوجيا) هو المعراسة العلمية للآثار ، ولكن هذا التعريف قاصر جدا ، وسدوف نقترب من حقيقة المعنى اذا رجعنا الى الأصل اليوناني لكلمة أركيولوجيا (Archaeology) ، فهي تتالف من كلمتين : Brobé ومعناها « البيده » و المحود المونيا و معناها « كلمة أو حديث » ، فهل يكون المعنى « حديث مستمد من دراسة بدء حياة الانسان » ؟ نعم ولكنه معنى جزئي فقط اذ أن الأركيولوجيا تعتنى أيضا بالنهايات ، وليس هناك أحب للأثرى من موقع أثرى تعرض قديما لكارثة مدمرة مفاجئة مثل ( بومبي Pompei) ، فمن تعمير مدينة أو حضارة يمكننا أن نعلم الكثير عن حياتها ، وهناك أيضا موضوع آخر لا يقل أهمية هو التطور ، فالبحوث الأثرية يمكن أن تبين لنا التغير والتقدم والتأخر ، فهي « قصة متصلة تبدياً من أول ظهور الانسان على الأرض ولا تنتهى الا بالغناء النهائي لهذا الجنس » ،

اذن فعلم الآثار هو في جوهره قصة الانسان كما تظهرها الأشياء التي تخلفت عنه ، سواء كانت هذه الأشياء أدوات أو أسلحة ، أو مباني ، أو مقابر ، أو بقابا انسان أو بقابا حيوان ، ومن الواضح أن النصوص المكتوبة على الحجر أو الطين أو ورق البردي مهمة هي الأخرى ، غير أنها ظهرت في تاريخ الانسان متأخرة نسبيا في غضون خمسة الآلاف سنة الأخيرة ، واذ ذاك في بعض مناطق محدودة فقط ، وقد استنتجت معظم المعلومات الأثرية من دراسة هذه الأشياء وليس من الأشياء ذاتها فحسب ، وقد تتعرف على شيء ما وقد ندرك المغرض منه ووظيفته ، ولكن يتساوى مع ذلك في الأهمية المؤقع الذي وجدت معه ، أو بتربة معروفة الثركيب أو بطبقات صسخرية ، ومشابهته لأشسياء وجدت في مواقع أخرى أو اختلافه المؤركية ،

وعلاوة على ذلك ، فان دراسة طبقات التربة تساعدنا على تنظيم سلسلة من التواريخ النسبية تبدأ بالمناسب التى وجنت بهسا الأشياء ، كما أن علم دراسة الطراز يمكننا من تتبع تطور شعب أو حضسارة من التغيرات التى حدثت فى طرز الأشياء التى صنعوها واستخدموها ، ويمكن لأخصائين آخرين مساعدة العالم الاثرى

فى عمله ، فعالم التشريح وعالم الحفريات الحيوانية يعاونانه بخيراتهما بالشكل الجسماني للشعوب القديمة عن طريق عظامهم ، وعالم الحفريات النباتية يعاونه فى البجاد صور للنباتات التي كانت موجودة فى المصرور القديمة وذلك بالمحص الميكروسكوبي للبذور وحبوب اللقاح والفضلات النباتية الاخرى التي يغيت بالتربة ، وعالم الأرصاد الجوية يخبره بحالة الطقس ، وفى السنوات الأخيرة أمدتنا علوم الطبيعة النووية بطرائق ذات قيمة هائلة لتقدير عمر الآثار المصنوعة من المواد العضوية بقياس قوة الاشعاع المنبعثة منها .

وسيدهش علماء الآثار القدامي أمشال السبر توماس براون Thomas Brown الذي كتب بحماس بالغ عن « أواني الرماد الجنائزية المكتشفة في حقل نورفولك » من اللغة والمصطلحات الفنية التي يستعملها علماء الآثار اليوم ، وشتان بين عنوان مقال براون « الوجود في بناء هرمي الشكل مغالطة في دوام البقاء » وبين العنوان التالي لمقال في احدى مجلات الآثار المصرية « استخدام خاص لصيغتي سجم أف وسجم ان اف » •

ويمترف المحرر بأن ميوله مع السير توماس براون . ومع احترامه للخبرة الفنية لعالم الآثار الحديث واعجابه بها وتسليمه بحاجة هاوى الآثار لفهم طرائقه الفنية ( ومن نم هذا الكتاب ) • الا أنه يبهد مهما ألا نغفل خشب الشهجر ، وما الخشب منا الا القصة العجيبة المثيرة لتطور الانسان من الحالة الحيوانية الى الحالة الانسانية، وتجاربه المتعاقبة في فن المعيشة وما صادفته هذه التجارب من نجاح ومن فشل وكما أن الرائد الذي يجوب الأرض يزيد من معلوماتنا عن الأرض التي نسكنها ، فانه يجب على العالم الأثرى أن يوسع مداركنا عن أنفسنا • وبدلا من أن نقتصر على نظرة قصيرة غير واضحة لنصيبنا المحدود من الزمن ، فان عيوننا يجب أن تتفتع لترى كن النظر العام المتسم لتطور الانسان •

وحب الانسان لاستطلاع الماضى ليس بالشىء الحديث ، فقد احتفظ المصريون القدماء بسجلات ، وكذلك فعل البابليون ، وفى العصر الاغريقي قطع هيرودوت آلاف الأسيال ليبحث بحماس عن تاريخ السسعوب الكثيرة التي انصسل بهسا ، وذهب بوزانياس Pausanias الى ميسينا قبل أن يذهب اليها شليمان Shliemann بحوالى ستة عشر قرنا ، كما كان ديودور الصقلي وسترابون وبليني كلهم مهتمين بمعرفة الماضى ، ودراسة الجيولوجيا قديمة أيضا ، فعلماء القرن التاسع عشر ، من أمثال هكسلي Puxley وداروين ، قد قاموا بفحص حفريات الحيوانات واستنتجوا أن الأرض أقدم بكثير جدا من الانسان ، وأنه حدثت تغييرات في القشرة الأرضية امتدت للاين السنين ، بحيث أن ما كان يوما تحت البحر أصبح الآن على قمة الجبل ، وقبل هكسلي بأكثر من ١٥٠٠ سنة وجد فيلسوف يوناني يدعى زينوفانس (Xenophanes) بقايا متحجرة من الأصداف البحرية في جبال صقلية وانطباعات لحشائش بحرية وأسماك في محجر بالقرب من سبراكوزة وفسرها تفسيرا صحيحا ،

وحب الاستقصاء العلمى ، مثل الذى أظهره الاغريق ، أصبح واهيسا ، فى العصور الوسطى ، اذ كان محصورا فى حدود العقائد الدينية البحتة التى كانت تقف فى وجه كل تفكير أو استقصاء عقلى ، غير أنه كان لا يزال يوجد بعض المهتمين بدراسة الآثار القديمة • فما أن حل عصر النهضة الا وقد بدأت روح الانسان المتحررة فى

البحث والتحرى عن الماضى · فوجد مذهب حب الآثار القديمة ، واكتشف الفن اليونانى والغن الرومانى من جديد · واستخرجت التماثيل القديمة من الأرض لتزويد المتاحف الخاصة ومجموعات الهواة بها · وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر نرى بداية المدراسة العلمية للآثار · فرجل مثل السير توماس براون قام بفحص الأشياء القديمة والتأمل فى مدلولها · كما نجد هنا وهناك فئة قليلة من النفوس الجريئة لدرجة أنها تجاسرت وارتابت فى العقيدة الكنسية بأن تاريخ الانسان لم يمتد الى الوراء الى أكثر من عدد عنه قدم ، غير أن أصواتهم لم تكن لتسمع الا بالكاد فى ذلك الحين ·

وحتى فى القرن السابع عشر قام الرحالة الى مصر والشرق الأوسط بمسع الأحسرام ووصفها ، اذ كتب الأستاذ جريفز Greaves في عهد الملك شارل الأول مؤلفا بديعا عنها ، وعاد رحالة آخرون بقصص عن بابل ونينوى ، كما بحثت من جديد كتب المؤرخين القدامى مثل هيرودوت وبلينى وغيرهما ، غير أن تقصى الحقائق العلمية كان لا يزال مغلولا بضرورة البقاء في دائرة التفسيرات الحرفيه للتقويم التاريخي الذى ورد في التوراة ، أى أن علم الآثار كان لا يزال مقيدا بسلاسل حتى ذلك الحين ،

وفي أواخر القرن الثامن عشر بدأ علم الآثار القديمة يتحرر من قيوده ، وفي أواثل القرن التاسع عشر يمكن أن يقال ان علم الآثار الحديث ، بدأ بغك رموز حجر رشيد واعادة اكتشاف اللغة المصرية القديمة ، لكنه لم يزد عن أن يكون لمدة طويله مجرد انشغال لبعض الخياليين الباحثين عن الكنوز وصيادى الآثار ، وكانت هذه عي الفترة التي نهبت فيها دون رخصة آثار مصر والعراق التي جمعت في المتاحف الاوروبية والمجموعات الخاصه دون تحديد لتاريخها بل كانت في ذلك الحين مجرد اشياء طريفة غير مؤرخة أو لا يمكن تاريخها و

وفي تلك الفترة بدأ ظهور العلماء العظام: ماريبت Marietle ومسبيره وبترى وبروجش في مصر، ولايارد وبوتا في العراق، وبيت ريفرز Pitt-Rivers مي بريطانيا، وآخرون في أوروبا وآمريكا · كما بدأ الاهتمام بالماضي يتحرك أيضا بالنسبة للهند والشرق الأقصى، ففي سيلان قلم ميجور فوربس بعمل حفائر مي انقاض مدينتي أنوراذ مابورا وبولاناروا، وتمكن من وضع قانمة بأسماء الملوك السنهاليين الذين حكم أولهم قبل ميلاد المسيح بأكثر من ٥٠٠ سنة · وفي أوروبا بدأ الناس ينقبون عن الماضي البعيد في تلال دوردون الجيرية ، وفي تلال دورست الطباشيرية ، وفي كهوف التاميرا بأسبانيا، فتأملوا في أعمال وأدوات وبقايا الاسلاف الذين عاشوا في الماضي البعيد جدا، حتى ان الفراعنة يظهرون بالنسبة لهم وكأنهم بالأمس · ثم نشر داروين بعده ، « أصل الأجناس » وألقي هكسلي خطابه التاريخي بالأمس · ثم نشر داروين بعده ، « أصل الأجناس » وألقي هكسلي خطابه التاريخي أشر · وتطلع الناس الى الوراء لا لحدوث خلق للانسان في سنة ٤٠٠٤ ق٠م ، بل أله هوة فاغرة فاها من الوقت تبدو بلا قرار · ورفض البعض مجرد النظر · وأثبت البعيولوجيون أن مدة ظهور الانسان العاقل وتطوره بالمقارنة الى عمر الأرض هي كيوم بالنسبة الى ألف سنة ·

وعلى حدا الأساس حاول علماء الآثار في القرنين التاسع عشر والعشرين أن يرسموا صورة لتطور الانسان في مدة قصيرة نسبيا من الوحشية الى المدنية .

ولم يعد علم الآثار مجرد بحث عن الكنوز وهواية للجامعين ، فقد بدأت الحفائر العلمية بكل من بيت ريفرز وبترى ، ولم يكن الهدف منها العثور على قطع أثرية

فحسب ، بل ايجاد طرائق يوثق بها للتأريخ النسبى حتى للمبانى والمسغولات التى صنعت قبل اختراع الكتابة بوقت طويل ، وبالتدريج وبالصبر أمكن تجميع تاريخ جهود الانسان المتعاقبة فى الحضارة ، فبدأت تلال ما بين النهرين طبقة بعد طبقة تكشف عن أسرار الحياة المتعاقبة بها ، ومن كسر الفخار ومن العدد والأسلحة وأساسات الجدران والأثاث الجنائزى تمكن علماء الآثار من تتبع حركات الشعوب وأخبار حروبهم وانتصاراتهم واعتقاداتهم الدينية وعاداتهم الاجتماعية ، ولما فكت رموز كتاباتهم القديمة أمكن معرفة شيء عن أفكارهم أيضا ،

وفى اليونان التى ساد الاعتقاد طويلا بأنها كانت مسقط رأس المدنية الغربية ، اكتفف شليمان وإيفانز وآخرون أن كانت هناك فى عصر ما قبل التاريخ الأوربى حضارة غنية لها لغة مكتوبة قبل عهد بركليز بالف سنة ، كما أن هومر اللى كان يعتبر مدونا لأساطير وقصص شعبية ، قد ثبت أنه كان يصف مدنية عاشت يوما ما ولو أنها كانت قد اندثيت قبل عهده ، وبذلك نحن نعلم الآن كما قال سير آرثر ايفانز عن صدق د أن الأساطير القديمة كانت حقيقية فعلا » ،

وليست الأساطير الهومرية هي المثل الوحيد على صدق الأماطير ، بل في الهند أيضا دل اكتشاف مدن كبيرة في هارابا وموهنجودارو ، التي يرجع تاريخها الى ما قبل ٢٠٠٠ ق٠٥٠ وبها شواهد على النهب والسلب ، على أن الأساطير الهندوسية القديمة الخاصة بأندرا ( في الريجفيدا ) قد تشير بوضوح الى الغزو الأصلى الذي قام به الفاتحون الأربون لوادي السند ٠

وبالقرب من بكين بالصين اكتشفت بقايا لأحد أقدم أسلاف الانسان وهو انسان الصين وفي نفس القطر في أنيانج كشف علماء الآثار عن أدلة تثبت وجود حضارة نهرية على درجة كبيرة من التقدم ، وطريقة خاصة في الكتابة ، وهي معاصرة تقريبا للنولة الوسطى في مصر القديمة (حوالي ٢٠٠٠ ق٠٩٠) وفي فولسوم بأمريكا الشمالية وجدت بقايا أناس من العصر الحجرى القديم (الباليوليثي) من الصيادين وصانعي الأدوات ، ويرجع تاريخهم على الأقل الى ١٠٠٠ ق٠٩٠ ان لم يكن قبل ذلك بكثير وفي أفريقيا التي لا تزال حتى الآن منطقة بكرا بالنسبة لعالم آثار ما قبل التاريخ ، وجدت بقايا لما قبل الانسان وهي بالغة القدم لدرجة توحي بأنه ربما كان صحيحا جدا التقدير الثاقب لداروين بأن أفريقيا ربما كانت المهد الأول للجنس البشرى ،

نعلم الآثار بهذه الصورة يثير الاهتمام ، ونظرة شاملة لحقل ما قبل التاريخ تظهر تسلسلا صريحا واضحا للتطور وامتدادا مطسردا للمهرفة ، وتشبه هذه النظرة قراءة الفصل الأخير من رواية بوليسية محبوكة اذ يمكن تحليل الاستنتاجات المستمنة من جميع الدلائل المتفرقة بالكتاب ثم تجميعها معا لاعطاء صورة مترابطة للقصة ، غير أن قصة ما قبل التاريخ تتألف في الواقع من أعسال عدد كبير جدا من الباحثين الفرادي الذين يعمل كل منهم في حدود مجاله الخاص ، فلو أن القاريء نزل الي حقول البحث وترجل فائه قد يجد رجلا كرس حياته لفحص وتحليل مكتشفاته الأثرية في بقعة صغيرة وليست لذلك الرجل فكرة واضحة عما يجرى عبر الجبال التي تحيط بمنطقته ، وقد يكون حقيقة غير مبال بالاكتشافات التي جرت خارج حدود منطقته الخاصة ، ولكنه اذا أدى عمله على الوجه الصحيح من جهة التسجيل والتصوير

والوصف فلن يهم اذا مات أو نسى ، فقد يأتى بعد ذلك عالم آخر يعيش فى مكان آخر من المعبورة وربما كان من جنسية مختلفة يمكنه قراءة أبحسات العالم السابق وقد يبجد فيها المحلقة المفقودة فى المشكلة المبقدة التى يحاول هو نفسه أن يبجد لها حلاله ولهذا كان من المهم اتباع طرائق فنية موصدة فى العمل ومنذ ثلاثمائة سنة كتب السير نوماس براون كتابة جميلة عن «أوانى الرماد الجنائزية » ولكنا لا نعرف شيئا عن شكلها أو الأشياء التى وجلت معها ، والمنسوب الذى وجلت به ، وما وجه الشبه بينها وبين أوانى الرماد الاخرى التى وجلت فى أماكن أخرى ببريطانيسا وأوربا ، ولو أن براون كان يكتب اليوم فان علماء الآثار فى سنة ٢٢٦٠ ب٠م كانوا سيعرفون عن هذه الأوانى بقدر ما كان يعرف براون نفسه وربما بقدر أكبر و

ويمكن أن نتذكر أمثلة كثيرة عن هذه العلاقة الجوهرية المتبادلة بين اكتشافات علماء أحياء أو أموات ، فغي سبنة ١٨٧٦ وجه شليمان في ميسينا رأس ثور من الفضة بوريدة بين قرنيه ، ويعه مبوت شهيمان بسبنوات وجه عالم آثار آخر في فافيو Vapheio باليونان كأسا مزينة بنقوش محفورة تبين عملية صيه ثور ، وبعد ذلك في السنوات الأولى للقرن العشرين عنر السير آرثر ايفائز بينما كان يجرى حفائر في مدينة كنوسوس بجزيرة كريت عني فريسكو ملونة تبين شبانا وفتيات يقفزون فوق قرون ثور ثائر ، وهي مناظر ذكرته بالأساطير الاغريقية عن ثيسيوس يتمفزون فوق قرون ثور الثور الوحش ، واليوم يمكن أن نتأكه من أنه وجه بكريت في المصر المينوى نظام ديني تبرز ديه بوضوح صورة الثور رمز الخصوبة ، كما نعلم ايضا أن غزاة اليونان في الألف الثانية فبل الميلاد كان لهم اتصال بهذه الحضارة الكريتية القديمة ، وأنهم اقتبسوا بعض عاداتهم ومعتقداتهم منها .

وفي القرن التاسع عشر لاحظ علماء الآثار في احدى المقابر بجبانة طيبة مناظر ملونة تمثل موكب أشخاص أجانب يقدمون هدايا للفرعون تحتمس الثالث، وقد ارتدى هؤلاء الأشخاص ملابس غير مألوفة بالمرة وغير مصرية، وكانوا يحملون قرابين على شكل حليات وأوان وأسلحة يظهر بوضوح أنها غير مصرية، وظهر بينها تمثال لرأس ثور وفي النص الهيروغليفي المصرى وصف هؤلاء الأشخاص بأنهم « المخفتيه، ولم يكن أحد يعرف من هم هؤلاء الخفتيو، وبعد سسنوات كثيرة اكتشف السير ولم يكن أحد يعرف من هم هؤلاء الخفتيو، وبعد سسنوات كثيرة اكتشف السير آرئر ايفانز في كنوسوس بكريت فريسكو يظهر بها رجال يرتدون ملابس تشبه تماما ملابس الرجال الأجانب بمقبرة جبانة طيبة، ومن ذلك يتضح أن « المخفتيو » المجهولين كانوا سكان جزيرة كريت في العصر المينوى في سنة ١٥٠٠ ق٠م ٠

وهناك مثال آخر أكثر طرافة ، فغى سنة ١٩٢٢ اكتشف هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون التى فاقت كل خيال ، وتوت عنخ آمون فرعون مصرى طلت مقبرته باعجوية مختفية أكثر من ٣٠٠٠ سنة وبقى سليما كل أثاثها الجنائزى تقريبا ٠٠ وكانت زوجته الفتاة تسمى د عنخ ... اس ... آمون ، ، وكان من المعروف أنه بعد بضمة شهور من وفاة الفرعون الصحيفير ( الذى مات وعمره حوالى ١٧ عاما ) أنها تزوجت أحد رجال البلاط الأقوياء المدعو آى ، وربما كان عمره حينئذ حوالى ستين عاما ، وفي مصر القديمة كانت وراثة العرش تؤول عن طريق الأنشى ، فلم يكن ليقدر رجل أن يصبح فرعونا ما لم يتزوج ابنة الفرعون السابق ، ولهذا السبب كان آى حريصا جدا على أن يتزوج عنخ ... اس ... ان ... آمون ، غير أن الطبيعة البشرية لم تتغير كثيرا في خلال ٣٠٠٠ سنة ، حتى ان المرء لا يتصور أن فتاة يبلغ عمرها ١٧ عاما كان من المكن أن ترجب بأن تتزوج رجلا يبلغ عمره ثلاثة أضحياف عمرها ١٠ عاما كان من المكن أن ترجب بأن تتزوج رجلا يبلغ عمره ثلاثة أضحياف عمرها ،

وبعد اكتشاف مقبرة توث عنخ آمون بيضع سنوات كان عالم أثار المانى يحفر في أنقاض المدينة المسماة حاليا بوغاز كوى باسيا الصغرى التي كانت تبعد عن عاصمة مصر حينئذ بأكثر من سبعمائة ميل ، فوجد هذا العالم الأثرى عددا كبيرا من لوحات كتابة من الطين المحروق كانت تؤلف جزءا من أرشيف الملوك الحيثيين الذين عاشوا قديما في بوغاز كوى ، ومن بين هذه اللوحات عدد من الخطابات المرسلة من أحد الملوك الحيثيين المدعد شوبيلوليوماش الى أميرة مصرية غير معروفة ، ولو ان خطابات هذه الأميرة لم تبق للآن الا أنه من الواضح من ردود شوبيلوليوماش ان نظميرة المصرية كانت في غاية الاهتمام بأن تجد لها زوجا ، فطلبت من شوبيلوليوماش أن يرسل الى مصر أحد أبنائه غير المتزوجين لكي تقدر هذه الأميرة التي مات زوجها أن يرسل الى مصر أحد أبنائه غير المتزوجين لكي تقدر هذه الأميرة التي مات زوجها حديثا أن تتزوجه كما كتبت و حتى يصبح ملكا على مصر » .

وقد نجع ايدل عالم الآثار الألمانى المعروف فى اثبات شخصية الأميرة المصرية غير المعروفة بأنها عنن اس ان آمون ، اذ طبقا للطقوس المجنائزية المصرية كان يجب ترك جسم الملك المتوفى لمدة مائة يوم فى حوض النطرون قبل تحنيطه (\*) ، وقد أعطت هذه المدة الفرصة للملكة عنن اس ان آمون ، فلما صممت على ألا تتزوج آى ، كتبت وهى فى حالة يأس الى ملك الحيثيين « لك أولاد كثيرون ، ارسسل لى احدهم كى يتزوجنى ويصبح ملك مصر ، وأخيرا أرسسل شسوبيلوليوماش أحد أبنائه ولكنه لم يصل طيبة البتة ، ويحتمل أن يكون أحد أعوان آى قد قتله فى الطريق و وتزوج آى أملة توت عنخ آمون الحزينة ، وبذلك اختفت عنخ اس ان آمون من المشهد ،

هذه قصة عاطفية انسانية طريفة ولكنها ليست من نسج الخيال ، فهى قصة من حقيقة الواقع وتؤيدها النصوص الأثرية ، وللحظة قصيرة يرفع الستار ونقابل نفوسا بشرية مثل نفوسنا ، وللأسف مثل هذه الوقائع نادرة ، وفي معظم الأحيان يتحتم تجميع القصة الانسانية من الآثار التي تركها الانسان خلفه من مصادر متعددة ،

« والرواية » كلمة مكروهة لدى بعض علما الآثار ، ويمكن للمر أن يدرك بسرعة سبب ذلك ويقدر ، اذ أنه منذ وقت طويل جدا والفصص والأفلام السينمائية والروايات المسرحية تمثل عالم الآثار ، لا كباحث صور يجرى وراء الحقيقة ، بل كسسخص جاهل يفتش عن الكنوز ويتحرق شسوقا للبحث عن الذهب الدفين ، أو كمخلوق هزلي يستحق الشفقة يتجول بين العظام وكسر الفخار هربا من الحياة ، ومن الواضح الجلي أن كلا التصورين باطل ،

ولمل أكأب مظهر لقلب الصورة الجدية للمالم الأثرى الى صورة هزلية هو أن الحقيقة تبدو في أغلب الأحيان أكثر « خيالا » من نسبج خيال مؤلفى الروايات ويجب أن نعترف بأن المغامرات التى يقوم بها عالم الآثار الحديث هى مغامرات ذهنية عادة ، ونذكر في هذا المقام أنه بينما كان ميشيل فنتريس يمعن النظر في لوحة القيادة في قاذفة قنابل عائدة من غارة على برلين ، كان في نفس الوقت يفكر متحيرا في فك رموز الكتابة « المخطية ب » الغامضة التى اكتشفها السير آرثر إيفائز في كنوسوس ، اذ عندما كان فنتريس تلميذا عمره ١٧ عاما في ستو Stowe

<sup>(★)</sup> في الأسرة الثامنة عشرة كان يقفى الجسم في معمل التعنيط مدة سبعين يوما ( لا مائة يوم كما ذكر هذا ) تشمل المدة التي يقضيها في ملح النطرون الجاف وهي العملية الاساسية في التعنيف والخطوات الاخرى المكملة لها \_ ( المعرون ) •

الى العالم الأثرى ايفائز مكتشف الحضارة المينوية ، وكان عمره في ذلك الحين ٨٠ عاما . وهو يلقى محاضرة عن الكتابة غير المعروفة والتى استمرت محاولاته لتفسيرها أربعين عاما ، وبعد سلبعة عشر عاما تمكن فنتريس ، ولم يزد عمره عن ٣٤ عاما ، من ترجمتها ، وهذا العمل العظيم أبرع من عمل شلمبليون الذى فك رموز اللفلة الهيروغليفية المصرية اذ كان لدى شمبليون « مفتاح ذو لغتين ، بينما لم يكن لدى فنتريس مفتاح من هذا القبيل •

ونذكر أيضا هنرى رولنصون وهو يتعلق فى وضع خطر بصخرة بهيستون فى ايران ويبذل جهدا شهاق فى نقل الكتابة المسمارية التى تمكن فى النهاية من ترجمتها ومن ثم أماط اللثام فلعالم الحديث عن لغة بلاد بابل القديمة ولدينا أيضا الشاب فليندرز بترى الذى أرسل الى مصر فى « العقد التاسع من عمر أبيه الغريب الأطوار» لفحص نظريات «الهرم الأكبر» شبه الدينية لبياتسى سميت Helazzi Smythe بالناحية فقام باكتشاف أمور أخرى أكثر اثارة ، اذ وجهد أن متوسط سمك اللحامات بالناحية الشرقية بين أحجار الكسوة بالوجه الشهالي للهرم يبلغ ٢٠ر٠ من البوصة فقط وأن متوسط انحراف سطح الحجر عن الخط المستقيم هو ٢٠ر١ من البوصة فقط وقد ضمت أحجار الكسوة التي كانت تغطى الهرم بدقة رغم عظم حجمها حيث وصل وزنها الى ١٤ طنا ، لقد بنى الهرم الأكبر منذ خمسة آلاف سينة بالدقة التي نبلغها حزليا باستخدام آلات البناء الحديثة تقريبا ،

ويقابل العمالم الأثرى مخاطر جسمانية قد تكون غالبًا مرعبة الى أبعد مدى . فسميث Smith مكتشف معبد ديانا في أفسس أصابه أحد المتعصبين بطلق نارى في صدره ولو أنه لم يمت ، ولايارد رمح على ظهر حصان مخترقا جبال أرمينيا ليكون أول من يحفر في تمرود ووصل الى المركز البريطاني في بغداد مفلسا رث الثياب ، وهيرام بنجهام Hiram Bingham الرائد الأمريكي تسلق وهو لاهث الأنفاس زاحفا على منحدرات أخدود أوروبامبا Urubamba في بيرو سامعا خرير المياه على عمق كبير تحتسم ليرى لأول مرة المدينة المقدسمة لقبيلة الأنكا ، مدينة ماكوبيكو ، التي لم يكتشفها أحد من قبل حتى الفاتحون الأسبانيون أنفسهم ، وبترى يمسكر أبي الصحراء بالقرب من هرم هوارة وهو مسلح بالبنادق ويجد في فجوة صخرية جثة نصفها منهوش لأحد نصوص المقابر ، وهوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون يتسلق تلال طيبة المرتفعة يرافقه حرسه المسلح ويشتبك في معركة حامية بالبنادق مع لصــوس المقابر الذين جاءوا لينهبوا مقبرة الملكة حاتشبســوت ، وهيلبرشت Hilprecht وهو عالم آثار أمريكي يرى بعينيه الدخان المتصاعد من خيامه التي تحترق عندما نهب البدو معسكره في ثيبور ٠ فاذا كانت هوليود تبحث عن روايات د واقعية » عن علماء الآثار تتضمن مخاطرات جسمانية وعنف فلا حاجة لها أن تلجأ الى مؤلفي القصص الخيالية •

غير أن القليل من المغامرات الأركيولوجية من هذا النوع الذي يتطلب المنف البحسماني ، وكثير من عمل الأركيولوجي يبدو سخيفا في نظر عامة الشعب ، مثل الحفر المضنى شهرا بعد شهر في منطقة لا تجود بأشياء ذات قيمة فنية أو مادية ،

والعمل الروتينى فى قياس أبعاد الطبقات وتصويرها ورسمها وتصنيف مئات جذاذات الفخار الصغيرة فى الورشة والمعمل ، وأخيرا نشر الأشياء التى عثر عليها حتى يتيح للباحثين الآخرين الاطلاع على المعلومات التى أمكن الوصول اليها ، وتجرى مثل هذه الأعمال فى جامعات العالم ومتاحفه بصفة دائمة ، ولا يسمع عنها أبدا عامة الشعب الا إذا حدث أن أظهرت احدى الحفائر شيئا يروق لخيال الرجل العادى ، ومع ذلك فربما لا نعدو الحقيقة اذا قلنا أن الجزء الأكبر من معلوماتنا عن الماضى البعيد مستهد من هذا العمل الذي يقوم به الأركبولوجى ، بطول أناة دون مكافأة تتناسسب مع حهسده ،

وعلى أية حال ، فجانبا الخيال والاثارة في البحث الأركيولوجي ليسا قاصرين على اكتشاف أشبياء نادرة أو جميلة ، اذ أن علم الآثار هو البحث عن المعرفة وليس مجرد البحث عن الأشياء ، فوجود كسر صغيرة من الفخار الروماني تحت الحشيش في بقايا حصن بريطاني قد يكون كافيا لاثبات أن هذا الحصن قد أقيم قبل العصر الروماني ، ومجرد العثور على قطعة صفيرة فقط من القار في لفائف مومياء داخل تأبوت فارغ يدل على أن هذا التابوت احتوى جثة يوما ما وقد تكون هذه الحقيقة ذات أهمية بالغة في تاريخ الأسرة ؛ واكتشــاف تمثال مصرى صفير عديم الأهمية ، ولكن تاريخه معروف ، ضمن بعض الأشياء المينوية تحت قصر كنوسوس ، لم يمكن المخارين من تاريخ هذه الأشياء فحسب ، بل مكنهم أيضًا من تاريخ آثار أخرى مشابهة وجدت في مواقع أخرى تبعد عن القصر بمثات الأميال في بعض الحالات • ومجرد وجود طبعة على التربة الجافة لقيثارة من الخشب بليت وزالت كل أجزائها الخشبية مكن السبر ليونارد ووني Leonard Woolley من أن يعيد تركيب آلة موسيقية استعملها موسيقيو القصر في بلاد سومر منذ ٣٠٠٠ سنة بما في ذلك أدق تفاصيل هذه الآلة ٠ ويقتصر عمل كثير من رجال الآثار على فترات تاريخية محددة تبسدا بالمصر النيوليثي ( الحجرى الحديث ) الذي وجدت أقدم مظاهر حضارته في أواسط آسيا ، وربمــا يرجع تاريخهـــا الى ١٠٠٠٠ ق٠م • ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن يمكننــا دراسة حياة الأقوام الذين أصبحوا لا يعتمدون اعتمادا كليا على الصيد بل أصبحوا قادرين على الاقامة لمدد طويلة في بقعة واحدة وبذلك توصلوا الى فنون الزراعة ، وتربية الماشية ، والغزل والنسج ، وصناعة الأواني الفخارية لتخزين الطعام ، وقد خلق هذا ثورة في نظام حياة الانسان ووضع أسس الحضارة الحديثة ، غير أنه بالمقارنة بكل تاريخ الانسان فان هذه الفترة التي استغرقت حوالي ١٢٠٠٠ سينة تمثل جزءا من ٢٥ جزءًا من كل تاريخه فقط ( ويرى بعض علماء ما قبل التاريخ أن النسبة تبلغ جزءًا من أربعين ) ولذلك فقد أفردنا في هذا الكتاب فقرات تعالم أقدم العصور منذ المصر الباليوليثي ( العجرى القديم ) وما قبله • ولو أن البعض قد يعترض بأن مثل هذه العصور المتناهية في القدم تدخل في اختصاص علماء ما قبل التاريخ أكثر مما يختص بها عالم الآثار ٠

وسحر علم آثار العصر النيوليثي وما تلاه من العصور يرجع الى أنه يتحدث عن اناس كانوا في كثير من النواحي يشهوننا الى حد كبير • أما سهحر علم ما قبل التاريخ فمن نوع مضاد ، ففي البدايات الأولى نحن نواجه بمخلوقات ليست من القردة ولكنها ليست أيضه من الجنس الانسهائي ، وحتى فيما بعد في العصور الباليوليثية عندما نجد أدوات حجرية من الواضح الجلى أنها مشكلة بمعرفة الانسان ، فاننا نتحدث عن أناس بعيدين عنا كل البعد لدرجة أننا ندرك عقليتهم عن طريق الخيال • وفي بعض الأحيان قد يقربنا الفنان الى روح عصور ما قبل التاريخ وجرها

آكثر من العالم ، مثال ذلك المؤلف الموسيقى سترافينسكى Stravinsky فى مقطوعته و شعائر الربيع ، The Rite of Spring • ويرى كثير من العامة أن العقبة الرئيسية لتفهم علم ما قبل التاريخ هى قلة ما عثر عليه من أشياء منه ، مع أنه عثر على صفوف وصفوف من الأدوات والفؤوس الميدوية والسكاكين والمثاقب والمكاشط النح ، التى صنعت بعناية وصفت بأنها أورينياسية أو موستيرية أو جرافيتية •

ومع ذلك فالموضي مكن أن يكون مغريا ومثيرا اذا قسدر المرء أن هذه « الحضارات » التي عملت لها فهارس بعناية بالغة هي « السلم التجارية » الوحيدة لدى علماء ما قبل التاريخ ، بطاقات مرتبة ترتببا مريحا ولا شيء آكثر • ولما كان الهدف النهائي هو دراسة الجنس البشرى لا دراسة الأشياء فان تصنيفها بعناية يبين لنا أين عاش بعض بنى الانسان البدائيين ؟ وكيف عاشوا ؟ ويمكن اسستنباط أسلوب الحياة لديهم من الأدوات التي استعملوها ، فالغؤوس اليدوية استخدمت كسلاح وكاداة ، والسكاكين لسلخ جلود الحيوانات ، والمخارز لثقبها ، والابر العظمية لحياكتها بعضها ببعض ٠ ثم توجه « مآوى الكهوف العجيبة » مثل الكهوف التي يجدها المرء في وديان دوردوني Dordogne وفزير Vezère بفرنسا التي أصبحت حاليسا أرضسا خصبة ، فهاهنا عندما امتد الجليد جنوبا لسافات طويلة في أوروبا في عصر الجليد الأخر ، كان الإنسان البدائي يتطلع الى الخارج من خلال فتحة الكهف مترقبا عودة الحيوانات البرية التي اعتمد عليها في كل نواحي حياته • وهداك ترى آثار النيران التى استخدمها للطبخ ولابعساد الوحسوش الغسسارية عنه وترى في بلدة الوستيية Le Moustier مثلا الصور التي تحتها على الصخر داخل الكهف · وفي الحصباء اكتشف علماء ما قبل التاريخ الأدوات الحجرية البدائية التي صنعها الانسان البدائي واستخدمها ، وهي المعدات التي ابتكرها عقله الراقي ليعوض بها ضعفه الشديد بالنسبة لقوة الحيوانات المقترسة •

ولا يزال تعريف بنيامين فرانكلين Benjamin Franklin الله صحيحا بأنه هم حيوان صائع للأدوات ، ومع أنه من المعروف أن بعض الحيوانات مثل الفوريلا تستفسل أداة ، مثل قطعة من الخشب أو قطعة من العظم ، وأنها أيضا تحافظ على النار المشتعلة ولكنها لا تستطيع اشعالها ، غبر أن الانسان وحده هو الذي يمكنه أن وصنع » الأدوات ، ومنذ ثلاثين مليونا من السنوات في العصر الذي يطلق عليه الجيولوجيون اسم « الميوسين » عاش في شرق أفريقيا نوع من المخلوقات الشبيهة بالقرود ، وقد وجد منها حوالي المائة بجزيرة روسينجا Rusinga في كينيا ، ولاحدها الذي وصف باسم بروكونصول Proconsul بعض خصائص تخالف خصائص القرود مما جعل البعض يقترح أن هذا قد يدل على أنه ينتمي الى السلالة الرئيسية التي انحدر منها كل من الانسان والقرود ،

وخلال عصر البليوسين المبكر تطورت أصناف أخرى من القرود بحيث تلاممت طبيعتها لتصبح قادرة على العيش على الشجر كما تعيش اليوم بعض أصناف القرود، غير أنه كانت توجد قرود أخسرى فضلت العيش, في الخلاء ، فتطورت عظام حوضها وساقيها الخلفيتين بمرور الوقت الى درجة مكنتها من السير بسهولة على ساقيها الخلفيتين فقط ، ومن المعتقد أن هذه الوقفة الرأسية هي التي مكنت من تطوره الى الجنس البشرى ، وعندما تعلم الانسان أو شبيه الانسان sub-man أن يمشى معتدلا أصبحت له حرية استعمال طرفيه الأماميين ويديه فتمكن من التقاط الاشياء وفحصها ، وتطورت مخالبه الأمامية (آى : يداه) تطورا كبيرا بينما لم تتطور قدماه ومم ذلك فبوجد حتى اليوم في اليابان فنانون يمكنهم عمل رسومات جميلة بفرشاة توضع بين فبوجد حتى اليوم في اليابان فنانون يمكنهم عمل رسومات جميلة بفرشاة توضع بين

الاصبح الأولى وبين الاصبح الثانية من القدم ، ويمكن ملاحظة نفس المقدرة لدى الأوروبيين الذين شلت أيديهم فأصبحت عديمة الغائدة .

وهذا المخلوق الشبيه بالانسسان تطورت عينساه بحيث أصسببحت قادرة على أن ترى كلا من الأشسياء القريبة والأشسياء البعيدة ، وأهم من كل هذا تطسور عقله • ومن الناحية الوراثية اقتصرت الحيوانات الأخرى فى تطورها على تطوير العظام والعضلات بوجه خاص ، بينما انفرد أسلاف الانسان بتطوير العقل • وبمرور الوقت توقف العقل الانساني عن أن يكون مجرد قائد وموجه لحركات الجسم الطبيعية مثل الحبوانات الأدنى ، ونشأ عنده « وعى ذاتى » وقدرة على التفكير التصويرى • ويقول عالم مشهور من علماء ما قبل التاريخ أن « الوعى العقلى بالنسبة للحبوان نادر كندرة الدابوق على شسجرة البلوط ، فالانسسان هو الحيوان الوحيد الذي يمكنه أن يقف خارج الشباك ويرى نفسه وهو يتحدث » • ومنذ ثلاثمائة سنة ذكر طبيب ايطالى يدعى جالياني Galliani أن « الانسان هو الحيوان الوحيد الذي يهتم ويجد أنذة في أشياء لا تخصه » •

وليس هذا مجال وصف نشوء الإنسان وارتقائه من القرد الإنسان البدائي، ئم الإنسان الفطرى الم الانسان البدائي، ئم من الإنسان الفطرى الى الإنسان البدائي، ئم من الانسان البدائي الى الانسان البدائي الى الانسان الحديث، ولكن على الأقل يمكننا أن نقول انه في الماكن متباعدة على سطح الأرض وجدت آثار مخلوقات لها صفات تتفق مع صفاتنا اكثر مما تتفق مع صفات أسلافنا الشبيهة بالقرود، وأقدم مثال معروف من هذه المخارقات هو « الاسترالوبثيكوس» ويعنى « قرد الجنوب» وقد وجد في أفريقيا، وربما يكون قد عاش منذ حوالي مليون سئة و وفي نفس القارة اكتشفت الأنواع والأكثر تطورا وهي البارانثروبروس (الشبيه بالبشر)، والتلانثروبوس عمل الانسان، وفي الصين وفي الصين الأوارتز وفي جاوه وجد الانسان القرد الذي كان يمشي منتصبا مثل الانسان، وفي الصين كان يرجد الصينائروبوس ( انسان الصين ) الذي تمكن من صنع أدوات من الكوارتز واستعمل النار، وفي بريطانيا كان يوجد انسان سوانسكوم الذي كان أيضا صانع أدوات ه

ومازلنا لا نعرف لأى جنس ينتسب سلفنا نحن المعروف باسم هوموسايينس، وبقرر المستر دزموند كلارك أن علماء التشريح متفقون بصفة عامة في أنه ربما كان جنس الانسان القرد هو الجد الأعلى لجنس الانسان، وأن الانسان القرد بدوره ربما كان قد تطور من نوع كبر السبه بنوع قرد الجنوب، غير أن هذا لا يعني أن ساكن الشرق الأقصى من هذا الجنس كان هو نفسه أصل الجنس الانساني كله، اذ أنه من المحتمد أن يكون قد حدث تحول من الواحد للآخر في جزء من العالم (\*) و ومن المحتمد أخرى يرى بعض العلماء ، مثل مؤلف مقال « الحيوانات العليا » أن مثل هذه الأجناس كقرد الجنوب والانسان القرد كانت « فروعا جانبية » متفرعة من الخط الرئيسي للتطور وأننا انحدرنا من أسلاف البروكونصول عن طريق أقصر ولو أنه لم يكتشف بعد "

غير أنه يبدو أن جنس الانسان العاقل ربما نشأ أولا في أفريقيا ثم هاجر الى أوروبا بعد ذوبان الثلوج في نهاية عصر الجليد حيث لقى هناك في ذلك الوقت جنسا من الانسان أكثر بداءة منه ولو أنه ينتسب اليه من بعيد ويسمى انسان نيالدرثال .

**<sup>(</sup>**\*)



لوحة ١ . توريقيا المناهو الأثرية على ساحلها الشرقى مفيرة على حزيرة لامو .



لوحة ٢ ـ افريقيا؛ المناطق الاثرية على ساحلها الشرقى:

(۱) سلطانيتان ملونتان وجدتا في جيدي

(ب) جزء من بقايا المسجد الكبير في جيدي



لوحة ٣ - افريقيا؛ المناطق الأثرية على ساحلها الشرقى: مقبرة ذات عمود تقع خارج منطقة القصر في جيدي



المحة أ الديقيا المناطق الأثرية على ساحلها السدر م صوره من الجولفقانا المدينة الأثرية في جيدي



ارحة والريسا في ما قبل التاريخ : لوحة الزراف الملون باللين الأحمر؛ وجدت في حطته حسجوا مي أواسط تنحانتا.



لوجة ٦ ـ افريقيا؛ غرب : رأس من الفخار (تراكوتا) من حضارة لوك، يرجح أن تاريخها يرجع إلى ما بين ٤٠٠ ق م، وجدت في وامبا Wamba في شمال نيجيريا ـ ارتفاعها ٥،٥ بوصة (أي ١٤ سم).



لوحة ٧ - افريقيا؛ غرب: رأس من البرونز من أيف؛ ربما يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر بم عشر عليها عام ١٩٣٨؛ ارتفاعها ١٢,٥ بوصة أي حوالي ٣٢ سم. (المتحف البريطاني - لندن)





لوحة ٩ . إمارافاتي : لوح من الدحر المنحد تد منفش با رز يحمل أسدا (المتحف البريطاني - لئون





لوحه ١١ السامح : مدهن عربه من تا - صور كونج، بالقرب من المامج أسره ساب

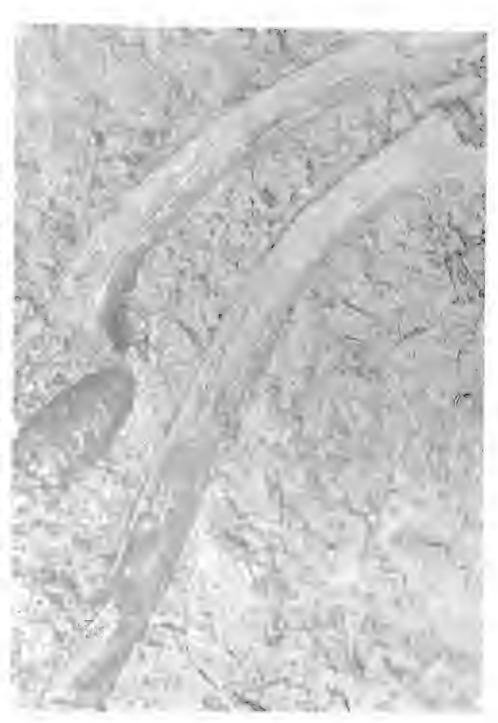

اويمة ١١١، الإنسان الايليامر، مريخة ارائب بحدة عرسوه اللهم مسلوع أقوارة تطاوية أني معود ... ما اسم و فراغولتكميكو (عدمه دمغراء السرية المسعود دغوا



ا حام ١٠٠ - الهنود الاعريكيين المنزل المعروف باسم دبي . تا . تا . كبن، Be-۱a-۱a-Kin الذي يوحد معن الصحر هي الاريزونا من حصارة سلو الهدبة (منحف بيبودي Peabody للآثار والأشولوهيا حامعه فارفارد)



وا در در المحروم و المستوان في الأولوم و المولوم المولوم المولوم المولوم المولوم المولوم المولوم المولوم والم المولوم المولوم



لوحة ١٥ . انوراذبورا - عتب نصف دائري من الحجر المتوش



لهمة ١٦ : انيانج : كأس من الفخار، من حس اسرة شاريح (النحد الديماني داند)

وحيث ان الانسان العاقل كانت له فرصة التطور في خطوط العرض الأكثر دفئا فانه كان آكثر تقدما من انسان نياندرثال ، ولذلك فقد حل محله في النهاية • وقد كان الانسان الماقل صيادا ماهرا وأنتج فن الكهوف البديع الذى نجده في بعض الأماكن مثل لى تروا فرير Les Trois Frères ولاسكو والتاميرا · واننا لنتساءل : لماذا قام بعمل هذه الصور الملونة الحية لحيوانات داخل الكهوف المظلمة وهي أماكن لا يمكن أن تكون مسكنا له ؟ لم يمكن تفسير هذا تماما حتى الآن ولو أنه توجد بعض النظريات ، فيتفق معظم علماء ما قبل التاريخ على أن هذه الصور كان لها مغزى ديني سيحرى ، وقد نرى فيها مظهرا للدافع الديني في الانسيان ، فغي لي تروا فرير بفرنسيا ً يمكن أن نرى على جدار الكهف صورة « الطبيب الساحر ، Medicine Man لابسا قرني وعل ، وقد فسر البعض ذاك بأنه عندما لم تعد تمر الحيوانات التي اعتمد غليها الانسان القديم في غذائه ، كانت القبيلة تاوى الى أعماق الكهف وتشترك في حفل ديني يؤثر فيه الطبيب الساحر على المصلين ، حتى يقعوا في شبه غيبوبة تجعله...م منقادين له انقيادا شديدا ، ثم يبدو أنه كان « يقتل ، طقسيا الحيوانات الملونة برمحه ( اذ يظهر في بعض المسسور الملونة بالكهسوف ثور وحشى ووعل وحيوانات أخرى مطعونة بالرماح) ثم يصرف القبيلة وهي مقتنعة بأن الحيوانات ستعود بسرعة وأنها ستعود بصبيد ثمين ، وأن النساء والأطفال الجياع سيأكلون ويشبعون • فهذه نظرية خلابة ومع ، ذلك لا يمكن اثباتها ، لكن علم ما قبل التاريخ دراسية بها مجال واسم لمارسة الخيال •

وعلى النقيض قان العصرين الحجرى الحسديث وما بعمد الحجرى الحسديث Post-Neolithic يظهران لنا وكانهما بالأمس · وفيما بين ١٢٠٠٠ و ٢٠٠٠٠ سنة يـ مضت يبدو أن التغيرات الجوية في أواسط آسيا قد حولت الى صحاري ما كان من قبل مناطق حشمائش معتدلة يتجول فيها الانسمان والحيوان بحرية ، ولكن كانت توجد دائما في وسيسط هذه الصحاري واحات بها معين لا بنقطع من الماء والخضرة والأرض الخصبة ، وبالتدريج دفع الانسان والحيوان فيما يبدو الى هذه العيدون المائية ، وربما حدث أن هذه الحيوانات وهي تحوم بالقرب من حدود المعسكر بحثا عن الطعام قد أصبحت اليغة لدرجة أنه صار من المكن استثناسها ، وعلاوة على صيد' الانسان للحيوانات فانه قام أيضا باستثناسها وتربيتها لطعامه وملبسه وبعض الحيوانات الوحشية مثل الثور والشاة أصبحت كمآ يقول المرحوم جوردون تشايله V. Gordon Childe « شحوما حية وخزانات ملابس متحركة ، ، وفي حوالي نفس الوقت تقريبا يبدو أن عقل الانسان المفكر المتأمل قد لاحظ أن بعض البدور البرية التي سقطت دون قصل على الأرض الخصبة قد نبتت في الفصل الملائم لنموها وبذلك نشأت الزراعة ، ولم يكن من الضروري بعد ذلك أن يتجول الأنسسان بصغة دائمة للسبيد وجمع الطعام كما فعل اسلاقه من قبل للدة ستين الف سنة ، أذ أصبح في امكانه أن يعيش في مكان واحد وأن يربي الحيوان ويزرع الأرض لينتج الطعام •

وقد حسدت كل هذا منذ وقت قريب جدا في غضون ٢٠٠٠ سنة على الاكثر ، فكل تجارب الانسان في الحضارة ، أى المعيشة التعاونية ، في الحضارات السومرية ، والمصرية ، والسندية ، والمينوية ، والصينية ، والكسيكية ، والبيروفية ( بلاد بيرو بأمريكا الجنوبية ) لم تبدأ الا بعد أن تعلم الانسان استنبات الطعام واستثناس الحيوان ، أى بعد أن تحول من الانسان الصياد الى الانسان المزارع ، ولم تتقدم الحضارة الا بعد أن تمكن الجنس البشرى من العيش في جماعات مستقرة في مكان واحد لفترات طويلة ،

وفيما بين ٥٠٠٠ و ٢٠٠٠ ق٠٠ صادف الانسان في مكانين على الأقل ظرودا سمحت له بالاستقرار ، لا في جماعات منعزلة في واحات مثل واخة أريحا بل عنى طول واديين متسعين لنهرين تزيد خصوبة كل منهما سنويا بغيضان النهر ، وكان أحدهما وادى النيل والآخر وادى الدجلة والفرات في بلاد الرافدين ، وكان لوادى النيل ببرة اضافية هي أنه محافظ عليه من كلا الجانبين بصححار قاحلة تعوق دخول الأعداء بينها كانت حضارة سوهر في بلاد الرافدين تنقصها هذه الحماية ، ورسا يرجع الى هذا السبب أن الحضارة كانت أبط تطورا في سوهر عما كانت عليه في مصر الني قامت فيها في حوالي ٣٠٠٠ ق٠٠ أول دولة كبرى متحسدة ذات اكتفسه ذاتي وتدبن بالولاء لحاكم واحد ، أما في سحومر فكان الاتحداد أكثر تعذرا ، ولأمد طويل حقبل حمورابي في بابل \_ عاش الشعب في دول مدن تؤلف كل منها حكومه مستقلة ، وكثيرا ما نشبت الحرب فيما بينها أو فيما بينها وبين أعداء من الخارج ، مستقلة ، وكثيرا ما نشبت الحرب فيما بينها أو فيما بينها وبين أعداء من الخارج ،

غير أن نظام التطور كان واحدا في كلنا الحالتين · فاستطاعة الحياة في مكان مستقر أدت الى بناء مدن دائمة ، كانت أولا من اللبن · وحلت الأدوات المعدنية محل أدوات الحجير ، وكانت في بادىء الأمر من النحاس ثم كانت من البرونز وأخبرا من المحديد ، كما أدى اخصاب التربة سنويا بالغرين الذى يحمله تيار الماء في النهر كل عام الى جعل الزراعة سهلة نسبيا ، كما كان هناك صيد كثير للحيوانات البرية بالقرب من ضفاف النهر فلم يكن على الانسان أن يتجول بعيدا للبحث عن الحيوانات ، وأصبح الصيد رياضة بعد أن كان من قبل ضرورة للبقاء ، وبدون كثير من المبالغة يمكن تشبيه المناظر الملونة لصيد الطيور المصورة على جدران المقابر المصرية بالصور يمكن تشبية لرئيس وزراء بريطانيا وهو يصطاد طائر القطا ·

وحدث شىء آخر أهم بكثير ، فللمرة الأولى فى تاريخ الجنس البشرى تمكن الانسان من انتاج فائض من الطعام والكساء يزيد عن حاجته الفورية ، فتمكن من تخزينها لاستخدامها عند حدوث مجاعة ولاعالة طبقة جديدة من المتخصصين غير المنتجين للطعام ، مثل طبقة المتعلمين الذين يدخرون العلم وينشرون المحرفة ، والاداريين ، والكهان ، والمهندسين ، والمعماريين ، والصناع المتخصصين فى الحجر والخشب والمسادن ، كما يظهر لأول مرة أيضا « الاسراف حبا فى التظاهر ، فى صورة الأثاث الفاخر والحل وأدوات الزينة التى استخدمتها الطبقة الأرستقراطية ،

وباستخدام الأدوات المعدنية ، وتنظيم العمل ، أمكن للانسسان أن يقيم مباني بديعة من الخشب والحجر ، فمنذ ٥٠٠٠ سنة أقام المصريون الهرم الأكبر وهو بناء مصمت طول ضلع قاعدته ٧٥٠ قدما (حوالي ٢٢٩ مترا) ويبلغ ارتفاعه أكثر من ٤٥٠ قدما (١٤٧ مترا) ، ومشسيد بكتل حجرية زنة بعضها اثنا عشر طنا مركبة بعضها ببعض بدقة هندسية متناهية ، وجوانبه موجهة تجاه الجهات الأصلية بدقة حتى انه ليمكن تصحيح أخطاء البوصلة بالمقارنة مع اتجاهاته ، وبالاضافة الى ذلك فحتى ١٥٠ سنة مضت فقط كان هذا الهرم أعلى بناء في العالم ، وقد تبت أعمال بارعة مماثلة في العراق حيث أقام السومريون أبراجا ضخمة تسمى الزاجورات وهي جبال صناعية تلوح مرتفعة فوق السهل ، وفي وادى السند بالهنه في موهيجودارو وهارابا أدرك سكان الوادي تقدما مماثلا في الهندسة والعمارة ، وبعد ذلك بقليل وعرارا أدرك سكان الوادي تقدما مماثلا في الهندسة والعمارة ، وبعد ذلك بقليل في حوالي ٢٠٠٠ ق٠م، أقام الصينيون مدنية أخرى نهرية وأسسطوبا في الكتابة اكتشفت آثار منها حديثا في أنيانج ،

وفي القارة الأمريكية التي دخلها الانسان في عصر متأخر نسبيا فان مثل هذا التقدم كان عليه أن ينتظر لمدة ٢٥٠٠ سنة أخرى ، وهذا ينطبق أيضا فيما يبدو على شرقي آسيا باستثناء الصين ، أما فيما يختص بأفريقيا فيظهر أن قفر الصحراء قد منع بصفة فعالة الحضارة المصرية من الانتشار جنوبا الى أبعد من السودان ، ففي جنوب زمبيزي كان الناس لا يزالون يعيشون في العصر الحجرى ، وفي أوربا انتقلت ببطء من الشرق الى الغرب معرفة الزراعة وتربية الحيوان وصناعة الأدوات والأسلحة المعدنية ، أما في جزيرة كريت فان المهاجرين من آسيا وشمال أفريقيا - الذين وصلوا اليها قبل ٢٠٠٠ ق٠٥ - قد أنشأوا بالتدريج حضارة منمقة ومركبة مثل الا قبائل منعزلة تعيش عيشة غير مستقرة في الأراضي التي أوربا كانت لا توجد على ضماف وديان الأنهار ، وقد صنعت هذه القبائل من الحجر أسلحة تقليلا للاسلحة المعدنية النادرة الغالية الثمن التي وصلت اليها عن طريق التجارة من مناطق البحر الأبيض المتوسط الآكثر تقدما في الحضارة ،

ومع دئت فحتى قبل ١٥٠٠ ق٠م٠ أبحرت شعوب من منطقة البحر الأبيض المنوسط عبر مضيق جبل طارق واستقرت على طول شاطئ أسبانيا وفي بريطانيا وهي مزودة بخبرتها في الزراعة وتربية الماشية والتعدين والعمارة ، ولعل مقابرهم الصخرية الكبيرة والدوائر العتيدة من الحجر قد اقتبست عن طريق غير مباشر عن المقابر الدائرية في الحضارة الميسينية باليونان أو حتى عن المقابر المصرية ، وحديثا جدا تعرف علماء الآثار على رسم كروكي واضح لخنجر منحوت على أحجار معبد شمسي بريطاني في ستون هينج ،

ومنا له دلالة خاصة أن جل المبانى الأثرية الكبيرة التى وصلت الينا من العالم القديم ، ذات صغة دينية ، فهى اما معابد أو مقابر ، ونذكر فى هذا المقام أهرام مصالتى كانت قبورا للملوك ، والمعابد المصرية مثل معبد الكرنك الذى بلغ من الضخامة أن مائة رجل يمكنهم أن يقفوا على رأس أحد أعمدته الهائلة الحجم ، كما نذكر أيضا الزاجورات السومرية والبابلية ومنها برج بابل المذكور فى التوراة ، والمنشآت التى فى كارناك Carnac بمقاطعة بريتانى بفرنسا ، والمعابد الدائرية فى ستون هينج ، وود هينج فى انجلترا ، وفى الهند وسيلان توجد الأبراج البوذية ، وفى المكسيك وبيرو توجد معابد الشمس الهرمية لشعوب الأزتك والمايا والأنكا فهى كلها مبان أثرية دينية ، وفى معظم الحالات زالت تماما كل المساكن المؤقتة لهذه الشعوب ، أما معابدهم دينية وفى معظم الحالات زالت تماما كل المساكن المؤقتة لهذه الشعوب ، أما معابدهم فقد بقيت حتى الآن ،

ولا مناص من أن نذكر القارىء بالكهوف الغريبة والكثيبة التى وجدت فى فرنسا وأسبانيا وغيرها حيث كان أسلافنا البدائيون من صيادين وساكنى الكهوف يصغون الى صوت طبيبهم الساحر كما يفعل البدائيون فى أستراليا وأفريقيا فى الوقت الحاضر •

وثمة سبب لهذا ، فانه من الطبيعي في ذلك العصر البعيد أن يحظى أذكى رجال القبيلة وأكثرهم ادراكا بمركز فكرى ممتاذ ، يتسماوى في ذلك الشاعر والفنان والفيلسوف والكاهن ، ثم أصبح أرجحهم عقلا وتفكيرا صاحب السلطة والنفرذ ، وفي يومنا الحالي يعلم رجل الشارع بوجود القنبلة الهيدروجينية فقد رآها في شريط الأنباء وقرأ عنها في الصحف ولكنه لا يصرف كيف تعمل في حين يعرف العالم المتخصص ذلك و وقد رأى الرجل البدائي البرق وسمع الرعد ورأى الفيضمانات

وهى تغير وتدمر أراضيه ، كما لاحظ دون أن يفهم التتابع البطى الفصول السنة ، لكن الكاهن أو الطبيب الساحر كان هو الذى يخبره متى يفيض النهر ، ومتى يسقط المطر ، ومتى يزرع ومتى يحصد •

وكان على الكاهن أن يفسر الأشياء ، يفسرها لنفسه ولأتباعه ، ولا نقول ان طبقة المثقفين كانت تخدع أتباعها عن قصد ، ولكن كانت الوسيلة الوحيدة لتفسير ما نسمیه « بالقوی الطبیعیة » هو تبسیطها فی صورة انسانیة · فالرعد والطر والبرق والغيضان والبحر والبر والجيال والسبول والولادة والحب والموت المرض والداء لم يكن في الامكان ادراك كنهها الا بالتعبير عنها باصطلاحات انسائية ، وكما عبر الأستاذ فرانكفورت (\*) أن « الاختلاف الجوهري بين موقف الانسسان الحديث وموقف الانسان القديم فيما يختص بالعالم المحيط به هو أن العالم الحديث ينظر للظواهر الطبيعية في العالم على أنها مجرد جماد ( هي للجمساد ) بينما نظر اليها الانسان القديم وكذلك الانسسان البدائي على أنها شخص حى يخاطب ( أنت ) ، فالانسان البدائي كان له أسلوب واحد للتفكير وأسلوب واحد للتعبير وأسلوب واحد للتخاطب هو الأسلوب الشخصى ، ولا يعنى هذا أن الانسان البدائي ، لكي يفسر الظواهر الطبيعية ، يضغى صفات انسانية على دنيا الجماد ، فالعالم لا يبدو للانسان البدائي جمادا أو خاويا بل يبدو له نابضا بالحياة ، وللحياة شخصية في الانسان أو الحيوان أو النبسات ، وفي كل ظاهسرة تجابهه مثل قصف الرعد ، ورخات المطر المفاجئة ، واختفاء الأشجار في الغابات دون سبب ظاهر ، والحجر الذي يجرحه عندما يصطدم به وهو في رحلة صيد ، أي ظاهرة قد تواجهه في أي وقت ، ليست بالنسبة له « هي ، للجماد ولكنها « أنت » •

وهكذا فان الطبيب الساحر المفسر لما تسميه « الطبيعة » يصحبح الكاهن ، وفي المجتمع الفطرى لم يكن كاهنا فحسب بل كان أيضا العالم والمهندس والرياضي والفلكي ، وهذه حقيقة هامة جدا في الدراسات الأثرية ، فاذا كانت فكرتنا عن الكهنة المصريين والبابليين والأزتك مثل فكرتنا عن القساوسة المسيحيين في القرن العشرين فاننا نخطى الفهم أ

واذا ما رأينا معبدا قديما فاننا قد نتعرض للتغكير ، نعم ، هذه الشسعوب صنعت الأدوات والأسلحة ، وعاشت في مساكن مريحة ، وصنعت الخبر والمخمر ، وأحبت وتزوجت وأنجبت أطفالا ، وماتت ، تماما كما نفعل نحن الآن ، وكذلك فانهم بنوا الكنائس ، فاذا أخذنا بهذه النظرة السطحية فاننا لن نفهم أبدا دنيا أسلافنا ، فقد كان المعبد لديهم مقر القوة ومنبع الطاقة ، وفيه وفي كل الرجال الذين يقومون على خدمته تكن كل حياة وكل قوة وكل مفهومية ، ولهذا فان أجدادنا قد أعطوا وقتا أطول وعناية أعظم وحبا أكبر لبناء بيوت آلهتهم ، وفي اعداد مقابر موتاهم أكثر بكثير مما نفعل نحن حاليا ،

وفى بعض الحضارات مثل حضارة مصر القديمة سيطرت طائفة الكهنة بقوة على الشعب ، حتى أن المجتمع المصرى بقى ثابتها غير متجدد نسبيا لمدة ٢٠٠٠ سنة تقريباً ، فاذا فحصنا تقشا غائرا يرجع تاريخه إلى ٢٧٠٠ ق٠٥ وقارناه بنقش آخر

(**\***)

The Intellectual Adventure of Ancient Man, by H. Frankfort, Chicago U.P., 1946.

يرجع تاريخه الى ٣٠٠ ق.٠م فانسا .. فيما عدا التطور في الأسسلوب ـ لا نجد تغيرا يذكر ، فالعرف والتقاليد ولو أنها تثبت المجتمع الا أنها قد تكبت التطور وتكبح جماحـه ٠

وفي مجتمعات أخرى ، مثل المجتمع الاغريقي لم يتن الأمر كذلك ، وعلى دكمس المصريين والبابليين والفارسيين والمايا والأزتك فان الاغريق فكروا تفكيرا حرأ ، فقد درسوا النظريات والمذاهب السائدة حينذاك ونقدوها وقبلوها أو رفضوها ، ويحتمل أننا لهذا السبب نشعر أننا أقرب إلى الاغريق مما نحن إلى شعوب الحضارات الاقدم • ومع ذلك قان شعوبا أخرى مثل شعوب الهند والشرق الأقصى وسكان أمريكا الأصليين ربما تكون قد أدركت الحقيقة بوسائل أكثر روحانية • وبدون الدخول كثيرا في علوم ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقا ) ، اذ هي خارجة عن نطاق هذا الكتساب ، فهناك حقيقة واحدة تبدو واضحة : ان الانسان تطور من الحالة الحيوانية الى الحالة الإنسانية عن طريق حدث بالغ الندرة ألا وهو نشأة الوعى ، ومنه تولد العنصر الروحى الذي أطلق عليه قلماء المصريين اسم ( الكا ) ، ونطلق نحن عليه اسم « الروح ، ، وبالرغم من التعليق الساخر للجراح الشهير الذي قال عناما كان يشرح جسما بشريا ومهما كان الأمر ، فانها هي الينبوع الذي تنبثق منه شرائمنا الأخلاقية والقوة المحركة خلف تلك الأعمال من محبة الغير والتضحية بالنفس التي لا توجه لدى الحيوانات التي دون الانسان مرتبة ، غير أنه تظهر حقيقة واحدة مؤكدة ، أن علم الآثار بكشفه للصور العامة للتطور الانساني انما يبين لنا أن الانسان أصبح انسانا باستعمال عقله وتدريبه ، وعندما يتوقف عن التعجب والتأمل فانه سيذبل ويضمحل ، ولا تزال فينا روح الانسان الذي رأى النار لأول مرة وفكر في كيفية احداثها والتحكم فيها ، فعالم الطبيعة النووية يمكنه افشاء سر الطاقة الشمسية ولكنه لا يخشاها ، والانسان الذي فكر أولا كيف يصنع آلة حجرية بدائية لتشد من قوة ساعده يصمم الآن أجهزة الكترونية لتشغيل آلات يستغنى بها كلية عن الجهد البشرى ، والانسان الذي صمم على أن يتسلق ويقهر الجبال التي أحدقت بقبيلته يقابله في العصر الحاضر الرجل العلمي الذي يريد أن يقهر الفضاء الخارجي ٠

فليس علم الآثار اذن مجرد وسيلة للهروب من الحاضر أو التنقيب عن الماضى الميت المنسى ، ولكن بالمفهوم الصحيح وسيلة لزيادة فهمنا لنفوسنا ، وبالتطلع الى الوراء على طول الطريق الذى قطعناه نكون آكثر فهما للمخاطرات التى تقابلنا فى المستقبل . •



لم يصل الإنسان الى القارة الأمريكية قبل المراحل الأخيرة للمصر الجنبدي في حوالي ١٥٠٠٠ ق٠م ٠

# توزيع العضارات المختلفة للانسان القديم وما بينها من صسلات

• ,

تعتبر العصبور الجليدية المبيئة بالخريطة مقابلة بصغة عامة لعصور تقدم الجليد نى جبال الألب التي أطلقت عليها أسماء جينز Giinz ، ومندل ١ ــ ٢ (Mindel I-II) وريس ١ ــ ٢ (Riss I-II) ، وفيرم ١ ، ٢ ، ٣ (Wirm I-III) ، والعصور المطيرة المعروفة في أفريقيا ( وهي المظللة في العمود الأخير ) تسمى الآن الكاجري Engerian والكاماسي Kanjerian ، والسكانجري Kanjerian ( الكاماسي الأعسلي . Gambalian والجاميال, (Upper Kamasian

والحروف المبينة داخل دوائر تدل على أنه وجدت بقايا حفرية لحاملي صفات هذه الحضارات في ترسيبات العصور والمواقع المبينة بالخريطة ، وعلى سبيل المثال يدل حرف U في المحمر الأشاولي الأوربي على الجمجمة التي وجدت في ترسيبات يرجع تاريخها الى آخر العصر الجليدي الوسيط الثاني في سوانسكوم بكنت و

#### وفيما يلي دليل بمواقع حفريات بشرية :

- . اكابان الايم وركس (Makapan Limeworks) بجنوب أفريقيا المراقية المراقبة المراقبة
  - B ' كاتام Kanam في كينيا
- Ternifine بالجزائر C
  - کانجرا Kanjera فی کینیا
  - -- E مالدانها Saldanha بجنــرب أفريقيا
  - F نفوريسباد Florisbad بجنوب أفريقيا •
- ناسمالية واياسي Broken Hill بروديسيا الشمالية واياسي Eyasi بتنجانيةا
  - H -- مواوفتيح Huau Fteah في برقة •
- inga بالسودان ، وبوسكوب Boskop ونهر ماتجيس Singa I بجنوب أفريقيا
  - نيش هويك Fish Hoek بجنوب أفريقيا ٠

- سانجيران Sangiran في جاره ·
- ا -- تشوكوتيان Choukou-tien بالقرب من بكين
  - M -- ترينيــل Trinil في جاوه ٠
  - · ( بفلسطين ) Galilee الجليل ·- N
  - تابون Tabun في جبل الكرمل •
  - کهف سخول Skhul في جبل الكرمل P
- Q نجاندونج Ngandong ونهر سولو Solo في جاوة ٠
  - R كهف موتو Hotu في ايران
    - S -- وادجاك Wadjak في جاوة •
  - · بالمانيا T ميدلبرج Heidelberg
  - U -- سوانسكوم Swanscombe في كنت
    - ستينهايم Steinheim بالمانيا ح
  - نونتشفاد Fontechevade بفرنسسا
  - X ايرينجسدورف Ehringsdorf بالمانيا
    - . Gibraltar جبل طارق Y
- · يفرنسا La Chapelle-aux-Saints بفرنسا . Z
- aa شاتلبرو Chatelperron وكومب كابل Combe Capelle بفرنسما
  - BB کرو ـ مانیون Cro-magnon بفرنسا ۰
  - cc برید موست Predmost فی تشیکوسلوفاکیا ۰
    - · بغرنسا · Chancelade بغرنسا · dd
  - ee --- شدار Cheddar وافلینز مول Aveline's Hole بسمرست ee .

    Derbyshire بدرشایر Whaley ومویل

والبقايا الحفرية من A تنتمى الى جنس قرد الجنوب وتلك التي من X and Z تنتمى الى مجموعة الانسان القرد ، وتلك التي من C and T تنتمى الى مجموعة الانسان القرد ، وتلك التي من E, G, H, N, O, P, V and X تطورت من مجموعة نياندرثال وتتشابه مع الانسان العاقل ( هوموسابينس ) بدرجات متفاوتة، وتلك التي من P, F, I, J, R and BB — aa تنسب الى الانسان العاقل .

# الموسوعة الأثرية العالمية

# 1

#### Alphabet " الأبجدية

أخذت الكتسابة في بادىء الأسر انسكل البيكتوجرامي الذي تمثل فيه الصورة الشيء الذي يراد التعبير عنه • ثم تلت ذلك خطوات مثلت فيها السسورة أولا فكرة — أى أنها صارت كتابة أيديوجرامية ، ثم أصبحت الصورة تمثل الحركات الصوتية في الكلام أي صارت كتابة فونوجرامية • ويمكن أن تصبح الحركات الصوتية مقطعية عندما تمثل كل علامة مقطعا يتكون عادة من حرف ساكن يليه حرف متحرك ، أو يمكن أن تصبح حرفا أبيعديا عندما تمثل صوتا واحدا معينا سواء ساكنا أو متحركا •

واشسهر مثل عن الكتابة البيكتوجرامية هو الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة ، ولو أنها قد أصبحت في أقلم وقست وصلت الينا منه تتألف من كل من حيروف بيكتوجرامية وحروف أيديوجرامية ، وثمة مثال آخر اقل شهرة هو الكتابة المسمارية التي نشأت في بلاد الرافدين وأقدم أمثلة معروفة لدينا منها ترجع الى الألف الرابعة في نم ، وكانت في ذلك الوقت قلد أصبحت جزئيا كتابة أيديوجرامية منولسنا تعلم الى أي وقت يجب أن نرجع الى الوراء النكشف بده طهور الكتابة ، ولربما يظل هذا الأمر غامضا لن نجد له جوابا أبدا ،

وقد تطورت كلتا الكتابتين الهيروغليفية والمسمارية الى مرحلة الكتابة المقطعية حيث تمثل

العلامات مقاطع ، كما طور المصريون الكتبابة الهيروغليفية الى ما هو أبعد واستخدموا العلامات لتمثل حروفا ساكنة مغردة ، ولو أن الكتابة الهيروغليفية كانت قد وصلت الى مرحلة كان يمكن أن تتطور معها الى الشكل الابجدى ، الا أن محافظة الكهنة المصريين على القديم قد تسببت فى أنهم لم يتخذوا أبدا هذه الخطوة النهائية ، كما وكذلك انحال بالنسبة للكتابة الصينية فى الشرق وكذلك انحال بالنسبة للكتابة الصينية فى الشرق الإقصى و وفى الواقع لم يطور الصينيون كتابتهم أبدا الى شكل ابجدى صرف ، بل ظلت كتابة أيديوجرامية حتى يومنا الحاضر بحيث يتعين على الطالب الصيني أن يدرس آلاف الحروف والعلامات والعلامات والعلامات والعلامات والعلامات والعلامات

وأول كتابة أبجدية صرفة ظهرت لدى الفينيقيين قبل ١٥٠٠ ق م وهى التي اشتقت منها حميم الحروف الأبجدية الغربية ٠

وكان الفينيقيون تجارا في البر والبحر ، وربما يرجع الى هذه الحقيقة اختراعهم للحروف الايجدية . ففي كل من مصر وبلاد الرافدين كان من مصلحة الكهان والكتبة المحترفين الاحتفاظ بطريقتهم في الكتابة ، اذ كان من الصعب دراستها ممتساز بوقسدز كبير في عيسون مواطنيهم . أما الفينيقيون فكان لديهم حافز آخر ، فقد كانوا في حاجة الى نوع سهل سريع من الكتابة ، اذ كان هذا ضروريا لسرعة تصريف الأعمال ، وقد

دفعتهم هذه الضرورة الى اليقظة التي قادهم التفكير فيها الى اختراع أول حروف أبجدية صرفة و ومن الكشوفات التي جرت في رأس شمرا وبيبلوس يبدو مرجحا أن كان لديهم بالفصل نوعان من الحروف الأبجدية أحدهما ، وهو الذي لم يستمر طويلا ، كان يتكون من ثلاثين حرفا و أما الآخر فكان يتكون من ثلاثين حرفا و أما الآخر ساكنة و أذ أن الحروف المتحركة لم تكتب وقد علل حذفها بتفسيرات مختلفة و غير أنه ليس من بينها أي تفسير موفق و

وقد نقل الفينيقيون أبجديتهم الى اليونان فيما بين ١٠٠٠ و ٧٠٠ ق٠٥٠ وحذف اليونان بعض السواكن وأضافوا سواكن جديدة ٠ كما حولوا بعض سواكن أخرى لا يوجد ما يقابلها في اللغة اليونانية الى حروف متحركة ٠ وثمة تحسين آخر أدخله اليونانيون هو تغيير طريقة الكتابة ٠ فقد كانت تكتب أولا من اليمين الى اليسمار بعرض الصحيفة فغير اليونانيون هذا الشكل الى الكتابة من اليسار الى اليمين ٠

ومن اليونان انتقلت الأبجدية في ثوبها الجديد الى روما ومنها الى غرب أوربا كما نقلها التجار شرقا الى بلاد الرافدين حيث استخدمت هناك جنبا الى جنب مع الكتابة المسمارية ، ثم انتقلت الى ايران ، وكذلك وصلت الأبجدية الى الهند وكان لها فضل كبير في ابتكار الأبجدية الآرية في حوالي سره مي م. .

#### أبسيديان Obsidian

ذجاج بركانى ، كانت له قيمة كبيرة في ازمنة ما قبل التاريخ في صلىاعة الأدوات الحجرية والأسلحة مثل ردوس السهام .

#### أبغيلية ، الحضارة ال Abbevillian

تستمد هذه الحضارة ـ التي ترجع الى العصر الحجرى القديم الأسفل اسمها من اسم مدينة أبغيل Abbeville التي تقع في شمال فرنسا ، وكانت معروفة من قبل بالحضارة الشيلية شيل بناء على مكتشسفات وجدت في مدينة شيل بنساء على مكتشسفات وجدت في مدينة شيل بسبب العثور على أدوات حجرية أصدق تمثيلا لهذا العصر في أبغيل ،

وقد وصل هؤلاء الصيادون الى فرنسا في

احدى الفترات الدفيئة التي تقع بين المصمور الجليدية في بدء عصر البلستوسين منذ أكثر من نصف مليون سنة ، وكانت آلتهم الميزة هي الفأس اليدوية ، وهي كتلة كمثرية الشكل من الصوان ذات مقبض ثقيل ونصل مدبب ، وبمرور الوقت تهذبت هذه الفاس نتيجة للتطور الكبير في طرائق صنع الآلات الظرانية في مستويات الحضسارة الأسولية ، وقد أظهرت التجارب التي قام بها علماء الآثار أن الابفيليين شكلوا فأسهم اليدوية بدق زلطة من الظران على سندان من الحجر مما أدى الى ازالة شفليات سطحية كبيرة وتتبقى نواة داخلية مشكلة حسب الشكل المطلوب وعليها ندب عميقة للشنظايا ، وقد دقت زلطة الظران على طول حافتها من الجانبين على التبادل ، وكانت تغلب بعد كل دقة وقد نتجت عن ذلك حافة متموجة مختلفة تماما عن الحافة المستقيمة والحافة الملتوية الدقيقة اللتين تميزت بهما الآلات الأشولية ، وقد ترك مقبض الفاس اليدوية في أغلب الأحيان دون تكسسر وبذلك حفظ السطح الخارجي للظران كما هو في الطسعة •

وكانت الفاس اليدوية آلة تفى بكل الأغراض،

اذ كان يمكن استخدام المقبض للكسر والتحطيم
وكانت الحواف الحادة صالحة للقطع وسلخ جلود
الحيوانات ، وكان الطرف المدبب صالحا للحفر ،
وقد بقيت الفاس اليدوية مستخدمة مدة طويلة
جدا اذ استمر استعمالها آلاف السنين غير انها
غدت أكثر دقة في صنعها ،

وبالرغم من أن الغؤوس اليدوية الابغيلية قد كشف عنها أولا في فرنسا ، الا أن الاكتشافات الحديثة تدل على أن مهد هذه الصناعة كان في أفريقيا ، فقد وجدت في أخدود أولدوفاي أربعة مستويات واضحة عثر فيها على فؤوس يدوية أبغيلية تقع فوق الطبقة التي تحوي آلات مس الزلط الطبيعي غير المشغول مد والمروف باسم أولدوان ليكي Leukey's Oldowan pebble-tools من أقدم الأدوات المروفة حتى الآن .

#### Sphinx | Ipe |

الكلمة الانجليزية Sphinx مشتقة من الكلمة اليونائية sphingein بمعنى « ينكمش » او « يضغط » •

والكلمة العربية أبو الهول مشتقة من اللغة المصرية القديمة « بوحور » أى « مكان حور » وحور مو الاله « حدور ... أم ... خت » الذي يرمز اليه تمثال أبو الهول •

وأبو الهول هو الاسم الذي اطلق على كائن مكون من جسم أسد ورأس انسان • وقد نشأ على ما يحتمل في مصر ( أبو الهول العظيم في الجيزة يرجع تاريخه الى الأسرة الرابعة ) ٠ وتوجد أمثلة أخرى في طيبة حيث قد اصطفت على جانبي الطريق الموصل بين المعابد تماثيل (أبو الهول) ، والكباش و (أبو الهول) برأس كبش • وتماثيل (أبو الهول ) الاغريقية تختلف عن تماثيل ( أبو الهول ) المصرية في أنها مجنحة ، مثال ذلك أبو الهول الأسمطوري في طيبة في بويوتيا باليونان • كما وجلت تماثيل (أبر الهول) في الغن الأشوري والغينيقي وآسيا وقبرص وعلى قطع الحلي الفارسية وهي شائعة أيضا في الفن المينوى ومنحوتة في العاج والعظم وعلى الزجاج وصعفائح الذهب وترى تماثيه أخهري ل ( أبو الهــول ) على عرش أبوللو في أميكلاي Amyclae وعلى جبهات metopes في سيليني Selinus وعلى تمثسال أثينسا في البارثنون Parthenon وعلى عرش زيوس في أولبيا ٠

#### ابيجرافيا Epigraphy

هى دراسة النقوش على المبانى الأثرية ، والعملة والتماثيل ، الخ \*

#### hbydos ابيدوس

إبيدوس من أقدم مدن مصر العليا وتقع جنوب القساهرة بحوالى ٢٠ كيلو مترا ، أسس هذه المدينة الملوك السابقون للملك مينا ، وتكرر بناء المدينة ومعابدها بصفة مستمرة من الأسرة الأولى الياسرة الثلاثين اذ أنها كانت المركز الرئيسي لعبادة أوزيريس وفي أحد المواقع أزيل الرديم الى عمق ستة أمتار تقريبا فظهر أن عشرة معابد قد أقيمت على التعاقب على بقعة واحدة فيما بين الأسرة الأولى والأسرة السسسادسة والعشرين ( ٢٠٢٠ ق م س ٥٠٠ ق م م) وعلى بعد ميد أبيدوس جنوب هذه المجموعة من المعابد يقع معبد أبيدوس المعظيم الذي بناه سيتى الأول من الاسرة التاصعة العظيم الذي بناه سيتى الأول من الاسرة التاصعة

عشرة ولا يزال الجزء الأكبر منه قائما • وعلى جدران هذا المعبد توجد قائمة أبيدوس التي نقشت عليها أسلماء الملوك ومديح في رمسيس الثاني وموضوعات دينية مختلفة • كما توجد بهذا المعبد أيضل سبع مقاصير لعبادة الملوك والآلهة الرئيسية • وبالقرب من هذا المعبد يقع معبد أصغر لرمسيس الشاني يحوى نقوشا جداربة جميلة •

وعلى بعد ميل واحد فى الصحراء توجد مقابر الملوك الأوائل ويغطى بعضها أكثر من ٢٥٠٠ متر مربع ، وفى المدينة توجد جبانة للأهالى بها مقابر غنية يتراوح تاريخها بين عهد الأسرة الأولى والعصر الرومانى ، وقد كشف فيهسا عن عدد كبير من اللوحات الجنائزية المنقوشة وشواهد القبور ،

وقد وجدت في أنقاض المبانى الأثرية وفي المقابر أشياء هامة منها منحوتات بديعة من العاج وتماثيل وبلاطات مزججة وفازة للمك مينا من القاشاني الأخضر المطعم بنقوش هيروغليغية أرجوانية وتمثال صغير بديم الصنع من العاج للملك خوقو •

#### اتروسيك: Etruscans

الاتروسك قوم عاشدوا في منطقة شدمالي نهر التيبر بين جبال الأبنين شرقا وساحل ايطاليا غربا • ولمدة تبلغ حوالي مائة عام ابتداء من ٦١٦ ق٠٠٠ ، كان ملوك روما من الاتروسك • وكشعب كانوا في المقدمة في الحضارة بالنسبة لعصرهم ، وكانوا بصفة خاصة مهرة في استخدام المعادن والمعدنيات • وفضلا على ذلك مكنهم نبوغهم في الفنون الحربية من توسيع دائرة نفوذهم الى روما وسهل لومباردي والبحر الأدرياتي •

ومنذ عام ۱۰۰۰ ق م سسكن اتروريا قوم وفدوا اليها من الشمال ، وتعرف حضارتهم باسم فيللانوفان الجنوبية ، ولكن في أوالل القرن السابع ق م حل محلهم قوم من أصل آخر لم يكونوا يحرقون أجساد الموتى بل كانوا يدفئونهم في مقابر محفورة ، وكان فنهم على درجة عالية من التقدم ، وشمل حليات زخرفية ذات مسحة شرقية ، ظهرت في أوان ذات أشسكال جديدة تماما لا شك في أنها واردة من اليونان وآسيا الصسخرى ،

واشتغالهم في البرونز مشهورة وتغطى كل

أنواع المسئوعات من المرايا المسغيرة حتى العربات وقد برعوا كذلك في صنع التراكوتا (فخار) ، والحلى ، والتماثيل بالحجم الطبيعي ، والفخار وتدل صدورهم الجسدارية وأعمالهم المهارية على مستوى عال في الأداء والمقارئة بين تبذ باي حال فنون اليونان نفسها ، والمقارئة بين تمثال اغريقي من المرم وتمثال تراكوتا اتروسكي يوضح الفرق بين مستوياتهم في الفنون والمهارة الفنية والمفارة

اى شى، يصنعه انسان هو نوعا ما انعكاس لنفسه ومظهر للحضارة التى عاش ابانها ، وحيث ان الانسان بطبيعته محافظ جدا ولا يحب التغيير، فربما يكون هذا الشى، أيضلانه فى نفس الاتجاه ، مع اختلافات رقيقة حاذقة أحيانا ،

وقد استفاد الأثريون من هاتين الحقيقتين في استقصاء الماضي والكشف عن الحضارات التي ظهرت قبل بداية التاريخ • فهم يبحثون بكل عناية عن المخلفات الأثرية التي قد توجد في المواقسم القديمة ، وبفحص كل ما يجدونه بدقة متناهية يمكنهم أن يربطوا بين قدر كبير جدا من المعلومات عن الناس الذين عاشوا يوما في هذا الموقع ، وطرائق عيشهم ، وعاداتهم ، وتفاصيل حساتهم اليومية

ويحتاج هذا العمل الى براعة ومهارة اذ أن كثيرا مما خلفوه قد اندثر ولا يمكن التعرف عليه الا من خلال علامات واهية غير ظاهرة للعين غير المدربة فقد يبلى عمود من الخشب ويختفي ، لكنيه قد يترك فجوة مكانه في الأرض يمكن ملؤها بملاط الجبس ، وبذلك يمكن استرجاع شكل العمود فقد تبلى قطعة من الحصير وتندثر تماما ، لكنها قد تترك في الأرض طبعة ، اذا كشفت بعناية ، يمكن منها استمادة شكلها بدرجة كافية لاخذ يمكن منها استمادة شكلها بدرجة كافية لاخذ الجوية الشديدة الرطوبة \_ وفي هذا بعض الجوية الشديدة الرطوبة \_ وفي هذا بعض التناقض \_ أثر طيب جدا في حالة حفظ مخلفات الناقض \_ أثر طيب جدا في حالة حفظ مخلفات الانسان ، والفقرة عن انسان تولند ( انظر اللوحة الانسان ، والفقرة عن انسان تولند ( انظر اللوحة

عليها هذا الجسم في مستنقع l'eat bog عليها هذا الجسم في مستنقع بالدانمرك •

ويعتمند الأثرى فى تاريخ مكتشفاته على مبدأ الاستراتيجرافيا ، ويتضمن هذا المبدأ أن أقدم جزء فى الموقع هو دائما ما وجد فى أسسفل مستوى ، بينما تركت العصور الأحدث مخلفاتها فوق هذا المستوى مرتبة حسب ترتيبها التاريخي من أسفل الى أعلى ، ومن ثم فبالحفر من أعلى الى أسفل يبكن للأثرى أن يقنفى اثر الطرز المختلفة للشيء ، أو أنه يكون من دراسته لأحدث المينات وأكثرها تطورا حتى أقدم العينات وأكثرها بداءة مرتعرف هذه الدراسة بالتيبولوجى – تتابعا طرزيا يبين تفاصسيل تغير طرز كل من هذه الأشياء ،

وقد يكتشف الأثرى أحيانا كشسوفات تبهر الأنظار ، مثل تلك التي وجدت في فيكس ، وستن مو ( انظر اللوحة ١٤٦ ) ، ومقبرة توت عنغ آمون ( انظر اللوحة ١٤٥ ) غير أن مكتشفاته تتكون في أغلب الأحيان من شطف الظران ، وشقف الفخار ، وعظام مكسورة ، ومع ذلك فهي في نظره مثل كنوز الذهب لأنه بواسطتها يمكنه أن يبنى تاريخ الإنسان من بداياته المبكرة ، منذ أكثر من نصف مليون سنة ،

#### اثینا: Athens

تقع أثينا في سهل أتيكا على بعد أربعة أميال ( ٦ كياو مترات تقريبا ) من مينائها بيريه • وقد تحولت أثينا من بدايات صغيرة كمركز للحضارة الميسينية الى مدينة مرموقة في اليونان ، ذات نفوذ اقليمي قوى ، ومركز عظيم للثقافة والفن وخاصنة في عهد بريكليس • وكان سكانها الأيوئيسون في ذلك الوقست يتكلمون باللغسة اليونانية • وبعد سقوط الإمبراطورية الميسينية كان لابد للمدينة في أثينا أن تبدأ من جديد •

ولا يعرف شيء بالنسبة لملوك اثينا ، على انه من القرن السسابع قبل المسلاد حكمها مجلس الأريوباجيتيس Areopagites المؤلف من أصحاب الأملاك والارسنقراطيين ، كمسا عين الأداخون Archons أي رؤسا، القضاة ، من هذه الطبقة، وقد أدخل الأرخون صولون Solon نظام التحرر الفسكري واتخذ في النهاية اجرابات فسسسه الأرسنقراطية ووضع قانونا مدونا ظل محمولا به

عدة قرون ، وفي خلال الجزء الاخير من القرن السنادس قبل الميلاد حكم أثينا حكام مستبدون ، وفقد ثانى مؤلاء الحكام ، وهو سبياس Hippias تأييد الشعب بسبب خضوعه لقيادة الملك الفارسي داريوس. •

وفى سئة ٧٠٥ ق٠م • أسس كليستينيس Cleisthenes نظاما ديمقراطيا أمكن فى ظله لكل رجل أثينى حر أن يؤدى ذوره فن الحكومة ووزعت فيه الوظائف على نطاق واسع • ولو أن حدًا النظام قد منى أخيرا بالغشل ، الا أنه كان الخطوة الأولى التي أدت الى أثينا البريكليسية •

ولقد ردت أثينا على تهديدها بالغزو الفارسي بانتصاراتها أرضا في ماراتون في أتيكا عام ٤٩٠ ق،م، ، وبحرا في سلاميس عام ٤٨٠ ق٠م٠ وفي السينة التالية انتصرت عليهم في بلاطيا Plataea • وفي سنة ٤٧٨ ـــ ٤٧٧ ق٠م • طلب اليها أن تنظم وتعبى، كل الجهود والموارد الاغريقية للقيام بحملة خارج شبه الجزيرة ضد بلاد فارس ، وقد أفلحت هذه الجهود وكانت أثينا في نفس الوقت تعمل على تأسيس امبراطورية ، غير أن نزاعا قام بينها وبين اسبرطة • ولما كانت لا تقوى على الحروب في الجبهتين في اسبرطة وفارس ، تصلاحت مع بلاد فارس عام 829 ق م ، وقد تولى بريكليس الحكم في بادى مذه الأزمة ، وكان أهم تغيير أجراه في التنظيم الدستورى انشساء محاكم شعبية تتألف من محلفین مدنیین • وکان عصر بریکلیس غنیا فی الغن والأدب

وفى القرن الخامس ق٠م٠ كتبت التراجيديات ( المسحيات المحزنة ) العظيمة لاستخياوس وسوفوكليس ويوريبيدس ، وبعد ذلك بقليل ( من حوالى منتصف القرن الخامس الى أواخر القسرن الرابيع ق٠م٠ ) كتبت كوميسديات أريستوفائس ومينائدر ، وأعيد بناء الأكروبوليس في عهد بريكليس ٠

ولقد تسببت حرب البلوبوئيز ضد اسبرطة في تدمير الحضارة البريكليسبية ، وتميزت السنوات ٣٦٠ ـ ٣٥٠ ق م بحضيان خلفاء أثينا وثورتهم ضبحا ، وبقيام مقدونيا ، وكان من نتيجة هذين الجدائين انتهاء نفوذ أثينا وامبراطوريتها م

وتحت حكم الامبراطورية الرومانية اذدهرت أثينا بغضل ثراء الأباطرة الرومان • وفي خلال هذا العصر كانت الأصية الرئيسية لأثينا هي كمركز آكاديمي للعلوم • وقد أغلقت مدارسها نهائيا عام ٥٢٩ م •

وفي أكروبوليس اثينا بقايا ميسينية قليلة ، اذ أن ما بقى منه يرجع الى الفترة التى كان فيها مركزا من أهم المراكز الدينية وخاصة لعبادة الهة المدينة الالهة أثينا • ومن هذه البارثنون (Parthenon) والاركثيوم Erechtheum ومعيسة أثينا نيكه Athena Nike وهي كالها جزء من الأكروبوليس التي بدأها بريكليس وقد احتوى البارثنون الذي بدأ بناؤه في ٤٤٧ ــ ٤٤٦ ق٠٥٠ على تبثال الالهة أثينا الذي صنعه فيدياس من الذهب والعاج ، كما زخرف بافريز يبلغ طوله ٢٤٥ قدما ( حوال ۱۹۰ مترا ) وعليه مناظر تمثل ركب الأعياد الأثينية في نحت طنفي رائع بالاضافة الى ٩٢ مجموعة من مناظر المصارعة • أما الاركثيوم الذي تم بناؤه عام ٤٠٧ ق٠٥٠ فقد ضم عبادات مختلفة على مساحة واسعة بعض الشيء، ومن بين منحوتاته الحجرية البديعة ستة أعمدة على شكل امرأة في الرواق الجنوبي • وقد قامت البعثات الأمريكية بالتنقيب في المركز المدنى لأثينا المسمى بالأجورا Agora منذ عام ۱۹۳۱ ووجدت أن هذا المركز احتوى على قاعة المجلس (Bouleuterion) وقد أجريت فيها توسيعات لاحقة ، والصالة الدائرية لرؤساء المجلس ، وأروقة (Stoal) طويلة مزدانـة بالأعمـــــة ، وقاعة للحفــــــــلات (Odeion) من القرن الأول ق٠٥٠

# Ethiopia : اليوبيا

تقع مملكة اثيوبيا التي تسمى غالبا الحبشة على الهضاب الغربية للبحر الأحمر والسلالة الأصلية للمملكة هي الحامية ، غير أنه حدث ، ربما في القرن السابع ق٠م٠ ، أن استعمرها مهاجرون ساميون من جنوب شبه الجزيرة العربية الذين جاءوا أصلا كتجار ثم كونوا بمرور الزمن مملكة عاصمتها أكسوم وقد سمى هؤلاء المهاجرون أنفسهم وأجازيين » و « حبشات » ( ومن ثم جاء اسمى « الخبشة » ) وسادوا على السكان الحاميين المحليين بسبب تفوقهم الحضاري و واو أن مدينة

اكسوم لم تعد بعد عاصمة البلاد الا أنها ظلت مدينة مقدسة ، وقد توج فيها الملوك حتبى عام ١٨٦٨

وقد جلب الحبشيون ( الأحباش والأجازيون ) معهم لنة عرفت فيما بعد بلغة جيئز Ge'ez وتنطق أحيانا غيز (Gherz) ، وتكتب هذه اللغة بحروف مقطعية من أصل جاء من شبه الجزيرة العربية وتظهر فيها الحروف المتحركة بتعديل في الحروف الأساسية التي يبلغ عددها ٣٢ حرفا الحروف الأساسية التي يبلغ عددها ٣٢ حرفا في منات ثلاث اللغات الرئيسية وهي التيجرينيا ، والتيجرينيا ، وقد توقف استخدام لغة الجيئز كلغة للكلام في حوالي القرن العاشر لفية المجيئز كلغة للكلام في حوالي القرن العاشر وفي الأدب ، وأو أنها استمرت مستعملة في الكنائس وفي الأدب ، واللغة الأمهرية هي اللغة الرسمية في البلاد الآن ،

ويدعى هلوك أثبوبيا أنهم من نسل منليك بن سليمان والملكة سبأ ، وهذا من نسج الخيال : ومع ذلك فان أسرة سليمان أو اسرائيل لها نسب طُويل • وكانت أكسوم في أوج مجدها في بداية العصر المسيحي ، ودخلت المسيحية الحبشة عام ٣٣٣ م \* وقد تمكن الدين الجديد من الحبشميين وتغلغل تغلغلا عميقا في حياتهم • وقد بدأ نجم مملكة أكسوم في الأقول بعد القرن السادس ، ومن ذلك التاريخ حتى أواثــل القرن العــاشر لا نعرف عنها الا القليل أو لا شيء تقريباً • وفي حوالي سسنة ٩١١ أطاحت ملكة فالاشسا الملىعوة يهوديت (Judith او Yodit) بالأسرة السليمانبة وفي ثلاث سنوات د غطت اثيوبيا بخرائب ۽ ، لكن أسرة جديدة تسمى زاجوى Zague المكنت من طردها وحكمت هذه البلاد حتى عام ١٢٦٨ عندما عاد العرش مرة أخرى الى الأسرة السليمانية ٠

ولم تزل اثيوبيسا من الوجهة الأثرية بكرا لم تجر بها بحوث تذكر ونعرف بعض المعلومات عن مملكة أكسوم الأصلية في الشسمال ، وتشسمل مدينة أكسسوم ومواقع في كوهايتو وتوكوندا ، ويهسا ، وعلى الشسساطى عند زوللا ، والملامع الرئيسية للعمارة الاكسومية هي : المسلات التي يصل ارتفاعها الى ستين قدما (حوالي ١٨٧٣ مترا) وتتكون من كتلة واحدة من الجرائيت منحوتة بحيث

تمثل قلعة ذات طوابق منعددة ، وأسوار مدرجة ومرتدة ، وعروش على درج لها سقف محمول على أعمدة حجرية مرتفعة ، وسد الدود و كاتدرائية اكسوم التى أقيمت في القارن الرابع ، هدمها جرانيه Granye عام ١٥٣٥ ثم أعيد بناؤها حوالى عام ١٦١٥ ، وقد كانت أقدس مكان في اثيوبيا ،

وفي وسط اثيوبيا عدد من الكنائس منحوتة في الصخر، وتوجد أكبر مجموعة منها في لاليبالا حيث توجد احدى عشرة كنيسة من القرن الثاني عشر وكانت العلريقة عزل كتلة من العسخر (طفة بركانية حمراه) يحفر خندق حولها، نم كان العسخر ينحت بالشحوطة (نوع من المطارق خاص بقطع الحجر ونحته) الى شكل كنيسة بكل خاص بقطع الحجر ونحته) الى شكل كنيسة بكل الملامع الممارية لكنيسة مبنية، والسقف في مستوى الأرض و

وفي جنسوب الحبشة في مرتفعات هرر في الشرق ، توجد ركائم من الحجارة يصل ارتفاعها الى عشر أقدام ( حَـُوالى ثلاثة أمتار ) ، ومقابر تشسمل ضريحا من طراز أضرحة جنوب البند، وسمدود ترابية أحدها جسمه مقطوع عن قصد بقنوات على مسافات منتظمة ، وشرفات كثيرة على حواف التلال • وتوجه في جنوب مرر وفي غربها دولمنات ربما لم تغط اطلاقا باتربة او بحجارة ، وأسوار من الحجر ، وبقايا مدن ، ومساجد متهدمة ، ومقابر • وفي داخل البلاد غربي سلسلة من بحيرات زيوى وشالا وأبايا وشامو توجد ني منطقة سودو أعداد كبيرة من أحجار عليها نقوش غائرة لسيوف ، واحجار ذات اشكال آدمية ومنهيرات ، ودوائر حجرية ، وتوجد في منطقة جوراج منهيرات على شكل عشبو التذكير وأحجار منحوتة على صورة أشكال آدمية ، وفي منطقة سيدامو توجد منهيرات مستوية السطح ومنهيرات على شكل عضو التذكير ، وفي منطقة وبي شنابيل Shabelle توجيد ركائم بها أحجار خارجية منحوتة •

#### Ajanta : اجانتا

توجه كهوف للبوذيين في أجانتا التي تقع في منطقة أورانج أباد في بومباي بالمتحدرات الشمالية لهضبة الدكن البركائية في الهند ، وقد تحتت هذه الكهوف في جروف واد صمحراوي ضيق

موحش ، لكنه يتمتع بجمال طبيعى عظيم ، وقد أصبح بلا ريب مركزا للرهبان ، وكان قريبا من الطرق التجارية الهامة في غرب الهند قربا كبيرا لينال رعاية وعونا من المارة من التجار وقائدى القوافل وكذلك من أولى الأمر من الحكام والملوك ويوجد في أجانتا تسمة وعشرون كهفا رئيسيا ،

وتتفق هذه السكهوف من الوجهة المعادية مع السكهوف التى توجه فى المواقع الكبيرة الأخرى بالمعطقة • فاقدم هذه الكهوف التى يظن أنها ترجع الى القرن الثانى والقرن الأول ق م ، تتشابه مع الكهوف التى توجه فى كارل وكانهرى وناسيك ، وهذه تتشابه مع الكهوف التى توجه فى اللورا ،

غير أن مجد أجانتا بصغة خاصة يرجع ألى غناها العظيم في الصور الملونة التي تحل جدرانها وكثيرا ما توصف هذه الصور بانها فريسكات ، غير أن تكنيك التلوين فيها يختلف عن تكنيك تلوين صور الفريسكو بالمعنى الصحيح ، أذ كسى

السطح ببطانة داخلية من ملاط مصنوع من روث البقر ثم ببطانة خارجية من ملاط الجبس الأبيض وهي التي أجرى التلوين فوقها بعد جفافها

ويعتقد بعسفة عامة أن أقدم الصور الملونة في الكهفين التاسع والعاشر يرجع تاريخها الى القرن الأولى م غير أن البعض ناقشوا صحة التاريخ ويعتقدون اعتقادا جازما أنه ليس من بين الصور

الملولة بهذين الكهفين ما هو أقدم من أواثل القرن الثانى ب٠م٠ ومع ذلك فالغالبية العظمى للصور في الكهوف الأخرى قد لونت تحت رعاية الحكام الفاكاتاكا Vakataka في القرنين السادس

والسابع الميلاديين ، وبالرغم من أن هذه الصور كانت لغرض ديني ، الا أنها توصل الينا رسالة عن الأمور الدنيوية في ذلك الحين ، وهي ، مثلها في ذلك مثل النقوش المحفورة في سائشي ( انظر

في دلك عمل المعلوس المعاولات اللوحة الملونة رقم ١٤ واللوحة في ٢٣ و ١٢١) المنبوع هام المعلوماتنا عن كل الحياة في تلك المهود .

### - Agglutinative : اجلوتينية

مذا الاصطلاح في العبارة هو نظام (أو لا نظام) تضاف فيه غرف الى المبنى كلما دعت الحاجة الى ذلك ، دون محاولة لعبل تصميم سنسابق للمبنى ككل ، وهو يسمى أيضا بالعمارة الشبكية ،

۲څځ؛ Akh اتظرٰدیا ۲۰

Achaemenians : اخمينيون « اكمينيون »

. 'انظر ۽ ايرانه ۽ ٠

أخناتون: Akhnaton

تعنى كلمة أخ - أن - أتن ( جميل مع قرص الشبيس ) وقد اتخذ هذا الاسم لنفسه فرعون مصر الخارج على الدين أمنحتب الرابع ( ١٣٨٠ -١٣٦٢ ق٠م٠ ﴾ الذي لفظ عبادة الآلهة المصرية القبيمة ، وأقام ديانة التوحيك لعبادة اله وأحد ، لا شريك له ، هو قرص الشبيس (آتن) أو (آتون) ولعل هذه الديانة هي أول ديسانة توحيب في التاريخ • ولما كانت طيبة هي مركز العبادة القديمة ( للاله آمون ) قان أخناتون نقل عاصمة ملكه منها الى مدينة أخيتاتون ( ومعناها أفق قرص الشبيس ، ومكانها الحالي تل العمارية ) . • ولقد استحدث أخناتون أسلوبا مميزا لعصره في النحت بعيث تحاكى المنحوتات الطبيعة تماما ، وكان لهذا الأسلوب أثر عبيق على الفن المصرى القديم - كما صاغ اخناتون أناشيد للاله آتون تعتبر آية في نوعها ٠ غير أن انشغال أخناتون مديانته الجديدة أدى الى اهماله لشئون حكم بلاده وادارة الامبراطورية المصرية في آسيا ، ومما يثبت هذا الشكاوي التي جاءت في خطابات العمارنة . على أن عبادته الشمسية هذه لم تتعد مدة حكمه ٠ وكانت زوجته مي الملكة الجميلة نفرتيتي • وقه خلفه في الحكم الملك توت عنخ أتون الذي غبر اسمه الى توت عنج آمون بعد أن نبلت البلاد دين أخناتون الجديد

#### Achaeans : آخيون

ليس الاسم الذي استخدمه هومر للدلالة على الاغريق هو لغظ هيلينيس الكلاسيكية Hellenes من آخايوي Akhaioi أو أخيون ، وكانت الصيغة الأصلية لهذا الاسم Akhaiwoi أخايووي) التي تحولت فيما بعد الى كلمة Achivi هذا الاسم من اللاتينية ، وقد اشتق الاغربقيون هذا الاسم من الاسم الأسطوري لجدهم الأعلى أخايو Akhaios ابن زوتوس Kuthus وشقيق أيون الجد الاكبر

للأيونين وفي العصر الكلاسيكي ( الاغريقي ) الملق اسم أخايا Achaea على جزء من تساليا Thessaly وكذلك على الاقليسم الذي يقسع على الشاطيء الشمالي لشبه جزيرة المورة (البلبونيز) على خليج كورنث، وفي القرنين الثالث والتاني قبل الميسلاد كونت مدن المنطقة الأخيرة الاتحاد الآخي ، وعندما هيمن الرومان نهائيا على اليونان اختاروا لهذه المقاطعة اسم أخايا .

ويستعمل الكتاب الحديثون الكلمة « أخيون » اسما للشسمب الاغريقي في العصر المسسيني ( حوالي ١٦٥٠ ــ ١١٠٠ ق٠م٠ ) مع أنه ليس حناك ذكر في الوثائق المباصرة ( انظر المنطوط المينوية ) للاسم الذي أطلقته هذه الشعوب على نفسها ، غير أن الوثائق الحيثية تشير الى مملكة تدعى اخيياوا Akhijawa التي يظن بوجه عام أنها اغريقية ولو أن موقعها غير محقق • 'وذكر كلمة « اقيوس ، النائية ( وقد السكون أقياواسسا Aqiyawassa) في النصوص الصربة ضمين شمسموب البحار كثيرا ما بعتقد أنه يشير الى الآخيين ، غير أنه توجد أسباب كثيرة للشك في هذا التعريف · ولغويا تستمبل كلمة « آخي » لتمنى اللغة الأصلية التي الحدرت منها اللهجتان الأكادية والقبرصية ، واللهجة المسينية للنقوش الخطيوطية •

#### ادوات حجرية: Stone Tools

التعلور: يعرف الانسان اليوم بانه و مسانع الأداة ، ويعرف باتى الهومينيد الذين لم يصنعوا ادوات بانهم سابقون للانسان Protohuman فقط نظرا لأن هذا يكون وصغا سهلا ، وفضلا على ذلك فعندما نتحدث عن و الانسان صانع الأداة ، نميل الى التفكير في الأدوات الحجرية على أنها أقدم الأدوات التى صنعها الانسان ، وفي حقيقة الحال ، أن الاحتمال الأقرب الى الصحة هو أن الالسسان قبل أن يستغل الأحجار في حسناعة الأدوات استعمل مواد آخرى أقل صسلادة. من الأدوات استعمل مواد آخرى أقل صسلادة. من المبحر ، ولكن لم يمكن اثبات ذلك حتى الآن لأن مثل تلك المواد الرخوة التي يمكن أن تكون قد استعمل ما المبحر ، ولكن الم يمكن اثبات ذلك حتى الآن لأن استعمل ما المبحر ، ولكن الم يمكن اثبات ذلك حتى الآن الأن المبحر ، ولكن الم يمكن اثبات ذلك حتى الآن الأن المبحر ، ولكن الم يمكن اثبات ذلك حتى الآن الأن المبحر ، ولكن الم يمكن اثبات ذلك حتى الآن الأن المبحر ، ولكن الم يمكن اثبات ذلك حتى الآن الأن المبحر ، ولكن الم يمكن اثبات ذلك حتى الآن الأن المبحر ، ولكن الم يمكن اثبات ذلك حتى الآن الأن المبحر ، ولكن الم يمكن اثبات ذلك حتى الآن الأن المبحر ، ولكن الم يمكن اثبات ذلك حتى الآن الأن المبحر ، ولكن الم يمكن اثبات ذلك حتى الآن الأن المبحر ، ولكن الم يمكن اثبات ذلك حتى الآن الأن المبحر ، ولكن المبحر ، ولكن

لا تعطى أدلة قاطعة على أنه قد صنعت منها أدوات بعمرفة أقدم أنسان ، وعلى كل حسال فقبل أن ندرس الأدوات الحجسرية لابد لنا أن نشير الى الحقيقة التى بعتقها الأسستاذ دارت Dart من جومانسبورج وهى أنه يستطيع أثبات صنع أدوات قديمة جدا من العظم حتى ولو لم يقبل كثير من زملاله الأدلة التى يسوقها .

ولما كان المحجر صلدا وغير فابل للفناء نسبيا فمن الطبيعى أن يكون مادة أول أدوات صنعها الانسان لا يشوبها الشك •

وقبل أن يبدأ الإنسان صناعة أدوات قاطعة من الحجر كان طعامه قاصرا على المواد النباتية مثل أوراق الشبجر والغواكه والبندق وثمار التوت والجذور وربما يضاف اليها الحشرات وغيرها من اللافقريات مثل القواقع والفقريات مثل الحيوانات القارضية وفراخ الطيور والسيحالي التي كان يستطيع قنصها وقتلها وأكلها دون أدرات حادة . وبدون الأداة القاطعة كان الانسان محروما من منفذ إلى الحقل الأوسم من ذوات اللحم، التي تمثلها الثدييات الكبيرة ، لأن اطافر اصابعه واستانه لا تصلح لتمزيق جلد الغزلان السميك ولا لقطم اللحم النبيء من جثة كبيرة • وفي هذه الحالة فان الإنسان لم يكن معدا اعدادا كافيا بالفطرة مثل الحيوانات التي تعيش على الجيفة كالضباع وابن آوی او حتی الصقور ، ولنترك جانبسا الحيوانات الضارية مثل النمور والأسود

واقدم وابسط الأدوات المحجرية التي نعرفها من التي يطلسق عليهسسا « ادوات الحصى » Pebble Tools التي كانت مسسستعملة في البلستوسين الأسفل والجزء الأول من البلستوسين الأوسط ، وادوات الحصى هذه تتكون ببساطة من الحصى الذي الهكته المياه والماخسوذ من جسرول (شباطيء) نهر أو من شاطيء البحر ويمكن من منا هذه الحصوة فصل ثلاث أو أربع شظايا بواسطة مذه الحصوة أخرى من الحصى " والجافة المشرشرة دقها يقطعة أخرى من الحصى " والجافة المشرشرة الفاعلية في القطع ،

وليس من السهل دائما التمييز بين الأدوات الحقيقية التى صنعها أقدم انسان من الحصى ، وبين منتجات الطبيعة • فتحت ظروف خاصية تسيحطيع الطبيعة ، وهى تغمل ذلك ، أن تنتج عينات تشبه الأدوات التى صنعها الانسان من الحصى ، ومن ثم فمعظم العلماء لا يقبلون أدوات الحصى على أنها حقيقية الا اذا وجدت مجموعة منها في مكان واحد ، أو عندما تكون مصنوعة من مادة في مكان واحد ، أو عندما تكون مصنوعة من مادة لا توجد محليا في نفس الموقع الذي وجدت فيه الأدوات أو تحت ظروف أخرى مشابهة تنفي تنشل العبوامل الطبيعية • وفي المراحيل المتأخرة من حضارة أدوات الحصى يمكن العثور على تجمعات كبرة منها •

ومسن أدوات الجصى حده ، وهي أقدم وأبسط الأنواع ، تطورت المراحل الأولى لحضارة الغاس اليدوية م ونقرر أولا أن أدوات المحمى ظلت أكثر الأدوات شيوعا ، وأنه لم يصنع الا عدد قليل من الفؤوس اليدوية المدببة الأكثر دقة • ثم تدريجيا أخذت هذه الفؤوس في الانتشار ، وان كانت أداة القطع البسيطة المستوعة من الزلط طلت موجودة تقريبًا في كل مرحلة من مراحل حضارة الفاس اليدوية • والفاس اليدوية ( انظر اللوحة ٥٥ ) وهي أداة شذبت بعناية كبدة مدبيسة وأحيسانا بيضية الشكل قد صاحبها ، ابان المراحل المتأخرة من الحضارة ، الساطور وهو آلة صنعت خصيصا للسلخ ولها حافة قاطعة حادة متعامدة على المحور الطويل ، وفي نفس الوقت استحدث انسان الغاس اليدوية الكرات الحجرية ، وأحجارا متعددة السطوح ، تتراوح أحجامها من حجم كرة التنس الى أحجام كبيرة . ومن المحتمل أن هذه قد استخدمت جرثیا فی عمل بولاسات Bolases وهي قذائف مصنوعة من مجموعة كرات مربوطة بحبل ، وأحيسانا مجرد قذائف للرماية ورموس هراوات •

وانسان الفاس اليدوية كان في الواقع مجهزا بمجموعة كبيرة من الواع مختلفة من الأدوات الفضل من تلك التي كان السسلافة يصنعونها من الحصى •

ويجب تأكيسه أن أنسان الغاس اليدوية ، بالاضافة إلى أدواته التي لها تبط خاص مثل الفاس اليدوية والمساطر ، وكرات حجر، قد صنع

مجموعة أدوات مختلفة كبيرة من الشطايا التي كان يفصلها أثناء صناعة أدواته الآكثر تخصصا

وأقدم أدوات أنسان الفأس اليدوية المستوعة من الشظايا لا تتبع أى نبط أو شكل كما حدث في المصر الحجرى المتأخر ، ولذا فهي في كثير من الأحيان عرضة للاحمال من جانب علماء عصر ما قبل التاريخ .

وقد أصبح من الشائع في الواقع التحدث عن حضارة الفاس اليدوية على أنها و حضارة النواة ، لتمييزها عن حضارات مثل الكلاكتونية واللفلوازية حيث صنعت كمية كبيرة من أدوات الشظايا حجمها أصغر نسبيا • مثل هذا التمييز ، ليس في الواقع صحيحا • اذ أن شعوب الفاس اليدوية كانوا يستعملون دائما شظايا كما استصلت الحضارتان الكلاكتونية واللفلوازية نوايا بالإضافة الى أدوات الشظايا التي كانت أكثر انتشارا •

ويكاد يكون من المؤكد أن صناع الحضارتين الكلاكتونية واللفلوازية كانوا ، في وقت ما ، معاصرين لصناع الفاس اليدوية الذين كانوا على الأخص أقواما من القارة الأفريقية ثم غزوا ، على كل حال ، جنوب غرب أوروبا ، وأيضب الشرق الأدنى والشرق الأوسط وجزءا من آسيا ، بينما اللفلوازية والى درجبة أقل الكلاكتونية كانت بصفة أساسية حضارات أوروبية غزت أيضا

وفى أفريقيا وجنوب غوب أوروبا حيث تداخلت الحضارة الى الأخرى ، حضارة الى الأخرى ، حتى أضحح فى المراحل حتى أضحح فى المراحل المتأخرة من حضارة الغاس اليدوية فى أوربا يستعون مكاشط على النبط اللفلوازى ، فى حين كان اللفلوازيون يصنعون ويستعملون عددا من الفؤوس اليدوية ،

ثم حدث تطور متأخر آخر اشتق خاصة من المحسسارة الكلاكتونية وهو الذي يعرف باسم « الموسستيرية » وهي حضارة تتميز « برءوس مثلثة » ومكاشسط ذات حد قاطع جانبي وقد مستعها على الأخص انسان نياندرثال •

وفي المراحل المتأخرة من انسان ألعصر الحجرى القائم أضحى الانسان صائع أداة متخضصا دقيقا،

وصنع مجموعة كبيرة مختلفة من طرز الأدوات الحجرية مثل نصال السكاكين ومكاشط الجلود ، والأزاميل ، ورؤوس السمام ، ورؤوس السهام ، وأدوات لإغراض خاصة أخرى ، وكثير من هذه وأسلحة أفضسل من مواد أخرى مثل الخشب والعاج وقرون الوعل والعظم ، وكذلك لصناعة أشياء مثل الخرز ، والمنحوتات ، وفي معظم الأحيان ، كانت هذه الأدوات في الجزء الأخير من العصر الحجرى القديم ، صبغيرة جدا ، من العصر الحجرى القديم ، صبغيرة جدا ، وذات حافة حادة يكون لها نفس فاعلية الأداة وذات حالة حادة يكون لها نفس فاعلية الأداة الكبيرة وتمتاز بأنها أسهل حملا ،

وفي المراحل الأخيرة من العصر الحجرى القديم التسغف الانسان أنه يمكن شحد حافات الادوات على كتل الصخور ، وبذلك أنتج حافة تفوق في حدتها وصلادتها والغؤوس المصقولة من الجزء الأخير من العصر الحجرى كانت حقا صالحة للاستعمال في قطع الأشجار التي يتراوح قطرها من ست الى ثماني بوصات مما ساعاء الانسان على أن يبدأ ببناء أكواخ على نطاق واسع وأن يصبح من سكان مجتمع مستقر ، ولم يعد مضطرا بعد ذلك الى الميش فيما توفره له الطبيعة من مآو صخرية أو الميش فيما توفره له الطبيعة من مآو صخرية أو

الصناعة: نظرا لانه لا يمكننا الرجوع الى الماضى لرؤية رجل العصر الجرى وهو يعمل ، فلا يمكننا ان نكون فكرة عن كيفية صناعته للأدوات الا بالاستنتاج ، وفي هذا الممل الاستنتاجي يمكننا من ناحية أن نسستفيه مما نعلمه عن الفسيادين البدائيين في وقتنا الحاضر ، مثال ذلك أمالي استراليسا الاصليين البشمن في جنوب أفريقيا ، ومن ناحية أخرى أن ندرس الأشياء نفسها التي صنعها انسان العصر الحجرى لنرى نفسها التي صنعها انسان العصر الحجرى لنرى على أساس هذين المهجين لمالجة مشكلتنا يمكننا عن الهدف ،

وبتطبيق الطريقة التي وصفت باختصار فيما . سسبق يمكننا القول بأن الاستنتاج الأول الذي :

بمكن الوصول اليه هو أن انسان المصر الحجرى لم يكن لديه الا وقت قصير نسبيا لسناعة أدواته · فمهمة البحث عن الطعام لنفسنه ولعائلته لابد أنها شغلت الجزّ الأكبر من وقته وجهرده طوال كل فصول السنة تقريبا · ولذا يمكننا أن نستنتج أنه استنبط طرائق فنية تستنفد أقل كمية من الوقت في صناعة الأداة ·

والى حد ما كان هذا أقل صحة فى آخر مراحل العصر المحجرى عندما تعلم الانسان زراعة الحبوب واستثناس الحيوان ، فاضحى بذلك أقل اعتماد! على الصيد والقنص وجمع الطعام البرى ، بل حتى فى هذه المرحلة التى يطلق عليها «النيوليثية» لم تتعد استفادته من استثناس النبات والحيوان الا استكمال غلة صيد البر والبحر وجمع الثماد ، وهذه المجهود لابد وأنها كانت لا تزال تستغرق بضع ساعات كل يوم ، وفى هذه المرحلة المتأخرة ، على كل حال ، كان لدى الإنسان نار ( فى بعض على كل حال ، كان لدى الإنسان نار ( فى بعض أدواته على الضوء الصناعى بعد انتهاء أعماله أدواته على الضوء الصناعى بعد انتهاء أعماله اليومية ،

ويتضبح من دراسة الأنماط الفعلية للأدوات التى صنعها انسان المصر الحجرى وتطبيق الطرائق التجريبية على كسر الحجر أنه لم يسكن هنالك الا عدد بسيط من الطرائق التى يمكن العمل بها في الحجر بنجاح ، والتى يمكن بها فصل الشطايا الصغيرة والكبيرة أثناء عملية تشكيل الأداة الحجرية من كتلة الحجر ،

وأول وأبسط طريقة فنية هى دق قطعة حجر على قطعة أخرى واذا تم هذا بطريقة خاصة بحبث تكون الزاوية التى يحدث عندها التصادم صحيحة ، فالشيظية سوف تنفصل ، أما اذا لم تكن الزاوية صحيحة فان نتيجة ضرب قطعتين من الحجر في بعض هو تحطيم القطعة الأصغر ، أو عدم حدوث كسر على الاطلاق ،

ربيدو أن السيان العصر الحجرى قد تعلم المتمال هذه الطريقية الفنية وأن يضرب عند الزاوية الصحيحة ، منذ بداية العصر الحجرى ، ومذا الاكتشاف في الحقيقة هو الذي كان سببا في تحويل طور ما قبل الانسسان الى السيان حقيقي و وقد اكتشيف أيضا أنه يمكن تطبيق نفس

القواعد بطريقتين مختلفتين ، اما أنه يحمل قطية المجر التي يريد تشكيلها في احدى بديه ، ويحمل في احدى بديه ، ويحمل في الهذ الأخرى قطعة أصغر يستعملها كمطرقة ، أو أنه يحمل قطعة الحجر التي يريد تشكيلها في احدى يديه أو في كلتا يديه ويدقها (عند زاوية مناسبة ) على نقطة بارزة من الخجر الذي على الأرض ، ويطلق على الطريقة الأولى « طريقة المطرقة والحجر » ، ويطلق على الثانية « طريقة السندان » .

وطريقة ثالثة بعتقد أنها أسلوب مختلف عن الطريقة الأولى توصف أحيانا في الكتب وهي د طريقة البندول » ولكن تدل التجربة على أن عذه الطريقة كانت شديدة التعقيد منا يصعب السيطرة عليها بدقة كما أنها تسبب كثيرا من الهالك ولذا يستبعد أن تكون طريقة محتملة في صنسناعة الأدوات • •

والطريقة الأساسية الثانية لتشظية القطع الحجرية في مضمار صناعة الأداة هي تلك التي صارت تعرف ياسم أسلوب والمطرقة الأسطوانية، وهذا الأسلوب التكنيكي كان يدعي فيما سبيق و أسنوب المطرقة الخشبية ، اذ كان يعتقد أن جوهر هذا الأسلوب هو و خشبية ، المطرقة الاسطوانية ، ولكن التجربة بينت لنا أن العامل الاسطوانية من العظم أو الحجر تعمل بنغس كفاءة المطرقة الخشبية ،

ولكن في الواقع ، ليس من الضروري استعمال حسم اسطواني كيطرقة للحصول على نتيجة ناجحة و فالجوهر الحقيقي هو جانب منحن ، فيثلا السطح السفلي لعظمة فك حمار وحشى أن تقوم مقام المطرقة تماما في تنفيذ هذا الاسلوب التكنيكي وتفصل الشطايا الصغيرة من الشطية الكبيرة أو من كتلة الحجر التي تطرق بواسطة دفها بالخافة المسستديرة للمطرقة الاسسطوانية ، بدلا من سن المطرقة المسلمة الدق تنتقل عبر قوس ضيق وتختلف ندبة الشطية الناتجة عنه انفصسال الشطية اختسلافا تاما عن تلك التي تنتج من الشطية الحجرية ، وصدمة الدق تنتقل عبر قوس ضيق الشطية الناتجة عنه انفصسال الشطية الحجرية ، والحجرية ، والحجرية ، والحجرية ، والحجرية ، والمحترية ،

والتكنيك الرئيسى الشالث لعمل الشطايا المحجرية يمكن أن نطلق عليه « فصل الشطية بالتبحكم » وتوجد لهما طرائق مختلفة بسيطة ومتعددة وتعتمد في أساسها على أحداث الصدمة دقيقة جدا وبما يسمى « تتابع داخل » وفي نفس الوقت فالخافة الخارجية للكتلة أو النواة التي ستفصل منها الشطايا تمسك بقوة على الركب أو على كتملة من الخسب أو تثبمت في الطين أو في حجر في الأرض " وبهذه الطريقة يسلط الضغط على سمسمطح الكتملة الخارجي الذي الضربات الفاصلة ،

وقد اتبعت طريقة أو أكثر من الطرائق المختلفة والكثيرة التي تضمنها هذا التكنيك للحصسول على سكاكين ذات نصال ضيقة وطويلة ، ولها عرض ثابت مثل تلك التي توجد في حضارات العصر الحجرى القديم الأعل والحضارات التالية وهذا الأسلوب التقني أيضا هو الذي يطبقه عمال تكسير الظران في براندون في صفولك في انجلترا لصناعة تصال الشطية الطويلة التي يستعملونها في صناعة طران المدافع والدي والدي المدافع والدي المدافع والدي والدي المدافع والدي المدافع والدي المدافع والدي والدي المدافع والدي والدي

ورابعا ٠٠ يوجه عدد من الطرائق المختلفة لما يسبي و فصل الشطية بطريقة الضغط ، • وفي هذه الطريقة تدفع الشطايا بالضغط ولا تطرق من العينة التي تشهدب وتشمكل . والتشنظية بطريقة الضغط تستعمل عادة لاستخراج الشطايا الصغيرة جدا وقد استعمل الاصطلاح أولا للدلالة على واحسنة من الطرائق المختلفة لعنل الشنظية بطريقة الضغط وحي دفع الشطايا المتوازية الضيقة ـ كما في صناعة ويوش السنسهام من العصر النيوليثي والعصر البرونزى ، وادوات على شكل ورق الشيج من العصر السوليترى وبعض العينسسات المصرية وادوات خديثة لأهالي أستراأيا الأصليين وفي هذا التكنيك لصبنع الشبطية بطريقة الضغط يبكن استعمال سن من العظم أو العاج أو فك حيوان قارض له قواطع ، وقد يكون للأداة مقبض وقد تكون بدون مقبض • وأحيانا يعمل. رجلان معارء فأحدهما يمسسك العينة والثاني يحدث الضغط المتحكم فيه واحيانا أخرى

يبكن المسلسل بمسك العينسة باحدى اليدين وآداة الضغط في اليد الأخرى ، أو يمكن حمل العينة التي ستستخرج منها الشطايا بكلتا اليدين بينما يحدث الضغط بدفع المقبض الطويل لأداة الضغط بواسطة الصدر •

ولكن توجد وسائسل مختلفة أخرى لطريقة التشطية بواسطة الضغط والتي لا يشار اليها عادة على أنها تشطية بواسطة الضغط ومن بين هذه الوسائسل استخدام الأدوات المسساة « الأدوات ذات المقطع الثلاثي » المسسنوعة من الحجر لدفع الشطية لعمل نصال صغيرة ذات طهر ، وأدوات ميكروليثية ، وفي كل من هذين الطرازين كانت الأداة تحطم حد الشطية لتجعلها

وصناعة الشطية بطريقة الضرب غير المباشر هي أيضا أسلوب تقنى آخر يستعمل خاصسة لفصل شطايا رقيقة جدا وضيقة من جانب نصل لعمل منقاش أو ازميل ومن المسكن فصل معطمي المنقاش بواسطة مطرقة صغيرة من الحجر، ولكن هذه الطريقة غير صالحة وتسبب تهشيم الأصابح وفشالا كثيرا ولكن أسلوب الضرب غير المباشر يتفادى هذه الصعاب و

ولعمل منقاش بواسطة هذا الأسلوب التقني يثبت الموضع الذي ستغصل عنده القشرة الصغيرة من الفيظية السغيرة على سندان ثم تلق الحافة الضادة لسظية الشفرة دقا خفيف بقطمة من الخسب • واللق الخفيف يدفع الى الخارج الحافة الأخرى التي على السسندان في الموضيع المسحيح ، فاذا ما كانت الزاوية صحيحة تنفصل قشرة ضيقة وصغيرة جدا • وما يسمى بأسلوب « نواة السلحفاة » أو « النواة المحضرة » الذي استعمله ضناع الحضارة اللفلوازية في أوربا ، وحسارة سانجو وغيرها من حسارات المريقيا ، ثم بعسد ذلك كثير من الأقوام النيوليثية ، هو صورة مختلفة من الأسلوب التقنى للمطرقة النحجرية متحدا مع الأسلوب التقنى للشسطية المتحسكم فيها • والشطية التي مستفصل تحدد وتبرز أولا على مسطح النواة ، وذلك بواسطة ازالة عدد من الشميطايا الأصيغر من اتجاهات مختلفة كثيرة حولها ، ثم تفصل الأداة الجاهزة بعد ذلك بضربة واحسه ، واذا كانت الأعمال

الأولية قد نفذت بدقة لا يستلزم الأمر تشديبها مرة أخرى الا بقدر ضئيل على أكثر تقدير .

والمقالق الأساسية التي تبرز من هذه المدراسة للأساليب التكنولوجية لصنع الادوات المجرية هي أن العلم بالطرائق الصحيحة وبالاتجاء الصحيح الذي توجه منه الضربة أو الضغط هو اكثر أهبية من القوة الغاشمة ، ونظرا لأنه لا توجد الا طرائق قليلة يمكن بها استخراج الشطايا من الحجر فين المحتمل أن كلا من هذه الأساليب قد اخترع مستفلا عن الآخر في مكان الأسلوب تقنى واحد ليس من الضروري أن يمني اسلوب تقنى واحد ليس من الضروري أن يمني

#### ارجون ـ بوتاسيوم ، تاريخ Argon-Potassium Dating

انظر : تاريخ بطريقة أرجون بوتاسيوم .

#### الأردن: Jordan

الموقع الجغرافي وخاصية الاقليم الذي يعرف الآن باسم الأردن جعلا منه دائما في الماضي شبه ماء راكد، نظرا لأنه معزول عن جيه انه في الجنوب والشرق بأراض صحراوية شاسعة كما يفصله عن سوريا في الشمال أخبود اليرموك العميق ، ويفصله عن فلسطين في الغرب وادى الأردن ، فضلا عن أنه لا يحتوى على أي مصادر طبيعية أو ثروة ، ولا يقع على أي طريق رئيسي ، لذا لم يسترع انتباء القوات المسرية أو قوات بلاد المرافدين أثناء مسيرهما المتكرد في فلسطين ، وعلى الرغم من ذلك فانه قد مر بنفس الأدوار الحضارات لا تظهر الا اختلافات بسيطة عن تلك الحضارات لا تظهر الا اختلافات بسيطة عن تلك التي عثر عليها في فلسطين وهي أقرب منطقة اليه وأكثرها تأثرا عليه ،

والجزء الشرقى من القطر صحراء ، وهى تكون تقريبا ثلثى مساحة الاقليم كله ، وترتفسع الصحراء تدريجيا الى الهضبة الخصبة التى تنتهى فجأة عند حافة وادى الأردن ، الذى يقع حوالى فجأة قلم أسغل الجرف الحاد ، وتخترق هذه السلسلة الجبلبة أربعة أنهر : اليرموك والزرقاء (يبوق القديم) في الشمال ويصبان في الأردن،

بينسا يوجد في الوسسط نهر المزجب ( ارتون القديم ) ومما يصبان القديم ) ومما يصبان في البحر الميت وعند الطرف الجنوبي للبحر الميت ، حوالي ١٢٠٠ قدم تحت مستوى سسطح البحر ، يأخذ الوادي في الارتفاع تدريجيا.حتى يصل الى مستوى سطح البحر عند العقبة ، وهذه مي الصلة الوحيدة التي تربنط الأردن الآن بالبحر ،

وقد قسم الاقليم في العصور القديمة الى أربَّمةً اقاليم هي : أدوم في الجنوب ، ويمتد من الفقيسة حتى وادى الحسسا ، ومواب في الوسسط ، من الحساحتي شمال الموجب فقط ، وعمون ، 'مُن شمال الموجب حتى الزرقاء ، وجلعاد ، من شمال الزرقاء حتى اليرموك • ولم يظهر خذا التقسيم الا متأخرا في التاريخ • فالأردن قد استقر به الإنسان منذ أقدم عضور ما قبل التاريخ ، وهذا الاستيطان المبكر قد ثبت بالتاكيد في عام١٩٥٦ عندما كشف في الزرقاء عن كميات ضبخمة من الغؤوس اليدوية الأشسولية كما عثر على أدوات مشرطاة مبعثرة في أجزأ مختلفة من القطر، وتوجيد كثير من مواقع أقدم عصيور ما قبيل التساريخ في الصحراء الشرقيبة ، عادة على أطراف المناطق التي تكون الآن السهول الطينيسة التي ربما كانت بحيرات في الأزمنية القديمة -وفي العضر الحجسيري الحديث ( النيوليتي ) بدأت الساكن تظهر على الهضبة وعلى الجبال ، وقد كشنف حديثا عن موقع من عصر حضارة ما قبل الفخار في البتراء Petra بينما عرف موقع آخر کبیر نوعاً ما فی وادی شعیب علی بعد عدة أميال غرب السلط • والجبانات الواسمة القديمة المنتشرة في مختلف أنحاء الاقليم وفي وادى الأردن تنسب عادة ألى هذا العصر. في وفي العصر التالي ، أي عصر بداية انستعمال المعادن ( حوالي ٤٥٠٠ \_ ٣٠٠٠ ق٠٥٠ ) يبدو أن المساكن قد ازدادت في وادى الأردن عنها على الهضبية ، على الرغم من وجود بعضها هناك م

وعصر البرونز الأول (٣٠٠٠ - ٣٠٠٠ ق م م) قد مثل تمثيلا كافيا في كلتا المنطقتين أو ويوجه على الهضبة خط من المساكن يمتد من الميموك حتى الشوبك التي لم يعثر على أي مستباكن جنوبها ، وهذا الخط ، فيما يبدو ، هو طريس جنوبها ، وهذا الخط ، فيما يبدو ، هو طريس

التغايرة بين المسمال والجنوب ، وهو المعط الذي وصنف فيما بعد في التوراة بأنه طريق الملك ، ثم عرف بعد ذلك باسم الطريسق الكبير لتراجان ، وعصر البرونز الوسيط (۲۱۰۰ – ۱۰۰۰ ق م) على الرغم من أنه غنى بآثاره في فلسطين ، الا أنه ممثل تمثيلا ضئيلا في الأردن ، وهو عصر غؤوات فام بها أولا الأموريون البدو ، ثم الهكسوس ، ثم المصريون ، وباستذناء أولى هذه الغزوات التي دمرت حضارة عصر البرونز الأول ، لم تتساثر الثقات أن الاقليم لم يكن مأهولا بالسكان في هذا النقات أن الاقليم لم يكن مأهولا بالسكان في هذا العضر وفي المصر الذي يليه أي عصر البرونز المتساخر ( ۱۵۰۰ – ۱۲۰ ق م ) ولكن عشر حديثا على ما يدل على أن عدون على الأقل كانت مأهولة ،

وفي غضون حذا التاريخ بدأ الاقليم يظهر في قصص التوراة كما استقرت التقسيمات التي سبقت الاشارة اليها ، وقد اخترق بنو اسرائيل عُنه خروجهم من مصر الأردن ، دائرين حول معظم أدوم ، ولكنهم اخترقوا ركنسا منها ليهاجموا الأموريين ويهزموهم في حسبون Hesbbon وقد احتلوا على الأقل جزءا من جلعاد التي بقيت تحت حكمهم لمدة بضمعة قرون وخملال معظم عصر الحديد ( حوالي ١٢٠٠ ــ ٣٣٠ ق٠م٠ ) لم تتغير الحالة السيامسية في الأردن على الاطلاق تقريباً ، وكانت أذوم وبنسو موآب وبنسو عمون يتحلون أحيانا ضه اليهود وأحيانا أخرى يحارب بعضهم البعض الآخر · ولوحة ميشم التي وجدت في ذيبان على نهر الموجب ويرجم تاريخها الى ٨٥٠ ق٠م٠ هي النسخة الوحيدة المعاصرة المعروفة التي تعطى وجهة نظر مخالفة لقصية التوراة عن الحرب بين عبري Omri وبين موآب ٠ وقد وقعت عبون على الأقل تنخت حكم أشبور في القرن السابع ق٠م٠ ثم تحت حكم البابليين فالفرس على الثوالي •

وقبي طرد الأنباط الأدوميين من خارج أراضيهم الى جنوب فلسطين التي أطلق عليها فيما بعد السبيم إدوميسا Idumes حوالى القرن الخامس ق-م، ومنذ ذلك الوقت نشأت مملكتهم ،

وقلد أدت غزوات الاستكناد الأكبر في ٣٣٠ قام ١٣٣٠

الأوسط استمر عليه الرومان و فاللغة الاغريقية أصبحت لفة المحضارة في الأردن وفي كل مكان اخر ، وقد بقيت كذلك حتى ظهور الاسسلام والمتفت مملكتا موآب وعبون ويسسط الأنباط سسلطانهم شسمالا حتى ابتاعتهم بدورهسم الامبراطورية الرومانية عام ١٠٦ ب٠٠ م

# الأرض - ألهة الأرض 'Earth Goddess

يظن أن انسان ما قبل التاريخ ربما كان قد عبسه آلهة للأرض ، اذ وجلت دميسات صغيرة ( عرائس ) على شكل نسساء حبالي دوات صدور وارداف مبالغ كثيرا في حجمها ( انظر اللوحتين المداف مبالغ كثيرا في حجمها ( انظر اللوحتين وجلت في مواقع أورنياسية فيما بين البرائس وروسيا .

# الأدبس: عبرها "Earth, Age of

## ارکی Archaean

انظر الحقب السحيق .

# آری Aryan

د آرى ، اصطلاح لفوى مشتق من الكلية السنسكريتية د آريا ، وهو اسم استعمله غزاة الهند الرجف ديون ( انظر رجف دا ) ليميزوا أنفسهم عن الأهالي المحليين غير الآريين ، وايراني مو صورة أخرى للكلمة ، والهندو - ايرانية تكون مجموعة لنسوية لها ابعض الوشساهج مسع مجموعات اللغات التوتونية ، والإيطالية ، والرومانسية ، والكلتية، والإيطالية ،

والصقلية ، والبلطيقية ، والألبانية ، والأرمينية ، والتشاف هذه العلاقة بين تلك اللغات في القرن الشامن عشر أدى الى الاعتراف بمائلة للغات الهندو ــ أوروبية : وهذا الاسسطلاح لا يعنى الا مجموعة لغوية فحسب .

ويستطرد بنا المحديث الى البحث عن الاصل المشترك لهذم اللغسات ، ولم يكن من المسعب الانتقال من لسان عسام الى المتكلمين أنفسيهم فتحسين المليساء عن جنس هندو ـ أوروبي او بالأحسري ، عن جنس آري ، وهكذا قدمسوا الوقود الى دعاة العنضرية المتطرفة • وقد كون علماء فقه اللغات مجموعة من الكلمات الشائعة بين عده اللغسات وبنوا صورة للحضسارة التي تنسب الى الهنود ـ الأوروبيين الأصليين • وهذه الحضسارة ، كما بينوا ذلك ، كانت نيوليثية (أو ، على الأصبح ، كالكوليثية نظرا لأن استعمال المعادن كان معروفا ) وعرف استثناس الحيوان ، وكان الحيوان المفضل هو الحصان. ومن الفونا ( الحياة الحيوانية ) أمكن الاستدلال على أن مناخ الموطن الأصلى كان قاريا ، كمسا يظهر في قارة أورامسيا شمال المحور الجبل وشرق الإلب ومن اسستعمال الكلمات الأجنبية « ايوس ، ayos و د راوینسالموس ، roundhos للدلالة على المعدن ، اقتسرح ايضميها أن الهنسدو ي أوروبسيين لم يعيشوا بعيسدا عن حضسارة عمر البروائر في غرب آسيا • ويحدد موطنهم عادة في أحد أقاليم المنطقة الواسعة التي تمته بين مركز حشود الساميين في الجنوب ، وبين اقليم الغينو \_ أوجرى Fino-Ugrian في الشمال، ولكن لم يستطع علم الآثار أن يحدد أية حضارة معينة بانها ارية ، بل لم يستطع تتبع انتشارها في البلاد التي تتكلم الآن اللغات المتصلة بها . ومنشأ الصعوبة الأساسنية هو أن كلا من الحضارة واللغة نتاج مختلط وأن عوامل مختلفة اثرت على تكويتهمسنا • فليس من الضروري أن يكون للمضارة واللغات المتصلة أصل عام ، كما لا يمكن تسبتها الى أى جنس معين • والتفاصيل الأثرية القليلة المعروفة عن الآريين تدعم بوضوح حذا الرأي •

وحوالی ۱۹۰۰ أو ۱۸۰۰ ق٠م٠ تظهر اللفتة المسمارية ، وهي لغة هندو ــ أوربية ، في وسط آسسيا الصغرى ، ولكن كل ملامسح

المضارة الحيثية المادية : الخط المسماري والديانة والأدب والآثار المادية ـ قد نقلت عن سكان المنطقة الأوائل وهم المحاتيون Huttians الذين اعطوهم اسمهم أيضسا • وحوالي بداية القرن السادس عشر قبل الميلاد، تأسست الأسرة الكاشمية في بابل والملكة الميتانية في شمال بلاد الرافدين • وتكون أسماء الآلهة الهندو ... آرية جزءا من أسماء الحكام الكاشيين ، على الرغم من أن لفتهم لم تكن هندو .. أوروبية - وهذا ينطبق أيضاً على ملوك ميتاني ، الذين عبدوا آلهة. هندو ... آرية ، بالرغم من أن لغتهم كانت اللسان المروف باسسم الحوري وهو ليس هندو ــ أوروبي ٠ وفي هاتين الحالتين فأن كسلا من العضيارة والكلمات نقل عن شعوب أخرى • ومرة أخرى ليس في الامكان ايجاد الصلة بين الهنود \_ الآرين الذين غزوا شمال غرب الهند في النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد وبين آية حضارة مادية معينة بالرغم من أنه قد أمكل ا تبيان سمات كثيرة متشابهة • ولكن حقيقة كون بعض اللغات لها وشمائج أوثق مع بعض لغات هون البعض الآخر توحي بعلاقة أوسم ، ربما نتجت عن عوامل كثيرة • فالهندو ــ أوربية هي مجموعة واحدة عريضة تجمع عناصر متباعدة في وحدة عامة ٠

#### اریصا Jericho

تحتسل مدينة آريحا مكانا استراتيجيا على الضغة الغربية لنهل الأردن ، يسيط على منطقة عبور النهر التي تقع شمالي البحر الميت مباشرة • وهي تقع عند السفح الشرقى لجبال يهوذا في الواحة التي أوجدتها عين كانت ضرورية لحياة المدينة في هذا الوادي الساخن على عمق ٨٠٠ قدم تحت سطح البحر • ويوجد في أريحا اليوم ثلاثة مواقع ، ذلك لأن مكان العبران قد تغير في أزمنة مختلفة من التاريخ • ولم تسكن القريــة المحالية الا منذ العصر البيزنطي فقط ، وذلك بعد نقلها من مكانها القديم الذي كان يبعد حوالي ميل الى الغرب ويعرف الآن باسم وتلول أبو العلايق، التي تمثل مدينة أريحا في وقت العهد الجديد • وعلى مسافة ميسل ونصف تقريبا (أكثر من كيلو مترين ) شمالى القرية الحالية يوجه تـــال السلطان، وهو أقدم موقع للمدينة • وهذا التل

الذي يبلغ ارتفاعه حوالي ٦٠ قدما ( ١٨ مترا ) وأبعاده حوالي ٣٠٠ × ١٧٥ ياردة ( ٣٠٠ × ١٦٠ مترا ) مترا ) هو الموقد ع الذي لفت بخاصة أنظار المنقبين ٠

وأول من قام بالتنقيب في علما المكان هو شارلز وارن عام ١٨٦٨، لكن هذا كان على نطاق ضيق. ثم توقف العمل لمدة أربعين عاما تقريبا. ومن عام ١٩٠٧ قسام ارنست سيللين على رأس بعثة ألمانية مد نمساوية للتنقيب في هذا الموقع ويعاونه كارل فتزنجر • والنتائج التي نشرت عام ۱۹۱۳ كانت ذات مستوى عال • كما خلقت تقاشا حاميا خول موضوع تأريخ الخروج ، اذ أن أى دليل على التلمير الذي قد يكون له صلة بيشمسوع من الطبيعي أن تكون له أهميته في حسم موضـــوع تاريخ الخروج • ولم تجر أية محاولة لحل المسكلات التي أثارتها حسائر سيللين الا في ١٩٢٩ عندما استانف العمل جون جارستانېج ، الذي استمر يعمل سنويا ختى ١٩٣٦ • وكان أحد أهداف عدم الحمالات هو تأريخ المدينة التي معرها يشوع ( عصر البرونز المتأخر ) • وقرر جارستانج أن هذه المدينة هي نفسها آخر المدن الأربع المتعاقبة وهي التي وجدها محصنة بحائط مزدوج منهار الى الخارج وبه عالمات تخريب شديد . وعلى أساس الجعارين المصرية التي وجدت مع تلك الجدران ، ولعدم وجود فخار ميسيني اقترح جارستانه تاریخیا لا یتساخر کثیرا عن ۱٤٠٠ ق٠م٠ وفي السنتين الأخيرتين من عمله في أريحسا ، حسر جارستانج شبقاً رأسيا في كل التل من قمته حتى قاعدته فظهر أن ذلك الموقع بالغ القدم • فبعد اختراق ١٧ طبقة من المباني وصل الي طيقة من المخلفات وصفها يأنها من العصر الحجرى المتوسط وفوق هذه الطبقة ميز فترتين للعصر الحجرى الحديث ، أولاهما خالية من الفخار ، ثم يليهما عصر بدايسة اسستعمال المعسادن ( كالكوليثي ) ثم طبقات عصر البرونز المعروفة من أماكن أخرى في الموقسع • والطبقات الأولى كانت لها أمية كبيرة بالنسبة لتاريخ الشرق الأوسط ولتاريخ سقوط مدينة عصر البرونز الشماني التي ترتبط ارتباطا وثيقا مع الثبت التاريخي للتوراة ، حتى انه في ١٩٥٢ حدثث محاولة جديدة لفحص التل ، وكانت هذه المرة

بمعرفة بعثة انجليزية ـ أمريكيسة ترابيسها الآنسة كائلين كنيون Kathleen Kenyon مديرة المدرسة البريطانية للآثبار في القدس وكشيفت المدراسة البدقيقة للتحصينات أن البعدران المزدوجة التي ربطت الحفائر السابقة بن انهيارها وبين يشوع لم تكن من عصر واحد بل من المستحيل أن ترجع الى عهد متأخر عن عصر البرونز الأول عما ظهر أن طبقات المدينة من عصر البرونز المتأخر التي قد تكون هي الني عمر البرونز المتأخر التي قد تكون هي الني عمر الزراعات الحديثة المحيطسة به وعلى هذا في الزراعات الحديثة المحيطسة به وعلى هذا في الزراعات الحديثة المحيطسة به وعلى هذا أخرى غير مأخوذ به المخرى غير مأخوذ به المخروة المخرى غير مأخوذ به المخروة المخر

والهدف الرئيسي الثاني للبعثة ، وهو الطبقات المبكرة ، قد تحقق باكتشافات هامة ، فبينما لم توجد أية بينة تنبىء عن وجود المصر الحجرى المتوسسط الذي ادعاء جارستانج ، كشف عن العصر المجرى الحديث في قساع خندق عميق حفر في التحصينات الغربية • والفترة الأرلى من العصر الحجرى الحديث ، وهي الخالية من انفخار ، اتضم أنها تنقسم الى مرحلتين ، في الأولى منهما كان العبران يشغل نصف مساحة التل الحالى. وكان يحمى هذه المساكن تعصينات تتكون في الجهة الغربية من خندق منحوت في الصخر يبلغ عمقه ٨ اقدام ( ١٤ر٢ مترا ) و ٢٧ قدما ( ٥ر٨ متر ) في العرض ، ثم خلف بـرج مبنى من الحجر ارتفاعه ٢٥ قدما ( ١٦٧ مترا ) وعرضه ۳۰ قدما ( ۹ أمتاز ) • وقد دل تاريخ هذه الغترة المبكرة من العصر الحجرى الحديث بطريقة الكربون المشدح أنها ترجع الى حوالى ٦٨٠٠ ق٠م٠ ومي أقلم من أي تاريخ أعطى الي أي مكان آخر في العالم من العصر الحجري الحديث • وقد أدى هذا الى جدال كبير حول الثقة بطريقة تاريخ الكربون المشمع

ومن هذا نرى أن هذه الحفائر الثلاث الكبيرة . فد أوضحت لنا ، إلى حد ما ، تاريخ مدينة أريحا الموغل في القديم • وهذا البلد الكبير الذي قد ترجع بدايته الى أوائل الألف السابعة ق م م خلال ثلاث فترات في العصر الحجرى الحديث • أما عصر بداية استخدام المعادن في الألف الرابعة أما عصر بداية استخدام المعادن في الألف الرابعة

ق.م٠ فلم يكن ممثلا تمثيلا كافيا ٠ ولكن خلال عصر البرونز الأول كانت تشخل جميع التل مدينة كبيرة • وانتهت هذه الفتسرة باوقات مضطهربة عندما احتسل المنطقة الأموريون الغزاة وعصر البرونن الوسيط تلاه عصر سيطرة الهكسوس ، ومن المحتمل أن يسكون هؤلاء الغزاة هم الذين شيدوا سلسلة من التحسينات الفنخمة التي وجدت في الجانب الغربي من التل • وأهم آثار هذا العصر عدد من المقابر السليمة التي وجدت خارج التل حيث حفظت من التلف أدوات منزلية من الخسب ، والسلال والأقيشة وكذلك بعض الأغذية ، وهي تُعطى فكرة ، على غير ما جرت العادة في فلسطين ، عن ظروف الحياة اليومية • ويبدو أن هذا المكان قد هجر خيلال الجزء الأول من عصر البرونز المتأخر ، ثم أعيد اسمكانه حوالي ١٤٠٠ ق٠م٠ تَقريبا ٠ وقله بلغ الحتات المكان فى الأزمنة التالية درجة كبيرة يصعب معها استنتاج تاريخ تدميرها على يد يشوع • وهذا ينطبق أيضسا على عصر الحسديد عندما أعيد تأسيس المدينة ــ حسب ما جاء في التوراة ــ في عصر آخاب \* ولا توجـــد ألا بعض الحقــــاثق البسيطة حتى زمن العهد الجديد عندما نقل المكان الى الجنوب •

### اریکامیدو: Arikamedu

منذ ١٧٧٥ أخذت بقايا من النقود الرومانية التى كان يعثر عليها بين حمين وآخر تشمهد بوجود تجارة قديمة مع جنوب الهند التي جاء ذكرها في مصادر اغريقية ولاتينية وتميلية (Tamil) • ولـــكن آثار المنطقـــة لـم تدرس الا دراسة بسيطة ، كما أن التتابع الحضاري طل مجهولا الى درجة كبيرة حتى عام ١٩٣٧٠ وفى تلك السنة اكتشفت آثار من ضبنها فخار روماني في أريكاميدو ، وهو موقع يبعد حسوالي ثلاثة كيلو مترات عن مدينة بونديتشرى (وكانت فى ذلك الوقت خاضعة لفرنسا ) على الساحل الجنوبي الشرقي للهند • وبين ١٩٤٤ و ١٩٤٩ أجريت أعمسال تنقيب في ثلاثة مواسسم قام ببعضها الغرنسيون ومنهم كاسال ، كما قامت مسلحة الآثار الهندية بالتنقيب موسما واحدا باشراف سير مورتمر هويلن Sir Mortimer . Wheeler

ونتيجة لهذه الأعمال يمكن القول بانه كانت توجد في هذه المنطقة مستعبرة صغيرة من عصر المحديد نما حجمها في فترة معينة نتيجة لانشاء محطة تجارية كانت تستورد البضائع الرومانية وهي تشمل فخارا أريتي Arretine وأمفورات وزجاجا النع •

وقد أدرك هويسل أهمية الموقع ، وترجم أهميته إلى أن المنتجات الرومانية ، وخاصسة الفخار الأريتى ، تعطينا وسيلة لتاريخ تبادل مع التتابع الحضارى المحلى ، ثم بين هويلر أن هذا التتابع يمكن مقارنته بالمكتشفات في براهماجيرى وشاندرافالي على بعد عدة مئات من الأميال على هضبة الدكن ، بالرغم من أن الصادرات الرومانية لم يعثر عليها في تلك المنطقة ، ومن أعمال التنقيب في أريكاميدو ، ومن الأعمال التالية التي أجريت في جسوب الهند ، أمكن وضع أساس لملوماتنا عن التتابع الحضارى لعصور ما قبل التاريخ عن التاريخ .

وعلى هضبة الدكن توجد أدلة على قيام حضارة نيوليثية قمنا بوصفها في مكان آخر ( انظر الهند ، ما قبل التاريخ ) ، وهذه الحضارة يمكن تقسيمها الى مرحلتين، هما العليا والسفلى وتوجد أدلة ، وان كان لا يزال ينقصها الاثبات، على أنه في خلال المرحلة العليا انتشرت الحضارة الى الساحل الجنوبي الشرقي •

وفي كل أنحاء الجزيرة يمكن وصف المضارة التالية بأنها عصر الحديد ، وهي معروفة على الأخص من خليط من مقابر على شكل تابوت من الحجر أو مقابر على شكل دوائر من الأحجار ، وهى تمدنا بكميات وفيرة من فخار الحمر وأمنؤد ذى أشكال مميزة • ومع هذا الفخار توجد أدوات مختلفة من الحديد لها طابسع مميز ٠٠. وتوصف حضارة عصر الحديد هذه بأنها خضارة ميجاليثية Megalithic بنساء على نوع المقابر التي وجدت بها ٠ ومدة علم الفترة في جنوب الهنــــــ غير مؤكدة حتى الآن ، ولكن يمـــكن أن نسستنتج بأنها كانت مزدمرة فعلا عندما كان أشوكاموريك ينقش مراسيمه الصخرية في الدكن • على أن التاريخ النهائي على الأقل لموقع وهذا الفخار الأحمر والأسود الذي يعثر عليه في

المقساير وجد هنسا في المنطقة السسكنية مباشرة أسغل الفخاد الميز الذي يصسساحب الواردات الرومانية وتاريخ هذه الواردات هدو الربع الأخير من القرن الأول قبل الميلاد والنصف الأول من القرن الأول الميلادي والنصف الأول

والفترة التالية التى قد نطاق عليها اسم و فترة بداية العصر التاريخي ، هي فترة لم يكن الاستيراد فيها قماصرا على الواردات الرومانية فحسب ، بل هنالك دلائل كثيرة على أنه كانت لها أيضا صلات حضارية مع شمال الهند ، اذ وصلت اليها حينئذ طرز أخرى من الفخار تشبه الى حد كبير تلك التي كانت سائمة في وادى الجانج والجزء الشمالي الغربي للهند ، ويكاد يكون من المؤكد أن هذا هو الوقت الذي أصبحت يكون من المؤكد أن هذا هو الوقت الذي أصبحت فيه حضارة الشمالي أحد الملامح الهامة لتطور الحضارة في الجنوب ،

#### ازتك Aztecs

يطلق اسم أزتك صوابا على الحضارة التى الدهرت فى المكسيك عندما فتحها الأسبانيون ، غير أنه من الشائع اطلاق هذا الاسم على قبيلة التنوشكا التي كانت تسكن مدينة المكسيك التى كانت تسمى فى ذلك الوقت مدينة تنوشتيتلان .

ومصادرنا عن هذه الحضارة تتألف من عدد من النصوص البيكتوج افية التي كتبها الأزتكيون أنفستهم ، والميكسستيكبون Mixtecs ، والميكسستيكبون وبيانات عن القصص التاريخية الأسطورية التي كتبها المكسيكيون بعد الفتح الأسباني ، وتقارير الفاتحسين (Conquistadores) ، وأعسال الأثريين من أمثال باترس Batres وجاميو الاثريين من أمثال باترس Gamio ، ومارتينيز ديل ريو Martinez وبالاسسيوس وآخرين كثيرين .

وكانت قبيلة التنوشكا تتكلم بلغة الناهوا Nahua وقد وفعت الى وادى المكسيك مع بدو آخرين يعرفون باسم الشيشسيمك بعد انهيار التولتك Toltees ، ولابد أن يكون هؤلاء البدو الرحسالة قد انتصروا على كثير من مراكز حضارة التولتك ، واستقر بهم المقسام فيها ، واقتبسوا كثيرا من الحضارات السابقة لهم ولهذا فان هذه الحضسارة الهجينة قد استمدت ولهذا فان هذه الحضسارة الهجينة قد استمدت عناصرها لا من التولتك فحسب بل أيضا من الميكستيكين الذين كانوا يعيشون أبعد جنوبا والميكستيكين الذين كانوا يعيشون أبعد جنوبا

ويقول التنوشكا انهم بدءوا تجوالهم من كهف عسام ١١٦٨ م ، واستقروا بعض الوقت في شــابولتيكبك ، غير أن معاركهم المتكررة مع القبائل المجاورة، التي انتهت بهجوم على تنايوكا، أدت الى قيام هذه القبائل مجتمعة بحملة تأديبية ضدهم واسترقاق قبيلة الكلهوا Culhuas لمطبهم ٠ لكن بعض فلولهم فرت الى جزيرة في خليج المكسيك ، وهناك راوا فالا سعيدا سبق التنبؤ به منذ عهد بعيد ، نسرا على شجرة صبار يأكل ثعبانا ، وبنا على ذلك أسسوا مدينة لهم هناك ٠ وسواء حدث هذا أم لم يحدث عندما فرت فلول التنوشكا أمام الكلهوا ، وهو غير مؤكد ، فان زمرة منهم من الخارجين على القانون الذين اتخذوا النسر والثعبان رمزا تصويريا لاسمهم ، زاد نفوذهم حتى آلت اليهم السيادة في المكسيك . وقد ابتكروا طريقة لاستصلاح الأراضي تتلخص فى تجميع طين من البحيرة وتشكيله على صورة ضفر السلال ثم تقوية هذا الطين وتثبيته بزراعته وبجذور الشجر ، وتعرف هذه الطريقة باسم الكينامبا Chinampas كما وصفها الأسيان •

وقد بسطوا سلطانهم بالتدريس في تلك المنطقة واستولوا على جزيرة تلاتلوكو المجاورة وعلى أجزاء كثيرة أخرى حتى سادوا ، عند الفتح الأسباني ، على معظم البلاد حتى ساحل الخليج ، غير أنهم لم يتمكنوا من مد نفوذهم الحقيقي على ميتشواكان كما كان الميكستيكيون والزابوتكيون في أوكساكا يقاومون تقدمهم في الجنوب عندما حاد الأسبان ،

ويسكن الاطلاع على تقرير مختصر عن تاريخ مؤلاء الأزتكيين في مخطوط مندوزا، وهو وثيقة مدونة بكتابة بيكتوجرافية ، موجودة حاليا في مكتبة بودليان في آكسفورد ، ففي هذا المخطوط نجد كلا من الحكام المتعاقبين مصورا جالسا وعلى رأسه اكليل أزرق واسمه مكتوب بالكتابة البكتوجرافية بجانبه ، كما بينت سنو حكمه برموز أيامها الافتتاحية ، وفتوحاته بتمثيل تصويرى لحرق معبد بجواره اسم المدينة المعينة وقد تكررت كثيرا كتابة نفس هذه الأسماء اذ أن الأزتكين لم يدمجوا أو يستعمروا الشسعوب المغلوبة بل اكتفوا بجباية الجزية منهم ، ولذلك

كان من الطبيعي أن تثور هذه المسدن بين أونسة وأخرى • وتتنساول أجزاء أخرى من المخطوط الجزية التي جبيت وكذلك تعليم الصغار . وقد كانت كتاباتهم البيكتوجرافية تتحول احيانا الى كتابة أيديوجرامية مثل حرق المعبد السابق الذرر. أو مقطعية مثل ما يلاحظ في كثير من الأسماء ، بينما كان بعضها توضيحيا بحتا • وكان تقويمهم يعتمد على فترة دورية طولها ٢٦٠ يوما بالاضامه الى سنة شبيسية طولها ٣٦٥ يوما • وقد وافسق أول أيسام الفترة المقلسة رأس السنة الشسسية مرة واحدة كل٢٥ سنة، وقد اعتقدوا أن الكوارث الشهديدة في الماضي حدثت في مثل تلك الأيام ، فالعالم قد دمر في أربع مناسبات، الأولى بواسطة تزكاتليبوكا عنسدما التهمت النسمور الجنس الانساني ، والثمانية عندما أرسم اله الرياح ، قويتزالكواتل ، الثعبان الريشي ، عاصفة على الأرض ، والنسالثة حينما أنزل اله المطر تلالوك مطرا نارياء والرابعسة حينما ارسلت الربة كالكيو تليك Chalchihuitlique فيضيانات، وسيدمر العالم يوما ما يفعل الزلازل .

وكان أسساس ديسانة أمريسكا الوسسطى هو تشخيص قوى الطبيعة ، وكان كل الجهد الديني يرمى الىترويض أو استرضاء الآلهة التي تتقمصها هنم القوى · وبالاضافة الى اله قبيلتهم الخاص مويتزيلوبوكتلي Huitzilopochtli ( طَأَثُر طَمَان ساحر ) فقد اتخذوا كثيرا من الهســـة التولتك آلهة لهم أيضب \* كما أن شميب توتك Xipe Totec الذي ارتدى كهنته الملود المسلوخة لذبائحه ، لتمثيل تجديد الشبباب على ما يبدؤ ، وتلالوك ، اللذين توطدا تماما كآلهة في العصر الكلاسيكي في تيوتيهواكان ، عبدا أيضا مع اله الريح التولتكي قويتزالكواتل علاوة على آلهمة أخرى جديمدة وافهدة مشمسل تسانوتيوه وتزكاتيلبوكا وكذلك أخسنت كالكيوتليسك وهي الهة ماثية ، والالهـة الأرضية المفترسة كواتليكو أم الآلهة التي كانت ترتدي نطاقا من الشمابين المجدولة ، وآلهة أخرى كثيرة ، مكانها في مجموعة آلهة الأزتكيين ٠

وقد أقيمت مراسيم خاصة لاسترضاء الآلهة عند بدء كل فترة من فترات الاثنتين والخمسين سسنة ، فكانت كل النيران تطفأ وينتظر الحاكم

الفجسر باهتمام بالسغ وفى يده عود مشتعل ، مستعدا لاشسعال نساد جديسة بمجرد رؤيت للشمس ، وأعيد بناء المعايد ، وكان ثمنة ترفيه عام ، ولهذا التقليد قيمة أثرية لا تقدر ، اذ يمكن بواسطته تقدير عمر معبد أزتكى ، وذلك بتقدير عدد المرات التى أعيسه فيهسا بناؤه ، فمعبد تنايوكا ، على سبيل المنال ، الذى بنى فى عهود الشيشمك ليس به أقل من ثمانى طبقات ،

وقد خدمت الحرب الآلهة أيضا، اذ كان الغرض الأسساسى منها جلب أسرى لتقديمهم ضحايا ، وبذلك كانت الحرب تخدم فى وقت واحد حاجات السياسة العامة فى كل من ميدانى السياسة الخارجية والديانة حويما الأولاد تدريبهم العسكرى فى سن الخامسة. عشرة ، ويرسلون للحرب فى سن الخامسة. عشرة ، ويرسلون للحرب فى سن المشرين ، ولا يسخع ويرسلون للحرب فى سن المشرين ، ولا يسخع حدث أن تكرر فشله فى احضار أسير فائه كان يطرد من الجيش موسوما بالعار ، وكانت أقصى مكافأة يمكن للجندى الحصول عليها هى إعطاؤه مكافأة يمكن للجندى الحصول عليها هى إعطاؤه

على أن الحرب لم تكن الا جانبا واحدا من حياة الأزتك ، فالتجار جلبوا منتجات الأجزاء النائية في المكسيك ، كما تدفق سبيل من الجزية من المعنية من المعنية مثل اليشب والاصداف البحرية لصنع الحلى ، والريش لصنع ملابسهم للحفلات الرسمية ، وبذور الكاكاو ، والقطن الخام لصنع الحيوط المغزولة ، والدثار ، وملابس مزركشسة زركشة جميلة ، وقد أقيمت سوق في تلاتلولكو وضعت لها قوانين غاية في الدقة لحسن تنظيمها وادارتها ، وكان فنانوهم في منتهى الحدق والمهارة في تشغيل البشب والأحجار الصلدة الأخرى وفي صب الذهب لعمل الحلى ، وفي صناعة فسيفساء من الريش ، وفي صنع أقنعة جميلة من الغيروز ،

والمدينة نفسها ، وكانت مقامة على جزيسرة ، كان يمكن الوصول اليها باربضة طرق صاعدة عريضة ، يتسبع عرض كل منها لمسير عشرة رجال جنبا الى جنب ، وفي وسط المدينة كان مركز العبادة المدينية الذي يشغل الجانب الأعظم منه مرم كبير يتوجه المعبدان التوامان لكل من تلالوك وتزكاتليبوكا ، وبالقرب منه كان المعبد الدائري لقويتزاكواتل ، وفي نفس المنطقية توجد معابد

التزومبانتلى حيث حفظت جماجه ضحاياهم ، وملعب كرة للعبة مقدسة كانت تستعمل فيها كرة من المطاط • وكانت تتخلل المدينة، ومعظمها مستصلح من البحيرة ، قبوات كثيرة منظمة على شكل مستطيلات مشل الشارع في المدينة الأمريكية الحديثة •

ويرجع الغضل في الانتصارات العظيمة التي فاز فيها كورتين وأتباعه الى عدة أسباب منها أن نظرية الازتكين للحرب على أنها من الطقسوس الدينية كانت من المعوقات الشديدة عندما تصدى لهم الأسبان العمليون عديمو الرأفة ، كما أن عددا من أشاراته وعلامات الشؤم التي تنبيء بكارثة كانت هي الأخرى عاملا كبيرا من عوامل الهزيمة ولربما كان أكبر عامل لهزيمسة الازتكيين هو ضعف سسيادتهم واسترخاء قيادتهم للشعوب المجاورة ، أذ أن الولايات الكثيرة التابعة لهم والتي كانت تدفيع لهم الجزية ولكنها كانت مستقلة وصول الأسبان فيصة مواتية من السماء للخلاص من حكم الأزتكيين .

فعنسها وصسال كورتيز لأول مرة الى تنوشتيتلان ، استقباله مونتزوما استقبالا سلميا وحجزه كرهيئة ، وبعد وقت قصير ، تسار الازتكيون ضده الأسبان ، وقتلوا مونتزوما ، وحوصر الأسبان من كل الجوانب ، ولما كانوا غير قلادين على الحرب في الشوارع والقبوات الضيقة السحبوا عبر الطريق الصاعد .

وخلف مونتزوما أخوه كويتلاهواك مات بعد ذلك بشهور قليسلة ثم خلف كواومتموك Cuauhtemoe وعساد كورتيز وتحالف مع كثير من الهنود الأمريكين، خصوصا التكسيكوكان Texcocans الذين تخلوا عن أصدقائهم الأزتك وحاصر الجميع تنوشتيتلان وبعد دفاع بطولى سقطت تنوشتيتلان الا أن ذلك لم يعدث الا بعد أن هدم الاسبان كلما تقدموا المنازل والمعابد وردموا بأنقاضها القنوات لاعطاء أنفسهم أرضا للقيام بحركاتهم العسكرية ولذلك فيان تنوشستيتلان ، دون معظم المدن الكسيكية الأخرى من عصر الأزتك ، لا تجبود الا بالقليل من المعلومات الأثرية مما يضطرنا الى الإعتماد على المخطوطات وعلى المقارئة مع المواقم الإعتماد على المخطوطات وعلى المقارئة مع المواقم

الأخرى لاعادة تغطيط معالم المدينة لكى نحصل على صورة صحيحة لها في العصور الازتكية •

( انظر اللوحة الملونه رقم ٣ ، واللوحات ١٩ ، ٢١ ، ٢٢ ) •

#### ازوكا Asuka

عصر حضهاری یابانی ( ۹۳۸ - ۱۹۵ م ) ۰ وفي هذا العصر تأسسست دولة يساماتو ودخلت البوذية اليابان • وقد كانت العلاقات التي قامت بين دولة ياماتو والمالك الثلاث في كوريا تمثل مسلة ومسل بين اليابسان وأسرة وى Wel في شمال الصين ( ٣٨٦ ــ ٥٣٥ ) ، وانه كان من فن وى أن استهد الغن البوذى اليابساني الأول تأثيره والهامه ، وبغضل الفنانين الصينيين أنشئت مراكز أنتجت أعمالا فنية على درجة عالية من البراعة • ولا شك أن تحريم البوذية الذي حدث لوقت قصمير في الصين في ٥٧٤ م ٠ كان من ضمن أسباب هذا الازدهار الذي أدى الى أن يصل عدد المسابد في ٦٤٠ م الي ٤٦ معبسها على الأقل . ولما كانت معظم هذه المعابد من الخشب فانها قد تلاشت غير أن جزء كبيرا من دير هوريوجي ( ۲۰۷ م وربهما أعيىـــــــــ بناؤه بنفس التصميم والأسملوب في ٧٠٨ م ) قد يقى حتى الآن • وتوضيح ردهية الكوندو الذهبية ( البساجودا ) ، وهي تشكون من رواق مسقوف وبواية ، أسلوب البناء وانستويات الفنية في هذا العصر ، فقد كان كل المبنى متناسقا في أبعاده ومجهوعاته ٠ وفن النحت ، مثله في ذلك مثــل فن البناء ، تبدو فيه دلائل واضحة لتأثير كل من الصين وكورياء كما تظهر فيه أيضا بعض تغييرات اقتضاحا استعمال البرونز والخشب بينما كانت النماذج الأصلية من الحجر • ويبين ثالوث بوذي في كوندو أسلوبا عتيقا جامدا ، لكن كان يوجد أسلوب آخر أيضما كما يدل على ذلك عمد من تماثيل كوانون التى فضمسلا على طهور التأثير الصينى بوضد و فيها ، تبين تفوقا فنيا كبيرا وتحكما في المواد • وفي التلوين لم يكن التقدم كبيرا بهذا القدر ، والصور الملونة الباقية تميل نحو الغن « التطبيقي » أكثر من الغن « البحت » • وبالنسبة لأشغال المعادن فانها تظهر تقدما أعظم بكثير عما كانت عليه في العصور المبكرة ٠

# ازیلیے Azilian

استمد اسم الحضارة الأزيلية الميزوليثية من است الكهنف الكبير مادازيسل Mas d'Azil الذي يقسع على بعد أربعين ميسلا من تولوذ ، على الجانب الفرنسي لمرتفعات البرانس ، وتقع مخلفات هذه الحضارة فوق طبقات الحضارة المادلينية ، مما يدل بصفة قاطعة على أن الأزيليين قد عاشوا بعد انتهام عصر البلستوسين في حوالي ٠٠٠ أق٠م وكان الأزيليون جامعي طعام ، لا مزارعين ، غير أنهم استأنسوا الكلب • وكما في الحضارات الميزوليثية الأخرى ، فان أدوائهم كانت ميكروليثية صغيرة جدا ، مثال ذلك المكاشط التي كانت في حجم و أظفر الإنهام ، والتي استخدمت في كشبط سطوح الجلود وتسويتها • ولم تكن ثبة معدات من الأدوات الحجرية الثقيلة ، بل استخدموا عوضا عنها أدوات من العظم ومن قرن الوعل ٠ وكان الماموث في ذلك الوقت قد انقرض ولذلك لم يكن من الممكن المحصول على العساج ، وكذلك الحال بالنسبة لقرون الرئة ، اذ أن حذين الحيوانين قد تحركا شمالا متتبعين في ذلك تراجع الجليد، لكن الغيرال الأحمر ، كان في ذلك الوقت قد أصبيح قسمادرا على العيش في فرنسما ولذلك استخدمت قرونه على نطاق واسمع لصنع الهاربونات التي تتميز بها الحضارة الأزيلية ٠ ومعظم هذه الهاربونات لبها شميوكة خافية في كلا الجانبين ، وثقب في القباعدة \* وكان كلّ منهما مصمما بحيث يركب في قصبة مربوطة بحبل ، حتى اذا قصفت فروع الأشجار القصبة من جسسم الغريسة المطاردة يمكن أن تبقى الهاربون مغروسة في جسدهما وتتسبب في قتلها • وقد استخدمت هذه الهاربونات لصيد المحيوانات لا لصبيد الأسماك -

وقد عثر على أشياء غريبة في المواقع الأزيلية ، ومي عبارة عن حصوات نهرية معظمها من الكوارتزيت ، ملوئة بمغرة حبراء ، ومزخرفة برسومات على شسكل خطوط أو نقط أو خطوط متعرجة ، وبعضها قد يكون تمثيلا ركيكا لوجه السان ، كما وجد بعضها مكسورا عن قسد ، ولا يعرف الغرض الذى استعملت من أجله هذه الحصوات ، لكنها قد تكون مناظسرة للكورينجا الحصوات ، لكنها قد تكون مناظسرة للكورينجا الحصوات ، لكنها قد تكون مناظسرة للكورينجا المحسين في أستراليا ،

وقد عثر على وكرى جماجم فى أوفنت ببافاريا وهما يقدمان دليلا على ممارسة الأزيليين للذبح فى الرقبة وكانت توجه فى الوكر الأول سبت جماجم وفى الوكر الآخر ٢٧ جمجمة وكلها مرتبة بحيث تواجسه الشرب ومغطاة بطلاء من المغرة المحمراء و وتبين فقرات الرقبة المتصالة ببنهض الجماجم علامات الذبح و

ووجات مواقع للحضارة الأذبلية في كهوف بجنوب فرنسا ، ووسدط أوربا ، وباجيكا ، وشمال بريطانيا ،

### اسبانيا : عصر ما قبل التاريخ فيها

انظر البحر الأبيض المتوسط ؛ غربا .

## استاديوم Stadium

مقياس طولى يبلغ حوالى ٢٠٠ يساردة ( ١٨٣ مترا تقريبا ) وهي مسافة لفية واحمدة حول الاستاد في سباق العدو ٠

#### استئناس الحيوانات:

Domestication of Animals

كان أول حيوان استأنسه الانسان هو الكلب، وقد حدث ذلك في العصر الميزوليثي ، ولم يروض الانسان أى حيوانات أخرى ويستأنسها الا في العصر النيوليثي ، ومعنى هذا أن الانسان وضع مذه الحيوانات تحت سلطته وقيادته فقام بوقايتها بارادته ، واعتنى بها وأخيرا قام بتربيتها الإغراض معينة ،

ويبدو محتملا أن انتهاء عصر الجليد هو الذي أعطى الانسان هذه الفرصة ، بسل أن تراجع الجليد صوب الشهال أدى الى أن السعب القادمة من المحيط الأطلنطى حاملة للأمطار قد البجهت أكثر نحو الشمال ، وكان من جراء ذلك أن أصبح شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية أجف جوا ، ولذا بدأت الصحارى تظهر واضطرت الحيوانات ألى أن تتجمع حول الواحات · ومن ثم أصبحت أقرب كثيرا الى الانسان ، وكان الانسان النيوليثي مزارعا لا صيادا ، ولذلك كان يسمع للحيوانات المتوحشة مزارعا لا صيادا ، ولذلك كان يسمع للحيوانات المتوحشة الله الإعشامات ، وكان يحميها من المتروعات بعد الحصاد ، وكان يحميها من الحيوانات الحيوانات المتي تفترسها ، وسرعان ما أدرك أنه الحيوانات الحيوانات الحيوانات الحيوانات الحيوانات المتي تفترسها ، وسرعان ما أدرك أنه

أصبح لديه مؤونة من الطعام في متناول يده في ألى وقت و والتدريج أصبحت الحيوانات أكثر ألفة ، وساعد الانسان في تحقيق ذلك ، وربما عن غير قصد ، قيامه بتربيسة الحيوانات الاكثر صلاحيسة للاستئناس واختيار الحيوانات الاكثر توحشا للذبسع و

ولم تكن كل محاولات الانسان لاستئناس الحيوانات ناجحة ، فقد حاول المصريون الاحتفاظ بقطعان من الظباء والغزلان في حوالي ٣٠٠٠ق٠م، ولكنهم فشالوا في ذلك بينما أثبتت حيوانات أخرى \_ الماشية والماعز والخنازير والأغنام \_ أنها أسهل انقيادا وترويضا ، وسرعان ما أصبحت ذات قيمة كبيرة للانسان، لا كمجرد مصدر يسهل الحسول منه على اللحوم ، بل كمصدر أيضا لامداده باللبن للطعام وبالشعر والصوف لصنع الملابس .

كما طبق الانسان هنا أيضًا التربية الانتخابية فصاد يحفظ الحيوانات الأكثر ادرارا للبن بينما استخدم الأخرى للطعام • وكان الصوف وليد التربية الانتخابية المدقيقة ، اذ لا تملك الأغنام البرية صوفا تقريبا • وقد ربيت الأغنام من أجل صوفها في ما بين النهرين قبل ٣٠٠٠ ق٠٠٠ ق٠٠٠

أما الحماد ، وموطنه الاصلى شمال شرق الهريقية ، فقد استؤلس قبل التاريخ السابق الذكر بمدة طويلة ، وربما استخدم أولا كحبوان لحمل الأثقال ولو أنه لا يمكن اثبات ذلك ، الا أنه استخدم لجر المحراث وشيد مركبة ذات عجلتين أو عربة في بلاد ما بين النهرين في حوالي ٣٠٠٠ ق.م واستخدم الثور من قبل لهذه الأغراض ق.م واستخدم الثور من قبل لهذه الأغراض الى الحماد ثم بعد ذلك الى الحمان . وكان هذا الى الحماد ثم بعد ذلك الى الحمان . وكان هذا الى المحاد ثم بعد ذلك الى الحمان . وكان هذا الهوائية عنده ، اذ أن عندة الشور تكاد تخنقه الهوائية عنده ، اذ أن عندة الشور تكاد تخنقه الني يربطه بالنير ، ولذلك لم يتمكن الحمان من المتحان من الحمان من الحمان في الشد الم يتمكن الحمان من المتحان في الشد الا بعد اختراع طوق الحمان في أوروبا في حوالي ١٠٠٠ م

ويبدو أن استئناس الحصان جاء متأخرا عن استئناس السكلاب والثيران والحمير ، اذ تظهر عظامه في مستويات عصر سيالك ٢ في ايران ، كسا أنها وجدت أيضاً في طبقة معاصرة في

وقد ربى الأسكيتيون فى جنوب روسيا الخيول لحلب لبنها وركوبها ، وفى هجماتسهم ضسه الأشوريين في حوالى منتصف الألف الأخيرة ق م أدخلوا فسكرة الفروسسية لدى خصومهم .

#### استراكا Ostraca

استراكا أو استراكون ؛ لخاف أو جدادة من الفخار استعمل كارضية للكتابة •

## استراتيجرافيا

#### Stratification or stratigraphy

وسيلة لتحديب طبقات الأرض المختلفة في السخور والتربة ووسف أعبارها وحدودها وتقوم القساعاة على أن الأحدث في الزمن يكون دائما في القبة والأقدم في القاع و

( انظر علم الآثار ) •

### استياتيت Steatite

حجر ناعم يسهل تحته ويدعى أحيانا حجر الصابون \*

أثر منقوش يكون عادة على شكل لوح أو عمود ( انظر اللوحة ٨٣ ) •

# اسراثيليون Israelites

انظر: العبرانيون ٠

## اسكيمو Eskimos

الاسكيمو أناس يعيشون في مناطق القطب الشمالي والمعتدة الشمالي ومناطق ما تحت القطب الشمالي والمعتدة من شرق جرينلانسد الى مفسيق بيرينسج وحتى من شرق جرينلانسد الى مفسيق بيرينسج وحتى كلا من الدنيا الجديدة والدنيا القديمة ، ومنذ قرون قليلة كانوا يعيشون على رقعة أوسع تمتد من مصب نهر لورنس في الغرب الى شسساطي من مصب نهر لورنس في الغرب الى شسساطي سيبريا في الشرق ،

ولا يمكن تقسيم الاسكيمو الى فصائل ، ومن الأفضل تقسيمهم الى وحدات جغرافية تتكون من ثلاث مجموعات حضارية رئيسية يمكن تقسيمها الى الشرقية ، والوسطى ، والغربية ، ولهذه المجموعات لغة عامة واحدة تختلف من مجموعة الى مجموعة في استعمال الكنمات فقط واكنهسا لا تختلف في قواعدها النحوية ،

ولفن الاسسكيمو أهمية الركيولوجية عظيمة جدا ، أذ هو يبين علامات وأضحة للتطور المباشر من صدورة قديمة للمدنية ، ويعتبد هذا الفسن حاليا ، كما كان حاله دائما ، على عدد محدود جدا من المواد التي كان يمكل للفنان أن يرسم عليها مثل العاج المأخوذ من أنياب فيل البحر وقرون الوعل وجلود الحيوانات الأخرى ،

وحتى بهذه المواد المحدودة ظهرت مهارة فائقة للهارت من السنين في فنون النقش سه مشال ذلك المجفر على أنياب فيل البحر سوالنحت ، ويشمل صنع أقنعة سمحرية كثيرة من الجلد أو الخشب على شكل طيور وأشكال آدميسة ذات صسفات واضحة خاصة بها .

<sup>(</sup>۱) ركرب الحصان معثل في مناظر معركة قادش في معيد (أبو سميل) الكبير الذي يرجع تاريخه الى عصر الملك رمسيس الثاني ( ۱۲۹۰ ــ ۱۲۲۲ ق٠م٠ ) • كما وجد تموذج الفارس راكب حصسانا من الاسرة الشاملة عشرة الممرية . ( المعربون ) •



لوحة ١٧ ـ الأشوريون: أشور بنيبال مع إله مجنع له رأس نسر أمام الشجرة المقدسة، من منظر منظر منقوش في نمرود المتحف البريطاني ـ لندن)



لوحة ١٨ ـ اورينياسى : فينوس لشبونه Venus of Lespugne من جارون العليا: فرنسا (متحف الإنسان، باريس)

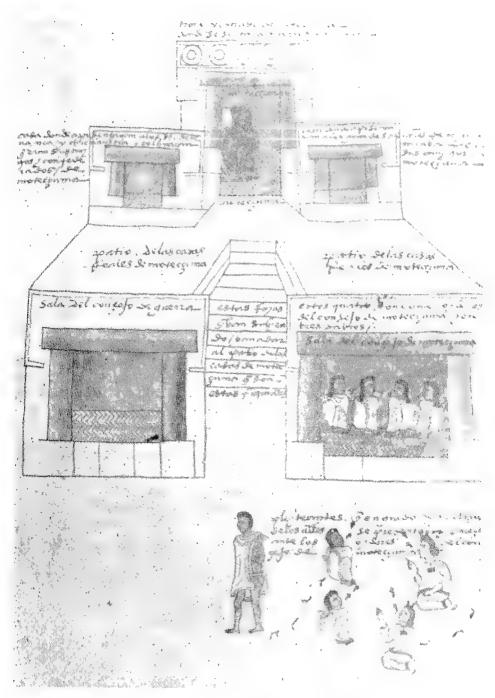

لوحة ١٩ - ازتكيون: صحيفة من مخطوط مندوزا يظهر فيها قصر مونتزوما. وقد كتب هذا المخطوط في حوالي ١٩٤٠ ب م . بناء على أمر دون أنطونيو دى مندوزا أول حاكم لأسبانيا الجديدة، فهي عهد الإمبراطور شارل الخامس؛ وبالمخطوط وصف للحياة والعادات في المكسيك في ذلك الوقت (Bodlcian Library, Oxford)



لوحة ٢٠ ـ اورفياسي : فينوس ويتلندروف Venus of Willendorf ويعقبر هذا التمثال من أحسن التماثيل المعرونة التي تمثل الخصوبة الجنسية (Naturhistorisches Museum, Vienne)



اهداها الحاكم الازتكى مونتزوما إلى كوريتز الذي أرسلها إلى الإمبراطور شارل الخامس، طولها ١٨ بوصة (حوالي ٢٦ سم) (التحف البريطاني - لندن)



لوحة ٢٢ - ازتكيون : قناع انديسى Andesite يمثل الإله زيب توتك Xipe Totec؛ القرن الرابع عشر ب ، م (المتحف البريطاني - لندن)

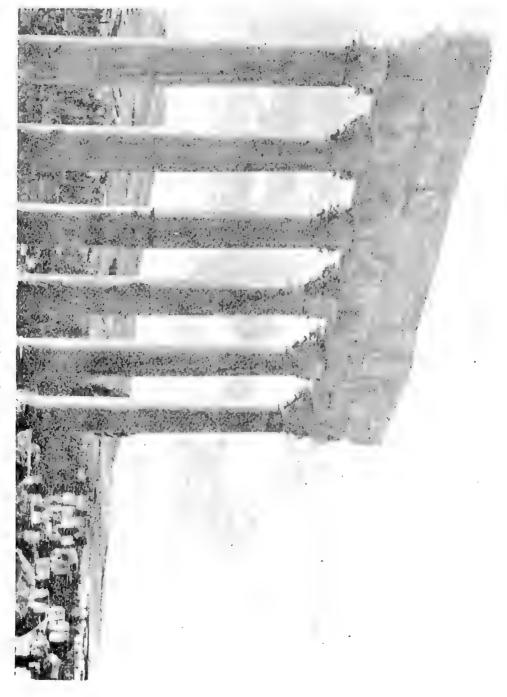

لوحة ٢٢ ـ بعلبك : معبد جوييتر.



لوحة ٢٤ ـ شعوب الكاس : كأس وجد مع هيكل عظمي في دنتون؛ لينكرلنشير (المتحف البريطاني ـ لندن)

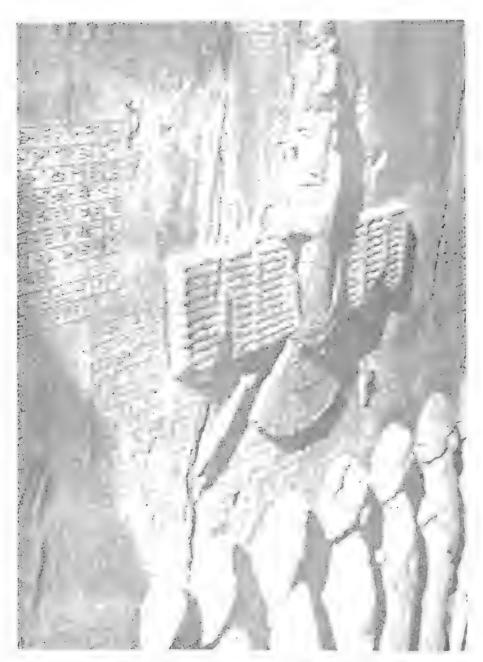

لرحة ٢٥ ـ صخر بهيستون : نقش بارز يبين أهررا مازدا، الإله الفارسي المجنح ممسكا بخاتم الملك.



الربقة (٦/ بدولها ركوي - رون حجري على قاعدة احد تماثيل أبو الجرل الجيئية ا



لوحة ٢٧ - بوروبودور : تمثال لبودا على الشرفة العلوية، وقد كان هذا التمثال أصلا موضوعا في اشتوبا من الطراز الذي



لوجة ٨٨ . يودويويور : نقوش بالرواق: ويبين المنظر الصوى حمام بوراء بينما يبين السغلي السغلي قصمة جاتاكا، والسفينة التي على اليمين من الأنواع التي تتميز بها سفن جنوب شرق أسيا في القرين الأولى من العصر المسيحي



فيعة ١١/ ١٤/ زنان التعظيمات



لوحة ٢٠ ـ صورة فوتوغرافية للعالم الأثرى جيمس هنرى بريستد (١٨٦٥ ـ ١٩٣٠).



لوحة ٣١ ـ الفن البوذي والعمارة البوذية : منظر منقوش في البوابة الشرقية في سائشي؛ وهو ببين حصول البوديساتفا على النورانية تحت شجرة البرحتي يصبر بوذا.



(ب) مفارأبالا: أو حارس بوابة المعبد، وقد همم الفنان ملامح وجهه شديدة قاسية حتى تطرد قوات الشر؛ من القرن المعرد عشر ب . م.



وقد وجدت تماثيل صغيرة قديمة جدا منحوتة من الماج والعظم والخشيب ريما كانت لمب أطغال، وتظهر فيها غالبها قدرتهم الفائقة في تمثيل الأشكال المطلوبة مع أن الصناعة نفسها قد تكون ركيكة ، وكانت الكائنات البشرية هي المواضيع الأكثر شيوعا ، ولا تظهر في غالبيتها العظمي أي محاولات لتحديد الوجه أو الدراعين كما شاعت أيضا تماثيل لمخاوقات غريبة الشكل جما لا شك أيها كانت تمثل أرواحا طيبة أو شريرة ،

أما الرسومات الملونة فهى قليسلة جدا ومن فترات متباعدة ، ولو أنه وجدت في ألاسكا أسطوانات مرسسوم عليها أقاصيص وأصدات محلية ، ومن جهة أخرى ثمة أمثلة كثيرة لأغمال النقش البارز والغائر مثل مجموعة متنوعة ضخمة من العدد والأدوات والزخرفة فني الغالب بأشكال شمتى لحيوانات وخاصة عجول البحر ،

وصور فن الإسكيمو كلها تقريبا من نشاج الرجال ، ويبدو أن شغل النساء كان قاصرا دائما على المبلود التي استخدمت لصنع اللابس .

وحيث انه قاست صلات أكبر وعلاقات أوثق بين الاسكيمو والشعوب الأخرى ، فقد فقدت مهارتهم الفنية المتقليدية قدرا كبيرا من أصليتها غير أن الحفر على الغشب والعاج لايزال يحسل آشاد الماير القديمة \*

### ( انظر اللوجة ٢٦ ) ٠

اشار جیوس ( ۱۰۸۱ \_ ۱۰۸۱ ) James Usher

جيمس أشار ، كان مطران أرماغ في أيرلندة ، من ١٦٢٥ حتى وفاته وقعه كتب كتبا كثيرة كان احدما Annales Veteris et Novi Testamenti أحدما فيه عبر العبالم من المعلومات التي وردت في التوراة وبناء على حساباته خلقت الأرض في الأسبوع الذي ينتهن يوم السبت: ٢٧٠ من أكتوبر عام ٢٠٠٤ ق م ، وقى عام ١٠٧٠ أضاف الطباعون تواريخه الى المنسخة الرسمية الطباعون تواريخه الى المنسخة الرسمية ومن ثم أصبح لهذه التواريخ سلطان قوى حتى ودينية متعصبة لنظرياتهم بأن عمر الغالم في الحقيقة يبلغ ملاين سحيقة من السنين ولينسخة ألمسنية المنطرياتهم بأن عمر الغالم في

اشستوید Stupa رایبهٔ مندیهٔ تستعمل للدفن م ( انظر سانش وانوراذابورا ) \* الاشموریون Assyrians

اسم حولاء الناس مشتق من الصيغة و أشود ، التي تطلق على بلدهم وعلى الههم القومي، وأشور كان أيضا اسم لمدينتهم الرئيسية والتي تشرف اطلالها على نهر دجلة في بلاد الرافدين بين نقطتي التقائيسة مع الرافيدين الزاب الكبير ( الأعلى ) والزاب الصغير ( والأسغل ) ، ولكن في سنى سيادتهم العظمى كانت زاوية الاقليم بين دجلة والزاب الصغير ( الأسغل ) ، ولكن في سنى نينوى ، وكالم ، وأربيل ، وكانت هذه المراكز نينوى ، وكالم ، وأربيل ، وكانت هذه المراكز تؤلف قلب موطنهم ،

وحوالي منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد كان لسكان أشور حضارة مادية لا تكاد تختلف عن حضارة السومريين في الجنوب ، ثم قيما بعد في عهمر أكاد ( حوالي ٢٣٠٠ ق٠م ) والأسرة الثالثة في أور ( حوالي ٢٠٠٠ ق٠م ) كانت بلاد أشور تخضع لهؤلاء الحكام الأجسانب أن لم يكونسوا أقارب • وقد شهد القرن الثامن عشر قبل الميلاد الفترة الأولى للسيادة الأشورية في عهد شمشي (شامشي) أداد الأول ، ولكن قائدهم كان مهاجرا ولم يتميز حكمه باية خصائص أشورية • وليس قبل منتصف القرن الرابع عشر ، عندما انتقل مركِّز الأعمال الى الغرب ، أن ظهر الأشوريون في شخصيتهم الكاءاة كاخدى الدول المناضلة \_ مم ميتاني ، ومصر ، والحيثيين ، والبابليين - على السيادة في عالم غرب آسيا ، وقد لاقوا في نجاحهم متاعب شسستى ، ولكن منذ حكم تجلات بيلاسر الثالث ( ٧٤٥ – ٧٢٧ ق م ) يبدأ تاديخ التوسيع النهائى لأنتور وصيرورتها. اميناطورية لَا تشعملُ فقط جييع البسلاد من جبال الزاجروس حتى الشرق الأونى ، بل: شهلت أيضا ، لبعض الوقت: مصر تقنيسها ، وفي هذه الصنورة الثهاليسة ، كمحاربين طغاة ، عرف الأشوريون للعالم الحديث وخاصة من القصص والروايات الواددة في العهد. القديم، ، أذ أن لهم فيهذ سبمة! مبقوتة لم تعمل. سيجلانهم التي لم يكشف عنها الأفي القرن الماضي فقط. • • الا القليل لالقاذها • وهذه الامبراطورية المترامية الأطراف والتي لم تعمن طويلاء بلغت

نهاية مفجعة ٦١٢ ق٠م٠ بسقوط، نينوى ودمارجا٠ وبعدها اختفى الأشوريون كشعب الى الأبد \*

وقه تركزت في ملك أشنور ، بطريقة لا يكاد یکون لهما نظیر نی ایة جهة آخری ، قوی شعبه وعبقريته ، وهو يعه في نظـرنا الآن ۾ الطاغية الشرقي ، الكامل • وكل من الأدب والغن خصص لابراز أهميته عن كل ما عداه ، فقد كان على الأرض نائب الاله القسومي أشسور وقائدا في الحرب، ومخططا ومنقذا في السلم، فكل من خدمة الآلهة ورنامية شعبه كانتا على حد سواء مسئوليته الكبرى ووني مذه الوظائف كان الملوك فرادى ، يصــورون مرارا في سـجلاتهم التي كانت دائما فياضة ، وبذلك بلغوا درجة ما من الشخصية الخاصة • ولما كانت هذه السجلات تختص غالبا بالحرب ، لذا يظهر فيها الملك عادة غازيا خاليما من الرحمسة مفتخرا ، دون تحفظ بغضبه ، وبطولت وانتصارات ، وبما أنزله بضحاياه من قسوة بغيضة ، وخلف مثل هذا التصوير الشخصى .. مثال ذلك أشور ناصر بال الثاني عديم الشهقة ( ٨٨٣ ــ ٨٥٩ قرم ) -تنزوى شمخصيات ملوك أكثر علما وأعمم فاثدة مثل سناخریب ( ۷۰۶ - ۱۸۱ ق٠٥٠ ) الذي كان مكروها في الروايات التوراتية والحديثة أكثر من « ذئب الحظيرة » ، مم أنه كان في وطنه مخططا للمدن ومهندسا للأشاغال العامة العظيمة وتوصيميلات المياه ، كما كان هو نفسه مخترعا مشهوراً له اهتمام جــاد في ابتكار وســـاثل تكنولوجية حديدة ، وأدخل الى وطنه موارد أجنبية مثل شسسجيرات القطن ، وبذا وهب شسعبه مادة جديدة لصناعة الملابس

وكان الملك عادة يتولى قيادة الحملات الحربية وتشيد النقوش ببسالته ، كما تسود صورت النقوش التي تزين جدران قصره ، وكان الجيش يجيد بصفة خاصة الاستيلاء على المدن المسورة ، مستعملا في ذلك المطرق الصاعدة Ramps مستعملا في ذلك المطرق الصاعدة وكان يحمل منها الأسرى والفنائم النفيسة ، وكان يستحب الحكام المعادين حتى الخضوع بل عادة حتى الموته ، أما الثوار اللين تعدوه تحديث فظيما فكان مصيرهم العذاب المجديد أحيانا ، فيصلب الواحد منهم أو يسلخ حيا ، والحرص على مشل تلك المناظر والشروح

قد وصم الأشهوريين بطابع بريسرى أدى الى الممال انجازاتهم في سبيل المدنية ·

وكان للأشموريين في عصر مبكر من تاريخهم مجموعة قوانين ، كما كانت تحكم أعمالهم التجارية اتفاقات مدونة ، والالتزام بها والخلافات الناشئة عنها كانت تفصل فيها محاكم منظمة ، ولوجوب تنفيلها وضعت عقوبات قاسية ، وهذه العقود الخاصة وخطابات الأعمال لم تكن الا لونا واحدا من النشاط الأدبي الذي يفتخر به الأشوريون ، فقد انتقوا بعنساية طبقة كبيرة من الكتساب الذين وصلوا الى حد الكمال عن طريق الدراسة الطويلة ، وقد حفظت لنسا كتاباتهـــم المدونة بالخط المسمادي الصعب على الواح الصلصال معلومات عن عالمهم القديم بدقة كبيرة قل ما نجد ما يهاثلها حتى في العصور الكلاسيكية في بلاد الاغريق والرومان • فقد كان الملوك يرعون الأدب بل يتعلمونه هم أنفسهم أيضا وقد بداوا منذ عصر مبكر في جميع « كتب » الفخار المحروق كما جمعوا أيفسا نماذج حيوانية ونساتية ، والجزء الكبير المتبقى من مكتبة أشور بانيبال ( ٦٦٨ ــ ٦٢٦ ق٠٥٠) في المتحف البريطاني يبين مقدار الثراء الأدبى المرموق الذي كان للأثموريين ، ليس فقط في مجال المؤلفات اللهيئية ، بل أيضسا في الخرافات والمللاحم والكتسابات التاريخيسة ، والتصوص النحوية ، والتبويب العلمى بل حتى في الصناعة

### ( انظر اللوسة ١٧ ) •

## Asoka Maurya اشــوكا موريا

كان أشوكا موريا (حوالى ٢٦٩ - ٢٣٥، م٠) دون ريب واحدا من أعظم حكام الهند القديمة ، وأشوكا كان حقيد شهسائدرا جوبتا ، مؤسس الأسرة الموريسائية التي أسهمت في هزيسة الاسكندر الأكبر في الهند (٣٢٦ - ٣٢٣ق، م٠)، وأسست امبراطوريسة قويمة كانت عاصمتها باتاليبوترا "Pataliputra" (وهي باتنا المديثة)، وبغد ثماني سنوات من اعتلائه المرش ، بعد فتحه المدموى للدولة المجاورة كالنجا ، عاد أشوكا الى طريق الحق المحاورة كالنجا ، عاد أشوكا الى طريق الحق المحاورة كالنجا ، عاد أشوكا الى التغيير اثر على كل حياته وسياسته ومنذ ذاك الوقت أعلن عقيدته في عدم استعمال القسوة ،

وفي انتصار الحق ، جاعلا حاتين الحكمتين المبدأ الأساسي لحكمه • وأرسل مبشر بن بوذيين الى دول مختلفة منها سيبوريا ، ومصر ، ومقدونيا ، والي الدول الأخسرى المجساورة التي ربما كانت قسد اعترفت فعلا بسلطانه • وتقص الرواية بأن ابنه نفسه كان على رأس البعثة الى سيلان • كما أمر أشوكا أيضها بنقش سلسلة من الراسهم الصخرية في كل أنجاء مملكته ، وهذه تكون أول الوثائق التاريخية التي أمكلن الحصول عليها عن تاريخ الهند ، وفي كل أنحاء الهند نقشت هذه النقوش بالخط البراهمي ( اصل جميع المطوط الهندية المتأخرة ) ولكن عند الحدود الشمالية الغربية لباكستان نقش عدد منها بالخط الحاروسش Kharosthi المأخوذ عن الأراميسة • وأخسرا يوجد نقشان في شرق أفغانسستان أحدهما بالأرامية ، والثاني الذي كشف عنه حديثا بالقرب من قندهار ، بالأرامية والاغريقية • وقد وصفت أعمسدة أشوكا تحت عنوان الامبراطوريسة الموريالية •

#### أشولية ، الحضارة النصالة Acheulian •• المناه

تسمى هذه الحضارة أحيانا بالحضارة الأشولية الأبغيلية Abbeville-Acheulian اذ يمكن أن ينظر الى الأبغيلية على أنها ليست الا المرحلة الأولى للحضارة الأشولية ، وهذه الحضارة من أقدم الحضارات الباليوليثية ، والموقع النموذجي الذي استمدت اسمها منه هو (كهف) سانت أشيل بشمال فرنسا ،

والشعوب الباليوليثية التي عاشت في البصر البلستوسيني أو العصر الجليدي الأوروبي ( انظر العصر الرباعي ) وشكلت الأدوات الحجرية بالتشظية ( لا بالسحق والصقل ) تنقسم الى عدة مجموعات تتميز كل منها بنوع الأداة الححرية الأبفيلية ترك آلات تعرف بالفشوس اليلوية ، الأبفيلية ترك آلات تعرف بالفشوس اليلوية ، مدبب وكرنافة مستديرة مناسبة لقبضة اليله على مارت حادة ، وكانت الفئوس الأقدم ( الأبفيلية ) وريئة الصنع ، بينها تحسنت صاعة الفئوس الأحدث الى حده ما كما تنوعت أشكالها حتى الأحدث الى حده ما كما تنوعت أشكالها حتى تصلم لأغراض مختلفة ،

وقد بدأت الحضارة الأشولية في أوربا ، على أنه وجدت بقايا ضئيلة لها أيضا في بريطانيا ، وفي الشرق وفي الشرق الأدنى ، وجنوب الهند "

ولا يعرف الا القليسل عن نوع مواطن اقسامة الانسان الأشولى غير أن الغالبية العظمى من أدواته وجدت بالقرب من الأنهاد والبحيرات أو مطنورة في رواسب الأنهاد مما يدل على أن أسلوب في الحياة كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمياه الداخلية .

## اصطغر (برسبولیس Persepolic) فارس القدیمـــة

وهى الموقسع الرئيسى لفارس الأكمينيسة (الأخمينية)، ولم تنقطع أعمسال التنقيب فى أبنيتها الأثرية ولم يكن لدى الاغريق معلومات واضحة عن هذه العاصمة الملكية حتى غزاها الاسكندر ودعرها عام ٣٣٠ ق٠م وقد صمم دارا العظيم هذا الموقع المحصن ليكون عاصمة له فى الربيع وقد بدأ العمل فى المكان بعد توليه العسرش مباشرة عام ٢٢٥ ق٠م واسمستمر العمل به حتى أواخر العصر الأكميني و

وتقع اصطخر عند سيفع صخرة منعزلة في سهول مرف داشت في جنوب شرق ايران ٠ وهذه العاصمة التي أطلق عليها اسم فارس نسبة الى موطن الغرس الأصلى ، خططت لتشمل مساحة تبلغ ١٣٥٠٠٠ قدم مربع من الصيخر الأصني ٠ وكان يقوم من خلف الموقع جبل زيادة في قوة التحصين ، والتخطيط الطبيعي الخارجي لمسطح اصطخر ، كان تقريبا مستطيلا ، وكان مسورا بجدران من الطوب اللبن وبه شرفات مستطيلة موضوعة على مسدافات منتظمة • وفي الجانب الغربي من السطح يوجد سلم كبير مزدوج يؤدى الى بوابة السراي والى « بوابة جميع البلاد ، التي بنـــاها اكسرسيس ( اخشويرش Xerxes) ويحيط به من على الجانبين ، على النمط الأشورى لاماسو (تماثيل ثيران مجنحة كانت عند الأشوريين كأنها الملائكة الحارسية ، ولذلك وضعت عند بوابات السرايات الأشورية ) \*

وتمثل عمارة برسبوليس نوعين من المبانى : السكنية والادارية • وتوجد وحدات متماثلة من

كلا النوعين تبثلهما ، لأن طراز العمارة لا يختلف ليناسب الغرض من المبنى \* والتصديم الأساسى للمبنى يتكون من ايوان ذى عمد ، أو طنف يؤدى الى قاعة فسيحة • وتسند السقف الخشبى أعمدة مضلعة ومقعرة الأوجه ويتكون تاج العمسود من صور حيوانات وضعت ظهرا لظهر • وهذا الطراز من العمارة فريد في هذا العصر \* ويزيد ارتفاع بعض هذه الأعمدة عن عشرين مترا •

وكانت بعض قاعات المبانى الادارية تنحتوى على عدد كبير من هذه الأعمدة قد يبلغ ١٢١ عمودا وبرغم الفتحات والشبابيك التي استعملت أحيانا فان مبانى برسبوليس كانت دائما مظلمة بسبب القاعات المليئة بالأعمدة •

وأهم مواد البنساء كان الحجسر الجيرى المستخرج محليا والكتل الضخمة كانت تنبت بواسطة اللصق الناشف ، كما وضعت قمطات معدنية ، وبرغم استعمال الألوان في الداخل الا أن الزخرفة الرئيسية كأنت على الواجهات ،

والنحت في فارس القديمة ( اصطخر ) يجب أن نعده فنا معماريا لأنه يمثل جزءا جوهريا من العمارة • والتماثيل المستقلة لم يكن مرغوبا فيها في برسبوليس اذ كان الفنان يفضـــل النحت الغائر • وقد اقتصرت أنواع النان الأكميني على الملكي والطقسي البحت ، وينقصب التصدوير الوصغى ولذلك فهو لا يوقر مادة لدراسة التاريخ الاجتماعي \* وشدة التزام الفنسان في التطبيق بتقاليب محددة أخضعت الفن بدرجسة كبيرة الأسلوب معين ، فقائمة أنواعه محددة وموضوعاته قاصرة على صفوف أفقية يفصل بينها بردورة مزخرفة • والنقوش مزخرفة الى درجة كبيرة ، وقد كان الاهتمام بالتفاصيل بالغا وتصوير النساء كان محرما في القن الملكي وكذلك حرم تصوير الصيد الذي كان هواية محبوبة في فارس القديمة • وبدلا من مناظر المعارك والحصار كان الفنان يفضم تسمجيل الغزو الأجنبي وذلك بتصوير طوابير حملة الجزية ( مثلما هو مصور على جدران السلم الكبير في عبدان Apadana) بدلا من أشلاء المقهورين أنفسهم، وفي هذه الناحية يبين من مارس القديمة انقطاعا عن تقاليد الفن الأشورى السابق

وقد استخدم الأكبينيون فنانين أجسانب في اصطخر بناء على خطة سياسية مقصودة ، وقد ذكر هذا دارا الأول في نقشه في سوس مسجلا استخدامه فنسانين من مقاطعسات شستى من الامبراطورية التي كانت تمتد من آسيا الصغرى حتى حدود الهند ، وقد أضغى ذلك على اصطخر طابعا دوليسا ، فتأثيرات بلاد ما بين النهرين والتأثيرات الاغريقية والمصرية وغيرها يمكن تتبعها في أطلالها ، حقيقة أن هذا الأسلوب الفارسي الجديد يمكس انجسازات الأكمينيين بصفتهم بنائي امبراطورية عالية ،

( لوحة ملونة ١٢ ، ولوحات ١٠٧ ... ١٠٩ ) ٠

#### اطلنتس Atlantis

تظهر أسطورة أطلنتس الأول مرة في كتابات أفلاطون الذي يذكر أن هذه القدسة وردت على السان كاهن مصرى وقد وصفت أطلنتس في القصسة بأنها جزيرة في المحيط الأطلنطي غربي جبل طارق ودمرت قبل ٩٠٠٠ ق٠٥ وبسبب شرور أهلها وتراوحت التكهنات عن موقعها من جزر كناري الى أمريكا وقد استحار علماء الجغرافيا القديمة (باليوغرافيا) هذا الاستمال للقارة الهائلة الاتساع التي كانت تغطى في العصر الجوراسي Jurassic ( هند حوالي ١٤٠ الى المون سنة) النصف الشمالي للكرة الأرضية من غرب أمريكا الى انجلترا و

Negative Confession اعتراف انگاری ــ ( انظر کتاب الوتی ) •

## أفبرى Avebury

قریة صغیرة فی ویلتشایر Wiltshire بانجنترا علی بعد ستة أمیال ( حوالی عشرة کیاومترات ) من مارلبره ، مشهورة بانها من أهم وأعظم مواقع البحث الاثری فی انجلترا .

وتوجد بها على الأخص دائرة حجرية قد تكون أكبر دائرة معروفة من هذا النوع في العالم حتى الآن ، وتقع قرية أفبرى الحديثة داخل الدائرة التي تبلغ مساحتها الداخلية أكثر من ٢٠١ فدانا

ويبلغ قطرها جسوالى ١٢٠٠ قدم ( ٣٦٦ مترا تقريبا ) • وتتألف هذه الدائرة من نحو مائة حجر قائم ، وبها ثلاثة مداخل ولو أنه كان يوجد بها أصلا أربعة مداخل تواجه تقريبا الشسمال والجنوب والشرق والغرب • ويحيط بها خندق ضخم يبلغ عرضه من أعلى أكثسر من ٤٠ قدما ( ٢٠٢٢ مترا ) بينما يتراوح عمقه بين ٣٠ قدما ( حوالى تسعة أمتار ) وصاعدا •

وبداخل هذه الدائرة الكبيرة توجد دائرتان أصغر بكثير جدا منها ، ويبلغ قطر كل منهما نحو ٣٠٠ قدم ( ٩١ مترا تقريبا ) وتتكونان من أحجار قائمة ، واحدى هاتين الدائرة الشمالية كان بها ثلاثة أحجار قائمة في نقطة مركزها ، بينما كان في مركز الثانية حجر واحد ،

وكانت الدائرة الكبيرة أصلا ، كما هو الحال في سنون هينج ، يصل اليها القادمون عن طريق شارع متسع تحف به أحجار قائمة يبعد الواحد منها عن الآخر بحوالي ٥٠ قدما ( ١٥ مترا ) ، ويسمى هذا الشارع الآن بشارع وست كنت ، ويمتد هذا الشارع الى مسافة تبلغ ميلا ونيفا الى موقع حيث كانت توجد حتى عام ١٧٢٤ ، دائرتان أخريان من الحجر ،

والى الجنوب الفربي للدائرة الكبرى يوجد نسارع آخسر يعسرف باسسم بكهامبتون Beckhampton لم يبق منه الكثير ، الا أن مجراه لايزال واضحا تماما ، وقد حدث قدر كبير من التخريب بعد عمسل أول تسجيلات علمية سليمة للموقع كله في القرن الثامن عشر. ،

وكل المجموعة الحجرية التي وجلت في أفبرى من الحجر المحلى ، ولا يوجد بها حجر « أجنبى » مثل الموجود في سنتون هينج • ويتراوح ارتفاع الكتل الحجرية بين خمسسة أقدام و ٢٥ قدما ( من ١٧٥ – ١٠٥ م) قوق مستوى الأرض بينما يتراوح عرضها من ثلاثة أقدام الى ١٢ قدما • وهذه الأحجار ساقطة في أوقاب غير عميقة ومثبتة فيها بأسافين من الخشب ، وفي خسلال العصسور الوسطى نقلت بعض هذه الأحجاز من أماكنها ثم طمرتها التربة بعد ذلك •

وقد أثارت مسألة تأريخ دوائر أفبرى كثيرا من الحدس والتأمل وقد رأى البعض أنهسا من العصر النيوليثي المتأخر ، غير أن يعفن ودائع مما يسنخدم في الطقوس الدينيسة ، ومقابل وجدت بالقرب من الأحجار وتشمل نمساذج من الكؤوس الفخارية ، ترجع الى العصر البرونزي المبكر ، بينما وجد أن الشارع المتسع المؤدى الى الدائرة يعبر موقعا من عصر أسبق هو العصر النيوليثي المتأخر .

وفيما بين ١٩٠٨ و ١٩٣٨ ، أجريت تنقيبات كثيرة في هذا الموقع فوجد أن المنحسدر الكبير والمختلق اللذين يقعان خارج محيط الدائسرة يرجمان الى العصر البرونزى المبكر ، وثمة دلائل على أنه حدثت منذ أقدم المصور تدميرات وتغييرات في تصميم المكان وتخطيطه ، ولذلك فمن الانصاف أن نقول أن مجموعة مبانى أفبرى يمكن أن توضع بأجمعها في حدود المصر البرونزى المبكر ، ولو أنها لم تبن كنها في غضرون فترة قصيرة من الزمن ،

وفى البادية المجاورة الأفبرى ، نجد كثيرا من الباروات منها باروة ضخمة على تل سيلبرى ، وأخرى على تل أوفرتون ، ويؤدى اليهما طريق وست كنت ، كما توجد الدائرتان الأصغر حجما واللتان سبقت الاشارة اليهما ، وقد تكونان في الواقع سابقتين في تاريخهما الأي شيء آخر في هذا الموقع .

وتتميز أفبرى كلها بضسخامة حجمها وتعقد تخطيطها ، وهى احدى المنشات الأثرية الكثيرة من العصر البرونزى البريطاني ، والتي يمكن أن توضع تحت الباب العام للمعابد المكشوفة ، بيد أنه ليس ثمة أى دليل على أنها كانت موجهة نحو أى اتجاء معين .

# افريقيا - انسان العصر الحجرى في افريقيا

منذ أقدم العصور ، ونظام حضارة الانسان تفرضه طروف البيئة ، وتقلبات الجو ، وهطول الأمطارية وأتواع النباتات بها ولقد جادت علينا منطقة الهضية الوسطى المكسوفة بجنوب أفريقيا، بأقدم شنواهد على وجود الانسان في العالم ، ففي الانسان في العالم ،

القديمة ، المنحوتة في الحجر الجيرى ، عثر على بقايا كثيرة لقرد الجنوب Hominids) الأولى التي وهي الأصول البشرية (Hominids) الأولى التي يغلب على الظن أن الجنس البشرى قد انحسدر منها ، وهي من عصر البلستوسين الأسفل ، وعثر عليها في تونجس Taungs في شمال الكاب ، وفي ستيركفونتين وماكابان بالترنسسفال ، مع مستحجرات حيوانية من عصر أومو ـ كانام ، وقرد الجنوب ، من جهة المظهر ، له بعض ملامح شبيهة بملامح القسرد ، خصوصا وجهسه وفكه العريض البارز ، أما من جهة حجم المنح ، فهو حلمة وسطى بين القرد والانسان ، أما جسمه فكان حماهم على شكل انسان ، أما جسمه فكان

ولا شك في أنه استخدم الأداة ، ولو أن علماه ما قبل التاريخ منقسمون في الرأى حل كانت له ايضا القدرة على صنعها ، أم أن الأدوات البدائية من المحجر المشغلي عن الزلط ، التي وجدت ممه في سند كفونتين سنة ١٩٥٧ ، قد صنعتها بعض اصول بشرية آخرى أكثر ارتقاء .

وقد عثر أيضا على أدوات من الزلط في عدة ترسيبات نهرية قديمة على منسوب عال ، تنتمى الى فتسرة البغاف التى تفصل بين عصر البلستوسين الأسسل وعصر البلستوسين الأوسط ، ويبدو محتملا أن نجد أن الكائن الذى صنعها كان من سلالة قرد الجنوب ، وهو ربساكان انسان تل Telanthropus الذى كان أكثر البناء من قرد الجنوب ولو أنه ينتسب اليه ،

وقد تلت فترة الجفاف هذه فترتان طويلتان في عصر البلستوسين الأوسط ، الجو فيهما اكثر مطرا مما هو عليه الآن ، وهما الفترة الكاماسية Kagerain والفترة الكانبيرية المعربة التي ترجع المطيرتان وتعرف الحضارة البشرية التي ترجع الى تلك الأوقات بالابفيلية للشولية ، وتؤلف هي وحضارات ما قبل الأبفيلية للاسولية التي المستخدمت أدوات الزلط ، العصر الحجري القديم الذي استمر حوالي ، و وعسرف الذي استمر حوالي ، و و عسوف مواقع كثيرة للحضارة الأبفيلية للاشبولية من مواقع كثيرة للحضارة الأبفيلية الميرة المربقيا ووسط أفريقيا ، والأدوات الحجرية الميرة لها ووسط أفريقيا ، والأدوات الحجرية الميرة لها

شكل بلطة ، وأعداد من أدوات على شكل شظايا غير مخصصة لغرض معين •

وكانت الأدوات تصنع في أغلب الأحيان من شرائع عريضة تشعطر من المسخور الحبيبية العملة بالدق وأكمل تتابع لهذه الأدوات يوجد في وادى نهر فال حيث حدث تطور مطرد في الحضارة من أدوات خشنة الصنع الى أنواع على درجة كبيرة من التقدم تظهر فيها مبادى طريقة صنع الآلات من النواة وهي الصناعة التي يتمين بها العصر الحجرى الأوسط م

ولسنا نعلم حتى الآن الشكل الجثماني للجدس مساحب هذه الحضارة في جنوب أفريقيا ، لكن المكتشفات التي وجدت في شرق أفريقيا وشمالها تشير الى أنه كان قريبا من الانسان القرد ، ولو أن جمجمته كانت أقرب الى جمجمة الانسان الماقل ( هوموسابينز ) \*

وكانت معه كثير من الحيوانات المنقرضية ، وكان الانسان لايزال يفضل العيش في المناطق المكشوفة وربعا اعتمد في قوته من اللحوم على جمع الحيوانات الميتة أو على الصيد الجماعي ولم تسكن معظم مناطق السسافانا حتى فترة الجفاف التي تتميز بها نهاية العصر الكانجيري المطير ويبدو أن معرفة توليد النار لم تصل الى جنوب أفريقيا الا في آخر العصر الحجري القديم و

وقد وجد فحم نباتی وموقد ، وأعواد حفر ، وخشب آخر مشخول ، فی الترسیبات المغمورذ بالماء عند مساقط میاه کالامبو عند الطرف المجنوبی لبحیرة تنجانیقا ، کما وجدت مواقد Cave of Hearths فی ماکایان ،

وتلت الحضارة الأشولية حضارات وسيطة وهى تدخل فيما يعرف بمجموعة الفترة الوسيطة الأولى وحضارة فورسميث Faursmith التي تلائم مناطق المراعى المكشوفة والأراضى المرتفعة ، توجد أساسا في الجنوب الغربي ، أما الحضارة أسانجوية Sangoan فتخص مناطق الأحراش والغابات في شمال افريقيا وشرقها وتشسمل مشغولات هذه الحضارة أدوات كثيرة لتشغيل

الخشب وقد اصطلح على تسمية النوع البشرى لهذه الحضارة بجنس ما قبل انسسان الجنوب Proto-Australoid أو الروديسي Rhodesiois ومو قريب من جنس النياندرثال الأوربي . ومستحجرات انسان صالدانها التي عش عليها في شمال مدينة الكاب كانت مختلطة بأدوات من أواخس عصر فورسميت وبمستحجر لحيوان ذي خصائص مختلطة للنسوع المنقرض والنسوع الحديث • وربما كان انسان سانجوا من نفس السلالة التي يبدو أنها استمرت حتى أوائل العصر الحجرى المتوسط في وسيط افريقيسا ، حيث تتمثل في انسان روديسيا من بروكن عيل وعو انسان قوی ، دو حواجب کبیرة بارزة ، وجبههة هنحهارة الى الخسلف ، وطهاس رأس قليلة الاستدارة ، ووجه بارز • وانسان فلوريسباد من ولاية أورانج الحرة نوع آخر من مسنحجرات بشرية معاصرة قريبة الشبة بانسان روديسيا غير أنه أقل منه صرامة في مظهره ٠

وتوجد مخلفات العصر الحجرى المتوسط وهر ينتمى الى البلستوسين الأعلى ، في ترسسيبات . Gamblian Pluvial العصر الجامبسلي المطير وربما بدأ هذا العصر منذ حوالي ٧٥٠٠٠ سنة زكانت نهايتسب منذ مدة تتراوح بين ١٢٠٠٠ و ١٠٠٠٠ سنة ٠ وقد أصبحت للأدوات في ذلك الحين مقابض في معظم الأخيان ، ويعتمد تقسيم حضازاتها على شكل النواة وأشكال سطيحات الشظايا ، وحدثت في ذلك الوقت تخصصتات في صناعة الأدوات بالمناطق المختلفة ، فنشأت خفيارة الغابات الاستوائية في لوبمبان ، وحضارة السفانا في ستيلباي الزوديسية وبيترزبرج ، وحضسارة المراعى والأخراش في ماذلسسبورت وستيلباى وخليج موصسل وغيرها وبقايا المستحجرات البشرية كلها من الجنس الحديث الهجن بدرجات متفاوتة باجناس أخرى من انسان بوسكوب Boskopoid ذي الجمجمة الكبيرة ، والبشمني ذي الجمجمسة الصغيرة ، والقوقازي الشكل ذي الرأس الطويلة والوجيه المستطيل •

ومند حوالي ١٢٠٠٠ الى ١٠٠٠٠ سببة ، أصبحت المناصر و النيائثروبية ، Neanthropte واضحة في الجزء الجنوبي من القارة ، وتدخل

العضارات المجوسية المنتمية الى هذه العصب و ضمن الفترة البينية الثانية ؛ وهذه الحضارات تقع بين العصر الحجرى المتوسسط والعصور الحجرية المتأخرة ، وعنساصر ادواتها الميكرولينية المصنوعة من قطع حجرية صغيرة ، وهى د النصل والمنقاش » قد تسكون مأخوذة من الحضسارة القفصية الكينية في مشرق أفريقيا .

وفي حوالي ٢٠٠٠ ق٠٥ كان تطور الأدوات الميكروليثية قد ومسل الى ذروته ، وبدا العصر الحجرى الحديث وعندئذ وجدت حسسارتان اساسيتان ، احداهما الويلتون Wilton وهي ميكروليثية مرفة ، والأخسرى سسميتغيلد Smithfield ، التي ربسا اقتضت طبيغة المواد السستعملة لمسسناعتها أن تحتفظ بنسسبها الماكروليثية الكبيرة الحجم ، ويبدو أن الحضارة الويلتوئية. قد نشأت في تاريخ مبكر شسسال الويلتوئية. قد نشأت في تاريخ مبكر شسسال ليبوبو ، ثم انتشرت بعد ذلك على كلا جانبي القارة حتى اختلطت بعضارة سميتفيلد على طول الساحل الجنوبي .

وتوجد في الشيمال حضارتان خاصتان به هما الحضارة التشيتوليسة Tshitolian في مناطق الغابات ، والخضيبارة الناشيكوفائية Nachikifan

والمركز الرئيس لحضيهارة سيمثفيك هو الهضية الوسطى جنوب ليمبوبو ، وهى تتمير بمكاشط من أصناف متعددة وتشبيل أيضا نقوشا صخرية بديمة ، أما حضارة ويلتون فيتقترن اكثر بالصبور الملوئة على الصبخن ، وهي تعتبر في الوقت المحاضر من كنوز العالم الفنية ، وكان صناع حاتين المضارتين اساسيا من سلالة البشمن والهتنتوت المجزن باجناس أخرى،

وفي بعض الأرجاء استس العصر الحجسري المحديث ختى العصور الحديثة جدا ، ويسكن اثبات. صبلتها بالبشسسن بكل تأكيد والهتدوت يصورة أقل تأكيدا •

أفريقياً : أنسَانُ العصر الخجري في جنوبها

الله المنظمة القرق التاسسيم عشر بينما الحان العاسية التي المنطقة المن

باكتشنافه للأدوات العجرية التي وجدها في فهر سوم ، كان توماس هولدن بوكر Thomas براس المحالة الماني Holden Bowker المزارع في اقليم الباني برأس الرجاء العسالح ، يقوم في نفس الوقت باكتشنافات مماثلة في دائرته الزراعية الخاصة ، وقد فشلت المحساولات الأولى لتصنيف وتاريخ مكتشفات بوكر هذه ، نظرا لعدم تقدير أهميسة الأدلة الاستراتيجرافيسة ، والالتزام باتبساع التصنيفات والمصطلحات المستخدمة في دراسسه المائلة في أوروبا ،

والم ترس الأسس الأولى للفهسم الواسسيم للعصر الحجرى الا منذ عام ١٩٢٣ بغضل جهود الاستاذ بودوين A. J. H. Goodwin وقد معازت آراؤه قبولا في المؤتمر الذي انبقد في بريتوريا سنة ١٩٢٦ حيث اتفق على اسستخدام تقسيم خاص ، ومصطلحات خاصسة ملائمة لمجنبوب أفريقيا وقد أقر المؤتمر تقسيم الحصر الحجرى القديم ( الباليوليثي ) الى قسسمين رئيسين : الأول العصر الحجرى المبكر ويتضمن حفسارات الغاس اليدوية ، والناني المصر الحجرى المتأخر الذي يشمل كل الحضارات التالية .

.غير أنه سرعان ما تبين أن العصر الذي سمى بالمصر الحجرى المتأخر كانت تسميته مقتضبة • وفي ١٩٢٨ دعا جودوين الى اقرار اضافة مجموعة من حضارات عصر متوسسط يقع باين العصر الحجرى المبكر والعصر الخجري المتساخر ويشمل الصناعات الحجرية الهامة التي تعتمد على تهذيب النواة الداخلية ، أي على ما يقابل طريقة الحضارة اللفلوازية ، كسسا قدمت بيانات استراتيجرافية وافية لتأييد هذا التقسيم • وفي نفس الوقت أدخل نظام الصطلحات الحضيارية الذي يعتمد على أسماء المواقع في جنوب أفريقيا ، وبذلك أقر المؤتمر اعترافا كاملا بالاختسلافات بين ظروف جنوب أفريقيا وظروف غرب أورويا . واستخال الربط بين المنطقتين ربطا يعول عليه • والاستثناء الوحيسه لهذا التفريق كان الغساء الاصطلاح وستللنبوش، Stellenbosch واستخدام العصر الشبيل ـ الأشولي بجنوب أفريقيا بدلا منه.

وفى المؤتمر الأفريقي الثالث عن عصر ما قبل التاريخ الذي عقد في اليفنجستون سنة ١٩٥٥ ،

ثقرر اضافة قسمين رئيسين أخرين في الترتيب الناريخي والمحسساري ، أحدهما هو الفتسرة الوسيطة الأولى بين العصر المحجري المبكر والعصر المحجري المتوسط ويضم الحضارات التي من طراز فورسميث والسائجوانية ، والآخر هو الفترة الوسسيطة الثانية بين العصر المجرى المتوسسط والعصر المحجري المتوسسط والعصر المحجري المتاخر ، ويضم الحضارات التي من الطراز المجوسي \*

ويظن البعض أن الجنس البشرى نسسا فى جنوب أفريقيا فى العصر المحجرى القديم المبكر اعتمادا على وجود شظيات ، وقطع زلعل مكسرة فى التشرة العلوية المتكلسة للجراول الأقدم بالمستوى الإول لتحات نهر قال ، ومن الترسيبات المعاصرة لبقايا قرد الجنسوب فى كهوف لايم وركس فى وادى ماكابان فى وسسط الترنسفال ، وهذه المسنوعات اعتبرت مشسسابهة لمسنوعات عصر كافوان الأعلى فى أوغندا ، غير أنه حدث بعد ذلك أن صحة وجود حضارة كافوان فى كل من أوغندا وجنوب أفريقيا قد اعترض عليها بصفة جدية ، ومن المتفق عليه عامة الآن أن الأمر يتطلب أدلة أكثر قوة لائبات وجودها فيهما "

ومجموعة الحضارة الشبيلية ـ الأشولية بجنوب افريقيا كانت تسمى أصلا حضارة ستللنبوس نسبة الى اسم موقع حضارى بالقسرب من تلك المدينة • وفي المنطقة النبطية لهذه الحضارة أي في منطقة الجيل الجنوبي في ولاية الكاب ، كانت الرواسب التي تضم بقايا شيلية \_ أشولية رقيقه ولم يلاحظ وجود طبقات أستراتجرافية بها حتى الآن \* وبناء على الأسس النمطية ليس الا ، يمكن تمييز مراحل العصر الحجرى المبكر والمتوسعا والمتأخر ولكن بدرجسة غير واضسحة الحدود ، غير أنه مما لا شك فيه أن المادة التي كان يعتقد من قبل أنها تتضمن « حضسارة ستللنبوش » الخاصة بجنوب غرب ولاية الكاب تضم تطورات طويلة من مراحل كثيرة ، وتشمل مرحلتها الأخيرة مادة قد تمكن البحوث القادمة من تأريخها بالفترة البينية الأولى •

وأكثر ما تتميز به هذه الحضارة أدوات سورية مي فؤوس يدوية ومشاطر متنوعة الأشكال تظهر

بها تحسينات مطردة في طريقة صناعتها ، وسكاكين على شكل شطيات كبيرة ، وسسواطير ومطارق متعددة الأضلاع وتتميز المنطقة الجنوبية بادوات من جلاميد الكوارتزيت المستديرة التي تكونت بفعل المياه الجارية ، وتحتفظ هذه الأدوات بمساحات كبيرة من سطخها الخارجي الطبيعي .

وقد أدت الدراسات المستفيضة لجراول نهر فال ، من فرينيجينج تختمه المحتصد الى دوجلاس. الى نتائج هاهة فيما يختص بهضبة الفلد الداخليه في اتحاد جنسوب أفريقيا ، وتقع مجموعة من الجراول السفلية القديمة على ارتفاغات تتراوح بين ٣٠٠ قدم و ٥٠ قدما فوق النهر ، وهي تحتوى في أجزائها السليمة على أدوات حجرية من طراز حضارتي و كافووان ، و « أولدوفاى » . Oldnwai.

وتقع مجموعة ثانية من الجسراول ، وهي الجراول الأحسدت في مدرجات على ارتفاعات اربمین قدما ، وعشرین قدما ، وعلی مستوی مجری النهر في الوقت الحاضر ، وفي هذه الجراول الأحدث ، أمكن التعرف على خمس مراحل محددة للحضارة الشيلية - الأشولية ، تؤيدها شواهد نمطية تكنولوجية وعلى السطح المجوى للطبقات المتكلسة من الرمال التي تدفنها الرياح والتي تقم فوق طبقة الجراول ، توجد مشغولات من حضارة فورسميث ، وهذه توجد أيضا في الجراول الأحدث التي تكافئها في الزمن في المستوى الأدني لجروف روافد نهر قال • والجراول الأحدث هذه منفسلة عن طبقات الحصى الأحدث التي تضم بقايا العصر الحجسري المتوسط بطبقات أخسري من الغرين والطين ، وهذه بدورها منفصلة بطبقات أخرى من الغرين والدبال من مصنوعات العصر الحجرى الحديث التي توجد على السطح الخارجي الحالي وبالقرب منه ٠

والأدوات النمطية للحضارة الشيلية - الأشرلية في المرحلة ١ تتكون من فؤوس يدوية خشئة السنع نسوعا ما مصنوعة من نويات الظران ، وتظهر عليها ندب تشظية عميقة نتجت من اتباع طريقة ضرب حجر على حجر ، في حسين أن الدواهد على استخدام طريقة شرب كتلة على الدواهد على استخدام طريقة شرب كتلة على الدواهد على استخدام طريقة شرب كتلة على المتحدام طريقة شرب كتلة على المتحدام طريقة المدواهد المدواهد على المتحدام طريقة المدواهد المدواعد المدواعد المدواعد المدواعد المدواعد المدواعد المدواعد المدواعد المدوا

كتلة ليست شائمة الوجود ، والمشاطر تأدون لكنها موجودة وهي خشسنة الصنع أيضسا ، أما السنواطير والمظارق الحجرية المتعددة الأضلاع المصنوعة من النويات فهي شسسائعة ، كما توجه مكاشط قليلة ،

أما المرحلة ٢ فتمثلها مجموعة من مصنوعات ، آكبر قليلا بصغة عامة ، ويظهر بها بعض التقدم الفني • وفي المرحلة ٣ تظهر طريقة اعدادية جيدة تداما تجهز فيها نويات مستطيلة ثقيلة ، لتصنم منها شظيات ثقيلة بالدق الجانبي ، ثم كانت هذه الأدوات تشذب بطريقة الدق بخشبة سعل حجر الصنع فؤوس يدوية ومشاطر افي غاية الدقة وذات أشكال متنوعة ، أما المرحلة ٤ فتتمين بتطور في طريقة الاعداد الأولى اذ تجهز فيهـــا .نويات كروية القيلة منبعجة الظهر ثم يدق عليها سمن الطرف الاعطاء شظيات مقطعها على شكل شبه منحرف ، أما المرحلة ٥ من الحضارة الشبيلية \_ الأشولية في اتخاد جنوب أفريقيا فتفتقر الى همده الطرائق ، ويظهر افيها ابعض المعودة الي استنخدام النواة ذاتها لتصنع منها فأس يدوية ، غاية وفي الاتقان ، وذات أشسكال متعبدة ، وأصبحت المساطر في ذلك الحين أقل وفرة ، غير أنه ظهرت مكاشط صغيرة مصنوعة من الشظايا ومن تكاسير الحجر • وفي الفترة الوسيطة الأولى ازدهرت حضارتان هما حضارة فورسميث والحقسارة السانجوية ، فقلت عمن حضارة فورسميث معظم اتحاد جنوب أفريقيا ، وانتشرت على الأخص في أرجاء جنوب أفريقيا التي تقم في مناطق السفانا والمراعى •

أما الحضارة السانجوية فقد التشرت في مناطق الغابات والأنهساد وبينما يغلب على الطن أن حضارة فورسميث تعبر عن الحضارة المحلية ، فأن الحضسارة السيانجوية دخيلة وفعت من الكونغو وشبسمال روديسيا وحضارة فورسميث ممثلة تمثيلا أوفر في ولاية أورانج الغربية المرن ، والترنسفال ، وتظهر تنوعا وجود هذه الحضارة في أقصى الجنوب، وخصوصا في المركز الهام للمستحجرات بالقرب من هوبغيلد في التي تكسف بها من جمعة انسان لاتختلف الافرات في تفاصيل بسيطة عن الجمعة التي وجدت في

بروكن هيل لانسان روديسيا ومن مميزات حضارة فورسميث ، فؤوس ينوية قل حجم الكثير منها الى أن بلغ طولها أربع بوصات أو أقل ، كما انتشرت فيها مكاشط ذات أشكال غير منتطمة ، وثمة خاصية مميزة هامة لهذه الحضارة وهي مخشئة ، وينظر الى حضارة فورسميث على أنها حضارة انتقالية بين العصر الحجرى المبكر والعصر العجرى المبكر والعصر العجرى المبوسط في جنوب أفريقيا ،

وتوجد الحضارة السانجوية على الأخص في المنطقة الساحلية في ناتال ويبسبو أنها وصلت اليها من طريق الساحل الشرقي من روديسسيا وأفريقيا الشرقية والبرتغالية ، ولو أنه وجدت بعض آدلة عن تأثير الحضسارة السانجوية في الترانسفال الوسطى • وبالإضافة الى ذلك يبدو أن الجزء الشمالي لجنوب غرب أفريقيا قد تأثر بالحضارة السانجوية عن طريق أنجولا ، على أن التعرف على الحضارة السانجوية في جنسوب افريقيا انما هو تطور حديث ، ولذلك فسيظل الكثير من طبيعة هذه المضارة ومدى انتشارها مجل دراسة •

والأدوات الحجرية في العصر المعجري المتوسط في جنوب أفريقيا تشتمل على مجموعة كبيرة من مكاشط ، ورؤوس جراب ، وأطراف مديسة ، ونصال كليلة الطهر ، وازاميل ، وغير ذلك من الأدوات التي تتميز بها مضسارة كل من العصر الحجرى التوسط والعصر الحجرى القديم الأغلى في أورباً • ويبدأ في هذه الحضارة ظهور تشذيب ثانهوى بالتشبطية تبجت ضغط و ولمي المباطق الساحلية الجنوبية والشرقية تسود حضارة ستيلباي ؛ وحضارة خليج موصل حضارة معادلة غير أن التشائيب الثانوى للأدوات فيها أقل اتبانا ، وربما كان ذلك ناتجا عن اختيار نوع من المجر الرمل الكوارتزيتي الدقيق الحبيبات لصنع هذه الأدوات \* وفي ولاية أورانج الحرة الوسطى . تمدنا أدوات فلاككراك بمرحلة تطسور مماثلة مسبوقة بنوع أخشن صنعا وفي الترانسفال الوسطى تظهر في حضارة بيترزبرج مراحسل تطور متعددة ومسلت في أقصاها الى رؤوس مديبة مثلثة الشكل أحادية الرجه متقنة الصنع ، بينما

ظهر في الترانسفال الشرقية نوع يتميز بأسنان ثنائية الوجه مشذبة تشذيبا متقنا بالتسظية بالضغط ممائلة لأدوات حضارة ستيلباى في الجنوب وحضارة جلين جراى Glen Grey في ولاية الكاب الشرقية تمتد الى جريكوالاند الشرقية على حدود باسوتولاند وناتال حيث تسرفى مرحلتين من مراحل التطور ونودع أدوات الكساندرزفونتين يوجد في شمال ولاية الكاب وغرب ولاية أورانج الحرة غير أنه لم يوصف وصفا وافيا ، بينما لايزال يوجد عدد آخر من صناعات العصر الحجرى المتوسط في أجزاء أخرى من جنوب أفريقيا تنتظر دراسة أكمل و

وليست لدينا دلائل استراتجرافية عن العلاقات الزمنية بين حضارات العصر الحجرى المتوسط الاقليمية هذه في المواقع المختلفة بجنوب أفريقيا •

وتضم الغترة البيئية الثانية تلك المضارات التي على نبط الحضيارة الماجوسية التي تمثن مرحلة التقالية من طريقة اعداد سسطح ضرب للتشييظية وهي الخاصية بالعصر الحجري المتوسسط ، الى الصناعة الميكروليثية الخاصسة بالعصر الحجرى المتأخر وقد سميت الحضادة الماجوسية في جنوب أفريقيا في أول الأمر بحضيارة مودربورت ، Modderpoort غير أن هذه التسمية قد عدل عنها بعد وقت قصيسير واستبدل بها اصطلاح الحضارة الماجوسية بجنوب أفريقياً • وتوجه هذه الحضارة بوفرة في مناطق التلال في شرق ولاية أورانهم الحرة وباسوتولاند كما ذكر أنها توجمه أيضا في ناتال ، وشمال ولاية الكاب، وشسسمال الترانسسةبال، والجزء الشمالي الأفريقيا الجنوبية الغربية • وثمة نوح ساحل من هذه الحضارة بالمنطقة الجبلية الجنوبية يعرف باسم حضارة هويسون بورت وفي هذه الحضارات ، أصبحت الأدوات المسنوعة بطريقة اعداد سطح ضرب للتشطية أكشر دقة وتهذيب وأقل حجما ، كما ظهرت سكاكين صغيرة ، وأحيانا أسلحة هلالية الشكل . وسكاكين ذات ظهر كليل ومكاشط صغيرة ذات اطراف حادة • وبينما تبين هذة الحضارات بجسلاء تكنولوجيا وطرازيا الارتباط بينها وبين حسسارات العصر المجرى المتوسط وخضارة ويلتون في العصر الحجيري

المتاخر ، فانه يوجد لدينا ما يثبت وجود فجدوة زمنية بين الحضارة الماجوسية وحضارات العصر الحجرى المتاخر الميكروليثية •

وحضارات العصر الحجرى المتأخسر ، آخسر الاعسام الرئيسية للعصر الحجرى في جنسوب أفريقيا ، هي مجموعة حضارات سميتفيله ، وحضارة ويلتون ، والحضارات التي وجدت في التلال الصدفية لشعوب « ساندلوب ، على طول السواحل ، ولا ريب في أن الراحل الأخيرة هي من عمل شعوب البشمين المعروفين من العصور التاريخية والذين كانوا يسكتون مساحات شاسعة من جنوب أفريقيا عندما وصل اليها المستوطنون من ولاتزال بقاياهم تسكن منطقة كلاعارى في العصر الحالى ،

وفي العصر الحجزى المتأخر تركت طريقة اعداد سطح ضرب للتشظية وجلت محلها صناعة نسال صغيرة يسيطة •

وتتركز حضارات سميثفيلد في منطقة حوض نهرى فال وأورانج الأعلى ، وتكاد تقتصر كليسة المحلمان (A) و (B) لهذه الحضارة على هذه المنطقة وعلى استخدام الطفال (حجسر الطبن الطفلي ) المتصلب كمادة خام ، غير أن نوعا آخر من هذه الحضارة يعرف باسم سميثفيلد (N) كان شائعسا في ناتال والتخوم الغربية لهذه الولاية ، أما حضارة سميثفيلد (C) وحضارة ويلتون فهما ميكروليثيتان ، وفي أومجازانا على ساحل بوندولاند يظهر أن نوعا من حضارة سميثفيلد قد نشا نتيجة لهجرة فريق من شعب حضارة سميثفيلد الى الساحل حيث استبدلوا بحياة الصيد حياة السواطيء ، واصبع السمك والسمك الصدفي من أهم عناصر طعامهم .

وتكثر على طول سواحل جنوب أفريقيا تلال واسعة من الصدف ربعا ترجع الى تواريخ متباينة ولو أنها كلها من العصر الحجرى المتاخر ، وتقترن هذه التسلال بشعوب « سترائدلوب » وهى مجموعات من الشعوب التي كانت تتمتع بحضارة مستفيلد C أو حضارة ويلتون في الأصقاع الداخلية ، ولكنها على السواحسيل تكاد تعيش كلية على الأسماك الصيدفية وعلى بعض أنواع كلية على الأسماك الصيدفية وعلى بعض أنواع

السمك التي كان يمكنهم الامساك بها من داخل سياجات من الحجارة الملقة في المياه الهادئة ، ولاتزال يقايا هذه السياجات قائمة حتى الآن وتلال الصدف هذه تحتوى على قليل جسما من الادوات المتقنة الصنع لكنها تحوى أعدادا كبيرة من زلط الشنواطيء التي انكسرت أثناء استعمالها،

وفى كل حضارات العصر الحجرى المتأخسر كثر وجود كرات حجرية مثقوبة ، والمثاقب التى استخدمت لثقبها ، ومسنات حجرية ومساحن ، ومدقات وخرز من قشر بيض نعام .

ومن الواضع أن سكان جنسوب أفريقيا في العصر العجرى المتاخير أذ وجعت بضع فروس الصيد وجع الطعام ولدينا أدلة متفرقة على ادخال فن السن والتنعيم في صنع الأدوات في المصر الحجرى المتأخر أذ وجدت بضمع فروس مصقولة من الطراز النيوليثي ، غير أنه لم يوجد اطلاقا أي شيء يدل على حدوث أية محاولات ، ولر مبدئية ، لانتاج الطغام باستئناس النباتات أو الحيوانات ،

وقد فسرت جسراول حوض نهر الفال ورماله وغرينه وطينه على أنها دليل على جدوث مراحل جوية من الرطوبة والجفاف على التبادل خسلال العصر الرباعي في جنوب أفريقيا ، كما قدمت أدلة لتأييد هذا الرأى من دراسة ترسيبات نهر كاليدون الصغير ، وقد رأى البعض أن هنساك صبلات مباشرة في الحضارة وتوافقا في المراحل الجوية بين وادى نهر الغال ووادى نهر كاليدون الصغير • وليس ثمة أي شك في حدوث تقلبات جوية هامة في أفريقيا الجنوبيسة خلال العصر الحجرى ، غير أن العلماء المحدثين يعترضون على صلاحية الأدلة السمايقة لاثبات وقوع التتابع الزمنى والصلات الحضارية تفصيلا ، وما كان يبدو يوما ما دليسلا على حدوث تعاقب جسوى مقبول ، ليس فقط في أفريقيا الجنوبية بل في كل جنوب أفريقيًا ، قد تَبُينَ الآنَ أنه الموضَّسَخُ

وليست ثمة دولة تنافس أفريقيا الجنوبية في غناها في الفن-الصخرى سرواء كان ذلك في الكم أو في النوع ويظهر هذا الفن على صورتين :

رسسومات ملونة في مآو صسخرية بارزة في الناطق الجلية ، ونقوش محفورة على سسطوح الصخر الخارجية في مناطق الكارو الجنوبية والفلد العلوى •

وقد استبرت مزاولة كلتا هاتين الصورتين من الفن قرونا كثيرة ، غير أنه لا يوجد دليل مقبول على ظهور أي الصورتين قبل العصر الحجرى المتاخر ، ولدينا الكثير من الأسباب لنسبة كثير من هذا الفن للبشمن الذين مارسوا حضسارة ويلتون وحضارة سميثفيلد ، بينما يحتاج ما يقول به البعض عز وجود شعوب فنية أخرى الى تأدل بيير ، ولو أن نسبة كبيرة من الصور الملونة في المنطقة الجنوبية تنسب الى الهتنتوت .

وكثيرا ما توجد انطباقات في الأساليب الفنية وطرائق الأداء بين مواقع الصدور الملونة ، غير أنه كثيرا ها ينساقض تتسابعها في أحد المواقع تتابعهما في مكان آخس ، وكل المصاولات التي أجريت للوصول الى تسلسل ثابت او تتابعات صحيحة على نطاق واسم لاتزال محل أخذ ورد -ولاشك في أنه يجب أن نقر بأنه يوجد عدد مر المناطق المختلفة تعبيراتهسا الفنية متشابهسة مع بعضها بينما تختلف عن التعبيرات الفنيسة في المناطق الأخرى ، فالصور الصخرية الملونة في الترانسفال معظمها أحادية اللون وتكون أحيانا ثنائية اللون ، والمآوى الصنخرية في النطقية الجبلية الجنوبية تحتوى على بصمات يدوية وصفوف من النقط المؤداة بالاصبع مع رسومات ركيكة في بعض الأماكن ، وبدونهما في أماكن أخرى ، بينما تحتوى صنخور سلسلة جبال دراكنزبرج على صهور معقلة واشكال كثيرة الأاوان مظللة تظليلا متقنا ويصل فيها التصوير الملون على الصنحر الى ذروة درجاته من التقدم .

وقد أجريت النقوش الصخرية المحفورة في مضاب الفلد بطريقتين رئيسيتين مساطريقة الخطوط المحفورة أو العفر الحقيقي ، وطريقة د تقر الصخر ، التي تصور فيها الأشكال بازالة الغشاء الخارجي للصخر ( الباتينا ) بضربات متقاربة متكررة بالة حجرية حادة ، وكما لابد أن تبوقع ، فإن هاتين الطريقتين قد فرضتا على الفنان قيودا أضيق من تلك التي كانت تفرضها

عليه طريقة التلوين ، ولكن بالرغم من ذلك فانهما قد نفذتا بعدة أساليب ، اذ وجدنا مجرد خيالات، وأشكالا مملوءة ملثا جزئيا ، وفي أحسن الصور الحفورة وجدنا تمثيلا لتفصيلات تشريحية مثل العين أو الأذن ، أو ثنايا الجلد ، وأحيسانا نجد بمض محاولات لاظهار قالب جسم الحيوان ، وتكاد لا توجد اطلاقا مناظر أو صبور موضوعية بن يندر أن توجد بها مناظر تبين علاقة شكل بأكثر من شكل آخر ، وبالرغم من أن الرسومات المحفورة قد وصلت الى مستوى عال في منطقة محمدودة بالترب من جوهانسبرج ، وربما لم يبزها في مدى اتقانها الا بعض نقوش محفورة بالنقر في غرب الترانسفال ، الا أن فن النقوش الصبخريه المحفورة كان في الأماكن الأخرى بوجــه الاجمال بسيطا وليس على درجة فنية عالية • والانطباقات أو التشابهات في النقوش الصخرية المحفورة أقل بكثير جدا منها في الصور الصخرية الملونة ، وقد درست هذه التشابهات تفصيلا في فوسسبرج فقط حيث يوجد تتابع طويل للاسماليب يشهد بأن هذا الغن ، مثله في ذلك مثيل الصيور الصخرية الملونة ، قد مورس لمدة طويلة جدا ٠

## Africa, East : افریقبا ــ شرق

يشتمل شرق أفريقيا طبقا للمفهوم السياسي على كينيا ، وتنجانيةا ، وأوغندا ، أما جغرافيا فانه يسمل أيضا الصومال قرن أفريقيا . وأفريقيا الشرقية أرض المفارقات نظرا للاختلافات الكبيرة في الارتفاعات والانخفاضات وبالتالي في الأجواء ، فالأرض التي يبلغ ارتفاعها أقل من ٣٠٠٠ قدم فوق مستوى البحر هي في الغالب ارض قاحلة أو تنمو بها نباتات شوكية ولم يسكنها انسان ما قبل التاريخ كما هو حالهما حتى اليسوم ، أما الأرض المرتفعة التي تعلو عن ٥٠٠٠ قدم فهي الآن الجزء الخاص بالسكان من المنطقة ، غير أنه خلال أوائل العصر الحبوري عاش الصيادون في أغلب الأوقات في السهول المنبسطة التي يتراوح ارتفاعهــا بين ٣٠٠٠ قدم و ٥٠٠٠ قدم وكانــوا يسكنون بالقرب من شنواطئ بحيرة فيكتوريا دواشي البحيرات 🕶

وفى شرق أفريقيا ، بخلاف أى مكان آخر مى العالم ، يمكن اقتفاء أثر أســــــلاف الانســــان الى

ما يقرب من ٢٥ مليون سنة الى الوراء ، وأقدم جمجمة للقرد المسمى بروكونسول Proconsus (انظر الحيوانات العليا Primates وتطور ما قبل الانسان) ، وجلت في جزيرة روسينجا في بحيرة فيكتوريا ، ويظن أن كلا من الانسان والقرود الكبيرة الحديثة ربما يكون قد نشأ من مثل هذا النوع من الحيوان الميوسيني و وتوجسه فجوة الميوسينية في سجل المستحجرات بين هذه القرود الميوسينية وأجنساس قرد الجنسوب الميوسينية في ولاية الكاب وغيرها في جنوب أفريقيا منة حوالي نصف مليون سنة في حوالي نهاية عصر البلستوسين الأسفل وسنة في حوالي نهاية عصر البلستوسين الأسفل،

وأقدم أدوات غير مصقولة صنعت من الزلط برجع تاريخها إلى هذا العصر ولو أنه ليسبععلوم فيما أذا كان الذي صنعها هو الانسان الحقيقي أو قرد الجنوب •

ويبدو أن فكا انسانيا قد وجد مع أدوات من الزلط وحيوانات من عصر البلستوسين الأسفل في كانام على شدواطئ خليج كافيروندو ببحيرة فيكتوريا ويظهر أن هذا الفك له ذقن رأسي وهي خاصية ينفرد هذا العصر المبكر بها ، لكن يحتمل أن وجود ورم بهذه العظمة قد تسبب في المبالغة في عمرها •

والبقايا الانسانية الوحيدة المعاصرة الأخرى التى وجدت فى شرق أفريقيا هى جزء من فك من ليتوليبل Imetolil وسنتان لبنيتان من أخدود أولدوفاى ، ويوجد كلا الموقعين فى شمال تنجائيةا، ومن المرجع أن هذا الفك والسنتين يمشلان قرد الحنوب •

وكل من هاتين السنتين أكبر من ضعف حجم سنة الطفل في عصرنا الحديث ، وقد يعنى هذا أن الفرد كان ضخم الجسم أو قد يعنى فقط أنه كان يملك فكا قريا جدا ، ومن المؤكد أن كثيرا من المديوانات التي صادها الانسان الأول كانت ضخمة ، فكانت هناك أغنام تبلغ في حجمها حجم المجرتيت وتوجسه أدلة في أولدوفاي على أن الانسان كان يسوق أدلة في أولدوفاي على أن الانسان كان يسوق الشاطىء بالات من المحسر ، وكان للأدوات المسنوعة من الزلط حد قاطع خشن ، غير أنها المسنوعة من الزلط حد قاطع خشن ، غير أنها

بالتدريج تطورت الى أول فؤوس فى الحضادة الشيلية \_ الأشولية ثم أصبحت أكثر تهذيبا فى المراقد المتعاقبة • وقد عثر فى هذا الأخدود البديع على أدوات كثيرة من الفؤوس اليدوية والشاطر وكرات الحجر وكذلك بقيايا كثيرة جيدا من مستحجرات المثدييات ، وكانت عظام الحيوانات تشق لاستخراج النخاع كما كانت الجمياجم تبشم للحسيول على المخ ( انظير أيضيا زينجانشروبوس) •

وتوجد مواقع اشولية اخرى معروفة في شرق افريقيا منها أولورجسسيلى في وادى كينيا ونسونجيزى في أوغندا ، وايزيميلا كارونجو في تنجانيقا ، وفي كل هذه المواقع وجدت أدوات حجوية بوفرة بالغة ، ولابد أن الانسان قد سكن مثل هذه المحلات عصورا طويلة اذ أنها كانت تقع بالقرب من أماكن وجود مياه الشرب حيث تتجمع حيوانات الصيد ، وكان ستقوط المطر اكثر انتظاما وموزعا توزيعا عادلا فوق معظم أجزاء أفريقيا خلال أربعة العصور المطيرة الرئيسة في العصر البلستوسين ، وفي ذلك الوقت وجدت بحيات في أولدوفاى وأولورجسيل ، في حين انهما يقعان حاليا في أرض قاحلة ،

وصناع حضارة المغاس اليسدوية في شرق افريقيا ممثلون فقط بأجزاء صغيرة من أربع جماجم من كانجرا بالقرب من كانام ، وقد حفظت في احداها منطقة الجبهة وهي ملساء جدا كما هي الانسان الحديث ، وليست بها حيود حواجب بارزة ، وهذا الموسف يجعل جماجم كانجرا غير مشابهة بالمرة لأى مستحجرات أخسري من عصر مقابل ، غير أن تاريخ هذه الجماجم ليس مؤكدا بصفة قاطمة .

ولدينا جمجمة من اياسى فى شسمال تنجانيفا معاصرة تقريبا لانسان روديسيا وانسان نيائلوثال Neanderthal Man ولها ، مثل هذين النوعين ، حيدا حاجبين ظاهران جدا وقمة جمجمة مفرطحة جدرانها سميكة ، وكانت معها حيوانات تنتمى الى عصر البلستوسين القديم الأعلى وأدوات حجرية خشنة الصنع نوعا ما مصنوعة على هيئة شظيات ، وفي ذلك الوقت كانت حضارة الفاس اليدوية قد اندثرت ،

وخلال فترة الجغاف التي تلت العصر المطسير

الثالث ، ارتحل السكان الى مرتفعات أعلى ، وتوجد حضارة فورسميث بجوار مجاري المياه الدائمة في هضاب كينيا وأثيوبيا • وكانت توجه حضارتان خلال العصر المجرى الأوسط ابان العصر المطير الرابع ، احداهما المحضارة السانجوية في البلاد التى تكثر فيها الغابات ويزيد متوسسط ارتفاع مياه الأمطار فيها في الوقت الحالي عن أربعين بوصة سنوياء وتتميز بهذه الحضارة أجزاء كثيرة من وسط أفريقيا وتمتد الى أوغندا وغرب كينيا ، والثانية حضارة ستيلباي Stillbay التي تنتشر فوق البلاد الأكثر جفافا في شرق أفريقيا من رأس جاردفوى الى رأس الرجاء المسالح ، والأدوات السطية الميزة لهاتين الحضارتين مي دؤوس صغيرة مشظاة من كلا الوجهين ويحتمل أنها كانت تركب في مقابض لتستعمل كرماح أو كخناجر • والعضارة القفصية الكينية التي تشبه الحضارة القفصية التونسية وجلت مظاهرها في أخدود كينيا وشمال تنجانيقا فقط ، ومن المتقد أنها كانت مماصرة للحضارة القفصية في ستيلباي ولو أنها كانت متقدمة عنها بكثير • والأدوات الصفيرة المستوعة من الأبسسيديان في هذه الحضارة كانت تشمل شغرات ذوات حد قاطع وظهـ ر كليل. وأزاميـل أو مناقيش Burins ومكاشط وقطم هلالية لابد من أنها كانت رؤوسا لحراب أو رماح أو سهام • ومن هذه الحضارة وجد اقدم فخار ، كما وجد منهــــا خرز من قشر ببض النعام ومخارز من العظم لحياكة الجلد • وجماجسم القغصيين الكينيين المستطيلة قليلة

وخلف القفصيين الكينيون في أخدود كينيا ،
والالمنتيتيون الذين يتمثلون في نسوعين مسن
الإجناس ، أحدهما كان طويل القسامة جمجمته
مستطيلة قليلة المرض ، ووجهه مستطيل مثل
القفصيين الكينيين ، والآخر كان قصيرا جمجمته
مستديرة ووجهسه عريض ، وقد استمر هذان
النوعان في هذا الجزء من شرق أفريقيسا حتى
المصر المحديدي عسدما ظهر الجنس الزنجي

العرض من نوع جماجم سكان منطقة البحر

التوسيط ولا تظهر بها أي آثار لصفات مبيزة

لخصائص زنجية

وجاء بعد شعب حضارة ستيلباى ، المجوسيون

ثم الويلتويون وعاش بعض الشعب الويلتونى في المناطق المخلوية وبعض المآوى الصحرية والبعض الآخر بجوار شواطى البحيات ووجدت مياكل كثيرة لهؤلاء الذين كانوا يعيشون على نسواطى البحيات بالقرب من كانام في وسط أتوام هائلة من الصدف وكانوا أناسا أشدا ذوى جماجم كبيرة ووجدوه صغيرة تذكرنا بالبسسن وكان الويلتويون معاصريس بالبشسان وكان الويلتويون معاصريس في شسمال روديسيا وتنجانيقا ومن المحتمل أنيم أصحاب أقدم نقوش صخرية في تنجانيتا ولقد تمت دراسة حوالي مائتي نقش صخرى في ولقد تمت دراسة حوالي مائتي نقش صخرى في علم المنطقة ومن المروف أنه وجد بعض مئان أخرى منها في مناطق أخرى و

وفى الصومال قامت حضارتان مختلفتان بين الحضسارة المجوسية والحضارة الويلتونية احداهما الحضسارة الدويانية Doian التى اقتصر انتشارها على جنوب الصومال ، وسميت كذلك نسبة الى الرمل الذى يغطى مساحات كثيرة من هذه للنطقة ويطلق عليه الصوماليون اسسم دوى Doi ، والحضارة الأخرى هى الحضارة الهارجسية Tiargeisan التى قامت فى الجزء الشسمالى من الهضبة ووادى خليج عدن ، وهى تشبه نوعا ما الحضارة المقفصية الكينية من بعض الوجوه ولو أنها أحدث منها بكثير و

وفي معظم أجزاء شرق أفريقيا توجد شواهد قليلة على قيام أسسلوب الحياة الخاصسة بالعصر الحجرى الحديث على أنه بدلا من هذا الأسلوب ببدو أن القوم استمروا في حيساة الصيد وجمع القوت حتى العصر الحديدي ، غير أنه في وادى كينيا وشمال تنجائيقا ابتداء من ٣٠٠٠ ق٠م كانت هناك جماعات مستقرة ونوع ما من انتاج الطمام على وجه الغلن ، وهؤلاء القوم كانوا مبدعي ما يسمى بخصسارة السلطانية الحجرية التي وجسدته منهسا أربعسة أنسواع مختلفة من السلطانيات ،

واقدم مستقر كان في تل هيراكس بالقرب من الورو حيث وجدت في جميع دفنات النسساء محاف من الحجسس ، وبعد ذلك الوقت بقليسل أصبحت السسلطانية الحجرية أعمق وتشسعه في

شكلها طواجن العصيدة • وكانت جماجم هؤلاء الناس اكبر استطالة وأقل عرضا عن جماجم أى شعب من سكان أفريقيا الحاليين • والنوع الثالث من حضارات السلطانية المجرية كان يتميز بطريقة فن خاصة تذكرنا بالسانى Sati • وفى موقع بالقرب من ناكسورو وجسد هيكسنل كسان مدفونا بعناية فى وضع القرفصاء ومغطى بمغرة حمراء ، كما وجدت أجزاء من ثمانيسنة هياكل حمراء ، كما وجدت أجزاء من ثمانيسنة هياكل مطح جبل ، ويظن أنها هياكل لعبيد أو زوجات سطح جبل ، ويظن أنها هياكل لعبيد أو زوجات قتلوا فى نفس الوقت •

والنوع الرابع من حضارات السلطانية الحجرية في كهف نهسر نجورنو آمكن تاريخه بطريةة الكربون المسسح بحوالي ١٢٠٠ ق٠٥ و وولاه الناس حرقوا جثث موتاهم ، وقد حولت عملية الاحتراق البطىء معظم الأشياء القابلة للفناء الى فحم نباتى وبذلك حفظت من الزوال ، وتشمل هذه الأشياء ملابس من الجلد وأكياسا من الخيط وحبالا مجدولة واناء خشبيا منحوتا محل بزخارف هندسية على شمسكل خلايا النحسل ، وكان مع الهياكل العظمية لكل من الذكور والانسات الهياكل العظمية لكل من الذكور والانسات كما وجدت هنات كثيرة من الخرز بعضها في مجموعات تكون عقودا كلملة ، وأيضسا دلايات محارز من العظم ،

ولا يعرف التاريخ الذي وصلت فيه معرفة صنع الحديد الى شرق أفريقيا ، وربما تكون هذه الصناعة قد وصلت اليه من مملكة مروى بحوض النيل ، غير أنه يبدو أن أسرار صسنع الحديد لم تعرف في جنوب الصحراء الكبرى الا بعد عدة مثات من السنين من سقوط الدولة المروية في القرن الرابع المسلادى ، ويرجع ذلك أساسا لوجود حاجز لا يمكن اختراقه من البردى المسمى و السمى النيل وتسبب في عزلة الأصبية ع التي تقع جنسبوب السودان و دكودها ،

وتدل الأسوار الحجربية وحلقات الأكواخ في ناندي بغرب كينيا على أن عدد سيكان هذه المنطقة لابد وأن كان في عصر الحديد حوالي عشرة أضعاف عددهم في الوقت الحاضر • وفي أجزاء من شيمال تنجانيقا توجيد آثار أحواض ذراعة

وقنوات للرى ، وفى مناطق أخسرى وجدت آباد وأحواض ، يرجع تاريخها الى عصر سابق لوصول سكانها المحاليين ، وربيا تكون بعض هذه المبانى من عبل شعوب حامية من الصومال الذين حكموا معظم غرب أوغندا قبسل القرن السادس عشر الميلادى •

ويقال ان رجال هذه الشعوب المسماة عرفا الله الكريزى Bachwezi كانوا ظوال القامة فاتحى البشرة ، ويظن أنهم هم الذين أقساموا سمدودا ترابية متسعة أكبرها ذلك الذي في بيجو Bigo على الشاطئ الجنوبي لنهسر كاتنجا ، ويبلغ طول محيط دائرة الخنادق الخارجية ثلائة أميال تقريبا ، ويبلغ عمق قنواتها اثنتي عشرة قدما ، وربما كان سد بيجو نجعا ضخما للماشية يبكن أن تساق الحيوانات داخسله عندما كان يهددها خطر ،

وأكبر مركز في هذا ألعصر كان في نتوسي Ntusi التي تبعد عن بيجو بمثانية أميال ، فالأكوام مليئة بعظام الحيوانات وشقف الفخار المزين بعضها بلون أحمر ٠.وحلقات الاتصال بين شعوب عصر الحديد والسكان الحاليين توجد في تل ماسكا وتل موبند • ويزى البعض أن تسل ماسكا كان مقر زعماء الباكويزي الدين تنازلوا عن المطبلة الرسمية للبابيتو الذين خلفوهم في المحكم ، ويظن أن تل موبنه كان مقر كاهنة زوح مرض الجدرى التي كان يأتي اليهسا الحجاج ليقدموا القرابين • ويتميز هذا الموقع خاليا ( بشجرة الساحرة ) الشاهقة التي يبلغ عبرها حوالي ٣٥٠ سنة ، وبالقرب منهــا وجلت الهياء من الحديد ، وشقف مزين بالألوان مثل شنقف نتوسى ، وعدة أوان كروية كبيرة ، وقد استعملت أحيانا قدور كبيرة لحفظ رماد جثث الموتى كما في نكونجورا في طبورو حيث عثر على قدر زماد تحتوى على هيكلين عظميين لرجل وطفل م

وأحد المراكز القليلة التي يرجع تاريخها الى أوائل عصر الحديد التي كشف عنها يوجد في تل هيراكس بالقرب من ناكورو ، ووجدت به آثار شني من الحديد وأصداف ودع ، وأحواض مياه من الفخار من العصر العربي ، مما يدل على التجارة مع البلاد الساجلية كانت قد بدات ،

ولابه أن هذا المسوقع يرجع الى ما بعد القرن السابع الميلادي ولكن لايعرف تاريخه بالضبط •

وتواريخ مواقع عصر الحديد في شرق أفريقيا حتى الآن تقديرية بحتة ، ويجب آن تبقى كذلك الى أن تجرى بها حفائر نظامية وتؤرخ الأهسياء التي يعثر عليها بطريقة الكربون المشع ، أو بايجاد العلاقة بينها وبين المواقع الساحلية حيث غالبا ما تعطى المسنوعات الفخارية المستوردة وقطع العملة والخرز دليلا على عصورها .

# Africa, North افريقيا \_ شمال

من وجهة النظر الجغرافية يمكن تشبيه شمأل أفريقيا بشبه جزيرة شاسعة الاتساع والنجود الحصبة في سلسلة جبال الأطلس تمتد من تونس الى مراكش ويحدها جنوبا الصحراء الكبرى بكيفية تبلغ في وضوحها وضموح البحر الذي يحدها شمالا وغربا، \* أما من الجهة الشرقيسة فيوصل بينها وبين النجود الخصبة الأقل اتسساعا في جبل برقة شريط رفيع مثل البرزخ من صحراء شبيقة نوعا ما ويبلغ طوله ٦٠٠ ميل على طول الشماطيء ٠ والنجود الخصبة في جبــــل برقة بدورها تتصل عن طريق ( برزخ ) مماثل بدلتا النيل ثم بعد ذلك شرقا أيضـــا بتلال اليهودية الخصبة • وخلال فترات الجفاف الطويلة في عصر البلستوسين ، كان وادى النيسل هو الطريق الوحيد تقريبا للانسان والثدييات الأخرى الذي يومسل بين شمالي أفريقيا ووسطها • وفي فترات أخرى كان المطر فيها أغزر بكثير مما هو عليه الآن ، مما أدى الى وجبود بسرك مسخيرة للمياه وجداول مياه نصف دالمة في مساحات واسعة في الصحراء الغربية ، أما في الجهة الشرفية فان الصحراء الحسالية بقيت تقريبسا على ما يبدو صمدراوية بالفعل طوال عصر البلستوسين ٠

وربما كانت اقدم آثار من عصر ما قبل التاريخ يمكن رؤيتها في هسسمال أفريقيا هي المجدوعة المعتازة من النقوش المستخرية التي أعلن عن وجودها منذ أكثر من قرن بقليسل المستكشف مينرش بارث Heinrich Barth في تل ايساغان في قزان على بسد ٥٠٠ ميل جنوبي طرابلس ٠ وقد نسسب بارث هذه النقوش ، حسبما كانمتواترا في آيامه ، الى مصادر اغريقية

ومصرية غير آنه من المعروف الآن أنها تكون الجرء الأخير من الجهة الشرقية لسلسلة مواقع مماثلة ، ولاشك في أنها نقشت بأيني سسكانها المحليين وتمتد غربا حتى ساحل المحيط الأطلسي على طول سفوح جبال الأطلس وهضاب طرابلس المطلة على الصحراء "

ويمكن رؤية مواقع مماثلة في أماكن متطرفة منتشرة جنوبا حتى مرتفعات الأحجاد في أواسط الصحراء الكبرى • ويمكن ملاحظة نفس التأثير منا وهناك على طول سلسلة الجبال للمتدة من مرتفعات الأحجاد الى جبال تيبستى في نقوش سخرية تتشابه معها •

ويرى بعض الثقات علاقة بينها وبين المواقع المنقوشة في بلاد النوبة وصحراء مصر الجنوبية، ومن اللاحيين الجمالية والأثرية فان أهمها عمجموعة تل ايساغان التي تضم حوالي ثلاثين موقعا أو كثر في جنوب ليبيا ، ومواقع قليلة ذات طابع خادس في وسعل تونس ، وسلسلة كبيرة وهامة من الكشوف في جنوب الجزائر على المنحسدر الجنوبي لسلسلة جبال القصور ، وأخيرا مجموعة غير محددة تقع بعيدا الى الغرب في جنوب المرب غير محددة تقع بعيدا الى الغرب في جنوب المرب المواقد على الأخص على رسومات محفورة ، كبيرة الحجم ، وبالحجم الطبيعي ، على سسطوح الحجر بالقرب من عيون المياه الحديثة أو الجافة ومجارى المياه غير الدائمة ،

واهم ما اشتملت عليه هذه الرسسومات حيوانات مشل الزراف والفيد...ل وفرس البحر ( السيد قشطة ) والخرتيت وحتى التمساح ، وكلها تدل على أن مطول المطر كان سينذاك أوفر يكثير مما هو عليه الآن ، وتظهر في رسومات اخرى بعض أنواع من الحيوانات التي تعيش في الصحراء أو في مناطق السهوب ( الاستبس ) مثل الوعل والغزال ، وأخيرا قطمان من الماشية يبدو أن بعضها كان مستانسا ومعظمها منقوش بطريقة ركيكة ومن المحقق أن بعضها يرجع الى تاريح الحدث ،

وفى منطقة الأطاس الجنسوبى يوجد رسسم غريب شائع لخروف ( يبدو أنه من نفس النوع الحديث المعروف باسم Ovis Longipesعلى رأسه

شهار على شهكل قرص تتعسل به والله تا جانبيتان و يد ترنا هذا الشكل بالشكل المحرى القديم حيسدا للكبش الذي يرمز للاك المصرى القديم آمون رع في العولة الوسطى وعلى رأسه قرص الشيمس الذي يحيط به مسن كل مسن الجانبين صل ناشر و وحيث ان النقوش المحفورة الجزائرية كثيرا ما تكون ذات طابع طبيعي يبلغ في جودته جودة أقلم مجموعة من النقوش الصخرية ، فانه من المرجع منطقيا باريغ المراحسل الأخيرة مسن النقوش المهار اليها بالإلف الثانية قبل الميلاد و

وثمة دليل آخر لاثبات نفس التأثير أيتمثل في المجموعة من الصور الآدمية المنقوشة نقشا طيبا في المزان ويبدو أنها القست بنفس الطريقة التي نقشت بها صور الحيوانات ويبكن تفسيرها بأنها المخودة بكل تأكيسه عن الاله القرم الهزلي بسر وهو أيضا اله خاص بالدولة الوسطى بمصر القسديمة المسلمة ال

ومن جهة أخرى ، فانه من المعتقد أن العصر المطير الذي لابد أن يرجع اليه تاريخ كثير من هذه الأخاديش ( النقوش المحفورة ) ـ حسب الحكم من المواضيع التي تتناولها خصوصا في الأماكن الصحراوية الثي لا ماء فيها خالينسا \_ كان في دروته في الألف السادسة قبل الميلاد • ومع أن مناك ما يسير الى أن المطر كان لايزال أغزر في الألف الخامسة قبل الميلاد عما هو عليه الآن ني كل من مصر العليا. ومصر السفلي ( وقد ذكرت أدلة على ذلك فيما نشر عن حضارة البداري ، ومرحلة الحضارة النيوليثية « 1 » بالفيوم · ومن المؤكد أن تاريخ هذه المرحلة « أ » يرجع الى أواخر الألف الخامسة قبل الميلاد ) ، ومن المفروض أن نفس خمالة النبو قد سادت كل اجزاء الصحراء الشمالينة ، فإن تاريخ هذه الأخاديش بالألف الثانية قبل الميلاد يبدو بعيدا جلما عن ذروة المصور المطيرة • وبالاضافة الى ذلك قمن الواضيخ أنَّ أحسنُ المناظرِ المستوحساةِ من الطبيعيةِ في جنلتها من عمل رجال الصبيه لا الرعاة ، ويمكن الحكم على ذلك من حدة ملاحظاتهنسم التشريبعية التي هي من مميزات زجسال الصيد . وصورة الاشخاص التي تظهر فيها المساحي في يعض الأحيان لرماة سهام يقومون بالصيه وهم الإبسون

اقنعة على شكل حيوانات وبعض صور الأشخاص التي ربعا تنتهى الى مراحل طرازية أحدث تبرز فيها ملامع هامة في اللباس و فالشعر منظم على شكل خصلة دائرية جانبية غريبة أو على شكل ضفيرة ملفوفة على شكل حلقبة وينطى عورة الرجال جراب ، كما ترى ذيل حيوان متدليا من المجزء الخلفي لرداء على شكل تبان (سروال قصير) ويظهر وشم على كل من المعسم والساعد .

وكل هذه الأوصاف انها هي أوصاف القبائل الليبية القديمة كما سجلتها الآثار والرسومات المسرية التي يرجع تاريخها الى الآلف الرابعة قبل الميلاد ، وقد بقي بعضها مستعملا في العمور التالية حتى العصر الاغريقي ، (قارن هذا اللياس بلياس كريت المينوية ) ،

ويقع فوق مجموعة الأخاديش القديمة هذه رئسسوهات منحوتة في الصحر بمناظر ملونة مختلفة اختسادنا شاسسما في الأسلوب وفي التاريخ ، على أنها بوجه عام أردا أسلوبا • ومن بين هذه الرسومات بعض مناظر تمثل راكبي العربات الحربية ( ومن المؤكد أن تاريخها ليس أقدم من أواخر الألف الثانية قبل الميلاد) وجمالا ( من القسرن الرابع قبسل الميلاد حتى العصر الحديث) ، وفرسانا ( من الألف الأولى قبل الميلاد حتى العصر حتى العصر الحديث) ،

ولذا ، فإن المجموعة الأولى تثبت وجود الشعوب التي عاشت عيشة الصيد والرعى على طول الحدود الشمالية للصحراء من مراكش الى مصر بالإضافة الى عدد من المراحل الميزة للحضيارة من الألف الرابعة قبل اليسلاد على الأقل وتؤيد دراسة لفات منه المنطقة فكرة وحدة الحضارة المتشرة في شمال أفريقيا مئة المصور القديبة نسبيا ، فلفة البلاد المحليسة من حدود مصر الى ساحبل فلفة البلاد المحليسة من حدود مصر الى ساحبل المسيط الأطلسي حتى الفتح العربي في القسرن السامن كانت في كل مكان اللفة الحسامية أو الاشتقاق البريري لها والى يومنا هذا لا تزال المجرة لهذه المعرية الغربية ، ويتحدث بها أغلب الصحراء المعرية الغربية ، ويتحدث بها أغلب المسحراء المعرية الغربية ، ويتحدث على ذلك

فائه يمكن بسرعة تمييز الصحورة الجسمدية المتكلمين باللفحة البربرية المغربية من صورة ابنساء الفاتحين الصرب ذوى الأجسام الأنجف والملامح الأحد ومع أنه من الطبيعي أن كلا من اللغة والصورة الجسدية يتأثر بالاختلاط ، الا أنه يمكن بسهولة ادراك الفرق عندما يتجه المره من برقة غربا الى المناطق المتاخمة للمغرب مثل شمال طرابلس ،

وفيما يختص بقدم اللغات البربرية فهذا ثابت بصغة مؤكدة من القطع الصغيرة التى حفظت عنهم في الآثار المصرية ابتداء من الألف الثانية قبل الميلاد ومعظمها أسماء لأشخاص وقبائل ، وأسماء لحيوانات ، الغ ،

والاسم و ليبى ، الذى أطلقه بعض الأثريين دون تدقيق على جل الشعوب القديمة الإصليسة بشمال أفريقيا يجب أن يطلق فقط وبدقة على شعوب الصغف الشرقى من الساحل من تونس إلى مصر و ولاريب في أن كلمة وليبياء قد اشتقت من الاسم و ربو ، Rbw الذي أطلقه المصريون في الدولة الوسطى على القبائل التي سكنت جبل في الدولة الوسطى على القبائل التي سكنت جبل برقة ، ولم تميز الكتابة المصرية القبيمة بين الملام والراء ، ومن المؤكد أن حرف « W » قد أصبح والراء ، ومن المؤكد أن حرف « W » قد أصبح المخرف اليوناني « لا » ويذلك يصبح نطقا ليبو النطق المنوف اليوناني « لا » ويذلك يصبح نطقا ليبو

وتمدنا الآثار المصرية ايضا بتفاصيل غير قليلة عن حياة الليبيين وعاداته في ذلك الوقت ، ويظهر انهم كانوا ينتظبون في عدد من القبائل الرحالة ضعيفة الصلة بعضها ببعض ويحكمه ورساء بالنظام الوراثي ، ولو أنهم تمكنوا أحيانا من توحيد قوتهم مثلما حدث عندما هاجموا مصر ألناء حكم مرتبتاح في القرن الشالث عشر قبل الميلاد بقوة تبلغ مائة الف رجل قوى

ومن نفس المستادر عرف شيء عن ضيواد بخسسارتهم ، ونظرا الى فقر شسمال أفريقيا في المخامات المعدنية فان أسلحتهم وأدواتهم كانب عادة من المشنب والحجر حتى الغصر اليوتاني ويظهر أنهم كانوا يعتمدون في حياتهم الاقتصادية أساسا على رعى الأغنام والماشية أ يضاف الى

ذلك دون شك صيد الحيوان أحيانا • وليس ثمة دليل مباشر على ممارستهم للزراعة أو التجارة على أى نطاق قبل العصر الاغريقي في برقة أو قبل تأسيس قرطاجنة في المغرب •

وفيما عدا اللمعات عن حياتهسم وتاريخهم المستمدة من المسسادر المسرية والاغريقية ومن المواقع المسلمانية المذكر ، قال معلوماتنا عن التعلور الحضارى في شمال أفريفيا واختلاط هذه الحضارة بغيرها الما تعتمد كلية تقريبسا على ما يستنتج من دراسة الأدوات الحجرية ،

ويجب أن نذكر هنا أن هذه المداسة اليوم تختلف اختلافا شاسها على طرائق تصنيف وتحليل طرزها التي اتبعها الجيل السابق من علماء ما قبل التاريخ ، اذ أنه لا يقتصر الآن على تمييز أشكال هذه الآلات وطرائق صنعها وتصنيفها ، بل يتضمن أيضا اجراء بحوث عن علاقتها بعضها ببعض ، وتوزيعها الجغرافي ، ودلائل البيئة التي بمكن إستنتاجها من بقسايا الطمام ، والشواهد المناخية وغير ذلك ، واخيرا وليس آخسرا ، فان طرائق التاريخ الجيولوجية التي تحسنت تحسنا بالتاريخ المطلق بالسنوات بطريقة الكربون المشع ،

وبهذه الطرائق نحن نتعلم تدريجيا أن نميز الآثار الخاصة بمجتمعات الصيد المتنوعة ، ومجالها المجنرافي ، وتحركاته امن منطقسة لأخرى ، وتحلم أيضا شيئا عن مدى صلاتهنسا المتبادلة أو انعزالها عن المجموعات المساصرة لهسا في الأصقاع المجاورة ،

ومع أن المراحل الأولى لتطور الانسنان وهبيرته في شمال أفريقيا ، كما هو الحال في جميع الجهات الأغرى ، لا يمكن تأريخها على وجه التخقيق بوحدات زمنية مطلقة اذ أن مدى الآن الى أكثر بطريقة الكربون المثيم لم يصل حتى الآن الى أكثر من منه ، الا أنسا نمسلم من الملاقة بالمعسود الجليدية في النصف الشسمالي للكرة بالمحسود الجليدية في النصف الشسمالي للكرة توجع إلى الوراء الى عدة في حسود الملائة أرباع مليون منة ،

والحقيقة أنه في أول بدء عصر البلستوسين . مند مدة قدرت بحوالي مليون سنة ( محسوبة من التوة الاشمسعاعية للراديوم لا بالتاريخ بطريقة الكربون إلمشم ) ، بدأ ظهور أول الأنواع الحديثة للثدييات في شمال أفريقيا ، وحي تشمل الأنواع الاولية للخيل والماشية والحرتيت والغيل الغ التي تكون معا ما يسمى بالتجمعات الغيلافرانشمية · Villafranchian assemblage مذه الحيوانات الفيلافرانشية يبدو أنها دخلت الصحراء الكبرى ثم عبرت جسورا أرضية بالبحر الإبيض المتوسط وانتشرت شمالا حتى ومسلت وسط إورباء ومن نحسبو نهساية التجمعات النياض انسية الهامة يمدنا الموقع البالغ الأعمية بعيل حنش في شمال الجزائر بيعض أقدم آفاد مؤكدة معروفة عن معيشة الانسان في أي مكان 

ومن المفيد أن تلاحظ أن الأشممكال البدائية للفاية للأدوات العجبسرية التي وجمدت في عين حنش ، وهي عبارة عن حضدوات مشنشندية تشديبا خشنا ، توجه أقرب مثيلات لها في مُواقع اخددود أولدوفاي المسسهورة ، ذات الطبقات الوانسيحة ، في شرق أفريقيا ، ففي عين حنش يمكن أن نرى أنها مرت بسراحل انتقال وتحسينات بطيئة حتى تطورت ألى الأدوات الأكثر مثاليسة وملامة للأغراض المتى استخدمت لها ، وهي المروفة عند علما ما قبل التاريخ بالفؤوس اليدوية ، وهذه الفؤوس ايضا تغطى في التتابع الزمني لطبقات الأرض في أولدوفاي مالا يقل عن ٥٠٠٠٠ سبنة ( لابد أن يكون قد حدث خلالها أن الجفاف الشديد قد منع الانسان من الهجرة الي الصبحراء الكبرى ) وبالتدريج تطورت حدَّم الفؤوس الى أدوات اكثر تخصنصا ، وهنها الأدوات التي صنعت بعهارة فائقة وهي المعروقة باسسم

و بعد هذا التعلور الحضارى في وسعة أفريقيا بوقت قصير ، يبدو أن الجو قد تحسن من جديد ، بعنيث تمكن الانسنان والحيوان من عبور الصحراء من الجنوب الى الشيمال ، وتوجه أدلة على وقوع مجزة كانية للانسان من ذلك المنسد الى جسال الإطلس ، وقد عثر حديثا على كميان اهائلة من

المستعجرات البشرية في ترتفين بالجزائر، وهي ثبين أن السلالات البشرية التي تتضمنها كانت من توغ بدائي معين ، يضاهي اقلام المستحجرات البشرية الأولى في جنوب شرق آسيا وومسط أوريا ، وفي كل هذه المناطق الشلات وجعبت من المستحجرات البشرية تجمعات لمستحجرات البشرية تجمعات لمستحجرات البشرية تبعات المستحجرات البشرية والصيور الأكثر ارتقاء التي ترجع الفيلافرانشية والصيور الأكثر ارتقاء التي ترجع الملتوسين الإعلى وعصر البلستوسين الأعلى .

وفي مراكش عثر على مستحجرات أخرى على جانب كبير من الأهمية تمدنا بشواهد جيولوجية تنسير الى أن منه الهجرة حدثت خلال العصر بين الجليدى جينتز ميندل العصر الجليدى الأول والعصر الجليدى الثانى في المناطق التي تقع على خطوط عرض أعلى شمالا "

وفى شمال شرق أفريقيا يبدو أن تتأبع الأحداث لم يكن مضاعيا لهذا تماما ، فأن النيل فى كل العصور قد استخدم كمجرى للاتصال بوسسط أفريقيا ، ولهذا فليس بمستغرب أن يبدو أن يكون أول من استخدموا الفاس اليدوية قد توغلوا شسمالا فى مرحلة بدائية من مراحل تطدور الحضارة ، ثم حدث بعد ذلك خلال فترة عادت فيها طروف جوية معاكسة توقف أثنامها تدفق صانعى الفاس اليدوية الى منطقة حبال الأطلس ، قال استخدم النيل طريقا لأناس أحدث عهدا وأكثر تعدما فى الحضارة نشاؤا فى وسلط أفريقيا وعبروا شمالا حتى الدلتا ، ومنها انتشروا غريا الى يرقة ، وشرقا الى فلسطية .

ولعل المم عثل هذه الأحداث الأخيرة التشداد ميناعة متقدمة للشظايا الظرائية لها طابع العشر الحجرى القديم الأوسط (أي المصر اللغلوازي الموستيري) ، صنعتها سلالة بشرية ذات خصائص الياتدرثالية متشابهة تشابها عظيما في كل من يرقة وتلال اليهوذية في نفس الوقت خلال عضر البلستوسين الأعلى القديم ويبدو أن هذا المصر يتفق منع بداية عضر فيرم الجليسيدي أو عصر البغليد الأخير Wurm Glaciation في أوريا وفي الغليد الأخير المعواهد من منطقة الأطلس اغض الوقت توحى الشعواهد من منطقة الأطلس

بأن السلالة البشرية القديسة التي دخلتها مع الفؤوس السدوية الأولى ، يقيت هناك دون اختلاط ، منعزلة عن الاتجاهات التطورية ، في كل من المنطقة الآهلة بالسكان جنوب الصحراء الكبرى والمناطق التي تقع عند مخارج مسر وادى النيسل "

وقد نوقش كثيرا في الماضي دور شمال أفريقيا ملال احدى فترات الهجرة التألية ، وهي المترة التي انتشر فيها الانسان العاقل ، وهو الانسان العالى ، مقابل اندثار سلالات انسان نياندرثال والانسان القديم ويظن الكثيرون أن أصل هذا الجنس الجديد ... صاحب حضارة المصر الحجرى القديم الأعل ومنشىء الكهوف المسخرية الملوئة المشهورة ... كان في غرب آسيا ووسطها الغربي ، وطبقا لهذا الرأى يكون قد بدأ انتشاره غربا الى داخل أوربا وعلى اختداد الساحل الجنوبي للبحر المتوسط في حوالي ٢٠٠٠٠ ق٠ م أو قبل ذلك بوقت قصير . أو قبل ذلك

وقد طن في وقت من الأوقات أنه ربما كان شمال أفريقيا أحد ممرات دخول جنوب غربي أوربا ، غير أن هذا الرأى قد عدل عنه الآن ، اذ أن أقدم حضارة في جبال الأطلس ، لها طابع المصر المبدري القديم الأعلى ، وهي المسروفة بالحضارة القفصية ، قد اتضح أنها تتفق في طرازها الى حد كبير مع احدى مراحل التطور الحضاري التالية للعصر الجليدي في أوربا ، وعلى أساس التأريخ بطريقة الكربون المشع ، لايمكن بأية حال أن تكون بطريقة الكربون المشع ، لايمكن بأية حال أن تكون الحضارة القفصية هي الوحيدة التي أمكن تأريخها تاريخا مباشرا ، ووجد أنها ترجع الى ٠٠٠٠ تن من المرحلة قد استمرت لأكثر من بالمرة أن تكون هذه المرحلة قد استمرت لأكثر من بالمرة أن تكون هذه المرحلة قد استمرت لأكثر من من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ سئة ،

غير أنه كشف حديثاً في هاوا فتيح ( وهي موقع كبير مكون من طبقات ، يقع في هضبة برقة شرق صحراء سرت ) عن صناعة تشبه يدرجة مدهشة أقدم أدوات العصر الحجري القديم الأعلى في غرب اسميا \* وقدر عمرها بطريقة الكربون المسمع بحوالي ٢٩٠٠٠ ق٠م \* ويظهر أن هذه

الصناعة التي وجدت في عضبة برقة تمثل نقطة أمامية منعزلة للشبعوب التي انتشرت أصسلا الى برقة ، وتوقفت عن التحسرك منها بسبب العاثق العاربيعي ، صحراء سرت ، خلال أحوال الجفاف والجدب التي نعلم أنها سيسادت المنطقة في ذلك الوقت • ومن الشكل الجسمائي للبقايا البشرية التي وجدت معها ، يمكن الحكم أن الحسسارة التنصية ربما تكون قد انتقلت الى تونس عن طريق فان حضارة ساحلية ، تختلف اختلافا حادا عن الحضارة القفصية ، وهي الحسسارة الأورانية Oranian التي يظهـر أنهـا تتداخـل مع العضارة القفصية في الوقيت ، ربما تكون قد وقدت من اتجاء مضاد ونشأت أولا في جنوب غرب أوربا ، وفي أقصى امتداد لها يبدو أنها انتشرت على شريط الساحل الشمالي لأفريقيا باكمله ، وفي مصر انتشرت أيضا الى داخل البلاد لمسافة ما عل الأقل \*

وفي سلسلة جبال الأطلس ، يبدر أنه قد حلت تدريجيا محل كلتا الحضارتين الأورانية والقفصية. حضارة تشمل صناعة الفخار ، والحجر المسقول، ورموس السهام المشبطاة بالضغط ، كما توجد في حالات قليلة شواهد لاتحتمل الشك عن استثناس الأغنام والماشية • وهذا هو طراز الحضارة في النصف الغربي لشمال أفريقيا الذي يميز ما يسمى بعضارة العصر الحجرى الحسديث ( نيوليثى ) أو الحضارة القفصية ، وهو يوجد بالتظام في مواقم الفن المذكورة آنفا • ويبدو أن الشموب الغربية التي جساءت الى مصر في عهد الدولة الوسطى في الالف الثانية قبل الميلاد ثم كانت لهما بعد ذلك مسلات بالقرطاجنيين والرومانيين وأخيرا بالغزاة العرب في القرن الثامن بعد الميلاد ( وهم في الواقع أسسلاف الشعوب التي تتحدث بالبريرية في الوقت الحاشر) ، هم الفسهم الخلفاء البعيدون لجنس قديم جسدا هو جنس البحر الأبيض المتوسط ، وهو جنس غير أفريقي الأصل • وصل الى هذه المنطقة في الألف العاشرة قبل الميلاد على الأقل • غير أنه سواء وسل في مذا التاريخ أو حتى في تاريخ أسبق ، فليس ثمة شك في إن موطنه الأساس كان يقع في شسمال أفريقيا وشرقها

أما في برقة فلعله يمكن تتبع عملية التحرك اليها بتفصيل اكبر، ففي هاوا فتيح في حوالي ٦٠٠٠ ق٠م أو بعد ذلك بقليل حلت فجأة محل المحتمارة الأورائية حضارة من الطراز الخاص بغرب آسيا، وفي حوالي ٤٨٠٠ ق٠م و تطعمت حضارتها المادية بعناصر حضسارية أخرى مثل ممناعة الفخار المصقول الملون وبلعل من الحجر المستون وربما أغنام وماشية مستأنسة ، وكل هذه كان يمكن الحصول عليها بسهولة تامة من الساحل الشرقي عن طريق دلتا النيل والساحل الشرقي عن طريق دلتا النيل

وفي المنطقة الأخيرة على الأقل لم يعد ثمة شك تقريبا في أن يكون مصدر معرفة استثناس البدور والحيوانات هو آمسيا وابتسنداء من الآلف السادسة قبل الميلاد ، انتهت أيام مناطق شمال أفريقيا فيما عدا مصر نفسها ، كمبدعة للمراحل الكبرى لتقدم الحضارة وأصبح سكانها مجرد وسطاء لنقل مميزات الحضارات التي تكتسبها من الآخرين الى وسط أفريقيا جنوبا ، والى جنوب غرب أوربا شمالا \*

## Africa West افریقیا ۔ غرب

تشمل المنطقة التي سنتناولها بالوصف هنا أفريقيا الغربية الفرنسية والاقطار المجاورة لها وهي جامبيا وغينيا البرتغالية وسيراليون وليبريا وغانا ونيجيريا •

وفى كل عصر ما قبسل التاريخ والعصر التاريخ لغرب أفريقيا كان يوجد بها دائما قسمان رئيسيان: أحدهما الصحراء ويحف بها شريط من السافانا ( أعشاب المناطق الحارة ) من الجهة الجنوبية والثانى الفسابة ومناطق السفانا الشسجرية وقد نتج هذا التقسيم بسبب الظروف الحوية: فالمناطق الشحيحة فى السمال عي أرض البدو الرحل ( أمثال مسسلالات المورين Moors والطوارق مسسلالات المورين Tuaregs والغواني الحلود الجنوبية غنية المناطق الجنوبية غنية تسمع للشعوب الزراعيسة التي عاشت بهسا أن تزرع وتجنى الزراعيسة التي عاشت بهسا أن تزرع وتجنى

محاصيلهـــا ، وفي الواقع فان كلا مـــن هاتين المنطقتين عالم مختلف تمام الاختلاف عن الآخر •

وفي مناطق السافانا أمكن لملكيات كبيرة أن توجد وأن تفلح وتعول عددا كبيرا من السكان من القبائل المحبة للقتال الذين كان عليهم أن يحبوا أنفسهم من شعوب البرير المفترسة والتي كانت. تعيش حينذاك في الصحراء الكبرى وفي شمال منطقة ذبابة التسي سي ، كان يمكن تربية المخيول مما أعطى للقبائل التي كانت تعيش في هذه المناطق ميزة حائلة للتفوق في الفروسية على الشعوب. المجاورة لهم في كل من الصحراء والغابة ،

ولا شك فى أن هذه الحال تنطبق على العصور التاريخية ، ولكن كيف كانت الأمور تجرى فى عصور ما قبل التاريخ وما قبيل التاريخ ؟

وجدت مواقع باليوليثية سلطحية في أماكن كثيرة بالصحراء الكبرى تبعه في بعض الأحيان عن أقرب آباد للمياه ببضع مئسات من الأميسال مما يدل على أن الصحراء لم تكن في ذلك الوقت جدباء مقفرة كمساعى اليوم وفي بعض هذه المواقع مشل البيض وتوفورين وجدت فؤوس يدوية بالمسات ، أما في الجنسوب حيث تفطى الخضرة كل شيء فيندر أن توجد أدوات حجرية من العصر الحجسرى المبكر ، وهي تظهر فقط عندما تجري على نطاق واسع عمليات حفر مناجم عندما تجري أو مناجم قطع الحجر أو أعمال الحفر التعدين أو مناجم قطع الحجر الراعمال العفر الفريسية ، ومن همناجسم الماس في غينيسا الفريسية ،

ولم يسكن حتى الآن عسل تتابع مناخى أو تاريخي مناخى أو تاريخي مرض لفرب أفريقيا مثل ذلك الذي تم اقراره بالنسبة لشرق أفريقيا ، غير أنه يبدو أن منطقة الصحراء الكبرى كانت مرتبطة بمجموعة الحضارة السانجوية في الغابات الاستوالية ،

بيد أنه لدينا الآن المام أكبر عن العصور النيوليثية ، فمرة أحسرى ، ربما بعد فترة من الجفاف القاسى ، توقفت الصحراء الكبرى عن أن تكون صحراء ، أذ جرت عبرها أنهار جبارة ، ووجدت بها مستنقمات واسعة مثل بحيرة تشاد

وبحر الغزال في الوقت الحاضر ، والراب على ذلك أن تمكن الناس من العيش عيشة رغدة في أماكن كثيرة مختلفة بهسما • وقد جادت مواقع لا. تحمن لها بمخلفات غنية متنوعة مثل رؤوس سيهام ، ورؤوس رماح ، ومكاشط ، وجراب ، وأساور للأذرع وخرز وغير ذلك ويرجع الى هننا: العصبر أيضها . كثير من النقوش الصبخرية . المحفورة والصنور الملونة على الصخر وعلى الأخص في جباك المسموراء الكبرى مثل هضية تاسميل ديزاجير ، اومر تفصات الاحجسار ، وحضية أدرار. الفرس وهضبة آد ، وجبال تيبستي ، وتظهر بهذم الصور قطعان كبيرة. من الماشية وأسراب كبيرة من الأغنام ، والماعز وهي ترعى في الصحراء الخضراء ، كمنا تظهر بها أيضا بعض مناظر للصبيد ويجدر بالذكر أن الأفيال والخراتيب وجواميس النهر والزراف المسورة في علم المزاقع ، لا توجد حاليا الا بميدا في الجنوب •

ولم يعثر الاعلى قليل جسدا من بقايا سياكل. عظمية للانسان ، وقد وجدت كلهسا في أقصى جنوب الصحراء الكبرى وأشهر نوع من الهياكل. هو هيكل انسان أصلار Asselar الزنجي .

وبالقسرب من آخر العصور النيوليثية في الصحراء الكبرى ، خلال الألف الأخدرة قبسل الميلاد ، كانت تعبن الصحراء عربات تجرها جياد متسل تلك التي ومنهفها هرودوت في قطير جازامانس • وكان هناك طريقان رئيسيان احدهما نى الغرب ويمتد من جنوب مراكش ( المملكة الغربية ) إلى منحني نهر النيخسر عند تمبكتو تغريباً عن طريق جبسل زيموز وجبل أدرار في موريتانيا ، والثاني في الشرق بين فزان ومنحني نهر النيجر بالقرب من جوا عن طريق تاسيل ديزاجير ومرتفصات الأحجسار وادرار الفرس • وكلا الطريقين تبيزهمسا رسسومات ملونة على الصنجر ونقوش مسسخرية معفورة تظهر يهسما عربات م وصور العربات هذه توجد فقط على طول هَٰدِينَ ۚ الطريقينِ ولاتظهر اطْلاقا في أي أماكن أخرى في مثان المواقع المعروفة فني المستعراء ٠٠

فهل جاء المسافرون الى غرب افريقيا عن طريق البحر في العصور القديمة ؟ لا يزال هذا السؤال محل جدال كبير بين علماء التاريخ ، فبعض

المؤرخين يؤكد أنه قد جساب الشواطى، النوبية المؤريقيا قديما كل من بحسارة نخاو ملك مصر والفينيقيين في حوالى ١٠٠ ق٠م، وساتاسسب القسادس في حسوالى ٤٧٠ ق٠م، وهانسو القرطاجني، ويوثيمينيس حاكم مرسسيليا في القرن الخامس قبل الميلاد، وبوليبيوس الاغريقي في حوالى ١٤١ ق٠م، بينما ينكر مؤرخون آخرون حدوث ملم الرخلات كليا أو جزئيا و

ويحتدم الجدل بصفة خاصة حول قصة هانو ، ومعظم الباحثين كانسوا الى وقت قريب يؤيدون الرأى القائل بأنه قام برحلة استكشافية حتى مستيداليون ان لم يمكن جتى جمابون ، غير أن الاعتراض الذي أثير حديثها ضد هذا الرأي يشير الى أنه من المستبحيل عمليا أن تعود السفن القديمة ذات الشراع المريسع والعديمسية الدفة ، أو حتى الزوارق الكبيرة من السنغال الى رأس جوبي شد التيار والرياح الشديدة جدا التي تجري في اتجاه مضاد لاتجاه رحلة العودة طوال أيام السنة • وقد أثبت بحث حديث لجرمان G. Germain ان مؤلف هذه القصة قد اقتبسها من ميرودوت والخبرين ، وانتهى في يحثه هذا الى أن هذه القصة تمثل عملا أدبيـــا أكثر من أن تــكون وثيقــة تاريخية يعتمه عليها ، والحقيقة الوحيدة الثابتة أن القدماء قه عرفوا سندواحل مراکش حتی راس جوبی ، کما غرقوا چزر کناری ۰

وماذا عن الداخل ؟ تدل خريطة العسالم الجغرافي بطليموس التي ترجع الي حوالي ١٤١ ميلادية على أن الرومانيين الذين وصلوا في ذلك الوقت الى المبين والهند وزنزيبار وجابوا وادى النيل حتى مستنقعات بحر الغزال ، لم يعرفوا الأوضاع الداخلية في شــــمال غــرب أفريقيا ، اذ كانت واحتـــا توات وفزان أقصى نقط في الجنوب أمكن التعرف عليها على وجه التاكيد . وقد وجدت في صمراء ليبيا بين فزان والغرس بضم قطع من العملة يرجم تاريخ معظمها الى العصر الامبراطوري المتاخر ، كما كشف في غرب جبال الأحجار عن حصن أبالسة وهو المكان الذي ورد في الأساطير أن الملكة تين حيثان الجدة العليا للطوارق دفئت فيدمه ، ووجمات مصابيح رومانية ، وقطع من الزجاج وخرز وقالب بعمله من عصر الامبراطور قسطنطين ٠

وأهم أحداث هذا العصر كان ادخال استخدام الجمل في المبحراة حسنسلال العصر الرومائي ه وادخال استخدام الحديد في أفريقيا الزنجيسة . وقد جات الجمال أحيانا من شبه جزيرة العرب الى مصرحتي قبل العصر المسيحي اذ ذكرها عدة ، كتاب ، غير أنه يبذر أنها لم تصل الى شهال أفريقيا قبل القرن الأول ق٠م ، ولم توجد بكثرة في طرابلس الا في القرن الثالث الميلادي • وقد غير استخدام الجنل حياة سكان الصحراء تغييرا كاملا ، فالليبيون الذين كانوا يعيشون على النهب والسلب، وهم أسلاف الطوارق، أصبحوا الآن قادرين على شن حجمات على الولايات الرومانية وينسحبون للاحتماء في الصحراء حيث لا يمكن لأى شخص أن يتعقبهم ، كسا كان يعكنهم أن يعملوا نفس الشيء في جنوب الصحراء الكبري ضد القبائل الزنجية المجسساورة • ولذلك فان بداية التوسيع الليبي في الشمال وفي الجنوب كانت لتيجة للاخول الجمل الى المسجراء \*

ولم يبدأ العصر التاريخي لغرب أفريقيا الا في القرن السابع والقرن الثامن مع أول غزو عربي لهساء أذ غزا العسرب كاوان في ٦٦٦ م، وغرب موزيتانيسما في ٧٣٤ م ، وما أن حسل منتصف القرن الشسامن حتى كان الأمويون قد أنشأوا طريقا للتجارة بين جنوب مراكش وغانا سوقد ذكسر هذا الاستسم منذ ١٨٠٠ م في كتب الفزاري سو وحفروا آبادا في وسعل الصحواء ،

وقد جلب العرب الى غرب افريقيا رغبتهم في مداية شعوبها للاسلام كما جديهم أيضا الذهب الى النوبة في السسودان ويجب أن نذكر أن الحقول الغنية بالذهب جاليا لم تكن معروفة في العصور الوسطى أهم مصدر للذهب في العالم وكانت بور ، وجالام ، ولوبي ، وبيتو معتبرة في الحال الوقت بلاد الذهب وكانت خده الإقطار ذلك الوقت بلاد الذهب وكانت خده الإقطار تبيع الذهب بالتبادل أحيانا بطريقة الثبادة الصامتة ( انظر العملة ) ، وأحيانا مقابل ملح الصبحراء الذي كان يرد عنى الأحص من تغازا ، العبراء الذي النحاس والبقسائم المستوعة وأحيانا مقابل ملح وأحيانا مقابل النحاس والبقسائم المستوعة من القرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوزيا من القرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوزيا

وقد قامت اميراطسوريات قسوية في الحزام السودائي خلال كل العصور الرسطي واول هذه الامبراطوريات كانت غانا ، وقد طل المؤرخون المحليون يشبيرون ألى عاصمتها كومبي صالنع قرونا يعه: تدميرها في ١٠٤٠ م ، وقد وطِفْكُ وصنها . جيدا في الأحاديث المنقولة في موريتانيا حتى ان بونيل دې مزيور تمكن في سنة ١٩١٤ من تبعديد موقعها وأجرى بها تنقيبات واسعة ، ثم أجريت بهسسا. تنقیبسات آخری قیمسا بین ۱۹۶۹ و ۱۹۰۱ ° وکرمبی مدینة کبیرة خربة ، تقرب مساختها من ميل مربع ، وبها جبانات ضسخمة تتألف من مقابر جماعية اسلامية على كلا جانبي المدينة ما وقام شمسيات المنازل بالحجر ، وفنها المسادى متقن ويشببيه المفن المسادى في مدن موريتانيسا القديمة وهي أو والتنساء وتيشيت .. وودان ، وشينجيتي ، وكل ما عثر عليه في هذه التنقيبات من العصول الوسسيطي .(. مثل العص الكتابات العربية ، وخزف قديم ، وآلات وأسلحة من الحديد ) • ولايد أن هذه الدينة كانت المدينة الرئيسية في غانا وكان يسكنها التجار المرب الذين تحدث عنهم البكري في حوالي ١٠١٧ م ٠ أما عاصمة الملك التي ذكرها نفس المؤلف فلم تكن قد نئيت بعد ،

وقد كشف في جبالة ملكية بالقرب من جوا عن شسواهد قبول من الرخام عليها كتابات محفورة بالخط الكوفي ويرجع تاريخها الى ما بين ١٩٠٠ و ١١٢٠ م ، وقد تقشست هذه الشباسواهد تفي بلدة المربا في أسبانيا ،

وخلفت امبراطورية مالى امبراطورية غانا في ١٢٤٠ م و وبلغت عده الامبراطورية قبة مجدها في ١٢٤٠ عندما ذهب السيطان مانسها موسى البحج الى مكة ومعه ثروة كبيرة من اللغب حيث صرفها في القاهرة والمدن المقدسة في شهسية الجزيرة العربية ولم يمكن التعرف بسهسفة مؤكدة على عامهمة ملكه ، غير أنه من المحتمل حمدا أن تكون في موقع مدينة نياني على نهر السهانكاداني و

وآخر هذه الامبراطوريات السودانية الكبيرة كسانت امبراطسولية مشويجاي ، وكسانت

عاصستها أولا كاكاى ثم نقلت إلى جدوا • وقد استمر حكم هذه الامبراطورية حتى ١٩٩١ عندما دمرها مراكسيو جدود • وليست ثمسة آثار باقية تمثل عصر هذه الامبراطورية فيما عدا مقبرة استكيا الحاج محمد وبعض المستاجد فى تمسكتو •

رتجرى الآن بحوث أثرية في كثير من أقطار غرب أفريقيا ، ففي نيجيريا ظهرت في خسول بوتشي مجموعة التماثيل الفخارية البديعة من حضارة نوك ويرجع تاريخها الى بداية التقويم المسيحي فصاعدا ، كما وجدت هنا أيضا رؤوس وتماثيل بديعة من النحاس الاصغر في العاصمة القديمة أيف وفي أفريقيا الغربية الفرنسية أجريت تنقيبات أثرية في كومبي صالح ، وجاو ، والسوق في هضبة الفرس ، وحقل الملح في والسوق في هضبة الفرس ، وحقل الملح في المواثير الحجرية في السنغال ( انظر اللوحات المواثير الحجرية في السنغال ( انظر اللوحات ) .

# افريقيا \_ فن ما قبل التاريخ بها

ربما يرجع تاريخ بدم التعبير الفني في أفريقيا الى الجزء الأخير من العصر الحجرى القديم ، غير أن العمل الفني الذي يتمثل في النقوش الملونة والنقوش المحفورة على جدران الكهوف ، لم يوجد قبل نهاية العصور الحجرية المتأخرة بعد انتهاء عصر اليلستوسين هباشرة • والمناطق الرئيسية التي تقابل فيها هذا الفن هي شهال غرب افريقيا ، والصبحراء الكبرى ، وقرن أفريقيا ( بشبه جزيرة الصومال ) ، وشمال تنجانيقا ، وروديسيا ، وجنـوب امريقيا ، وجنــوب غرب أفريقيا الإيس ثمة أي دليل مباشر على وجود صلات بين مواقع الفن هذه ، غير أنه يحتمل أن الاتصال الحسارى فيما بينها في الأزمان المختلفة، كان مو السبب الرئيس لانتشار الطرائق الغنية للزسم على العجر من المواقع الشمسمالية الى المواقم الجنوبية ا

ويتمثل حدا الفن غالبا في شمال غزب أفريقيا في نقوش محفورة على الصحر ، وهو مرتبط بالحضارة القفصية التي أرخت مراحلها ألاخيرة بطريقة السكربون المسجم، بالفيرة بين ، ١٠٠٠ و م٠٠٠ ق٠م، فهنا ولى الصحراء الكبرى توجد

حيوانات مصورة على الصخر، وهي اما حيوانات انقرضت الآن، مثل الجاموس الضخم والثور الوحشى، أو حيوانات بيئتها الحالية بعيدة بعدا شاسعا عن الأماكن التي توجه بها هذه النقوش الصخرية، مثل فرس البحر والفيل.

وفى وسط الصحرة الكبرى وفى أجزائها الشيرقية توجد رسومات ملونة لمناظر غير متكلفة للرعى والحياة العائلية ، قام بعملها أقوام بدو يرعون الماشية ، من العصر الحجرى الحديث ، قبيل فترة الجفاف الأخيرة بالصحراء الكبرى .

ولا توجد الا شواهد قليلة لتاريخ فن الصخور في جنوب الريقيا وهزقها ، دير أنه من المحتمل في ضوء كيفية تجوية الصخر ، أن يقدر تاريخ كل هذا الفن بوحدة القرن لا بوحدة الألف سنة -ويوجد في روديسيا واتحاد جنوب أفريقيا بعض من أبدع المرسسومات الملونة التي تبثل تمثيلا طبيعيا الحيوانات الوحشسية ومناظر العسيد، ويمكن تمييز عدد من الأساليب الفنية المختلفة وتطوراتها طبقا لأوجمه التخصص في المناطق المختلفة ، ووصيات هذه الأسساليب إلى أبلغ تعبيراتها ، الجميلة المتعددة الألوان في دراكنزبرج Drakeensberg في جنــوب أفريقيا ، وفي براندېــرج Prandberg وني جنوب غرب أفريقيا • وعلى الهضبة الوسطى في الترنسفال وولاية أورانج الحرة كانت صخور اسلاسل جبال وتــــلال اللَّوليريت مي الأماكن المفضـــــــلة لنقش رسومات الحيوانات التي أمكن للصيادين مراقبتها وهي ترعى في الوادي الذي يقع الي أسغل على المتداد بصرهم \* وكانت هذه النقوش اما محفورة في الصحر بخطوط حرة لم يبزها أحد حتى الآن الا فيمسا ندر ، واما منقورة أو . منحوتة في الصبخر بسن مديب ( زمية ) . •

وكانت الصور الملونة كلها ملونة بدواد معدنيه طبيعية ، فالألوان الحمراء والصغراء والبنيسة والأرجسوانية والسسمراء من الهيمساتيت اد الليمونيت ، واللون الأبيض من الكاولين ، ودبما كانت المادة الملونة تبخلط بدهن سه مثال ذلك ان البسسمن استصلوا نخاع التيتل م ثم يلون بالمخلوط، بطوائق متنوعة ، وكانت فرش التلوين تعمنع بربط ويشد طابق أو شهم ناعم على طرف

عود من الخشب ، كما إسيستخدم أحيانا قلم من العظم أو الخشب لبسل الخطوط الزفيعة ، ويدل التظليل الدقيق لبعض الصود المتعددة الألوان على أن النفخ بالفم ربا كان قد استخدم الرش الألوان ، في حين أنه من المؤكد أن بعض التظليل الأقل دقة قد أجرى باستعمال الاصبع .

وفي جنوب أفريقيا ، توجه شواهد كالمية عن علاقة البشس بالصور الملونة بالكهوف في عهودها الأخيرة ، وهن المرجع أنه لا يوجه ضنن الصور التي يقيت حتى الآن ها يرجع تأريخه إلى ما قبل بدء العصر المسيحي ، ولو أن هذا النوع من الفن يعتسد إلى الوراء إلى أبعد من ذلك التاريخ بكثير ،

وربسا كانت بعض هذه النقوش الصبخرية والصور الملونة طقسا من السحر ، لماونة فرقة أو فرد في الصيد ، أو لحمايتهم من الأذى أو النكبات ، على أن كثيرا منها كان ولا شك ملونا لمجرد المتعة الفنية أو كمسجلات للحوادث ، مثل مناظر المعارك والصيد والشعائر التعبدية السحرية والحرف المنزلية العادية ، وكان كثير من فناني عصر ما قبل التاريخ هؤلا ذوى كفاءة فتية عالية ، وعلاوة على حفظهم لنا سجلا وحيدا في نوعه عن وعلاوة على حفظهم لنا سجلا وحيدا في نوعه عن حياة هؤلا القوم ومجموعات الأجناض الأخرى التي اتصبارا بها فأن عضلهم كان في معطفة معتازا جدا ، ويجل أن يوضح في مصاف الأعمال الفنية المطيمة في العالم ( انظر أيضب عصر ما قبل المطيمة في العالم ( انظر أيضب عصر ما قبل رقم ٥ ) .

# افريقيا - المناطق الأفرية بالشاطئ الشرقي

على طول شاطىء شرقى أفريقيا من مقديشو الى موزمبيق وعلى جزو بعبا ، ووزئريباو ، ومافيا ، وكدوروس ، وعلى الطرف الشاسال بهزيرة مدغشقر ، توجد اطلال مساجد ومقابل وبيوت ، وهى من بقايا مراكز الحكم العربي التي يظهر أنها كانت في غاية التقدم في القرن الخامس عشر الميساطي واقدم معلومات مكتوبة عن هذا الشسساطي نقشان الحاميا في بواهم كيزيه كازي وهي مؤرع نقشان الحاميا في بواهم كيزيه كازي وهي مؤرع

بستة به ۵۰ جمجرية ﴿ ١١٠٧ آمِيلَادِيمَةُ لَا مِهُ وَالْآخِرُ،

على بَيْثُلِمُهُ الجَامَعِ إلاكبر لهي مقديشنو وهو مؤرخ سنة . ٦٣٦. هجرية ( ١٢٣٨ ميلادية ) وقله أجزى کیرکمان J. S. Kirkman جفائر فی کینیا لحساب أمناء الحدائق الأهلية الملكية في جيدى وكيلبوا وأونجسوانا ومناراني وتاكسوا وني جريرة بمبا عنه رأس مكومبو ، وفي تنجانيقا في N. Chittick کیلوا : کما أجسري تشبیتيك حَمَّا الرَّ في تنجانيقا في كيزيماني مافيا ، وأجرى بوريسة M. Poirier خفائس في مدغشتر عتسد نوسى ماتجا ، وفي حدة الحدائر لم يظهر دليل على العيش في هذه الأصقاع قبل القرن الثالث عشر السلاديُّ أو القَصْرِنِ السَّائِي عَمْرِ مِنْ أكثر القسدير ، ولذلسك فالسدلائل الأثريسة ، لا تُؤيدً البيانات المكتوبة أو المتواترة التي ترجع تاريخ هذه المستصرات الى ما بين القرن الرابع والقرن التاسُم بعد الميلاد ، ومع ذلك فان ما أجرى من بحوت أثرية في هذا الشاطي الذي يبلغ طوله أكثر من ألغى ميل قليل نسسبيا ولذلك فانه لا يمكن اعطاء تأكيه في غير محله على أساس الافتقار الى دليل •

وتبين خريطة أفريقيا (خريطة رقم ١) مواقع معظم المباتى الأثرية الرئيسسية لمهده الحضارة الموبية الوافدة التى تعيز بدايتها بعناصر غير عربية التيجة لتكون الشعوب التى أنشات مده الحضارة من خليط الأجنساس من العرب ، والبانتو Bantu والجالا والجاتو Galla

وقد شيات جدران هذه المباني من قطع دقيموم مرتبة كيفنا اتفق وهاصقة بعضها ببعض بملاط من المجدران بالضيد ، وكانت المداخل في هذه المباني عادة مدببة على شكل عقود من المرجان المتعود ، مفاتيح أو مراوح ولكن في معظم المجيان كان يثبت فوق قمة كل منها في الواجهة حجران بوضغ براسي ، وربيبا كان ذلك مقتبسا من الهند ، وكانت ببقوفها مستوية السطح ونلديا ماكانت مكونة من القياب الربعة أو القيوات البرميلية الشياب الربعة أو القيوات البرميلية الشياب المربعة أو القيوات ونطي بحبون مستدي ويها آبان صرف كل منها ولهي بحبون مستدير به قتحة صغيرة ، وكانت

بالجدران مسكاوات المسابيع او السلطانيات ، وكانت المسابيع توضع أحيانا في الأعدة القسيرة المكونة لاطارات الأبواب في صغوف على طول الجدران ا

وكانت أهم المباني المساجد، وكل منها عبارة عن بنيان بسيط مربع ينطيه عادة مبقف من ملاط الجير المخلوط بالحصى ومحمول على اعمدة مربعة أو مستطيلة ويشمل التصميم الاساسي للجامع غرفتين للانتظار وشرفة وصهريجا للبياء تغذيه بثر بواسطة ماسورة من الجهة الشرقية عادة أو من الطرف القبلي البيانا والمعراب أو القبلة الذي يدل على الجاء مدينة مكة كان يتكون من تجويف يعلوه عقد مسنن أو ذو ثلاث صنع ومزين في يعلوه عقد مسنن أو ذو ثلاث صنع ومواط بحافة أغلب الأحيان بسحون من القيشاني ومحاط بحافة على شمكل سلسلة ظهر السماك من المرجان المنجوت وكان للمنبر أو المنصبة سمام من المرجان المنجوت ويبلغ ارتفاعه حدوالي أدبي

وعلاوة على المساجد فانه توجه أيضا المقابر الشهيرة ذات الأعبدة ، وهذه الأعبدة مصنية متعددة الأضبلاع أو مستديرة أو مربعة ( لوحة رقم (٣) ) ﴿ ويتراوج ارتفاعها بين ٥ للما و ٣٠ قدما و ومحيطها ما بين قلمين وخمس أقدام ، ومن المعتقد أنها تنتسب الى الأعبدة التي على شنكل قضيب الرجل والتي شيدها الجالا وتوجد في الحبشة والصومال ، وتدل على أن حضارات هذا الشاطي في جوهرها خليط من حضارات الأجناس التي استعمرته ، وذكر عنهم أنهم من الأجناس التي استعمرته ، وذكر عنهم أنهم من شررا معظم المسلمين السليني العقيدة كشيعة شررا معظم المسلمين السليني العقيدة كشيعة خوارج ، ولا يرجع تاريخ أي من المقابر المكتشفة الى ما قبل القرن الرابع عشر الميلادي المناس الله ما قبل القرن الرابع عشر الميلادي الله ما قبل القرن الرابع عشر الميلادي

وتتألف المسانى الأثرية الأخرى من المساؤل السكنية وأسواد المن والنبوذج العام للمنازل المبي كشف عنها في حده المواقع من النوع المبسيط ذى الطابق الواحد وبه حوش أمامي منخفض ومجموعات ثلاثية من المجرات تتكون من عجرة مستطيلة في تهايتها دورة المياه، وتتالف كل مجموعة كن حجرة مستطيلة وحجرتين

صغيرتين ومكرن في الخلف ، أو من مجموعتين من حجرتين وبكل مجموعة مخزن في احده الجانبين كانت توجد عادة وربما استخدمت الأخرى لكي تسميقبل فيها حجرتان اضسافيتان استخدمت احداهما مطبخا سيدات المنزل صديقاتهن • وأكبر مبني سكني كشف عنه هو قصر جيدي (انظر اللوحة رقم ٤) كشف عنه هو قصر جيدي (انظر اللوحة رقم ٤) بافنية مكشوفة • وثمة مبني أكبر منه وربما يكون من نفس الطراذ في جزيرة سونجو منارا بالقرب من كيلوا •

ولم تكن أسوار المدن ذات قوة كبيرة أو ارتفاع كبير ، اذ كان يبلغ ارتفاعها تسم أقدام وسمكها الم بوصة ، وكانت البوابات مجود فتحات في الجسدان حيث كان يمكن تفتيش الغرباء قبل انتشارهم داخل منازل المدينة ، وتتراوح مساحة هذه المدن بين خمسة فدادين ( كما في تاكوا ) وخمسسة وأربعين قدانا ( كمسا في جيسدى أونجوانا ) ،

ومواد حضارة هذا الشاطئ اسسلامية لكنها ماخوذة من أجزاء ألصالم المختلفة ، وشسملت استخدام المحديد وربسا الخرز من الهنسد ، والزجساج والفخار المطل من الشرق الأدنى ، والقيشاني من الصين ، وتتالف المنتجات المحلية من أنواع فاخرة من أواني الفخار المحلية ، وقدور الطهو ، وصسحاف الأكل ، والمسابيع ، وأواني التجميل ، وخرز من الصسدف ، واعتمسدت التجميل ، وخرز من الصسدف ، واعتمسدت الخرتيت ، والذهب ، وجلا الفهسد ، وذيل المحلقة ، الى الشرق الأقمى ، وكانت المعلة السلحفاة ، الى الشرق الأقمى ، وكانت المعلة التعاسية هي واسطة التبادل في كيلوا ومالميا وزنزابار وربما في مقديشو ، وفي المناطق الأخرى كانت واسطة التبادل هي الودع ،

وبخلاف آثار المصور الوسطى فانه توجد في حده المنطقة مبان أثرية عربية مشابهة ، يتراوح تاريخها فيما عشر والقرن السادس عشر ، ومبنيان جميلان بجوار القسلام البرتغالية التي يرجع تاريخها الى القرن السادس عشر ، ومما حصن يسسوخ : (Bort Jesus)

نى مىيسىة وسىسان سېاسستىلەرنى موزمېيق مىز ( انظر اللوحات ١ يىرى) دى. دى. د

#### Ephesus افسس

هي احدى المن الأيونية الاثنتي غشرة في آمنيا الصغرى، وكانت تقع على الشاطئ الفريق لولاية ليديا بالقرب من مصب نهر كايجستن وتعلل على الجونسين العظيمين لنهرى هرموس ومياندو، وكان لموقعها الاستراتيجي هذا بغض الاثر في اهميتها كمركز للتجارة وقد جعل الاغريق الالهة أرطاميس ربة لهذه المدينة ، وأو أن الالهة أرطاميس التي عبدت هناك كانت تشبه الى حد كنيز الالهة الآسيوية للطبيعة التي اشتهرت في كنيز الالهة الآسيوية للطبيعة التي اشتهرت في الأماكن المجاورة الفسنس خلال عصور ما قبل الأيونية و الا أنها كانت الأم المستراه لكل المحياة ، وحاصة للحياة البرية ، كما كانت تمثل الصورة المجسمة لحصوبة الارض وقدرتها الانتاجية ،

وقد وقعت أقسس تبحث حكم الفرس ، بل انها بقيت موالية لامبراطورية قارس اثناء حركة التمرد والعصب يأن التي قام بها الأيونيون ضد فارس في ٥٠٠ ق م ، ويعد الهزيمة النهائية للفرس دفعت أفسس الجزية لأثينا بعض الوقت ، ثم وقعت هرة أخرى تحت الحكم الفارسي في القرن الزابع قءم • وقد أسيس الإسكندر الأكبر حكومة دُيهُ قُرْ الْحَيةُ بِهِنَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ بِعِدِ انْتُصَارُهُ عَلَى الْفَرْسُ \* ثم آل الأمر في المدينة بعد ذلك الى الأتاليديين من برجاموم الذين سلموها يدورهم الى روما وقد زادت نهضسة المدينة تجت الحبكم الروماني ، اذ أصبحت المدينة الرئيسية والمينا الأولى في الولاية الرومانية في آسيان وقد فرضت عليها روما غرامة فادحة لتأييدها حركة التبرد والعصيان التي قادها ميثرا ( هلك يو تطوس ) بسب روما : وعندما أسس الرسول بولس الكنيسة السيحية في أفسس تحت قيادة تيموثاوس ويوحنا ، كان مِنَ العروفِ الهاء منفيسة في، ممارسية والفنون السخرية وأن مراسبيم. عبادة ارطاميمن. كاثبت لاتسزال قالبية فيهسنا وفنهر (٢٦٤ م. و دبو الجوثيون المدينة والمبيد ولم تستعد انسس بعد 

مجلس كنسى عام ، وفي السنوات التألية تضال حجم الملاية تضال حجم الملاية تدريخيا بسبب حمى الملاريا ، اما معبد ارطاميس فبعلما استخدمه البنساؤون المحليون محجرا ، غمره الغرين وانظمر تحت طين النهر ، ولم يكشف عنه ثانية الا عام ١٨٦٩

وأهم آثار أفسس هو استاد يبلغ طوله ١٨٧ قدما وأجزاء من مسرح كبير ومن بهو احتفالات (odeum) ويقع معبد أرطاميس المسسهور في شمال شرق المدينة ، وكان بهذا الموقع من قبل معابد قديبة ، ثم يني به معبد ضخم في حوالي وجاء بعده معبد آخر ربما كان أضخم معبد بني في العالم وقد أصبح هذا المعبد احدى العجائب السسبع في العالم وكان مذبحه محلى جزئيا السسبع في العالم وكان مذبحه محلى جزئيا بزخارف قام بعملها براكسيتيليز ، وتوجد حاليا البريطاني ، وقد حرق الجوثيون هذا المبد وهجم نهائيا بعد صدور مرسدوم الامبراطور الروماني ثيودوثيوس بغلق المعابد الوثنية ،

#### افق ( مدى ) Horizon

حدود المعرفة في اتجاه معين ، منال ذلك الافق التاريخي في الشرق الأوسسط يمتد الى حوالي ٢٠٠٠ ق٠م٠، أذ أن اختراع الكتبابة في ذلك الوقت جمل في الامكان ايجساد نظام للتاريخ بالسجلات التاريخية ، أما قبل ذلك فيقع ما قبل التساريخ .

## الأقضر "Lattor"

( جمع قصر ) مدينة في مصر العليا تقع على الضفة الشرقية للنيل على بعد ١٦٠ كيلو مترا جنوبى القاهرة ، ومعبد الاقصر ، وهو من اعظم البر طيبة ، بناه أهنحتب النالث في البعينة البحوبية الغربية من المدينة ويبلغ طوله حوالي ٢٧٥ مترا تقريبا ( ٣٠٠ ياردة ) ثم اكمل نقوشه توت عنج آمون وحورمحب ، ويتجه محور المبد من المجنوب الغربي الى الشمال الشرقي ، ويخرج من معيد الأقصر طريق يؤدى الى معبد الكرتك وقد ازدان هذا الطريق يتماثيل (أبو الهول) على وقد ازدان هذا الطريق يتماثيل (أبو الهول) على الماتين، ودلت المغاثر المدينة على أن هذه التماثيل

ليست تماثيل كباش انما تماثيل الملك في صورة (أبو الهول) ( انظر اللوحتين ٦٥ و ١٧٠). •

وقد أضاف رمسيس التاني الى حدا المعبد فناه واسعا كسيت جدرانه بمناظر تصسور انتصار رمسيس الشاني على الحيثيين والآسيويين ، ويحتوى الفناء على عدد من التماثيل الفبخمة ، ويزين واجهة المعبد مسلتان ، توجد احداجما الآن في ميدان الكونكورد في باريس أما الثانية فلاتزال قائمة أمام المعبد ، وقد بني الاسمسكندن الأكبر قبس أقداس ثانيا ، وكان أهم عيد ديني في الاقصر هو عيد « أبت الجنوبية » عندما تنقل المراكب المقدسة حاملة الآلهة في احتفال رسمى ،

ونقشت صور هذه الاحتفالات على جدران بهر الأعملة الفسخم وهو من أهم الميزات الأخسادة لمسد الأقصر وقد بنى داخل جدران المبد وكذلك حوله من الخارج مساجد وكنائس في عصسور مختلفة وقد تم الآن تنظيف المبد والمنطقة المحيطة به (انظر اللوصة الملونة ٩ واللوحة

## Echatana UUUI

. موقع قديم في ايران يسمى حمدان في الوقت الحاضر ب انظر ايران \*

## Accadians اكديسون

شعب سامى كان يقطن في شمال بلاد بابل ، وقد سسبوا بالاكديين نسبة الى مدينة أكد ( ويطلق عليها أبحاده في اللغات غير السامية ) الهامة التي أصبحت المدينسة الرئيسية في الإمبراطورية البابلية السامية ، وكانت أكد تقع على الجانب الأيسر لنهر الغرات ، وأصبحت مقر حكم سرجون الأول القوى ( في حوالي ٢٨٠٠ ق.م، أو بعد ذلك ). الذي بسط سلطائه على كل بلاد بابل وأخضع أيضا عيلام وشمال بلاد وقد استخدمت مرادا كلمة أكد في التقوش وقد استخدمت مرادا كلمة أكد في التقوش وحلت اللغة الاكدية دون تدقيق لتدل على كل بابل،

خصوصا في المراسلات التجارية ، وبهذه الصفة انتشر استعمالها في جميسم الحساء الشرق الأوسسط .

# Acropolis اکروبول

القلعة التي تقع فوق تل ، خصوصاً تلك التي توجد في أثينا ، غير أن هذا الاسم قد امته استخدامه للقلاع التي في المدن الاغريقية الأخرى ومدن المستعمرات الاغريقية .

# Alaca Höyük الاجما همويوك

من تسل بالقسرب من المدينسة الصغيرة ألاجا التى تقع فى أواسسط حضية الأناضسسول بتركيا ، على بعد حوالى مائة ميل شرقى أنقرة ، عند ملتقى الطرق الثلاثة القديمة المؤدية الى البحر الأسسود ، وبحر ايجه وبلاد الرافدين ، وهذا الموقع حو مفتاح آثار هضية الأناضول ، اذ بدأ عمرانه منذ حسوالى ، ، ؛ ق ، م، واستمر طوال المصور التالية ، ولو أن أهم مراحل الممران به كانت ايان قترة ما قيل الحيثيين ،

وقد اكتشف هاميلتون هذا الموقع عام ١٨٣٥، م ثم جرت به بعد ذلك في فترات كثيرة متقطمة تنقيبات غير مشهرة حتى عام ١٩٢٧، ثم قامت الجبعية التاريخية التركية باجراء اشراف الدكتور به من ١٩٣٥ الى ١٩٤٩ تحت اشراف الدكتور حامد زبير كوساى ، وقد كانت هذه التنقيبات من المر واعظم التنقيبات في الآثار التركية ،

وقد عدت الطبقات والمراحل في هذا المرقع من أعلى الى أسسفل ووجد أن أقدمهسا هي الطبقة الرابعة و وهذه الطبقة أو المرحلة من العصر النعاسي المتأخر ، وتبدأ في حوالي ٣٠٠٠ ق م وتعاصر أول استقرار في طروادة ، ووجدت هذه الحضارة أيضا في عليشار وجولوسيك و ولم يكشف عن هذه الحضارة في ألاجا الا بعد عمل مجدمات عميقة على مساحة محدودة ، وقد وجدت فيها منازل مشيدة باللبن لها أساسات من الحجر، وأدوات منزليسة من طراز العصر النيوليتي وادوات منزليسة من طراز العصر النيوليتي أبسيطة من النحاس ، واختسام زرية ، وأوان

فِعَارِية مزينة بحزه إلى تسمكل مربعات أو مثلثات ، ومقابض حقيقية ، وحوامل للفاكهة ، وقطع من الفخار الأسود عليه زخارف باللون الأبيض ، وبعسمة عامة لا يظهر فيها الا تأثر طفيف ، أن وجد ، بحسسارة البحر الأبيض المتوسسطة ،

أما الطبقة الثالثة ، وهي تمثل المرخلة التي ترجع شهرة الموقع الحقيقية اليها ، فتحتوى على « مقابر هلكية » من العصر البرونزي البسكر الثاني \* وكان هذا العصر يسمى بالعصر النحاسي بتركيا ، ولم يكن معروفا قبل تنقيبات الدكتور كوسساى الا من بعض مظاهر المجتمع الزراعي المتواضع التي عثر عليها في عليشاد - أما هنا في الاجسا فتنمثل ارستقراطية هذه الحضسارة نفسها ، اذ وجدت بها ثلاث عشرة مقبرة وأخسرة بمقتنيات نادرة ثمينة ، متراصة بعضها بجوار بعض في مساحة لا تتعلى ثلاثين باردة طولا وثلاثين ياردة عرضا ( أي حوالي ٢٧ × ٢٧ مترا مربعاً ) • وقد طلت أمدًا المقابر قريدة في توعها حتى عام ١٩٥٧ حيثما ظهرت مقبرتان مماثلتان تماما لها في هوروزتيب في شمال الاتاضول . مما يثبت ازدنعار احضارة العصر البرونزي اللبكن في الأناضول •

ولما كان الرجل والمرأة يدفنان معا في بعض الأحيان ، فانه يبدو إن الجبانة كانت تضم جثث جيل كامل ، كما يدل غنى مقابر النساء على الموكن الاجتماعي المتساز للمرأة في المجتمع . وتلقى الأشياء التي وجلت في هذه المقابر ضوءا على عاداتهم الجنازية • اذ زينت الجثة بوفرة من دبابيس ذمبية ومجابس اللاجزمة مرواكاليسل للرأس ، وأسماور وخلاخيل كلهما من النحب ، ووضمت معها مجهوعة كبيرة متنوعة من أوان ، وسبلطائينات ، وأباريق ؛ وكؤوس زُحرية ( مصنوعة غالبا من الذهب أو الفضية ومزخرفة بزخارف بارزة ) ، كبا وضع فيها أيضا صندوق خشيى مطعم بشرائط من الذهب والفضية • وتحتوى الأسسلجة التي وشبسبت مع الرجال على دؤوس كروية لصوالج ، وفؤرس قتال وجُنجر له نصل من معبن قيم هو الجديد ، كما عُلقت في موضع مرتفع بالمقبرة و رؤوس قياسية ، غريبة من المعين

مزينة بزخارف مفرغة ، أو نماذج لحيوانات ، يسلل من أغلبها شخاشيخ وقد وجلت في عوزوزتيب شخشيخة قريدة مستطيلة الشكل ، عليها زخارف مهسائلة ، من المرجع أنها كانت تستخدم لاشعال حماس المتعبدين ولا نعلم عن ديانتهم الا القليل ، قيما عدا أنها كانت حتنا تعتمد في أساسها على عبادة الها أنها كانت حتنا ويدل تمسكهم بتصوير الغزال والأسود في شكل تماثيل صغيرة على عقليتهم الجبلية وقد وجات في هذه المقابر بصغة عامة تماثيل تحاسية صغيرة لانات ، كما وجد في هوروزتيب تمثال صغير واحد لام ترضع طفلا (Kourotrophos)

وتتكون المقابر نفسها من حفر غير عبيقة يبلغ طولها ثمانية أمتار وعرضها أربعة أمتار وكان الجسم يوضع عادة في وضع منحن في أحد أركان المقبرة مواجها الجنوب وأمامه كوم من الأشياء الدينية ولكل مقبرة سقف منبسط من الخشب مغطى بالتراب وحدد محيطها يقطع من الحجارة وقد شهمل الحفل النهائي للذفن نحر النبائع واقامة بعض الطقوس الدينية

وليس من المكن اعطاء تاريخ مؤكد لهذه المقابر ولو آنه يقع فيما بسين ٢٦٠٠ و ٢٣٠٠ ق٠م ٠ وهي تعاصر طروادة ٢ ٠ وتدل الشهسواهد الاستراتيجرانية على أن الجبانة الملكية ظلت مسيستعملة للنفن عدة أجيال ، على أن أحدث دفنات بها تعاصر دفنات هوروزتيب ، وكانت هذه الحضارة سيائدة في كل أجزأ هضبة الأناضول • ولدينا بعض أمثلة طيبة على وجود مسلات بينها وبني حسسارة العصر البرونزي الهلاذي المبكر وحضارة طروادة ٢ ، اذ وجدت من هاتين الخشارتين أشياء عثر على مثلها في مقابر الاجا وأخصها دبابيس حلزونية ذات رؤوس على شكل واس مطرقة كما أن ألواح الذهب المتقوشة تقشأ بارزا ونجأه ما يماثلها من عصر متاخر في حضارة كاستل ب لوتشيو بصقلية ٠ وبالرغم من هذه الصلات ، فانه يبسه أن هاه البضارة أصيلة نشسات محلياً في مضسبة الاناضول إذ أنها لم تتاثر تاثراً قويا بنضارة الرافدين يريب بيبو أنهب لم تسبهم كثيرا في الحضارة الأبجية

ولابد أن كثيرا من ثروة أشراف ألاجا قد نشأت عن التجارة ، ويبدو أنهم استوردوا بصنوعاتهم المعدنية الجبيلة من شمال الأناضول حيث كانت مناك قطعا مصائع لتشغيل المعادن من تطريق لعمل النقوش البارزة وطرق لعمل صفائح ، ولحام ، وسحب لعمل أسلاك ، ولا شك في أن طراز هذه المسنوعات محلى نشأ في الأناضول نفسها ، .

اما الطبقة الشانية فتفسيل كلا من العصر البرونزى المتأخر البرونزى المتوسيط والعصر البرونزى المتأخر وكذلك عصر امبراطورية الحيثيين ، وترجع الى مذا المصر معظم المبانى الأثرية الفخمة فى هذا الموقع وتفسيل سور المدينة المسيد على قاعدة فخمة مستوية السيطح والجوانب ، والبوابة المسهورة بالسيم بوابة أبو الهول ) وعلى قاعدة البرجين ( وهي البوابة المسهورة نقوش تمثل ثورا وملكا بـ كاهنا ، وبعد مسافة قليلة داخل هذه البسوابة يقع المبد الرئيسي ولهذا المبد واجهة مكشوفة ، ويحيط به سؤر خاص به بوابتان ،

وأخيرا ناتى الى الطبقة السطحية الأولى وتوجد بهنا آثار من العصرو الفريجية والرومانية والبيزنطية والسلوقية والعثمانية •

## Alalakh żyy

انظر تل عطشسائة •

## Altamira التساميرا

يقع التاميرا في اقليم سيانتاندر بشسمال اسبانيا، وهو اشهر، بل في كثير من الوجوء أهم ، كهف ملون من العصر الحجري القديم وقد اكتشفت الرسومات اللونة كلها في قطاع واحد بالكهف عام ١٩٧٩ ، ولو أنه لم يعترف بصفة عامة بأصالتها حتى عام ١٩٠٧ .

ويعنى اسم التاميرا و المنظر العالى ، اذ يقع هذا الكهف فى حافة هضبة فى منطقة الأحجار البغيرية التى تقع بين البحر وجبال بيكوس دى أوروبا التى تقع نحو الغيرب على امتسداد سلسلة جبئسال البرائس ، وفى اليوم العندو يمكن مشاهدة الجبال من الكهف ، وفى خيلال كل العصر الحجسرى

القديم ، وخصوصا في مراحلة الأخيرة ، كان الجو في التاميرا أقل قسوة به في مناطق السهول أو في عضاب فرنسا ، نما توافر صيد الحيوانات في البر وصيد السمك من الأنهار وخليج بسكاى، وكانت كل الطروف ملائمسنة الازدهار حضسارة باليوليثية ،

ولكشف هذا الكهف قصة ، ففي عام ١٨٦٨ أدت بعض التحركات في ألتربة والعبسخر الى ظهور المسخل ، وفي عام ١٨٧٨ ذار معرض باريس أحد مسلاك الأرض من هواة الآثار مبن كانوا يعيشسون بالناطق المجساورة للكهف هو دون مارسيلينو دي سوتولا \*

وقد شمل معرض باريس المكتشفات الأثرية الجديدة في فرنسا ، واسسترعى انتباهه منها ما جواه المعرض من شواهد من حضارات الصيد المبكرة وعلى الأخص الآلات والأسلحة المسنوعة من الحجر التي وجدت في المآوى الصخرية في دوردون ، وقد دلت هذه الآثار على أبعاد جديدة في تاريخ الانسان ، فلما عاد دون مارسيلينو الى موطنه الاقليمي بدأ يجوب السكهوف المحلية سوكان ثهة عدد واقر منها سينظرة فاحصة وشفف حيديد ،

وكان دون مارسيلينو قد زار كهف التاميرا زيارة عابرة دون تدقيق عام ١٨٧٥ قبل زيارته لمرض باريس ورأى فيه رسسومات بخطوط سودان لكنها لم تثر في نفسه انتباها في ذلك الوقت بأنها من عصر ما قبل التاريخ أو بأن لها أهمية خاصة ، غير أنه عندما عاد من باريس بدأ في ازالة الاتربة التي كانت تبلأ مدخل الكهف في ازالة الاتربة التي كانت تبلأ مدخل الكهف

ولو أن تقارير اكتشاف العدور الملونة بالكهف لها طايع أسطورى عقير أنه يبدو مؤكدا أنه بينما كان دون مارسيلينو يقوم بالتنقيب ، كانت معه ابنته العديري ، واذ ظنت أنها رأت ثيرانا ملوئة على الإجزاء البارزة من العدير فوق رأسها جرت الى والدها وهي تعنيع لا تورسو المورسورا والدها اليران الران الوهي حيوانات يخشاها العلفل الاسباني ، وقد وصف والدها العدور في مقال

سماه ومذكرات مختصرة عن بعض أشياء من عصر ما قبل التاريخ في اقليم سانتاندر » ونشره عام ١٨٨٠ وذكر فيه اعتقاده بأن الصور الملونة لابد أن تكون معاصرة للادوات التي عشر عليهسا في مدخل الكهف •

والحيوانات التي على شكل ثيران هي في الواقع من نوع البيزون ( الثور البيرى ) الملون بعدة الوان ، ويغلب فيها التلوين بالمرة الحمرا مع التطليل بثاني اكسيد المتجنيز الأسود ، وكان البيزون حيوان الصيد الرئيسي في المر الساحلي الرطب الزاخر بالغابات أسفل الجبال ، وقد صورت بالكهف أيضا حيوانات قليلة أخرى منها غزالة حمرا وخنزير برى في شكل طبيسي بديم ، وهما نوعان آجران من حيوانات مناطق الغابات الرطبة ،

وقد أصبحت التاميرا أمرا عجيباً بل سرا عامضا لفترة وجيزة ، ولم تكنُّ الآراء في بادى، الأمرُ تسمينه الى أدلة كافية ، وصمدق معظم الأثريين باليونتولوجيا فرنسسيا معروفا اذاع تقريرا بأن مده الصور اللونة ليست من العصر الباليوليتي ولا حتى من العصر النبوليثي وتسبها على اختلاف أتواعها الى طلبة الفن وفرق الجيش الرومأني ، بل ان دون مارسیلینو دی سوتولا نفسه شك في ال تكون يد فنان حذيث قد صورتها تقليدا للقدم وبالتالي تردد في اذاعتها وتقديمها لجمهور العلماء كما أن أثريا فرنسيا متشككا ( ربما كان حريصا نوعا ما على أن يحفظ لفرنسا والدوردون مجد الاكتشافات الباليوليثية) ارتاب في أن يكون الأمر كله مجرد خدعة اسبائية ، ومات دون مارسيلينو قبل أن "تثبت اكتشسسافات لاحقة مسحة آرائه واستنتاجاته الأصلية

وقد أهملت أو نسبت الى حد كبير مسسور التاميرا حتى السبوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ، ثم وجلت في ١٨٩٥ وسومات لحيوانات لا شبك في أنها ترجع الى المبصر الباليوليثي عندما فتم وحفر الكيف الفرنسي و لاموث ، خارج منطقة ليز اينسزي . Les Eyxies . وتتسابست الاكتشافات، بعد ذلك يسرعة كبيرة . فقي كهف مارسولا وجدت في ١٨٩٧ صوو ملونة لحيوان

البيزون ، كما كشف عام ١٩٠١ في كهف فونت دى جوم على الصنود الشهيرة ذات الألوان الحية لحيسوانات إلرنة والخرتيت والماموث والبيزون (غير أن جدم الصور قد أصبحت الآن بكل أمنف باحتة جداً) ،

ولقد دفست جذم الأكتشافات كلا من الأثريين الميل كارثيلاك من المدرسة القديمة ، وهنرى بربى من المدرسة المدرسة التأميرا المنسية ، وكان ذلك عام ١٩٠١، وقد تحققا في التو من عمر وطبيعة المسسور الملونة التي انتشرت على السقف المنخفض للكوف

وقد تكاثرت في كهف التاميرا صؤر الحيوانات على مر العضور ، غير أن أبدع هذه الصور ، وهي الموجودة في قطاع ضخل من الكهف ، ترجع الى العصر المادليني ، وتنتمى الى آخر مرحلة من مراخل فن صيادى العصر الحجرى القديم ، وهذه المرحلة هي أضمن وأتقن مراحل هذا الفن ولو أنها ليست اكثرها حيوية ، وأبقار البيزون وثيرانيا ملونة هنا قوق « رسومات » تمهيدية – أي بعد تخطيطها أولا بخطوط محفورة ساملى حذبات الحجر الحيرى »

وصور الحيوانات كبيرة ، يصل طولها الى سست أقدام ، ولو أن هذا الكهف قد فتست للزائرين هند أكثر من نصف قرن ، الا أن الجو الرطب في مرتفعات كنتابريان ، قد حفظ الألوان في حالة جيدة جدا ، حتى أن السقف ليزجو باللون الأحمر الدخوى لهذه الحيوانات القوية في الضوء المتبحث من مصابيح مركبة على أبعاد متساوية في ارضية الكهف .

والخبراء بالمواقع الأثرية سيعجبون بمهارة الإسسبانيين ولباقتهم في طريقة أعداد التاميرا للزيارة ، فهناك طريق جميل معد للوصبولي الى التل ، وموقف أنيق الانتظاد العربات بحساب السجار الكافور ، ومتحف منظم ، وفتحة مظلمة متقنة الصبع في جانب التل أو والمناظن المجيطة بالموقع دينية أو طبيعية غير منتعالة أي على أن الجهف لا يهدو حسيلا عن يعد ، كما أن ارضية الكهف كثيرا ما تكون مبتلة موحلة ، والسبسقة

محبول على دعامات مستطيلة ضبخية من الاستمنت المسلح ، اذ أن كل السقف كان متزعزعا ومهددا بالانهيار بسبب عبلياته التحجير بالقرب منه ويشيس المره في هذه المنطقة بأنه يزور قطعا من الفن الفطرى وبسحر الصيد وان كانت توجد في كل من أسبانيا وفرنسا مواقع كهوف أكثر بسومات وصور ملوثة أكثر حيوبة ، الا أن التاميرا ستطل تتبيز عنها بتفوقها من الناحية التاريخية، وقد سساعات كثيراً في تطوير آرائنا عن تقدم حضارة الانسان ، وليس ثمة بين الكهوف الملونة التي كشف عنها حتى الآن من منافس لكهف التاميرا في غناه في الصدور والألوان ( انظر اللوحة الم ) سوى كهف لاسكو ، ( انظر اللوحة الم الملونة ، وانظر الشريخ ،

Electron or Electrum الكترون أو الكتروم سبيكة من الذهب والفضة •

Ellora اللـودأ

يقع كهف اللورا المقطوع في الصخر على غدير ماء يصب في نهر جودافاري في الشمال الغربي لهضبة الدكن ، وهو يوجد الآن في ولاية بومباى على بعد حوالي أزبعين ميالا ( ١٤٤٤ كيلو مترا تقريباً ) إلى الجنوب الغربي من أجانتا ( انظر اللوحة الملونة رقم ٢) • وكان أول من وصف هذا الموقع الرحالة الغرنسي تيفينو في النصف الثاني من القرن السابع عشر ، ومنذ ذلك الحين أثارت اللورا اعجاب زائرين كثيرين وقد خوت هذه الكهوف في جرف مضبة بركائية أمما أكسبها صفة خاصة تميزها عن معظم معابد الكهوف الأخرى في غرب الهنه التي قطعت في مملب الجروف نفسها ٠ وثمة حوالى ٣٥ كَهْمًا نَصْفَهَا تَقْرَيْبًا كَهْرَفُ بوذية وهندوسية وعدد قليل منهسا كهنوف جانتينية • ومُثلما تقترن الكهـــوف المتأخرة في أجانتا بأسرة فاكاتاكا ، وتغفرن كهوف بادامي بالشاسالوكيين البكرين ، تقترن كهوف اللورا بالراشتراكوتيين ، ومن المسلم به بسنة عامة أن أقدم هذه الكهرف ينتمن ألى المجسوعة البوذية التي تقم في نهاية الصفين من الجهة الجنوبية ،

ومنها الكهوف ۱ و ۲ و ۳ . زنمي المعروفة باسم كهوف ديراوارا ، زيما ترجع الى النصف الثاني من القرن السادس م ، ثم يرجسم الى تاريك متاخر عنهسا بقليل النكهنت الزهبائي ماهاوارا ( رقم ه ) الذي تبلغ أبعاد ردهته حوالي ٥٨ قدما ( ٧ر١٧ مترا تقريباً ) × ١١٧ قدما ( ٧ر٣٥ مترًا تقريبًا ﴾ ﴿ وَلَمُلُ أَشْهِلُ كُمُوفُ الْمُجْمُوعَةُ البودية كهف فيسغاكارما ( رقم ١٠ ) الذي يرجع تازيخه إلى أواخر القرن السابع أو أواثل القرن الثامن وهو يتكون من ردهة للاجتماع يبلغ ارتفاعها خُوالي ٨٦ قدما تقريباً ، وتوجد في نهايتها من ناحية المحراب أشتوبا مزينة بتمثال ضخم لبوذا في وضع المعلم • ثم ياني بعد ذلك "كهفان يرجعان الى نفس التاريخ تقريبا يسمى أولهما دو ال ( مكون من طابعين ) ويسمى الثناني ثان ثال ( مكون من ثلاثة طوابق ) ٠ وهما يمثلان الكهبرف الرهيائية المتأخرة المنحوتة في الصخر والمكونة من أكثر من طابق وأمامها فناء عريض مكشوف -ويبلغ ارتفاع واجهة كهف تين ثال خمسين قدما تَقْرِيبًا ( حوالي ٢ره١ مِترا ) ، ويجب أن يعتبر تصميمه البسيط مثلا أعلى في عمارة الكهوف .

أما الكهوف البراهمانية ( الهندوسية ) فيرجع تاريخها الى منتصف القرن السابع والقرن الثامن، وقد يمكن تقسيمها الى ثلاثة طرز رئيسية : الطراز الأول ويمثله كهف داسا فإتارا ( رقم ١٥ ) ذو طابقين ، وجو يتكون من صالة متسعة ذات أعمدة، مقتبسة من الدين البوذى فيهادا ، وبها ميكل مقطوع في جدادها القصي • والطراز الشساني مستمد من الطراز السابق ويتكون أيضا من صالة ذات حيكل ، الا أن الهيكل له كيان مستقل بذاته في الجهة الخلفية من الصسبالة ويحيط به مس للطوفان حبوله ، كما في كهف رامسقارا ( رقم ۲۲ ) ، و کهف رافان ( رقم ۱۶ ) و یحوی اولهما منحوثات غاية في الابداع والجمال والطراز الثالث ، وهو يبثل أحاث كهسسوف المجموعة ، يتكون من صألة صليبنية التمكل يقع الهيكل منغردا في وسطها ، كما في كهف دومار لينا ( رقم ٢٩) • ـ وثبة أخيرا قسم مستقل بذاته هو معبد كيلاسا ( جنة سنيفا ) المنى قطع في أألف محز المخي متاظرا لمبد راجا سنينها باللافا بأللوقع المسمى كيلاسامانا

فى كانشيبورام • رربما أنشى هذا العبد فى عهد المحاكم الراشتراكونى كريشسنا الأول (حسوالى ٧٥٦ لـ ٧٥٧ م ) • وهذا المعبد مزين بكنز من النحت الفاخر ، مما يجب معه عده من أعظم ما بلغته العماره الهندية والمدنية الهندية كلها •

وأحدث هذه الكهوف تاريخيا مجموعة صغيرة من الكهوف الجيئية التي يرجع تاريخها الى القرن التاسيع ، نذكر منها كهف أندرا سيابها (رقم ٣٢) •

( انظر اللوحة ٥٥ ) ٠

النتيتية \_ حضارة Elmenteitan Culture

انظر أفريقيا شرق •

## امارافاتی Amaravati

يوجد الموقم الذي يطلق عليه بصيفة عامة أمارافاتي على الضفة الجنوبية لنهر كرشنا ( كيستنا ) في هنطقة جونتور في الهند على بعد مسافة قليلة من موقع المدينة القديمة دهانياكاتاكا التي كسانت يسوما ما عاصسمة امبر اطورية ساتافاهانا • وعنه ما تنبه جامعو العاديات الى وجود هذا الموقع لأول مرة في عام ١٧٩٦ ، كان لايزال مكســوا بكثير من القرميد وألواح الحجر المنحوث • وفي عام ١٨١٦ مسح هذا الموقع بعناية • غير أنه .تعرض لسلب ونهب مستمر حتى يكاد التل اليدوم يكون قد اختفى تماما • وبالرغم من ذلك ، فمن الواضح أنه كان في شنكله الأصلى جبانة كبيرة على شكل أشتوبا مزيئة بكثير جدا من الحجر المزخرف المنحوت، ولابد أن هذه الجبانة كانت في القرن الثاني بعد الميلاد أبدع أثر بوذى في العالم • وثمة أدلة تدل على المراحل الثلاث الأساسية لبناء هذا الأثر وهي مرحلة مبكرة يظهر فيها تأثير قوى من المنائشي والدكن في الشيمال الغربي للهند ،ومرحلة النضوج التي وصل فيها الفن الى أوج مجلم ، ومرحلة متأخرة احتفظ فيها الفن بمستوى عال • وقد يمكن تاريخ المرحلة المبكرة بالقرن الأول بعد الميلاد ، ومرحلة النضوج بالقرن الثاني وأوائل الثالث ،

والمرحلة المتاخرة بالقرن الثالث وربما أيضا أوائل الرابع وقد انتشر الطابع الفنى الذى يتمشل فى هذا العمل وفى الأعمال الأخسرى بهذه المنطقة وخصوصا فى ناجارجونيكوندا المجاورة لها (وهى الآن غارقة تحت مستوى السطح فى مشروع الرى الكبير الذى يتسمى باسمها فى الهند) انتشارا بعيدا الى ما وراء حدود اقليم أندهرا ، ويبدو أن هذا الطابع كان من أول فنون النحت التى وصلت الى جزيرة سيلان وقد أثرت المراحل الأخيرة لهذا الطابع الفنى فى عدة أجزا من جنوب شرقى اسيا وخصوصا فى بعض الأشكال الميزة لصور بوذا (اللوحات ٩٠٠١) و

## أمريكا \_ الانسان الأول فيها

لدينا في هذا الشأن حقيقتان ، الأولى أن جميع الهياكل البشرية التي عشر عليها في العالم الجديد هي من هياكل الانسان العاقل ( هومو سابينز )، والثانية علم وجهود هياكل عظمية للحيوانات المليا فيه • وقد أقنعت هاتان الحقيقتان علماء الأجناس البشرية بأن الانسان الأول لم ينشأ في نصف الكرة الغربي وبأن اسسلاف الهندود الأمريكيين لابد وأن يكونوا قد نزحوا الى أمريكا من العالم القديم • وتدل الخصــاتص الطبيعية المنغولية لهؤلاء الأمريكيين على أنهم من أصــل آسيوي ، ونظرة إلى خريطة العالم تبين لنا أنه الى أن تيسر للانسان وجود سفن قادرة على السير في البحار ، قائه لم يكن أمامه الا أن يتبع طريقا واحدا للانتقال من آسيا الى أمريكا بعبور مضبق برنج ، اذ أن القارتين منفصلتان هنا بمقدار ٥٦ كيلوا مترا فقط ، وكانتا في بعض الأزمان في الاضي متصلتين بواسطة جسر أرضى

وحتى عام ١٩٢٦ كان يظن بصسفة عامة أن الانسان لم يوجد فى العالم الجديد الا منذ بضمة آلاف من السنين قبل بلام التقويم الميلادى ، غير أنه فى ذلك العسام وجدت أدوات بالقرب من فولسوم فى نيومكسيكو مرتبطة ارتباطا واضحا بعظام مفصلية لحيوان البيزون المنقرض ( انظر اللوحة ١٠٠٠) الذى يعتقد أن عمره يبلغ ١٠٠٠٠ سنة ، ومنذ ذلك الكشف حتى الآن وجدت دلائل أخرى كثيرة تثبت أن الانسان عاش فى نصف

الكرة الغسربى منذ القدم ويجمع الأثريون الأمريكيون على أن الانسان سكن أمريكا منذ آكتر من عشرة آلاف سنة وأنه كان يعيش فيها خلال أواخر عصر البلستوسين ( العصر الجليدى ) بل ان بعض هؤلاء الأثريين مقتنع بأن عمر الانسان في أمريكا يزيد عن هذا التاريخ وأنه يبلغ ٢٠٠٠٠ سنة مما يرجع به الى آخر عصور الجليد الرئيسية وهو عصر ويسكونسين و ثمة أقلية ضئيلة ترى أن الانسان جاء الى أمريكا منذ عهد أقدم من هذا بكثير في عصور ما قبل الويسكونسيين ، غير أن بكثير في عصور ما قبل الويسكونسيين ، غير أن الأدلة التي يعتمدون عليها لتحبيده ،

وكثيرا ما يستخدم الاصطلاح و باليو الديان ه للاشارة الى السكان الأول لأمريكا ، ولذلك فان عصر الباليو الديان هو أول عصر لتطور الحضارة في الأمريكتين ، وفي الولايات المتحدة توجد أدلة متزايدة على أن كلا من السسكان الذين عاشسوا خلال هذا العصر على السفوح الشرقية لجبال وكي ، وأولئك الذين عاشسوا على السسفوح الفربية ، كانت لهم طرائق مختلفة في الحياة ، وأنجوا نهاذج مختلفة من الأدوات وفي بعض المناطق ، وخاصة في الجنوب الغربي ، تمثلت كلتا هاتين الطريقتين في الجيوب الغربي ، تمثلت كلتا هاتين الطريقتين في الحياة ، أما السكان الذين عاشوا في الحبساة مختلفا عن هاتين الطريقتين و ولذلك فان هذه الحضارات تسمى الطريقتين و والذلك فان هذه الحضارات تسمى أحيانا باليوشرقية ، وباليوشمالية ،

## (١) الحضارة الباليوشرقية:

تميزت الحضارة البالبوشرقية بقنص حيوانات الصيد الكبيرة ومن بينها بعض الأنواع المنقرضة حاليا ، وقد صنعت معظم الأدوات الحجرية من الشطيات ، وتشسسمل أنسواعا كثيرة من الآلات القاطعة والمكاشط ، وأخص هذه الآلات رؤوس حراب للرمادية مؤسلة الشكل تقريبا وقد شذبت تشذيبا رفيعا بالضغط ، ومن المعتقد أنها ترجع الى تاريخ سابق لاستخدام القوس ويظن أنها كانت تقذف بقاذفات للسهام أو كرماح ،

واشهر نموذج لرؤوس الحراب هذه ولو أنه ليس أقلمها ، هو الفولسوم الذي سمى باسم أول موقع أمدنا بدليل عن قدم الانسان في أمريكا الشمالية ، وهو مؤسل الشكل ذر قاعدة مجوفة تتميز عادة ببروزين على شكل أذنين ، ومتوسط طوله حوالي بوصتين ، وأخص مميزاته وجود ثلم غائر به لتج عن ازالة شطية طولية من كل من وجهيه ، ويمتد هذان الثلمان عادة على معظم طول الحربة ، وكان صناع رؤوس حراب الفولسوم أولا مسيادين لنسوع منقرض حاليا لحيوان البيزون ، ويدل تقدير العمر بالكربون المشم والدراسات الجيولوجبة على أن عمرها يبلغ حوالي السهول العظيمة ، وقد وجدت رؤوس الفولسوم في السهول العظيمة ، Great Plains .

ومن بين النماذج الأقدم ، رؤوس مماثلة تسمى كلوفيس وقه كانت أكثر انتشارا ، اذ وجدت فى كل الولايات التى تقع شرقى جبال روكى ، وفى الجنوب الغربى ، وفى مواقع قليلة بالحوض الكمير Great Basin وهذه كاليفورنيا ، وهذه الرؤوس مؤسلة الشمكل بها خطوط غائرة ، وسطوحها متوازية أو محدبة قليلا ، وقواعدها مجوفة ، ويبلغ طولها حوالى ثلاث بوصمات مجوفة ، ويبلغ طولها حوالى ثلاث بوصمات أحمانا ، والخطوط الغائرة التى تمتد عادة على نصف الطول ما بين القاعدة والطرف نقدت على السطح بازالة عدة شطبات ،

ولم يمكن حتى الآن تاريخ معظم الحراب ذات السطوح المحفورة بخطوط غائرة التى وجدت في شرقي الولابات المتحدة عن طريق القدد السم بالطرائق الجيولوجية أو بطريقة الكربون المسم غير أنه لما كان يبدو أن استخدام الرؤوس المخططة سابق في تاريخه لفترة المصر المتبق الذى بدأ المناطق ، فلابد أن تكون هذه الحراب قديدة ، المناطق ، فلابد أن تكون هذه الحراب قديدة ، نيومكسيكو ، وجدت هذه الرؤوس في وضسم نيومكسيكو ، وجدت هذه الرؤوس في وضسم الكوفيس مع عظام الماموث ، ولهذا قانه يظن الكلوفيس مع عظام الماموث ، ولهذا قانه يظن ان حراب الكلوفيس كانت النماذج الأولية التي

نشأت عنها حراب الفولسوم الأكثر تخصصا في مناطق السهول ، غير انه يبسهو أنه حدث في بعض المناطق أن استمر استعمال الأنموذج الأول العام في العصرور التي استعملت فيها حراب الفولسروم \*

ومن بين الحراب التي وجلت في وضلع استراتيجرافي تحت رؤوس الفولسوم ، رؤوس سائديا التي كشف عنها أولا في كهف بنفس هذا الاسم في نيومكسيكو ، وهذه الرؤوس مؤسلة الشكل أيضا يتراوح طولها بين بوصتين وثلاث بوصات ، وتتميز بوجود بروز ناتى في أحد الجانبين مما يؤدى الى تكوين كتف واحد لها . وبعض هذه الرؤوس مما وجد في مواضع أخرى سطوحها مقناة بخطوط محفورة • ويبدو أن تقنية سطوح الحراب لم تمارس الا في العالم الجديد، اذ لم يذكر أن حرابا مقناة عثر عليها في آسيا ٠ وقد وجلت في كهف سيسانديا عظام لحيوانات الماموث والمستدون والبيزون والحصان والجمل في نفس قترة استخدام هذه الحراب ذات ألخواص المميزة ، وتدل الشمواهد الجيولوجية على أن هذه الفترة يرجم تاريخها إلى ما قبل الرحلة الرئيسبة الأخيرة لعصر الويسكونسين الجليدى • وقد عثر على معظم رؤوس سانديا في السهول الجنوبية ولو أنه عثر على القليل منها في كندا .

وابتداء من عصور الفولسوم كانت شعوب الباليوانديان في السهول من صيادي البيزون • وني خلال المدة التي ترجع من ٩٠٠٠ الى ٧٠٠٠ سنة ، صنعت هذه الشعوب حرابا مؤسلة يتبيز كثير منها بتشديب متواز دقيق للغاية • وثمة نوعان من احسن ما عرف من هذه الرؤوس ، أولها رؤوس بلينفيوز Plainviews وهي تشبه رؤوس الكلوفيس ولكنها مقناة السطح ، والثاني رؤوس سكوتسبك Scottsbluff وتتميز بتشديب متواز وسيقان عريضة • وقه وجد النوع الأخير في عدة مواقع مع مشغولات أخرى وهي تصنع معاً مجموعة اطلق عليها اسم كودي • وأكثر أنواع هذه المجموعة تميزا: حراب ايدن Eden points ومى أقل عرضها بالنسبة الى طولها عن حراب سكوتسبلف ، ونوع من السكاكين يتميز بنصال مستم ضة ذات كتف واحد على أحد الجانبين •

وفى المناطق الأبعد شرقا نشسات مجموعات متعددة نسسبت الى المرحلة اللاحقة فى حلقات التطور وهى مرحلة العصر العتيق Archaic . 
وكان الناس فى هذا العصر جامعين للطعام كما كانوا من صيادى البر وصيادى البحر ، واعتمد بعضهم الى حد كبير على الأسماك الصدفية ، وقد استخدمت فى هذا العصر بعض أدوات حجرية مصقولة أو على شكل شظايا ، كما استخدمت بعض المجموعات البشرية النحاس ، وكانت معظم حراب الرمى كبيرة الحجم نسبيا بها ثلم أو لها سساق ،

#### (٢) الحضارة الباليوغربية:

اعتبات معظم شعوب هذه الحضارة التي عاشت على الجانب الغربي لجبال روكي ، وخاصة في منطقة الحوض الكبير وفي بعض أجزاء من الجنوب الغربي ، اعتمادا كبيرا على جمع الطعام أكثر مما اعتبات على الصيد ، وبصفة عامة ، كانت الحراب قليلة الأهبية وكانت في الغالب ذات سيقان أو كانت بقواعدها ثلم ، والأدوات المبيزة لهذه الحضسسارات كانت السواطير ، ومكاشط كليلة الظهر صنعت عادة بتشطية نوايا الظران بالدق ، والمصاحن ، ويطلق أحيانا على مظاهر هذه الحضارة اسم « حضارة الصحراء » ،

وفي ينابيع تيول Tule Springs في جنوب نيفادا ، وجدت شظايا وبعض أدوات رديئة الصنع نی رواسب تحتوی علی عظام حیوانات منقرضة من عصر البلستوسين وفحم نباتي يظن أنه من صنع الانسان ويبلغ عبره أكثر من ٢٣٨٠٠ سنة كما ثبت من تقدير عمرها بطريقة الراديوكربون. وثمة موقع آخر في نيفادا يعرف بكهف جيبسوم Gypsum Cave احتوى على أدوات مصنوعة وبقايا حيوان برى منقرض • ورؤوس الحراب التي وجدت في كهف جيبسوم لوزية أو معيشة الشكل ولها سيقان صغيرة مسلوبة • وقد قدر عمر بعض عينسات من هذا الموقسع بطريقة الراديوكربون فوجد أنه يتراوح بين ٨٥٢٧ سنة و ۱۰۶۵۵ سنة ٠ وقي كهف دينجر ، وهو موقع استراتيجراني عميق في أوتاه ، وجدت آلاف من المصنوعات ، وهي تشمل حرابا بها تلم ركني أو

جانبى ، ومصاحن ، وقد قدر عمر عينات من الطبقة السفلى بطريقة الراديوكربون فوجد أنه يبلغ آكثر من ١٩٠٠ سنة ، وفي الحضدارة الكوتشدية في الجندوب الشرقي الأريزونا والجنوب الغربي لنيومكسيكو كانت المصاحن أهم المشغولات المهيزة ، ووجدت مشغولات من أقدم مراحل هذه الحضارة في رواسب احتوت على عظام الماموث ، والحصان المنقرض ، والبيزون ،

. ويدل الفحص الراديوكربوني لعينسات من واشنطان وأوريجون أن الشمال الغربي للولايات المتحدة الأمريكية قد سكن منذ عشرة آلاف سنة على الأقل ، وكان الاعتماد الأكبير في الحياة على صييد الحيوان غير أنه في بعض المناطق كان الاعتماد الأكبر على صيه السبك • فقه استعال بعض السكان الأول المناقيش لحفر قرن الوعل • وفي المناطق الصحراوية في جنوب كالبفورنيا وجدت مشغولات كثيرة مختلفسة على شسواطيء متحجرة ومدرجات بحرات كبيرة سابقة ، ويعتقد بعض الأثريين أن استعمار هذه المناطق ، الذي لابد وأن يكون قد حدث في وقت شديد الرطوبة، يرجع تاريخيه الى الفترة المطبرة الأخيرة لعصر البلســتوسين ، غر أن بعض الأثريين الآخرين يعتقدون أن هذه البحيرات كانت قد تكونت في عصر مطير أحدث ، ولا تزال المسألة موضع شك . وأشهر هذه المجموعات ما وجد منها بالقرب من بحيرة موهاف Lake Mohave وفي حسوش . Pinto Basin بيئتــو

## (٣) الحضارة الباليوشمالية

تتميز هذه الحضارة التى نشأت فى الاسكا وشمال كندا بنويات معدة بطريق خاصة ، وبعض والشطايا المنشورية الماخوذة منها بالدق ، وبعض ادوات صسخيرة صنعت مسن هذه الشسطايا والمكاشط وأشهر الحضارات الشمالية حضارة دنبيغ ويمثلها موقع أياتايت الذى يقع على رأس دنبيغ فى نورتون ساونه ، وتفصل مشسخولات دنبيغ فى نورتون ساونه ، وتفصل مشسخولات هذه المجموعة عن مشغولات الاسكيمو الأحدث منها طبقات رسوبية من الطين ، وتشمل هذه المشغولات نويات ونصالا وشفرات تذكرنا باشكال مشعولات العسالم القديم من العصر الحجرى القديم الاعلى

والعصر المحجرى المتوسسط وكذلك بعض حراب مؤسلة تماثل أنواع مشغولات العالم الجديد وتدل الشواهد الجيولوحية على أن عمرها يباخ حوالى ٨٥٠٠ سنة ، بينما تختلف الأعمار المقدرة لها بطريقة الراديوكربون بين حوالى ٣٥٠٠ سنة و د٠٠٠ سنة غير أنه يبدو أن جدور حشائش حديثة قد اختلطت بالعينات ، ولذلك قان الممر الصحيح لمخلفات هذه الحضارة لايزال موضم بحث ،

وتوجه لدينا أيضا جنوب الولايات المتحدة أدلة على قدم الانسان ، فغى تامواليباس بالمسيك وجدت شنواهد في مجموعة من الكهوف تدل على سكنى الانسان فيها منذ عهد مبكر ° واحدى الحضارات المبكرة في هذه المجموعة حضارة لرما وقدر عمرها بطريقة الراديوكربون باكثر من المار لها طرفان مدببان ° وفي وادى الكسيك تم الكشف عن ثلاثة مواقم وجدت بها مشغولات مرتبطة ارتباطا لا مجال فيه للخطأ بعظام لحبوانات الماموث في تسكوبن يعزى الى تهساية عصر الملسيت

وقد عثر على حراب تشبه رؤوس ليرما فى البجوبو Joho الخانت المجراب مكتشسفات سسطحية فانه لا يمكن تقدير المحر بالراديوكربون تقدير المحر بالراديوكربون لمينات من موقع فى وسط الأرجنتين يدل على ان مثل هذه الأدوات صنعت هناك منذ حوالى ١٠٠٠ سنة ومن أشهر المواقع القديمة فى أمريكا طبقية تقع على الشاطى، الشمالي لمضيق ماجلان فى بتأجونيا، وجدت به رؤوس مدببة عدات سيقان وقواعه مقسرة فى أغلب الأحيان حرتبطة فى وقواعه مقسرة فى أغلب الأحيان حرتبطة فى والسحلية من الأنواع المنقرضة وقد قدر عمر والحسان والمسحلية من الأنواع المنقرضة وقد قدر عمر عينة من هذا المنسوب بطريقة الراديوكربون فوجد أنه يبلغ ٨٦٣٩ ا ٤٥٠ سنة ٠

ولا يعرف الا القليل جدا عن الملامع الطبيعية للأمريكيين الأول اذ لم يوثق في معظم الكشوفات التي عثر فيها على بقايا هياكل عظام بشرية نسبت الى عصر البالبو انديان ، والكشف الوحيد

الذي حاز بسفة عامة أكبر قبول لدى الأثريين هو الذي أجرى بالقرب من ميدلاند في تكساس حيث عثر على حيكل عظمى بشرى غير كامل له جمجمة ذات رأس مستطيلة في رواسب قد يبلغ عمرهما حوالي ١٢٠٠٠ سنة • وثمة هيكلان عظميان بشريان آخران ، وجه أحدهما وهو انسان منيسوتا بالقرب من بليكان راييدس ، ووجد الآخر وهو انسان تيكساس في وادى المسيك ، ويعتبرهما بعض الأثريين قديمين بينما لا يؤيد بعضهم الآخر هذا الرأى • وكان أولهما يرقد تحت طين تكون على هيئة طبقات رسوبية في بحيرة جليدية بعد آخر زحف جليدى في القارة الأمريكية بوقت قصير • ووجه الثاني بالقرب من المواقسع التي توجد بها أدلة ثابتة على معساصرة الانسان للماموث بل انه كان في نفس التكوين ٠ غير أنه مما يدعو للأسف أن طروف الكشف عن هذين الهيكلين تجعل من غير المكن لنا أن نتأكد بصيفة قاطعة أنهما لم يكونا دخيلين على طبقة الرواسب التي وجه فيها كل منهما .

هذا ولم تعط التنقيبات الحديثة أى دليل على وجود العصر الكبير نا يسمى و جنس لاجوا سانتاه Lagoa Santa في البرازيــل • ( انظــر اللوحة ١٢) •

## امفرودا: Amphora

اناء كبير للتخزين ذو مقبضين ، انظر اللوحة ( ٧٠ ) .

# . Amenhotep IV امنحتب الرابع

انظر الحناتون • .

## اموریسون Amorites

كان الأموريون مجموعة من البدو الساميين الذين كانوا يرتحلون من مكان لآخر في الوادي الخصيب الذي يضم العراق وسوريا وفلسطين واستوطنوه بل حكموه من ١٢٢٠لل ١٧٠٠ق، م وقلد كشفت أعمال التنقيب التي أجريت فيما بين ١٩٣٥ و ١٩٣٨ في موقع مدينة ماري على الفرات الأوسط ( مكانها المحالي تل الحريري بالعراق ) عن أكثر من عشرين ألف لويحة تشهد بما وصلوا اليه من مستوى عال في التنظيم الاداري والقدرة الفنية والمهارة المعمارية و وبلغت مساحة القصر

الفسيح لملكهم آكثر من خمسة عشر فدانا وقد أحدق بهم من الشمسمال وابتلعهم نهائيا الحيثيون والغزاة من الشعوب الاندواوريية وقد استخدم البابليون الاسم « أموريين » للاشارة الى سمكان فلسطين وسوريا ، بينما استخدم المصريون نفس الاسم للاشارة الى سكان المناطق الجبلية في وسط فلسطين وشمال موريا ، أما في التوراة فقد أطلق هذا الاسم على بعض سمكان فلسمطين والأردن قبل العصر الاسرائيلي ( تكوين ١٤: ٧ ، يشوع ٩: ١ ) ،

#### Nabataeans الأنبساط

ورد اسم هؤلاء القوم الممتاذين لأول مرة في السجلات التاريخية ضسمن قائمة أعداء أشور ـ بانی ـ بال ملك اشور عـام ٦٤٧ ق٠م ، وقد كانوا على ما يبدو قبيلة بدوية عربية نوعا ما وعلى شيء من الأحمية • كانوا في ذلك الوقت يعيشون على مقربة من تيمساء ومدائن صالح في شمال الملكة ، العربية السمودية التي كانت ، فيما يظهر ، موطنهم الأصمل ، وكسان الاقليم الذى يسميطرون عليمه في ذلسك الوقت يشممل منطقمة كانت تمر بهمما قسوافل البخور والتوابل على الدرب القسديم الهسام المته من حضرموت في الجنوب حتى أسهواق سوريا وفلسطين • وقد اكتفوا في بادى. الأمر بالاغارة على القوافل من حين لآخر والاستبيلاء على الغنائم ، ولكن اتضح لهم بمرور الوقت أن الفائدة ربما تكون أعظم لو أنهم جبوا مكوسا نظير ضمان سسلامة المرور في علم المنطقة • واثرى الانباط عن طريق هذه التجارة واستقروا في مدن وقري، وبدءوا في مدائن صالح ينحتون واجهات المقابر الصخرية ، وهو الطراز الذي تشتهر به البتراء الآن ( انظـر اللوحـة الملونة رقـم ١٣ ) • وزاد سلطانهم وطموحهم على من القبرون ، فيدموا يوسعون نغوذهم • وأخيرا في القرن الحامس قبل الميلاد تقريبا طردوا الأدوميين من ادوم في جنوب الأردن واحتسلوا اقليسمهم بمأ في ذلك منسطقة البتراء • وفي هذا المكان استقروا وبداوا يكونون لأنفسهم اميراطورية صغيرة عاصمتها البتراء ، وجعلوا من تسلك المدينة المركز الرئيسي الكيد لتجارة البخور وحولوها الى احدى عجائب الدنيا بما حوت من مقابر وبيوت عظيمة نحتوهـا في

سبخر الجبل • وقد ابتكروا طرازا خاصة يهم في العمارة ، والنحت ، والفخار ، وتسوية الاحجار ، وإذا كان ما سجله الكتاب القدامي صحيحا ، فقد كانت لهم مملكة ديمقراطية فريدة في عالم الساميين •

والعيسارة ، كما مثلت في واجهات المقساير الصخرية في كل من البتراء ومدائن صالح خليط من الهلينستية والبابلية أو الأشسورية ، وأحم ما تمتاز به عمارتهم المبكرة ذلك الطراز المعروف باسم و المسنن ، الذي يتوج كثيرا من منشاتهم وهو المعروف في الانجليزية باسم erowstep والتي تجمل تلك المنشسات تظهر وكأنها حصون كبيرة ٠ واستخدموا لتسوية الأحجار أزمة ذات حد قاطع من جهة واحدة ، وجعلوا خطوط القطم على زاوية 30 درجة سواء كان ذلك على سطح كتلة المحبر ، أو السود أو السطح الصخرى أو أي شيء يقومون بتشكيله ، بينما كآنت كل الشعوب الأخرى تسمسوي سمسطح أحجارها اما أفقيسما واما رأسياً • وفي فن النحت طوروا لمسات كثيرة خاصة بهم ، مثال ذلك طريقتهم في عمل العيون وكشرة استخدام التماثيل النصغية في تزيين الجدران ، ولكن ما ظهر من انتاجهم حتى الآن قليل نسبيا وربما كان الفخار أعظم انجازاتهم الهامة ومم أنه كان اكثر مشغولاتهم انتشارا ، قلم يحظ الا بتقدير بسيط منهم ، وهو على درجة كبيرة من الدقة والرقة ، يندر بلوغها ، ولا يفوقه أى فخار عادى في أي بلد آخر ، ولا تماثله الا بعض أنواع ممتازة من الفخار الروماني ، المشكل في قوالب مع أن الفخار النبطى كان يصنع كله بواسطة مجلة الفخارى ، ولم يشكل في قوالب ، وأكثر أشكاله شيوعا أوان أشبه بالطاسات عفير عميقة ويزينون داخلها بزخارف دقيقة باللون الأسود أو البني القساتم • ونظرا لشسدة رقته لم يعش منه ، كما هو معروف ، انساء واحمه في حالمة سيليمة ، ولكن أمكن اعادة تركيب بعضها من شيقفاتها المكسرة .

وكان لهم خط خاص بههم وهو ينتمى الى مجموعة الأبجديات السامية الشسالية، بينما كان جميع سكان شهمة الجزيرة العربية يستعملون خطوطا من المجموعة السامية الجنوبية والخط النبطى يشبه الى حد ما الخط العبرى المعاصر

ولكن مما يدعو للعجب أنهم كانوا يطيلون الحروف رأسيا وقد أطهرت أعمال التنقيب الحديثة في البتراء أنه كانت لهم أيضا كتابة مختزلة من خطهم تشبه شبها شديدا الخط العربي ، والواقع أن الخط العربي قد تطور عن الخط النبطي ، ومن المكن تتبع ذلك من بعض النصوص التي عثر عليها في منطقة جبل الدروز ، حيث نجد أن الخط كان وسطا بين النبطي وبين الكوفي ، أما لغنهم فكانت خليطا من العربية والآرامية ، والغالبية العظمي من أسماء الأشخاص عربية .

# انترجلیشیال - عصر Inter-glacial - عصر بین جلیدی ، انظر جلیدی ،

الانسان ب تطوره : Evolution of Man

انظر الرئيسسيات ، تطورهسا قبسل ظهور الانسان ، وانسان متحجر ·

#### اندونیسی Indonesian

يستخدم الاصطلاح « اندونيسي ، للتعبير عن المتكلمين باللغات الاندونيسية الذين يتركزون بصغة رئيسية في جمهورية الدونيسيا ، على أنهم لا يزالون ممثلين أيضًا في القارة الآسيوية نفسها الآن في سلسلة جبال أنسام حيث يعيش التشاميون، وكذلك في المنطقة العبلية على الحدود الجنوبية للصين ، كما أنهم ممثلون أيفسا في حزيرة مدغشة التي يبدو أن بعض المسكلمين بالانكونيسية قد استقطنوها في القرون الأولى من التقويم المسسيحي • ويبدو أن المجمسوعة الاندونيسية قد نشبسات حضاريا من اندماج جماعة في طور التحول من مرحلة الصيد وجمع الطمام الى مرحلة زراعة جدولية بسيطة، وجماعة أخرى أرقى حضارة من مجموعة المتكلمين بلغة ثاى التي أنشأت حضارة زراعة الأرز في جنوب الصين • وقد أدت المجموعة الهجينة الناتجة دورا رئيسسيا في تكوين شعب بيه Yueh الذي نشسا منه الفيتنساميون ، كما أنها تحركت جنوبسا على طول شاطئ الصين والهند الصينية ، ويبدو أن غروعا منها وجدت طريقها الى اليسابان ، والجزر الاندونيسية ، وأن بعضها تحرك غربا عبر تايلاند وشبه جزيرة الملايو ، كما انتقل بعضها الآخر الى

جزد الفيليبين وغيرها من السواحل الجنوبيه للهند الصينية ، ومن المرجع أن انتشار الغؤوس النيوليثية المستطيلة المقطع يرتبط ارتباساطا رئيسيا بانتشار الاندونيسيين وتحركاتهم •

#### انسان الأطلنطي Atlanthropus

أطلق هذا الاسم على جمجمة من مستحجرات الانسان وجدت في الجزائر ، وتعتبر المستحجرة الأفريقية المقابلة للانسان القرد .

#### انسان تولنــد Tolund Man

تولند موسى هو الاسم الذى أطلق على مفيض ضيق يوجد بين التسلال المرتفعة على مقربة من ارهوس فى جوتلند فى الدنمارك وقد كشف الاستاذ جلوب Giob فى هذا المكان عام ١٩٥٠ عن جثة رجل فى حالة جيدة جدا من الحفظ عثر عليها أثناء قطع الفحم الحجرى وهى تقع على عمق سبيع أقدام (حوالى مترين) فى وضع يقرب من القرفصة ، والملابس الوحيدة الباقية على الجسم هي حزام جلد وقلنسوة وركان المرجل مضغر يحيط بعنقه ،

والاهتمام العظيم الذي أثارته دفنسة المفيض لا يرجع مسببه الى حادثة القتل فحسب، بل بالآكثر الى حالة الحفظ الممتازة ٠٠ فالجثة قد دبغت بفعل الخث المحتاج، وهذا ساعد على عمل سلسلة من التقارير الدقيقة بدرجة غير عادية عن حالته قبل الوفاة ٠ فمحتوياته المعدة مثلا دلت على أنه لم يتناول أى لحم لمدة ثلاثة أيام وأن غذاه الوحيد كان نوعا رديئا من عصيدة القمح وبذور نبات برى ٠ ومذه الأيام الثلاثة من الغذاء الفقير تنفق مع نمو شعر قصير على ذقنه في مدة ثلاثة أيام ٠

وهذا الاكتشاف سرعان ما تلاه غيره ، اذ عثر على جثة رجل ثان في جروبل على بعد عدة أميال من تولند و وفي هذه الحالة كان الرجل مذبوط وفي شلسفيج هولشتين عثر على جثة فتاة تبلغ من العسر أربعة عشر عاما ، معصوبة العينين ، وجثة رجل، مخبوقين بغصون من خشب البندق ودفنات المفيض هذه ليست بالشيء الجديد عول حال ، فقد عثر على حوالى مائة دفنة سسابقة

لانسان تولنه ، موزعة في نطاق ضيق في جوتلند وشلسفيج - هولشتين • وقعه قعنف بهم في الشقوق الموجودة في الفحم الحجرى ، التي كانت موجودة فعلا حينذاك ، عرايا ، أو عليهم بعض ملابس قليلة ألقى بها بعد المدفن دون تجهيز الجشة بكفن أو بأثاث جنازى ، وقد لقى هؤلاء الناس جميعا حتفهم بالقتل ، وتاريخهم يجب أن يقع بين حيم و ٣٠٠ ق م • و ٣٠٠ م •

ومن ثم فجميعهم قد نفذ فيهم حسكم الاعدام كمجرمين ، يسل ربما كضبحايا يشرية • فقد كان من التقاليسة المدينية الكلتية وضبع القرابين في المفيض أو رميهم في الماء • وقد أشاد تاسيتوس المحتمل على مثل تلك المادات، ومن المحتمل أيضا أن انسان تولند كان سجيدا وقدم تضحية أثناء طقس ديني •

( انظر اللوحة ١٤٣ ) ٠

انسان جاوه

Java Man (Homo-modjokertensis)

في ١٨٩١ عثم عسالم الأنثروبولوجيا (علم الأجناس البشرية) يوجين ديبوا الهولاندى في أواسط جاوه على أجزاء من هيكل لنوع ما من الانسان عرف أنه من جنس الانسان القرد الذي اندثر حاليا والذي يمكن أن نرى فيه احدى الملقات الملقودة بين القرد والانسان الحقيقي وفي عام ١٩٣٦ وخيلال ثلاث السنوات التالية وجينت في جاوه أجزاء من ثيلاث جماجم أخرى تنتمى الى نفس المجموعة ، احداها لطفيل عمره حوالى سبنين "

وتركيب جمجية انسسان جاوه يشسبه جمجمة القرد في شدة يروز الحافتين المجاجيتين الملتين تكونان خطا واحدة يهر بعظمة الأنف، وفي انحداد العظسم الجبهي الى الوراء من عنسد الحسافتين الحجاجيتين وفي شدة تحلب مؤخرة الجمجمة ، كما أن صندوق الدماغ مفرطع ، والفكان ضخمان وبارزان وعلى كل حال ، يوحي ما وجد من عظام الأطراف بأن تركيبهسا كان قريبسا من تركيب أطراف الانسان الحديث ، وتدل عظام الفخذ على أن انسان جاوه كان يبشى منتصبا ، ويبلغ حجم المنح حوالى ٩٠٠ سم تقريبا ... وهو وسط بين حجم مخ القرد وبين حجم مغ الانسان الحديث

( ١٣٥٠ سم٢ ) • ومن المحتمل أن انسان جاوه عاش منذ حسوالى نصف مليسون سسئة أى منذ أواسط عصر البلستوسين ، وكان ماهرا لدرجة يستطيع معها صناعة الأدوات الحجرية • وهذه المحقيقة تجعله يوضع ضمن السلالات البشرية عن أن يكون عضوا من عائلة القرود •

#### انسىان شىلەر: Cheddar Man

يمكن رؤيسة الهيكل العظيم الكامل لانسسان شدار في ممر شدار في انجلترا وهو مركب واقفا في متحف صغير عند مدخل كهف جف •

وكهف جف معروف منه المراا ، وفي عهام ١٩٠٣ وجد هيكل شدار ومعه أدوات من الظران وأداة أطلق عليها bâton de commandement أي عصا الرئاسة وهي عصا ببدو انها منحوتة من قرن الوعل يظن الآن أنها مقوم لجذع السهام ، وقد أدى استثناف التنقيب عام ١٩٢٧ الى العثور على بضع مثات أخهرى من الأدوات الظرانية ، ومقوم آخر لجذع السهام ، ومخارز من العظم ، وجزء من قضيب من العاج ، وأصداف وأسهان مثقوبة ربما كانت أصلا منظومة على شكل عقود ،

والكهوف على جانبي ممر شساد نحتت في المحجر البدي الرخو بفعل المياه ، وقد سسكنت مجموعات من الصيادين عدة كهوف منها بالقرب من نهاية العصر الباليوليثي ، وكان سكان بريطانيا في ذلك الوقت من جنس الانسان العاقل ( موموسابينز ) ، وتدل الأدوات التي وجدت مع الهياكل العظمية على قيسام صسلات حضارية وثيقة مع فرنسا ، اذ لم يكن القنال الانجليزي قد تكون بعد ، فعندما ذاب الجليد البريطاني الذي كان يقابل عصر فيرم الجليدي ، المكن لحضارات العصر الباليوليثي الأعلى أن تنتشر المكن لحضارات العصر الباليوليثي الأعلى أن تنتشر في بريطانيا ،

وكانت الأدوات الظرانية التى وجدت فى كهف جف من العلرز التى تضمها الحضارة الكريزويلية، مثال ذلك النصال الصغيرة ذات الحافة المشطونة التى استخدمت كسكاكين ، وهو العكاس باهت للحضارة الأررينياسية الفرنسية المتقدمة من العصر الباليوليثى الأعلى ،

## انسان الصين Sinanthropus

فی ۱۹۲۱ عثر عالم جیولوجی سویسدی ، دکتور اندرسون ، علی کوارتز فی رواسب فی شو ــ کو ــ تین فی الصین ، و تنبأ پنبودة مشهورة بأنه قد یوجد فی هذا المکان انسان مستحجر ، وعندما کشف عن سن طاحنة مجعدة کبیرة فی عام ۱۹۲۷ ، أخد دکتور دافدسون بلاك استاذ التشریح فی بكین ، الخطوة الجریئة فی تسمیة جسس جدید من انسان مستحجر علی اسساس حسن الواحدة ــ انسسان الصسین ( عینانشروبوس ) ،

وقد عثر الآن على عظمام تمشسل أكثر من أربعين شخصا وحى تتكون من خمس جماجم كاملة تقريبا ، اربعة عشر من عظام الفك ، ١٥٢ سنا ، وأجزاء من عظام الأطراف وتدل طبيعة عذه البقايما المؤلفة من كسر على أنها لا تمشل عيماكل اعتنى بدفنها بل مخلفسات اعياد اكلة طوم البشر ، وضعت مع عظام حيوانية وبقايما أخرى .

ويستدل من طول عظم الفخذ على أن انسان الصين الذكر كان يزيد طوله على ما يحتمل عن خمس أقدام ، أما الأنثى فهى أقصر منسه بحوالي خمس بوحسسات • وعظم الفخذ كان مستقيما ، ولم يكن مقوسا كما في القرد الانساني، مما يدل على حيئة منتصبة لهذا الاسان •

والجمجمة سسميكة ، والجبسهة لم تنطور الا تطورا قليلا ، وقمة الرأس مسطحة وعظم المؤخرة مدبب مع مساحة كبيرة لوصل عضلات الرقبة القوية ، وحجسم المنع يختلف اختلاف بينا ، فالجماجم المخمس تتراوح مقاساتها بين مده سم و ١٣٠٠ سم ( وحجم مغ الانسان الحديث حوالي ١٣٥٠ سم ) ، وللعينين حافة حاجبية سميكة والفكان بارزان ولا توجد ذقن ، ولكن الأسنان انسانية من حيث صفها في قوس منتظم ، والأنياب غير بارزة ،

وتوجد تشابهات كثيرة بين انسان الصين وبين عظام انسان جاوه Pithecanthropus erectus عظام انسان جامعاء الانسسان يضعونهما في نفس

الجنس ويشيرون الى انسان الصين بأنه أنسان و الجنس ويشيرون الى المان (Pithecanthropus peckinensis)

ولكن في بعض النواحي يلاحظ أن النماذج الصينية أقل بدائية ·

( انظر اللوحة ١٢٧ ) ٠

## الإنسان القرد Pithecanthropus

كان أول مشال لهذه المجموعة من نوع بيثكانثروبوس اركتبوس وهو المعروف بانسان جاوه ، وقد اكتشفه يوجين ديبوا Eugène Dubois في ترينيل باواسط جاوه ١٨٩١ ــ ١٨٩٣ • وكانت ثمة أولا معارضة كبيرة في المعنى الذي يدل عليه هذا الاسم ، وهو الانسان ب القرد الذي يمشى منتصباً ، غير أن هذا المعنى يلقي الآن قبولا عاما ، وأو أن ديبوا نفسه غير رأيه أخيرا وقال انه اكتشف قردا عملاقا • ولم تكتشف أمشلة أخرى من هذا النوع حتى عام J. H. R. Vonحينما بدأ فون كونيجسفالد١٩٣٦ Koenigswald ساسلة من الكشوفات في برنامج يهدف الى الحصول على عينات أكثر لهذا المخلوق و ونتيجة لذلك وجلت عدة أمثلة أخرى من البيثكانثروبوس أركتوس ، وكذلك من هومو مودجو کر تنسیس Homo modjokertensis ومو طفيل من هذه المجموعية والمشال الوحيد المعروف لنا منها من عصر البلستوسين الأسفل ، اذ أن كل الأمثلة الأخسري من عصر البلستوسين الأوسط • ويبدو أنه كان هناك نوعان على الأقل للانسان القرد هما بيثكانثروبوس اركتوس Erectus ، وبيشكانثروبوس روبستوس Pithecanthropus robustus ومن المحمل أن الاختلافات بين العينات التي وجدت في جاوه وبين المينات التي وجدت في شو ـ كو ـ تين غير كافية للتمييز بين جنسيهما ، ولابد أن تعتبر الأمسلة الصينية من جنس الانسان - القرد أيضا ، غير أنها تتميز بصفات أكثر تطورا • وفي جماجم جاوم الأربع من البالغين وطفل وأحد ، يبلغ متوسيط سعة الفراغ المخى في الجماجم الثلاث الذي أمكن قياسه فيها أقل قليلا جدا من ٩٠٠ سم٣ ( ويرتفع هذا المتوسط الى أكثر قليلا جدا من ١٠٠٠، سم اذا ضسمت اليها الجماجسم الصينية ) ، وتظهر بهذه الجماجم بوضوح حيود

حاجبية فوق محجر العين ، ومنخفض تحت محجر العين ، وحدية قدالية سميكة ، والجبهة صغيرة منخفضة جدا ، ولا شك في أن هذه المخلوقات صنعت الأدوات واستخدمتها ، وليست ثمة دلائل عن عدم امكانها الكلام ومع ذلك فمكانها في تاريخ التطور البشرى لا يزال محل جدال وتضحارب ، فبينما يصر فيدنسرايخ بدال وتضحان نجسه أن كلارك الكبير الرئيسي للانسحان نجسه أن كلارك الكبير الرئيسي للانسحان نجسه أن كلارك الكبير المحل على عنه على خط جانبي ،

## انسان متحجر Fossil Man

يطلق هذا الاصطلاح عادة على بقايا الانسان التي يرجع تاريخها الى أكثر من ١٠٠٠٠ سنة ٠ وحقيقة ﴿ تُعجِرِ ﴾ العظام في حــــد ذاتها فقط ، بمعنى أنها تغيرت أو تصدسلنت بحملول المواد المبدنية محل مادتها ، لا يعنى دائما أنها بالغة القدم • ففي متحف التاريخ الطبيعي في لندن يوجِد هيكل عظمي لانسان مطمور في حجر جيرى كشف عنه في جزيرة جوادالوب من جزر الهند الغربية يمثل جسد مواطن مدفون في شاطيء رملي مرجاني ، ويبلغ عبره بضعة قرون فقـط ومع ذلك فقد أصبح متماسكا في الصخر بسبب مرور مياه الرشح عليه ٠٠ ومن جهة أخرى فشمة جمجمة « انسان متحجر » من نوع النياندرال المنقرض وجلت في أحد كهوف مونت تشرتشيو Circeo في ايطاليا راقدة على أرضيته دون أن تلتصق بها ولم يحدث بها الا تغير قليل خلال ٥٠٠٠٠ سنة ، حتى انه لا يزال من المكن الكشف عن آثار مواد عضوية ( من البروتين ) في العظم.

ويحدث أحيانا عندما يكشف عن هيكل عظمى الانسان أن يشك عل هو « متحجر » أو محديث وفي هذه الحالات يمكن عادة حسسم الأمر بالتحليل الكيميائي "

ولاستخدام اصطلاح «انسان متحج» بأوسع معانيه فاننا قد نضمن هذا النوع بقايا قرد الجنوب ( أوسترالوبثيكوس ) التي وجدت في مخلفات الكهوف في جنوب أفريقيا ويبلغ عمرها زها نصف مليون سدنة • وقد عاشت هذه المخلوقات فوق أرض مكشوفة ( الفلد ) وكانت تيشي معتدلة ولها أسنسان معظمها من نوع

الأسنان البشرية ، غير أن أمخاخها ( ويبلغ متوسط حجمها حوالي ٥٠٠ سم؟ ) لم تكن أكبـر من أمخاخ القرود • ومن المسلم به بصغة عامة أن قمرود الجنوب هذه كانت من الهومنيسة ( الأصول البشرية ) أي أعضاء من نفس الفصيلة البيولوجية للانسان ، لا من فصيلة القرد المعروفة باسم يونجيد ، الا أنه كان ثمة غالب تضارب في الراي هل يجب أن تعد من د البشر أم لا ، • وقد وجدت أدوات بسيطة من شطف الزلط مع قرد الجنوب في أحد مواقع الكهوف ( ستركفونتين ) غير أنه كان ثمة شك فيما اذا كان هذا المخلوق هو الذي صنعها أو أن الذي صنعها هو نوع آخر من رتبة أعلى كان يصيد قرد الجنوب ، الا أن اكتشاف قرود جنوب أخرى ( الانسان الزنجي ) (Zinjanthropus) في موقع سسكنى على جانب بحيرة في أولدوفساى في تنجانيقا، ومعها بصفة مباشرة أدوات من الزلط، قد أيد كثرا الرأى أن هذه المخسلوقات كانت صانعة للأدوات ، ومن ثم يمكن اعتبارها أول انسان عرف •

وكان يعيش في جاوه في حوالي نفس الوقت الذي كان يعيش فيه آخر قرود جنوب ، مخلوقات ليس ثمة شك في أنها من نوع الانسان من الجنس المروف بالانسان القرد لها أمخاخ يبلغ حجمها في المتوسسط ١٠٠٠ سم ، لكن لها حواجب بارزة وجبهة داخليـة • وقد اكتشف أول بقايا لانسسان جاوه هذا ، وتشمل عظمة فخلة تثبت مشيئه المتدلة ( ومن ثم اشستق (Pithecanthropus erectus استسمه النوعي في جراول نهر في ترينيل في جاوه عام ١٨٩١ العالم الهولندي يوجين ديبوا • وهاش نوع قريب الشبه بانسان جاوه في كهوف شو \_ كو\_ تين \_ في جنسوب غسرب بكين وعمسره حوالي ٠٠٠٠٠ ؛ سنة ٠ وقد اكتشفت حوالي دسستة من الجماجم غير الكاملة لانسسان بكين فيما بين عام ١٩٢٧ وعام ۱۹۳۷ وكذلك قطع كثيرة وأسسنان مفردة تمثل في مجموعها أربعين قردا تقريبا • وقد فقات كل هذه البقايا خيلال الحرب العيالية الثانية ، لكن من حسن الحط توجد لدينا نسخ جيدة مصبوبة لأهم قطع هذه المجموعة ، وقد كانت الجماجم مكسورة لفتحها من جهة القاعدة

لاستخراج المنع منها على ما يظن ، اذ ليس ثبة الا قليل من الشك في أنهم كانوا من آكلى لحوم البشر ، ويدل وجود عظام حيوانات متكسرة على أنهم نجحوا في صيد أنواع كثيرة من الحيوانات وعلى الأخص الغزال ، وقد صسنعوا صنوف مختلفة من الأدوات الحجرية من شطف ونريات غير مشذبة من زلط الكوارتز والحجر الرملى التي جمعوها من مراقد الأنهار القريبة ، واستعملوا النار بصغة منتظمة ،

والبقايا المتحجرة للانسان نادرة للغاية قبل الوقت الذي بدأ الانسسان فيسه يدفن موتساه ( منذ حوالي ٥٠٠٠٠ سينة ) ، وأقدم مستحجر انساني في أورويا هو الفك السفل لانسان هيدلبرج ( ويبلغ عمره حوالي ٤٠٠٠٠ سنة ) الذي وجد في حمرة رمل في ماور بالقرب من هيدلبرج عام ١٩٠٧ • وتليه في العمر جمجمة سوانسكوم التي تنتمي الى جنس الهومو ( وهو الجنس الذي ينتمي اليه الانسان الحديث ) والتي اكتشفت في جراول لنهر التيمز ويرجع تاريخها الى العصر البين جليدى الثاني ، أي يبلغ عمرها حوالي ٢٠٠٠٠٠ سنة ٠ وقد وجدت ثلاث قطع من هذه الجمجمة ، القطعتان الأولى والثانيسة (وهما عظمة المؤخرة والعظمة الجدارية اليسرى) اكتشنفهما مارسستون وهو طبيب إسسنان في كلابهام في ١٩٣٥ - ١٩٣٦ ، والعظمة الثالثة ( وهي المطمة الجدارية اليبني وتلتصق تماما مم الخطمتين الأولى والثانية ) اكتشفها جون ويمر وأدريان جيبسوم عام ١٩٥٥ ٠ وقد وجدت هذه العظام على عبق أكثر من عشرين قدما ( سنة أمتار تقريباً ) في جراول الشرفة المروفة بشرفة المائة قدم ، ومعهما بقايا حيوانات باثدة مثل الغيــــل (Ellephas antiquus) والخرتيت (Marck's rhinoceros) ، وكذليك فؤوس من الطراز المسروف بالأشولي • وتبين الحالمة التى حفظت عليهسا جبجبة سوانسسكوم أنهسا لا تختلف كثيرا عن جبجمة الانسان المحديث ، غير أن منطقة الجبين ( التي لم يعثر عليها حتى الآن ) ربما كانت عظام الحواجب بها مماثسلة لعظام سواجب جمجمة شستاينهايم المساصرة لها والتي وجسات في حفرة جراول بالقرب من شتوتجارت ٠

ومستحجرات الانسان التي تعقب في العمر جيجية سوانسكوم تبين مسارين للتطور ، فبعضها يشبه آخسر تطورات نسوع النياندوثال (Homo neanderthalensis) له جمجمة مستديرة منخفضة كالكحكة وحواجب بارزة ، بينما بعضها الآخر له جمجمة مرتفعة كالقبسة وحواجب أقل بروزا بكثير • وقد وصل انسان نياندرثال الى أقصى تطور له في شمال غرب أوربا ابان المراحل المسكرة من آخر عصر جليسدى ( منذ . . . ۰ ۷ ـ . ۰ ۰ ۰ مستة ) ، وبالرغم من مظهره الوحشي الى حسنه ما يسبب ذقنسه المرتد الى الداخل ، وجبهته المنخفضة وحواجبه البارزة ، الا أن متوسط حجم مخه كان أكبر من حجم مغ الأوربيين الحاليين • وكان أنــاس نيــــاندرثال أحيانًا على الأقل يحتفلون بدنن موتاهم ، وكانوا مهرة في صبينع الأدوات الظرائية ( وتعرف صناعتهم بالحضارة الموستيرية ) ، كما صادوا الحيوانات بما في ذلك حيوانات الصيد الكبيرة بدرجة جيدة من النجاح • وكان أغلبهم من سكان الكهوف ، واستخدموا النار بانتظام ثم تدرجوا في الشرق والجنوب الشرقى الى الفرع الآخر للسسلالة البشرية الراقيسة ، مما أدى الى الانسان الحديث الذي يرجع أنه ظهر أولا في جنوب غرب آسيا ، وقد وجدت مستحجرات ارقى انسان نياندرثالي في كهوف جبل الكرمل ، مثال ذلك الهيكل المعروف بالجمجمة خمسة ويصعب تمييز هذا الانسان عن Skull Five النوع البشرى الحالى •

واقدم أمثلة للانسان العاقل الكامل التطور سلالة الكرومانيون التى انتشرت فى أوربا منله ما بين ٢٠٠٠٠ و ٢٠٠٠٠ سلة ، وحلت تماما محل السلالة ذات الخصائص النياندرثالية وفى بريطانيا يمثل انسان شعار المتحجر ( انظر اللوحة ٣٥ ) سلالة كرومانيون المنتشرة فى أوربا وكانت شعوب سلالة كرومانيون ومجموعة السلالات التى تنتمى اليها هى صاحبة حضارات المصر الباليوليثى الأعلى ( متسل الحضارات الأورينياسية والسوليتيية والمادلينية ) التى تتميز بأدوات من نصال الطران وبمجموعة من الأدوات المصنوعة من العظم وقرن الغزال والعاج تظهر مهارتهم فى العمل • كما

كانت هذه الشعوب أيضا صاحبة فن الكهوف في فرنسا وشمال أسبانيا • وتدل السرعة التي تطورت بها حضاراتهم على أنه كانت لديهم وسائل لتبادل الآراء ، ويرجع أنهم هم الذين اخترعوا أول لغة واضحة النطق تماما •

وقد سار التطور في كل أجزاء العالم القديم الاخيري على نفس المنسوال ، اذ ترعرع انسسان روديسيا ذو الحواجب اليارزة في جنوب أفريقيا مند ما بين ٥٠٠٠ و ٢٥٠٠٠ سنة ، ثم حسل محله أسسلاف البشمن والزنوج الذين نشساوا محليا ، وفي جاوه يبدو أن الانسسان القرد قه تطور الى نوع محلي شبيه بالنياندرشال يسمي انسان صولو ، وقد اكتشفت في جراول الأنهاد عند نجاندونج في وإدى نهر صولو احدى عشرة عبجمة متحجرة مكسورة من جهة القاعدة لاستخراج المخ منها ،

وثية دلائل على أن الانسان هاجر الى السالم الجديد والى أستراليا ابان المراحل الأخيرة لعصر الجليب عندما كان مستوى البحر منخفضا ، وأقدم بقايا للانسان وجدت في أمريكا \_ وليس تمة شك في قدمها \_ اكتشفت في ميدلاند بولاية تكساس، ويرجع تاريخها الى حوالى ١٩٠٠٠ ق٠٠٠ أما في أستراليا فقيد تمثل جمجمة كيسلور المنبورن \_ أقدم سكان في أستراليا ، غير أنه منبورن \_ أقدم سكان في أستراليا ، غير أنه وتدل التقديرات الحديثة التي تعتمد على التأريخ بطريقية التي تعتمد على التأريخ بطريقية الراديو كربون ١٤ لفحيم نباتي في بطريقية م يباني في بطريقية م يباني في دواسب مرتبطة بها على أن عمرها يبلغ حوالي دواسب مرتبطة بها على أن عمرها يبلغ حوالي

الإنسان مكسر البندق • Nut cracker man انظر الانسان الزنجى •

## Neanderthal man انسان نیاندراال

مذا نسوع من الانسسان المبكر متميز تمام التميز، وقد دعى بهذا الاسم نسبة الى كهف بالقرب من دسلمورف في المانيا كشف فيه عن أقدم المخلفات التى وصفت بهذا الاسم وقد عاش ، حسب العليل المستمد من نبط الأدوات المجسسرية الموجد، ودة مسع العطسسام ،

ابان العصر الباليوليثي الموسسستيرى و قد عشر على بقايا توضع نفس هذه السمات العامة في أماكن متفرقة وبعيدة في جبل طارق و وفي سبا Spa في يلجيكا ومعها أدوات موسترية نبطية وعظام تدييات و بقايا هيكل بشرى في حالة جيدة من الحفظ يمكن منه دراسة بناه الهيكل بأكنله وقي شسابل و أو مانت في أبنوب غرب فرنسا وقد وجدت أيضا مثل هذه النبقايا في مواقع في كرواتيا وجزر المانش وايطاليا، وفلسطين، وجنوب روسيا وسيبيريا وشمال أفريقيا ، كما كشف عن بقايا من نبط وشمال أفريقيا ، كما كشف عن بقايا من نبط شديد الشبه بها في روديسيا وجاوه و

وجبجمة انسسان نياندرثال كانت كبيرة وجنادها سميك ، وهي تتميز بعظمتي حاجبين كبيرتين ، وجبهة مسلوبة الى الداخل، وصندوق الدماغ منبسط وينتهى بنتوسى عظمسة المؤخرة التي تتصسل بهما عضلات الرقبة ، والجمجمة تبوذ الى المجلف، ولها فك علوى بارز ، وسقف الحلق عريض والأسنان كبيرة ، وعظام الأطراف غير متناسقة ونهاياتها كبيرة جدا ، والبناء العام يدل على وقفة منحنية ،

وحجم الجمجمة يدل على منح كبير ، فمتوسط فراغ الجمجمة يبلغ حوالي ١٤٥٠ سم في حين أن متوسط فراغ الجبجية في الانسان العاقل هو ۱۳۵۰ سم۳ ۰ وکان یظن حتی وقت قریب آن انسان بياندوال يمثل مرحلة شبيهة بالقرد في الخط الرئيسي لتطور الانسسان العساقل (. هوموسابينس )، ولكن هذه النظرية قد أهملت الآن نظرا لأن نوعها من الانسهان أوثق قرابة بالانسسان العاقسل قد عاش ، وهو هومسو بيثكانتروبوس ، قبل انسان نياندرثال بوقت طويل في حقب البلستوسين المبكر، ومن المحتمل أن انسان نياندرال يمثل تطور خط جانبي ٠ ومما يؤيد هذه الفسكرة أن سمات انسان نياندرال قه مسارت أشه تطرفا ابان الفترة التي الأدهر فيها هذا النوع من الانسان بدلا من أن تزداد قربا من هوموسابينس (الانسان العاقل) بالإضافة الى الحقيقة الآتية وهي أنه لم تبق أية آثار تدل على الرحلة الانتقالية بين انسان نياندر ثال وهوموسابينس ٠

#### Incas K iy

ظهر الانسكا على مسرح التساريخ متأخرين ، مثلهم فى ذلك مثل الازتك فى المكسيك ، وصعدوا الى مركز القوة بسرعة وأسسوا واحدة من أعظم المبراطوريات العسالم ، لكنهم خضعوا بسرعة لشسلة من المغسامرين الاسسسبان ، وكانت المبراطورية حقيقية على نسسق المبراطوريات العالم القديم ، وكانت الوحيدة من هذا الطراز فى تاريخ أمريسكا قبسل اكتشاف كريستوف كولمبوس لها ،

الا أن هذه الامبراطوريسة ، على خسسلاف المبراطوريات العسسالم القديم ، لم تترك فى بيرو أى سسجلات تاريخية معاصرة ، اذ لم يكن لدى البيروفيين نظام للكتابة ، وكل ما لدينا من معلومات عنهم لا يتعدى ما سسجله المؤرخون الأسبان عن تقاليدهم بعد الفتح ،

وحسبما جاء في القصص الأسطورية المتواترة كان ثمانية الاباطرة الاوائل هم : مانكو كاباك ، وسينخي روكا، ولوك يوبانكوي، ومايتا كاباك، وكاباك يوبانكوي، ومايتا كاباك، هواكاك ، وفيرا كوتشانكا ، ويظن أن تاريخ حكم أولهم يرجع الى حوالى ١٢٠٠ م ، وبعد قرنين ، طبقا لأحسن الآراء الحدينة ، كان الانكا لا يزالون مجرد احدى القبائل الصغيرة الكثيرة ، وكان مسركز حكمهم في كوزكو ولم تتجاوز فتوحاتهم المناطق المجاورة لهم مباشرة ،

وباعتلاء باتشاكوتي انكا يوبانكوى العرش ( فى حسوالى ١٤٣٨ م ) بدأ انفجسار توسع الانكا ، ويمكن القول بانه هو وابنه تسويا يوبانكوى كانا فيليب واستكندر أمريكا ، اذ عندما مات توبا ( فى حوالى ١٤٩٣ م ) كانت جيوش الانكا قد أخضعت كل شعوب الأنديز والشعوب الساحلية من كويتو فى اكوادور الى جنوب سانتياجو فى شيل ، ثم وسع ابن توبا اينكا ، هوايانا كابساك ( ١٤٩٣ ـ ١٥٢٥) ، حدود أمبراطورة الانكا قليلا فى اكوادور الى

الحدود الحالية لكولبيا، فامتدت امبراطوربه الانكا في ذلك الوقت أكشر من ٢٥٠٠ ميسل ( ٤٠٢٣ كيلو مترا) من الشمال الى الجنوب، وبنغت مساحتها حسوالي ٣٨٠٠٠ ميل مربع ( ٩٧٣٠٠٠٠ كيلو متر مربع) أي ما يعادل تقريبا مجموع مساحات فرنسسا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج وسويسرا وايطاليا ٠

ثم تقاتل ابنا هوایانا کاباك ... هواسسكار واتاهوالبا على اعتسلاء العرش ، وقتل هواسكار بعد هزیمته بناء على أمر أخیه أتاهوالبا ، كما أعدم أیضا اتاهوالبا علی ید بیزارو ، واذ مات عائلها ، سقطت امبراطوریة الانكا لقمة سائغة فی ید « الجیش » الأسبانی الذی كان یتكون من ید « الجیش » الأسبانی الذی كان یتكون من

وكان نظام الحكم في امبراطورية الانكا مزيجا غريبا من الاشتراكية والملكية والثيوقراطية ( حكم رجال الدين ) • فقد كانت الأرض ومعظم منتجاتها ملكا للدولة التي قسمتها على السكان، وقسمت الأرض الزراعية الى ثلاثة أقسام ، قسم للامبراطور ، وقسم للكنيسة ، وقسم للأمالي ، وأعطى لكل عائلة نصيب من الأرض حسب حجمها وحاجباتها ، على أن يزرع الأهسالي كل الأراضى ، مبتدئين بأراضى الآلهة والامبراطور ، ثم بأراضيهم الخاصة بصفة مشتركة • وكانت المحاصيل من الأراضي العامة تجمع وتوضع في مخـــازن لسد حاجات الكهنــــة ، والأشراف ، وضباط الادارة ، والجيش ، وبعض الأشخاص الذين كانت الدولة تعولهم مثل العجزة والمقعدين والمسنين الذين ليست لهم صلات عائلية ، أما ، الباقي فكان بحفظ في مخازن تأمينا ضد عجز المحصول أو غير ذلك من المفاجآت الطارئة • وبها. ا النظام كانت الدولة تؤمن شعبها ضد الجوع والعوز ، لكنها في نفس الوقت ربطتهم بالأرض رحفظت نظامهم بدقة • وكان على كل رجل أن يؤدى قدرًا معينا من الخدمة كل سنة ، بدلا من الضرائب ، وذلك في الأعمال العامة مثل تعبيد الطرق ، أو اقامة الكبارى ، أو العمل في الجيش أو في المناجم أو كسعاة ( لنقل الأخبار وتوصيل الحاجبات ) أو خبيهم ، وكانت هذه الخسيمة الاجبارية تسنمي ميثا mita وقد أعفى من هذه الخدمة بعض الصناع الذين كانت الدولة تعولهم

وكانت كل أعمالهم ملكا للامبراطور ، وكانت وسلمة السكان لديم البيوريك puric وهو الرجل المتوسط السن ، القادر جسمانيا ، ورب الأسرة .

وفي فترات منتظية كان الموظفون يختارون من بين الشبعب أجمل الأولاد والبنات ، وكانت البنات ( النساء المختارات ) يتدربن على النسيج والأشغال النسائية الأخرى و وألحق بعضهن بالمابد لخدمة الكهنة وكرسن أنفسهن للعفة وللطهارة ، وصيارت أخريات منهن معظيات للامبراطور وكبار الأشراف و أما الشبان وكانوا يسمون ياناكونا yanacona فقيد عملوا خداما في القصر أو في المعابد ، أو في وطائف أخرى مماثلة و

وعلى رأس الهرم الحسكومي كان يجلس الامبراط و الالهي ، سيليل الشبس ، ذو الشخصية المقدسة ، ويأتى تحته بترتيب تنازلي أفراد العائلة المالكة ، والأشراف ، وحكام أقاليم عرفوا باسسم كوراكا curaca ، وموظفون اصغر كرؤساء لمجموعات من الرجال ذات أعداد عشرية تصبل في أدناها الى رئيس عشرة بيوريكات ٠ وكان لكل هؤلاء واجبــات معروفة ومحددة ، وكانوا يعاقبون عقنايا مسارما اذا ما قسوا على الرجال الذين كانوا تحت ادارتهم ، وكان الامبراطور يتمتع بأطيب كل شيء ، بنا في ذلك بيت كبير جدا للحريم ، وكان يتزوج أخته عسادة ، وكانت وظيفته وراثية • وقد أجريت عمليات تعداد السكان بصفة منتظمة ، وكانت نتاثج التعداد تسجل على حبال ذات عقد عرفت باسم كوبيو ، وترسل الى العاصمة كوذكو لحفظها في الأرشيف ، وكان هذا التسجيل مو نظام التسجيل الوحيد الذي عرف لديهم و

وكان أحد أسباب السلام النسبى فى المبراطورية الانكا أتباع نظام الميتيما mit-ma الذى كان يقضى بابعاد المشاغبين الى مناطق أخرى وشغل أماكنهم باناس من المستعمرات من الذين المؤوا نظام حكم الانكا وعاداتهم ، كما لجاؤا مرارا الى توزيع جزء من سكان المناطق المزدحة الى مناطق قليلة السكان .

وكان الانكا من الهنود الحمر الخالصين ، وهم اسلاف الكوتشو الحالين • ولا تمت لغتهم صلة الى أى من لغات العالم القديم • وقد مارسوا كثيرا عادة تشويه الجمجمة • ولم يكن لمة تعليم نظامى الا لأبناء الأشراف ، وكان تعدد الزوجات قاصرا على الأشراف ، غير أن الزوجة الأولى فقط هى التى كانت تحمل رتبة زوجها ، وطر تزد الزوجات الأخريات عن أن يكن مجرد محطات .

وقد عبسدوا طرقبا بديسة عبرت أجزاء الامبراطورية ، سارت عليها بسرعة كبيرة جيوش المشاة ودوريات للسماة الذين حملوا الرسسائل أو الطرود ، ولم تكن العربات ذات العجل معروفة لديهم ، واقاموا مبائي بديسة بدون استعمال ملاط ، اذ كانت الكتل الصخرية تثبت في أماكنها بغضل ثقلها ، ويقدر وزن بعض هذه الكتل في قلعة ساكساهوامان في مدينة كوزكو باكثر من مائة طن ،

وكانت عبسادة الأسسلاف ذات احميسة عظمى عنسسهم ، وكانت أجسساد الموتى تجفف وتحفظ بعناية ، وكانوا يخرجونها مرارا لموالاة العناية بها وللعبادة •

وكان الكهنة كثيرين ومشغولين دائما في اقامة احتفالات العبادة الدورية ، وطقوس التأليسه ، واستشارة العرافين بوحى الآلهسة ، وتقديم الذبائع ، وهسفاء المرضى ، الغ ، وكان تقديم اللبائع نادرا ، وكان معبودهم الأعظم هو الشمس، الا أنهم عبدوا أيضا الآله الخالق ، وفيراكوتشا ، وباتشاكاماك ، ومجبوعة من الآلهة الصغيرة ، وكان في كل مركز للعبادة معبسده الشمسى وكان في كل مركز للعبادة معبسده الشمسى وكانت ثمة منات من وكهنته « وعذارى الشمس » وكانت ثمة منات من الأماكن المقدسة التي عرفت باسسم هواكاس المهنة أصلا أطباء أو جراحين ،

وقد أجروا عمليات جراحية هامة ، بما في ذلك تربئة الجمجمة التي كانت شائمة الى حد ما ، وكانوا يعتقدون أن المرض كان نتيجة لعمل الخطيئة ، ولذلك فان علاجها كان بالاعتراف والتوبة والتكفير •

﴿ أَنْظُرُ اللَّوْحَةُ رَقَّمُ ٢٤ ﴾ •

## انجىكور Angkor

اشتقت كلمة أنجكور من الاسم السنسكريتى ناجارا Nagara ( وتمنى مدينة ) التى تستعمل بكثرة ككلمة مستعارة من اللغة السنسكريتية في جنوب شرق آسيا ومع أن معناها الأصل لا يزال محتفظا به ليعنى و مدينة » أو و ولاية » ، الا أن استعمالها قد امتد بحيث أطلق هذا الاسم على المعابد التي بغضل قوة تحمل موادها تطلل قائمة زمنا طريلا بعد زوال المنشسات المسنوعة قارن هذه الكلمة بالكلمات ، نيجيرى ونيجرى في الملايد ، ناخوم في تايلاند ، نيجوره في حبوده ، أنجكور في كمبوديا ،

## Anuradhapura انوراذبورا

هو أحد المواقع الأثسرية في مسيلان وقد بدأ عبرانه حوالي ۲۰۰۰ق٠م ٠ واستمر حتى ٧٨٠م، عنسدما هجسس نتيجة لغزو التاميس • والآثار الباقية في هذا الموقع تتعلق كلهسا تقريبسا بالبوذية التي يبدو أنها دخلت سيلان في المهد الأزوكي • وثمة دلائل وأضبحة عن قيام علاقات حضارية مع جنوب الهند ، ولو أنه يبدو أنه توجه أحيانا مناطق أبعد شمالا أثرت هي الأخرى في حضارة هذه الجزيرة • ويظهر أن جزيرة سسيلان بدورهما قد أدت دورا مهما في نقسل الحضارة الهندية الى شرقى آسيا • الأشتوبات أو الداجوبات في أنوراذبورا من عدة طرز مختلفة لكنها كلها تتكون من ثلاثة مكونات أساسية : فاعدة وقبة ومبنى علوى • ولو أن المباني القائمة في المواقع حاليسا قه أجريت فيها في الماضي توسيعات كثيرة وغيرت معالمها الا أن «الما فامسا» - السجل التاريخي العظيم - يعطينا وصفا لها يضيف الكثير الى معلوماتنا الأثرية • وكثير من هذه الأشتوبات بلغت حجما كبيرا ، فعل سبيل المثال يبلغ قطر الروائويلي ٤٥٤ قدما ( ٧٧ مترا ) وتعلو الحليات المعمارية ١٨٠ قدما ( حوالي ٥٥ مترا ) فوق سطح الأرض • وأهم غرفة في هذه المبانى هي القبة المسيدة بالطوب • ومن الملامع العامة في كثير من الداجوبات وجود مذابح على شكل خرجات في الجهات الأربع الأصلية ، كما

أن بعضها محاط بصفوف دائرية متحدة المركز مثال ذلك (الثرباراما) • والفيهارات ( الردحات ) مستطيلة الشكل، وجدرانها من الطوب وبداخلها صغوف من الأعمدة الحجرية لحمل السقف • والمدخل يقع في الواجهة العريضة للمبنى وأمامه درج يتصدره قائم من الحجر ، وهذا القائم الذى يقع أمام مداخل معظم مبانى أنوراذبورا يتكون من الحجر على شكل نصف دائرة ( اللوحة ١٥ ) ومزين في مناطقه المتحدة المركز بحفر غائر لحيوانات بسوية وأوز وازهار لوتس • أما مبنى اللوهاباسادا الذي لم يتبق منه سوى الأساسات \_ وتشميل ١٦٠٠ عمود من الجرانيت على قاعدة مربعة طول ضلعها ٢٥٠ قدما ( حـوالي ٢ر٧٦ مترا ) - فقد كان ، طبقا لما دون على الماهافامسا، مكونا من تسمة طوابق من الخشب ، وله سقف مغلف بالواح النحاس ومزين باحجسار كريسة وعاج ، وعلى أثر حريق في القرن الرابع الميلادي أعيد بناؤه من خمسة طوابق •

وفن النحت في هذا العصر كان في غياية البساطة وربما كان ذلك ناشئا جزئيا عن طبيعة الحجر المستعمل التي لم تكن لتسمح بحفر أية تفاصيل تصويرية دقيقة • وكانت ثمة نزعة لعمل المنحوثات الضخمة مع العودة الى الأوضاع العتيقة والجامدة • فبعض التماثيل الجالسة يبدو أنها تتشابه مع طرز كوشانا أكثر مما تتشابه مم ناجسار جونيكوندا التي نشسات فيها طرز التماثيل الواقفة • ولم تبق صيور ملونة من العصور المبكرة ، غير أن الصور التي وجلت في سيجيريا ممتازة • وهذه أيضا تتشابه مع صور أمارافاتي • وهذه الصلكات مع جنوب الهند تستمر حتى العصور البالافيــة كما يتضع من الزخارف المحفورة على جلاميك سيقح متخفض يحيط ببركة في ايشورومونيسا فيهارا ، وهذا العمل قريب جدا في أسلوبه وطريقة أداله من الصور الموجودة في مامالابورام ٠

( انظبي اللوحات ١٤ ، ١٥ ) ٠

## انيساني Anyathian

يطلق هذا الاسم ـ الذى استمد من كلمة انيانا من لغة بورما وهى احد المواطن فى بورما العليا ـ على المصنوعات الباليوليثية فى بورما وخاصة فى وادى نهر ايراوادى \* والأدوات هنا، وهى

من الطفلة السليكية والخشـب المتحجر ، يبدأ تاريخها من أوائل عصر البلستوسين الأوسط ، وثمسة دلائل تشير الى امتسداد اسستعمال النماذج الباليوليثية حتى عصر الهولوسسسين ( انظــر الحقب الرابع ) • وهذه الصــناعة تشبيمل نماذج شيتى من السواطير وأدوات التهشيم ، وأدوآت من النويات وقليلا من الشظايا البسيطة • ( وفي الواقسم قد يكون مظهرها البدائي نتيجة لطبيعة المادة الخام التي صنعت منهسا اذ أن الطسران لم يكن معروفا في بورما ) • وقد صنعت السواطير في الغالب من النويات بتشظيتها عادة من جانب واحب فقط لانتاج حد قاطع مستدير أو بيضوى أو مستقيم، وقليلًا فقط ما صنعت من الشظايا \* أما أدوات التهشيم فكانت تصنع دائما من النويات المأخوذة عادة من الحصى ، وكانت حوافها متبوجة وقد أجرى هذا التموج بعمل تشطيات متبادلة ، كما صنع نوع مسطح من هذه الآلات من نسويات لها حواف مستقيمة أو مستديرة استدارة طفيفة أو حتى مديبة ، ويتميز هذا النوع بمقطعة المربع أو المستطيل بعكس الأقدواع المستذيرة أو البيضيوية في النماذج الأخرى ، ويصنف هذا النوع في الغالب على أنه قدوم يدوى ٠ أما الكاشيط فلا يمكن بصفة عامة تمييزها من المجموعات الأخرى الا بحجمها فقط، وقد صنعت من كل من النويات والشظايا • وكما هو الحال في الصناعات الباليوليثية الآسيوية الأخرى ، فان الانياثي يتميز بتغضيله الواضم لأشكال القواديم اكثر من أشكال الفؤوس •

## انیانج Anyang

موقع أثرى في ولاية هونان بالصين وقد أثبت البحث الأثرى في هذا الموقع بصفة قاطعة حقيقة وجود أسرة شائح (حوالي ١٤٥٠ ـ ١٠٥٠ من من التي لم تكن مصروفة قبل ذلك الا عن طريق ورودها في بعض مصادر تاريخية مشكوك في صحتها وقد وصف ابرهارد Eberhardt مذه الحضارة بأنها حضارة زراعية ومدن، وكانت هذه المدينة أنيانج احدى هذه المدن وكانت هذه المدينة محاطة بسور من اللبن (قارن لونج شان) ويقم في وسطها قصر الحاكم وحوله منازل مستطيلة في وسطها قصر الحاكم وحوله منازل مستطيلة للفنانين وكانت

البرونز يصنع ويشكل في المدينة وهو مزخرف بزخارف تبين مرحلتين حضاريتين واضحتين والأسلحة كان لها طابع أسلحة أوراسيا ، بينما كانت الأواني البرونزية على درجة فائقــة من المهارة والجمال وتميل نحو طابع فن الجنوب • لكن البرونز كان دائما عزيزا • ويبدو أن صناعة الخزف العظبية في الصيبين قد تقدمت يسرعة كبيرة لعدم كفاية المصنوعات المعدنية ، ولذلك فقه استخدم مع البرونز عدد من الأواني الفخارية المستوعة من طين أبيض ناصع ولا ينقص بعضها الا طبقة التزجيج الميزة حتى تعد خزفا حقيقيا ، وكان ثمة أيضا فخار رمادي عادى غير مزخرف بعكس الفخار الأبيض الذي كان في الغالب مزخرفا بزخارف مطيوعة من نفس نوع الزخارف التي وجدت على بعض الأواني البرونزية • وكان الحرير أيضا مستعملا ، وتعتبر هذه الحقيقة من الصسفات الميزة للمناطق الجنوبية في حضارة شائج ، كما استعسل عدد من الألياف النباتية ومنها القنب ، ولكن ليس ثمة دليل على استعمال الصوف • وكانت الكتابة بحروف بدائية ، وكان عدد الحروف الستعملة في ذلك الوقت ٢٠٠٠ حرف بينما كان عدد الحررف المستعملة في تاريخ الصين كله حوالي ٥٠٠٠٠ حرف ٠ وكثير من الكتابة كان في صيغة التنبؤ بالغيب ( انظر عظام التنبؤ بالغيب) \*

وقد مورسبت الزراعة لكن بدون استخدام المحراث، ولو أنهم استعملوا جاروفا يمسكه أحد العمال ويجهم عامل آخس بحبل كما استعملوا أيضا المعزقة ، وعرفوا الرى ، وقد شهسمات محاصيلهم الأرز والقيح والذرة ، واستأنسوا البقر والجاموس والخنازير والكلاب ، أما الحصان فلم يستخدم الا نادرا على أن استخدامه أصبح اكثر شيوعا في عصر شائج الأوسط ، ويبدو أن ذلك كان ناتجا من تأثير الشعوب البدوية في الشمال الغربي للصين ، وتظهر العربة ذات العجل ـ وهي صورة من صور العربات الحربية \_

في ذلك الوقت ، ويظهورها ظهرت طبقة الأشراف المعاكمة ، وقد أدى ذلك بدوره الى قيام مجتمم الحربية قد مكن أسرة شانسج من أن توسيع سَلَطَانَهَا الاقليمي ، وربما كَانَ ذلك هو الذي أدى الى سقوطها اذ أن أساليبها الحربية كانت أكثر تقدما من امكاناتها في التنظيم والمواصلات، وبالتالي زاد قيسام الثورات ضدها ٠ وقد أدت احدى هذه الثورات الى انهيارها على أيدى أقوى اقطاعي وهو حاكم ولاية شو في حــوالي ١٠٥٠ ق.م، وثبة أدلة قاطعة على تقديمهم للضحايسا البشرية في المواقع الشانجية \* ودفن الموتى ، وخاصة الأشراف منهسم ، كان مصحوبا بتقديم قرابين على نطاق واسم • وكانت توضع بالمقابر عربات ، وهذا الأمس من ملامع حضارة غرب المسين وبدل فحص الهياكل العظمية دلالة واضحة على أنها من جنس يفسبه سكان شمال الصين في وقتنا الحاضر ، غير أن بعض ملامح العضارة الصينية لا تزال ناقصة • وكانت الديالة لا تزال متعلقة بالخصوبة الزراعية ، كما كان نظام الأسرة لا يزال أموميا ( الأم فيه هي ربة الأسرة ) بشكل واضح ، ولم تكن عبادة الأســـلاف من النوع الكلاسيكي قد طهرت بعد ٠ ولقد أدى امتزاج الحكم في عهد كل من أسرتي شانع وشو الى اقامة أسلوب حضارى صينى متكامل •

( انظر اللوحات ۱۱ ، ۱۹ ) "

# انینے ، میری Mary Anning

بلدة لايم ريجيس Lyme Regis على الساحل الجنوبي لانجلترا غنية بصسفة خاصسة في المستحجرات وكان والد ميري أنينج نجسارا لكنه كان يجمع البقايا المتحجرة للأمونيت (١) وهمسا من أصسداف الحقب الميزوزوي ( الوسيعل ) ، وببيعهسا للسياح ، وعندما مات سنة ١٨١٠ استمرت ابنته في القيام

<sup>(</sup>۱) الأمونيت : طائفة من ذوات الرؤوس القدمية البائدة لها اصداف . ذات غرف ملفرفة عادة في شكل حلزون مستر ( معهم الجيولرجيا .. مهم اللغة العربية ) .

 <sup>(</sup>٢) البلمنيت أو السيجاريات : طائلة من ذوات الرؤوس القدمية البائدة ، صدفتها على شكل المسيجار وزمنهسا
 الجيولوجي من العصر الثلاثي حتى آخر العصر الطباشيري ( معجم الجيولوجيا ) • .



ابد ٢٦ - سباسج عني رضوير حدارى علين بالألوان الحمراء والزرقاء والصفراء يبقدا الحميط مرسومة باللون الأسود؛ ويبين المنظر موظفا صغيرا، ربما كان خادما للمتوفى؛ وهو من المقبرة المعروفة باسم خلية النحل «Bechive» في وانج . تو ـ شين؛ ويرجع تاريخها إلى الجزء الأخير من عصر أسرة هان.



ارية 71 التناسي جاراتهم النين لماي عقوب





لوحة ٢٥ ـ إنسان شدار : جمجمة إنسان شدار من كهف جف Gough's Cave: عثر عليها في أخدره شدار (متحف التاريخ الطبيعي: لندن)



أن من الرح الرح الرح الرحل إلياء الانتيان شوانع الرحاقة إلى المتالية التوليل إنا جزاء من الترج التحقي بالسومات بعيلة إطهر وجوائلا مقترسة إما جزاء من الترية بإسم طلبة النامل من واسح ، قر، شيئ الوليدة بالرجع تاريخه إلى أجره الأخير من عمل أسرة من



لوحة ٢٧ ـ شيا ـ شيانج ـ شين، نموذج من الفخار لقارب من الضاحية الشرقية لكانتون في إقليم كوانتونج؛ ويرجع تاريخه إلى الجزء الأخير من عصر اسرة هان.



لوحة ٣٨ ـ ملابس : امراة يرجع تاريخها إلى حوالى ١٠٠٠ ق م . ملفوفة في ثياب مطرزة وعلى رأسها شبكة للشعر: وجدت في تابوت من خشب البلوط في اسكرايد ستروب بالدانيمرك (المتحف القومي، كوينهاجن)



لوحة ٣٩ ـ ملفات البحر الميت : ملف الجزء الثاني لأشعياء قبل فرده.



وي المستقدم في المستقدم والمستقدم وا

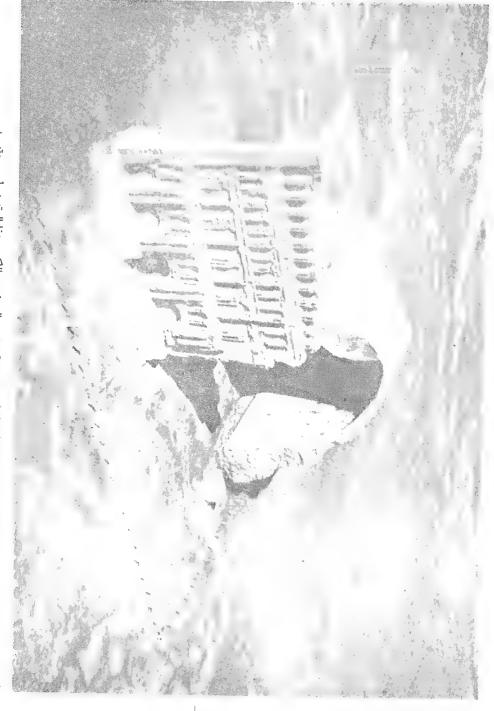

لوحة ٤١ ـ طيسفون : (المدائن) ايوان كسرى وهو قبو ينسب إلى خسرو الأكبر. وهذا العقد هو أوسع عقد من الطوب في العالم.



المريخة المان المسيكة في المان المراجعين المواجعين المسيكات المكرة المواجعين المستكان المواجعين المستكان المواج (القنطف الهريطاني والفوت)



لهجة ١٢ - جزيرة ايستر: نفوش صحريه معفره

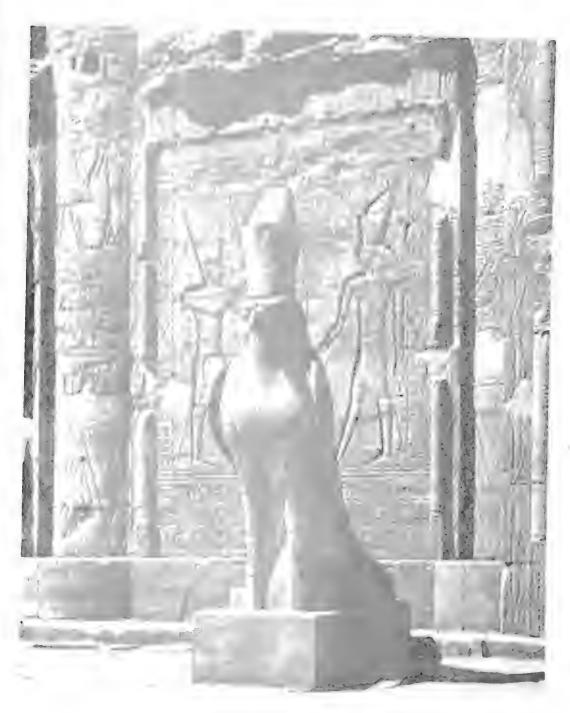

الرجة 12 ـ مصدر: تمثال للإله حورس بمعبد أدفر،

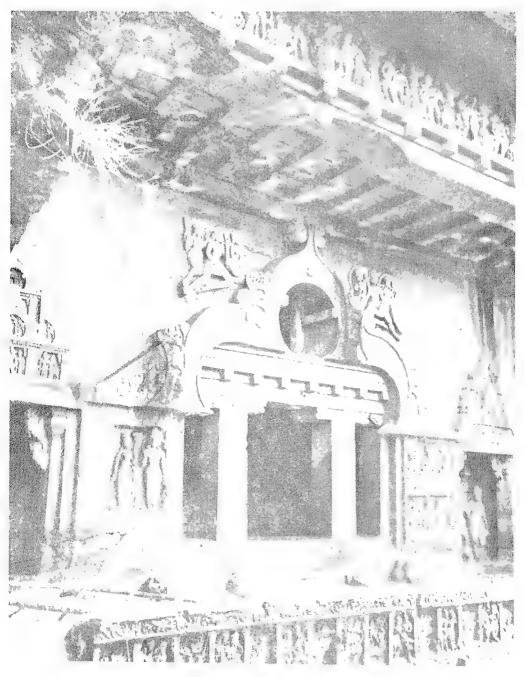

لرحة ٤٥ ـ اللورا : كهف فيسفاكارما (رقم ١٠)؛ منظر للجزء العلوى من الكهف، ويرجع تاريخه إلى أواخر القرن النامن ب .م.



لهمة ٤٦ ـ الإسكيمو : تمثال لامراة ذات خسفائر : قام بنحته نحات اسمه غير معروف، من سجلوك Sugluk.



لوحة ٤٧ ـ أرثر جون إيفانز (١٨٥١ ـ ١٩٤١)؛ منورة قام برسمها له فرانسيس روض في ١٩٣٥. (National Portrait Gallery, London)



ايومة (الدر الإروسات معمل بخري رطاكل ورد في مما ايد ۱۹۰ - ال با استطم برومتني خرا

بهذا العمل فبدأت سبيلا مهنيا حقق لها فيما بعد أن تحظى بلقب «أبرز امرأة في علم المستحجرات» في العالم، فغي سنة ١٨١٢، وكان عبرها حينذاك اثني عشر عاما، كشفت عن الاكتيوصور (وحو حيوان بحرى بائية ذو رأس ضخم وجسم مسلوب) وهو معروض حاليا بالمتحف البريطاني بلندن ، ويبدو أنها كانت تتمتع بسليقة ماهرة بدا في معرفة المكان الصحيح للبحث ، والى جانب المستحجرات الكثيرة التي وجدتها فانها عد اكتشفت أول بلسيوصيصور عمرات الكثيرة التي وجدتها فانها (وهو من الزواحف البحرية) عام ١٨٢٦ ، وقد تصادقت وتراسلت مع الكثير من الجيولوجيين البارزين في زمانها ومن هؤلاء الدكتور بكلاند والبارون كوفيه ،

## Pyramids اهــرام

على الرغم من أن المبانى الهرمية الشكل وجدت في أماكن مختلفة من العالم ، الا أن أقسلمها وأعظمها هي تلك التي وجدت في مصر القديمة ، واقدم هرم معروف هو الذي بناه زوسر ، أول ملوك الأسرة الثالثسة (حوالي ٢٨٠٠ ق٠م) ، في سقارة بالقرب من القاهرة • وآخر الأعسرام التي بنيت في أفريقيا هي التي بنيت في مروى في السودان ، بناها حوالي ٣٠٠ من الميلاد الملوك الأثيوبيون الذين ورثوا بعض عادات الدفن عن المصريين القدماء •

ومنذ القرن الخامس قبل الميلاد دفع ما كتبه عنها هيرودوت وغيره من كتاب الاغريق كثيرا من السائحين الى زيارتها ، واجتذبت مجموعة الجيزة المسهورة الانتباه وخاصة الهرم الآكبر الذى بناه خوفو فى بداية الأسرة الرابعة ( ٢٧٢٠ ـ ٢٥٦٠ ـ ٢٥٦٠ الرابعة من بين الأهرام الكثيرة كان سببا فى الرابعة من بين الأهرام الكثيرة كان سببا فى اخفاء الحقيقة التالية وهى أن الهرم الأكبر ما هر الا واحد من عشرات المنشآت الأثرية التى يكاد يضارع حجم بعضها حجمه والتى جميعها تخده أغراضا جنائزية ،

واهم شخصية بارزة في الدراسات الحديثة عن الأهرام كان سبير فليندرز بترى الذي قام

بين ۱۸۸۰ و ۱۸۸۲ باول مسمع حسابي دقيق للهرم الأكبر .

وكان غرضت الأساسى هو أن يفحص حقيقة نظريات بيازى سبيث وسرعان ما اكتشف خطاما ، ثم استمر في فحص ومسح الأعرام الأخرى والكشف عنها • ومن أبحاثه ومن أبحاثه خلفائه تكسست كمية كبيرة من المعلومات لاتقتصر فقط على الطراق التي بنيت بهسا الأهرام ، يل تشمل أيضا كيفية بناء الأعرام والغرض الذي شيدت من أجله •

ولما كان بعض الأهسرام قد تهسدم كلية فليس من اليسسير معرفة عدد الأهرام التي كانت موجودة يوما ما ، ولكن يوجد بالتأكيد ما لا يقل عن ثمانين هرما تمتد على طول خط واحد يستمر من (أبو رواش) في الشمال حتى هواره عند مدخل الفيوم ، كما كانت توجد أهرام في طيبة حوالي ستمائة كيلو متر جنوبي أهرام في طيبة حوالي ستمائة كيلو متر جنوبي ملكية ، مصممة كي تحمي جسد الفرعون بما يتفق والعقيدة المصرية وهي أنه اذا لم يحافظ على الجسد من التحلل أو التعدى فان الروح لا يمكن البيسي واما في حجرة محفورة في الصخر أسفن الهرم ،

ولا ندرى سبب اختيار الشكل الهرمى ، ويعتقد بعض الثقات بأن الهسرم ذا الجوانب المستقيمة قد تطور عن المسطبة البسيطة ولكن يبدو أن الشكل المدرج له مغزى خاص به ، قد يكون دينيا •

وخلال الأسرة الرابعة ( ۲۷۲۰ \_ ۲۵۲۰ لق م م ) بلغ فن بناء الأهرام الذروة وقد بنى الهرم الآكبر في مدة عشرين سنة، ويبلغ ارتفاعه الكامل ٤٨١ قدما ( ١٤٦ مترا ) ويحتوى على ٥٢٠ مليون قطعة حجر ، ويبلغ متوسط وزن كل منها حوالي ٥٠٦ طن ، والمبنى كله عبارة عن كتلة صماء من الحجر فيما عدا حجرتين مبطنتين بالجرائيت موجودتين داخل جسم الهرم ، وهو مبنى بدقة لا يصدقها العقل ، واتجاهات المبنى دقيقة لدرجة كبيرة ( فاقصى خطأ لا يزيد عن دقيقة لدرجة ) حتى ان الخطأ الناتج من الدرجة ) حتى ان الخطأ الناتج من

البوصلة يمكن مراجعته عليها • والزوايا الأربع زوايا قائمة • وأقصى انحراف عن • ٩ درجمة لا يزيد عن • ٥٠ درجة وهذا في بناء يبنغ طول كل ضلح من أضملاع قاعدته ٧٥٥ قدما ( ٢٣٠ مترا ) •

وتوجه به دهاليز تربط الغرف الداخلية بالمدخل الضيق الذي يقع في الجهة الشمالية ، كما توجد غرفة منحوته في باطن الأرض ربما كان الغرض منها في الأصل أن تكون حجرة دفن الملك ، ولكن في الواقع حدث تغيير في التصميم أثناء عملية البناء ، ويوجد التابوت الحجري الملكي في الحجرة العليا داخل جسم الهرم ، ولكن لا نعرف اذا كان قد احتوى في يوم من ولكن لا نعرف اذا كان قد احتوى في يوم من الأيام جسسه الملك ، ومشال جميع الأهسرام الأخرى ، فقد نهبت مقبرة خوفو في غابر الأزمان،

ومدخل الدهليز قد أحكم غلقه بواسطة كتل حجرية ضحخة أحكم تركيبها ، ويزن كل منها بضعة أطنان ، وقد أخفى المدخل خلف كسوته المخارجية المنساء المصنوعة من الحجر البحيرى ، وجميع الأهرام المصرية كانت مكسوة بنفس الطريقة ولكن في معظم الحالات فكت حجارة الكسوة في القرنين السادس عشر والسابع عشر واستعملت في بناء القاهرة ،

وقد بنى ملوك الأسرة الخامسة أهرامهم فى (أبو صير) بين الجيزة وسقارة ، أما ملوك الأسرة السلمادسة ( ٢٤٢٠ ق.م ) فبنسوا السلمادسة فى سسقارة بالقسرب من أهسرام أسلافهم وعلى الرغم من كونها صغيرة المحجم ودديئة البناء اذا قورنت بأهرام الأسرة الرابعة الأ أن مقابر الأسرة السادسة لها أهمية أثرية عظيمة ، لأن المحبوات الداخلية منقوشة بنصوص تعطينا فكرة واضحة عن العقائد الدينية في هذا العصر السحيق .

ومن ٢٢٩٤ حتى ٢٣٣٢ ق٠٥ كان عصرا مظلما في تاريخ مصر ٠ ولم تبن أهسرام طسخمة ، وفقط في الأسرة الحادية عشرة ( ٢١٣٧ ــ ٢٠٠٠ ق٠٥ ) عندما استعادت القوة الملكية سلطانها مرة أخرى تحت حكم سلسلة ملوك حكموا من طيبة في مصر العليا ٠٠ وكان تسلاقة من هؤلاء الملوك

يدعون أنفسهم منتوحنب ولكن واحدا من بيسهم ذلك أندى كان يدعى نب حجبت ورح منبوحنب معود الذي بنى معبدا جنازيا لبيرا في الدير البحرى على الضغة الغربيسة للنيل أمام الاقصر وهذا المبدقد بنى على مستوين بعاوهما الهرم و

وبدأ بناء الأهرام مرة ثانية خلال حكم ملوار الأسرة التاليسة وهي الأسرة النانيسة عشرة ( ٢٠٠٠ ـ ١٧٧٧ ق٠ م) ويبدو أنهم استعادوا ، ولو اسميا على الاقسل ساطانهم على جهم بلاد القطر وبذلك كان في استطاعهم اسمهمال عمالة أكبر وقد بني كل من امنمحات الأول وخليفنه سنوسرت الأول هرما له في اللشنة على مسافة قصيرة جنوبي دهشور ،

ورغم أن هذين الهرمين لايبلغان في ضخامنهما ولا في متانتهما أهرام الأسرة الرابعة ، الا أنبما لا يزالان يؤثران في نفس مشاهديهما وخاصة حجرتي الدفن المكسوتين بالجرانيت اللتين تؤدي اليهما سلسلة من المهرات المعقدة التي صممت لتضليل اللصوص ، كما بني سنوسرت الشاني أحد ملوك الأسرة الثانيسة عشرة هسرما له في اللاهون الى الجنوب من الأهرام السابقة \*

وبانتهاء الدولة الوسطى (حوالى ١٧٠٠ن٠م٠)
انتهى فى الواقع عصر بناة الأهرام ، ففراعنة
الأسرة الثامنة عشرة ( ١٥٧٠ ــ ١٣٤٨ ق٠٠٠)
عدلوا عن بناه الأهرام وبحثوا عن وسيلة أخرى
يحافظون بها على أجسادهم ، فاستماضوا عن
الهرم الضخم الظاهر للميان من مسافات بعيدة
بمقابر سرية نقرت فى باطن الصخر فى تلال طيبة
بواد ناه « « وادى الملوك » حتى تسهل حراستها،

الأهرام ، نصنوص الأهرام الأهرام ، نصنوص الأهرام ، الأهرام ، نصنوص الأهرام ، الأهرام ،

اوجاریت ( اوغاریت ) Ilgarit

انظر : رأس شمرا ٠ **اور** Ur

تقع على بعد تسعة أميال (حوالى ستة عشر كيلو مترا) جنربى الناصرية على نهر الغرات فى جنوب العراق حوالى مائتى ميل (٣٢٠كيلو مترا)

من الخليج العربى · واسمها الحالى تل المقير بسبب اطلال الزاقورة التى يبلغ ارتفاعها ١٠ قدما ( ١٨ مترا ) والتى لا تزال تتحكم فى ذلك الموقع الموحش ·

فى سسنة ١٨٥٤ نقب ج ١٠ تيلور ، القنصل البريطانى فى البصرة ، فى التسل للبحث عن نقوش فى أساس الزاقورة ٠ ولما أمكن التعرف من تلك النقوش على المكان أنه « أور الكلدانين ، موطن ابراهيم المذكور فى التوراة ، أثار الكشف اهتماما كبيرا ٠ وقد أجريت أعمال تنقيب أخرى بالمنطقة بمعرفة جامعة بنسسيلفانيا والمتحف البريطانى ( ١٩١٨ – ١٩١٩ ) بنجاح عظيم حتى ان بعثة مشتركة من المؤسستين بدأت بالقيام بعمليات كاملة ٠ وقد استمر العمل بانتظام من عن نتائج هامة وباهرة ٠

وقد كشفت المجسسات العميقة التي وصلت حتى الأرض البكر عن أن أقدم سسكان أور قد عاشوا في قرية من العشش جدرانها مصنوعة من القصب المغطى بالطين وهي تشبه بعض عشش سكان المنطقة اليوم • وقد استعملوا الصوان ، كما شكلوا تماثيل صغيرة من الطين وصنعوا فخارا غنيا بالألوان يعرف باسم فخار العبيد على اسم منطقة قريبة قامت نفس البعثة بمسحها • وقد كانت لهؤلاء الناس صلات تجارية مع الأماكن البعيدة حتى عزلهم طوفان شديد رسب طبقة من الغرين يبلغ سمكها من ثلاثة الى أجد عشر قدما ( متر ــ ثلاثة أمتار ونصف ) على معظم المنطقة المنخفضة • وكما انقطعت فجأة طبقة العمار، بدأت مرة ثانية بأنواع مشابهة من المسغولات ، وهذا الطوفان كما يعتقه وولى قد غطى كل المنطقة المنخفضة من العراق ، وأنه هو الطوفان العظيم المذكور في ملحمة جلجامش في النصوص السومرية وفي التوراة ، (كما ذكر في القرآن أيضا ) ، وقد أطلقت على الطبقات التي تقم فوق طيقة الطوفان أسماء الفخار المبيز لها أو أسماء أساليب البناء وأثاث المقابر المعروفة من مواقع أخرى مثل أوروك وجمدة نصر وفي العصر التالى حوالى ٣٠٠٠ ق٠م وجدت آثار زاقورة ، ولوحمات مكتموبة ، وأختمام الزلع ، والأختمام العادية •

وعند تنظيف منطقة جبانة تقع الى الجنوب الغربي من قاعدة الزاقورة في ١٩٢٢ عثر وولى لأول مرة على الجيانة الملكية التي تم تنظيفها نهائيا بين ١٩٢٧ و ١٩٣٠ • والمقابر العليسا ، التي فقدت منذ زمن بعبد أسهفل آبار نفايات المدينة اللاحقة ، أمكن تأريخها بوضوح من الأختام والنصوص باسرة أكاد وقد وجدت تحتها مقابر الأسرة الثالثة المبكرة (حوالي ٣٥٠٠ ق٠م٠) ٠ ولكن كثيرا منها كان مسروقا لسوء الحظ ، لأن في العراق كما في مصر كان اللصوص المحترفون ينهبون المقابر ، وان كان البعض منها قد وجد سليماً ، وفي أحسن مقبرة من مقابر الخاصة ، وهی مس ـ کالام ـ شــار ، کان رمعه دو الساق الذهبية يرقد الى جوار رأسه ومعه خناجر مطعمة بالذهب ، ورأس دبوس وجواهر أخرى الى جانبىـــه ، وخوذته المنقوشــــة المصنوعة من الذهب المطروق ، وهي من أجمل نماذج الفسن السومري ، لا تزال موضوعة فوق الجبجمة التي تحللت تماماً •

وفى ١٦ مقبرة ملكية مبنية باللبن وجله المتوفى عادة مصحوبا فى موته بأتباعه ، وقد تراوح عددهم من ستة الى ثمانية ، وأعظم المقابر ذات الأبيار التى فتحت كانت مقبرة أبارجى والملكة شباد ، فأجساد ٦٤ سيدة من سيدات البلاط وأربع عازفات فى ملابسهن الرسمية وجواهرهن يرقدن على مقربة من بقايا الزحافة الخشبية التى كانت تحمل جسد الملكة الى داخل القبر ، والحمير التى تجرها كانت مذبوحة ، وكذلك ساتقوها ، والمجموعة كلها ، قد تناولت السم ووضعت بالقبر قبل أن يختم ، من المهم أن نلاحظ أن الرجال الذين حفروا البئر لشباد نهبوا المقبرة المجاورة لزوجها أبارجى ثم أعادوا ختم سقفها المقبى ليخفوا معالم جريمتهم ،

ولكن من محاسن الصدف أن محتويات مقبرة شسباد لم تسرق وان كانت قد ضغطت وتأثرت بسبب وزن الرديم المتراكم فوقها وقد تم ترميم لباس الرأس الملكى ، والجواهر ، وأربع قيثارات مرصعة ، وزوج من التماثيل لعنزتين واقفتين من الذهب واللازورد والصدف الأبيض، وأشياء أخسرى كثيرة ، وأوان من ذهب وفضلة بحيث أصبحت الآن بعد اصلاحها من أحسن

التحف الأثرية التي كشف عنها حتى اليوم في بلاد الرافدين .

والمقابر الملكية ليست انموذجسا لمذبحسة بلا تمييز ، أو ضحية اله الخصب أو موكبا كثيبا ليصاحب دفنة لتشخيص غير معلوم للاله تاموز الذي يظن البعض أنه يتوفى وينسلب سنويا . انما كان الاتباع جزءا من الأثاث الجنازي ، كما كان المحال في الأسرة الأولى في مصر حيث سرعان ما استبدلوا بنماذج بديمسة تستعمل بدياد للانسان الحقيقي عندها تنبث فيها الحياة بواسطة التعاويد السحرية • ويبسدو أن هؤلاء الرجال والسيدات في أور قد ذهبوا باختيارهم الى داخل القبر على أمل أن يستمروا في خدمة الحاكم في العالم الآخر • وسرعان ما أهملت هذه العادات ونسيك عنمد السومريين ولكنهما استمرت مدة طويلة عند بعض الشعوب الأخرى غير السامية في أواسط آسسيا كما تشهد بذلك نصوصهم الأدبية وبعض الاكتشافات مثل مقابر باسايريك Pasyryk من القرن الخامس الى الرابع قبل الميلاد • وقد استمرت هذه العادة لدى بعض الشعوب المغولية مثل شعب أهومس في أسسام حتى القرن السابع عشر الميلادى •

ثم كان لأور أن تتمتع بفترة أخسرى مسن الازدهار تحت حكم ملوك الأسرة الثالثة ( حوالي ۲۱۱۰ ــ ۲۰۱۵ ق٠م٠) التي أسسها أورنمو الذي أعاد بنا سور المدينة ، والزاجورات وايهورساج والقصر الملكى وكثير من الأبنية الدينية والعامة داخل المدينة البيضوية التي كان يحميها من ثلاث جهات نهر الغرات وقنوات كبيرة • وتصف أكثر من ألفيل من اللوحسات المكتوبة الحيساة الاقتصادية الفعلية والتجارة (حتى حدود الهند) التي كان يجيء منها الدخل للصرف على كل هذا النشاط والنصوص تتنوع من حسابات القرابين والضرائب المدفوعة الى نانار (اله القمر) المعبود الرئيسي للمدينة الذى كان أيضا المالك الرئيسي للأرض ، الى مذكرات مدرسية وأعمال ادبية • ويبين لوح نصر بعض النشاط العسكرى الذي قيمام به أورنمو عندما حمكم كل جنوبي العراق • كما كشف وولى عن الأضرحة المقبية لأورنمو ولخلفائه شولجي وعمار ــ سوين ٠

والطبقات السكنية التسالية تبين كيف استعادت أور مجدها ببطء بعد أن استولى عليها الساميون شبه البدو حوالي ٢٠٠٠ ق٠م٠ وقامت العاصمة أولا في ايسن التي قام حاكمها ايشمى \_ داجان باعادة بناء بيت كبير فيها لابنته اناناتوم التي كرسها كاهنة عظمي للاله ناناد . كما أعاد واراد ـ سين حاكم لارسما بنما الزاجورات ومدرجاتها ٠ ونى ١٩٣٠ ــ ١٩٣١ نقب وولى نى حوالي عشرة آلاف ياردة مربعة ( حوالي ٨٤٠٠ متر مربع) من الضاحية السكنية جنوبي القاعده المرتفعة yemenos ومعظم البيوت بنيت في عهد اسین ــ لارسا وکانت تتبع نموذجا تقلیدیا ولم يختلف عن ذلك الا ما تقتضيه حاجة الموقع ، فهن الشوارع الضيقة تنتقل من خلال البوآبة الوحيدة للمنزل الى فنها، داخل ، ومنه تامتح حجرات الاستقبال ، وحجرات الضيوف والخدم، والطبيخ ، والحمام ، والمخازن · أما العائلة نفسها فتحتل الفسرف التي في الطسابق الأول وتخرج منها بلكونات تطل على الفناء المكشوف ، والوصول اليها بواسطة سلم من اللبن أو الخشب، وبعض البيوت لها هياكل خاصة ، وفي بعضها يمكن تتبع الخطوط المتقلبة لملاكها النجار من الزيادة في أتساع المكان أو التضييق فيه • ومن الأبنية غير العادية التي تم الكشف عنها معبد في شارع ومبئى مدرسة ٠ ويقدر وولى تعداد هذه المدينة بأكثر من ربع مليون نسمة ٠

وفى ١٧٣٧ ق٠٥٠ دمرت أور مرة أخرى ولم تبن بها مبان لمدة ثلاثة قرون الا بعض الأبنيسة المقيرة • وفى حوالى ١٤٠٠ ق٠٥٠ كرس كوريجا لزو ، ملك كاشى ، جهودا عظيمة لاعادة بناء معبد نينجال ، والبوابة الكبيرة ( ابجيش شيرجال ) فى المنطقة المقدسة ، وبيت الألواح •

وقد رأت أور تجديدات قليلة خلال تاريخها الطويل التسالى حتى عهد الملوك الكلدانيين ونبوخذ نصر الثانى عمل قبيل نهاية حياته على اعادة بناء أور كما بنى عاصمة بابل • كما أعاد تخطيط المعابد الرئيسية حسب التصميم المفتوح، ولكن كان على خليفت نابونيد ( ٥٦٠ - ٥٣٠ ق.م) أن يتم هذا العمل ، وقد زيد في أرتفاع الزاقورة بجعلها سبع درجات بدلا من ثلاث كما كانت قديما • وتشهد بغيرته الدينية أعماله

البنائية الأخرى وهى : هيكل المرفق ، وهبنى الى ـ جى ـ بار الكبير ، أو مقر ابنته بلسالتى ـ ناثار ، أخت بلساصر ، التي عينت كاهنة عظمى، وقد استخدمت هذه السيدة غرفة واحدة لتضع فيها تحفها الأثرية وكان من بينها حجر حدود كاشى في حسالة جيدة من الحفظ ، وقطعة من تمثال شهولجي ملك أور حوالي ٢٠٥٨ ق٠م ، وكذلك قطع أثرية من عصر لارسا ، ونسخ من نصوص من الاسرة الثالثة التي بقيت أصولها أيضا ، ولوح من الطين على هيئة طبلة كانت مدونة عليه قائمة ببعض هذه التحف وبذلك قد تكون أقدم كتالوج متحف معروف حتى الآن ،

ومبائى العصر البابلى المتأخر ، طلت مستخدمة في أور حتى العصر الفارسى • وأقدم وثيقة وجدت فيها تؤرخ من ٣١٦ ق٠٥٠ وحوالى هذا التاريخ حول الفرات مجراه تاركا المدينة القديمة مدفونة تحت الأنقاض والرمال • (انظر اللوحة ١٤٦) •

#### اورارتسو Urartu

استعمل الأشوريون الاسم أورارتو للدلالة على بلاد ربسا كان أهلها يسعونهسا بيانياس وهي تقع شمال أشور ، وتتمركز حول بحيرة في تركيا تعرف الآن باسم بحيرة فان •

وحوليسات الملك الأشوري شلمانصر الأول تذكر أنه في بداية عهده، ( في أوائل القرن الشالث عشر ق٠م ٠ ) تقلم وأخضع كل بلاد أورارتو وفرض على سكانها ضريبة ثقيلة وخليفته الذي جاء بعدم بقرنين ، أشور \_ بال \_ كالا ، ادعى أيضا بأنه تقدم في هذه البسيلاد ، ويعدد المدن التي خضعت له ( اذا كان النص، الذي وجد على جذاذات في أطلال أشور على الدجلة ، كاملا) • وكل من الملك أداد نيراري الثاني ( ٩١٢ ــ ٨٩١ ق٠٥٠ ) والملك أشور \_ ناصر \_ بال ( ٨٨٤ \_ ٨٤٩ ق٠٠٠ ) يذكر أورترى أو أورارتو في بيان مدى فتوحاته ٠٠ وعلى العبوم كان الملك شلمانصر الثالث ( ٨٥٩ ــ ٨٢٤ ق٠م ) أول من أشار الي ملك أورارتو ، في حملة ٨٥٦ ق٠م٠ وسيدوري، القائد الأورارتي الذي ذكره شبلمانصر بعد ذلك بخمسمة وعشرين عاما ، هو نفسمه بلا شك سساردوري مؤلف أول نقش عن الأورارتيسين

أنفسهم ، وهو منقوش بالخط المسمارى باللغة الأشورية على قطع حجرية تكون جزءا من القاعدة الضخمة المقام عليها عمود فوشبا الأورارتي على قلمة فان •

وخلفاء ساردورى وسعوا مملكتهم بالغزو في اتجاهات متعددة ، وأدخلوا لغتهم نفسها (المكتوبة بالخط المسماري المستعار من الأشوريين ) لتسسجيل انتصاراتهم الحربية وانجازاتهم المدنية • واينه أشبويني ( ربما كان معاصراً لشمامشي أداد الخامس الأشوري ، ٨٢٤ \_ ٨١١ ق٠م ) حمل سلاحه في الاتجاء الجنوبي الشرقي حتى ممر كليشين (على الحسدود الحديثة بين العراق وايران شمال شرق روانسدور) ، حيث أقام مع ابنه منوا Menua نصا مدونا بلغتين ، احداهما لغته ، والثانية الأشورية ، وهناك نقوش لمنوا نفسه قد رجلت بعيدا حتى بالو (على الفرات، حوالي مائتي ميـل غرب فان ) ، حيث سـجل فرضـــه الجزية على ملك مليتيـــا Meltiea ( الآن ملطية ) وبالقرب من نهر أراس خلف جبل أرارات ( التي يبدو أنها تحتفظ باسم أورارتو ) في الشمال الشرقي ، حيث ادعى أيضا بأنه فرض الجزية على مدينة في تلك المنطقة •

وسجل أرجيشتى بن منوا على جانب صخرة من قلعة فان ما لا يقل عن ثلاث عشرة سمنة من الحملات المحربية ، ست سنوات منها على الأقل كانت ضد بلاد مانا فى الجنوب الشرقى بالقرب من حدود أشور ، وست سنوات من حكم الملك المعاصر شلمانصر الرابع ملك أشور ( ٧٨١ ـ ٧٧٠ ق ٠ م) انشغل فيها بحملات ضما أورارتو ٠٠ كما ادعى ساردورى الثالث ابن أرجيشتى أنه تقبل خضوعا وجزية من مليتيا وأنه غزا بلاد أشور نيرارى ملك أشور ( ٥٥٧ ـ ولكنه هزم هزيمة نكراء فى والمغرب فى ٧٤٧ ق ٠ م) ولكنه هزم هزيمة نكراء فى المغرب فى ٧٤٧ ق ٠ م) ثم طرد فيما بعد الى قلعته فى فان ٠

وقد قام سرجون الشانى الأشورى بحملة ضخمة ضد أورارتو (وكان يحكمها في ذلك الوقت روسا بن ساردورى الثالث) في ٧١٤ ق٠٥٠ وفرض الخضوع على البلاد في مسيرته وفي

عودته ، ودمر مدينة موسساسير في جنوب القطر الأورارتني وقد حمــل غناثم ثرية ، كثير منها من معبد هالدي، الاله الرئيسي للأورارتيين. أما خيد روسا الثاني ملك أورارو ، فادعى أيضا أنه فتح بلادا واسعه غرب فان ، وأرسل بعثة لتحية ملك أشور \_ باني \_ بال الأشوري الذي استقبل فيما بعد بعثة مماثلة من ساردوري الرابع أحد خلفاء روسا الثاني • وآخر ملك أورارتي قبل نهايــة القرن السابع قبل الميلاد ربما كان روسا الثالث، ابن اريمينا ، اللي يدل اسمه على أن الأرمينيين والمستعمرين الفريجيين ، حسب ما جـاء في كتسابات هيرودوت بدءوا يتجهون شرقا ويحلون محمل الأسرة القهديمة في أورارتو • ولا تزال مملكة ارارات تظهر ، على كل حسال بسين تلك الممالك التي دعاها ارميا للمساعدة على تخريب بابل ، وبقى اسم أورارتو على لوح طينى بابل برجع تاريخه الى عصر متأخر حتى ٤١٨ ق٠٠ ٠

والكفاءة الفنية لأورارتو ، وخاصة في أشغال التعدين والتي تؤيدها قصة سارجون عن كنوز موساسير ، تظهرها المادة التي كشف عنها في طبرك كالى ، بالقرب من فان ، وتشمل دروعا برونزية عليها صبور بالنقش الغائر للأسود والثران ، وكذلك صور انسان وحيوان على العاج وقد القت أعمال التنقيب في كرمير بلور ، بالقرب من اريفان في أرمينية السوفيتية ، كثيرا من الضوء على الحياة الأورارتية ، حيث كشف بها عن مزيد من دروع برونزية مزخرفة ، وجعاب ، وخوذات ، ورماح ، وسروج خيل ، وسلاطين ، وكؤوس ، والواح طينيـة مكتـوبة وجدت كلها ضين الاكتشافات الضخبة التي عثر عليها في مبنى القلعة المكون من أكثر من مائة غرفة ورغم ما يعرف من أن لغة أورارتو لها وشائب مم اللغة الحورية ، الا أنها لا تزال غير مفهومة تماما ، ورغم أن التأثير الأشوري يمكن التعرف عليه في فنهم فلا تزال أصوله غير معروفة الى درجة كبيرة •

## Jerusalem ( القدس )

تقع القدس القديمة في يهوذا من فلسطين ، على بعد حوالى خمسة عشر ميلا ( ٢٤ كيلو مترا ) غرب البحر الميت على تلين يمتدان جنسوبا ليكونا شوكة ذات ثلاث شسعب على رأس واد مسغير والشعب الثلاث التي تتحد عند الركن الجنوبي

الشرقى للمدينة كونت حلقة من الانحدار نفصل المدينة عن التلال المجاورة من جميع الجهات فيما عدا الجانب الشمالى وقد فسمت بعض الوديان الصغيرة التلين الرئيسين الى تسلال أمسخر ، فالتل الغربى انقسم الى : التل الجنوبى الغربى والتل السمالى الغربى والتل السمالى الغربى و والتل السرقى انقسم الى التسل الشمالى المربى و والتل السرقى انقسم الى التسل الشمالى السرقى ، ومنطقة وسسطى (الهيكل) ، وتسل جنوبى شرقى وهذا الأخير (اوفيل) عبارة عن نتوه ضيق يبلغ انساعه حوالى ١٠٠ ياردة ( ١٩ مترا ) وهو المكان الأصلى نحو الشمال ونحو الغرب ،

واول من قام بالتنقيب في القدس هو شارلز وارن الذي حفر ( ١٨٦٧ – ١٨٧٠ ) عددا من السراديب لفحص ما يرقد اسسغل الأرباض الإسلامية حول تسل الهيكل ، ومن ١٨٩٤ – ١٨٩٧ النابية الجنوبيين ، وفسى عام ١٩١٣ – ١٩١٤ النابية الجنوبيين ، وفسى عام ١٩١٣ – ١٩١٤ التلي الجنوبي السرقى ، وبذلك أنبت سكسى المنطقة تبسل ألعهد الاسرائيلي ، وفي ١٩٢٧ قام جسون كروفوت وجيرالد فيتزجيرالد بحفر حندف يمد من التل الجنوبي السرفى حي السل الجنوبي النربي مخترقا الوادى الرئيسي ، رمن هذا انضب ان الوادى في العصور الفديمة كان أعمق منه في الوقت الحافر ، وهذه ملاحظة وجد أنها ننطبي على جميع الأودية ،

والشواهد من هذه الحفائير ومن الحفائر الكثيرة الأخرى ومن المسادر المكتوبة تبين أن التن الجنوبي الشرقي كان مسكونا فميلا في عصر البروئز ، حيث ذكر تحت اسم أورشياليم في خطابات العبارنة ، ورغم تخريب ينسوع للمدينة فقد استمرت في أيدى الكنعائيين حتى استولى عليها داود واتخذها عاصيمة له ، وفي عصر سليمان امتدت المدينة شسمالا وحوت الجزء الأوسط من التسل الشرقي الذي أقيم عليسه الهيكل ، وعندما كانت عاصمة ليهوذا قياست الهيكل ، وعندما كانت عاصمة ليهوذا قياست وانه لما كانت تنتظر اقتراب جيش سنناخريب وانه لما كانت تنتظر اقتراب جيش سنناخريب الصيفر نفق في الصيخر ( سبجل على نقش سلوام Siloam

المشمهور ليجلب الماء من أقرب ينبوع خارجي الي البحيرة التي تقع داخل أسوار المدينة سلوام . وفي ٥٩٧ ق٠م٠ نهب نبوخة نصر المدينة وسيي جزءًا من السكان الى بابل . ثم يعد أحد عشر عاما دمر هيكل سليمان تسميرا تاما ، وقد أعيد بناء المدينة تحت حكم الغرس ، ولكن لم يبن حيكل العهد الجديد الافي عصر هيرودس العظيم ( ٣٧ ــ ٤ ق٠٥٠ ) ، وفي سنة ٧٠ ميلادية خرب تيطس المدينة تخريبا تاما ، ثم صارت في عهد مسريان ولاية رومانية تدعى ايليا كابيتولينا Aelia Capitolina ولم يسمح للنهود بدخولها اطلاقاً • وفي ١٢٨ م ، استولى المسلمون على المدينة وبقيت في أيديهم حتى الآن فيما عدا الفنـــرة الوجيزة ( ١٠٩٩ ــ ١١٨٧ م ) التي احتلها فيها الصليبيون • وأسوار المدينة الحالية التي يقع التل الجنوبي الشرقي خارجها يرجع تاريخها الى القرن السادس عشر ، على أن قبة الصخرة ، وهي تقوم فوق مكان هيكل سليمان بني معظمها في القرن السابع الميلادي ٠

### Orchomenos اوركومينوس

تقسم في الركن الشمالي الغربي من بحيرة كوبائيس Copais في اليونان ، وقد كانت هذه المدينة القديمة في بويوشيا عاصمة مملكة مينياى Minyae وعضوا في الاتحاد البويوشي. وكانت مزدهرة ازدهارا كبيرا ، وحتى نهايــة الألف الثانية ق٠م • عندما انتقلت السيادة الى طيبة اليونانية ، كانت تسيطر على الجزء الأكبر من بويوشيا • وكانت أوركومينوس في كفاح دائم ضد طيبة ، اذ كانت حكومتها أرستقراطية بينما كانت طيبة ديمقراطية ، وفي ٣٧٩ ق٠م انضمت الى اسبارطة ضد طيبة • وقد دفع هذا في عسام ٣٦٨ إلى قيسام طيبة بتدمر المدينة واسستعباد أهلها أو القضاء عليهم • وقد أعاد بناءها فيليب المقدوني كحصن ضد طيبة ولكنها لم تستعد مجدها السابق اطلاقا ٠ وفي ١٨٨٠ قام شليمان بالكشف حناك عن كنوز مينياس أ وهي مقبرة ملكية على شكل خلية نحل أو مقبرة تولوس وهي أصغر حجما من خزانة أتريوس في میسینا ۰

( انظر اللوحة الملونة رقم ١١ ) \* ﴿

هو ملك أور في جنوب بلاد بابل حوالي ٢٠٠٠ ق.م، وكان على رأس سلسلة من خيسة ملوك (أسرة أور الثالثة) الذي حكموا من هذه المدينة جميع بسلاد السومريين والأكاديين (أي الجزء الجنوبي من بلاد العراق) وبسطوا نفوذهم أيضا على الجزء الشمالي من الاقليم (أشور) وعلى منطقة واسعة ، وان كانت غير محددة ، تمتد شرقا وغربا حول هذه المملكة الرئيسية ، وتحت سلطان هؤلاء الملوك عادت لفترة قصيرة سيادة السومريين التي كانت قد كسفتها كل من الأسرة السامية الأكادية ثم اضطهاد الجوتيين (الكوتيين) البربر الذي استمر مدة قرن من الزمان ،

وكان أورنمو في بادىء الأمر مجرد حاكم لأور تحت سلطان أوتو \_ خيجال ، ملك أوروك ( ايريخ في التوراة ) ، البطل الشعبي الذي هزم الجوتيين • ولكنه ما لبث أن ظهر ليس كحاكم مستقل فقط، بل على درجة كبيرة من القوة تكفى لان يخضي ، بدوره ، المدن المجساورة وحمل سلاحه خارج حدود مملكته • ولكن من سوء الحظ لا توجه أية تسجيلات تاريخية من عصره ، وكل ما عثر عليه هو بضع عبارات تعطى أسماء لسنى حكمه (حكم ثمانية عشر عاما ) ، ومعظم تلك العبارات تشير الى مناسبات مدنية أو دينية • وعلى كل حال ، تقرأ احدى هذه العبارات د السنة التي قطع فيها أورنمو الطريق رأسا من أسفل الى أعلى ، و بعل هذه العبارة تشير حسب التعبيرات البابلية الى مسيرة منتصرة من الخليج العربي حتى البحر الأبيض المتوسيط • ومن المسروف أيضًا ، من مقدمة قانونه أنه في بداية حكمه هزم حاكم لجش وهي مدينة مجاورة هامة ٠٠

وقد اشتهرت بابسل منذ امد بعيد بانهسا موطن أول تشريع ، وقد كشفت أعمال التنقيب الحديثة عن أن أورنمو كان أول من أصدر أقدم مجموعة من القوانين معروفة في الوقت الحاضر، وحتى القليسل الذي بقى منها يكفى لاثبات أن الشكل بل أيضا بعض محتويات قانون حمورابي المشهور (حوالي ٢٥٠ سنة بعد ذلك ) كان عرفا متبعا من قبسل • وتبدأ قوانين أورنمو ، مشل قانون حمورابي ، بمقدمة تقول ان الآلهة حسب

المتبع ، أنعمت بملكية أور على أورنبو الذى شرع فورا فى اعادة تنظيم واصلاح مؤسسات المدينة ونقام بتطهير الترع ، ونشط الملاحة وثبت المواذين والمكاييل ، وقمع ممارسة الابتزاز غير الشرعية، وحمى الفقراء والضعفاء من الأغنياء والبغاة و ولم يبق من قوانينه الا بعض فقرات ، اذ أن معظمها تهشم ، وتسلك التى يسكن قراءتها تختص بالاتهامات الخاصسة بالسحرة والمشعوذين ، والقبض على العبيد الفادين ، والاعتداءات على الاشخاص ، ومعظم هذه المواد السابقة تظهر مرة ثانية مع اختلاف بسيط فى قانون حمورابى ،

وقد قام أورنبو بأعمال انشائية في مختلف أنحاء المملكة و فقد حفر قنوات عديدة وبذلك قوى تجارة هامة فيما وراء البحار مع مملكة ماجان و وكذلك أصلح المعابد والنظم الدينية في نيبور وأورك وأيضا في مدينته أور التي لم يزل له فيها تحفة خالدة في الكتلة الباقيد الضخمة من الزاجورات التي تم التنقيب فيها عبارة عن مبني مستطيل يرتفع الى أعلى بحيل الى عبارة عن مبني مستطيل يرتفع الى أعلى بحيل الى المطوب المحروق ، كل منها يحمل اسم الملك ومثبت في مكانه بالقار ، كما وجد في أور جزء من نقش على حجر أقامه الملك وهو يبني حوادث وقعت أثناء بناء هذه الزاجورة ،

( انظر اللوحة ١٤٦ ) •

اوروك: Uruk

انظر : السومريون •

Oreopithecus اوريوبثيكوس

انظر قرد المعدن \*

# أورينياسي Aurigniacian

حضارة على درجة عالية من التقدم فى العصر الباليوليثى الأعلى اعقبت الحضارة الشاتيلبرونية فى وسبط فرنسسا ويبسدو محتملا أن الأورينياسيين ، وهم شعب له نفس الصفات الطبيعية للأوربى الحديث ، هاجروا الى أوربا

بعد تطور حضارتهم في مكان آحر قد يدكون آسيا • وتظهر الأدوات الحجرية مصنعية دقيقة ، اذ صنعوا مكاشط ومناقيش من أنواع ممبزة • ونصلا نهوذجيا على شكل حرف ثمانية الإنجليزي • طرفاه مستديران ، كما استعملوا العظم والقرن والعاج ، وصنعوا العقود وبعض أنواع الحلى الأخسري • وعسلاوة على ذلك فغد طوروا فن النصوير الكهفي وفن النحت •

( انظر اللوحات ۱۸ و ۲۰ ) ۰

# Australopitheeus اوسترالوبيثيكوس

اطلق الاستاذ ريبوند دارت الذي كان أسناذا في جوهسانسبورج اسسم « اوسترالوبثيكوس » وتعنى » قرد الجنوب » على جمجمة عنر عليها عام الكاب ، ومنذ ذلك الحين عمر على عدد من عظام أخرى في ظروف ممائلة ، وقسد أثبتت هذه العظام وجود مجموعة من » أشباه الانسسان » « near men » أو « القرد سه الانسان » في جنوب أفريقيا، وأطلق عليها كلها «أوسترالوبئبسينات» قياسا على أول جمجمة كشفت لهذا المخلوق ،

وكانت الجميعة الأوسترالوبتيكوسية الأصلية الأولى لمخلوق صغير السن ، وبالاضافة الى الوجه والفك السسفلى فقد وجدت أيضا طبعه كاماة تقريبا لهذه الجمجية من الداخل ، وقد حفطت الأسنان في مرحلة طريفة ، اذ يمكن فيها رؤية الضروس الدائية الأولى ، وكذلك الطافم الكامل للأسنان اللبنية ،

وتشبه هذه الجمجمة جمجمة السمبانزى من نواح كثيرة ، ولو أن الفراغ المخى أكبر نسبيا من مغ القرد ،

أما الأسنان فنشبه أسنان الانسان من عدة وجود ، فقوس الأسنان منجن معل قوس اسنان الانسان ، والناب لايبرز أعلى من بقبة الأسنان والشروس ، والطواحن ذات نصلين مثل الطواحن لدى الانسان والتآكل في الأسنان الناتج عن المضيغ يدل على استنتاج غريب و فبينما تحرك القرود ذات الأنياب البارزة فكها السنغلى الى الخسلف والى الأمام أثنساه المفسسغ ، فان الأوسترالوبثيكوس لابعد وأنه كان يحرك فكيه من جانب الى جانب مشل البشر ، اذ أن تيجان

الأسنان متأكلة الى أن أصبحت مستوية السطح تقريبا ·

وقد وجدت هذه الجمجمة ، وكذلك البقايا الأخرى للأوسترالوبئيسينات في الترسيبات الجيريسة التي تراكست في الكهوف دون استراتيجرافية واضحة ، غير أنه يبدو من مستحجرات الحيوانات التي وجدت معها ، أنه يمكن تاريخ هذه الجماجم بالجزء الأول من عصر البلستوسين ، أى بحوالى نصف مليون سنة ،

( انظر أيضا الرئيسيات ) •

#### اوسيو Oc-eo

مذا الموقع الذي يقع في دلتا نهر ميكونج في الهند - الصينية ، فيتنام الجنوبية ، يبدو أنه كان ميناء لفونان • وتشتمل المكتشفات على عدد من الأشب ياء التي لها أصل غربي وهي : حسريللي grylli ، وعملة ذهبيسة للامبراطور أنطونيوس بيوس مؤرخسة ١٥٢ م ، وأختسام ساسانية واختام أخرى يبدو أن لها صلات بنماذج اسكندرية • والمادة الهندية التي عثر عليها في الموقع تشميتمل على أختمام من القرن الشالث المیلادی ، ونماذج أخری من تاریخ متأخر ۰ کما يوجد جدار سيور كبير مستطيل ، وتشير كل الدلائل الى بلدة كبيرة الحجيم ، بها أبنية من الحجر ، وكذلك عــدد من المبــاني الخشــبية المسيدة على أكوام • وعثر أيضا على رؤوس مغازل وغوامر لشبباك الصبيد ، ومسارات لقنوات ماثية تربط أوسيو بمواقع في الداخل يمكن رؤيتها بوضوح على الصور الجوية ، ومن المؤكد أن أوسيو لابد وأنها كانت تمثل أحد المواني • والمستودعات الواقعسة على الطريبق التجارى الرئيسي المنسد من الشرق للغرب ، وهي التي يشار اليها في القصص الخاص بالرحلات حول سواحل الاقليم الذي يلي الجانج ، وقد تأيد هذا أيضا من المصادر التاريخية الصينية •

### اوشایتی Ushabti

تماثيل الأوشابتى ، المسنوعة من الخشب ، والحجر والفيانس ، ويتراوح طولها عادة ما بين عشرة و ٢٣ سنتيبترا ، وجدت بكميات كبيرة في

المقابر المصرية ويبدو أن الغرض منها أن تكون بديلا لصاحبها الميت عندما تناديه الآلهة للقيام باعمال يدوية أو مجهدة في العالم الآخر وفي بعض العصور ، كان ينقش على هذه التماثيل النص الآتي :

### من الفصل السادس من كتاب الموتى :

« يقول: يا أيها الأوشابتى • اذا دعى س • الأى عمل ليدديه حناك (أى في العالم الآخر) ، وكما أن المرء ملتزم ، فلتختر أنت بدلا منى في كل مناسد حبه ، وهي لزراعة الحقول ، وتغطية الشواطيء بالمياه (أي لرى الحقول) ، ولتحمل الرمال بعيدا شرقا أو غربا ، عندئذ تقول أنت ، هانا » •

وخلال الدولة الحديثة ، عندما صنعت أجمل تداثيل الأوشابتي ، كانت تشكل في صسورة محنطة وبذلك تشبه صاحبها المتوفى ، وهي تحمل اسمه أيضا ، وبعض من أوشابتي توت عنخ آمون شكلت في صورة الملك ، كما وضعت مع بعض التماثيل أدوات العمل في الحقول وهي تتكون من سلة ، وفأس ، ومعول ، ونير محراث ، وآنية للمياه ،

ووضع تماثيل الأوشابتي في المقبرة كان واجبا يتوم به اما الأقارب واما خسدم الأسسخاص أو الشخص المتوفى • وكان عددها يتراوح ما بين تمنال أو تمثالين الى حوالى خمسمائة تمثال •

وتماثيل الأوشابتي ، استخدمت لأول مرة في مصر في فترة الانتقال الأولى (حوالي ٢١٨١ ـ ٢٠٥٠ ق٠م ،) ، وكانت خشنة جدا ومضنوعة من الشمع وعارية الا من غطاء للرأس ، وفيما بعد صورت التماثيل كأنها ملفوفة في لفائف في حالة تشبه الموميساء ، وكانت تصنع من الخشب ، أو المحجر أو الغيائس ،

ومهما كان أصل الاسم ، وهو غير مؤكد ، فمن الواضح بأن تماثيل الأوشابتي كانت تكون جزءا هاما من الأمتعة الجنازية التي كانت تهدف الى أن يتمتع للمتوفى كل أنواع الراخة التي كان يتمتع

بها في هذا العسالم والحفاظ على شخصيته في المالم الآخر \*

# اوفير Ophir

موقع اوفير التوراتية ، التي كان الملك سليمان يحصل منها على سفن محملة بالنحب والأحجاد الكريمة (الملوك الأول ١٠: ١١) موضع اختلاف كبير دون الوصول الى حل مقبول ، والتخمينات تمتد من الساحل العربي حتى سيلان أو ساحل ملابار .

# اولدوفاي ، ممر Olduvai Gorge

ترجع الأهمية الأثرية لهذا الموقع المشهور ال أن التحات قد كشف عن تتابع نادر للحضارات الباليوليثية وهي في تنجانيقا ، في منطقة استب سرنجتي حيث تكونت هضبة من رواسب ترسبت خلال عصر البلستوسين ( يقابل عصر الجليب في أوروبا) ، ونهر أولدوفاي نحت لنفسسه مسرا مخترقا الهضبة يزيد عمقه عن ثلاثمثة قدم ( حوالي ۹۲ مترا ) .

والطبقات التي كشفت على جوانب المر تتكون من بازلت بركاني أسسود في الطبقات السفلي ، وفوق هذه توجد طبقة من رواسب لونها أحمر فاتع يزيد سمكها عن مائة قلم (٣مترا تقريبا)، ثم رواسب رمادية أخرى ، يعلوها طبقة ، حجر جيرى ـ استب ، حديث الذي يكون السطح الأرضى المحالي .

وبالقرب من هذا المر جمعت مستحجرات حيوانية عديدة هامة ، وهي تبين أن الظروف التي كانت سائدة في استب سرنجيتي خسلال عصر البلستوسين سمحت لعدد من نماذج البليوسين أن تستمر حياتها في هذه المنطقة ، بينما كانت قد اختفت في المناطق الأخسري فمثلا ، الحصان ذو الأصابع الثلاث قد استمر الي جانب خليفته الحصان الحديث ذي الاصسبع الواحدة ، كما وجد فيل يشبه الفيل الهندي

الحالى مع نوعين أقدم بنه وهما الماسستودون Mastodon ودينوثريوم Mastodon

وعلى عبق كبير على جوانب المر بين مسمحجرات اقدم الفيلة ، عثر على أدوات حجرية شكلها الانسان ، وهي تتكون من حصى عملت له حافة حادة بواسطة طرقات موجهة من جانب واحد ، ثم من الجوانب الأخرى ، وهي أكثر بدائية من أي أدوات عرفت حتى الآن ، وربسا كانت قد أهملت على أنها طبيعية لولا الأعداد الكبيرة التي وجدت منها ، وهذه الأدوات المبكرة السابفه للفاس اليدوية قد أطلق عليها اسم حفسارة أولدوفاى نسبة لهذا المر ، وفوى مستوى أولدوفاى توجد تسع طبقات أخرى تحتوى على أفوس يدوية تبين تطور هذه الإداة من أداة أبغيلية مدبية بخشونة الى صناعة متقنه من أداة أبغيلية مدبية بخشونة الى صناعة متقنه من

( انظر أيضًا ، الانسان الزنجي ، ) \*

### Olorgenailie أولورجيسال

موقع أفريقي له تاريخ باليوليني يعم عني بعد أربمين ميلا جنوب غربي نيروبي على الطريق الى مجادي مسودا .. ليك ٠ وقد كسم عن فؤوس يدوية في هذا الموقع في ١٩٢١ ، ولكن الموصح الرئيسي كشفت عنه في ١٩٤٢ مسر ليكي الني جعانته منحفسا منذ هذا الناريدخ ووبد أمدنسا الموقع بآلاف من الادوات الحجرية من المضارة الأشولية يرجع تاريخها الى الغترة الني بلغ فبها الإسلوب النفني ذروته ، وقد نقب في سسبم عشرة طبقة أمدتنا بمشغولات من مراحل مختلفة، منهسا أدوات من الشيظايا ، وسسواطير ، وفؤوس يدوية • وتشمسمل المكتشفات الأخسري اثنتي عشرة مجموعة من الكرات الحجرية في مجموعات من ثلاث ، وعدد من الكرات الغرادي التي يظن أنها أما بولاس (١) للمسسيد ، مثل تلك الني وجسدت في جنوب أمريسكا ، أو حجر تجليسخ او سندان •

<sup>(</sup>١) بولاس : كلمة مستعملة في جنوب المريسكا الجنوبية للذلالة على تذيقة مكونة من مجموعة من الكرات مربوطة معا يحبل متين •

### الأوليجوسين ( العصر الجديث اللاحق ) Oligocene Epoch

عشرة الملايين سنة التي تلت عصر الأيوسين Eocene ، منذ حوالي ٤٥٠٠٠٠٠ سنة ، تسكون أقصر عصمور الحقب الشمالث وهو الأوليجوسين الذي اشمتق اسمه من كلمتين يونانيتين ومعناهما • حديث قليل » (عند تطبيقها على أشكال الحياة ) • •

وأهسم التغسيرات الجغرافيسة في عصر الأوليجوسين كان مصدرها فيما يحتهل التحركات القشرية التي حدثت على نطاق واسع، وقه استنبر الكثير منها في الأزمنة الميوسينية وأخيرا سببت ارتفاع سلاسل جبال العالم الرئيسسية ــ الألــب ، والهملايا ، والأنديز ، والروكي • وتطور سلسلة الألب، مثلا، بدأ في أزمنة الأوليجوسين تحت ضغط الرواسب السميكة للحقب الوسيط ورواسب أوائل الحقب الثالت التي تراكمت على قاع محيط تثيس ( انظر عصر الأيوسين ) ، وارتفاعها التدريجي في سلسلة نتوات على هيئة جزر ، وفي هذه الأثناء كانت رواسب بحرية وبحيرية ونهرية عذبة تتراكم في أنحاء عديدة من العالم • وصخور بركانية كانت أيضـــا تتكون في أماكن بعيدة متفسرقة ، منها أواسط فرنسا ، وهايتي ، وشمال بريطانيا ، وشبهال غرب أمريكا

وفي ازمنة الأوليجوسين بدأ تبريد تدريجي للبناخ أدى الى انتشار مناطق الأعشاب والغابات المعتدلة أمام الغابات المدارية وشبه المدارية التي كانت تتراجع والسمة الميزة للحياة الأوليجوسينية تحت هذه الظروف كانت التطور العظيم للثديبات آكلة الأعشاب مثال ذلك الحصان ذو الحوافر الثلاثة « ميسوهيبوس » الدى انحدر من سملفه الأيوسيني ذي الحوافر الأربعة « ايوهيبوس » وظهور الأشكال الأولى للجمل « بوبرثيريوم » وظهور الأشكال الأولى للجمل « بوبرثيريوم » والخنزير

اركيوتيريسوم Archaeotherium والقريض المضاغ الذي يشسبه الأيل « بروتوسيراس » Protoceras والحيوانات الضخمة من عصر الأوليجوسين هي التيتانوتيرات Titanotheres تقيلة وهي مجموعة أمريكية من آكلات النباتات تقيلة جدا وانقرضت قبل نهاية عصر الأوليجوسين والبرونتوب (۱) ، وهو حيوان صغير المنخ ، له قين يزيد طوله عن أربع عشرة قدما ، كان أحد منده الحيوانات ، وحيوانات صغيرة لها أنياب طويسلة وخراطيم قصيرة ، وهي الموريثيريوم والبوليوماستودن (كانت أسلاف الفيل الحديث) والبوليودونت) أخذت في الانقراض سريعا ، ولكن والدبية ، الاسسلاف الواضيحة للكلاب والقطط والدبية ،

### Olympia اولیمبیا

بنيت أوليمبيا ، وهي أعظم هيكل هيلليني ، عنه ملتقى الغايوس Alphaeus وكلاديوس Cladeus بالقرب من أقصى جنوب بالاد الاغريق • وكان زيوس هو المعبود الأعظم للهيكل الذي لم تكن له الا أحمية محلية قبل تأسيس الألعاب الأولمبية ( التي بدأت حسب الروايات المتواترة في ٧٧٦ ق٠٠٠ ) • وكانت الألعاب تقام كل أدبع سنوات والقسر بدر في أغسطس وسبتمبر على التوالى وكان كل الاغريق الأحراد، ثم فيما بعد الرومان أيضا ، لهم حق التنافس . وكانت الألعاب تستمر خبسة أيام ، وكان الحدث الرئيس هو التضحية لزيوس في صباح اليوم الثالث • وفي القرن الخامس قبل الميلاد كان كسب سباق العجلات يمنح مدينة المنتصر أرفع وسام . وقد أصبحت الألماب الرياضية فيما بعه مجال المحترفين أكثر فأكثر غير أنها بقيت أقوى اختبار للأبطال الى حين منعها في القرن الرابع الميلادي

والأرباض المقدسة لأوليمبيا ، المسماة التيس Altis كانت في الأصل غابة • وكان الهرايوم Heraeum (حوالي ٦٤٠ ق٠٥٠) أقدم مبانيها، كما وجد فيها أيضا أقدم معبد اغريقي هام

<sup>(</sup>١) هذه التسميات من كتاب المجم الجيولرجي ( لجمع اللغة العربية ) •

ما يزال قائم....ا، وهو هرهيس براكسيتليس المستليس المستليس المجتوب من هدا المجتوب من هدا يقع المعبد الكبير لزيوس ( ٤٦٨ - ٤٥٦ ق٠٥٠) الذي تهدم معظمه بفعل زلزال في القرن السادس الميلادي، وقد بني على الأخص بالحجر الجيري بلاد الاغريق وله كرئيش علوي فاخر من الرخام، وهو أحد المعابد الكبرى في وهر قد المعابد الكبرى في وهر قد المعابد الكبرى في وهر تمثال لالهة النصر المجنحة ( ٢٥٤ ق٠٥٠)، وقد بدأت أعمال التنقيب في الاسمستاد في عام وهو ميدان سباق الخيل والمجلات، اختفى،

### Uncials أونسيال

صورة من الكتابة تطبع فيه الحروف فرادى بطريقة تشبه الحروف الاستهلالية الحديثة في الكتابات الأوربية ، ولا تتصل ببعضها كما هو متبع في الكتابة المختصرة ،

ایاتیات Iyateyet Site

انظر أمريكا ، الانسان الأول فيها •

ایاسی ، جمجهة Eyasi Skull

انظر ، أفريقيا شرق ٠

## ایبیورنیس Aepyornis

طائر عاش فى مدغشة اباده الانسان فى العصور التساريخية ، وكان بيضه أكبر بيض عرفه العالم ، اذ تتسع بيضته لجالونين ، ولعل هذا البيض هو الذى أوحى بحكايات ألف ليلة وليلة عن الرخ ، ذلك الطائر الضخم الذى يمكنه حمل الانسان كما حدث للسندباد ، غير أن الأيبيورنيس ، مثل النعامة ، لم يكن يمكنه أن يطير .

ايجية \_ الدنية Aegean Civilization

انظر الحضارة المينوية ، وميسينا ٠

أيسكن ، حراب Eden points

انظر أمريكا ، الانسان الأول فيها .

ايديوجرام: صورة معنوية اdeograms

كانيت أول صبيورة للكتابة هي طريقسة البيكتوجرام أى الكتابة التصويرية التي تمثل فيها كل صورة شيئا معينسا ، ثم كانت الخطوة التي أعقبتها أن المسورة تعبر عن فكرة (idea-writing) ، ولذلك سميت أيديوجــرام أو كلية ، فالدائرة منالا التي كانت تمثل السمس امتد استعمالها لتعنى « نهار » ثم « ساخن » ٠ وكانت الحروف الهيروغليفية المصرية في بادى. الأمر سكتوجرافية بحتة لكنها أصبحت بعه دلك بيلاتوجرافية وأيديوجرافية في نفس الوفت ، وعل سبيل المثال الصورة المتناسفة لساقي رجل كانت تعنى سساتين ، وفي نفس الوقت كانت تعنى أيضا « المشي » أو « الجري » \* ومعظم نظم الكتابة تقدمت أكثر من هذا فتطورت الى اختراع واستخدام الكتسابة الفونوجرامية ( أى الكتسابة اللفظية ) • ويقتبضى استخدام الكتابية الأيديوجرامية أن يميل عدد الملامات الى الزيادة بصغة مستمرة ، فلكى تقرأ الكتابة الصينية ، النبي ظلت كتسابة أيديوجراميسة ، يتطلب الأمر حفظ. بضعة الوف. من العلامات والرموز •

### ایران: Iran

عندما كان معظم اوروب مازال واقعا تحت
تأثیر الحقبة الجلیدیة ، كانت ایران ( وكانت
تعرف فیما مضی باسم فارس) تمر بفترة معلیرة ،
وبین ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ قبل المیلاد بدات بها
فترة جفاف لاتزال سائدة حتی الآن ، والهضبة
الوسطی من ایران ، وهی الآن صحراء ملحیة ،
بخاصة كانت مغطاة أصسلا ببحر داخیل كبیر ،
بخاصة كانت مغطاة أصسلا ببحر داخیل كبیر ،
بغاصة كانت مغطاة أصسلا ببحر داخیل كبیر ،
بغاصة كانت مغطاة أسسلا ببحر داخیل كبیر ،
بغاصة كانت مغطاة أسسلا ببحر داخیل كهف
وعندما أصبحت الهضبة صالحة للسكن ، استقر
بها انسان ما قبل التاریخ فی كهوف مثل كهف
تانجی بابده فی جبال بختیاری ، التی نقب فیها
عام ۱۹۶۹ و وقدم منطقة سكنها الانسان فی
سهول ایران آجری بها تنقیب هی تل سیالك

والسكان الأوائل لسيالك الأولى في الألف الخامسة قبل الميسلاد كانوا صيادين ، وكانوا يكملون قوتهسم بالزراعة وتربيسة الحيوان ، وسرعان ما استبدلوا بمساكنهم التي تشسيه العشش مباني طينية (بيزية) صيغيرة ، وقد

عثر أيضا على فخار أسود مصنوع باليده السابق سيالك الأولى في كهف تانجي بابده السابق ذكره • كما أمدتنا سيالك الأولى أيضا بفخار ملون محلى بزخارف تقليدا للحصير • وقبيل نهاية هذه المرحلة ظهرت أشياء نحاسية ، ولكن صب المعادن لم يكن مصروفا بعد • وتوحى كية كبيرة من أشياء مصنوعة من الحجر والعلين تشبه المفازل بانهم كانوا يقومون بنسج الأقبشة ، كما تبين بعض أعمالهم ، مثل الحليات المصنوعة من الصدف والحجر، والحفر على مقابض السكاكن، جهسود شعب سيالك الفنية • ويدل هذا الصدف ، وهو نوع يوجد عند الخليج العربي ، على قيام تجارة بين منطقتين تبعد كل منهما عن الأخرى بحوالى ألف كيلو متر •

وكان الموتى يدفنون فى وضع القرفصاء تحت أرضية البيوت ، وتدل بقسع حمراء وجدت غلى العظم على أن الرفات كانت تغطى بمسلحوق اكسيد الحديد .

وخلال الألف الرابحة قبل الميلاد أظهرت سيالك الثانية تقدما في الحضارة ، فبيوت من اللبن، وجدرانها الداخلية ملونة باللون الأحمر وأبوابها تدور على أوقاب ، حلت محل المباني الطينية البيزية البدائية ، واستعمال دولاب الفخار أنتج فخارا أرق ، مجلى بحيوانات صورت ببساطة باللون الأسود على أرضية حمراء ٠ وهي تدل على مهارة ملحوظة في التنفيذ في مثل هذا التاريخ المبكر • كما استخدمت أدوات معدنية لتشغيل النماذج المبكرة من الحجر ، والعقيق والفيروز كانا من ضمن الجواهر • ومجتمعات القرى في سيالك الثانية أخذت تنمو ، وبالإضافة الى الحيوانات المستأنسية في المرحلة الأولى ، كانت تسربي كلاب سلوقي ونـــوع من الخيول يسمى برزفالسكى ، وهكذا كانت سيالك الثانية امتدادا لسيالك الأولى ، مع شيء من التطور .

وسيالك الثالثة تشهل الجزء الأكبر من الألف الرابعة قبل الميلاد ومادة بنائية جديدة ... لبنات مستطيلة تصنع بواسطة القالب ... أضغت كثيرا من التحسين على حجم البيوت ومظهرها وقد أصبح لها الآن شبابيك ، وان كانت الأبواب قد استمرت على حالها من الضيق ولا يزيد ارتفاغها

عن ثلاث أقدام (أقل من المتر) • ولحماية البيوت من الرطوبة وضعت شقف الفضار داخل سمك الجدران • كما كانت تحلى واجهات المبانى بدخلات ، ولونت الجدران الداخلية باللون الأحمر • ودولاب الفخار والقمائن ذات المصبعات كانت تجديدات هامة في سيالك الثالثة ، أدت الى حدوث زيادة كبيرة في أشكال الفخار وفي الوائه • وزخسرفة الفخار تصور الحيوان في صورة محورة أو طبيعية كما انتشرت تماثيل واستخلص النحاس من خاماته بالصهر مع الفحم واستخلص النحاس من خاماته بالصهر مع الفحم النباتي وشكل بالصب في قوالب ، كما أصبحت الأسلحة والجواهر غنية بزخارفها •

وهذه المراحل الثلاث لسيالك لا يمكن تتبعها فى كل المواقع الايرانية التى يرجع تاريخها الى عصر ما قبل التاريخ وهى: قوم ، وسافساه ، وراى ، ودمغان ، وتظهر فى كل منها المرحلتان المبكرتان ، أما فى جيان وتل باكون وسوس ، فلا يوجد أى عمار سابق لنهاية سيالك الثالثة .

وبداية الألف الثالثة قبل الميلاد شاهدت دمار سيالك الثالثة ، والآثار الباقية التي من العصر التالى تمدنا بالدليل على قيام حضارة دخيلة ، وهي حضارة سوس (سوسة) التي تأثرت تأثرا قويا ببلاد الرافدين ، ونظرا لطبيعة الأحوال المناخية على الهضبة التي فرضت على السكان حياة رعوية ، لم تتقدم ايران في عصور ما قبل التاريخ بخطى سريعة نحو المدنية ، الا في سوسيانا حيث ظهرت في الألف الثالثة أول دولة متمدنة في عيلام ، حيث تأسست ابان الألف الثانية أسرة ملكية حاكمة ،

والفرع الشرقى من الأقوام التى تتكلم لفة هندية \_ أوروبية ، وهم الأريون ، دخل ايران خلال الألف الثانية قبل الميلاد · وواحدة من هذه القبائل البدوية المكونة من فرسان محاربين استقرت في واحة كاشان (سيالك) وحولت قرية عصر ما قبل التاريخ الى بلد محصن · وهؤلاء الأقوام الذين جاءوا حديثا كانوا يدفنون موتاهم في جبانات ، واحتوى أثاث المقابر على أسلحة وحليات مختلفة ، ونوع هام من آنية ذات مصب كانت تستعمل بلا شك في بعض الطقوس

الدينية ادخل أسلوبا جديدا من الفخار انتشر الى مناطق آخرى فى ايران ، والشمس والحسان ، وهما رمزان هنديان ـ أوربيان ، يدخلان فى زخرفة هذه الأوانى ذات المسبب ، وتصبور النقوش الأشورية العديدة بلدانا ايرائية محاطة بخنادق مليئة بالميساه وجدرانا ثلاثية لأغراض الدفاع ، ومبانى حجرية لها أبراج مسقوفة ، وقد كانت هذه الفترة هى التى بدأ فيها النمو الحقيقى للحياة المدئية فى ايران ، وعلى الرغم من تحصيناتها فقد نهب الجيش الأشورى سيالك خلال القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد ،

وبالرغم من أن الأشياء البرونزية والحديدية من مقابر لورستان في منطقة كرمنشاه معروفة منذ وقت مضى ، الا أن هذه المقابر التي كانت تحاط دائما بدوائر حجرية ، لم تفحص فحصا علميا اطلاقا ، ومعظم هذه الأشياء توحى بأنها تنتمي لمحاربين من الفرسيان كما كانوا يستعملون العجلات الحربية ، ونظرا لعدم وجود أية مناطق سكنية بالقرب منها ، فانه يبدو أنهم كانوا قوما رحسلا ،

وكثر استعمال صور الحيوانات المحورة في تزيين معظم الأشياء ، ومن الموضوعات المتكررة الهمة الخصب ، وكان شسائعا في فن ايران القديمة أن الفنان يتقن تصموير الحيوانات أحسن من تصويره للانسان ( انظر اصطخر وزيويه ) • وتدل معظم أشميغال البرونز التي وجدت في لورستان على أسلوب فني معقد ويمكن تأريخه بين القصر نين النامن والسابع ق٠م • والتساؤل عن أصل الحضارة اللورستانية يثبر مشاكل شديدة التعقيد والكثير منها لم يتوصل لحل له حتى الآن •

وتسرد الحوليات الأشورية التي يرجع تاريخها الى القرن التاسع قبــل الميلاد اسماء القبائل الايرانية المبكرة المتنوعة ، ومن بينها الميديون في شــمال ايران وكانـوا أول من أسـس امبراطورية ، ولا يسرف الا القليل عن تاريخ الميدين ، ولكن هيرودوت يذكر شـخصا يدعي فراورتيس Phraortes ربنا قسام بتوحيد فراورتيس خي حوالي ٦٧٠ ق٠م، نجسح في القبائل ، ثم في حوالي ٦٧٠ ق٠م، نجسح في اخضاع الفرس في الجنوب ، وأكباتانا ( همذان

الحديثة ) لم تجر بها أعمال تنفيب حتى الآن ، ولكن المصادر الكلاسيكية تصنف عظمة العاصمة الميدية التى كانت تحوى الكنوز الملكية ، وكان الميديون بصفة دائمة في مسدام مع الأسكيثين الرحل ، ثم استولي سياكساريس بن فراورتيس بعد تحالفه مع البابليين على نينوى العاصمة الأشمسورية في ١٦٦ ق٠٠ ، ووسسع حدود امبراطوريته الى درجة كبيرة ، والأطلال الأثرية الوحيدة التى يمكن اعتبارها ميدية بحق هي سلسلة من المقسابر المنحوتة في الصحخر ، ولواجهاتها طنف ذات أعمدة وهي تمثل عمارة ذلك العصر ، وكان لها تأثير قوى على الأسلوب التالى الذي اتمع في المباني الأكمينية ،

وتذكر الحوليات الأشورية في ٨٨٤ ق٠ م . قبيلة بارسوا التي استقرت في المنطقة الى القرن في غرب وجنوب غرب بحيرة أورميا ، وفي القرن الثامن قبل الميلاد هاجروا الى الجنوب واستقروا عند سفوح جبال بختيارى ، وقد أطلقوا على هذه الأرض الجديدة اسم بارسوماش ، وكان يحكمهم رؤساء اعترفوا بالاكمينية كاسلافهم كنية ، وتعكس عمارة مسجيدى ـ سليمان ، شمال شرق خورستان، عاصمة أحد هؤلاء الرؤساء الأكمينين. تاثير أورارتو الملحوظ الذي كان شائعسا لدى الفرس قبل هجرتهم الى الجنوب ،

ونزوج قبين الأول ، أحد ملوك بارسوماش ، ابنة استياجيس ، ملك الميديين ، ثم ان ابنهم ، كورش الثاني الكبير، بعد حياة عسكرية باهرة، هزم استياجيس في ٥٥٣ ق٠م٠ وبدلك أصبيح وريشا للامبراطورية الميدية • وأسس عساصمته الرئيسية في بازارجاده في قلب فارس (Pars) . ورغم أن بازارجاده قد بنيت لتكون العماصمة الملكية الا أنها تشبه في تخطيطها معسكرا بدويا. وأبنيتها متناثرة على مسافات بعيدة ، وكل منها محاط و بجئة ، فارسية صميمة (أى : متنزه مفلق أو أرض النزمة ) • وأعظم أثسر في الموقع هو قبر كورش العظيم ، وهو بنساء من الحجر على شكل كوخ له سقف جمالون يرتفه على قاعدة مدرجة تعكس اسلوبا مساريا اجنبيا • وقد بلغ الفن والعمارة الأكمينية الذروة في عهد خلفاه كورش الثاني ، ولم تبق من عواصمهم الملكية العديدة الا اصطخر ( انظـر اللوحـة الملونة ١٢

واللوحسات ۱۰۷ ـ ۱۰۹ ) التى تكشف لنا عن أجمل النماذج الباقية من الفن العالمي الى درجسة كبيرة وان كان في جوهره فارسيا

ومن الأسرات الأكمينية التسسع أسهمت الأسرات الثلاث الأولى في ميادين مختلفسة: فكورش الأكبس ( ٥٥٩ ـ ٥٣٠ ق٠٩٠) كرس عبقريته العسمرية لتأسيس أول امبراطورية فارسية ، أما دارا الأول ( ٧٢٠ ـ ٤٨٦ ق٠٥) فيمتاز كادارى ، اذ نجع في اخضاع العناصر الثائرة على الامبراطورية ، وكسركسيس الأول ( ٤٨٦ ـ ٤٦٥ ق٠٥ ) بذل وقتا ومالا كثيرا ، بعد حروبه مع الاغريق ، في اتمام المباني التي كان دارا قد بدأها .

وكان الأكمينيون حكاما أحرارا ، فقد سمحوا للشعوب المقهورة بالمحافظة على ديانتهم ولغاتهم الحاصة ، اذ في مثل هذه الامبراطورية المترامية الأطراف التي كان الغرس فيها أقلية ، كانت سياسة التسامح دون ريب ضرورة حتمية . وكانت الامبراطورية مقسمة الى مقاطعات ، وعلى رأس كل منها وستراب، من الدم الملكى الفارسي. وكان قائد الكتيبة يشغل منصبها هاما ، وعشرة الآلاف « الخالدين » ، وهم حرس ملكي خاص ، كانوا يعملون تحت لوائه • وكان يحفظ أمناء المخازن بحسابات عن الجزية السنوية ، التي كانت تحفظ في بيوت المال للعواصم الأكمينية المختلفة ٠ و « آذان الملك وعيونه ، كانوا مفتشين يتنقلون في أنحاء الامبراطورية المختلفة ويرسلون بتقاريرهم الى البلاط في الشئون الخاصة بالامبراطورية ومقاطعاتها (استرابيات) المترامية ( انظر سنتراب ) • وكان الطريق الملكي من سوس حتى أفسس، ويبلغ طوله ١٦٧٧ميلا، في حالة جيدة من الصيانة • وقد كشفت أعمال التنقيب بالقرب من جورديون Gordion عن أجزاء منه، ومع ازدياد حجم التجارة والقوافل، كانت المحافظة عليه ضرورة حيوية • ورنجم أن الفضل في اختراع السلة يرجع الى الليدين، كان دارا الأول هو أول من وضيع اقتصياد امير اطوريته على أساس تقدى وليس على أساس المقايضة • وتبين نصوص عديدة لدارا الأول على صخرة البهيستون ( انظر اللوحة ١٥٥ ) وعلى غيرها من الآثار أنه قد وضع نظاما قانونيا السعوبه ٠

وكان الخط المسمارى مستعملا في النقوش الملكية، واللغة الآرامية كانت مستعملة لأعمال الدولة ، ثم أضحت اللغة العالمية للامبراطورية الأكمينية ،

وبعد موت الاسكندر الأكبر في ٣٢٣ ق٠م، حكم السلوقيون الامبراطورية الأكمينية، ولكن قبيل أن ينقضي قرن من الزمن حل محلهم البارثيون الذين حكموا بدورهم أبران من القرن الشالث قبل الميلاد حتى القرن الشالث بعد الميلاد ٠

وحسوالي ٢٢٠ ميلاديا قام اردشير باباكان ، حاكم مقاطعة تابعة للملك البارثي في فارس ، بثورة ، ولما توفي آخر ملك بسارتي في ٢٢٦ م تأسست أسرة جديدة من السأسانيين تحت امرة أردشير • ودخل هو ثم ابنه شهبور في حرب مع روما، وقد أحرز شهبور نصرا عظيما على فالبريان حوالي ٢٦٠ م \* وقد سجل هذا الحادث مرارا على النقوش الساسانية مثل النص الذي وجد في بيشهبور • وقد استغل شهبور الأسرى الرومان في بناء خزانات في فارس • وقد حارب الملوك الساسانيون المتأخرون الامبراطورية الرومانية الشرقية ، وفي عام ٦١٩ م ، وصلت جنود خسرو الثانى حتى البوسفور، ولكن هرقل، الامبراطور البيزنطي الجديد غزا ايران في عام ٢٦٨ م٠ وتلا خسرو الثساني ملوك كثيرون لم يعمسروا طويسلاء وأخيرا قضى الفتسم الاسسسلامي على الامبراطورية الساسانية في ٦٥١ م ٠

وحذق الساسانيون فن تخطيط المدن ، فبنى اردشير مدينة فيروزاباد فى تخطيط دائرى وهو ما كان مفضلا لدى البارثين ، ولكن بيشهبور الأول ، اتبعت النمط الغربى وكانت مستطيلة فى تخطيطها • وكان لجدران الحسيون إبسراج مستديرة • وكان الأثلب (الدبش) والملاط أهم مواد البناء التى انتشر استعنالها فى ذلك العصر ، كما كانت السقوف المقبية ، مثل ما وجد فى طيسفون (انظر اللوحة المقبية ، مثل ما وجد فى طيسفون (انظر اللوحة مربعة ، أساليب معمارية شائعة • وقد استخدم مربعة ، أساليب معمارية شائعة • وقد استخدم ملاط الجسود فى عمل الزخارف المعارية ، بل ما يضا أثر على أسلوب النحت الحجرى • وكان داخل الأبنية يزخرف بالأفرسكات والموازيكو •

وفى الفن فضل الساسانيون النقوش الصخرية الايرانية التقليدية، وكانت الموضوعات المفنية خاصة بالصيد، والملك، ورجال البلاط، واحتفالات الانتصارات، وصور تنصيب بهرام الأول في بيشهبور، نسوذج طيب للمستوى الرفيع الذى بلغته هذه المنحوتات الضخمة ولكن الأمثلة المتأخرة قد تأثرت بغن التلوين كما يتضح من أسلوب نقش الصيد الشهير في كهف تاقى بستان ،

ونظرا لوقوع ايسران بين الصين وروما فقد تاثرت ايران الساسانية بتجارة المحرير ، وكثير من تصميمات الأنسسجة البديعة قد صورت فى دقائق النقوش المنحوتة ، وبعد هزيمة سوريا ، نقلت مستعمرات النسساجين وأسسكنت فى كوزيستان ،

وأزهى فترات التساريخ الايسرائى ، وهى الأكهينية والساسسانية ، تنتمى الى العصسور السابقة للاسلام ، وقد شاهد كل منهما سيادة الأسرات الزرادشتيسة ترتفع في قلب الوطن الفارسى، وتبسط نفوذها على أعظم امبراطوريتين عالميتين في الشرق القديم ،

( انظر اللوحة ١٦ ) •

### ایزه Ise

ولاية ايزه في جزيرة هنشو باليابان ، مي مركز عبادة شينتو ، ولهياكلها أهمية كبيرة ، وكان يعاد بنساء هذه الهياكل كل عشرين سنة ولكن المسلم به بصفة عامة أنها تمثل أنقى طرز العمارة اليابانية التقليدية والقديمة ، ولا تعدي هذه الهياكل أن تكون تمثيلا بصغة كمالية للعشبة المسقوفة بالغاب والمقامة على أعمدة ، وبها عمود بارز تعلوه لوحية زخيرنية نوق السقف تنتهي بجمالونات • والهيكل القائم في يامادا مو معبد شمسى ويحوى المرآة المقدسة التى كائت ترمز لالهة الشمس • والهيكل البالغ القدسية التالى له خاص بالهة الطعام ، تـويو ـ أوكه ـ هيمه ، وثمة أسباب للاعتقاد بأن كانت في هذه المنطقة أصملا عبادة في صورة ما لإلهة الطعام ، وإن اقامة عبادة للشمس بها على يد البيت المالك انما تسم كعمل سياسي ، ويسود الاعتقاد أنه حدث في

عسر نارا عندما رغب البيت المالك أن يقيم تسئالا مركزيا للاله بوذا ليمثل الدولة في هذه الولاية عسام ٧٤٢ م ، أن حصسل راهسب إسوذى ، بصفته نائبا مبعوثا من قبل الامبراطور ، على تصريح بذلك من هيكل يامادا ،

# ایستر ( جزیرة ایستر ) Easter Island

جزيرة صعفيرة جبيردا، ذات مسطح جبلى من أصل بركانى تقع على خط عرض ٢٧ جنوبا على بعد حسوالى ٢٠٠ ميل على نساطى، شسيل الباسيفيكى ، وعلى بعد نفس المسافة عن أقرب جزيرة من جزر بولينزيا، ويغطى سطحها المنات الشكل مساحة تبلغ ٥٥ ملا مربعا ، وبوجه بها براكين خامدة يبلغ أقدى الانفساع لها ١٥٠ قدما ، ولما كانت الجزيرة من أكثر جزر المالم عزلة ، فقد بقيت مجهولة لدى الأوربين حنى عام البحرى جاكوب روجيفين فى بوم عيد القيامة البحرى جاكوب روجيفين فى بوم عيد القيامة

وقد وجد روجيفين الجزيرة مسكونة فى ذلك الوقت بسكان وطنيين بدائبين وصفهم الزائرون الهولنديون بأنهم على ما يبدو من سلالة مختلفة فبعضهم داكنو البشرة بينما بعضسهم الآخر بشبهون الأورببين ، وبالقسسرب من الشاطى، لاحظوا وجود تهاثيل شهباء ماردة تحمسل اسطوانات كبيرة حمراء على رؤوسها ،

وقد زار جزيرة ايستر فيما بعد جونزاليس في عام ١٧٧٠ ، وكوك في ١٧٧٤ ، ولابيروز في ١٧٨٦ ، ومنذ وقتهم اشتهرت جزيرة ايستر بأنها مركز لسر من أعظم الأسرار الأركيولوجبة في العالم ، كما ظهر أن التماثيل الماردة الدرآما لأول مرة روجيفين منحوتة من كتل مفردة ، وأن بعضها ارتفاعه ثلاثون قدما ،

وقد اقيمت هذه التماثيل على مصاطب طقسية مدرجة مشيدة بكتل حجرية متطابقة ومنحوت نحتما جميلا، ولم يركوك قعل مباني في انجلترا اتقن منها صنعا حتى في أحسن مباني انجلترا وكانت التماثيل الماردة التي لم تسقط بعد تحمل « قبعات » أو « شعورا مستعارة » سيكنوبينية من الطفلة الحمرا و تزن أطنانا كثيرة ، ولاحظ كوك بصفة خاصمة أن كثيرا من الأساسات الحجرية

والتهاثيل الساقطة قد تآكلت سطوحها الى حد كبير ، ودهش كوك من المهارة الهندسسية التى اظهرهسا المهندسون المعساريون على جزيرة لا يسكنها الآن سوى شعب همجى بدائى •

وفى عام ١٨٦٢ خلت الجزيرة تقريبا من السكان بسبب حملة شنها على الجزيرة أهالى بيرو لاسترقاق سسكان الجزيرة ، تبعها انتشار وبائى لمرض الجدورى ، أدى الى موت الرجال المتعلمين من أهالى الجزيرة ، ومن ثم ضاعت على الأجيال التالية معرفة التقاليد المحلية الهامة ، وبذلك لم ببق أمامنا الا الدراسة الأثرية حتى يمكن اماطة اللثام عن سر التماثيل الماردة .

واول محاولة للقيام بمسح أثرى للجزيرة هي تلك التي قامت بها بعثة بريطانية خاصة عام ۱۹۱۶ بقیــــادة مسز کاتــرین روتلیدج ۰ وقد اكتشفت مسنز روتليدج ورفاقها شرفات طقسية (ahus) عديدة ، وطرقا من عصر ما قبل التاريخ ومساكن ، وأكتر من ٤٠٠ تمثال حجرى وجدت مبعثرة هنا وهناك في كل أجزاء الجزيرة القاحلة، وقامت البعثة بعمل خرائط تبين أماكن هذه المكتشفات . كما قامت مسز روتليدج بعمل مسسح كامل لفوهمة البركان الهامد رانو راراكو نحو الرأس الشرقى للجزيرة حيث كشفت عن تماثيل عديدة غير كاملة الصنع لا تزال متروكة في كواتها في المحاجر القديمة تماما كما لو كان النحاتون القدماء قد تركوها فجأة • وفي عام ١٩٣٤ نزل الى هذه الجزيرة الأثرى البلجيكي هنرى لافاشرى ومعسم الأثنولوجي ( المختص بدراسة الأجناس البشرية ) الفرنسي الفريسه متسرو ٠ وحيث ان مسز روتليسدج قد قامت أساسا بمسح العديد من النصب والمساني الأثرية ، فقد وسع لافاشيرى نطاق البحث الأثرى لسطح جزيرة ايستر يتركيز بحثه على دراسة المنحوتات والنقوش الصخرية الهمامة المنتشرة انتشارا واسعا بالجزيرة • وفي عام ١٩٥٥ جات الى الجزيرة بعثة نرويجية خاصة مكونة من أربعة أثريين تجت قيادة ثور هيردال ، وقد بدأت هذه البعثة أول حفائسي محليسة للكشف عن أية استراتيجرانية حضارية محتملة وللبحث أيضا عن مواد مسالحة لتقدير العمر بالراديوكربون

١٠٠ وقام بالحفائر الرئيسية بالجزيرة كل من:

ــــكيولسفولد A. Skjolsvold في محاجر
التمائيل وفي تلال المخلفات القديمة حول بركان
رانو راراكو ، وموللوى W. Mulloy في مجموعة
الشرفة الطقسية القديمة على فينابو ،
وفردون E. N. Ferdon في فينابو ،
الدينية في اورونجو ، بينما قام سميث باجراه
مجموعة من الحفائر في أجزاء متفرقة من الجزيرة ،
لثلاثة أدوار حضارية مختلفة مرت خلال حقبة
ما قبسل العصر الأوربي في جزيرة ايستر ،
ومع أنه لا تزال ثمة عدة مسائل أركيولوجية
الحقائق الثابتة عن التاريخ الأثرى لهذه الجزيرة ،

كشنف بعض ملاحى العصر النيوليثي جزيسرة ايستر واستوطنوها في القرون الأولى من التقويم المسيحي • وقد أظهرت نشائج التأريخ بطريقة الراديوكربسون ١٤ أنه في حسوالي ٣٨٠ ± ١٠٠ م ، بني مركز دفاعي ضيخم لتحصين رأس بويكة في شرق الجزيرة ، وفي مكان تقابل فيضين للافا ( الحمم البركاني ) قطع في الصخر أخدود ذو قاعدة مستطيلة وسور بطول جانب العلوى ، ويبلغ عمقه حسوالي ١٢ قدما ( ٧ر٣ مترا تقریبا ) ، وعرضه حوالی ٤٠ قدما ( ۱۲٫۲ مترا تقهیبا ) ، وطوله حوالی میلین ( ۲۲۲۳ کیلو مترا تقريبا ) • وقد وصل هؤلاء المستوطنون الأول الى جزيرة ايستر كغبراء في البناء العجرى السيكلوبيني • وعلى مسافات متباعدة على طول الشاطئ بالقرب من كل الخلجان وأماكن رسو السفن ، بني هؤلاء المستوطنون أرصفة ضسخمة جدرانها مواجهة للبحر، وتتكون من كتل حجرية ضخمة مصقولة ، غالبا ما تكون متعددة الأضلاع وتتمانسك بعضها ببعض باحكام بالغ دون استخدام مونة لاصقة ، حتى انه ليتعذر أدخال نصل سكين في الفواصل التي بينها • وكانت التماثيل الآدمية الشكل المسنوعة من الحجرر بالحجم الطبيعي أو أكبر قليسلا ، عنصرا هاما من عناصر الحفسارة بالجزيرة في دورها الأول ، الا أن هذه التماثيل قد نحتت من أنواع مختلفة من الحجر ولم تشبه في شكلها النصب الضخمة التي كانت السبب في اشتهار الجزيرة الى هذا الحد، وعلاوة على ذلك فقد كانت تماثيل الدور

المصلاي الأول غيير مقامة قوق المصاطب المجيرية ، ولكنها أقيمت فوق سطح الأرض مباشرة •

وتوجله فترة انقطاع غير قصيرة بين الدور الحضاري الأول والدور الحضاري الثاني ، بل ثبه شواهد تدل على أن الجزيرة ربما مرت بها فترة خلت فبها من السكان • ومع أن التوقيت المضبوط لهذا التغير الحضارى الأول لم يحدد بعد ، الا أنه يبدو أن كل منشات الدور المضارى الآول قد هدمت جزئيا أو كليا وأعيد بناؤها في الدور الحضاري الثاني • وقد استخدمت بعض الأحصار الدقيقة التشكيل والصقل من بين مصاطب دور الحضارة الأول مع جلاميد غير منحوتة من اللافا البركانية وكذلك قطع مكررة عيدا من تماثيل دور الحضارة الثاني ، لتكوين الشرفات الطقسية (ahus) التي تميزت بها للغاية عمارة جزيرة ايستر فيما بعد . وقد وسم سطع المصطبة الوسطى للشرفة (ahu) باضافة جناحين جانبيين لها وملئت المسافة التي تقع خلف حدارها البعيد عن الشاطيء لعمل طريق صاعد أو منحدر قوى يؤدى الى فناء يقع فى الجانب البعيد عن الشاطئ ، ثم قوى سلطح المسطبة المجنحة ووضعت فوقه بالاطات كبيرة لتكون أحجار أساس لجذوع التماثيل الحجرية التى تميز هذا العصر • وكان الغرض الرئيسي من اقامة هذه الشرفات أصلا أن تكون قاعدة لصغوف التماثيل الماردة ولو أنه بنيت فيها غالبا قبوات ثانوية لدفنات فردية أو جماعية • وكل التماثيل دون استثناء تواجه الفناء الداخسلي بينما تقم ظهورها مواجهة للشاطئ، ومعظم الشرفيات تحمل أربعة أو ستة تماثيل أو أقل فيما عدا شرفة تونجاريكي التي تحمل خمسة عشر تمثالا٠

وعلى عكس التنوع الكبير في تماثيسل الدور الحضارى الأول وأشكالها التي تحاكي الحقيقة ، فان النصب الماردة من الدور الحضارى الثاني قد صنعت طبقا لنموذج تقليدى للغايسة بحيث تتشابه كلها تقريبا ، فرؤوسها الطويلة بالنسبة للجسم منحوتة على جذع ينتهى بقاعدة منبسطة ولا سيقان لها والذراعان تمتدان رأسيا على الجانبين بينما اليدان تتقابل أصابعهما الطويلة عند أسغل البطن على جانبي عضوو الذكر ،

والثديان وسرة البطن منحوته بالنقش البارز . والرأس مبتورة مباشرة فوق مجسرى العينين المنحوتين فبي الوجه بعمق واستقامة لتكوين قاعدة مسطحة لتوضع عليها خصلة الشعر العلوية من الطفلة • والأنف طويل رفيسع وبه منخساران متسمان ، والعينان ممثلتان على شكل تجويفين تحت الحاجبين البارزين ، والغم صغير دو شفتين حادتين ضيقتين بارزتين، وصورت الأذنان بصامدين ( شحمتي الأذنين ) ممتدين ويتدليان على جانبي الرأس وبينها استخدم غالبا البازلت الأسود أو الطفلة الحمراء في صنع تماثيل الدور الحضاري الأول ، اسمستخدمت الطفلة الرمادية الماثلة الى الصفرة من فوهة بركان نوراراكو لعسم تماثيل الدور الحضاري الثاني • وكانت آلات النحت التي استخدمت في المحاجر تتكون من معاول ( أزمات والمفرد أزمة ) من البازلت الصلد وقطع من حجر الخفاف للصقل النهائي \*

وقد نحمت الوجمة الأمامي للتمثال وكذلك جانباه وصقلت سطوحه بكل تفاصيلها مسقلا كاملا قبل فصل ظهر التمثال عن المحجر ثم كان التمثال ينقل بعد ذلك جرا على منحدرات فومة البركان ، ويوقف مؤقتا في حفرة في الرديم حيث يتم تشكيل ظهر التمثال وصقله • وأخيرا يوضع التمثال على ظهره ثانية وينقله عدد كبير من الأمالي جسرا بالحبال الى الشرفة التي سيقام فوقها • وبطريقسة بارعة يبنون كومة من الحجارة تحت التماثيل تتزايد تدريجيسا حنى بقف التمثال ويأخذ وضعا رأسسيا تماما على قية الشرفة • ولم تكن لتنحت الفجوات المثلة لعيون التماثيل أو توضع الأسطوانات الحجرية فوق هاماتها الا بعد اتمام اقامته... في وضعها النهائي • وأكبر تمثال أقيم على هذه الشرفات بلغ ارتفاعه ٣٢ قدما ( حوالي ٨ر٩ مترا ) ووزنه حوالي ٥٠ طنا ، وحمل أسطوانة حجرية على قمة راسه بلخ وزنها عشرة اطنسان • وأكبر تمثال قائم في المحجر يبلغ ارتفاعه بعد قطعه ٤٠ قدما ( حوالي ٢ر١٢ مترا ) وأضخم هذه التماثيل كلها تمثال لم یکتمل نحته یبلغ ارتفاعه ٦٩ قدما ( ٢١ مترا تقريباً ) • وأضحم خصسلة حجرية حجمها ٢٠٠ قدم مكعب ( حوالي ١٧ مترا مكعبا ) وتزن حسوالي ٣٠ طنسا ٠ والمسافسة بين منحجر التماثيل ومحجر الخصلات المعجرية تبلغ سبعة

أميسال ومن هذين المكانين سسحبت الأحجار الضحية الى كل أجزاء الجزيرة .

وفي حوالي ١٦٨٠ ميلادية ٠ أدى قيام حرب أهلية الى وضمع حد للدور الحضارى الثماني بالجزيرة • وتوقف فجأة كل العمل في المحاجر، بل ان المنتصرين بدورا في قلب التماثيل على الشرفات ، وقد قلب آخر تمثال منها حوالي ١٨٤٠ م ، اثنساء احتفال لأكل لحسم بشرى . والتماثيسل الوحيسدة التي لا تزال قائمسة حتى يومنسها هذا هي تلك التي لم تنحست ديونها واوقفت فسى الرديم في حفسرات عهيقة أسفل المحاجر لتشكيل ظهورها وصقلها ٠ وطبقا للأحاديث المتواترة بين الأهالي ، فانه حدث أثناء الحرب الأهلية ، منذ اثنى عشر جيلا أن اسلاف السكان الحاليين أبادوا السكان السابقين في الجزيرة وكانوا ذوى بشرة فاتحة وشعر أخمر ، وقد كبروا آذانهم بطريقة مغالى فيها مثلما هو مصور في تماثيله م وقد قطعت هذه « الآذان الطويلة ، وحسسرقت في كومة نسار أوقدت في الخندق الدفاعي في بويكة ، ويؤيد التنقيب الأثرى مع التأريخ بالراديوكربون ١٤ تأييدا كبيرا هذه الأحاديث المتواترة بين الأهالي. وبينما يحتمل أن يكون البولينيزيون المنتصرون امسحاب الدور الحضارى الثالث والذين لا يزال باقيا منهم الآن حوالي ٩٠٠ شبخص على الجزيرة قد وصلوا اليها في قوارب شراعية من مجمــوعة جزر المركيز ، فانه توجه شواهد أركيولوجيــة ونباتية على أن أحد دورى الحضارة السابقين ، أو ربما كليهما ، قله وصل اليها من أمريكا

وتشمل أسرار جزيرة أيستر أيضا عددا من لويحات خشبية عليها كتابات أيديوجرافية وجدت لدى سكان الجزيرة الأحياء ، وهذه الكتابة من نوع فريد غير معروف حاليا لدى أهالى الجزيرة المحلس الا أنه المحاليين ، ومع أنه كثيراً ما ذكر العكس الا أنه لم يتمكن أحد حتى الآن من قراءة هذه الكتابة ، وفي السنوات الأخيرة اكتشفت بعض كهوف عائلية سرية في الجزيرة تحتوى بقايا متآكلة للويحات وتماثينل خشسبية ، وكميات من المنحوتات الصغيرة من اللابة ذات أشكال غربية ، والمشغولات التي عثر عليها في التنقيبات الآثرية

الجنوبية

تقتصر على طرز مختلفة من القواديم ورؤوس حراب من الأوبسيديان وتشكيلة من صنائير من الحجر أو العظم لصيد السمك ، وابر من العظم ، وطاسات من الحجر المصقول ، وتكاسير من تماثيل صبحنيرة ودلايات وأقيراط من الحجر والعظم والصدف ، ويدل وجود مراس مرصوفة للسفن، وتقوش صخرية وصور جدارية لقوارب شراعية كبيرة من البوص ، على حضارة بحرية متقلمة في المصور المبكرة ، مع أن الأوروبيين عندما وصلوا الى الجزيرة ، لم يجدوا بها شيئا سوى قوارب صغيرة ضعيفة لاتكاد تكفى الا لحمل شخصين في وضع ضيق ،

٢ انظر اللوحة الملونة رقم ٥ ، واللوحة رقم
 ٤٣ ) ٠

# ايطاليا ، عصر ما قبل التاريخ فيها :

انظر البحر الأبيض المتوسط ، غرب \*

# Sir Arthur Evans ايغانــز

آرثر جون ایفانز ( ۱۸۰۱ ـ ۱۹۶۱) • السیر آرثر ایفانز ، کما یقول علماء الآثار ، ولد فی الارجون ، • تزوج ابده جون ایفانز ابنة عمه ماریت دیکنصون ، ابنة مدیر شرکة جون دیکنصون للطباعة ، وکان فی أوقات فراغه یدرس الآثسار وقد نبیخ فیها وألف الکتب النبوذجیة عن العصر النیولیثی والعصر البرونزی فی شیال أوربا •

ولد آرثر ایغانز فی ناش میلز Nash Mills فی انجلترا عام ۱۸۵۱ و تعلم فی هارو وفی کلیة بر یزنور باکسفورد ، ولما کان صبیا ذهب مع آبیه لجمع الظران من فرنسا ، غیر آن اهتماه تعول الی العملة القدیمة والی قرامة التاریخ فی آکسفورد ، وفی عام ۱۸۷۱ زار شاطی دلماشیا رشرقی البحر الأدریاتی ) حیث بهرته حضارتها و شعوبها ، مما جعله یعظف بکل شمعوره واحساسه علی السلافیین والالبانین فی البوسنة والهرسك ، فی کفاحهم ضد حکم ترکیا القاسی ، وفی ۱۸۷۷ زار بلاد اسکندیناوه ، ولکنسه عاد فی ۱۸۷۰ زار بلاد اسکندیناوه ، ولکنسه عاد الثورة فیها ، وکتب ایفانز کتابا عما قاسساه السلافیسون من آلام استشهد به جلادسستون النی کان ایفسانز یناصر حدزیه بحمساس

بالغ ، وفي ١٨٧٧ تدخلت القوى الدوليــــة لتحرير الصرب من الحسكم التسركي ، غسير ان البوسنة لم تنل استقلالها بل وضعت تحت حكم النمسا • وأوفه سكوت ايفانز الى البلقان كبراسسل خاص لجريدة المائشستر جارديان وسكن في راجوزه حيث جدد معرفته بعالم التاريخ فريمان الذي كان يزور المدينسة ووقع في حب ابنته مارجريت وتزوجها بعد عودته الى انجلترا عسام ۱۸۷۸ ، وزار هو ومارجریت المکتشـــفات التي عشر عليها شليمان في طرواده والتي كانت معروضية حينداك في لندن • ثم عاد الزوجان الجديدان الى راجوزه ، غير أنه في عام ١٨٨١ أسر النمساويون ايفانز لمناصرته للبوسنة ثم طردوه هو وزوجته من البلاد • وتقدم بعد ذلك لكى يشسسغل الكرسي الجديد الذي أنشيء في اكسفورد للآثار اليونانية غير أنه فشل في ذلك • وفي ١٨٨٣ ذار هو وزوجته اليونان لاول مرة ورأى شليمان يحفر في أوركومينوس كما رأى الكنوز الأثرية التي اكتشىفها في ميسينا • وكذلك زار مواقع تنقيباته في أرجوليس ، وقد وجهن هذه الزيارات انظاره الى الحضارة المسينية من العصر البرونزى اليوناني • وفي عام ١٨٨٤ عين ابغانز أمينا لمتحف الاشموليان في أكسفورد . وكان هذا المتحف قد قاسي كثيرا من جـــراء اهمساله لسنوات كثيرة ٠ وقضي سسنوات في كفاح شسديد حتى نجع في اعادة تنظيم هذا المتحف ، ولكن مما خفف عنه وانعشمه انه ذام ببحوث عديدة في ميادين أثرية مختلفة ، مثل المقالات التي نشرها عن عملة صقلية ، والحفائر التي أجراها في ايلزفورد وكشف فيها عن أوان لحفظ رماد الجثث من العصر الكلتي المتسأخر . كما قام بزبارات لجنوب روسييا وبلنساريا واليونان •

وفى عام ١٨٩٢ ماتت زوجت مارجريت فى الاسيو وهما فى طريقهما الى اليونان ، وفى نفس الربيع عمل ايفانز فى متحف اثينا فى دراست الأختام المنقوشة بالحفر ووجه عناية خاصة نحو دراسة بعض أختام منشورية الشكل عليها علامات هيروغليفية مكتوبة بخط غير معروف وقيل له ان هذه الأختام جاءت من جزيرة كريت وفى ١٥ من مارس عام ١٨٩٤ سافر لأول مرة الى

هيراكليون التي أبي أن يدعوهــــا باســم آخر الا باسم كانديا ، واشترى بعض العساديات ، وزار المجموعات الخاصة لكل من متسونساكيس وكالوكيرينـوس ومجمع هليراكليون ، ومر على موقع كنوسسوس وتفاوض مع الدكنور جوزيف هازيداكيس العالم الأثري الكريتي بخصوص امکان اجراء حفائر به ، بل انه اشتری حوالی ربع الموقع ، الا أن الثورة الكريتية قامت عام ١٨٩٦ قبل أن يتم مغاوضاته بشأن بقية الموقدم ، ولما أعلنت الهدئة نظم كل من ايفسائز في أنجلترا وهازيداكس في كريت جمع التبرعات من اجن الضحايا ، غير أن القتال نشب من جديد واعلنت اليونان الحرب على تركيا ، وبعد نوقف القتال عاد ایفانز الی کریت عام ۱۸۹۸ پرافقه هوجارث ومایروز •وفی ۲۸ من مارس عام ۱۸۹۹ بدا ایفان بالاشتراك مع دنكات ماكنزى ومهندسه المسارى ثيمودود فسايف بالتنقيب في كنوسوس . وني الاسبوع الأول اكتشغوا الغرسسك البديعسة المعروفة باسم « حاملة الكأس » ، والواحا من الطين المنقوش عليها زمز الكتابة التي عرفت فيما بعد بالكتابة الخطية ب ( انظر الخطوط المينوية ) . وفي عمام ١٩٠٠ نشر ايفائز في جريدة التايمز مقالا عن كل س د قاعة مجلس مينوس ، و د غرفه الحمـــام » اللتين عرفتـــا بعد ذلك باســـمي « قاعة العــرش » و « منطقــة النطهير » • وني السنة التالية كان قد نظف معظم المنطقة التي تفع غرب الفناء الأوسط وزار أبوه السير جون ايفانز منطقمة الحفائل وكان يبسلغ من العمس حينذاك ٧٧ عاما \* ولما عاد ايفــانزَ الى انجلترا منحته جامعة دبلن وأدنبره درجسات علمية فمخرية . وفى اجتماع عقده الاتحساد البريطساني في مدينة جلاسجو ألقى ايغانز محاضرة لخص فيها تقويمه التاريخي للحضسسارة الجديدة التي اكتشفها في كريت ، وقســــم حفسارة العصر البرونزى فيها الى ثلاثة المسام حي الحضارات المينوية المبكرة والوسطى والمتاخسيرة واستعمل لها اسمها مشتقا من اسم الملك مينوس . وقامت بدفع تكاليف الحفائر الأولى هيئة تسسى صندوق تمويل تنقيب كريت من تبرعات عدد كبير من الأصدقاء والجمعيات المختلفة ، الا أن ابغانز أصممسبح الآن يسود الا يقوم بالحفسر فحسب بل أن يقوم أيغسا بترميم أجزاء كثيرة

من قصر مينوس الذي كشف عنسه ، ولذلك فقيد قرر في ١٩٠٢ أنه يجب أن يتكفل بنفسه بالمسئولية المالية لكل هذا العمل .

وقد كرس حفائر عام ١٩٠٤ للكشف عن المقابر التي توجد في جبانة العصر المينوى المتأخر في زافر بابورا ، والمقابر الملكية الكبيرة القببة في ايزوباتا على بعد حوالى ميلين شمالى القصر ، وقد نهبت محتويات هذه المقابر من المسادن النفيسة الا أنها كانت لا تزال تحوى مجمسوعة جيلة من الأوانى المسسنوعة من المرفر وبعض الأحرى ،

وكان هوجارت قد كشف من قبل عن ست مقابر ذات غرفة على السفح الغربى لجبل زافر بابورا وفي عام ١٩٠٤ بدأ ايفانز التنقيب في هذه الجبانة بكيفية أدق وأشمل ، وكان يعاونه دنكان ماكنزى وفنان دانمادكي يدعي هالفور باج وكشفوا عن ستين مقبرة أخرى معظمها من العصر المينوى المتأخر الثالث ( ١٤٠٠ – ١١٠٠ق من)، وتشمل ١٨ مقبرة ذات غرفة منحوتة في الصخر، وخمسا وعشرين مقبرة ذات بشر و ١٧ مقبرة ذات مغرة ، والمجموعة الأولى من هذه المقابر مقابر عائلية ، لكن المقابر الأخرى كانت مخصصه لدفنات مفردة وكانت أعظم هذه المقابر لمحاربين ولأفراد عائلتهم ،

واكتشفت البعثة أيضا عام ١٩٠٤ القبرة الملكية في ايزوباتا عند الحافة الشمالية لنفس الجبل وكانت مكونة من غرفة مستطيلة ذات قبو وهي مثل من أبدع مقابر عصر البرونز المتاخر التي كشف عنها بعد ذلك في رأس شمرا بسوريا و

وفي عام ١٩٠٥ استمر تنقيب ايفائز في القصر الصغير في كنرسوس حيث كشف مقصورة فاخرة أقيمت في عصر الاحتلال الثاني بعد ١٤٠٠ ق٠٥٠ في منطقة تطهير مهجورة وفي ١٩٠٦ بني كريسستيان دول المهندس المعماري لبعثة التنقيب ، بنساء على أمر ايفائز ، فيلا أريادنا لكي تكون مقرا دائما له وللبعثة بدلا من البيت المتهدم للبك التركي الذي كان مستخدما حينذاك لهذا الغرض ، غير أن ايفائز نفسه كان مثقلا بالمعل في اعادة تنسيق متحف الأشموليان أكثر من انشغاله بالحفر في كريت ،

وفي ١٩٠٧ عاد ايفانز الى كنوسسوس كما بدأ يعمل في اعداد الجزء الأول من كتاب د الكتابات المينوية \* \*

وفى ١٩٠٨ بعد عودته الى كريت مات أبوه وترك له مجموعات من العملة والزجاج الرومانى والأدواث الحجرية وفى خريف العمام نفسه ورث ثروة كبيرة من عمه فاستقال من وظيفته كأمين لمتحف الأشموليان ، وأهدى لهذا المتحف مجموعة أبيسه من الحل الأنجلوساكسونيسة والتوتونية المبكرة .

وفى ١٩١٠ استانف ايفانز التنقيب فى « بابورا » ( تل ذو قمة مغلطحة ) وايزوباتها ، حيث كشف عن ست مقابر ذات غرفة من العصر المينوى المتأخر نشر عنها فيما بعد فى المجلة العلمية « أركيولوجيها » Archaeologia ( ١٩١٤) تحت عنوان :

The Tomb of the Double Axes and Associated group and the Pillar Rooms and Ritual Vessels of the Little palace at Knossos.

وكانت كل هذه المقابر منهوبة الا أن كلا منها احتفظت بشىء هام ، فالمقبرة رقم (١) احتوت خاتما جميلا من الذهب وكسوة داخلية من الحجر المنحوت (حجر دستور) تبطن غرفة الدفن ومير المدخل المؤدى اليها ، والمقبرة ٢ ( ذات الدورين) احتوت زوجا من الأقداح التي تستخدم في القطوس الدينية عليهما زخارف ذات ألوان عديدة على كسوة رقيقة من الملاط ولذلك تشبه في أسلوبها التكنولوجي الفريسكو أكثر مما تشبه المغار ، وفي السنة التالية انشغل ايفانز في انجلترا ، وانتخب رئيسا للجمعية الهلينية انجلترا ، وانتخب رئيسا للجمعية الهلينية ومنحه الملك لقب فارس ، ثم قامت الحرب العالمية الأولى التي تسسببت في توقف حفائره في

وعندها اعلنت الهدانة عام ١٩١٨ كانت القوى العالية الدولية الكبرى تريد أن تمالىء ايطاليا في تقسيم الساحل الدلماتي ، وقد دعا هذا إيفائز الى الذهاب الى باريس أثناء انعقاد مؤتس الصلح وإشترك فيه مع الزعماء السلافيين ودافع بطريقة خاطفة عن حق المليشيا السلاف في جزر البحر الأدرياتيكي في مقاومة المدوان الإيطالي ٠

وفي عام ١٩٢٦، عندما عاد ايفانز الي كريت، تأكد من أن تلف كبيرا قد حدث للقصر القديم بفعل الزلازل ، وكتب في ذلك يقول : « كان ذهني مشغولا بالزلازل الأخيرة عندما حدث في ٢٦ يوليو الماضي ٠٠ أن بدأت الهزات ٠٠ وكانت الحركة مثل سيفينة في مهب الربيع وصعد صوت من الأرض مثل الخوار المكتــوم لثور هائج ٠٠ ، وفي مقال تال أشار الى تقديم ذبائع من الثيران في حجرة في منزل هدمته الزلازل ولكنه الآن رهم ، ويذكر في هذا المقال كلمات هوميروس أن و صانع الزلاذل يبتهج بالثيران ، ، كما حدث دمار كثير في المتحف بها في ذلك « فريسكو الحل الصغيرة » ، ولكن الترميمات التي أجراها ايفائز في القصر عالجت تماما تأثير الهزات • وفي عام ١٩٢٧ وهب ايفانز نهائيا ممتنكاته في كريت الى المدرسة الانجليزية في أثينا وأوقف مالا للصرف على أمانتها ، ولكن لما كان ايفائز قد استمر في الحفر وصار دونكان ماكنزي أمينا فقمه استمرت فيلا أريادنما في استقبال علماء الآثار كما لو كان لم يزل ملكه الخاص •

وفی عام ۱۹۲۸ تم طبع الجزء الثانی من کتابه عن قصر مینوس ، ولما اعتلت صحة دونكان ماكنزی ، عین بندلبری أمینا بدلا منه وینی ایفانز لبندلبری بیتا جدیدا عرف باسمه ال ه تافرنا ، ۰

وفى عام ١٩٣٠ قام ايفانز بالكشف عن مقبرة المعبد ، وفى نعس السنة نشر الجزء الثالث من كتابه عن قصر مينوس كما أجسرى ترميمات واسعة النطاق فى المنطقة الواقعة فى شمال غرب القصر ، واكتشف سور قصر مينوس والمدخل الغربى الأصلى لهذا القصر ،

وفى عام ١٩٣٤ منع ايفائز الميدالية الذهبيه لجمعية الأثريين، وفى السنة التالية نشر الجزء الرابع من كتابسه عن عصر مينوس، وذكر فى مقدمته عبارات تقدير للباحثين المديدين الذين عملوا فى موضرعات كريت المينوية وخاصسسة صديقه وزميله دونسكان ماكنزى، وفيدريجو مالبهر، الذى قام باعمال التنقيب فى فايستوس، وهول،

وفى ١٩٣٥ زار ايفانز كريت للمرة الأخرة حيث أقام له أهال هيراكليون حفسل تكريسم ومنحوه لقب مواطن فخرى ، وصنع له جيلليرون تمثالا نصفيا أقيم فى الصالة الغربية للقصر وشهد هذا الحفسل حوالى ١٠٠٠ شخص ، وقد شبهه ايفانز بالمناظر المصورة على الغريسكات الصغيرة فى القصر ، وفى خسلال هذه الزيارة المتاز العمل فى عدة حفائر صغيرة فى بمض المقابر فى الاكروبوليس ، وفى ماوى كهفى بالقرب من مقبرة المعبد ، وفى فيلا رومانية بها فسيفساء جميلة وتمثال لهدريان تقع فى كرم فيلا اريادته ،

وفى السنة التالية . احتفل بيوبيل المدرسه الانجليزية فى أثينا ، وقد كانت مجموعة ايفانز الخاصة تؤلف جزءا كبيرا من الآثار التى عرضت فى بيرلينجتون هاوس \*

وفى عام ١٩٣٨ اعتلت صحة ايفائز وأجريت له عملية جراحية ، ولكنه فى عام ١٩٣٩ كان لا يزال نسيطا فى متحف الاشموليان حيث اشرف على تنظيم صالة جديدة للآثار المينوية به ، زودها بمجموعة من الآثار التى اهداها لهذا المتحف ،

وعندما شبت الحرب العالمية الثانية جلبت الدمار على البسلاد التى عرفها وأحبها فى الشرق الأدنى ، وقد حزن عندما سمع أخبارا كاذبة عن ضرب كنوسوس ومتحف هيراكليون بالقنابل ، وسات صحته وأجريت له عملية جراحية ثانية ، وفى عيد ميلاده التسمين حضر اليه وفد مفوض من الجمعية الهلينية ، يرأسه المستر ليدز أمين متحف الاشموليان وأهداه ملفها فخريا من الجمعية ومات ايفانز بعد ذلك بثلاثة أيام ،

( انظر اللوحة ٤٧ ) •

## اينسو: Ainu

شعب يقتصر وجسوده حاليسا على الأجزاء الشمالية لليابان وجزيرتي سسخالين ويزو ، غير أنه على ما يبدو كان يوما ما ينتشر على رقعة أوسع من هذه الرقعة بكنير جدا ، وتشير الأدلة المستبدة من فصيلة الدم على صلة هذا الشعب بشعب خسا KHA في سلسلة جبسال أنام ، ينما يبدو أن ملامحه الجسمانية الخاصة مرتبطة بالسلالة البيضاء في استراليا ، ولذلك فان هاتين بالسلالة البيضاء في استراليا ، ولذلك فان هاتين

المقينتين لتدلان على أمية الشعب في تاريخ الاجزاء البعيدة من أوراسيا والمحيط الباسفيكي. وشعب الاينو غزير الشعر جمدا ، وهذ، الصُّفَّة تميزه تمييزا قاطعا عن الشعوب المنغولية السائدة التي يعيش بينها مع أن ثمة أدلة كثيرة على اختـــلاطه بالجنس المنغولي ، ويتضـــح هذا بصنفة خاصة في الأثاث • وهناك من الآسباب ما يحملنا على الربط بين حضارة هذا الشعب وبين الحضارة النيوليثية في شهمال اليابان ، بينما يبدو أن عبادته المشهورة للدب تربطله رباطا وثيقا بنظم العبادة في شمال أوراسيا وطل شسعب الاينو طويالا يهدد توسم النفوذ الياباني • الا أنه في العصر الهياني جند رجاله في الحرس الامبراطوري في اليابان ، وبعد عدة حملات مريرة انتهت في أواثسل القرن التاسع المسلادي ، ارتد هذا الشعب الى شمال جزيرة موكايدو بانتظام ، ويبدو أن بعض اليابانيين المقيمين لمي هذه المنطقة قد عاونوه في الدفاع وذلك لرغبتهم فى الاحتفاظ بمنطقة بعيدة عن سلطة الحكم الامبراطوري لتكون دائرة تجارية خاصة لهم ٠ ولم يقدر بعد تقديرا كاملا مدى تأثير حضارة مذا الشعب على الحضارة اليابانية ، كما لم تحدد تهاما مكانته في الدائرة الأوسع لعصر ما قبل التاريخ الآسيوى والباسفيكى •

ايوانثروبوس ( فجر الانسان ) Eoanthropos ( انظر انسان بلتداون •

## ايوسين ... عصر ال.. Eocene Epoch

اشتق اسم ايوسين من كلمتين يونانيتين « ايو » ومعناها فجر و « كاينوس » ومعناها الحديث ، وأطلق على تلك الفترة من تاريخ الأرض التي تقع ما بين سبعين مليون و ٤٥ مليون سنة مضت ، وهو يميز بده الحقب الشالث ويبشر بفجر الحياة الحديثة ، وخلال هذه الفترة التي يبلغ مداها ٢٥ مليون سنة ظهرت الأسلاف الأولى لكثير من الحيوانات الحديثة ،

ويظن أن القارات والمحيطات بلغت توزيعها الحالى على سطح الأرض خلال عصر الأيوسين • وفي بعض المناطق هبط قاع البحر تدريجيا ليكون « أحواض ترسيب » مشلل أحواض

لندن وباريس بينما يمته محيط ضييق وعميق نسبيا يسمى « تثيس Tethys بطول جنوب أوربا حتى جزر الهند الشرقية • وكان الجو فى هذا العصر أدفأ بصفة عامة عما هو عليه الآن اذ يظهر أن الظروف الاستوائية والمعتدلة كانت أكثر انتشارا •

وحدث نساط بركانى كبير خدلال عصر الأيوسين في كثير من أجزاء العالم في منطقة القطب الشمالى وشمال بريطانيا وجنوب الهند وشرق أفريقيا ، كما حدثت تحركات في القشرة الأرضية أيضا ولو أنها لم تكن أبدا على نفس النطاق الذي حدث في أواخر الحقب الشالث ويدل التفاوت الكبير بين فونة (حيوانات) شمال أمريكا وفونة غرب أوربا خلال عصر الأيوسين المتأخر على حدوث انفصال أرضى بينهما و

والنباتات الأرضية في عصر الأيوسين كانت بوجه عام كالنباتات الحديثة تقريبا ، شاعت فيها السرخسيات والمخروطات ، غير أن النباتات الزهرية كانت هي الغالبة بما في ذلك الأشجار الزمنية (غير الدائمة الخضرة) وكذلك كانت أسماك ولافقريات عصر الأيوسين تشبه أشكالها الحالية • أما الحيوانات الفقرية ، وخصوصا الطيور والثدييات ، فلم تتشابه مع الأشكال الحالية الا قليلا ، الا أن تطورها السريم بدأ خلال عصر الايوسين ، فالثدييات الأولية للغاية ـ وهي مخلوقات ذات خيس أصابع في القدم وأمخاخ صغيرة وأسنان قليلة التحدب ـ تطورت الى أشكال أكثر تنوعها ، كما زادت حجوم أجسامها وأمخاخها وتحورت أسنانها وأطرافهما لتلائم أساليب كثيرة مختلفة للحياة ، كما تطورت في عصر الايوسين كل المجموعات الرئيسية من الثدييات المسيمية وتشمل الحيوانات القارضة ، وآكلة الحشرات ، والرئيسيات ، وآكلة اللحوم، والعواشب ذوات الطلف ، والحيتان ، وكذلك تطورت طيور كبيرة غير قادرة على الطيران من نوع النمامة ، غير أن السلالات الأقدم من الطيور ذوات الأسنان قد انقرضت بالتدريج .

## Eoliths ايوليشات

هى أقدم أشكال الأدوات الحجرية ، ومن ثم كان اسمها « ايو ــ ليث » أى « حجر الفـجر » ويرجع تاريخها الى ما قبل العصر الباليوليثى .

أى الى ما يزيد عن ٥٠٠ الف سنة وثمة شك فيما اذا كانت هذه الأدوات قد نتجت عن التكسر الطبيعى للأحجار ثم التقطها الانسان القريب منها واستعملها ، أم أنها كانت مشغولات •

## ايونيسون Ionians

الايونيون أحد الفروع الأربعة الرئيسية التى أقر قدماء الاغريق بأن جنسهم يتألف منها والفسروع الشالانة الأخسرى هي الدوريون والفيون والأيوليون ، والأغيون ، وقد استمد الايونيون اسمهم من اسم و ايون عبن و زوس ع ، وكان ينطق في أقدم صورة له Iawones ثم أصبحت بعد ذلك Iones ، وكان هذا هو الاسم الذي عرف به كل اليونانيين لدى جيرانهم الشرقيين ( اذ سموا باللغة العبرية يانان Janan وباللغة الفارسية باللغة العبرية يانان Iones وباللغة الفارسية القديمة يونا (Yauna) ، وحسبما جسماء في القصص الأسمطورية ، كان الايونيون يقطنون المسلم أصلا آجزاه من أرض اليونان الرئيسية ، لكنهم بعمد غزو الدوريين لها ( أي في حوالي ١١٠٠ ق.م ) هاجروا الى الجزر التى تقع في وسلم بحر ايجه والى شواطي، آسمسيا الصغرى ،

ولم يتركوا وراءهم الا نفـــرا قليلا من الأقرب، والإنسباء في أتيكا ويوبويا •

وفى العصر الكلاسيكى كان الاسسم ايونيا قاصرا على الساحل الآسيوى والجزر البعيدة عن الشاطى، من فوكايا الى مليتوس ، وعلى الاخص على الانستى عشرة مدينة الني حفظت عيسه بانيونيون » في جبل ميسكال وهي فوكاية ، وكلازومينه ، وساموسي ، وخيوسي ، وأديشره ، وتيوس ، ولبسسدوس ، وقلوفون ، وأفسس ، ربرينه ، ومايوس ، ومليتوس ، وقد راجسس تجسارة الايونيين وأسسوا مسنعسرات عديدة وخاصة في منطقة البحر الأسود ، وفي القرن وخاصة في منطقة البحر الأسود ، وفي القرن الأجنبي ، اذ وقعت أولا تحن حكم ليديا ثم تحت الحسكم فارس ، لكنها نحررب نهائبا بعد فسسل الغزو الفارسي لليونان عام ٢٧٤ ق٠٥٠

ومما يتبت صلة الغربى بين الأثينيين والأيونيين تشابه لهجاتهما ، وقد كونوا مما الغرع الأكسر نشاطا وتقدما من فروع الشعب البونانى المديم. وان أشعار هوميروس ، كما نراها اليوم من انتاج ايونيا التى كانت أيضا موطن أقدم الفلاسسفة والعلماء اليونانيين "

(انظر اللوحة ٦٠) ٠

# ب

#### یب Ba

البا أحد ثلاثة مصطلحات مرتبطة بعضها . ببعض ولكنها مختلفة ، استخدمها قدماء المصريين لتعبر عن الصور التي تعنيها كلمسة « روح » » والمصطلحات الآخران هما آخ ، وكا • وليس ثمة نص مصري قديم يبين لنا بوضوح التمييز بين هذه المظاهر الثلاثة للروح في الشخص الواحد والتي انتمت أصلا للآلهة أو للملوك وحدهم •

وقد كتبت الكلمة با فى الخط الهيروغليغى بطائر الجبيرو ، وفى عصر الدولة الحديثة رسمت البا على شكل طائر له رأس انسان يرفرف فوق مومياه أو يشرب من بركة ماء بارد ولعل أفضل تعريف لها هو أنها مظهر خارجى (ليس ضروريا أن يكون على شكل طائر) للروح يبقى بعد الموت له قوة لتقمص الجسد والحروج منه .

والآخ تمثل الحالة المبررة للشخص المتوفى الله فان يصبح و روحا فائقة ، وعلى عكس البا فان الآخ ليس لها ذاتية أو وجود مستقل قبل الوفاة وتكتب كلمة آخ على صورة طاثر ( أبو منجل ) له شوشة على رأسه ومعه حروف صوتية تكميلية أو بدونها ، وتستمه هذه الكلمة من أصل يعنى و ليكون مستحقا أو مميزا ، وقد بقيت هذه الكلمة في اللغية ألقبطية بمعنى و شيطان ، و

أما الكا ، وهي تمشل على شكل ذراعين ممدودتين ، فتذكر أساسيا في النصوص الخاصة بالطقوس الجنازية ، وتوصف القرابين الجنازية. بأنها تقدم لكا الشخص المتوفى ، ويمكن اعتبار الكا قرينا للشخص ، لها ذاتية « النفس » ويطن أن لها وجودا مستقلا عن صاحبها .

ومن غير المحتمل أن المصريين أنفسهم كانت لديهم فكرة واضحة مترابطة عن الاختلافات بين هذه المصطلحات الثلاثة ، ولذلك فأن تعريف كل منها تعريف منطقيا ومحددا جلما ، كما لو كانت تتضمن قاعدة ثابتسة ، قد يكون مضللا .

# ابل Babylon

قل أن يوجه اسه اسهم المهر في التاريخ والأسطورة والأدب بقدر ما اشتهرت بابل وهي اليوم تغطى مساحة فسيحة تتخلفها التهلال المتشابكة والتجاويف ، وتمتد لمسافة ثلاثة أميال تقريبا على الضفة الشرقية لنهر الفرات على بعد حوالى ٧٠ ميلا (١٩٣ كيلو مترا تقريبا) جنوبي بغداد في العراق و وبالقرب من بابل تقع مدينة الحلة الحديثة التي بنيت جزئيا بطوب قديم من بابل ويوجد في نطاق خيرائبها الآن ما يقرب بنيت المن عديم من خمسة تلال رئيسية لايزال يحمل اقصاها المنسمالا اسمها بابل ، وهذه التلال تغطى المباني الرئيسية للمدينة القديمة ، ويعنى اسمها في كل

وكانت بابل ، لقرون عديدة ، عاصمة للأرض التي أطلق عليها اسمم سمومر وأكاد ( الجزء الجنوبي من العراق الحديثة ) حتى ان أسمها قد أطلق على كل الحضارة القديمة التي نشات وتطورت هناك ، الا أنها لم تكن معروفة في أقدم العصور التاريخية ، وظلت كذلك اللهم الا بعض اشارات قليلة عابرة ، حتى أسس بها مهاجرون ساميون وفدوا اليها من الغرب أول أسرة بابلية في القسيرن التاسيسيع عشر ق٠م ، وكان على ملوك هذه الأسرة أن يكافحـــوا ضــــد مدينتين منافستين ، الا أن سيادة بابيل لم تتوطه الا في القرن الشامن عشر ق م تحت حكم حامورابي ، المشرع المشهور ، ومنه ذلك الحين لم تعد تنافسها مدينة أخرى في أرضها الخاصة ، ولو أنها دخلت في منسازعات كثيرة وخصوصسا مع الأشوريين في الشمال كما أنها احتلت ونهبت عدة مرات ٠

وآخر عهد لبابل كان أعظم وأزهى عهودها ، وهو الذي ترك لها الذكرى العاتية التي حظيت بها ، فقد قام ملوك الأسرة البابلية الجديدة ، أو كما تسمى الأسرة الكلدانية ، بأعمال هائلة في التشبيد والبناء ، والاستحكامات الدفاعية ، والشئون الدينية ، والمدنية ، وخاصة في عهد نبوخد نصر الثاني ( ٦٠٤ ــ ٥٦١ ق٠م ) الذي ادت قصص خلقسه أو ولادته العماوية ، التي طالما نسبت في الأساطير إلى ملكات أسطورية مثل سميراميس ونيوتكريس ، الى أن تصير بابل احدى العجائب السبع في العالم ، والى أن يصبح مو شمسخصية روائية درامية ذات عظمة ويهماء وجبروت كما خلده سفر دانيال ٠ وفي عهد آخر خلفائه سقطت المدينة العجيبة بابل دون قتال في ٥٣٩ ق٠م في يد الفرس أثناء حكم كورش -وقد دمسرت حده المدينسة جزئيسا على يسد أكسركسيس ، وكان الاسكندر ينوى أن يعيد بناءها لكنه مات فيها عام ٣٢٣ ق٠م قبل أن يقوم بذلك ، وبعد هذا ، ومع أن المبسادة والمدارس الفلكية في بابل ظلت قائمة ، الا أن سيكانها بدءوا يختفون تدريجيا ، ولا سيما بعد أن تاسست عاصمة جديدة ( ٣٠٠ ق٠م ) في سلوفيا على نهر دجلة ٠

وكل ما كشف عنه المنقبون في بابسل في العصر الحالي انسا هو في مجموعه نفريبسا المدينة كبيا شديدها نبوخذ نصر ، وبمر في وسطها نهر الفرات ، ويعطينا المؤرخ الاغريقي مرودوت وصعاحيا لأسوارها العظيمة التي كانت تحيط بكل داءرة المدينة ( السي يبسالغ هيرودون كتيرا في تعدير رقعتها ) وبالاضامه الى دلك تستمر على كلتا ضفتي النهر اللتين تصل بينهما قنطرة واحدة فقط تحملها دعامات من القرميد وعليها مبر للبشاة من الخشسب يبكن سبحبه ، وقد اكتشفت بعض بقايا من هذه القنطرة • واقيمت فوق الأسوار أبراج ، كما نرك بين الأسوار فراغ يكفى لمرور عربة تجرها اربعة جياد • وكانت بهذه الأسوار بوابات عديدة ، كانت كلها ، بما في ذلك الأغلفة ، من البرونز النقيسل • ويقول ميرودوت أن مدم البوابات أقل من هذا العدد بكثير ، ويحمل معظمها أسسماء بعض الألهة . وأحسن هذه البوابات حفطا بوابة عشتاروت القساءة عند مدخل السادع الرئيسي ، طريق المواكب وقد بنيت هذه البوابة من القرميسد المزين بحفر غائر لثيران وتنانين ، وسطوح هذا القرويد وطلية بتزجيج ذي السوان ثفيلة ، كسا كانت جدران كلا جانبي مدخل البوابة مزينة بنفس النوع من الحفر الغائر اللون يبين سباعا ووحدات زخرفية ٠

ومن كل المبائي والمنشسآت العجيبة بمدينة بابل ، كان كل من برج بابل والحدائق المعلقة أعظمها شهرة قديما • وقد أقيم هذا البرج الذي يطلق عليه اسم « اتمنائكي ، باللغة البابلية المسمارية وتعنى و بيت أساسات السماد والأرض فى فناء فسيح على البعانب السمالي للشارع المؤدى الى قنطرة نهر الفرات ، وحيث انه لم يبق من هذا البرج شيء تقريبا حتى الآن ، فاننا نعتبه في معلوماتنا عنه على ما جاء من وصف في كل من الواح الخط المسماري ، وفي اقوال حيرودوت ، ولو أنهما لا يتفقان دائما ، على أنه كَانَ وَلَا شُكُ كُتُلَةً ضَيْحُمَةً مِنَ القرميد ترتفع الى أعلى في مكعبات متناقصة الحجم ، على شكل مرم مدرج ، أسماء البابليون زاجورات ، وكان الوصول الى البرج من الأرض يبدأ عن طريسة درج ثلاثی کما أثبتت التنقيبات، ولو أن هيرودوت يقرر أن الصعود الى السرج كان يتم عن طريق باجان Pagan

مزلقان حلزونی وفی أعلى البرج أقيم معبد من القرميد المزجج بلون أزرق فاتح (ليحاكي لون السماء) وبداخله خوان أو كرسى من الذهب كانت تجلس عليه كاهنة اعتقد البابليون أن الاله ومردوك مكان يلازمها كزوجة له ، وهذا دو مذهب الزواج المقدس الذي طن أن رخاء الأرض كان يعتمد عليه و

وعلى الجانب الآخر من الشارع كان يوجد المعبد الكبير للاله مردوك بوالذي كان يسمى ازاجيلا Emagila وتعنى الذي يرفع الرأس بهياكله وأفنيته العديدة ويروى هيرودوت أن المعبود الرئيسي لهذا المعبد كان تمشالا جالسا على قاعدة وبجواره مائدة ، كلها من الذهب وتزن في محموعها ١٠٠٨ تالنت ( مثقال قديم يساوى ستين رطلا تقريبا ) وكان يوجد خارج المعبد مذابح كبيرة لأنواع متنوعة من الذبائع ، وأحد هذه المذابع كان من الذهب ، وبالقرب منه أقيم تمثال آخر من الذهب الخالص للاله يبلغ ارتفاعه أو ٣ر١عا ( الذراع يسماوى ٢٠ يوصة تقريبا ) و

وكان لهذا المعبد قلسمية بالغة ، حتى ان داريوس لم يجرؤ على أن يمسه بسوء ، غير أن ذلك لم يمكن أن يكبح جشع اكسركسيس الذي قتل رئيس كهنة المعبد واستولى على التمثال .

( انظر اللوحة الملونة رقم ٤ ) ·

Papoura بابورا

تل ذو قبة مسطحة •

باتجيتان Patjitanian

انظر باليوليتي ، أقصى آسيا .

باتر Batter

كلية بساتر الانجليزية تستخدم للتعبير عن طريقة للبنساء تكون فيها الجدران منحدرة الى الداخل وبذلك تكون أضيق عند القية منها عند القاعدة ، وقد وضع كل من البابليين والمصريين معادلات لحسساب انحدار جوانب الأهرام بدقة ،

هذا الموقع الذي يوجد في وسط بورما على الضغة اليسرى لنهر أراوادي ، على مسافة ثماني ميلا تقريبا جنوب شرقى ماندالى ، كان عاصمة للجزء الأكبر من بورما منذ حوالى منتصف القرن العاشر الميلادي حتى سقوطها في يد المغول في ١٢٨٧ وكان مركز المنطقة في بورما حيث ساد البورميون على حساب الييو والمون \*

وخلال الثلاثمثة عام من حياتها كانت مسرحا لنشاط واسسع في البناء ، وكل مبانيها كانت اما دينية أو متصلة اتصالا مباشرا بالبلاط ، ولكن جميع آثار الأبنية المدنية ، نظرا لكونها من الخشب، اختفت • ولكن لا يزال باقيا بها بضعة آلاف من المعابد، والباجبودا، والأديرة، على درجسات متفاوتة من الحفظ ، وجميعها مبان بوذية فيما عدا اثنين منها ، هما نان ـ بايا ونات ملاونه · وهذان الاستثناءان الوحيدان كانها هنديين · ويمكن تتبع تطور العمارة البورميـــة في المباني التي لا تزال قائمة ، ويمكن ملاحظة أن عددا من التقاليد قد أثر في بنائها • فتأثيرات كل من بيو ومون واضحة ـ وتقص علينا الرواية البورمية أخبار حملة الى الجنوب أدت الى مجىء المون الى باجان \_ كما يمكن ملاحظة عدد من العناصر الأجنبية أيضا • واستعمال لغتى المون والبيو في النقوش المسكرة في الموقع بدلا من استعمال اللغة البورمية يدل على مدى قوة هذه التأثيرات الخارجيــة في المرحلة الأولى • ومأدة البناء كانت اللبن، أما الحجر فلم يستعمل تقريبـــا • والحوائط الخارجية والداخلية على السواء ، كانت تطلى بالملاط ، والأجزاء التي فوق فتحات الأبواب والشبابيك كانت تشكل في صورة قبوة تمثل نموذج النار وهي غاية في الجمال • ومعظم الجدران الداخلية تكسوها رسومات ملونة ، ولكن يشك في أن أيا من الباقي منها حاليا يرجع الى عصر يسبق الغزو المغولي •

وكان الأسلوب المفسل في الزخرفة هو استخدام تلك اللويخات المصنوعة من الطين المحروق ، التي كانت عادة تزجج وتشكل مناظر بوذية ، وترصع في الجدران • وهناك نظامان للمباني هما : الأشتوبا ، والمعبد ، وبينما احتوت

الأشتوبا الذخائر احتوى المعيد تمثالا لبوذا كيا توسمه بالاضافة اليهما أديرة بعضها من طابقين ، ومكتبات • ومن أشهر مباني باجان المعروفة : معبد أنائدا ، الذي بني في الغالب على نبط معبد في بهاربور في شرق الهند ، ويرجع تاريخه الى القرن الحادي عشر ، والشفيتزيجون، الذي يحوى أيضا مقصورة لنات ( والنات هي روح غير بوذية وينظر اليها عادة باحترام كبير) ، وال ... هتی ... لو ... مین ... لو ( عام ۱۲۱۸ ) وهو معبد مكون من دورين ومزدان بالحجر الرملى المزجج ، وال ــ ماها ــ بودها ( حوالي ١٢٢٠ ) الذي بني تقليدا لمقصيورة بوهجايا ، والي مینجالازیدی ( ۱۲۸٤ ) ، وهو أشتوبا علی قاعدة مرتفعة ومزدان بمربعات من الفلين المحروق في غاية الرقة • ومن الأشياء التي وصلت الينا أيضًا بوابة جميلة مبنية في جزء من الحائط الباقى من المدينة ، يحف بها من كل من جانبي

الواجهة الخارجية مقصورة لـ « نات » • كما عثر

على مجموعة كبيرة من التماثيل وعلى فخار أحمر محروق حرقا جيدا ومزدان بزخارف بارزة ،

كما توجه أيضه بعض بقايا من فخار مدمون

( انظر اللوحة ١٠٥ ) .

باراکاس ، حضارة Paracas Culture

باللاكيه ، وقد ظل انتاجه صناعة محلية •

انظر بیرو ۰

#### بارو Barrow

يطلق هذا الاسم حاليا على أى تل مدفن من عصر ما قبل التاريخ، ولا يزال المرادف الانجليزى النعديم التعديم tumulus موجودا على بعض خرائط المساحة التفصيلية البريطانيسة وكانت هذه الباروات أو المدافن مستطيلة في العصور النيوليثية ، ومخصصة في الغسالب كمدافن عائلية للرؤساء ، أما في عصر البرونز فقد كانت مستديرة الشكل ومخصصة عادة لدفن المنع واحد ، وكان دفن الجتة هو التقليد المتبع في العصور المبكرة ، على أن هذا قد تغير الم حرق الجثة في العصور المتاخرة ،

## بافیلند ، کهف Paviland Cave

يقم كهف بافيلند في شبه جزيرة جوار Gower في جنوب وياز · وهي الآن ترتفسم عن مستوى سطح البحر بحوالي ٣٥ قدما ( حوالي ۱۱ مترا ) ولكن منذ حوالي ٦٠٠٠٠ سنة مضت كانت تقم على شاطىء البحر ، وفي هذا المكان عثر دكتــور باكلانه على حيكل انساني وكذلك على عظام حيوانية في عام ١٨٢٢ . وفي ضمو، الثبت التاريخي الذي وضعه المطران ( أشار ) . اعلن أن الهيكل الانساني لرجسل من الأرمنيه الرومانية • ولكن ثبت من فحصمه فيما بعد أنه أورنياسي ، والعظام تشببه عظام الماموث الصوفي وحيوانات آخرى • وقد عرف باكلاند الهيكل على أنه لامرأة وقد أطلق عليه اسم « سيدة بافيلند الحمراه، لأن العظام كانت مصبوغة باللون الأحمر نتيجة لدفن الجسم في كفن من مغرة حمراء ربما كنابة عن الدم ، وما له من قوى اعطاء الحياة ، ومن المعروف الآن أن العظام لشماب .

#### باك مون Bac-son

موقعه نعطی فی شمال فیتنهام لحفسارة نیولیتیة خاصه بجنوب شرف آسیا ( انظر هوا بینه ) •

## بالرمو ، حجر I alermo Stone

سمى كذلك لانه محفوظ منذ سنه ١٨٧٧ فى منحف بالرمو بايطاليا ، وهذا الحجر هو اكبر ست قطع من البازلت الأسود واحسنها صيانة وقد خرجت فى الأصل من مصر ويبلغ سبكها حوالى ٢٥٥ بوصة ( ١٥٥ سم ) وجميعها بحمل نقوشا عن موضوع واحد ولا يعرف كيف وصلت هذه القطعة الى جزيرة صقلية ، ويعتفد انها نقلت عناك لحفظ اتزان المركب التى نقله على الشاطى ، وتوجد أربع قطع أخرى صغيرة فى المتحف المصرى ، والقطعة السادسة موجودة فى مجموعة بترى ١٥٤٢ المحفوظة فى جامعة لنهن ،

ولا يعرف شيء أكيسه عن المكان الأصلى لأية قطعة من هذه القطع الست، ، ومن المستحيل القول بما اذا كانت هذه الغطع تمشسل نتشسسا واحدا

أم لا • فمن المحتمل أن عددا من النسخ من هذا النص الهام قد حفظت في معابد مختلفة كثيرة وعلى ذلك فان القطع التي وصلت الينا ربما جاءت من اكثر من مكان •

والنص المنقوش على كلا وجهى الحجر ، يتكون من خطوط أفهيسسة بالخط الهيروغليفي ، وقد فصل كل سطر ( بعد السطر الأول ) عن سابقه بمسافة صغيرة • وفي السطر الاول كتبت أسماء الملوك الذبن حكموا مصر العليا والسفل قبل اتحاد القطرين تحت تاج واحسد على يد مينا ٠ ولم يحفظ بالكامل الا سبعة من هذه الأسماء . والسطر الثاني والسطور التالية تشير الى حكم ملوك الأسرات التي كتبت أسماؤهم في الأماكن المخصصة لهم في المسافات بين السطور • وقد قسم كل سمطر الى عدد من الحايات ، وعدد الخانات تحت اسم كل ملك تساوى عدد السنين التي حكمها • وآخر من ذكر من الملوك هو نفر اير كارع ، ثالث ملوك الأسرة الخامسة ، ويمكن الاستنتاج من ذلك بأن هذه القائمة قد كتبت بعد عصره مباشرة • وداخل كل خانة من خانات الأسرتين الأولى وا'ثانية سجل حادث هام سميت السينة باسمه ، مشال ذلك « سينة اخضاع البدو » • ومعظم السنين قد سميت على أسماء الأعياد التى احتفل بها خلال هذه السنة أو تخليدا لذكري عمل تمثال لاله معين • وفي الأسرة الثالثة أدخل نظام مخالف للتسمية وقد استمر معمولا به ، مع اختلافات بسيطة ، حتى نهاية الملة المنقوشسة على الحجر • والسنوات المتبادلة سميت « الأولى ، الثانية ، الثالثة النم ، موعد احصاء الذهب والحقول ، ومنذ بداية الأسرة الخامسة استبدل باحصاء الذهب والحقول احساء نوع معين من الماشية كل سنتن .

وأهمية هذه السجلات للحوليات الملكية ترجع الى الحوادث التى تذكرها كما تساعدنا على تحديد مدة حكم كل ملك من الملوك الأوائل وفي العصور المتأخرة رقم الملوك المتأخرة بنى المحتمهم على الآثار مما ساعد المؤرخين على استنتاج الحد الأدنى للسنين في مدة حكم أى ملك من أعلى رقم وجد على الآثار، وعندها كانت هذه السنوات تسمى ولا ترقم فانه لايمكن الحصول على هذه

المعلومات الا من قوائم الأسماء المتعاقبة مثل تلك التي حفظت على حجر بالرمو ·

# بالستاف Palstave

قدوم برونز مرکب فی ید خسبیة مشقوقة · Palembang بالبانج

يوجد هذا الموقع في سومطرة باندونيسيا ، ومن المريح أن نشب ير تحت هذا العنوان الى اكتشافات مختلفة في جنوب سومطرة ، تنتمي الى العصر التـــاريخي ٠ ويحتمل أن لها صــــلة مملكة سريفيجايا Srivijaya المسروفة على الأخص من المسادر التاريخية الصينية والتي يمدو أنها أنشأت مركزا قويا في الجزء الغربي من جنوب شرقى آسيا بسبب قدرتها على السيطرة على طرق التجارة التي تمر عبر الضايق الواقعة بين سومطرة والملايو • وموقع عاصمتها غير معروف وان كان يعتقد أنهسا كانت بجوار بالمبانج ، ويبدر أنها بدأت تظهر كفوة عند نهاية القرن السابع الميلادي واستمرت قوة عظيمة حتى القرن الثالث عشر ٠ وان كانت الأقاليم التابعة لها قد انكيشت ، وقد ازدهرت في سومطرة حضارة ميجاليثية كبيرة ، عند بداية العصر المسيحي، من معالمها : مقابر ضخمة ومنهيرات ودولمنات dolmens ( التي ربما شيدت كنصب تذكارية ) وأحواض حجرية ، ومقابر في شكل المدرجات ، ومقسابر تحوى توابيت ، وتشستمل محتوياتها على أشياء برونزية ، وخرز من الذهب والزجاج، ورسومات ملونة على الجدران الداخلية في حيالة واحدة ، وسلسلة من نقوش ممتيازة لرجال يركبون الثيران ، ونقوش بالبارز لرجال يحملون طبولا برونزية من نوع دونج ـ صون ٠ وفي العصور التالية وقعت سومطرة ، كما يظهر تحت النفوذ الهندى فكانت مركزا بوذيا هاما • وآثار سومطرة لا تزال غير معروفة الى درجــــــة كبرة • وإن كانت الاكتشافات في بالمبانسج وحولها تشمل بقايا بوذية وهندية ، وبعضها يظهر وشائح واضمحة من المادة من جاوة في القرون من الثامن حتى العاشر الميلادي • وبعض هذه الآثسار كبيرة العجم ، فتمثال بهايرافا ( وهو صورة من سيفا ) يبلغ ( وهو صورة من سيفا ارتفاعه أربع عشرة قدما وأربع بوصات (حوالي

هر٤ متر ) بما فى ذلك القاعدة • ولم يبق من آثارها الا بضعة مبان ، والباقى فى حالة تهدم شديد ، وإن كانت الأطلال تدل على وجود مناطق. واسعة للمعابد ، كما تشبهد التماثيل البرونزية على وجود عمال معادن مهرة فى الجزيرة وهذه المهارة التقليدية مستمرة حتى الوقت الحاضر •

Palmyrn باليرا

انظر تدمر •

باليوانديان Palaco-Indian

انظر أمربكا \_ الانسمان الأول فيها •

باليوبوتاني Palacobotany

انظر علم الحفريات النباتية •

باليوزوى: Palaeozoic

انظر حقب الحياة القديمة •

Bali الم

هذه الجزيرة الصغيرة التي تقع شرقى جزيرة جاوة ، لم تقع أبدا تحت النفوذ الاسمالمي ، ولذلك فانها حافظت حتى اليوم على حضارة هندية معظمها من الطراز الهندوكي والاندونيسي القومي الذي يحتفظ بملامح كثيرة اختفت تماما أو طمست في جارتها الكبيرة جاوة، فهي لا تزال تحتفظ بنظام الطوائف ولو أن حوالي ٧٪ فقط من السكان ينتمون الى طوائف البراهما (طائفة الكهان ) والكاساتريب (طائفة المحاربين ) . والفيسيا ( طائفة التجار والمزارعين ) ، والباقون كلهم من طائفة السودرا (أدنى طائفة) • ولايعرف الا القليل عن المراحل الأولى للحضارة في تاريخ بالى ، بيد أنه وجدت أشتوبات نموذجية صغيرة تنتمي الى طائفة بوذية قد يرجع تاريخها الى القرن التاسع الميلادي ، كما أن التيرتا موبال وهو خزان حسول ينبوع ماء مقدس ، يرجع الى ۹۹۲ م ٠ وفي سينة ٩٩١ م ولد في بيالي ، أرلانجا ، وهو أحــــ الملوك العظام الذين حكموا شرق جاوة ، بينها حكم أخوه الأصغر كوالى نائبا

عنب في جزيرة بالي ، وتؤلف مقبرته ومفاير زوجاته مجموعة من المقابر الصخرية في تامباك سيرنج تحيط بهسا مآو منحوتة في المسلخ استخدمت لاقامة الرهبان المينين للخدمة الدينية الخاصب بالمقابر الملكية • وني عام ١٣٤٣ م ستعطت الأسرة الملكية البالية على يد مملكة ماجاباهيت الجاوية ، وانتقل مركز السلطة الى بجنـــج ثم الى كلونجكلونـــج . وكان حــاكم كلونجكلونج لا بزال معتبرا صاحب المركز الأوال بين حسكام بسالي الآخرين حتى تحت الحكم الهولندى • على أن معظم الآثار الباقبة حتى الآن في هذه الجزيرة ترجع الى فسرة بجنج • وتعزى مهارة الباليين في نحت الحجر الى حبهم للزخرفة المتشابكة المقدة ، والى مبلهم لعدم ترك مساحات غسر منحوتة ، وقد يمكن تشبيهه بالأسسلوب البادوكي الأوربى •

## بالیولیشی ( حجری قدیم ) Palacolithic

هو الاسم الذي أطلق على المحضارات القديمة التي قامت في حقبة البلايستوسيسين و ومو ينقسم الى أعلى وأوسط وأسفل ، وقد أعطيت لها هذه التسميات نظرا لأن الطبغات قد بينت أنه عنر في تلك المستوبات في الحفائر على المسغولات المسنوعة في كل من هذه المعسور و وعلى ذلك فأن الباليوليثي الأسفل هو الأقدم ، ويؤرخ من حوالي ٢٠٠٠٠ ق٠م وقامت به حضارات منل شو \_ كو \_ قبان ، وكلاكتون ، وابغيل \_ أشول، ولفالواز وزلى طورها أجداد الانسسان الحديث ( هومرسسابيئر ) ومنهم انسسسان هيدلبرج ، وانسان جاوة وانسان بكين ،

والباليونينى الأعلى بدأ منذ حوالى ٧٥٠٠٠ الى ١٠٠٠٠ الى المنان ١٠٠٠٠ المنان المنازة النموذجية من هذا السمر من الأورنياسية (١) والسوليترية والمادلينية (٢)؛

## باليوليش ، اقاصي آسيا

مادة العصر الحجرى القديم في دول الشرق الأقصى تقع تقريبا في مجموعة مورفولوجية واحدة

<sup>(</sup>١) يفضل البعض ترجمتها الأورنياكية ٠

<sup>(</sup>Y) يفضل البعض ترجمتها المجدولينية ·

بمكن داخلها تحديد النماذج المحلية التي تتميز كل منها بطرق الانتاج والمواد الخام التي تستعملها والخواص العامة تشتمل على تفضيل أنواع أخرى خلاف الفلس اليدوية ، وتشبرك بصفة عامة في علم استقامة الحافة القاطعة ، التي لا تكون في الوسط أو قد تتخذ شكل قدوم تماما ، وقد وصفت هذه الحضارات بأنها صاحبة أداة مركبة للفرم والثخريط تسميمي أداة مركبة للفرم والثخريط تسميمي تشو \_ كو \_ تيان (الصين) ، وباتجيتان (جاوة) وتامبان (ملايو) وانيائي (بورما) ، وبهان وتامبان (ملايو) وانيائي (بورما) ، وبهان \_ كاو \_ يان (تايلاند) ،

وصناعات سون في الهند تنتمي الى هذه الأداة المركبة ، ولكن حضارة مدراس في جنوب الهند لا تنتمي اليها، اذ لها وشائج مع الحضارات الباليوليثية الغربية .

# باليونتولوجيا Palaeontology

انظر علم الحفريات •

## البتسراء Petra

كانت تدعى رقم أو أرقم عندما كانت عاصمة لبلاد أدوم وكانت تدعى بالعبرية سلم (صخرة)، وقد استمر اسببتعمال هذا الاسم أيام الصليبين حتى الفتح الاسلامى والبتراء مو الاسم الذي أطلقه عليها التجار الاغريق الذين رأوا تلك المدبنة وهو الاسم الذي استعمله الرومان أيضا و

ومنطقة الدراء ليست الا واديا عبيقا كبيرا يقع في الجانب الغسربي الشديد الانحدار من هضبة الأردن التي تتكون من الحجر الجيرى ، وترجع أهبية هذه المدينة الى أسباب عديدة ، منها ينابيع الميساه الدائمة ، وكذلك موقعها كمحطة مريحة للقوافل التي كانت تحمل تجارة الشرق من العقبة الى غزة الميناء البحرى في الفرب ، أو الى دمشسق في الشمال ، وأيضا الغرب ، أو الى دمشسق في الشمال ، وأيضا والحيوان ، ومخازن للبضاعة المارة ، وقد المتهرت البتراه في القسرن الشالث قبل الميلاد عناما جاء التجار الاغريق الى بلادهم بأخبار عبالية عن ثرائها ورخائها ،

وكانت البتراء في ذلك الوقت عاصمة المملكة النبطية و والأنساط قبيلة عربية ، وكانوا في الأصل رعاة رحلا ، ثم أصبحوا حراسا للقوافل وأخيرا تجارا ، وشهرتهم بالأمانة جعلت البتسراء مركزا تجاريا عظيما ، وصار الأنباط لمئة ثلانة قرون أقوى شعب في الشرق الأوسط، ولما صادت روما القوة المسيطرة نقلت تجسارة الشرق الى الخليج العربي فصسارت تمر عن طريق تدمس ، الخليج العربي فصسارت تمر عن طريق تدمس ، وفيما بعد حصسن الصليبيون البتراء واختفظوا ألى تدمر ، وفيما بعد حصسن الصليبيون البتراء واحتفظوا بها حتى طرد الفتح الاسلامي الفرنجة من الشرق بها حتى طرد الفتح الاسلامي الفرنجة من الشرق بها مخلوق وصسار مكانها نفسه نسيا منسيا فأصبحت أسطورة ومدينة الأحلام ،

والمدخل الرئيسي الى البتراء هو من خسلال فتحة صخرية طولها ميل ( ١٦٦ كيلو متر ) شقتها المياه في الحاجز الصخرى الذي لا يمكن اختراقه ٠ وفي عهد الأنباط. ، وسعت الفتحة ، التي تعرف الآن باسم الزق ، الى أربعة أمتار في المتوسط ، وهذب الطريق ورصف ببلاط من الحجر الجيرى ، وهذا الطريق المرصوف يستمر الى داخــل وادى البتراء ، كما يخترقــه أيضــا ليتصل بطرق أخرى مرصوفة تؤدى الى اتجاهات مختلفة • ترتفع الصنخور على جانبي الزق إلى علو شاهق ببلغ مائة متر تقريباً ، وقد نقشت بالعديد من صور الاله « ذي شرى » • وينتهي الزق فبجأة عند مضيق عرضى يعرف باسم وادى الجرة • وعلى جانب هذا الوادى أمام فتحة الزق بالضبط تقرت واجهة معبد في الصخر الأحمر الوردى • والتباين بين الضوء الخافت في الزق وهذه القطعة المسارية المتلألثة مثير للغاية • والاسم العربي لهذا المدبد هو و خزنة فرعون ، •

وتسيطر على وادى البتراء كتلة مستخرية ضخمة تعرف باسم « أم البيارات » تبدو بجانبها جميع التلال كأنها أقزام • واللون العام للصخور هو الأحمر وردى ، وفي بعض الأماكن مخطط أفقيا باللون الأبيض والأصفر والأزرق المطفى • وفي كل أنحاء البتراء بسويت كل السطوح الصالحة لتكون مسطحا وأسيا ، وكانت أحيانا تترك

سادة ، ولكنها كانت عادة تشكل على هيئة واجهة معبد أو مقسورة أو قصر أو مسكن • وخلف كل واجهة توجيد غرفة ضخمة نقرت في الصخر تؤدى اليها فتحة باب مستطيلة ومرتفعة • وقد اطلق الرحالة الأول دون أى دليل حقيقى ، على هذه الفرف كلمية ، مقابر ، ولكن معظمها بصفة عامة ، كان بلا شك يستعمل كمساكن •

وبين التلال المحيطة توجد بقايا قنوات وأبيار شبكة توريد المياه وأحواض حفظها ــ الشاها المهندسون النبطيون بكل مهارة • وحسن تنظيم المياه نافس فيه المهندسون الأنباط المهندسين الرومان ان لم يتفوقوا عليهم •

اما الأطلال الرومانية بالبتراء فتتكون مر مسرح ضلح منحوت في الصخر يحتوى على ثلاثة وثلاثين صفا من المقاعد ، بها ثلاثة آلاف كرسى تقريبا ، ومعبد يعرف باسم قصر بنت فرعون ، وتتوج خرائب قلاع الصليبيين تلالا عديدة ،

والهياكل الدينيسة النبطية كانت مكشوفة للسسماء ، فالهيكل عبارة عن فنساء منحوت في الصخر وبه مذبح وموائد للقرابين منحوتة في الصخر أيضا ، ومما يميز هذا المكان عمود مربع أو أكثر يمشل الاله ، وتحت التانيرات المصرية والاغريقية كانت المسابد والهياكل تفرغ في جوانب التل وتجعل لها واجهات منعة ،

ولا يعرف عن الطقوس الدينية الا القليل ، وكان الانسان كما كان الحيوان يقدم قربانا وكانت الأرض المحيطة بكل حيكل مغطاة بشقف السلطانيات التي كانت مصنوعة من أجود أنواع الفخيار وملونة بزخارف من أوراق العنب أو اللبلاب و توحى الكمية الضخمه من الشقف بأن كسر الآنية التي يقدم فيها القربان كان جزءا ون الطقس ،

وأهم معبودات البتراء هي الالهـة « العزى » وابنها « ذو الشرع » ويعشل كلاهما كتلة من الحجار ، منحوتة اما على هيئة مكعبات والما مستديرة مثل سساق الأسطون ، ولكن الشكل الغالب عادة هو عبود مسلوب مقطوع

الطرف ذو أربعة أوجه ، وقد وجد عمودان منها واقفین فی الهیكل الرئیسی وارنفاعهما علی التوالی ۲۳ قدما ( ۱۹۵ متر ) و ۲۱ قدما ( ۱۹۵ متر ) و هما فی الغالب یمثلان هذین الالهین ، وثمة رمز آخر لذی الشرع هو الهرم ،

والنقوش النبطية عديدة ، وكلها تختص بتقسديم القسرابين الى ذى شرى والخط النبطى شديد الشبه جدا بالخطين المبرى والأرامى مما جمل فك رموزه امرأ ميسرورا ، اما اللغة فهى لهجة أرامية يسوبها خابط من العربية ، كما وجدت أيضا بعض النقوش الغريقية واللاتبنية والعربية ،

وسكان البتراه الآن بدو واصلهم غير معروف، وهم في الغالب من نسل قبلة هزمت والتجات الى مذا « العش في الصخر » •

( انظر اللوحة ملونة ١١١ واللوحة ١١٠ ) ٠

## بتری William Flinders Petrie

ولیم ماتبو فالمدرز بنری ( ۱۸۵۳ ــ ۱۹۶۲ )، وكان بترى الطفل الوحيد لوليم بنرى والسيدة آن ، أبنة كابتن ماتيو فلندرز ٠ وفي شرخ شبابه کان بتری یرحسل دائما علی قدمه فی معظم المديريات الجنوبية في انجلارا ليزور ويقيس ديمسح السدود الترابية والدوائر الحجرية القديمسة ، وفي عام ١٨٧٧ في سن الرابعسة والعشرين ، نشر نتائج هذا المسم في مجلد صفر بعنسوان Inductive Metrology • وکان هذا الكتاب بداية عصر جديد لدراسة الماشي دراسة دقیقسة وفی ۱۸٦٦ نشر بیسازی سسمیت Piazzi Smith الفلكي الملكي الإسسسكتلندي ، كتساب ( تراثنسا في الهسرم الأكبسر ) . Our Inheritence in the Great Pyramid الذي عرض فبسه نظسرية تعتمد كلية على مقاساته للهسرم وما بداخله • وقد وجسمه هذا الكتاب اهتمام بترى الى مصر ، وفي عام ١٨٨٠ سسافر الى مصر ليستق مقاسات سسيث • وني عام ۱۸۸۷ نشر كتسابه « اهرام ومعابد الجيزة » الذي مدم Pyramids and Temples of Giza فيه نظرية مسميث وكان مسسببا في جذب الأنظار اليه كاثرى في المقدمية • ثم التحق بصيندوق

تمويل الحفائر المرية الذى تأسس حديثا فارسله الى الدلتا للبحث عن مواقع جديدة صالحة للحفر ، وللقيام بأعمال التنقيب في تانيس ، وكان هذا بداية العمل الذي كرس له حياته في اماطة اللثام عن الماضي • وفي عام ١٨٩٣ تأسس فى يونيفيرسيتى كوليدج ، لندن ، كرسى للدراسات المصرية بهبة من مس اميليا ب٠ ادواردز ( قصصية من القرن التاسم عشر ) ، ولا يزال هذا الكرسي الوحيد للدراسات المصرية المخصص بالذات للتدريس وتمرين الطلبة في علم الآثار المصرية ، لا دراسسة اللغة المصرية القديمسة ، وعين بترى أول أسستاذ لكرسي ادواردز ومجموعاته المصرية المسهورة استعملت لتمرين الطلبة • وتملك هذه المجموعات الآن يونيفرسيتي كوليدج ، ولا تضارعها أية مجموعة أخرى الأغراض التدريس

وفى ١٨٩٧ تزوج مس هلدا أراين وأنجب منها ولدا وبنتا ، وفى ١٩٢٣ تسلم نهوط الفروسية ، وفى ١٩٢٤ تسلم نها للفروسية ، وفى ١٩٢٤ أنشئت فى جامعة للدن و ميدالية بترى للأعمال المتازة فى الآثار ، وكان بترى نفسه أول من حظى بها ، ومن بين من حظى بها ، ومن بين من حظى بها أيضا أوريل شتاين وسير أرثر ايفانز ، وفى ١٩٢٦ صدرت قوانين الحفر فى مصر لدرجة أصبحت معها أعمال التنقيب متعذرة ، ونقال بترى مركز أعماله الى جنوب فلسطين « على حدود مصر ، كما كان يسميها ، ولم يعمل بعد ذلك اطلاقا ،

وفى ١٩٣٣ اعتزل وظيفة الأستاذية وسافر للمعيشة فى فلسطين حيث ألقت دراساته عن الهكسوس ضوءا كثيرا على حضارة هؤلاء الناس، وبعد تسعة وثمانين عاما من عمره توفى فى القدس حيث دفن •

ولكى ندرك مقدار تاثير عبقرية بترى على العالم المثقف فى ذلك الحين ، يلزم أن نفهم الأحوال الموجودة فى زمنه ، فاكتشاف بوشيه دى بيرت Boucher de Perthes لأدوات الصوان التى صنعها الانسان والتى ترجيع الى تاريخ يسبق ٤٠٠٤ قبل الميسلاد ، ذلك التاريخ اللى كان يعتبر تاريخ الخلق المتفق عليه ، لم يؤثر الا على فئة صغيرة من الناس فقط ، ولكن

الثورة على داروين كانت لا تزال مستعرة، وكان الانجيل ، بالنسبة لمعظم المثقفين هو كلمة الله التى يجب الايمان بها من « الجلدة للجلدة » ثم تأتى العلوم الكلاسيكية في المرتبة الثانية بعد التوراة لدراسة الماضى ، ويستحيل قبول أى رأى جديد ما لم يكن معتمدا على أدلة كتابية ، فتحديد تاريخ قطعة من طرازها فقط كان موضع شك وازدراء ،

وكانت الحفائر في كل مكان مجرد بحث عن الكنوز ، وكان التراب يجرف بجاروف يملأ بالكامل ولم يكن يغربل اطلاقا ، وما كان يعرف من الأشسياء باسم « آثار » و « غريب » كان لا يحتفظ بها الا اذا كان المنقب يعلم ماهية تلك الأشياء ، وحتى اذا احتفظ بها فسلم يكن موقعها بالنسبة لما وجد معها من أشياء يسجل ، والقطع القليلة التي كان يحتفظ بها كان مصير بعضها المتحف وبعضها الآخر كان ينتقل الى أفراد ، وعندما يتوفى المالك كان يلقى بها في الشارع مع غيرها من الزبالة ،

ولم تدرك في ذلك الرقت أهمية المجموعات المتقاربة ، فكل قطعة كانت تعرض مستقلة عن غيرها ، وينسدر وضسعها في مكانها التاريخي الصحيح ، وبترى كان أول من أدرك أهمية ، القطع الصغيرة التي تبدو عادة عديمة الأهمية ، وقد قاسى كثيرا من جهل الأمناء ، حتى وصف المتاحف بأنها ، مدافن الدليل المقتول ، ومنذ بدأية القرن الحالى فقط بدأت المتاحف تستخدم خبراء لترميم ، الآثار الغريبة ، والمحافظة عليها ،

وخبرة بترى من الأهسرام وجهته الى أن العمل الذى كرس له حياته هو مل الفراغات الموجودة في تاريخ مصر ، وكانت المسكلات الأثرية تختلف كل الاختلاف عن المشكلات التى كانت قد بدأت تظهر في أوربا، ففي أوروبا وجدت الأدوات الصوائية أولا أثناء الأعمال الجيولوجية وكان البحث عنها خاضعا بتل دقة لأساليب هذا العلم ، بينما الأدوات نفسها ليست لها أية قيمة مادية ، وكرس بترى نفسه لدراسة هذا الموضوع الجديد ، وخاصة الوسائل الدقيقة لتاريخ الأشياء ، وطرائق التنقيب حتى لا تضيم لتاريخ الأشياء ، وطرائق التنقيب حتى لا تضيم

أية معلومات ورغم أنه لم يسمح له بالعمل فى أهم المواقع الأثرية فى مصر ، ألا أن عمله قد غير كل مفاهيم علم الآثار بصفة عامة ، والدراسات المصرية بصفة خاصة ، والحفائر التى كانت لها أهمية قصسوى فى احداث هذا التغيير العظيم كانت قليلة فى عددها ولكن باهرة فى نتائجها ،

وقد حفر في الدلتا في نقراش ودافني ( ١٨٨٣ ـ ١٨٨٦ ) وبذلك وسع دائرة الآثار الكلاسيكية ، كما أضاف معلومات جديدة الى السجلات القليلة عن الفترة المتاخرة من تاريخ مصر وطريقة الحفائر الجديدة أظهرت معلومات عن حياة الناس في كل فترة ، وبينت زاوية جديدة للآثار لم تتحقق من قبل على الاطلاق ، وعلى الرغيم من أن بعض تلك المعلومات كانت معروفة من قبل ومعظمها كان مستمدا من الأدلة المسورة وقليل منها كان من اللغة ، الا أن اكتشافيات بترى وتفسيره لها أعطت حقائق مؤكدة كل التاكيسه ، فشواهده كانت ثابتة ملموسة لا تقبل المناقشة ،

وحفسائر الفيسوم ( ۱۸۸۷ ــ ۱۸۹۰ ) كانت لا تقل أهمية • فمدينة العمال ( كاهون Kahun) الني يرجح تاريخها كلية الى عصر ملك واحد، بينت بوضوح حياة البنائين والفنيين من ذلك العصر ، كما أن الأشياء التي عثر عليها في أجزاء أخرى بالمنطقة كانت لها قيمة كبرى من حيث التاريخ ، اذ اتضحت قيمة الشقف ، لأن قطم الفخار الملون التي وجدت بالبسلاة والتي تعرف عليها بترى بأنها ايجية ، أثبت فيما بعد سير أرثر ايفائز بأنها فعلا كريتية الأصل ، وبذلك يمسكن تاريخ الكشسف الكريتي بالأدلة المستمدة من الآثسار المصرية • وحفسائر الفيوم تشمل عدة قنرات • وقد اسمستطاع بترى في نهايتها أن يقول : « لقد أمكنني الآن بالفعل أن أحدد معالم الجزء الأكبر من الفراغ الطويل في التاريخ الذي لم يكن معسروفا حتى الآن عن الأشيأء المنزلية والشخصية من الأسرتين الثامنة عشرة والثانية عشرة التي كانت موضوعا مثيرا وغیر معروف ۽ ٠

واكتشاف ألواح تل العمارئة المشهورة جلب بترى الى هذا الموقـــــع ( ۱۸۹۱ ــ ۱۸۹۲ ) ٠

وكانت هذه الحفائر هي سبب شسهرته شهرة واسعة خارج نطاق الدائرة الضيقة من الأثريين اذكان يوجد في هذه المنطقة دين وفن يمكن لرجل الشارع أن يفهمهما ويقدرهما ، وللأثريين كانت حضارة العمارئة كشفا مثيرا ، وللفنيين جات آثار مصانع الزجاج مفاجاة مدهشة ،

وأعظم اكتشبافاته التي كانت لها نتائج وأسعة جدا كانت تلك التي في نقادة ( ١٩٠٤ - ١٩٠٥). فغي هذا الكان وجدت المجموعة الكبيرة من المقابر لقوم لم یکن یعرف عنهم شیئا حتی هذا التاریخ بل لم يكن ينتظر وجودهم • واخيرا أمكن اثبات أن هؤلاء القوم يسبقون أيضيا الأسرة الأولى الاسطورية ، وسرعان ما أدرك بترى أنهم ينتمون الى حضارتين مختلفتين ، وقد أمكنه أن يستنبط أسلوبا بسسيطا لتاريخ تتابس يمكن بواسطته وغسم قطعة من عصر ما قبل الأسرات في موضعها التماريخي الصحيح وان لم يمكن اثبات المدد الزمنية الحقيقية لها • وقد كشسفت أعمال التنقيب التالية عن حضارات أخرى من عصور ما قبل التاريخ ، كشف عنها مساعدو بترى الذين كانوا يعملون معه • فأول من لاحظ شقف البداری کان ج. ل. ستارکی، ثم قامت جر ترود كاتون ـ تومسون باعمال التنقيب في المنطقة وقامت بنشرها بالاشتراك مع جاى برنتون . وقد اتبع بترى النظام المعبول به في كل حفائر عصور ما قبل التاريخ الأوروبية بأن أطلق على الحضارة اسم الموقع الذي وجدت به الأشسياء التي تتميز بها هذه الحفسارة • والحفسارات المصرية حسب ترتبيها التاريخي هي: البداري، العمرة ، حرزة ، السماينة •

وأعمال التنقيب في أبيسدوس ( ١٨٩٩ - ١٩٠٦ ) ملأت الفراغ الذي كان موجدودا بين نهايسة عصر ما قبل الأسرات وبدايسة الدولسة القديمة ، وربها كان هذا أعظم انتصار له ، اذ بأسلوبه الأثرى وعمله فقط أمكن استرجاع كل ما يمكن من الأطلال الخربة الموشسسة للمقابر الملكية التي سبق نهبها وتدميرها ، وعلى الرغم من أن اللصوص لم يتركوا الا القليل جدا من القطع الرائمة ، ومنها أسورة للملك جر الا أن بترى قد استرجع من الفتات الصنمة أسسماه بترى قد استرجع من الفتات الصنمة أسسماه كل ملوك الأسرة الأولى ووضعها في التبت

التاريخي الصحيح ، كما أمكن استرجاع أسماء كثير من ملوك الأسرة الثانيسة أيضا ، رغم أنه لم يكن لديه ما يسترشد به سوى أوان مرمرية مكسورة وأختام من الطين على جسرار الخمر ، وبعض أدوات أخرى اعتقد اللصوص أنها عديمة القيمة .

ومن هذا يتضبح أنه أمكن لبترى في أقل من عشرين عاما أن يسلا الفراغات ويتتبع تاريسخ مصر وحضاراتها من عصور سنحيقة في القدم حتى نهاية الحضسارة في العصر الروماني ، حتى انه لا يوجد الآن تقريبا أي شيء لا يمكن وضعه في زمنه الصحيح ومركزه الحضاري المدقيق .

والحفائر التي لم توجد بها كنوز مثيرة لدرجة كبيرة كانت عادة هامة ، لأن كل موقع عمل به بترى كشف عن شيء جديد هام أو حيوى ، مهما بدا أن الموقع أو المادة لا يبشران بخير • وهذه الاكتشافات الغريدة كانت في بعض الأحيسان ذات أهمية عالمية ، وأحيانا تقتصر أهميتها عنى الدراسات المصربة فقط •

وودائع الأساس ، التي لوحظت لأول مرة في نكرائيس ، كان من الواضح أنها تتعلق باحتفال وضم الحجر الأساسي للمعيد ، وكان اسسم المؤسس الملكي يكتب دائما على بعض الأشياء، وعلى هذا يمكن معرفة تاريخ المبنى بدقة • ولما كانت الودائم توضع تحت كل زاوية للجدران الداخلية ، كان من المبكن معرفة تصميم المبنى الأساسي على الرغم من تهدم المبائي العلوية . واللوحة المدون عليها « انشودة النصر لمرتبتاح » تعطينا اسمم « اسرائيسل » وهو الاسم الوحيد الذي جماء ذكره لهذا الشمعب في السمجلات المصرية جميعها ، وقد أثار اكتشافه هذا اهتماما عالميا كبيرا • وتماثيل رؤوس الأجانب المصنوعة من الفخار والتي عثر عليها في منف تكون مع صور رؤوس الأجانب المنحوتة على جدران المعابد مجموعة لا مثيل لها لدراسة الأجناس البشرية المبكرة • وقد أثبت مؤلفه عن الموازين والمكاييل أنه كانت لمصر اتصالات تجارية كثيرة مع دول أجنبية ، كما تبين أيضا أنواع السلع التي كان يتجر فيها .

كما وضع نظاما لمعاملة الذين يعملون في الحفائر الأثرية ، ولم يسمع لمامل قط بأن يجازف بحياته أو بجزء من جسمه ، فاذا كانت مناك أية مخاطرة ، كان هو الذي يقوم بها ، ولذلك لم يحدث قط أي حادث مميت أو خطير بين عماله طوال السنين العديدة من عمله النشيط ، وقد وضع نظاما للبقشيش بأن يدفع لعمال ثمن كل قطعة توجد بما يساوى قيمتها وان كان بترى قد فعل ذلك حقا فلابد أن ذلك كان قاصرا على بعض القطع الذهبية ، فان قيمة ما عش عليه بترى من الآثار ونقله الى وطنه تبدغ أضعاف ما صرفه على الحفائر) ،

وكان بترى أول من عمل على التعرف على مادة كل ما يعثر عليه من أشياء ، فالمادة المعدنية يحللها خبير المعادن ، والنماذج النباتية كان يعطيها لعالم النباتات وهلم جرا ، وكان بترى أول من بين أن الفخار هو أحد الأساسسيات في أغراض التأريخ ، وأن معرفة نموع الطين ، وطريقة حرقه ، والأشكال الميزة لكل اقليم ، وأنواع الزخرفة كان ضروريا ، وعندما نتتبع نمو علم الآثار ، لانجه تقريبا أية ناحية من نواحى الموضوع أو طريقة للتعرف على شيء نواحى الموضوع أو طريقة للتعرف على شيء ما لم يكن بترى أول من أدخلها أو أشار باتباعها ، وكان رائده الحقيقة ، ورفض أن يتقبل أية نظرية مهما كانت بديعة وخلابة الا اذا كانت مؤسسة على حقائق دامغة ،

وقد قام بثورة في أهداف علم الآثار ووسائله، وجعل الماضي يعيش ، وأثبت أن مصرفة الماضي معرفة دقيقة لها أهمية حيوية في فهم نمو الجنس الإنساني وتطوره النفساني .

( انظر اللوحة ١١١ ) •

بت ـ ریفرز، اغسطس هنری (۱۹۰۰ ـ ۱۹۲۰) Augustus Henry, Pitt-Rivers

وله لفتنانت جنرال ريفرز في هوب هول ، يوركشاير ، في انجلترا ، وكان اسمه حين ولد أغسطس هنرى لين \_ فوكس ثم اتخذ اللقب بت ريفرز في ١٨٨٠ عندما ورث ضيعات عمه أخى جده ، لورد ريفرز الثاني .

وهو اثرى ممتاز ، وقد أطلق عليه في بعض الأحيان « أبو علم الآثار البريطاني » و « أمير المنقبين » خاصة بسبب المستوى الرفيع لأعماله في الكشسف والتسجيل والنشر التي سسبق معاصريه في وضعها بوقت طويل ، وقد بقي معظم ما قام به من عمل نموذجا بارزا حتى يومنا هذا •

ويمكن تقسيم تاريخ حياته العلمية الى قسمين: أولا : من ١٨٤٥ الى ١٨٨٠ ، عندما عين في حرس جرائديه ، ثم سرعان ما بدأ دراسة تطور الأسلحة النارية التى دفعته الى دراسية تطور الفئون والحرف البدائية في جميع انحماء العالم ، ومن آرائه أن المادة الجغرافيسية البشرية والأثرية يمسكل الصنيفها ليس حسب المنطقة ، ولكن في متسلسلة تطورية تبين تطور اشكال عامة في الحضارات البدائية الى أشكال متخصصة في الحضارات العايا • ويتبع ذلك أن العينات المطابقة فقط هي الهامة ، وليست العينات ذات القيم الفئية أو الدخيلة فحسب، وفي هذا، فهو مثل سير فلندرز بترى كان يجرى ضد الاتجاء المام للقرن التاسع عشر ، نظرا لأن كليهما قد أكد معالجة موضوع الآثار من ناحية اجتماعية وليس من زاوية تاريخ الغن • وان كان من الطبيعي أن يكون بت ــ ريفرز متأثرا في ذلك بنظرية التطور لداروين ، الا أنه لم يكن أعمى بالنسسبة الى مراحل التدهور • ورغم أنه لم يكن أول من صنف الشغولات في متسلسلات الا أنه عالم الموضوع من زاوية الجغرافية البشرية ومهن وجهة نظر مستقلة تماما •

وخسلال هذه الفترة نشر • أدوات القتسال البدائية ، Primitive Warfare مراد ١٨٦٧) وأنشأ المجموعة التي أضسحت تكون قسم بت ريفرز في متحف جامعة أكسفورد •

والغترة الثانية من حياته العلمية كانت من المدرة التى قسام فيها المسترة التى قسام فيها باعظم نشساط أثرى • وقد بدأت هذه الفترة بوراثته ضياعا غنية بالقطع الأثرية وتعيينه بامر البرلمان أول مفتش للآثار القديمسة • وقد قام بكثير من أعمال التنقيب وهو في مركزه المجديد في دوشمور بولاية ويلتشاير ، وقد أصدر في

۱۸۸۷ اول مجلد من كتسابه الشسمهور Excevations in Cranbourne Chase الذي نشر على حسابه الخاص ، ثم أصدر بعد ذلك ثلاثة مجلدات على فترات كل بضع سنين حتى وفاته ، وهذه تحتوى على تقارير أعمال التنقيب المشهورة في القرى البريطانية الرومانيسة في وودكاتس وروئسرلي وسساوت لودج وهانسدلي هيسل ومارتن داون •

ومن الطبيعى أن تروق انشاءات الدفاع من الطين لرجل حارب فى القرم وأقام بعض المسسكرات ، وقد قسام بعمل مجسسات فى وانسداين وبوكرلى دايك ، وأعسال التنقيب التى قام بها فى ووربارو وهاندلى داون بولاية ويلتشاير كانت حتى فترة قصسيرة جدا واحدة من التنقيبات القليلة المتازة لمقابر عصور ما قبل التاريخ فى بريطانيا ،

ومع ذلك كان لا يزال لديه وقت بكرسية للفيات تاريخية وانثروبولوجيسة فنشر في John's ۱۸۹۰ و King Locks and Keys المراسة ا

ولم يخترع بت ريفرز كل الاسساليب الفنية في التنقيب ، اذ كان في الواقسم يتبسم النظم الملمية الدقيقة التي بدأها منقبون سابقون له من المسل وليم كانتجون william Cunnington وسير ريتشسارد كولت هور Colt Hoare وسير ريتشسارد كولت هو المهتمة من العبقرية، وأفكار جديدة وعديدة وكان هو أول مس قام بتسجيل القطعة من ثلاثة أبعاد في الموقع ، وكان واحدا من الأواثل في استعمال الاستراتجرافها واحدا من الأواثل في استعمال الاستراتجرافها أهمية تسجيل أدق التفاصيل ، وعلى رفع دسمة أهمية تسجيل دقة ، وعمل مقاطع ونماذج دقيقة المنطقة بكل دقة ، وعمل مقاطع ونماذج دقيقة المناقب كافية وذات للمائية ، واهتم بالنشر الكامل ، والرسسومات السائية ، وطالسب بتوزيع الاشكال المتشابهة ،

#### البحر الأبيض المتوسط ، شرق : Mediterranean, the Eastern

استعمل المستطلع شرق البحر الأبيض المتوسط للدلالة هنا على اليونان وكريت، والجزر

اليونانية ، والساحل الغربي من آسيا الصغرى وجزيرة قبرص .

وبدا الاهتمام بآثار هذا الاقليسم منذ بدء
الاهتمام بالمدنية الاغريقية الكلاسيكية في عصر
النهضة الأوروبية • ومنذ القرن السابع عشر كان
عملاء هواة جمع الآثار الأرستقياطيون يجوبون
هذه البلاد بحثا عن آثار من التماثيل والمارة
الاغريقية • وهذا الحماس للحضارة الكلاسيكية
هو الذي أدى في النهاية الى الكشف عن حضارات
ما قبل التاريخ بالمنطقة •

وفي القرن التاسع عشر دفع الحماس رجل الأعمال الناجح هنرى شليمان وغسرامه بأشعار مومر واعتقاده ( على النقيض من غالبية آراء علماء عصره ) بأنها مبنية على حقائق ، أن يتخل عن أعماله مبكرا في منتصف عمره ليكرس يقية حياته للبحث عن دليل أثرى يؤيد رأيه وكان نجاح شليمان الذي استرعى الانتباه ، أولا في طروادة ، ثم في ميسينا ، بمثابة فترة متالقة من البحث عن عصر ما قبل التاريخ في شرق البحر المتوسط وخاصة في المنطقة الايجية • وقد كشف شليمان عن المدينة الميسينية في اليونان التي تسبق العصر الكلاسيكي والتي كانت أساسا لأشعار هومر ، ولكن في سبنة ١٩٠٠ بدأ أرثر ایفانز ینقب فی اطلال سرای کنوسوس فی کریت واكتشف المدنية المينوية التي تسبق الميسينية ٠ ومنه ذلك الوقت وسعت البحوث المستمرة والكثيرة مصادر معلوماتنا ، وتعبقت في القديم كثيرا بحثا وراء المجتمعات الانسانية المبكرة التي استوطنت المنطقة • ورغب أنه مازال يوجد بالتاكيد كثير من الأثار التي يمكن الكشف عنها ، الا أنه من الممكن حاليسا جمع الخطوط الأساسية لهذه القصة المثيرة •

ولا يعرف الآن الا القليل عن نشاط الانسان في شرقى البحر المتوسط خلال العصر الحجرى القديم وقد عثر على أدوات حجرية تنتمى تقريبا الى جميع مراحل العصر الحجرى القديم في آسيا الصغرى ، ولكن لم يعثر باليونان على أثار هن هذا العصر الا فيما ندر ، وكذلك في جزيرتى كريت وقبرص فلم يتعرف على أى شىء فيهما من هذا العصر حتى الآن ·

فالقصة تبدأ حاليا اذن بوصول أقوام حضارة العصر الحجرى الحديث الذين كانوا يعرفون وسائل انتباج الطعام ، ولذلك استطاعوا أن يستقروا في قرى دائمة بدلا من الترحال بحثا وراء الصيد ، وفنون الزراعة وتربية الحيوان التي أحضرها هؤلاء الناس معهم قد اخترعت من قبل في غرب آسيا ، ومما لا شك فيه أن السعى وراء أراض جديدة صالحة للزراعية هي التي دفعت بالسكان الأوائل الى قبرص وشواطى، بحر ايجه ،

والفلاحون الأوائل الذين عرفناهم في قبرص وشهال شرق اليونان كانوا في مرحلة لم يستعملوا فيها الفخار ، وان كانوا في قبرص على المموم يستطيعون صناعة سلطانيات حجرية بديعة ، كما استعملوا دون شك أواني مصنوعة من مواد قسابلة للفنساء • لكن سرعان ما انتشر استعمال الفخسار في جميع أنحاء المنطقة • وفي اليونان وقبرص وفي موقع اكتشف حديثا في غرب آسيا الصغرى، كان هذا الفخار المبكر محلى بزخرفة مرسومة باللون الأحمر على خلفية فاتحة ، وله وشائج وثيقة مع الفخار الملون المبكر في غرب آسيا عامة ٠ وقد استعملت بعض الأقوام الأولى في اليونان نوعا من الفخار أخشىن من السابق ، وكان محل باحداث طبعات في الطين الطرى بواسطة عصا أو ظفر أو حرف قوقعة • ويشابه هذا النوع من الفخار أيضـــا بعض أنواع الفخار المبكرة التي وجدت في مواقع في غرب أسياً ٠

وكانت البيوت في القرى المبكرة تبنى عادة باللبن ، وتكون أطلال طبقات متتابعة من هذه المبانى تلالا يسهل التعرف عليها ، وهي تبين أن الموقع نفسه قد ظل مسكونا أجيالا عديدة ، ويدل هذا على أن أقوام العصر الحجرى الحديث قد عرفوا كيف يحافظون على خصوبة حقولهم باستعمال السماد ، وقد يعنى ذلك أيضا أنهم قد زرعوا أشجار الفاكهة ، ولكنه لا توجد لدينا أدلة مباشرة الا منذ أواخر العصر الحجرى الحديث ، وقد زرعوا الحبوب ، وربوا الماشية، والغنم ، والماعز ، والخنزير ، ومن المحتمل أنهم

كانوا ينقلون حيوانهم من مكان الى آخر كما تفعل الآن بعض الجماعات في نفس المنطقة •

والمساكن المبكرة كانت عادة صغيرة ويندر أن تزييد مساحتها على ١٠٨ × ١٠٨ ياردة (أى ٩٩ تزييد مساحتها على ١٠٨ × ١٠٨ ياردة (أى ٩٩ حرب المستديرة في التصبيم وتشبه في شكلها خليد النيونان ، وأن كانت البيوت المستديرة أيضا في انتشارا ، وأن كانت البيوت المستطيلة أكثسر أساس من الحجر ، ولكن أمكن التعرف حديثا في تساليا على بيوت لها هيكل من الحشب المكسو بالأغصان والطين ، ويدل نموذج بيت عنر عليه في موقع هناك على أنه كان للبيوت أحيانا سقف جمالون ،

وأقوام العصر المحجرى المحديث المبكر كانوا فيما يبدو مسالمن وكانت مساكنهم عادة غير محصنة والأسلحة نادرة ولم يعرف الا المقلاع الذي كان يستعمل غالبا في الصيد وكان مناك نوع من التجارة وكانت الجماعات تكفي معظم احتياجاتها بنفسها ولا يعرف الا القليل عن معتقداتهم الدينية فلم توجد معابد ولا يعرف الا غدد قليل من المقابر ولكان النماذج الصغيرة للبيوت ، والكراسي والمناضد والزهريات للبيوت ، والكراسي والمناضد والزهريات لها معنى ديني ومن المحتمل أنهم عرفوا نوعا من تقديس الخصب ، مشل معتقدات الفلاحين من تقديس الخصب ، مشل معتقدات الفلاحين

وفى المراحل المتأخرة من العصر الحجرى الحديث وبداية عصر البرونز تغيرت الصحورة وأصبحت القبائل بكل تأكيد ميالة للقتال وظهرت فى الشمال حضارة جديدة حيث كانت مساكنهم ، التى تقوم عادة على نفس مواقع القرى القديبة ، تحاط بجدران قوية للدفاع عنها وكانت لهؤلاء الأقوام الجدد حضارة مادية لها وشائج مع حضارة أقوام العصر الحجرى الحديث فى البلقان و وربما أيضا مع مدينة طروادة الأولى •

وقد وجدت حضارة شديدة الشسبه بحضارة طروادة الثانية في السهل القيليقي في بداية عصر البرونز المبكرة في قبرص تشابها شديدا مع حضارات قيليقيه وطروادة ، وفي جزر سيكلاد أيضا تطورت حضارات محلية تدين بالكثير لحضارة طروادة وقبرص ، وان كانت لها أيضا وشائع بحضارات مناطق أخرى في آسيا العنفرى ، ويبدو أن نفسها التي تعرف باسم الهيللادية المبكرة نفسها التي تعرف باسم الهيللادية المبكرة من طروادة وبعض المناطق الغربية لآسيا العنفرى، نظرا لتشابهها القوى مع آثار تلك المناطق ،

ومنذ بداية الألف الثانيسة قبل الميلاد ادت كريت دورا قياديا في تطوير حضارة شرق البحر المتوسط وحضارة العصر الحجسرى الحديث في كريت لم تزل غير معروفة بالكامل ولكن يبدو ان الفخار المحزوز ذا السطع الداكن ، له صلات اقوى مع الحضارة المبكرة في أواسسط آسيا الصغرى عنه مع حضسارة شبه جزيرة اليونان نفسها وحوالي منتصف الألف الثالثسة قبل الميلاد اتحدت تأثيرات ، بل من المحتمل أيضا المبدرات ، من آسيا الصغرى وشمال أفريقية مع الحضارة المبكرة في كريت لتنتسج الحضارة المبنوية الأولى ،

وقد قامت قوة كريت وهيبتها على التجارة وسيطرتها على البحار \* وكانت لها قواعد في جزر سكلاديس ورودس وربما أمكنهم السيطرة على جزم من بلاد اليونان نفسها \* وقد وجمد فخارهم في كل من مصر وسوريا \* كما ظهرت صور المينويين على جدران المقابر الملونة في مصر من الأسرة الثامنة عشرة \* وقد أثروا على الفن المصرى في عسر الدولة الحديثة (١) كما يبدو أنهم تقدموا الى أواسط البحر الأبيض المتوسط وأثروا على الأخص على فن أهل مالطة من العصر الحديث \*

وقد بلغت مدينــة كريت ذروتــها في العصر المينوى المتأخر الأول (حوالي ٥٥٠ ١٤٠٠م) ،

<sup>(</sup>١) هذا تفسير لا يوجد ما يبرره • غالفن المسرى في عصر الدولة المديثة متطور طبقا الامدول الفن المسرى في الدولة المديشة والقديمة ( المديون ) •

ويبعد أن الجزيرة بعد هذا العصر قد وقعت تحت سيطرة أهل القسارة • وفي ١٤٠٠ ق٠م انتقلت السلطة في البحر الايجى الى الميسينين • فاللوحسات الطينية المتنوعة من العصر المينوى المتأخسر الشاني ( ١٤٠٠ سـ ١٤٠٠ ق٠م٠) الاغريقية ( وهي اليونانية المبكرة ) وهي تتفق تماما مع اللغة التي كان ، كما نعلم حاليسا ، بكلمها الميسينيون على القارة ، وتختلف اختلافا تاما عن لغة كريت ( انظر الخطوط المينوية ) •

وبعد عام ۱۲۰۰ ق م، مباشرة انهارت قوة بسبينا تحت ضغط خارجي وكانت القرون المخيرة من الألف الشانية قببل المسلاد عصر اضطرابات وأزمات في جميع أنحاء شرق البحر المبيض المتوسسط وانتشرت في كل مكان اصابات القتال البربرية تدعر وتحرق وتنهب لبلاد والمدن وقد حاول بعض منهم وهم الذين عيرفوا لدى المصريين باسم شعوب البحر ، غزو مصر ، ولكنهم ردوا على أعقابهم ، وفي كريت لجأت الأهالي الى حصون منيسعة كما انحط مستوى البحياة في كل مكان الى المدرك الأسغل ،

وكما يبدو ، لم تنج الا جزيرة قبرص الى حد ما فاستمرت هنساك تقاليد الحضارة الميسينية لفترة طويلة ، أما في اليونان نفسها ، فالعصر المظلم الذي تلا نهاية المدنية الميسينية تخلى عن مكانه تدريجيسا الى تالف حضارى أنتج في النهاية المدنية اليونانية الكلاسيكية ،

البحر الأبيض المتوسط ، غرب : Mediterranean, the Western

تتناول هذه الفقرة عصى ما قبل التاريخ فى الاقاليم الآتية: أيطاليا والجزر الإيطالية ، مالطة ، شمال أفريقية ، وأسبانيا، وجزر البليار ، وساحل البحر المتوسط فى فرنسا •

والمعلومات عن حضارات ما قبل التاريخ في هذا الاقليم لم تتجمع الا ببطء ، وبسرعات متفاوتة في الأقطار المختلفة •ورغم أن بعض أراضي الاقليم تحوى آثارا ضخمة هامة من عصسور ما قبل التاريخ ، مثل تلك النصب الحجرية الضخمة

والمقابر الصخرية ، والمعابد الضخمة المبنية بالمجر ( مثل تلك الموجودة بمالطة ) ، والأبراج الجبارة مثل نوراجى وتالايوت في سردينيا وجزر البليار، وجميعها قد لفتت أنظار السائحين والهواة منذ أمد طويل ، الا أن دراسات ما قبل التاريخ قد أهملت فترة طويلة نسبيا بسبب الاهتمام الزائد بالآثار الكلاسسيكية ،

ولكن في الهزيم الأخير من القرن التاسع عشر تم انجاز الكثير من الأعمال الجيدة في مختلف أنحاء المنطقة على يد طائفة من علماء مخلصين منهم هواة ومنهم محترفون • وقد أدى بعضها ، مثل أعمال الاخوة سيرت Siret في جنوب شرق اسبانیا ، وبیجورینی فی ایطالیا ، واورسی ، والاخوة كانيتشي في صقلية ، الى نتائج قيمة ٠ وقد استمر العمل خلال القرن الحالي على نطاق أوسع وخاصة منذ تهاية الحرب ، حتى أصبح ممكنا الآن أن نميز الخطوط الرئيسية لتطهور حضارات ما قبل التاريخ في المنطقة بوضوح كبير ، وان كان لايزال أمامنا عمل كثير بحاجة الى بحث • ومن الأمور الحيوية اللازمة لتفهم حضارات ما قبل التاريخ في غرب حوض البحر الأبيض المتوسط ما قام به دكتور ل . برنابو بريا في السنين الحديثة من أعمال تنقيب وتنسيق في سیسیلی وجزر لیباری • وقد کشفت حفائره تحت اكروبوليس ليبارى ، وهو من العصور الوسطى ، عن طبقات متتسابعة من الآثار تنتمي الى جميع عصور ما قبل التاريخ ابتداء من العصر الحجرى الحديث والعصور التالية •

وعلى عكس شرق الحوض ، فان العصر الحجرر القديم ممثل تمثيلا جيدا في غرب حوض البحس الأبيض المتوسط ، اذ عثر على آثار كثيرة من الآلات الظرائية التى استعملها الانسان في المراحل الأولى من هذا العصر في أسبانيا وجنوب فرنسا وإيطاليا • كما عثر على هياكل عديدة لانسان نياندراال الذي صنع الأدوات الحجرية من العصر الحجري القديم الأوسط • وفي العصر الحجري القديم الأوسط • وفي العصر الحجري منطقة مجتمعات الصسيد التي أنتجت رسوم الحيوانات وتقوشها في أساوب طبيعي بديع من الأنواع المصورة في مغارات قرنسا ، والبرانس

ر بيرينه ) وسلسلة جبال كنتابريان • وقد امتد تأثير هذا الفن الى أواسط أسبانيا وشرقها أيضا ، حيث عثر على نقوش مماثلة كما عثر حديثا على فن مشابه في صقلية •

وفى الجزء الاخير من العصر الحجرى القديم الأعلى وفى العصر القديم الأوسط ، تطور عنى الساحل الشرقى الأسبانيا نوع من الفن مختلف الى حد ما • وهذه تصور مناظر عنيفة لحياة جماعات تخصصوا فى الصيد بالقوس والسهم (خلافا للرمح الذى كان مسنعملا فى الشمال الغربى) ، كما كانوا يستعملون القوس أحيانا للقتان فيما بينهم • وقد ظهرت حديثا أيضا صور فى أسلوب مماثل فى صقليه •

وعند بداية المصر المجرى الحسديث بدأت التأثيرات في الحضارات تأتى من الشرق بدلا من الغرب والشممال ، وقام جنوب ايطاليا وصقلية بثورة التقدم وكانت أولى مجتمعات العصر الحجرى الحديث في غرب البحر الأبيض المتوسط جماعات صغيرة مكونة مـــن فلاحين ، كانــــوا يسمتعملون الفخار المحلى بزخارف مطبوعة في الطين اللبن قبل جفافه بواسطة عصا أو اصبع ، أو حافة القوقعة قبل حرقه • وكان لهذا الفخار وشـــائج وثيقة مع فخار مبــكر جدا ظهر في البلقان ، واليونان ، وغرب آسيا ، وهو يدل دلالة واضحة على الاتجاه الذي وصل منه صانعوه من الغرب • وقد عرف هذا الفخار أيضا في السودان وفي أجزا من شمال أفريقيا ، ومن المحتمل أن شعبة منفصلة منهم قد وصلت ألى أسبانيا من هذا الاتجاه واختلطت هناك مع الشعبة التي اتبعت الساحل الشمالي للبحر المتوسط . وقد يكون سبب انتشار مستعملي هذا الفخار في مناطق واسعة هو أسلوبهم البدائي في الزراعة ٠ فمن المحتمل أنهم كانوا لا يعرفون فنون المحافظة على خصوبة الأرض ولذلك أضطروا للهجرة كل بضم سينوات بحثا وراء أراض جديدة وقد وجدت آثار مستعملي الفخار الطبوع في جنوب شرقى ايطاليسا وصقليسة ومالطة وشمال أفريقيا وأسبانيا وجنوب فرنسا وشمال غرب إيطاليا ، وقد ظهـــرت آثارهم أيضـــا في جزر ترميتي Tremiti عند الساحل الشرقي لايطاليا ، وكي

يصلوا الى هذه المنطفة والى مالطة لابد وأنهم قد استعملوا المراكب، ولم يعثر على آثار لهم بعيدا في داخل القارة ويمكن أن نستنتج على ذلك أن معظم انتشارهم على السواحل كان يتم بطريق البحر وقد زرعوا الحبوب وربوا الماشية ، ولكن في كتير من الأحوال كانوا يكملون ما يحتاجون اليه من طعام بواسطة الصيد وجمع الأسماك الصدفية ، وربما انتقل اليهم هذا النشاط من أخدوا عنهم أيضا بعض أدواتهم الصوانية القزمية وربما لأنهم كانوا يعيشون في حالة شبه يدوية ، لم تكون مساكنهم تلالا منل تلال الغلاجين الأوائل في شرق البحر الأبيض المتوسط .

وبعد هذا الطايع الموحد الذي شساع أولا في الاقليم نتيجة لانتشار الفلاحين الذين يستعملون الفخار المطبوع ، سرعان ما ظهرت جماعات محلية اختلف بعضها عن البعض الآخر سريعا ، وسرعان ما ساد في جنوب ايطاليا وجزر ليباري فخار ملون اكثر جاذبية بدلا من الفخار المطبوع ، وتذكرنا أشكال هذا الفخار الجديد ونماذجه بفخار الفلاحين الأول في اليونان والبلقان \* وفي جنوب ايطاليا عاش صانعو الفخار الملون في قرى تتكون من عزب تحيط بها خنادق منحوتة في الصخر • وقد تحتوى القرية الواحدة على حظائر دائرية مسورة يبلغ عددما المائة ، ويتراوح قطر كل منها بين ستة أمتار وعشرين مترا وتحتوى على حقل صغير • وعدا الخندق الذي يحيط بالقرية أو بالعزبة يوجد عادة خندق خارجي كان يشمل مساحة أكبر وربما أحاط بالحقول والمراعى • وقد أمكن التعرف من الصور الفوتوغرافية الجوية على حوالي ٢٠٠ موقع في سهل في شمال أبوليا الذي لا يزيد طوله عن ٥٠ ميلا وعرضه ٣٠ ميلا ٠ ولا يعرف عن ديانات أو عادات الدفن عند مؤلاء الأقوام الا القليل ، والدفنات التي عثر عليها كانت دائمسا في حفر

وقد انتشر نظهام حفر الخنادق حول الأسوار المحيطة بالمساكن في صقلية ، ولكن فيما عدا ذلك فقد استمرت حضارة الفخار المطبوع ، وأن كانت كمية محدودة من الفخار الملون قد صنعت محليا أو استوردت ، والفخار الملون المبكر في ايطاليا كان من نوع بسيط جدا ، ولكن ظهرت فيما بعد

انواع مزخرفة أكثر تنميقا • وأخيرا قبل نهساية المصر الحجرى الحديث تغيرت الطرز وظهر فخار ملون باللون الأحمر ففط استعمل في جنسوب ايطاليا وجزر ليبارى ، وحتى في شسمال شرق صقلية • وقد صارت جزر ليبارى في ذلك المصر مركزا هاما لتصسدير الزجساج البركاني ، والأبسيديان الذي كان له قيمة كبيرة في صناعة الإدوات والأسلحة مثل رؤوس السهام ، وكانت توجد منه على الجزر موارد لا تنفد •

وعند بداية عصر البرونز ، في الغالب يعد ٢٠٠٠ ق٠م٠ مباشرة ، وفدت من شرق البحر الإبيض المتوسط تأثيرات جديدة ، بل ديما وفد أيضا مستمرون الى صقلية وجزر ليبادى . وهي تفسر ما حدث من تغير في الأحوال الاجتماعيه والاقتصادية • فالمستعمرات التي كانت تقوم عادة على الأرض المنبسطة وغير محصنة في العصور العجرية الحديثة أصبحت الآن تقوم أكثر فأكثر في أماكن يصعب الوصول اليها ، ويسهل الدفاع عنها ، وإن كانت غير مريحة • وتطورت التجارة بسرعة ، ومع ازدياد الثراء والمجتمعات المعتمدة على بعضها جانت معها لعنتها ، الحرب والقرصنة ٠ وقد احتلت صقلية فثات مختلفة من الناس الذين استعملوا نماذج مختلفة من الفخار الملون له وشائج بعوض شرق البحر الأبيض المتوسط • وكانت مساكنهم تقوم على مرتفعسات صفيرة صبخرية وجباناتهم قريبة منهم ومنحوتة عادة في الصخر أسغل المساكن • وقد أدخلوا القيو المنحوت في الصخر للدفن • وقد كان هذا النوع من الدفن شائعًا في شرق البحر المتوسط . وتوجد هذه الأقبية في مجموعات قد يصل عددها الى ثلاثين مطابقة لعدد المساكن التي كانت تكون فعلا مراكز للتجمعات الحضارية • وفي ليباري استعمل أقوام العصر البرونزي المبكر فخاوا غير ملون كان يحلى بحزوز ، ويتشابه كثيرا مع فخار عصر البرونز المبسكر في اليونان • وحسوالي منتصف القرن السادس عشر قبل الميلاد ، دخلت ليباري على كل حال في دائرة نشاط التجار الايجيين • فقد وجلت ضمن آثارها المحلية جدادات من الفخار المينوى والميسيني يتراوح تاريخها بين ١٥٥٠ ــ ۱٤٠٠ ق٠م ٠

وفى هذه الأثناء ظهرت فى أنحاء أخرى من غرب البحر المتوسط حضارات عديدة تتميز جميعها باستعمال مقابر صحخرية أو مقابر معخرية ومعابد مقسابر صخرية ومعابد ميجاليثية ، وهذه المعابد تشبه فى تصميماتها المقابسر وان كانت فى الحقيقة تستعمل فى الاحتفسال بعبادة أسلافهم وآلهة الاخصاب وقد تأثرت هذه الحضارة فى مراحلها الأخيرة تأثيرا قريا بالمدينة المينوية والمسينية ، ولكن يبدو أن هذه الحضارة لم تعرف استعمال المادن حتى النهاية ،

وعلى شمواطئ أسبانيا الشرقية والجنوبية نشأت مجتمعات صغيرة على شيء من الحضارة عرفت استعمال المعادن ، وازدهرت حضارتها خلال النصف الأول من الألف الثانية قبل الميلاد • وكانت لها فيما يبدو اتصالات واسعة مع افريقية وايطاليا ، وشرق البحر الأبيض . وكانوا في جنوب شرق أسبانيا يلفنون موتاهم في مقسابر على شكل خلية النحل ( انظر مقاير ثولوس ) ومعهم متاع كثير من الأدوات الرمزية والطقسية ، وفخار سادة أو محلى برموز دينية ٠ كما كان يوجه عادة في هذه القبور نوع ثان من الفخار يعرف باسم و بل بيكر ، أى قدم على شـــكل الجرس ( انظر اللوحة ٢٤ ) ، وقد وجد أيضا في شمال ايطاليا ، وسردينيا ، وجنوب فرنســا ، وشمال شرقي صقلية ، وحتى في شمال أفريقيه • وهذا الطراز من أواني الشراب كان منتشرا على نطاق واسع في أواسط اوروبا وشمال غربها تقريباً في نفس الوقت ، ويبدو أنه كان يخص أقواما من الرعاة والتجار

وفى القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، دخلت الطاليا وصقلية تماما فى مدار التجارة الميسينية ، وقد وجدت كتل من النحاس من النوع الميسينى مستخدمة فى هذه المناطق حتى سردينيا ، وكان أمالى ليبارى وشرق صقلية يستخدمون فى ذلك الحين فخارا رماديا جديدا ، وقد وجد هذا اللخار فى ليبارى فى قرى تتكون من أكواخ بيضوية ، قد يصل عددها الى ثلاثة وعشرين، ويحكمها زعماه لمم أكواخ أكبر ويستعملون فخارا ميسسينيا مستوردا ، بينما فى صقلية وجد هذا الفخار فى

الجبانات الكبيرة ذات المقابر الصحيحرية على الشماطى، ومن المحتمل أن المساكن كانت مقامة على الأرض المنبسطة القريبة من الجبانة ولكن لم يعشر على أى أثر لها وقد استعمل هؤلاء الناس المعادن بكثرة للجواهر والأدوات والأسلحة ، وكان بعضها من النماذج الايجية التى ولى زمنها ، كما استعملوا أيضا أوانى معدنية ربما كانت مستوردة ، وقد مدهم التجار الميسينيون أيضا بخرز من معجون أزرق وجد فى نفس الوقت فى مالطة وجنوب شرق أسبانبا وفرنسا ، وفى مناطق أخرى من أوربا أيضا .

وفى مالطة اختفى بناة المعابد حوالى ٠٠٤٠ ق٠٩٠ وخلفهم أقوام تستعمل المعادن جاءت من جنسوب ايطاليا ولكن سرعان ما حل محلهم مستعمرون جاءوا من صقلية ٠ وفي جنوب شرقى أسبانيا أيضا ، حلت محل الحضارة أخرى جديدة أهملت المادات الطقسية القديمة واتبعت نظام اللغن الغردى ، اما في تابوت حجرى واما في آنية كبيرة بدلا من اللغن الجماعي ٠ وكان الأقوام الجدد شهيمون على جوانب التلال أو المرتفعات الصغيرة ٠ وكانوا يعيشون في مستعمرات منيعة يجيدون التعدين ٠ ويستعملون البرونز بكثرة يجيدون البرونز بكثرة

وفي ايطاليا نفسها ظل استعمال النحاس نادرا لفترة طويلة ، الا في ضواحي حوض نهر ألبو ، وكان يقطن هذا الاقليم في العصر الحديث قوم لهم وشهائج بالبلقان ، ولكن بعد ذلك ظهرت مجتمعات تالية خلقت صسناعة برونزية محلية استمدت أصولها من صناعة أواسط أوروبا . وقد عاشت في قرى تتألف من بيوت يتكون كل منها من هيكل خشسبى ، وتصنع جدرانها من الأعشاب والطين • وفي المراحل المتأخرة كانت هذه البيوت تقام عادة فوق عمد تجنبا لعواقب الفيضانات التي كثر حدوثها بسبب سوء الأحوال الجوية في الهزيع الأخير من الألف الثانية في المنطقة • أما بقية ايطاليا فقد استقرت بها في عصر البروتز قبائل كانت تسكن أيضا في قرى مكونة من أكواخ • ولكن اقتصادها كان يعتمه فيما يبدو على الرعى \*

والاضطرابات التي أدت الى سقوط السلطة الميسينية حوالي ١٢٠٠ ق٠م ٠ كانت لها عواقب في ايطاليسا • فقسسه دمرت قبري عصر البرونز الوسيط في ليبارى تلميرا شديدا بواسطة اقوام أتوا من القارة واستقروا في ليبارى • وقد سجل هذا الحادث أسطورة حفظها الاغريق وهي تروى قصة قيام ليباروس بن أوسون من القارة بغزو ليبساري • كمسا ذكرت ووايات أخرى سجلها المستعمرون الاغريق المتأخرون عبور الصقليين من ايطاليا الى صقلية • وقد ينعكس هذا أيضا في هجر المسماكن السماحلية حوالى ذلك التاريخ واللجوء الى المرتفعات الصخرية التي تقسع على مسافة بعيدة في الداخل • وهذه المساكن كانت تشبه المدن في حجمها • أما موتاهم فكانوا يدفئون في جبانات مكونة من مقابر صخرية يبلغ عددها عادة بضعة آلاف • وعلى الرغم من أن الاستيراد من ميسينا قد توقف ، فقد وقعت الحضارة جميعها تحت مؤثرات المدنية الميسينية • وفي مستعمرة في بانتاليكا كان يعيش الحاكم في سراى أقيم على نمط قصر الميجارون الميسيني • وقد أمكن تمييز مراحل عديدة من هذه الحضارة • وقد عاشت حتى وصول المستعمرين الاغريق في القرن الثامن قبل الميلاد •

وربما كان سبب غزو ليبارى وشرق صقلية يرجع الى أن ايطاليا قد وصلتها عصابات من الغزاة الذين ينتمون الى أقوام يعرفون باسم و حضارة حقول فخار رماد الموتى ، من أواسسط أوربا ، وربما كانسوا أول متكلمي اللغات الهندوأوروبية في ايطاليـــا \* وقد أحضروا معهـــم عادة حرق موتاهم التي انتشرت في ايطاليـــا • وأن كان السكان قد عادوا فيما بعد الى دفن موتساهم في القبور • وعلى العموم فقسه اسستمرت عادة حرق الموتى القساعدة المتيصة في شسمال ايطاليها خسلال عصر البرونن المتأخر وعصهور الحديد الأولى \* وفي هذه المنطقسة تطورت صناعة ممتازة من البروئز المطروق كانت تترسم نماذج أواسط أوروبا • وفي أواخر القرن الثامن قبل الميلاد تحولت حضارة عصر الحديد الأول في توسكانيا الى الحضارة الأتروسكية الباهرة ، ويرجع ذلك جزئيسا الى تأثير التجار الاغريق والفينيقيين الذين جذبتهم خامات الحديد الغنية

الى المنطقة ، وربما يرجع أيضا الى مجيء مهاجرين من آسيا الصغرى ، حسب ما جاء بالرواية التي أوردها هيرودوت ٠

وقد حدث مثل هذا التغيير في شرق وجنوب ايطاليا في حضارة الأهالي الأصلين تحت تأثير الفينيقين الذين كانوا يعملون من قواعدهم من أمثال قرطاجنة التي أسسوها في شمال أفريقيا، وكذلك تأثير الاغريق الذين استعبروا الساحل الأسباني من مستعمرتهم القديمة ماسيليا في جنوب فرنسا و ونتيجة لهذا نشات الحضارة الأيبيرية التي تمتساز بالنحت الخلاب والفخار الملون وفي الداخل كانت تقطن بأسبانيا في ذلك الوقت سللة من نسل أقوام حقول رماد حرق الموتى وكانوا غالبا يتكلمون اللغة الكلتية وحرق الموتى وكانوا غالبا يتكلمون اللغة الكلتية

وفى الجزر التى تقع فى غرب البحر الأبيض المتوسط استمرت الحضارات المحلية فى ازدهار، وفى سردينيا وفى البليار، عاش السكان فى قرى لها أبراج حجرية ضخمة لحمايتها كانت تعيف باسم « توراجى » و « تالايوت » على التسوالى وقد بنوا أبراجا حجرية عرفت باسم « المقابر الضخمة » فى سردينيا وباسم « نافيتاس » فى البليسار ( انظر مينوركا ، النصب الحجرية الضخمة ) ، وقد استمر هذا الأسلوب من الحياذ حتى الفتح الروماني وربما بعده أيضا ، وقد أنتج السردينيون فنا ممتازا ، وكانوا يشسكلون من البرونز على الأخص صسورا نحيلة للانسان والحيون ، تأثر بها بعض النحاتين الحديثين ،

وقد ظهرت حديثا في كورسيكا ، حيث عاشت في أغلب الظن حضارة مماثلة ، مجموعة من صور الأشخاص قد ( بضم القاف وتشديد الدال ) كل منها من قطمة واحدة من الحجر (انظر اللوحة ٨٦)٠

البحر الميت ، ملغات Dead Sea Scrolls

لعل المخطوطات العبرية والآرامية واليونانية القديمة والمعروفة حاليا باسم ملفات البحر الميت هي أهم كشف أثرى حدث في عصرنا الحالى ، اذ أن هذه الوثائق ، ومعظمها أسفار من المهد

القديم ( التوراة ) ، أقدم بألف سنة على الأقل من كل مخطوطات المهد القديم التي كانت معروفة لنا من قبل ومنذ أول كشف عن هذه الملفات بواسطة راعي غنم عام ١٩٤٧ ، كتبت عنها آلاف من المقالات ونشرت عنها عشرات الكتب ، مع أنه لم يمكن حتى الآن دراسية ونشر ما لا يزيد عن شك مجموع النصوص التي لدينا منها ولم تمر سنة واحدة منذ ١٩٤٧ لم يكشف فيها عن كهف سنة واحدة منذ ١٩٤٧ لم يكشف فيها عن كهف أحد عشر كهفا وجدت فيها كميات كبيرة أو صغيرة أحد عشر كهفا وجدت فيها كميات كبيرة أو صغيرة التلال المكشوفة على الشواطيء الشمالية الغربيه للبحر الميت في فلسطين ، وبعضها كهوف طبيعية في الصخر والبعض الآخر منحوت صناعيا في طبقات الرمل الرخوة ،

وقد أمدنا الكهف الأول بالملفات الكاملة الوحيدة مما وجد حتى الآن ، وتتكون من ملف كبير لسفر أشسعياء النبي يبلغ طوله ٥ر٧ ياردة ، وبعض قطع كبيرة لكنها غير كاملة من سبعة ملفات أخرى، وكدلك مئات من القطع الصغيرة من حوالي أربعين ملفا أخرى ٠ بيد أن أوفر كمية من الملفات وجدت في الكهف الرابع الذي كشف عنه عام ١٩٥٣ ، غير أنه لم توجد أي ملفات كاملة أو حتى كاملة تقريباً ، بل هي تتكون من مئة ألف قطعة تتراوح في حجمها من حجم أظفر الاصبع الى حجم قرخ الفولسكاب ، وفي حالات متفاوتة من الحفظ . ويرجع السبب في ذلك الى أن معظم المخطوطات التي وجدت في الكهف الأول كانت موضوعة في أوان من الفخار ، بينما كانت المخطوطات في الكهف الرابع ملقاة فقط على الأرض ، ولذا تعرضت لتفاعلات كيميائية مع التربة ، فضلا عن أن الكهف الرابع منحوت في الرمل الرخو ولذا تعرض أيضا لتلف محتوياته بفعسل الفيران والنمل الأبيض والسوس • أما الكهف الحادى عشر الذي وجد عام ١٩٥٦ ، فقد أمدنا ببعض من أحسسن هذه الوثائق حفظا ومنها ملف يبدو أنه كامل الطول غير أن ربعه السفلي متآكل يفعل الرطوبة •

وفي بادئ الأمر ، كانت أهم وأصعب مشكلة هي تأريخ هذه الملفات ، وكان الدليل الوحيد لدى العلماء في ذلك الوقت هو شكل الحروف

المستعملة ، غير أنه لم تكن في الواقع ثمة مادة علمية مدروسة تساعد في مقارنة أشكال هذه الحروف بها \* وتراوحت تقديرات عمرهما بين القرن الثالث ق٠م ١ الى القرن الثامن م بل ان أحد الباحثين زعم بانها كلها مزيفة غير أصيلة، وحينما حفر الكوف الأول عام ١٩٤٩ ، لم تكن الأشياء التي وجدت لتساعد كثيرا في أغراض التأريخ ، اذ كان الفخار من طراز غير مألوف ظن أنه يرجع الى القرن الأول ق٠م • ولما جرى تأريخ قماش الكتسان الذي وجسمه بالكهف بطريقة الراديوكربون ١٤ وجـــد أن تاريخــه يرجع الى ۲۳ م ± ۲۰۰ ومن ثم كان لابد من محاولة ايجاد طريقة أخسرى تعطينا تاريخا أدق وأكثر تحديدا ، ولم يكن أمام الباحثين الا أحد أمرين لبلوغ مثل هذا القصيد : الأدكيولوجيا ، أو محتويات الملفات • غير أن محتويات الملفات لم تفلح في اعطاء المعلومات المطلوبة ، بينما نجحت الأركيولوجيا ( البحث الأثرى ) في هذا السبيل.

فقد كان على بعد أكثر قليلا من نصف ميل جنوبى الكهف الأول ، بقايا مبان أثرية تعرف بخربه قمران ، وبالرغم من أنه بعدا من فحص الفخار السطحى أن تاريخها متأخر عن تاريخ الكهف ، الا أنه لم يكن هناك موقع قديم آخر بجوار هذا الكهف سوى هذه الخربة ولا يمكن تجاهل احتمال وجود علاقة بينهما ، وازاء ذلك بدأ اجراء مجسات أثرية لاختبار المنطقة عام الم الكهف وبجواره على الارضية قطمة من أول حجرة يكشف عنها اناء مماثل للأوانى التي المسلة يرجع تاريخها الى السنة العاشرة الميلادية ، وبذا تأيدت العلاقة بين الموقع والملفات ، وتعين تاريخ الماهاء الآثار من قبل ،

وفى السنة اللاحقة ، بدأت تنقيبات أوسم استمرت كل السنوات المتلاحقة ، والآن تأيد تاريخ الموقع بأكمله ، وبالتالى تاريخ الملفات ، بصفة مؤكدة وقد ثبت ذلك بصفة رئيسية بسبب وجود عدد كبير من قطع العملة ـ ويبلغ عددما الكلى أكثر من ٥٠٠ قطعة ـ تمدنا بتتابع متصل تقريبا لحوالى ٢٠٠ سنة ، وتدل قطع الشقم

وقطعة من الاستراكا وجدت بهذا الموقع على أنه كان فى الأصل حصنا من عصر الحديد يرجسح تاريخه الى حوالى القرن السادس ق٠م٠ ، غير أنه هجر بعد قرن أو ما يقرب من قرن بعد ذلك التاريخ ، ولم يسكن هذا الموقع من جسديد الا عندما توطدت فيه أقدام المجتمع المسئول عن هذه الملغات ، وكان ذلك فى الربع الأخسير من القرن الثانى ق٠م ،

وابتداء من ذلك التاريخ وجد تتابع مستمر من العملة حتى غضر الملك هيرودسالأكبر الذي وجدت من عهده الزاهر جدا ثلاث قطع من السلة فقط ٠ بيد أنه كانت ثمة دلائل واضحة على أن ذلك المبنى في شكله الأول قد تعرض للدمار بفعل زلزال كبير ، اذ وجه شرخ ماد في البناء من الشمال الى الجنوب كما أن القطاع الشرقي منسه قد هبط بحوالی عشرین بوصة ( حوالی ٥٠ سم ) عن مستوى القطاع الغربي \* ومن المعروف نقلا عن يوسميغوس ، أنه حدث في عام ٣١ ق٠م زلزال عات بينما كان هيرودس في أريحا مع جيشه ، ومن ثم يبدو محتملا أن هذا هو تاريخ دمار قمران ، وربما يفسر هذا سبب هجرها لبعض الوقت اذ لم توجه بها عمسلة أخرى حتى عام ه ق.م • عندما أعيد بناؤها واستقطانها من جديد على ما يظهر • وقد استمرت السكنى بها هذه المرة حتى عام ٦٨ م • وهو تاريخ تشهد به أحدث عملة وجدت في المبنى نفسه • وقد تعرض المكان بعد ذلك لدمار شامل على أثر حسريق ، وعلى الأنقاض شيدت بضع حجسرات سكنتها الفرقة الرومانية حتى أواخر القرن الأول كما شهدت المملة أيضا بذلك • ويبدو بعدثذ أنه في السنة السابقة لتدمير تيطس لأورشسليم أن الرومانيين دمروا هذا المستقر ، ولم يسكنه أحد بعد ذلك فيما عدا يعض المترددين من واضعى اليد • غير أنه لايد وأن كان لدى السكان انذار عن اقترأب وصول الجنود الرومانيين بوقت كاف كي يخبئوا مقتنياتهم \_ وهي المكتبة \_ في الكهوف حولها ، حيث بقى مكانها غير معروف حتى كشف عنها منذ سنوات قليلة •

ولذلك ، فانه يتضم من التنقيب أنه لا يمكن أن يرجم تاريخ أى من هذه الملفات الى ما بعد ٦٨ م٠

ومن المؤكد أن كثيرا منها أقدم من ذلك بكثير · ومعنى هذا أن مخطوطات العهد القديم هذه أقدم بحوالى ١٠٠٠ سنة من أقدم المخطوطات التي كانت بعروفة من قبل · والدلائل الأثرية قاطمة ، وقد حظيت بقبول علماء الآثار بصفة عامة ·

والمخطوطات نفسها تنقسم الى قسمين رئيسين:

كتب العهد القديم ، ومكتوبات أخرى من أنواع مختلفة ، بنسبة ١ : ٢ تقريبا و واكثر الأسفار شيوعا ، أذا اعتبرت الكمية مقياسا للشيوع ، كانتأسفار أشعياء ، والتثنية ، والمزامير ، أذ يوجد من هذه الأسسفار الثلاثة ما يتراوح بين عشرة مخطوطات وخبسة عشر مخطوطا ، وفضلا عن ذلك يوجد أحيانا في نفس الكتاب ، كلمة كلمة تقريبا، ومن النص المسبعيني ( ترجمة يونائية قديمة واليونائية ، ونص واحد باللغة السامرية السفر التثنية ، وغالبا أيضا ترجمة أخرى تختلف اختلافا بسيطا عن كل هذه النصوص ، وهذه الترجسة بسيطا عن كل هذه النصوص ، وهذه الترجمة الأخيرة هي أيضا الأحين .

وبصفة عامة ، فانه يبسدو أن هذه الكتب التاريخية السفار المهد القديم ، تحبذ القراءة السسبعينية أكثر من القسراءة الماسسورية Massoretic ، فعلى سبيل المثال ، في سية أجزاء كبيرة هن سفر صموليل ، يتبع نص قمران القراءة السبمينية ثلاث عشرة مرة لا تتفق فيها القراءة اليونانية مع النص الماسوري ، مقابل أدبع مرات يتفق فيها تمس قمران مع النص الماسوري وبجالف القراءة السبعينية ، أي بنسبة ٣ : ١ ني صالح القراءة اليونانية · غير انه من العجلة أن نستخلص من مثل هذا الشاهد استنتاجا ثابتا عاما ، اذ لاتزال أمام الباحثين كمية هائلة من العمل لوصسل القطع بعضسها يبعض وترجسة نصوصها الصعبة • على أنه يبدو جليا أن اكتشاف ملغات قمران لن يؤدى الى اجـــراء تعديلات أو تغييرات جوهرية في تصوص المهد القديم ، لكنه سيساعه دول شك عل تفسير كثير من الفقرات غير الواضحة لناحتى الآن ويملأ بعض الثغرات القليلة ، ولن يقتضى الأمس على أية حسال أعادة كتابة المهد القديم .

أما المكتوبات الأخيري .. غير أسسفار العهد القديم - فبن أنواع مختلفة وتشمل : كتب الأبوكريفا ، وبعضها كان معسروفا لنا من قبل وبعضها الآخر جديد ، وتعليقات على أسفار العهد القديم ، وترانيم ومزامير ، وطقوس دينيسة ، وكتابات تتعلق بمذهب السكان الذين عاشوا في قمران وكتبوا هذه الملفات . ومن ضمن كتب الأبوكريفا نجد مثلا كتاب طوبيا مكتوبا لأول مرة بلغته الأرامية الأصلية ، ولم يكن معروفا لنا من فل الا عن طريق ترجمة يونانية • وبعض كتب الأبوكريفا الجديدة هامة للغاية مثال ذلك كتاب « الحرب بين أبناء النور وأبناء الطلمة » ، كما يوجد بعض آخر منها يبدو أنه كان خاصا بطائفة الاثنى عشر بطريركا ، ، و د أقوال موسى ، ، وغيرها • أما التعليقات فتتضمن محاولات لتفسير أجزاء من كتب العهد القديم ( مثل حبقوق ، وناحوم ، الغ ) في ضيوء الأحداث الماضية أو الحاضرة المتملقة بهذا المذهب و ولا شك في أن مذا يمكن أن يمدنا بقدر كبير من المعلومات من تاريخه ، الا أن معظم الاشارات زائفة وغير واضحة الى حد كبير ، ولم يذكر فيها الا القليل جدا من الشخصيات المعروفة تاريخيا ، مما يدعو الى كثير من التفكير والاستدلال لاعادة كتابة القصة •

ومن المخطوطات الخاصة بمذهب سكان قمران، والتي يعرف منها مخطوطان رئيسسيان هما « كتاب النظام » و « الرادوكيت » أو « وثيقة دمشق » أمكن الاستدلال على أنهم كانوا الشعب المعروف بالأسينين الذين لم يكن لدينا تقريبا أي مصادر تحوى معلومات عنهم الا ما جاء في كتابات يوسيفوس وبليني الكبير ، ويتفق وصف بليني لمقر اقامتهم بين أريحا وعين جيدي اتفاقا كيرا مع طروف قمران ، حتى انه لا يمكن أن يكون ثهة شك في أنهم شعب واحد •

ونحن نعلم من هذه المخطوطات أنهم راعوا الا يذكروا اسم مؤسس طائفتهم ، لكنهم كانوا يدعونه و معلم البره ، وكان هو على ما يبدو الذى قادهم الى البرية ليؤسس ما يسكن بأن يوصف بأول مستقر للرهبنة والتنسك ، وهم يسدون أنفسهم بشعب العهد الجديد الذين

اختاروا لانفسهم طريق العياة الأبدية ، ويتلخص قانونهم في محبة الله والجار ، وهم المساكين في العالم ، أبناء النور ، مختارو الله الذي سيدبن اسرائيل والأمم في نهاية الأيام ، وهكذا ، ومن ثم فان فلسفتهم تقترب كثيرا جسدا من فلسفة المسيحية الأولى •

والأسرار المقدسة المركزية لهذا المذهب كانت المعبودية والعشاء الربائي ، وكانت معبوديتهم . مثل معمودية يوحنا المعمدان ، للتوبة عن الخطايا -وبوجسه بالمخطوطات وصف تفصيلي لعشائهم الربائي من الخبز والخمر ، الذي فيسه يبادك الكاهن الطمسام ثم بوزعه على الآخرين حسب ترثيبهم بكل دقة ، بيد أن الأمر ليس قاصرا على وجه التشابه في المارسة تفصيليا بين الأسينيين والمسيحيين ، بل يتنساول بنفس الأهمية الآراء اللاموتية الشائعة لدى كل من المذهبين • فكلاهما يعيش في د نهاية الأيام ، ، وكلاهما يعيش في عالم تتصارع فيه قوى الخير مع قوى الشر • وقد رأى الأسينيون في أحداث العصر الذي عاشوا فيه علامات لتحقيق نبوءات العهد القسديم • وطبقا لما جاء في أحد المخطوطات اعتقدوا أن الله دعاهم « ليذهبوا الى البرية ليعدوا طريق الرب ، كما هو مكتوب: وفي البيداء أعدوا الطريق، اصنعوا في البراية سبل الله مستقيمة » • وفي هذا النص تطابق واضح مع أقوال يوحنا الممدان الذي يعدم كثير من الباحثين عضوا في هذا المذهب •

وفى نفس الوقت توجد تناقضات كثيرة بين هذا المنعب والمسيحية الأولى ، ولعل من أهمها أن الأسينيين اعتقدوا أن الخلاص قاصر فقط على أناس هذا المذهب الذين كانوا مختارى الله ، بينما بشر المسيح بالخلاص لكل الناس \*

ولا شك في أنه توجد مفاجآت كثيرة تنتظرنا في حده المجبوعة الكبيرة من المخطوطات ، غير انه لاتزال أمامنا سنوات كثيرة قبل أن تتم ترجمتها ويكمل نشرها ، وعند ثلا ستكون لدى باحثى العالم أجمع وتحت يدهم مادة لدراسة العهد القديم ولدراسة أصول الكنيسة المسيحية الأولى ، وهو أمر لم يروه من قبل ولم يكونوا ليحلموا به .

( انظر اللوحة ٣٩ ) •

مجموعة المعابد في منطقة برامبانان في أواسعد جاوة تشمل أطلالا هندية وبوذية ، وأيضا مجموعة واحدة ، راتوباكا ، التي رغم أنها على ما يحتمل تنتمى اسميا الى هذه النظم ، الا أنه من الواضيح أنها تدين بالكثير الى تقليد ميجاليثي وطني قديم وأقدم المباني المؤرخة هي كاندي كالاسان المكرسة الى الالهة البوذية تارا ( تقش مؤرخ ٧٧٨م • ولكن نظرا لأن بالمبد علامات تدل على أعسادة بنائه مرات عدیدة فریما كان قد بنی قبسل هذا التاريخ ) ، ومباني مجموعة كبيرة جدا ، كاندي سيوى ، وبها ٢٥٠ مقصورة ثانوية ، ربما تؤرخ من نفس العصر • وكاتدى سأدى هو مبنى من طابقين كأن يستخدم فيه الطابق الأرضى كمأ يبدو للأغراض الطقسية ، والطابق العلوى مسكف للقساوسة والرهبان • والمجموعة الأساسية في برامبانان التي لها أساس هندي كانت مكرسة الى الثالوث الهندى الذي كان المبود الرئيسي فيه مو سيفا • وتوجد داخل السماج الرئيسي ثلاثة هياكل كبيرة ، يوجد بالهيكل الأوسسط ، وهو آكبرها ، تمثال سيفا ، وبالهيكلين الجانبيين بوجد براهما وفيشنو \* وفي الجهة المقابلة توجد ثلاثة هياكل أصغر تحوى الحيوانات المقدسة التي كان يعتقد أن الآلهة تركبها • كما عثر على هياكل صغيرة أخرى عديدة داخل السياج وحوله عما كانت تزين السطوم الخارجية للهياكل الرئيسية نقوش بديعة جدا بالحفر البارز تحكى أساطر خاصة بسيفا وقيشنو \* وقد أمدتنا المنطقة بعدد من التماثيل البرونزية لمبودات هندية وبوذية لاتزال موضع تقديس عند أهالي القرى المحليين رغم انهم مسلمون ، وعادة يشهار اليها بالاسم المحلى للالهة دورجا ، وهو ولورو جونجرانج ، التي تهب \_ كما يظن \_ نعمة الأطفال .

## براون ، توماس Thomas Browne

ليس ثمة كاتب آخسر يستحق أن يدرج فى سجل الماضى أكسسر من هذا الطبيب الانجليزى ( ١٦٠٥ ــ ١٦٩٢ ) الذى تأمل فى زوال الانسان تأملا واسعا عبيقا ، كما لم يكن هناك كاتب الهم الأثريين مثله ، حتى أن أحد الشعراء المحدثين قال

عنه أن قدور الرماد التي اكتشفها أضامت الماضي.

وقد مارس سير توماس براون الطب في نورويتش بانجلترا ، وفي عام ١٦٥٨ كشف عن حقل أو جبانة لقدور الرماد من العصر البرونزى الماخر في منطقة رملية في والسينجهام وهي غير بسيدة عن تورويتش ، وعندالله ألهم براون أن يؤلف مقط عته المشهورة هيدريوتافيا :

Hydriotaphia; Urne Buriall, or, A discourse of the Sepulchral Urnes lately found in Norfolk.

وهى تتألف من خمسة أبواب قصيرة تحوى بعضا من أعظم وأبلغ الجمل والعبارات في اللغة الانجليزية ، واليك بعضها :

« ذلك الذى يرقد ( على شكل رماد ) فى قدر ذهبى ، بارزا على الأرض ، لم يكن ليجد نفسه فى مدو مده العظام » \*

د أن نسحب من قبورنا ، لتصنع من جماجمنا طاسات للشرب ، ولتحول عظامنا الى أنابيب ، لكى يبتهج بها أعداؤنا ولكى يتسلوا ، انما لهو رجس مفجع ، ننجو منه بحرق موتانا » \*

« ولمل محاورة بين طفلين في الرحم عن حالة هذا المسالم ، توضع توضيعا جميلا جهلنا بالمستقبل » \*

د الزمن الذي يزيد في قدم الآثار ، وله فن يحول به كل الأشياء الى تراب \* قد حفظ لنا أيضا حده الآثار القلبلة » \*

د لسكن جسور النسسيان يبعثر بلا تبصر خشخاشها ج ٠

· « النوام حلم وحماقة في الرجاء » ·

د الانسان حيوان نبيل ، فاخر في الرماد ، متفاخر في القبر ، •

د المومياوات المصرية التي أبقى عليها قمبيز أو أبقى عليها الزمن ، الجشم الآن يفنيها ، أصبحت

المومياء سلعة ، مصرايم تشفى الجراح ، ويباع فرعون من أجل البلاسم » \*

« ليس ثمة شيء خاله خلا الخلود » ٠

وقد ظهرت كتب اركيولوجية لا تحصى ولا تعد فى كل أجزاء العالم تستشهد بفقرة أو فقرات من كلماته ، تأثر مؤلفوها ، كما تاثر براون ، بغيوض الأشياء وسرعة زوالها ، وكان لبراون النمن الفاحص الشعرى ، الذي تعتد منه جدور علم الآثار ، فقد يبدو الماضي ظلاما ، لكن ذلك الظلام ، بل ذلك الغيوض ، يجب أن يستقصى ، وكما قال براون في مطلع Urne Buriall : دان الوقت لكى نرى الأحداث ولا نجعل شبئا هما يفلت منا أو يفوتنا ، اغفال الأيام القديمة ترك كثيرا جدا من الصمت أو أن الزمن قد أفنى السجلات، حتى ان أعظم الرؤوس اجتهادا لا تجده أمرا سهلا أن تنشىء بريطانيا جديدة ، ه

والماضى في مفهوم براون لايزال غامضا به ولما كان لا يعلم شيئا عن عصر البرونز أو عصر الحديد أو العصور الحجرية ، فانه نظر الى قدور الرماد التي وجلت في والسسينجهام على أنها طويلا » واستنتج أنه قد يكون من المكن أن نخمسن « ماذا كانت الأغنيسة التي غنساها السيرينيون » ، أو أن تقدر متى « دخل أصحاب مذه العظام عوالم الموتى المشهورة » ، غير أنه لا يمكن عن ذاتيتهسم الانسانيسة ، فلا يمكن اعطاء الا أوهى اجابة المسؤال : « من كان هؤلاء ؟ » •

« من كان اصحاب هذه العظام ؟ أو لأى أجسام كانت هذه الأرمدة ؟ هي أسسئلة فوق طساقة الدراسة الأثرية » •

وبالرغم من أن هذا أيضا صحيح الآن ، الا أن براون كان يسر بتقدم علم الآثار ، والطريقة التي بها يوضح لنا أكثر وأكثر عن الانسان في فجر حياته ومجده الغابر •

وكانت حيساة السسير توماس براون في نورويتش الحياة الهادئة لممارس عام ، وباحث ، وكاتب ٠

وبعد وفاة براون أصبح هو نفسه أثرا ، وقد فتح عام ١٨٤٠ تابوته الذي كان محفوظا في احدى كنائس نورويتش ، وأخذت منه جمجمته ، وهذه الجمجمة التي منها خرجت عباراته الباديعة معروضة الآن في متحف مستشفى نورش ،

## برج بابل : Tower of Babel

انظر بابل ، والزاجورات •

## پرجموست Predmostian

حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى في شرق أوروبا ووسسطها ، وكانت تعاصر بالتقريب الحضارتين الأورنياسسية والمادلينية بفرنسا واسسم الموقع هو دردموست Predmost في مورافيا Moravia حيث كشف عن تلال سباخ كفرى تحتوى عظام آكثر من ألف ماموث ، فرجال ذلك الزمان كانوا صيادين مهرة وقد كشفت أعمال التنقيب في مواقع مماثلة في روسيا عن المنازل التي كان يعيش فيها السكان وهي مدفونة المنازل التي كان يعيش فيها السكان وهي مدفونة المناخ الزمان ، وهو نهاية العصر الجليدي في ذلك الزمان ، وهو نهاية العصر الجليدي

## بردی Papyrus

نبات البردى Cyperus papyrus الذى ينتمى الى عائلة الحلفا ، كان ينمو بوفرة فى مستنقعات مصر السفلى ، ولكن لا يوجد اليوم فى حالته البرية فى أى مكان بمصر وكان يستعمله المصريون فى الماضى فى أغراض كثيرة وخاصة فى صناعة صحائف الكتابة .

والسيقان التي يتراوح طولها بين عشرة الى عشرة الى عشرين قدما ( أي من ثلاثة أمتسار الى سنة أمتار

تقريبا ) كانت تقطع إلى أطوال يسهل تناولها ثم تنزع القشرة الخارجية ويشقق اللب الى سلخات سميكة وترتب هذه السلخات بحيث تكون متوازية وأطرافها متداخلة بعضها فوق بعض ، ثم توضع فوقها طبقة أخرى عمودية على السابقة ومفرداتها هي الأخرى متداخلة قليلا كالسابقة وأطرافها بعضها قوق البعض (١) .

وبعد ذلك يدق على كل الورق بقطعة من الحجر أو الخشب لتلتحم السلخات وتصير صحيفة واحدة متجانسة • ورغم مظهر البرديات القدية الذابل الهش • كان لونها أبيض تقريبا عند صناعتها ومن السهل لفها •

ومساحة الصحائف كانت تختلف اختلافا بسيطا من عصر الى عصر ولكن يبدو أن عدد الصحائف فى الملف الواحد كان عادة عشرين ، وكانت هذه تلصق معا بحيث تكون كل السلخات الأفقية موضوعة على وجه واحد ، وكل السلخات الراسية على الوجه الآخر ، ثم تلف الصحائف بحيث تكون السلخات الأفقية في الداخيل والراسية بالخارج ، حتى لا يحدث ضغط على السلخات الخارجية قد ينتج عن لفها في صورة أسطوانة ،

وعند الكتابة ، كان الكاتب يجلس القرقصاه وقد شد ازاره بشهدة حول وكبتيه ، ليكون قاعدة بسند عليها البردى ٢١) • وكان بسك بالماف بده البسرى ويفرده بعقدار ما يحتاج اليه ، ثم بكتب بقرشاة على السطح الداخلي من اليمني الم اليسار ، اما رأسيا واما أققيسا حسب طبيعة الدائمة •

ولا يعرف بالضبط متى استعمل البردى لأول هرة لأغراض الكتابة وقد وجد بسقارة ملف لم يستعمل في مقبرة من الأسرة الأولى (حوالى ٣٠٠٠ ق٠٥) ، ولكن أول جدادة مكتوبة لدينا جات من الأسرة الخامسة (حوالى ٢٥٠٠ ق٠م) ، وقد استعمل الاغريق ملفات البردى المستوردة

<sup>(</sup>١) نظرا لأن النص الانجليزي هنا عامض غقد شرحنا في الترجمة العربية الطريقة باسهاب الى حد ما ٠

<sup>(</sup>Y) هذا خطأ • ولابد أن الكاتب كان يستعمل لوحا ولذا تعمل الترجمة كالآتي د ويضع لوها من الخشب اون حجره يمند عليه الورق للكتابة ء •



لوجة ٤٩ ـ قندهار : تمثال لبوذيساطها من منطقة بشاور؛ مدرسة الفن البوذي ـ الروماني. (الصورة مهداة من مدير عام الآثار في الهند)

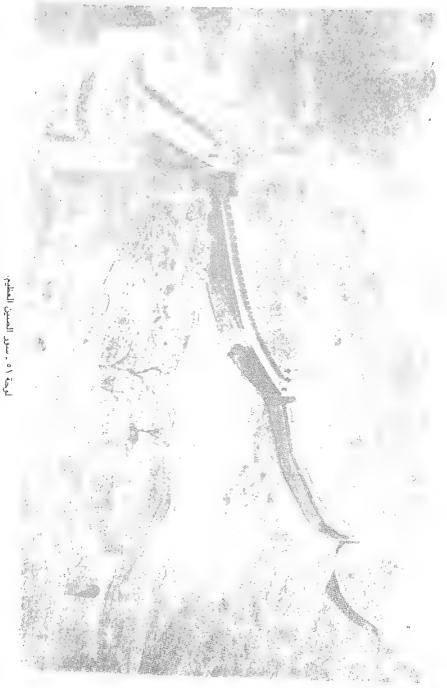



لوحة ٥٢ ـ العصر الجرافيتي : رأس تمثال سيدة من عاج الماموث.



لوحة ٥٣ ـ هالشتات : دلو من البرونز؛ من جبانة عصر الحديد المبكر في مالشتات. القرن السادس قبل الميلاد. (المتحف البريطاني ـ لندن)



لوحة ٤٠ - هالشتات : طشت من البرويز مزخرف بزخارف هندسية؛ له مقبض على شكل بقرة وعجل، وعينا البقرة من الحديد؛ من جبانة عصر الحديد المبكر في هالشتات (متحف التاريخ الطبيعي - فينا)



لوحة ٥٥ . فأس يدوية : من الظران من شرفة جروايه (مسخور رسوبية من الحصى) لنهر التيمز بالقرب من ميننهد Maidenhead (المتحف البريطاني للتاريخ الملبيعي ـ لندن)



لوحة ٥٧ ـ ميروغليقى : لوحة الملك تارمر؛ يظهر فيها الملك يضنرب عدوه بدبوس (المتحف المسرى؛ القاهرة)



لرحة ٨٥ - سينج - لونج - شين : قالب من الحديد لصنع فأس من البرونز ذات تجريف، وجدت في شينج - لونج - شين: ربما يرجع تاريخها إلى القرن قبل الميلاد (صورة مهداة من جمعية الصداقة البريطانية - الصينية)



لوحة ٥٩ ـ مدينة وادى السند: احتام من الاستياتيت من موهنجو - دارو ( المتحف البريطاني - لندن)



لوحة ١٠ . ابوبيون نعثال من البراكوتا لامراه بجمل حمامة حوالي ١٠ ق م ارتقاعه عشر بوصنات (حوالي ٢٥,٤ سم) (المتحف البريطاني ـ لندن)



وحه ١١ ـ ليران : طبق من الفضة منقوش بحيوان يثب؛ وهو مذهب، من العصد الساساني أو ما بعد الساساني (المتحف البريطاني ـ لندن)



لوحة ٦٢ ـ عصر المديد : قرص من البرونز مصنوع بطريقة الصب؛ الفرض منه غير معروف، وربما كان طاس تطهير؛ أيرلندي؛ من طراز عصر العديد في لاتن La Tene، القرن الثاني الميلادي (المتحف البريطاني ـ لندن)



لوحة ٦٣ - اريحا : اواني وجدت في اريحا



لوحة ١٤ . الانكا : حصن ساكساهوانا الذي بناه الانكا لحماية كوزكو

من مصر عند القرن السابع قبل الميلاد حتى القرن الثانى أو الثالث الميلادي عندما حل محله الملف المصنوع من الرق ، ولكن استلم استعمال ملفات البردي في مصر وغيرها من اتحاء المالم العربي حتى عام ألف الميلادي.

### بردیات سرقهٔ القابر Tomb Robbery Papyri

هذه البرديات تكون سلسلة من النصوص الهيراطيقية المصرية تسرد التحقيقات الرسمية التي أجريت قبل نهساية الأسرة التشرين (حسوال من الاماكن المقتسلة بالفسفة الغربية لطيبة من الأماكن المقتسلة بالفسفة الغربية لطيبة السرقات ولكن جاء بها ذكر بعض الحوادث والجناة في أكثر من وثيقة وهي تعطينا فكرة عميقة نادية عن الإجراءات القانونية المصرية وهي أكبر مجدوعة بمن الأدلة المدونة عن نهب المقابر الملكية والخاصة وهو أمر مالوف لدى المنقب والتقرير الحرفي للاستجوابات ، وشسيوع منسل هذه الحرفي للاستجوابات ، وشسيوع منسل هذه الحالات ، وأخبار الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في طيبة ، تضمها ضمن أهم التسجيلات القديمة واكثرها انسانية .

وفي الوقت الذي كتبت فيه هذه البرديات كانت منطقة الجبانة بالضغة الغربية للنيل منطقة ادارية مستقلة تعرف باسم و غرب طيبة ، تحت ادارة عمدتها الذي كان مستقلا عن و عمدة طيبة ' البلد يه و لقب عندة يعني هنا محافظا ) • وتشير ا أقدم مجموعة من التصنيض الى خوادث وقعت في السنة السادسة عشرة من حكم تقر كارع رمسيس التاسم ، ولكن قبل هذا التاريخ وقمت سرقات نَى الْلَمَائِرِ ، عَلَى الْأَكُلُ فَى مُقَائِرِ ٱلاَتَتَرَافَ \* وَفَى أحد الاعتراقات يغتخر لص بأنه كان يفمل فقط مَا كَانَ وَقَعْلُهُ كُلُ فَمَحْضَ الْأَحْرِ \* والسَيْبُ الذي الذي الله المتضاح الأمور في السنة السادسة عشرة عير مؤكد و فمن المختمدل أن السرقات أصبحت النفسيحة علمية ، وأن الحسب بن المباتن لمب دورا \* وبالتاكيك قان الخطوة الأولى في قضية السنة السادسة عفرة لم يتخلما بويرو عسدة طيبة الغربية كما كان المرة يتوقع ، بسل وميسله باسيور عمدة طيبة الذي أدت تأثار يرأد الى انعقاد

المنحكمة العظيمة داخسل أرباض الكرنك بالضسفة الشرقية تحت رئاسة الوزير خع مواس، وعضوية رجال من القصر، وباسيور نفسه •

ونتيجة للتحقيق قامت اللجنة بعاينة الأهرام والقبور والمقابر • وتوضع لنا بردية أبوت خط سير أعضاء اللجنة : من النهر ذهبوا الى مغاير الأسرة السابعة عشرة في السسهل أمام ذراع (أبو النجا) ، ثم الى عدد من مقابر الأشراف القريبة في السمال • وقد وجدت اللجنة أن بعض المقابر التي قيل أنها سرقت لاتزال سليبة ، ولكن مقبرة المنابعة عشرة ، وجدت منهوبة وكذلك مقبرة ازيس، احدى عشرة ، وجدت منهوبة وكذلك مقبرة ازيس، احدى روجات رمسيس الثاني • وقد قبض على بعض عمال الجبانة في « غرب طيبة » أن تقرير اللجنة نصر عظيم لهم • والبردية تحفظ لنا بعض نصر عظيم لهم • والبردية تحفظ لنا بعض على باسبور المكروب •

وحوادث القصة تغرض بعض مشاكل لم تحل، فمن المحتمل أن أحكام البراءة كان سببها الرشوة . وبالتذكيد فان الشحور العام بالرضا لا تؤيده الحوادث التألية • قبين المقابر التي تهبت بعد السنة السادسة عشرة ، مقبرتا سحيتي الأول ورمسيس الثاني ، وهما ملكان من أقوى فراعنة الأسرة التاسعة عشرة •

ورغم أنه لا يوجد أى لمن آخسر يحتوى على
مثل هذه اللمحات اللقيقة عن اجراءات التحقيق ،
فاننا نقرأ عن استجواب اللصوص المتهمين ، وقوائم
الفنائم وأحكام العقوبات الطفيلة وأخسر هذه
السلسلة يؤرخ من المسئة السادسة من « تكرار
الميلاد » ، وهو نظام جديد للثاريخ بدأ في عصر
رميسيس الحبادي عشر ، مبشرا في القلساهر
بالسياسة الرسمية باصلاح قوى للنظام العام ،
ولكن السرقات لم تتوقف وقد رئى في الأسرة
الفلادية والنشرين ( نحوالي هذا قوم ) ضرورة
نقل المومياوات الملكية من مقابرها بوادي الملوك
ودفعها بلا مجوهسترات في توابيت خصبية في
مخابيء سرية ، وأنه لفي أحد هذه المحابي ، وهو
مخبسة الدير البحسوعة

العظيمة من المومياوات الملكيسية المحفوظية الآن بالمتحف المصرى •

وعسابات اللصوص كانت مكونة من الصناع وصغار المرطنين الذين كانوا في خدمة ضيعة آمون المتصلة بالمابه الجنازية الضخمة ، ثم فيما بعد اشترك بعض عمال قرية دير المدينة الذين شيدوا المقابر ، وكان اللصوصي يعملون في عصابات صغيرة ، وينخلون المقابر بواسطة حفر ممرات في المحجر الجيري ، وكان الهدف الأساسي هو المدن (الدهب والفضة ، والبرونز والنحاس) الذي يكون جزءا من الآثاث الجنازي ، وكان اللصوص يكون جزءا من الآثاث الجنازي ، وكان اللصوص في سبيل الحسول عليه يحرقون بانتظامام المدن يصهر أو يقطع الى قطع صغيرة ويقسم الى المحسبة ،

ورغم أنه لم توجد عملة ملموغة في مصر في ذلك الوقت ، كانت البضاعة دائما تقيم مقابل وزنة من المسلن ، ويمكن استعمال المسدن في المبادلات التجارية ، ونقرأ في الاعترافات كيف كانت العصابات تتخلص من المعدن مثلا بشراء خبر أو أرض أو عبيد ، وهما لا شنك فيمه أن مقدار المسروقات يعكس تدهور الحالة في مصر بعد موت رمسيس الشناك ، والصحوبات الاقتضادية الناجة والارتفاع الكبير في أسعار الحبوب ، وتداول المعدن المسروق لابد أنه مناعد الحبوب ، وتداول المعدن المسروق لابد أنه مناعد المنب شدة التحقيقات ،

واجراءات التحقيق كانت بسيطة ، يحضر المتهم أمام المحكمة ، فاذا لم يعترف ، فهو عرضة للتعذيب، اما بواسطة تسخين كعب القدم أو بلوى النراع ، وكان استعمال هاتين الوسيلتين يدفع عادة المذنب الى تغيير رأيه ، فيصيع قائلا : قف ، سأقول كل شيء ، فاذا كان اعترافه التالى غير مرض ، يعرض للتعذيب مرة ثانية ، مما يؤدى بالمتهم ليس فقط الى الاعتراف اعترافا كاملا بدوره بلتهم ليس فقط الى الاعتراف اعترافا كاملا بدوره ونصيبه من المنيمة وكيف تصرف قيه ، وأحيانا وتصيبه من المنيمة وكيف تصرف قيه ، وأحيانا يقرأ المرء العبارة المقتضبة أن المتهم قد تم سؤاله ووجهد أنه غير مذنب وأفرج عنه ، ولا تحتوى ووجهد أنه غير مذنب وأفرج عنه ، ولا تحتوى

السجلات على الأحكام الصادرة على المذنب ولكن المدافعين يقسمون أن يقولوا الحق اذا كانت عقوبتهم النفى الى النوبة أو التشويه أو وضعهم فوق الخشبة. ( ربما كان المقصود بها الإشارة الى المخازوق) أو رجلهم بسلسلة بوتد •

يرسيبوليس Persepolis

، انظر اصطغر • . .

Breccia برشىيا

صخر مكون من أحجار زاوية حادة متباسكة بعضها ببعض ٠

بروش Broch

كانت بروش أصلا اسم شمال أسكوتلندا ، غير أنه أصبح الآن الاسم الأركبولوجي الاصطلاحي الذي يطلق على بعض انشاات مستديرة الشسكل ، المنطقة و وهذه الانشاءات مستديرة الشسكل ، وكانت مساكن وقائية مشيدة بالحجر المبنى دون ملاط ، ويبدو أنها لا توجد في أي مكان آخر و وتنتمي هذه البروشات الى عصر الحديد ويرجع تاريخها الى ما بين ١٠٠ ق٠م الى ١٠٠ م و بعد ذلك التاريخ بقليل و

ويبلغ القطر الداخلى لهذه البروشسات في الفالب حوالي ٢٨ قدما (٥٥ متر تقريبا) ويبلغ سمك الجدار عند القاعدة حوالي ١٣ قدما (أربعة أمتار تقريبا) وقد كشف عن حوالي خمسمائة من هذه البروشات، وهي تقع بصفة عامة في الأراضي العسالحة للزراعة أو بالقرب منها ، وتنتشر في أرجاه أوركني ، وشستلاند ، وهبرايدس، وسكاى ، والمقاطمات التي تقع في أعد جبوبا وفي واحدة منها تقع بالقرب من أبعد وبعض آبار من نفس التاريخ في بروشات الى أواخر القرن الأول الميلادي ، كما وجد فخار أبخرى ، ومن ثم يمكن ارجاع تاريخها الى تاريخ المؤرى ، ومن ثم يمكن ارجاع تاريخها الى تاريخ

وكان للبروش النموذجى سقف يعلو الأجزاء الواقعة بين دائرة داخلية من القسوائم والجداد الرئيسي الخارجي ، وكان يشبه « بيت العجلة » الذي يوجد في ويست أوركيني وشتلاند، والذي تظهر فيه جدران داخلية تخرج من حيز مركزي لتحمل سقفا فوق مجموعة دائرية من الحجرات ،

ويمكن الحسكم من البقايا التي وجدت في البروشات، وتشمل فخارا، وحليات من البرونز وادوات من الحديد، أن هذه المحتويات جاحت، على ما يبدو، من جنوب غرب بريطانيا، عن طريق البحر دون شك، وتدل بعض الأدوات المخاصة التي استعملت في عمل المنسوجات على قيام صلات بين المنطقتين ويبدو أن ارتفاع سقف البروش كان يبلغ حوالي ثماني أقدام ( ٥٢٥ متر تقريبا) وأن قوائم الجدار ارتفعت أكثر لتؤدى الى دهليز يصسل اليه الزائر عن طريق درج مبنى دهليز يصسل اليه الزائر عن طريق درج مبنى والقوائم الداخلية وكلما اتجهنا شمالا زاد ارتفاع البروشات وفي الأنواع الكبرة منها بوجد الدهليز دائما، وكذلك في أغلب الأحيان مبان خارجية قوية للغاية و

ونجد هنا وهتساك بروشسات أكثر ارتفاعا وتنتهى ببرج طويل جدا ، أعطى لهذه الحسون عنصرا ذا مناعة فائقة ، مما لم يشاهد له مثيل فى أى مكان آخر في أوربا أبان مثل تلك العصدور البسكرة •

وثبة بروش بديع مشهدور عند موسا في شتلاند، تميل فيه الجدران الى الداخل، ولا توجد بالمبنى توافذ اطلاقا، وبها خلايا ذوات طنف في المبور الأرضى وفي هذا البروش يرتفع جدار الدهليز ليكون ستة طوابق يعلو كل منها الآخر، بينما يجرى درج الى أعلى ليصل بين هذه الطوابق المتالية وهذا البروش يتميز بدقة متناهية، على أنه توجد بروشات اخرى لها نفس الارتفاع على أنه توجد بروشات اخرى لها نفس الارتفاع تقريبا، وربما كان بوجد منها عدد اكبر فيما مضى و

### بروكونمنسول Proconsul

· انظر الرئيسييات ، تطيبورها قبل طهور الانسيان .

يلى عصر البرونز العصر النيوليشي ، ويختلف التاريخ الذي حدث فيه هذا من مكان الى مكان في أجزا العالم المختلفة تبعا لمرحلة المدنية التي وصلت اليها ، ففي آسيا الصغرى ، واليونان ، والهند ، وبلاد ما بين النهرين يرجع هذا التاريخ الى ما قبل الألف الثالثة ق٠م٠ ، بينما بدا هذا المحر في بريطانيا في حوال ١٩٠٠ ق٠م٠

والبرونز سبيكة من النحاس والقصيدير ، وعصر البرونز هو العصر الذي استعملت فيه الأدوات والأسلحة البرونزية على نطاق واسع ، ولو أن ذلك لم يحدث بصفة عامة أبدا ، وخاصة أن الأدوات الحجرية طلت مستعملة في أغلب أجزاء العالم مددا طويلة بعد اكتشاف الأسلحة البرونزية ،

ببداية عصر البرونز حسدت رواج كبير في التجارة كما بدأ ظهور التخصص ، فالصياغ والمعدنون لم يعودوا يقومون بانتاج الطعام، بل ركزوا كل عملهم في انتاج المعادن ، وحصلوا على حاجاتهم المعيشية الأخسري بالمقايضسة . وعمليات اختزال الخامات لاستخلاص المدن منها، وصنب المعدن لصنع الأشياء المطلوبة ، عمليات تحتاج الى مهارة مما أدى ألى تكوين طوائف كانت تحرص على حفظ أسرار الحرفة بغيرة شديدة ، ومن تم كان لدى المجتمع النيوليثي اكتفاء ذاتى ، بينما افتقد هذا مجتمع العصر البرونزي ، وكان على رب الأسرة أن ينتج فانضا من المحصول لقايضته مع صياغ المادن للحصول على لوازمه من بضائع أخرى ، وكان على المجتمع ككل أن ينتج فاعضا للتصدير للحسول به عن طريق التبادل على المواد الخام من المناجسم البعيدة,، ومما خمل هذا. الأمر ممكنا حدوث اكتشاذين آخرين في عصر البرونز ، أولهما اختراع المعراث الذى تجسره الثيران مما تسبب في ازدياد مساحة الأرض التي كان يمسكن لعائلة واحدة أن تزرعها في السنة زيادة ضيخة ، والثاني اكتشاف العجلة مها طور كثيرا وسائل النقل .

ولد الأب هنرى برى [ بضم الراء ] عام ١٨٧٧ فى مورتان ( مانسل ) بغرنسسا • ونشر أول بحث له عندما كان فى الثانية والعشرين • وبعد حصوله على درجة فى العلوم في سن السابعة والعشرين قام بتدريس الأثنوجر أفيسا ( علم السلالات البشرية ) فى سويسرا لمدة خمسة أعوام حتى عين عام ١٩١٠ أستاذا لأننوجرافية ما قبل التاريخ ومديرا للبحوث بمنهد الحفريات البشرية ( الباليونتولوجيا ) فى باريس •

ولعله يكون من الأفضل أن نذكر أولا دراسا ه عن الغن البالبوليشى ، فمنذ بداية الغرن العشرين كان عليه أن يكافح ضد عدم الاعتقاد بصفة عامة فى قدم الصحور الكهفية الملونة ، ويرجع اليه الفضل الرئيسى فى القيام بسلسلة كبيرة من البحوث التى نشرها معهد الباليونتولوجيا البشرية التى تعطى وصفا كاملا للنماذج الهامة لفن الكهوف فى غرب أوربا ، وقد بدأ هذه الدواسات وهو همان متحمس بالاشتراك مع كابيتان وبجرونى همان متحمس بالاشتراك مع كابيتان وبجرونى الفن فى كومبادل وقونت دى جوم ، ثم تلت الغن فى كومبادل وقونت دى جوم ، ثم تلت الخرها كهف لاسكو الذى نشر عام ١٩٤٠ ( انظر اللوحة الماونة رقم ٨ ) ،

ومن أفضاله الكبرى في دراسة المصر الباليوليش تأثيره المعظيم في تطوير الآراء نحو التغيير التدريجي من دراسة تعتمد على أسس جيولوجية الى دراسة تعتمد على جنس الإنسان (أنثروبولوجي) • وكان أسبق العلماء في هذا القرن في تطوير نظام دى مورتيبه (de Mortillet) القرن في تطوير نظام دى مورتيبه (epoch) القديم الذي يتضمن تابع المحسور بالتظام كما يحدث في تتابع المحسور بالتظام كما يحدث في تتابع المجولوجية • فقد كان برى أول من أثبت في كهف دى فال (Grotte de Valle) المعرين معا في شمال أسبانيا عام ١٩٠٩ وجود عصرين معا في وقت واحسد همسسا المحر الآزيل والمحسر التاردنوازي • وقرأ بحثيا في مؤتمر دولي في جنيف عام ١٩١٢ ذهب فيه شهوط بعيدا نحو

نقض النظام القديم لتتابع المضارات و شيلي -أشولى \_ موستيرى ( فأوضم أن التقسيمات الفرعية كانت معقدة جدا • وهو الذي غير اسم الحضارة الشيلية الى الحضارة الأبغيلية ، كما كان المسمئول عن اعادة اطملاق اسم الحضمارة الأورينياسية ( التي وردت أصلا في نظام لارتت (Lartet) بصفة نهائية عام ١٩١٢ بعد أن كان قد بطل استعمال هذه التسمية \* وكان لبرى فضل كبير في تقسيم العصر الباليوليثي الأعلى الى خضمارات فرعية أخرى ، فقسمم كلا من الحضارتين الأورينياسية والسوليترية الى ثلاثة أقسام فرعية ، والحفسارة المادلينية الى سبتة أقسام • وكانت جولته الدراسية في مراكز الحضارة المباليوليثية في وسعل أوربا وشرقها والتي نشرها تخت عنوان د رحلة باليوليثية في اوريا الوسيطي Voyage Palaéolithique en Europe Centrale ألسبب الذي حدا به أن يغير رأايه الى مجموعات الحضارات المعاصرة ، كما أن دراسته عن الشطف اللفلوازية عام ١٩٢٦ أكملت نهائيسا عملية تعديل الآراء نحو ادراك المفهوم الحديث للحضارة « culture » و يعد ذلك بست سنوات بدأ بري بتمييز ثلاث مجموعات حضارية ( الكلاكتونية ، واللفلوازية ، والتايو \_ موستيرية ) أيضا ضمن شطايا العصر الباليوليثم الأسسيقل • وكان هو وأويرماير Obermaier أصحاب الرأى بوجود مدنية مزدوجة في العصر الباليوليثي الأسمفل ولو أن هذا الرأى قد عدل تعديلا كبيرا فيما بعد .

ولكونه متقدما جدا عن عصره ، لم يقبل عام ١٩١٠ القول بأن الأيولينيات أدوات صبعها الانسان ، كما لم يسلم بأدوات ما \_ قبل \_ الكراج التي عثر عليها في أنجليا الشرقية الا بعد ذلك بحوالي عشر سنوات ،

و كنبير دولى فى العصر الباليوليشى ، فسان تأثيره خارج قرنسا كان ولا شنك عميقا أيضا ، وخاصسة فى شسمال أفريقيا وجنوبها ( انظر كراسات الفن ١٩٣١ Cahiers d'Art ) .

وفى ١٩٤١ ألقى محاضرة هكسل التذكارية عن The Discovery « الانسان » واكتشاف قدم عهد الانسان » of the Antiquity of Man.

James Breasted برينستند

حيمس عنرى بريسستد ( ١٨٦٥ \_ ١٩٣٥ ) كان أستاذا لعلم الآثار المصرية ومديرا لمهسد العراسات الشرقية في شيكاجو من ١٩١٩ الى آخر حياته في ١٩٣٥ •

ولد بريسند في روكفورد يولاية الملينوي وفي سن العشرين عبل في معزن ادوية ، ولكنه قرر بسرعة أن يترك هذا العمل ويدخل الكنيسة ، وقد اظهر في التو استعدادا غير عادى لدراسة اللغات ، وبعد سنتين وصل ال قراره الخطير بانه عنه أن يكون قسيسا ، وقد شرح مشاعره منه لوالدته بالكيفية الآتية : قرأ لوالدته ترجمته الخاصة الميسل من الكتاب المقدس ثم قرأ عليها الترجمة المعتمدة ثم قال : وألا ترين أنها (الترجمة المعتمدة أن مليئة بأخطاء تؤدى الى معان مختلفة تماما عن الأصل ؟ م لقد وجدت عشرات من مثل تماما عن الأصل ؟ م لقد وجدت عشرات من مثل أعظاء على أميامن نصوص أعلم أنها مليثة بأخطاء وأنها على أميامن نصوص أعلم أنها مليثة بأخطاء في الترجمة ، ومن طبيعتي أن أفتش عن المصادر في الترجمة ، ومن طبيعتي أن أفتش عن المصادر في الترجمة ، ومن طبيعتي أن أفتش عن المصادر

وأشار عليه معلمه وصديقه وليم ريتى هاربر أَنْ يِنْمَنُ ال برلين لكى يدوس علم الآثار المصرية على يد العالم الألماني الكبير، أتولف ارمان ، ولما اكمل رسالته للحصول على الذكتوراه عام ١٨٩٤ دعى للانضمام الى الفريق الذي كان يعد قاموسا للغة المصرية القديمة وكان معنى هذا أن يذهب الى مصر . وقه قرن أولى وحلاته للعمل في الحقل في مصر بشهر العسل • وقرر بريستد في هذه الزيارة أن يكون واجبه الأول عمل سجل لكل النصوص الهيروغليفيةُ التي تتضمن أية اشارة الى تاريخمصر، اذ تصور عمل شيء مثل السجل الشامل للكتابات Corpus of Latin Inscriptions اللاتينيــة الذي جيمه مومسين. Mommsen وكان أن نشراء التيلجة الراحلته هذه م خمسة أجزاء المعت عنوان Ancient Records of Egypt 

ولما عاد الى شيكاجو عام ١٨٩٥ عين معاضرا بنرتب ضعيف جداً ، منا دعاه الى أن يتجول في

كل أمريكا ليلقى محاضرات لترفيع أجره وعاد الى مصر بعد عشر سنوات في ديسمبر ١٩٠٥ . وكان عمله الأساسي فيها نقل نصوص منقوشة على بعض الآثار في وادى النيال وشبه جزيرة سيناء .

وفى السسنة اللاحقة عسادت جمعية تمويسل التنقيب عن الآثسار الشرقيسة تمويل The Oriental Exploration Fund إلى تمويل مشروعة وقد تبرع بمطلمه الرقاد الرة غطت منطقة عمله الرقعة المتدة على ضغاف النيل الأعلى والسودان ، وكانت رحلته عند عثيرة مع أن الظروف لم تكن سهلة بالمرة ،

غير أن الظروف المالية الضبطرية طلب تضايقه. ولم تلق مشروعاته التي كان يديرما لانشاء ممهد بحوث شراقية أي نجاح ملحوط ، ثم بجاءت الحرب العالمية الأولي. وفي مإيو سبنة ١٩١٩ وافق روكفلي الابن على أن يقوم بتنويل مشروع للبحث الأثري في مصر بلدة خبيس سينوات ، فعاد بريستد الى أوربا والشنيق مرة أخرى و تجول بريستد ني أنحاء الهلال الخصيب ( وهو: الاسم الذي أطلقه بريسته نفسه على البلاد التي تحف الصحراء العربية ) وقام بشراء آثار كثيرة لمتحف جامصة شيكاجو ، وقد نادى بريستد بالحاجة الى عمل فورى الافقاد الآثار والنقوش إفي. كل من المتيض المصرى ووادى النيل كله ، وقه خيل روكفل على التبرع باعتمادات القامة متحف في القامرة ، غير أنه قامت مسسعوبات ازاه دلك، \*. وفي النهاية، أعطيت الأموال الى المسئولين الفلسطينيين القامة متحف في أورشمليم • وأخيرًا. بِبِيات مشروعاته لتسجيل كل الآثار التاريخية في مصر تتحقق . وأرسلت بعثة للنسبج الأبيبراني للعمل في مدينة. هايو ، كما بدأت بعثة للمسح الممادي بعمل في الأقصر \* وبدأ بريستد العمل في نشر مصطبة مريروكا بسقارة • وكان عبل معهد البحوث الشرقية يغطى في ذلك الوقت جزا كبيرا من الشرق الأوسط ، اذ كانت له بعثات في مجدو ، ويرمنيبوليس ، والمراق ، ويلاد الاناشول ، وفي عام ١٩٢٦ ابدأ العمل في مسيح مناطق عصر ما قبل التازيخ في مصرُّ تحت أشرافه • ا

ومن أقيم كتب كتبابه عن الديانة المحرية A Handbook of Egyptian Religion القديمة عبد طبعه مع تكبير حجمه ونشر تحت أسم The Dawn of Conscience « فجر الضمير »

( انظر اللوحة ٣٠ ) ٠

### Bushmen اليشهدة

يشب البشمن الهتنتوت تشابها كبيرا جسمانيا ولغويا، وتسمى أحيانا هاتان المجموعتان من السلالات بالشعوب الخويصا . Khoisan

وتبين المستحجرات التي كشف عنها عن أن البشمن لهم سلالة طويلة من الأسلاف ، ويمكن اعتبارهم أقدم سلالة أصلية في جنوب أفريقيا ، ويبلغ عدد أفراد البشمن في الوقت الحالي حوالي في بتشوانالانه وأفريقيا الجنوبية الغربية. وأنجولا ، غير أن بقايا الهياكل العظمية المتحجرة ونصف المتحجرة تدل على أن سسلالة البشمن وتصف المتحجرة تدل على أن سسلالة البشمن أفريقيا إلى السودان ، وقد نشاوا وتطوروا تدريجيا من أسلاف لهم من العصر الحجرى المتوسط ، هم البوسكوب ( انظر جمجمة بوسكوب) ،

ويقسم البشمن على أسسساس لغوى الى ثلاث مجموعات رئيسية: الشمال والوسط والجنوب، وتعتبر مجموعة المجنوب الآن في حكم المنقرضة، أما المجموعتان الأخريان فقد قامت بينهما وبين البانتو والأوربيين علاقات سلمية اجتماعية أدت ألى جدوث زواج مختلط بينهم والى استقراد كثير منهم وهجرهم لطريقتهم الأصلية في العيش وهي النيشة. الرعوية التي تعتمد على الصسيد وجمع المعسام •

وللفرد من البشمان هيئة خاصة به حتى إنه يمكن تمييزه عن سائر شعوب افريقيا الأخرى فيما عدا الهتنتوت وهو قصير القالمة المسلمة المسلم ، يداه صغيرتان وكذلك قدماه مثل مستفيرة ، ويحتفظ وجهسه بملامع الطفال (paedomorphic) ويشيقهاي بهراء

مشربة بالصفرة ، وعيناه تقسبهان الى حد كبير السيون المنفولية (ضيقتان في انحراف خفيف ) وشعر راسه يلتف على شكل حلزونات صغيرة مشدودة (شعر مفلفل) •

والتنظيم الاجتماعي والطابع العضاري للبشمن بدائي جدا ، فهم يعيشون في جماعات صيد صغيرة يتراوح عدد الوحدة منها بين ثلاثين وماثة شخص، ويدبر شئون كل جماعة كبار السن وذوو التجارب والخبرة من الرجال • أما سلامهم الأساسي في الصيدفهو القوس والسهم المسمم وهم يستخدمونه بمهارة فاثقة • وبينما يقوم الرجال بالصيد وجمع عسل النحل ، تقوم النساء يجمع الثمار البرية والخضراوات الغذائية الأخرى ، وفي لباسمهم يرتدون قطعا من الجلد ، ويقتصر سسكنهم على بناء حواجز للوقاية من الريح • وفي الأزمان السالغة ، قبل أن يدفعوا إلى صنحراء كلهارى ، كانوا يقطنون أصقاعا بهسا كهوف ومآو صخرية استخدموها للوقاية من تقلبات المجو ، ويوجد في هذه الأماكن أعظم وأشهر ما خلفوه من آثار حضسارية تمثل فنهسم الطبيعي ، وكثير من رسوماتهم المصورة في عدم الكهوف ذات مستوى فني رفيع ، وهي تصور مناظر الصيد والحياة العائلية وتعتبر سجلا كاملا تماما لحياة البشمن وعوائدهم في العصر الحجرى المتأخر قبل أن تزاحمهم شعوب البانتو والشعوب الأوربية في حياة الصيد التي كانوا يحيونها • وكان من جرا. مجيء هذه الشعوب الى هذه المناطق في العصور الحديثة أن انقرض البشمن من كثير من الأجراء التي تكثر فيها آثار ومخلفات تدل على سابق عيشهم بها ٠

( انظر أفريقيا \_ فن ما قبـــل التاريخ ) ٠

## Baalbek بعلبك

تنتمى انقاض المعبد البديع في هذا الموقع بلبنان الى الفترة التى استعمراتها فيها روما باسم مدينة الشمس ، ( هليوبوئيس ) ، وقد أقيمت هذه المدينة فيما بين القرن الأول والقرن الثالث ولا توجد بهذه الانقاض أى آثار أستقر فينيقى سابق ، كما يفترض من « بعل » ( اله الشمس

الفينيقى ) الذى يكون جزءا من الاسم ، أو من أثار المدينة الهللينيستية التالية له ، وقد تركزت المدينة الرومانية حول عبادة هليوس اله الشمس، الذى شاعت عبادته بدرجة كبيرة جدا فى عصر الامبراطورية الرومانية ، كما أن جوبيتر الذى عبد هناك أيضا بالاشتراك مع فينوس أخذ صفات المه شمس ، وقد مثل محليا على صورة اله حليق المدنى يرتدى ثيابا طويلة ذات حراشف ، فى يده اليمنى سوط ، وفى يده اليسرى برق وسنابل اليمنى سوط ، وفى يده اليسرى برق وسنابل

وأهم مبانى المجموعة الضبخمة لاكروبوليس بعلبك معسد جوبيتر هليوبوليتانوس ومعسد فينوس ، وقد بنى الأول على متصة ضيخمة ويتقدمه فناء مستطيل متسسع ( توجد به حاليا كنيسة من القرن الرابع تحجب جزءًا من واجهة المعبد وكذلك المذبح الذي يقع في الفناء ) ، يليه غناء ثان مسدس الشكل ثم بوابة ، ولم يبق من رواق أساطين المعيد الذي كان يعوى أصبلا ١٥ اسطونا كبيرا سوى سبتة أساطين • وفي الجداد السائد للمنصة من الجهة الغربية ثلاثة أحجار ضخمة ، وبما كانت أكبر كتل حجرية استخدمت في البناء الفعلي ، ويبلغ طولها ٦٣ قدما ( حوالي ١٩ مترا ) وكل من عرضها وارتفاعها ١٣ قدما ( حوالي أربعة أمتار ) . أما معبد فينوس فهو محفوظ بدوجة أطيب ويمكن اعتياره واحدا من أجمل ما انتجته الصارة الرومانية • وفي خلال القون الثالث عشر حول العرب مجموعة الأعمدة الى حصن \* ولم ينظف هذا الوقع الا في أواثل الغرن الجالي •

. (. أنظنُ اللوحة ٢٣) .

# William Buckland يكسلاند

وليم ( ١٧٨٤ أ. ١٨٥٦) ، كان الدكتبور بكلاند جيولوجيا انجليزيا اكتشف حيكلا عظميا لما اسماه و سيدة بافيلاند الحمراء ، في كهف « بافيلاند ، ولما كان بكلاند قسيسا ، فاته اعتبر نفسة مقيدا بالترتيب التاريخي للمطران آشر وكانت محاضرات بكلاند في الجيولوجيسا مي السبب في أن أصبح شالزلبيل مهتما بهذا العلم، مذا الذي الى نتائج ثورية قوية فيه .

بكين ، انسان Pekin Man

انظر انسان الصين وانسان متحجر ٠

بلتداون \_ جمجهة Piltdown Skull

جاء في تقرير العثور على الجمجمة التي اطلق عليها اسم جمجمة بلتداون أنها وجدت في حفرة جراول بالقرب من باركهام مانوز في بلتداون القسرب من فلتشينج بولاية سسساسكس في الجلترا في ١٩١١ - واحتوت الكسر التي وجدت على قطع من جمجمة بشرية سسيكة وعلى عظمة فك تشبه كثيرا فك قرد وساد الظن لمدة سنوات أن هذه القطع كانت تنتمي كلها الم جمجمة واحمدة تمثل حلقة أصلية مفقودة بين القرود والانسان ، عاشت منذ حوالي نصف مليون سنة ، ثم حدث عام ١٩٥٣ ما أدهش العسالم ، اذ وجدت أدلة تثبت أن هذه الجمحسة كانت مزيفة ،

فلماذا سلم العلماء بأصلية جمعهة بلتداون عتدما حرى فحصها أولا ؟ ، ثم لماذا اعتراهم الشك بعدد ذلك ؟ وأية طرائق استخدمت لاثبات أنها مزيفة ؟

سلم بأصليتها أولا لأنها وجدت في ظروف يدا أنها تستبعد أى شك • فالذى عثر عليها ، المستر تشاولز دوصون ، ( الذي توفي عام ١٩١٦ وكان عمره ٥٢ عاما )كان محاميا ريفيا محترما جدا ، وكان هاويا للجيولوجيسا ومعروفا جيدا الولي الأمر في متحف التاريخ الطبيعي في الندن بصفته مكتشفا لكثير من المستحجرات الأصيبلة في ساسكس ، كما كان صديقا شخصيا للدكت ور سسيت ودورد الذي كان في ذلك الوقات أمينك للقسم الجيولوجي يذلك المتحف وفني ١٩١٢ أحضر المستر دومون كسرا من هذم الحمجة الي المتحف قائلا انه وجدها في حفرة جراول بلتداون مع بعض بقايا حيوانية متحجرة مثل سنة نوع منقرض من الفيلة ، مما أوحى بعمر يبلغ حموالي نصف مليون سنة • وكانت كل خدم الميتات فالمراطوة يشبه لوق صندا الحديد وهو نفس لون الجراول ذاتها وقد اهتم الدكتور ودورد بهذم الكتشفات وذهب الى بلتداون ليحفر مع الستر دوصون بالوبينما كانا يحفران معا عثر المستر

دوصون على الفك السفلي المشهور ، والذي كإن. يشبه الى حد بعيد حدا فك قرد الا أن الأسنان كانت بالية بكيفية لا توجد الاعتد الانسان ، ومن ثم كان من الطبيعي أن يربط هذا الفك بكسر الجمجمة البشرية السميكة التي وجدت على بعد بضع اقدام منها أوقد وضف الدكتوز ودورد مأنه البقايا بأنها جبجة لإنسان - قرد سماه ايوانتروبوس و فهر الانسنان ، وهو خليط غزيب من الأنسآن والقرد • وقد طن بعض العلميين ، على في منسنة ١٩١٢ ، أن الذكتور ودورد قه اخطأ أنى قسوله بأن كان ثمة خليقة مخلوقان تبتلهما جمجمة السيان وفك قرد ، غير أن أخدا منهم لم يفكر أو يطن ( حسيما تعنم ) أن كان في الامر غش وتزوير ، وقد بدا في ذلك الوقنث منقولا جدا الفرض بان هذه البقايا كانت تمثل محلوقا واحدا هو الحالقة المفقسودة بين القرد والانسان ، وكان داروين ، وليست ، قد تُثيا مَن قبل بأن مثل هذا النوع الوسط بين المخلوقين قد وجد في وقب ما ٠٠وثمة معيب آخر لقبول نظرية الدكتسور ودورد كتفسير مبقول لهذه المسالة مو أنه لم تكن مناك تقريبا عينات كان يمكن مقارنة جمجمة بلتداون بها • حقيقة كانت توجد قبوة جمجية جاوة ، وفك هيدلبرج ، لكن كان يمكن تفسير اختلافهما عنها بانهما لم يكونا من نقس مسسار التطور أو أنهما كانا من عصر آخر ٠ ولذلك فقه ذكر « انسان بلتداون ، في كل المراجع العلبية والكتب العامة عن الانسان الأول • وفي الواقع كانت هذه الجمجمة معترفا بها بصفة عامة على أَنْهَا كَانُتْ من أهم العينبات التي وجسته في المالم لتأييد تطور الانسان . لكن كليسا مرت السنون أصبيبه من الصعب فهم الجمجمة أكثر واكثر ءاذ لم يعكن ادخالها في مسورة التطور التي بزغت نتيجة لكشسوفات أخرى • فقد وجدت في أجزاء شبتي من العالم يعد الحرب العالمية الأولى جماجم بشرية متحجرة من حوالى نفس العصر الجيولوجي الذي تسبب اليه جمجمة بلتداون ، اذ وجه انسان بكين وبقايا أخرى من انسان جاوة وجماجم الأوستوالوبثيكوس جنوب افريقيا القريب الشبيه جدا من الانسان، ، وكان لكل هذه الرجالي المتصورة فكوك بشرية تمساما بينما كان لجماجمها عظام حواجب تشبه

عظام حواجب القرود، لكن جمجمة بلتداون كانت مختلفة تماما، اذ كانت الجمجمة بشرية تمساما وليست لها عظام حواجي بينها كان الفك بشبيه فك القرد وقد أيدت كل الكشوفات الجديدة النظرية القائلة بأن الانسان والقرد: يمكن ارجاع نسبهم الى سلف مشترك ، لكن بدا أن هذا لم ينطبق على انسان بلتداون .

الجمجمة ، وفي عام ١٩٤٩ كان الدكتور أوكلي يحاول بالتعاون مع رجال العمل الحكومي ، ابتكار طريقة جديدة لتاريخ المستحجرات ١٠٧٠ بالسنوات بل نسبيا ، بتقدير كمية الفلور التي امتصتها من التربة • وعندما اختبروا جمجمة بلتاناون والفك العظمي وجدوا أنأكلا منهما لم يحتو الاعلى أثار طفيفة من الفلور ، بينما المتون سئة فيل متحجرة ذكر أنها وجلت في نفس الموقع ، على نسبة عالية من الفلورية ومن ثم أصبح من الواضخ أن جمجمة بلتداون أحدث بكثير من الفيسل المنقرض ، ولا يسكن أن تكون أقدم من الجزء الأخير العضر الجليد وقد جعل هذا الاستنتاج السالة أصعب للفهم ، فلا القرد ولا الانسئان القرد كان يتوقع أن يوجد في بريطانيا في الجزء الأخير من عصر الجليد ، وقد بحثت جميع الاحتمالات ورفضت كلها لعدم وجود أذلة ، وَفَيْ عام ١٩٥٣ أبدى الدكتور وينر ، عالم التشريخ بجامعة أكسفورد ، اهتماما بعواسة أسنان فك بلتداون ، وكان الشيء الوحيسة الذي بدأ أنه يربط الفسك العظمي بالجمجمة البشرية هو تأكلهما المستوى، وقد أجرى الدكتور وينر تجارب فوجد أنه كان من المفكن احداث نفس هذا المظهر تماما اصطناعيا المتجليخ سن قرد حديثة • وقد دعا هذا الدكتور وينر الى بحث هذه المسالة بتنقيق آكثر بالاشتراك مع السعر ويلغريد لى جرو كلارك ، بينما بحث الدكتور أوكلى بالاشتراك مع زملائه مسألة كيفية اثبات أن هذا الفك العظمي حديث أم لا بصفة قاطعة ، وأظهرت البحوث فيما يينهم أن فك بلتداون أنمأ مو فك لقرد أورائج أوتائج حديث عولج صناعيا يقيصه جعلى الأسنان تبدو أسبنانا بشبرية ، وجعل البطبة تبدو متججرة بي كما وجدوا أيضا أنه كسرات الجمجمة البشرية كانت قديمة لكنها جلبت

من موقع آخر وأنها صبغت اصطناعيا لتحاكى لون البرول ، وقد لا تكون هذه العظسام أقدم من المصود الوسطى ، وفي عام ١٩٥٩ قدر عمرها بطريقة الراديوكربون ١٤ فوجد أنه يبلغ أقل من مدنة ، وعزى سمكها غير العادى إلى الاصابة بمرض .

وقد أثبت الباحثون أن الفك العظمى كان حديثاً باجراء بعض التحسينات في طريقة التأريخ بالفاور وبتطبيق بعض اختبارات أخرى ، كما وجنوا أن عندا الفك احتوى على كمية كبيرة من المواد العضوية (بروتينات) مثل العظم الحديث بينما احتوت نظام الجنجمة على آثار قليلة منها فقط ، وبالاضسافة الى ذلك أمكن بواسسنطة الميكروسوب الالكتروني الذي يعطى تكبيرا هائلا الكشف عن ألياف البروتين نفسسها في عظام الفيك ،

وعندما وجه الباحثون عنايتهم نحو البقايا الحيوانية المتحجرة والمشغولات التى وجدت في نفس الموقع، وبعدوا أنها أيضا قد أدخلت عليها تزويرات وتدليعها أله كانت و أداة بلتداون العظيية ، عظنة قيل متحجر بريت بسكين من الصحاب أن كما كانت و الأدوات الظرائية ، فضالات نيوليثية صبغت اصطناعيا بالاسسية الجديد ، بينيا

وبحن تعلم الآن أن اليورانيسوم ، مثله في ذلك مثل الفلور ، تبتصه العظام المنفونة في الأرض ، ومن ثم فان القوة الاشعاعية للعظام تعتبر مقياسا تقريبيا لمبلغ قلمها وقد ثبت أن سسئة الفيسل من بلتسبهاون تحتوي عشرة أضعاف اليورانيوم الموجود في مستحجرات لها نفس العبر وجلت في الجراول الانجليزية و

وقد قارن الباحثون سنة الفيل هذه بأسنان متحجرة للأفيال من كل اجزاء العالم القديم، ولم توجد الا في شمال أفريقيا امثلة تحتوى على نفس القدر من اليورانيوم، ومن ثم يبيد أن سنة الفيل من بلتداون كانت دجيلة ، ووبما كان مصدرها الأصلى أفريقيا يرقد صنعت جذه الستحجرة اصطناعيا ووضيعت في جمودل

بلتداون ، لتوحى بأن الجمجمة المزيفسة بالغة القسمام \*

حقيقة ثبت أن كل شيء قبل أنه وجد في حفرة جراول بلتداون كان مزيفا بطريقة أو بأخرى ، لكن على أية حال فقد أمكن بواسسطتها استنباط طرائق علمية جديدة لكشف هذا الملعوب المتقن والبالغ المهارة ، وسيكون لهذه الطرائق العلمية الجديدة قيمة عظيمة لا في منع تكرار حدوث مثل هذا التزوير في المستقبل فحسب ، بل ستكون أيضا مفيدة في تقدير عبر المستحبرات الحقيقية الأصيلة .

وقد طبقت بالفعل بعض الاختبارات العلمية على جماجه سوانسكوم وروديسها البشرية المتحجرة • ولم تظهر النتائج أنها قديمة أصلية فحسب ، بل ساعدت أيضا في تقرير عصورها البيولوجية بدقة أكبر •

( انظر اللوحة ١١٥ ) •

### بلزوني Giovanni Battista Belzoni

اشتهر چيوفاني باتيستا بلزوني ( ۱۷۷۸ – ۱۸۲۳ ) كجامع للآثار خلال الجزء الأول من القرن التاسع عشر ، وكان يعمل أساسيا لحساب هنري مولت الذي كان قنصلا لبريطانيسا في مصر حينداك ، وأرسل الى انجلترا قطعا كثيرة من التماثيل ومنها الرأس الضخمة لرمسيس الثاني الوجودة حاليا في المتحف البريطاني .

وله بلزوني في بادوا بايطاليا ربما في ١٧٧٨ ولما كان فقيرا ذا مزاج غير مستقر ، صار يتجول في إيطاليا وأوربا باحثا عن عمل ولما وصل الى انجلترا أصبح يمثل دور و الرجل القوى ، في المسرحيات اذ أنه كان ضخم الجسم قوى البنيان . لكن بلزوني آراد أن يستفيد من مهارته في الأشغال الميكانيكية والهيدروليكية ، وقد حانت له فرصة عندما علم أن محمد على ، حاكم مصر في ذلك الوقت ، قد يكون واغبا في استخدامه ، في مشاريم إلى وقد استقبله محمد على باشبا في أول الأمر بالترحاب الا أن آراء عن الامكانات في أول الأمر بالترحاب الا أن آراء عن الامكانات في أول الأمر بالترحاب الا أن آراء عن الامكانات في أول الأمر بالترحاب الا أن آراء عن الامكانات في أول الأمر بالترحاب الا أن آراء عن الامكانات ولذلك

لم يصدق محمد على باشا على عمل عقبه معه ٠ ولما وجه بلزوني أنه بلا مال وبلا عمل ، صــار يبحث عن عمل آخر ، وحينما اقترح القنصل البريطأني عليه أن يجمع له آثارا ويباشر نقلها الى القاهرة رحب بذلك فورا . وقد أدخل هذا السمل بلزوني في مسساكل كثيرة مع الحكام الاقليميين والحكومة المركزية وكذلك مع منافسيه مَن جَامِمِي الآثار الفرنسيين والإيطاليين · وقد قام هو وزوجته بأسفار عديدة في مصر وبلاد النوبة خلال مدة اقامتهما التي بلغت أربع سينوات ، ومن أسسطع مكتشفاته في وادى الملوك مقبرة سيتى الأول وتابوته ، ويوجد التابوت حاليا في متحف صون Soane بلندن ، وقد جمع بلزوني من المقابر أوراق بردى وتماثيل وأى شيء آخــــر أمكنه نقله يفضل قوته الخارقة وعبقريته وقد تعرضت طرائقه الفجة الغشيبة \_ الى حسد ما الى نقد شديد ، ولكنسه لم يكن ليتبغ في ذلك الا الطبرائق التي كانت مستخدمة في عصره ، حينما كان المنقبون يستعملون أحيسانا مدقات الهدم في الحفر ، ولم يكونوا يحفظون سيجلات مفصلة عند تنقيباتهم •

وفى ربيع عام ١٨٢٠ ، أقام بلزونى معرضا لكتشفاته فى القاعة المصرية فى بيكادللى ، ونشرت عنه الصحف مقالات المديح والتقريظ مما جعل من بلزونى الفتى الأول فى مجتمع لندن • وقد نشر بلزونى تقريرا عن أسفاره عام ١٨٢٠ •

وكان لبلزونى شسوق بالغ ليجوب افريقيا ، وشرع فى السفر الى تيمبوكتو ، ولما لم يغمكن من السفر عن طريق جبال الأطلس والصحراء الكبرى كما كان ينوى ، اخذ سسفينة الى خليج بنين الذى كان قبره اذ قضى نحبه فى ٣ من ديسمبر سئة ١٨٢٣ .

باستوسن \_ عصر ال ٠٠ Pleistocene

أنظر الحقب الرابع

Balearic Islands • البليار ، جزر

النظر البحر الأبيض المتوسط غرب، ومتورفا أ

البليوسين معمر Pliocene Epoch

استق هذا العصر اسمه من الكلمتين اليونانيتين « pleion » ومعناها « كثير » و Kainos ومعناها « كثير » و وقد « حديث » أى العصر ه الحديث الأقرب » وقد كان مدى هذا العصر ١٥ مليون سنة ، وبنهايته انتهى العصر الثلاثي ، ولم يبق بعده الا ما يزيد قليلا عن مليون سنة للعصر الرباعي للاستكمان النهائي للعصور الجيولوجية .

وقد أدت ارتفاعات وانخفاضات بعض أجزاء سطح الأرض ، التي استمرت الى ما بعد عصر الميوسين ، الى أن أخبت القسارات والمحيطات سكلها الحالى تدريجيا • ثم أخذ البحس الكبير المفلق ( المحاط بالأرض ) الذي امتد يطول حوض نفر الدانوب حتى جنسوب روسسيا ، يتناقص تدريجيا حتى تجول الى مجموعة من البحيرات والبحار المغلقة ، نذكر منها بحيرة أورال ، والبحر الأسود وبحر قزوين • وفي شمال غرب أوربا تكون يحر الشمال على أثر هيوط خبيف ، وفي هذه الأثناء تآكلت يسرعة ضلاسل الجبال التي تكونت من قبل ، بعوامل التعرية تحت ظروف جوية لاتختلف كثيرا عن الظمروف الجوية في الوقت الحاضر ٠ وفي حسوالي نهساية عصر البليوسين . كان جبوط درجات الحرارة نذيرا ببداية عصر البلستوسين وعصر الجليدي.٠.

وبوجه عام ، كانت الحياة النباتية في عصر البليوسين ، تشبه الى حد كبير نباتات الوقت الحاضر · ويبدو أيضا أن الأخياء البحرية قد وصلت الى مراحل تطور ثابتة ، ولو أن عددا من الأنواع البليوسينية وكذلك قليل من الإجناس (ومنها الحوت Balaenodon ذو الأستان) غير موجود في البحار الحديثة ·

ومن الحيوانات البرية ، كانت الله بيات اقل تنوعا من أسلافها في عصر الميوسين ولو انها كانت اكثر تنوعا من حيوانات المصر الحاضر ، ويدل هذا الاتجاه على أنه ربما تكون قد بدأت بالفعل مرحلة انقراضها ، وقد ظهرت الإفيال ، والخيول الحقيقية ، والثيران ، والزراف ، والفرلان الكبيرة الحجم الأول مرة في ذلك العصر ، وكانت الإفيال، بسنا في ذلك العومتو ثيرضوم Doinotherium ، والمستندونات الاكثر تعلورا ، مثل التترالوفودون والمستندونات الاكثر تعلورا ، مثل التترالوفودون

وأوسع انتشارا في ذلك العصر آكثر منها في اى عصر آخسر في التاريخ الجيولوجي، بينها أصبحت الخيول الحقيقية الأولى ( مشال ذلك الهيباريون Hipparion والبليوميبوس Hipparion) وحيدة الظلف و وربما نشأت القرود الشبيهة بالانسان قبيل نهاية عصر البليوسين، ويظن أن الأوستر الوبثيكوس ( قرد الجنوب ) الذي عاش في جنوب أفريقيا كان عضوا في عائلة الهومينيد Hominids

بناة التلال Mound-Builders

انظر: الهنود الأمريكيون •

Pongid البونجيسة

اصطلاح للملالة على الغائلة البيولوجية التي تشميل القرود ولكنها لاتشمل الانسان اذ هو مومينيد .

### بندلیری John Pendlebury

جون دیفیت سترنجفیلو بندلبری ( ۱۹۰۶ ــ ١٩٤١ ) وله في لنسهن عام ١٩٠٤ وتعسلم في وينسستر ثم في بمبروك كوليدج بجامعة كمبريدج. ومنذأن كأن تلميذا أبدى احتماما عظيما بالدراسات الكلاسيكية والدراسات المصرية القديمة • وفي عام ١٩٢٧ أصبح طالباً بالمدرسة الانجليزية في أثينا ، وفي السنة التالية تزوج هيلدا هوايت زميلته في الدراسة ، والتحق بأعمال التنقيب التي أصبح فيما بعد مديرا لها في تل العمارية في مصر ٠ وفي خلال السنوات من ١٩٢٨ \_ ١٩٣٤ كان يعمل في كنوسوس مديرا لحفائر المدرسة الانجليزية في أثينا ، وسافر سيرا على أقدامه في جميع أنحاء جزيرة كريت ، التي كاد أن يعرف فيها كل زاوية وكل حجــر ٠ وقام هو زوجتــه بالاضافة الى حفائرهما يتل العمارنة ، بالتنقيب أيضا في كنوسوس كما نظفا تماما مدينة كارفي Karphi في شرق كريت التي كانت احدى المدن المحمنئة ويرجع تاريخها الى ما بعب العصر المينوي ٠

وفي عام ١٩٣٢ نشر مؤلفه المروف باسسم Aegyptiaca وهو وصف لكل الآثار المصرية التي

عثر عليها في بلاد الاغريق ، وفي عام ١٩٣٩ نشر كتسابه Archaeology of Crete الذي لايزال أحسن كتاب شامل عن هذا الموضسوع بوجمه عمام \*

وفى عام ١٩٤٠ عين وكيل قنصل اضافى فى كريت ، ولما دخلت الحرب عين ضابط اتصال للحملة العسكرية البريطانية فى كريت پدرچة كابتن وكلف بالاعداد لحرب العصابات اذا غزيت الجزيرة وفى يوم ٢١ من مايو سنة ١٩٤١ عند حدوث أول هجوم بالبراشسوت على بلدة هراكليون (Herakleion) جسرح پندلبرى فى محاولة للتسلل الى كروسوناس (Krousonas) لتنظيم عصاباته ، ثم قتله أحد رجال البراشوت الألمان فى اليوم التالى ٠

### Oxyrhyncus البهنسا

أوكسيرينكوس هو الاسم اليوناني الذي اطلق على المدينة المصرية بمجى التي كانت عاصسمة الاقليم في العصر المتأخر \* وهذه البلدة التي تغطى جزء منها القرية الحديثة الصغيرة البهنسا تقوم على حافة الصحراء الغربية على بعد ثمانية أميال شمال غرب بني مزار ، وحوالي ١٢٠ ميلا جنوب القاهرة ٠ وقد أزال الفلاحون جزءا كبيرا من أطلال المدينة التي تبلغ مساحتها حوالي مين وربع في نصف ميل ، أثناء الحفر عن الحجر الجيرى والسباخ ، كما نهبت جميم الجبانات القديمة • وتعتمه شهرة المكان على أكوام النفايات التي استخرج منها برنارد جرنفل B. Grenfell وارثر هنت A. Hunt في خمسة مواسم بين ١٨٩٦ ـ ١٩٠٦ أعظم مجموعة من البرديات أمكن الكشف عنها في أي موقع على الاطلاق • ويمتد تاريخ البرديات من القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن العاشر الميلادي ، وقد عشر عليها على الأخص في الأجزاء المليا من التلال ، لأن الطبقات السفلي قد دمرتها المياه • والجزء الأكبر من الوثائق باليونانيــة ، ونشرها اسمتوعب حتى الآن خبسة وعشرين مجلدا ، جزء منهسا أدبي ، وقد أمدنا بمؤلفات معروفة لبندار Pindar وسافر Sapho وباكيليدس Bacchylides ويوربيديس Euripides وثيو بومبوس Theopompus والولفين آخرين ، وكذلك على نصيبوس من مؤلفسات

عديدة معروفة لها أهمية عظمي في النقد الأدبي. أما النصوص الدينية فأقل عددا نظرا لأنه كان يخشى عليها أكثر من أن ترمى ، كما أن جدادات من اناجيل معروفة من قبل ومن أقوال المسيح Logialeson أثارت اهتماما عظيما ونقاشها ئبيرا • كما عثر حديثا في نجع حمادي على انجيل تومًا • على إن معظم المادة على كل حــال تتكون من وثالق، قانونيـة وشخصية ، لهــا أوصاف تختلف كل الاختلاف ، وهي تعطي صورة فريدة لمياة مدينة إقليمية من الامبراطورية الرومانية. وتاتى فى المرتبة الثانيــة وثائق مسائلة باللغبة العربية من القرن السابع حتى القرن العاشر ، ثم عثر بعد ذلك على نصوص عربية على الورق أيضًا • والبرديات اللاتينية كانت أقل كثيرا ، ولكنها تحتوى على بعض قطع أدبية هامة ، وقد عثر على بعض قطع من الورق والوثائق القبطية كانت قليلة للرجة تدعو لللمشبة ؛ كما كانت ألبرديات الهيراطيقية والديموطيقية شيئا نادرا، وببين هذا أن الطبقة المثفغة من الأهالي المحليين في البهنسا لم تكن كبيرة العدد في العصر الروماني والبيزنطي • ولكن يجب أن نتذكر أن معظم الأدب القبطى كان دينيا ، ومن ثم فمن المستبعد القاؤه على أكوام النفايات •

# Behiston Rock بهيستون ... صغرة

سمى هذا الصخر باسه أقرب قرية لمكان وجوده ، وهى قرية بهيستون (وتسمى أحيانا بيسبستون (المتحدد الله التى تقع عند سطح دروة شديدة الانحدار في سلسلة جبال زاجروس في ايران ويقع هذا الصخر على الضغة اليمني لنهر ساماس اب والنطق الأصل لهذا الاسم كان باجيستانا ويعني مكان الآلهة ، أو مكان الله وقد ذكره أثنان من المؤرخين القدماء ، ديودود الصحقلي ، وستيفن البيزنطي ، وكان الطريق القديم ، الذي امتند ما بين أكباتانا الى بابل ، القديم ، الذي امتند ما بين أكباتانا الى بابل ، الأول ، في ١٦٥ ق ، م عذه البقعة مكانا مناسبا خلابا لاقامة نصب لنفسه فيه ، وقد اختار داريوس خلابا لاقامة نصب لنفسه فيه ، وقد ألاشكال والكتابات خلابا لاقامة تصب لنفسه فيه ، ولذلك أمر بتمهيد الأتي الشنهر بها ضحت وخفر الاشكال والكتابات التي المنتهر بها ضحت في النسطح وتسويته وخفر الاشكال والكتابات

المستوى • وقد نقشنت الكتابات التي أمدتن ا بمفتاح فك زموز الخط المسماري على ارتفاع مَا يَقُرَبُ مَنْ ١٠٠ ١/ تَقَلَمُ (أَحُوالَى لَارَاهُ مَثَرًا ) فُوقًا مستوى ينبؤغ الميساء التي تتفجسر عند قاعدة الجبل ، والوصول اليها صعب للغاية ، ويتطلب التسلق الى سطح صُخرى شديد الانحدار • وقد نقشت هذه الكتآبة بثلاثة أشكال للخط ألمسماري هي البابلية ، والفارسية ، والسوسيانية ، فعلى أسفل جزء من السطح المنقوش توجد ثلاثة أعمدة من الشكل السوسياني وخبسة أعمدة من الشكل الغارسي ، وكل عمود منها يبلغ ارتفاعه حوالي ١١ قدما ( ثلاثه أمتناه ونصنف ) ٥٠ وفوق هذه بوجد بروز منحدر منقوش عليه النص البابل ، ونحت بارز يمثل داريوس ، يتبعمه اثنمان من موظفية وزيطأ بتعدمه على عدوره جاوماتا وهو منبطح على الأرض ، وأمامه تسمة من زعماء التسورة المتمردين أيديهم مربوطة خلف طهممورهم بينما تلتف حبال حول رقابهم ، وفوقهم شكل للاله أهور امازدا

وكان السنير حنرى رولينصون اول من نقل المجزء الفارسى من هذا النقش المدون بثلاث لغات عام ١٨٣٥ والسنوات التاليسة وكان من أثر نجاحه في ترجعة هذا النص ، أن أمكن بعد ذلك تفسير النصين السوسياني والبابل ، وبذلك أمكن افشساء سر الخط المسسماري وقد بينت هذه النصوص كيف هزم وقتل جاوماتا الذي اغتصب الحكم واعتل العرش لعسم وجود وريث مباشر للعرش بعد موت قمبيز مع أن داريوس كان من العائلة المالكة وكما جاء في النقوش أيضا وصف لتنظيم البلاد الواقعة تحت الحكم الفارسي ونقسينها الى ساترابيات أو مقاطعات

والخط المسماري البابل خط معقد للغاية ، ويتألف من عدد كبير من العلامات المختلفة ليس من بينها حروف هجائية ، بينها الخط المسماري الفارسين ولو أنه مشتق مباشرة من البابل، أبسط كثيرا أذ هو هنجائي؛ ويتكون فقط من ٢٦٠ علامة ، وشة فقرة غامضة بعض الشيء في نص بهيستون يبدو أنها تشير الى أن داريوس كان هو الذي حول الخط المشماري البابل لاستخدامه في الفارسية ، الخط المشماري البابل لاستخدامه في الفارسية ، الخط المسماري مكتبوب عدا السيروس مكتبوب

بالخط المسمارى الفارسى يكاد يكون من المؤكد أنه أقدم والأحداث الرئيسية المشار اليها فى النص مؤرخة باليوم والشهر ، غير أن السنة غير مذكورة بالمرة ، والمفتاح الوحيد هو أنه ذكر فى أربعة تصوص أخرى مختلفة أن الحوادث المدونة فى العمود الأول وقعت كلها فى نفس السنة ، ومن هذا أمكن الاسستدلال على أن هذا المنص يتضمين بيانا من السنة الأولى لحكم داريوس ، ويغطى الفترة من خريف عام ٢٢٥ ألى ربيع عام ويغطى الفترة من خريف عام ٢٢٥ ألى ربيع عام

﴿ ﴿ النَّظِيرِ اللَّوْحَةِ ٢٥ ﴾ •

بويبلو ، حضارة Pueblo

انظر : الهتود الأمريكيون \*

يوذى \_ الفن والعمارة

Buddhist Art and Architecture

يبدو أن الفن البوذي المبكر كان يحرم تصوير بوذا ، ولذلك نشأ نظام لتمثيله تمثيلا رمزيا ، وقد أستمر هذا التقليد لوقت ما حتى بعد أن بطل التحريم الأصلي لتصويره وفسجرة بوذا (Ficus religiosa) کانت تشل الانارة، والعجلة ( دارما ــ كاكراً ) مثلت التعليم ، وخاصة عندما كان يصحبها غزال ، كما في الموعظة الأولى في متنزه الغزال في بنسارس ، بينما رمزت الاشتوبا إلى بالوغ السيعادة النفسية في عالم التعلود المويدو أن هذه الأشتوبا ، وهي مبنى نصف کروی علی قاعدة ویتوجه انشاء علوی علی شكل مظلة ، كانت مأخوذة عن تل الدفن البدائي، كما يبدو أيضا أنه أتبع في وقت مبكر تقليسه اقامة أعمدة في أماكن ذات أحمينة خاصة في العقيدة ، أو في الأماكن التي كانت ستتضمن التوزيع البغراني القدس للبوذية إيان انتشارها في الهند • وكانت الأشتوبات التي أقيمت فيها غاليا الأعمدة تحاط بدربزين مزخرف ( فديكا vedika) ابتهاء من القرن الشهامي ق٠م٠، كما المسيفت اليها بعد ذلك بوقت قصير بوابات مركبة يمكن الحكم من ترتيب وضعها على أنها كانت لطرد الارواح الشريرة • وهذه البوابات ، وتعرف باسمه تورانا (torana) كانت تقع على ما يبدو خلف البوابات اليابانية المعروفة باسم

توريي tori وأعمال النحت في المواقع المبكرة مثل بهارهوت وســـاتشي ( انظر اللوحة الملونة رقم ۱۶ ، واللوحات رقم ۳۱ و ۱۲۱ ) تصــود مباني أخرى تشمل قصورا وأديرة من الخشب ٠ وكانت الخطوة التالية نشوء معابد صخرية ، بها تقليد متزايد لكى تحتفظ بملامع تتفق والعمارة الخشبية التي تشمل كلا من المقاصير caitya والأديرة أو المآوى لاقامة الرهبان ( فيهاوا ) • وبظهور المبساني المستقلة وجدت ثلاثة أنواع منها هي : المجبد ليحوى تمشالا أو تماثيل ، والأشتوبا ( تـوب tope ، داجوبا dagoba ، الخ) وهو بناء مصمت قد يحوى أثرا مقدسا من نبوع ما ، والفيهارا ومعهما مبان عديدة مختلفة تستخدم كمكتبات ، وصلات للوعظ ؛ الغ . والبجودا ( معبد ) المتعدد الراحسل ، هو من المبانى الخاصة بالمعارة البدودية في المسين واليابان، ويبدو أنه نشأ في شبسمال الهند، ويظهر أنه لم يستصل في جنسوب شرق آسيا الا في فيتنام عنابها كانت تحت النفوذ الصيني.

و بحلول القرن الأولى الميلادى ، يبدو أن استعمال تماثيل لبوذا قد سلم به ، وربما كان ذلك تحت تأثير من الغرب ، كما أن ظهور نظام مركب لمواضع الأيدى وللأوضساع ( موردا ، أمانا ) جعل من الممكن قيام هذه التماثيل بدور روائى وخاصة عندما يصاحبها التمنيل الرمزى الذى استخدم في الفترة المبكرة \*

وظهور صور آكثر تعقيدا للبوذية وسعت كثيرا دائرة التصوير البوذى ودور الفنان البوذى الذى كان لذلك قادرا باستخدام الأوضاع المختلفة واشهارات الأيدى واتجاهاتها على أن يصور تصويرا واضحا مجموعة هائلة لبوذا والبوذيساطفا (كائنات أرضية طاهرة بلغت درجة عالية من الفضيلة عن طريق اعادة ولادتها مرات عديدة) ، والأرواح الطيب منها والشرير ، وكذلك بعض معبودات هندوسية من تلك التى أدخلت في نظام العبادة البوذية وقد استخدمت أعمال النحت والتصوير الرومانية لتسجيل المداخل السابقة لحياة بوذا (جاتاكا) والقصص الهامة في حياته مثل قصاة جوتاما بوذا ، وكثير من تعاليمه ، وكذلك في العصاد واللاحقة بعض

العقائد والمذاهب البوذية السرية ، وثمة مبان مثل البوروبودور تعوى بضعة أميال من هذا الطراز من فن النحت ،

( انظر أيضا هندوسي · الفن والعمسارة ، واللوحة ٣٦ ) ·

#### بورنيو Borneo

هي ثاني جزر العالم في كبر حجمها ، ولا نعلم عن تاريخها الأثرى الا القليل • وقد أظهـــرت التنقيب ات التي أجريت فيهسا حديث وجود مجموعة كبيرة من الكهوف في نياه Niah وساراواك مقترنة بعضارات يبدو أنها تمتد من العصر الباليوليثي الى العصر التاريخي • وقد قيل ان المكتشفات تغطى مجالا كبيرا من الأدوات الحجرية التي قد تشبه تلك التي كشف عنها من عصر سوهان الأعلى ( في شمال غرب الهند، الي عدد من الحضارات النيوليثية التي عثر فيها على خمسة أساليب مختلفة للدفن ، ومجموعة متنوعة ضخمة عن الفخار ، ليس فيها أي انساء صنع باستخدام عجلة الفخارى • كما وجلت أيضا سور ملونة على جدران الكهوف • ومن العصور المتأخرة في تاريخ بورنيو وجدت آثار متناثرة يصمب تأريخها ، وثمة مجموعة من النقوش من كاتاى نسبت الى القرن الخامس الميلادى ، الا أنه مما لا ريب فيه أن هذا التاريخ أقدم من تاريخها الصحيح بقرن أو آكثير \* وهناك تمثال لبوذا من كوتا بانجون من طراز يعسرف بطراز جوبت Gupta ، كما وجد عدد من التماثيل البوذية. والبراهبية في استوارى Estuary ربما يرجع تاريخها الى ما بين القسرن العساشر والقسرن الثاني عشر م ، ووجدت في سامباس مجموعة أخرى ترجع ال عصر ماجاباهيت \*

وتدل الكميات الكبيرة من الفخار المستوردة من الصين ، والتي وجدت في مواقع عديدة مختلفة على سواحل الجزيرة على قيام علاقات تجارية بينها وبين الصين و وجود هذا الفخار مع خبث الحديد يدل دلالة واضحة على أن الحديد كان من الصادرات الرئيسية .

ووقوع الجزيرة على الطريق الشرقى البحسرى للتجارة يظهر بوضوح أن أعمال التنقيب فيها قد

تلقى كثيرا من الضوء على المسلات الحضارية بين أجزاء المنطقة الشاسعة في أقصى آسيا ٠

### پوروپودور Borobudur

لعل أقدم مبان لا تزال قائمة حتى الآن من الفترة التي كانت فيها جاوة تحت الحكم الهندي، مى مجموعة سباني دينج Dieng التي تقم على قمة يركان خامه • وكان يوجه بهذا الموقع حوالي أربعين مبنى في عهد الرفليين ، غير أنه لم يبق منها حتى الآن سوى ثمانية مبان فقط • وربما يرجع تاريخها الى أوائل القرن الثامن م مثل تلك التي توجد في جدونج سهانججا ت Gedong Sangg • ويظهر أن عبادة الجبال كانت أساسية في النظم الدينية الاندونيسية ، وقد قامت على يد أسرة ادعت أن رؤسيساها أرياب الجبال ، وربما كان هؤلاه هم الذين أقاموا أشهر مبنى أثرى في جاوة وهو شاندى بوربودور الذي بني في حوالي ٨٠٠ م ويتكون هذا المبني من ست شرفات مربعة ، مشيدة كل منها فوق الأخرى وبها بروزات مزدوجة في كل من الجانبين ويعلوها ثلاثة أرصفة دائرية ، وتنتهى بأشـــتوبا يبلغ قطرها ٥٢ قدما (حوألي ١٦ متراً ) • ويبلغ طول الشرفة السفلية ٤٨٠ قدما (حوالي ١٤٦ مترا) ، وتحمل الجدران الخارجية للشرفات خمسية صفوف من تماثيب ل بوذا ، ٩٢ تمثالا على كل جانب ، مرتبة طبقا لقوانين النظام الكوني ٠ وتحمل الأرصفة الدائرية أشتوبات صغيرة ذات بنيان تشايكي \* كما يوجد نفس النوع من تماثيل بوذا هذم على الصف العلوى لمجموعة الشرفات ويبلغ المجسوع الكل لتماثيسل بسوذا في هذا المبنى ٥٠٤ تماثيل ٠

أما الجدران الداخلية للشرفات ، والتي يمكن الوصول اليها عن طريق درج في منتصف كل من الجانبين ، فتؤلف مجسوعة من الأروقة المغلفة المزينة بالحفر البسارز بروزا خفيفا تعتمد على نصوص المتون البودية ، وتوجد نقوش محفورة أخرى من نفس النوع على قاعدة المبنى ، الا أنها قد أخفيت بعد بناء امتداد للقاعدة لا يزال الغرض منه موضوع نقاش وجدل • ويبلغ الطول الكل للنقوش البارزة الروائية حسوالي ثلاثة أعيال

(خمسة كيلو مترات تقريباً) • ولا يمكن رؤية أى منها من الخارج ، فيما عدا تلك التي على جدران القاعدة وهي مختفية الآن ، ويبدو واضحا أن الفكرة كانت بناء عالم كوني صعير مغلق ، خارجة منمق بزخارف غير روائية • وعندما يصل العابد الى الأرصيفة ، يكون قد مر في أروقة تتزايد قسوة وعبوسا وتشير كتابتها وصورها الي نصوص دينية تتزايد سريتها تدريجيا ، حتى يجد نفسه فوق سلسلة مكشوفة من الدوائر الحالية من النقوش المنحوتة ، ويبدو أن هذه كانت المرحلة النهائية للتجدد والتدرج نحو التخلص من الأشياء العالمية والصعود الى الحق الكامل الذي ترمز اليه الأشتوبا الأخيرة •

وصناعة النحت هنا ذات مستوى عال ، ولو أن النصوص التي تصورها من أصل هندى ، الا أن اخراجها كان على شكل منظر جاوى ، ومن ثم فان هذا المبنى الأثسرى العظيم ليعتبر سسجلا قيما للأشياء الجاوية التي استعملت في الجياة اليومية وفهرسا لنباتات جساوة وحيواناتهسا في ذلك العصر ، ويبدو مرجحا أنه حدث بعد بنائه بوقت قصسير ، أن انتقال مركز النفوذ ، وأصبحت الهندوسسية أقوى نفوذا من البوذية ( انظر برامبابال ) ، ومن الأمور الهامة المشوقة أن نتمين في المغزى الاقتصادى لاقحام وتشييد الاشتوبات في هذا المبنى ومدى تأثر الأسرة به في تاريخها اللاحق ،

ومبنی شاندی مندوت به تمثال جالس لبوذا رحو نمثال بدیع مشهور ، یبلغ ارتفاعه ۱۶ قدما ( حوالی ۲۰۱۵ متوا ) ، وعل کل من جانبیسه انتشال بوذاساطها بنفس الحجم •

والزخارف المنحوتة على جدران هذا المبنى لايقل مستواها الفتى العالى عن مستوى تلك التى تزين البوروبودور ، مما يسدل أن الفنانين المسرة لم يكونوا شحيحى الغدد في منطقة كدو Kedu

🖰 ( أنظن اللوبعات ٢٧ ـــ ٢٨ )

بوسكوب ، جمجمة Boskop Skull

وجدت هذه الجمجمة في جنسوب افريقيسا عام ١٩١٣ ، بالقرب من بوسيكوب في منطقة

بتشفستروم بالترنسفال ، ومي غير كاملة ، اذ عظام الوجه مفقودة ، وتحتوى على قبوة الجمجمة وجزء من العظمة ؛ لصدفية اليمني والنصف الأيسر من الفك السفلي ، ويمكن مشاهدة تسخ من هذه التظام في المتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي في لندن • والقدر الموجود من عظام هذه الجمجمة كاف للدلالة على أنها للانسان العاقل ( هوسوسابينز ) الا أن حجم تجويف المخ فيهسا أكبر بكثير من متوسط حجم جمجمة الانسان في الأيام الحاضرة والذي يبلغ ١٣٥٠ سم؟ ، اذ إن حجمها كأن حوالي ١٨٠٠ سم٢ . وحيدا الحاجبين غبير بارزين ، ومحيط الجمجمة يظهر خماس الشكل ادًا ما نظر اليه من أعلى ، وهذا الشبكل غير عادى في الجماجم البشرية في الوقت الحالى ، ويدل هذا الشكل وملامح كثيرة أخرى على أن هذه الجمجسة تشبه ملامح البشمن الحديثين الذين عاشوا فی صحرا، کلاهاری ، آکثر مما تشسبه ملامح أية سسلالة أخرى ، مع أن عولاء الناس أقزام وأمخاخهم صغيرة

وقد وجلت مع جمجمة يوسكوب آلات وأدوات من الحجولها طابع الحضارة اللفلوازية ، وتدل هذه الأدوات على أنها تنتمى الى العصر الحجرى المتوسط في جنوب أفريقيا الذي يوافق العصر الباليوليثي الأعلى في أوربا .

وهذا العصر له أهمية خاصة عند علماء الأجناس البشرية لدراسة أصسول السسلالات الحالية للانسان وقد وجد عدد من الجماجم في أجزاء مختلفة من العالم تدل تفاصيلها على وجود ارتباط بين السلالات الحديثة والسلالات البوليوليثية وجميعة بوسكوب هامة نظرا لما يظن من القائها الفسوء على أصل البشمن غير المعروف حاليا على وجه التاكيد، اذ أنها تدل، كما تدل جمجمة سينجا الأصغر منها قليلا، على أن شسعب البشمن قد ينتمي أصلا الى سلالة بشرية بدائية تشبه الوطنين الاسترالين القسدماء وقد تزودنس كشوفات أخرى في المستقبل بادلة تثبت وجود مسكلات في مراحسل تطور بين البشمن وبين مسكلات في مراحسل تطور بين البشمن وبين الكبه

Jacques Boucher de Perthes

جاك بوشيه دى كريفكير دى برث ( ۱۷۸۸ \_ ُ ۱۸٦٨ ) ولد في ريتل بفرنسا ، وقد أظهر في سن مبكرة احتماما شديدا بعلوم الآتسار والجيولوجيا ٠ وفي عام ١٨٣٧ اكتشف فؤوسا يدوية باليوليثية ( سماها د الفؤوس الطوفانيــة الأذلى » ) في منشكور ومولان ــ كينيون بالقرب من ابغيل ، وقد ظهر أول بحث له في ١٨٣٨ \_ ١٨٤١ ، كما نشر بحث آخي له ١٨٤٧ - وكان فى بادىء الأمر يعتقد أن هذه الفؤوس اليدوية قد صنعها الناس الذين كانوا موجودين أيام الطوفان ( انسان الطوفان ) ، غير أنه تحفق فيما بعد أنه حتى اذا كانت الجراول قد نتجت عن حدوث طوفان واحد ، فان الانسسان الذي صنع الأدوات لابد وأن كان موجودا قبل ذلك الوقت ( ولذلك سماه د انسان ما قبل الطوفان») وأنه كان معاصرا للحيوانات المنقرضة ٠

ولم يكن بوشيه دى برث أول من اكتشف أن قسم الانسان على الأرض يمكن قياسه بوحدات العصور الجيولوجية ، اذ أن هذه العقيقة قد كشفت عنها في الواقع قبسسل ذلك يحسوالي نصف قرن ، غير أنها ظلت مجهولة فعلا ، ويذلك فانه كان أول من نشر هذا الرأى ، ووجه أنظار العالم العلمي اليه بصفة عامة .

وقد استقبات الآكاديسية الفرنسية هذا البحث استقبالا سيئا للغاية ، على أنه أجريت كشوفات مماثلة في سانت أشيل عام ١٨٥٤، الا أن الموقف لم يبدأ في التحسن الا بعد ذلك يخمس سنوات عندها قامت مجموعة من العلماء البريطانيين بزيارة مشتركة للموقع ، اذ ما أن نشر برث استنتاجاته حتى هاجمتها الآكاديمية الفرنسية لنعلوم على الفور ، لكنه تحمل عبه هذه المعارضات بشحاعة كبيرة ، ويرجع الفضل اليه اساسا في الاعتبراف بأن أصل الانسان أقدم الاعتقاد السائد في ذلك للوقت ، كما يرجع اليه الاعتقاد السائد في ذلك للوقت ، كما يرجع اليه الموليوليثية وعلم المغربيات اللذين يستدل منهما البوليوليثية وعلم المغربيات اللذين يستدل منهما البوليوليثية وعلم المغربيات اللذين يستدل منهما تقدير الأعمار ،

قرية تركية في الأباضولُ توجد بالقرب منها الآثار الضخمة للمدينة الحيثية الشهيرة المحصنة خاتوشاش ٠ وتبته خاتوشاش على كلا جانبي أخدود جبلى وترتفع بانحسدار الى تل ذى قمة مستوية تتوجه آثار القلعة القديبة التي يسميها الأتراك بيبكال Büyükkale وتطل من الباحية الشمالية على وادر فسيح منزرع وروقد بعسس منها الملك الحيش جاتوشييل الأول عاصبة له في منتصف القرن السادس عشر قرم • غير انه بنمو الامبراطورية الحيثية تبين أن المدينة الأصلية صغيرة جدا لهذا الغِرض، ويبدو أنه في القرن الرابع عشر ، في عهد الملك شوبيلوليوماش ، أقيمت تحصينات جديدة على شكل هلال على بعد أكبر من المدينة نحو الجنوب ، وبذلك زادت رقعة المدينة الى أكثر من ٣٠٠ فدان ، ولا تزال بقايا حده الحصول تشنعر الزائر بقوتها البنائية الضخمة ، فقه شيدت الأسسوار بكتل كبيرة من الحجر المركبة بعضها ببعض بدقة ، بينما ملتت المسافة بين الجدار المزدوج للسور بالدبش • وقد أقيمت هذه الأسوار على سد ترابي ، وبرزت منها أبرانج على مسافات متساوية بكل طولها • ومن خمس البواياتُ في السنينور اللجنوبي ثلاث أطلقت عليها أسماء و محساري » و و أسه » و د بوابة أبي الهول بركما ذكب في النقوش المحفورة التي تزينها \*

ومن أضحم الآثار الباقية في المدينة ، أطلال اكبر معابدها ، الذي أقيسم في وسعد فنساه مستطيل ، وأحيط بمجمسوعة مسن المخازن والمستودعات ، وثمة أيضا بقايا أربعة معابد أصغر شيدت ينفس التخطيط العام ، والمباني الأخرى التي أمكن التعوف عليها من آثار هذه المدينة ، سلسلتان من المخازن في القلعة ، وقد ضمت احداهما العثيرة آلاف لوج التي اكتشفت ضمت احداهما العثيرة آلاف لوج التي اكتشفت في مطلع القرن الحالى ، والتي كانت جزءا من السجلات الملكية ، وكان لها الغضل الأكبر في دراسة تاريخ الحيثيين ،

( انظر اللوحة ٢٦ ) ٠

كنتيجة للغزوات المستمرة التي كان يقوم بها التاميليون من جنوب الهند ، هجرت العامسمة انوراذابورا · ومنذ ۷۸۱ م حتی ۱۲۹۰ م کائیت عاسمة سسيلان في بولونارووا • وقد أقيمت مبان عديدة في هذا المكان ، ولكن الفترة العظيمة للبنساء كابت في عهسد الملك بازاكراما باحسبو ( ۱۷۹۶ \_ ۱۱۹۷ ) الذي يظن البعض أن التمثان الراقف الضخم الذي يمثل حكيما يقرأ كتايا من سمغة نخل يخسمه ، ويبلغ ارتفساعه حوالي أحسد عشر قلما ونصف قلم ، وقد قد مسن قطعة من الصحيح الحبيبي تطل على بحيرة توبلويوا Topawewa • ومجموعة التماثيل عند جمال فيهارا تنتبي الى عصره أيضًا • وهذه تشمل بوذا في هيئة بارينيرفانا ( رابضا ) ويبلغ طوله ما يقرب من خمسين قدماً ، وهو صــــورة في حجم ضخم جدا مطابقة لايقونة أنوراذابورا وثهية تمشيال واقف الأناندا يبلغ ارتفياعه خبسا وعشرين قدما ، وهو أكثر أصالَّة وابتكارا ، ومن المعالم الشهيرة الأخسري مجمسوعة معابد وعدد من الفيهارات في المنطقـــة المـــــروفة باسم الساحة المربعة العظيمة التي تؤرخ بالفترة ما بن ۱۱۹۸ ـ ۱۲۰۷ . وهذه تشمسمل مبنى مرميا هو « السات ماهال باسادا » الذي يظهر أنه متاثر بوجود علاقات مع جنوب شرقی آسیا ، والهاتا ــ داجي وهو مبني فاخر بحبر دستور ( منحوت ) به نقوش بالنحت البارز لهامسا ، وراتاً ـ دا ـ جي وهو آشتوبا بقايا السن التي تؤرخ مسن عصر باراكراما باهو ، وهو من أبدع الآشتوبات السنغالية ويبثو أنه كان له في الأصل سقف من خشب ( وكل من هذين المبنيين يبدو أنه منقول.عن أصول في أنوراذابورا ) • ومنا هو جدير بالملاحظة أن التأثير العام لبولونادوواً حو شغف بتقليد القديم ، وتوجد بها مجموعة من الْبَانِي الهندية ، وألفرش الرئيس منها صبغ الوقع بالصبغة البوذية ، تنشى الى عهسه كولا عندما انعتل الغزاة هذه المنطقة في الربع الأول من القرن الحادي عشر ٠

بلاد تقع جنوبى مصر ، وكان الوصول اليها عن طريق البحر الأحبر ، وقد ذكرت الرحلات اليها لأول مرة على حجر بالرمو في عهد ساحورع (الاسرة الخامسة) ، وأحسن وصف لرحلة الى منه البلاد هو المدون في نقوش معبد حاتشبسوت بالدير البحرى ، وقد صور الناس يعيشون في بيوت تشبه خبلايا النحل وصورت الملكة التي ييوت تحكمهم بدينة جنا ، ومن بونت كان يأتي النحب والبخور ومختلف أنواع السلم للأغراض الدينية ،

وموقع بونت غير مؤكد ، ولكن حسبما يتضبع من منتجاتها لابد أنها كانت تقع في مكان ما بالقري من بلاد الصومال •

# بونج - توك Pong-Tuk

وى هذا الموقع على نهر كانبورى فى تايلاند على بعد حوالى أربعين ميسلا من بانجكوك كشف عن أساسات لعدد من الأبنية وتعاثيسل بسودًا فى أسلوب جوبتها ، وأيضا على تمثال برونز لبودًا قيل انه ينتمى لمدرسة أمارافاتي ربعا بين القرنين الثاني والرابع الميلادي ، ولكنه قد يكون متأخرا عن ذلك التاريخ ، ( وتعاثيل مبكرة مشابهة ، متأثرة بالمؤن الهندى قد وجدت أيضا في سى تب مين نهر نام ساك تؤرخ فيما يحتمل بين القرنين الخامس والسادس م ، أو حتى بعسد ذلك ، بينما وجد تمثال مبكر لبوذا من مدينسة كورات ربعا ينتمى الى مدرسة أمارافاتي ) ،

كما وجد أيضا في بونج - توك مصباح برونز روماني وصف بانه من النوع الهرقل من الترن الثاني الميلادي ولكنه قد يكون متأخرا عن ذلك ، وربما يكون قد وصل تايلاند كصادر ثانوي من الهند ، ولا يستبعد أن تكون البعثة المشهورة الى الصين من موسيقين ومشعوذين من و روما ع الصين من الموسيقين ومشعوذين من و روما ع في ١٢٠ م أو البعثة التي أطلقت على نفستها البعثة الرومانية من ماركوس أوراليوس - عام مرورها ، قد تهركت هذا المستباح دليلا على مرورها ،

### بيئة ، على Ecology

يختص علم البيئة بدراسة عادات الكائسات الحية وطرائق معيشتها وعلاقتها بالبيئة المحيطة

### Byblos بيبلوس

مدينة جبيل الحالية ، التي تقع على بعد حوالى عشرين ميلا ( ٣٣ كيلو مترا تقريبا ) شمالى بيروت على الساحل اللبناني ، تطل من فوق قمة جبل على البحر المتوسط • ويحدد موقع هذه المدينة الموقع القديم لميناه ومركز تجارى كان زامرا في الماضى ، وكان محسيروفا لدى المالم البوناني الروماني باسم بيبلوس ، ولدى الأشوريين والبابليين من قبل باسمام جبلة • وكانت أهم مادرات هذه المدينة أخساب الصنوبر والأرز التي كانت تفطى أشجارها الأراضي المداخليسة على منحدرات لبنان • وقد وجد هذا الخسسب سوتا تحتاج اليه في مصر • وعلاوة على مهادة سبكان بيبلوس التجارية ، فقد اشتهروا أيضا بههارتهم في بناء السفن وقطع الأشجار •

وقد رأس بير مونتيه أربع بعثات للتنقيب في بيبلوس من ١٩٢١ الي ١٩٢٤ تحست رعساية الأكأديمية الفرنسية للكتـــابة والآداب • وبعد فترة قصيرة ، استأنف التنقيب في هذا الموقم موريس دوناند M. M. Dunand لحسياب الجمهورية اللبنائية ولايزال العمل مستمرا وقد وجد دوناند أن أول من استقطن هذا الموقع كانت جماعة قروية بدائية من الزراع من العصر النيوليشي الذين صنعوا فخارا باهتا ذا لون بني ماثل الى الحمرة عليسه زخارف محفورة • وبعد فنرة غير محدودة وصلت الى الموقع مجموعة مر الفَلَاحِينَ الذين يربـون الماشـــــبـَية من العصر الكالكوليش وأسسوا قرية جديدة في حسوائي ٣٥٠٠ قام وكانت أكواخهسه مستطينها او مستديرة ، وربما كانت متناثرة وبينها طرق مرصوفة بالحجر وقد استخدموا الغضة لصنع الحل ، غير أنه لم يوجسه في مقابرهم الإقليل جدا من السكاكين النحاس .

في أوائل الألف الثالثة ق٠م، كانت بيبلوس

قد اتسعت الى درجة مدينة ، وربما كانت تتجر فعلا حينذاك مع مصر • وقد اكتشفت في المقاير الملكية من الأسرة الأولى قوارين من الفخسار ، المشكل على عجلة الفخارى والمحروق في قمين ، من الطراز الذي كان يصنع في بيبلوس ، ولاريب في أن هذه القوارير كانت تحتوى أصلا نوعا من السوائل المستوردة ، في حبوالي ۲۸۰۰ ق٠م قاست بيبلوش تكسة مؤقتسة بسبب حريق ، يظن دوناند أنه حدث قضاء وقدرا ، دمر المدينة عن آخسرها أو على أنه سرعان ما يدأ يناء المدينة من جديد على نطاق أوسع حل فيه الحجر الجيرى محل العجز الرمل حتى في عمارة المنازل • ويرجع الى هذه المرحلة تاريخ أقدم معبد أمكن التعرف عليه ، وقد يعزى هذا المعبد لبعلة جبال ربة بيبلوس والهتها ، كما وجدت معابد من عصور لاحقة لهذه الالهسة ترجع الى فترات معاصرة للدولتين القديمة والوسطى في مصر • وقد احتوت معابد الدولة القديمة على كسر من أوأن من المرمر تعديل أسماء الملوك المصريين من خع ... سيخموى ( الأسرة الثانية ) إلى الملك بيبي الثاني ( الأسرة السادسة ) • وقد ازدهرت التجارة بين مصر وبيبلوس في عصر الأسرة الثانية عشرة مما مكن أمراء بيبلوس الأموريين من أن يشيدوا لنفوسهم مقابر بدبعة تحت سسطح الأرض دفنت فيهسأ أجسادهم ومعها أثاث جنائزي يضم أشياء وحليا من الذهب والعاج والأبنوش والأحجسار نصف الكريبة •

والصورة الأركبولوجية التي لدينا عن بيبلوس في عضر الدولة الحديثة المصرية صورة هزيلة ، ويراجع ذلك أولا الى تدمير المدينة بواسطة شعوب البخار ابان مسيرتهم مسوب مصر عام ١٩٩٤ ق.م من شيم عربي النيا الى تغيير معالم ما بقى منها من جراء عمل أسناسات المبانى في العهود الهيلينية الرومانية والحديثة م

وفى العصر الروماني بلغت مساحة بيبلوس أبعادا كبيرة ، ومن بين المباني العامة التي كشف عنها دونالد نخص بالذكسر المسرح والحمامات الملحقة به ومعبدا مهيبا لمعبسود ذكر لم يعكن النعرف عليه •

بيثكانثروبوس Pithecanthropus

انظر الانسان القرد:

Perú y

يعنى سكان بيرو القدماء للقساري، العادي الانكا، ولكن الانكالم يكونوا سوى آخر. شعب ني سلسلة طويلة من شسعوب ذات حسارات مختلفة تعاقبت في بيرو، وقد علمنا عنهم الكثير أي العهود الأخيرة من خلال الأبحاث. الأثرية •

ولا يوجه بين أقاليم العالم الا القليل مما يتمتع بتباين وتنوع كبير في الأحوال الطبيعية كسا تتمتع به بيرو و وتقف جبال الأنديز التي يغطى الجليد قمتها على مسافة بضعة كيلومترات من الساحل الباسفيكي ، ومياه الأمطار التي تتساقط على منحدراتها الشرقية تكون منابع نهر الأمازون العظيم الذي يجرى حوالى ٣٠٠٠ ميل ( ما يقرب من منه كيلومتر ) ليصب في المحيط الأطلنطي وعند سفوح اللحدرات الشرقية توجه الأراضي المنخفضة المليئة بالفايات الاستوائيسة الضخمة المنتخفضة المليئة بالفايات الاستوائيسة الضخمة كانت تسكنها في أيام بيزارو وأباطرة الانكا ، كانت تسكنها في أيام بيزارو وأباطرة الانكا ، قبائل مندية ذات حضارة متخلفة نسبيا ، ولكن مؤلاء ليسوا هم البيوفيين الحقيقيين ، ولذا لن مؤلاء ليسوا هم البيوفيين الحقيقيين ، ولذا لن

نهتم يهم ". والساحل الباسيفيكي لبيرو هو أحد الأقاليم القاحلة جدا في المالم ، فالأمطار الكثيرة لا تقع الا كل بضع سيستين ، وبعض المناطق لاتعرف المطنء والأراشي الرمليسة القاحلة عارية. تماما كالصحراء ، ولا تُوجِد بها حتى ورقة من نسات ولا حتى صبار الكاكتوس، ولكن في أودية الأنهار التصييرة ، التي تغذيها ثلوج الأنديق تنبض الصحراء بالحياة بما تحويه من حقول مزروعة خضراه وسكان كثيرين • هنا توجه الملق والبلاد البعديدة ، وهنا منذ عصنور سنخيفة عاش أهاني بيرو الذين كانت توجد بينهم يوما ما ، تباينات كبيرة في عاداتهم في كل واد من تلك الأودية التي تغصيل بينها مسافات شاسمة ونظم الرى العظيمة التي بداها السكان الأوائل تستغل المياء مصدر الحياة أقضى استقلال ، حتى أن الأودية المنطقصة البعيدة تمتد الى مسافات شاسعة •

أما في الأودية التي تقع في المرتفعات ، فعل النقيض من ذلك يزداد سقوط الأمطار ، ويزرع السكان الهنود الحاليون ، وخاصة على المدرجات الكثيرة ، ما يكفي من الحبوب التي تغذى عددا كبيرا من السكان كما كان يفعل أسلافهم ، ويوجد منا أيضا اللاما والالباكاس التي تكثر بعسفة خاصة على ( البوناس ) المشبية المرتفعة الحالية من الإشجار ، وكثير من الهنود يعيسون على ارتفاع ، و و ٢٠٠٠ متر ) ، وأقصى ارتفاع لمنطقة سكنية قيال بأنه ١٧٤٠٠ قدم ( ٢٠٠٠ متر ) ،

وأهالي بيرو الآن كما كانوا من قبل من منود حمْر ( هنود نــ أمريكيين ) نقيين دون أي خليط ظاهري أو مؤكد من آسسيا أو أوربا • واللهين يعيشون فني المرتفعات طوروا طبيعتهم لكي تلاثم بصفة خاصة الهواء المخلخل • وفي الأزمنة المبكرة كانت هناك لفات عديدة مختلفة ، بعضها لايست باية صلة اطلاقا الى اللغات الأخرى ، ولهجات ، كانت مستعملة في الكلام ، وخاصة على المساحل، ولكن معظم هذه اللغات قد استبدلت بها في المصور المتأخرة لغة كويشكوا وهي لفسية امبراطورية الانكاء والمضارات والعادات كانت أيضالاتي أسامها حضارات وعادات الهنودا الحنن وَلَكُنَّ أَخَلُهُ يَرْدَادُ الْاعْتَقَادِ بَأَنْ ابْعَضْ الفادات قَلَّهُ أدخلت عبر المخيط الهادي في أزمنة مختلفة • . ورغم أنه من الطبيعي أن تفرض الأحوال المحلية المختلفة الحرافا عن القاعدة في بعض الجماعات ، الا أن تاريخ حضسارات بيرو اتبع بصغة عامة تاريخ المدكيات العالميك العظمي غن غيرخم بعمه أن كانوا صيادين وجامعي قوت نشتتين ، استقروا في جماعات مسالمة صغيرة ومتناثرة وقد ساعد وقت الفراغ بين البادر والمصناد على تظويرا المضارة والقنون والحرف والكهنوت وتشييد المعابد الكبيرة والمشروعات العامة الالتوني • ومع التقلم الصناعي ازداد عدد السكَّانُ زيادة كبيرة ، وسرعان ما نشنات المتأفسات وانتقفت المعروب ثم يعسنه ذلك تطورت مراكز مدنية عظيمة ، عواصم المالك ، التي تنافست على الزعامة • وأخيرا واحدة من لخانه العوالحسم

مدفوعة يشسسهون السيطرة ، قهرت كل المدن الأخرى \* واسست البراطورية عظيمة \* وفق بيهو كان المنتصرون هم شعب الانكا \*

وأقدم المزارعين المروفين لنا من بيرو كانوا سكان السواحل الذين جمعوا بين صيد السمك وزراعة بدائية والموقع النمطي هو حواكا بريتا التي تقع عند مصب وادي شيكاما في شمال بيرو وقد زرعوا نوعا من الفاصوليا وقرعا يشبه الزجاجة والقرع العسلي ، والفلفل الشيل ، والقطن ، أما الذرة فلم تكن معروفة لديهم ولكن على الصوم كان معظم غذائهم يجيء من البحر ، ومن الغريب القول ان الفخاد لم يمسرف اطلاقا ، ولكن أشبال النسيج كانت كثيرة ومعظمها بواسطة طريقة البرم وكل الأدوات كانت بدائية ، والفن الزخرفي يكاد يكون معدوما، ويحطينا الكربون المشم تاريخا حوالي ١٥٠٠ ـ ويحطينا الكربون المشم تاريخا حوالي ١٥٠٠ ـ

ولا يعرف شيء عن تطور الحضارة البيروفية في الألف معنة أو أكثر التالية لحضارة هواكا بريتا وقد ازداد السكان وأخد الناس يعتمدون أكثر فأكثر على الزراعة كما تقدمت الفنون والحرف وفي المرحلة التالية التي لدينا عنها بعض معلومات من أعمال التنقيب الأثرية ، أدخل الفخار والذرة الشامية ، ولكن حيساة الناس لم تتغير كثيرا وخير ما يمثل هذه المرحلة جوانابي في وادى فيرو ويرجع تاريخها الى حوالى ١٢٥٠ سـ ١٤٥ ق.م.

وأقدم الحضارات العظيمة المصروفة في بيرو وهي ممتازة بالنسبة لهذه المرحلة المبكرة سكان مركزها فيما يبدو في المرتفعات الشمالية في شافن دى هوانتار ، وهي تقع مباشرة عبر خط تقسيم المياه من كاليجون دى هوايلاس ، وتوجد بهسا حبسان عديدة من الحجر وهي جديرة بلاغجاب ، وبعضها مكون من ثلاثة طوابق وبها فتحات تهوية وبعض عناصر أخرى لعمارة بلغن مستوى رفيعا من الكمال ، ولابد أنها تطورت عبر فترة طويلة من الزمن ، وكما يستدل من أسلوبها الفني انتشر تأثيرها في منطقسة شامعة تهند على معظم ساحل بيرو بل ربيسا الكنان ،

وخير امثلة مصروفة لهذا الفن لانجدها في شافن بل على الساحل الشمالي وخاصة في قبود كوبيسنيك في وادى شيكاما ومعظم المتخصصين في حضارة بيرو يعتقدون أن هذا التأثير لايمثل وحدة سياسية أو جنسية بل تضعبات من نظام ديني واحد، والتاريخ المقدد لمرحلة شافن حوريسنيك هو ٥٠٠ ٥٠٠ ق٣٠ م

عروالي ٥٠٠ ق٠م ، بدأت مرحلة نشساط كبيرة تطورت في غضونهما عدة حمرف جديدة . وتعرف هذه المرحلة عادة باسم « التجريبية » • وقد كشفت الآن الأبحاث الأثرية عن الحضارات المبكرة ، وان لم تكن عادة الأقدم ، في بعض أجزاء أخرى من يرو في المرتفصات والساحل الجنوبني • ويجب علينا أن نتذكر أننا لانعرف ای شیء عن مؤلاء القوم سبسوی ما تکشف عنه لنا أعمال التنقب الأثرية \* وهذه الابحاث قلينة ونبخثرةً • وكل منها يكشف عن حضارة تختلف عن الأخرى ، ولاجد أنه كانت توجد بها حضارات أكثر مما نعرف عنها الآن و تطلق عليها عادة أسماء الأماكن التي أجريت بها التنقيبات ، وعادة التميز عن المراحل المتأخرة في نفس الموقع بواسطة نوع الفخار المسنوع ، فالفخار هو أفضل دليل لنا • وأهم أنواعه سالينار وجالينازو على الساحل الشبالي ، وشانسي وهو مزخرف بالوان بيضاء على أرضية حبراء على الساحل الأوسط ، وبراكاس كافرناس، وأوكوكاجي على الساحل الجنوبي وحواراز ذو الوان بيضاء على أرضية حبراء في المرتفعات الشمالية ، وشاناباتا في المرتفعات الومنطئ ، وشسيسيريبا في المرتفعات الجنوبية٠٠

وفي هذه الرحلة تطورت الزراعة تطورا كبرا مع ما صاحبها من رى وعمل مدرجات على نطاق واسع، وصارت لصيد البحر والبر أهبية ثانوية، وادخلت نباتات غذائية جديدة ، كما زادت تربية اللاما ذيادة كبيرة ، ومن احدى سمات هذه الحضارة نوع من فخار ملون أييض على أحسسر يصرف باسم « الطراز الأفقى » وكان منتشرا في منطقة واسعة ، وثبة تقديرات مختلفة لطول هذه الرحلة ولكن من المؤكد أنها استمرت بضعة قرون بعمد عام ، ، ، ، ق ، م " تقريبا ،

أ وفي وقت ما حوالي بداية الثاريخ المسلادي .. وثبة تقديرات مختلفة تضعه بضعة قرون قبل مذا التاريخ أو بعده - دخلت بيرو في عصرها الذميي وفيه وصلت الحضارة البيروفيسة في الواقع أوج عظمتها • والمراحل التالية شاهدت تغيرات وكفاحا سياسيا ، أما التحسينات فكانت بسيطة . وصب ناعات المنسوجات والفخيار والتعدين بلغت مستوى عالياء كما تمت أعمال متدسية بارعة ، وينيت أصرام ضخمة في يعض الأقاليم ، ونظم الدين تنظيما عاليا • ويبدو أن مراكز أعظم الحضارات ، كانت ، كما كانت من قبل ، على الشاطئ، ، وربما كان السبب في ذلك لا يزيد عن أن الآثار قد بقيت في صورة أحسن في ذلك المكان • فالصحراوات الساحلية القاحلة ، مثلما في مصر ، قد حافظت ، وأحيانا بالكامل ، على بقايا الأشياء التي اختفت تماما في الرتفعات الأكثر مطرا

والحضارتان البارزتان ثني هٰذه المرحملة هما موشى أو موشيكا على الساحل الشمالي وباراكاس ونازكا على الساحل الجنوبي • والمضارة الأولى انشأت قنوات عديدة للرى ، قيل ان طول احداها يبلغ ٧٥ ميلا ( أي حوالي ١.٢٠ كيلو مترا ) ٠ كما شيدت الأجزاء السغلية الضخمة من المعبد المروف باسم و مواكاس ، للشمس والقمر ، ويحتوى المبد الأول ، حسب ما قدر ، على ١٣٠ ٠٠٠ من الطوب اللبن • كما أن الوشيكا اشتهرت أيضا بالأواني الفخارية المسكلة على هيئة أشبكال طبيعية ، ويوجمه عدد من نماذجها في معظم المتأحف الكبيرة • وتمسكانا الرسومات التي تصور الحياة والناس والحيوانات رالأشياء الموشية بمعلومات كثيرة عن عاداتهم . والمناظر والمواضيع الجنسية ، النادرة في الفن الهندى الأمريكي هي من السمات المسهورة لهذا الفخسار \*

ومن الواضع أن الموشى كانسوا متقدمين في طريقهم نحو المدنية فيسا يختص بالسسائل الاجتماعيسة والسياسية وكذلك في الشئون الصناعية والاقتصادية وكانت توجد كما يبدوه فروق اجتماعية عظيمة بين الطبقة الأرستقراطية والنبلاء ، أو طبقة الأغنياء من جهة وبين الفلاحين

والخدم أو العبيد من جهدة أخرى و ولابد أن الحروب كانت كثيرة الحدوث ، وفي الغالب أن الامبراطورية لم تتسمع ولم يحافظ عليهما الا بالحرب ، لأن صور المحاربين تنتشر انتشارا كبيرا على الفخار .

وحوالي ١٩٢٥. كشف على الساحل الجنوبي عن حضارتيزم مختلفتين ، كما يبدو في شبه جزيرة ياراتاس جنوبي بيسكو مباشرة ، احداهما في بعض المقابر ذات البئر العميقة المعروفة باسمهم باراكاس كافرناس ، والثانية في جبانة قريبة ، تعرف ياسم جبانة باراكاس • كما وجدت مقابر بها نفس نوع فخار كافرناس في أوكوكاجي في وادى أيكا ، ولكن لايعرف أي شيء عدا ذلك عن هؤلاء النساس ، ولا حتى عن مواقسيع بلادهم وجقولهم ، وديسا كانت حاتان الحسسارتان متعاصرتين ، الا أن الاعتقاد السائد أن كافرناس مي الأقلم ، وتوضع أحيانا في الفترة السابقة • وفي الجبانة في عام ١٩٢٧ كشف دكتور جوليوس تللو عن ٣٢٩ ربطة مومياء ٠ وكثير من الربط الصغيرة لم تفتح بعد ، أما الكبيرة فتحتوى على أجمل أنواع المنسوجات المعروفة ، والكثير منها في حالة حفظ تامة ، ومن الأشياء الممتازة العباءات الجميلة التي يبلغ متوسط حجمها ثماني اقدام في أربع أقدام ونصف ، ومكسوة بالتطريز الذي نجد فيه صدورا صغيرة محورة بطريقة خاصة تتكرر في ألوان عديدة مختلفة على التماقب • كمه عثر على قطع قماش سادة تبلغ مقاساته بيضها أربع ـــا وثمانين قدما في ثـــلات عشرة قدما ( ٥ر٥٧ × ٤ أمتار ) •

وعلى بعد مائة ميل تقريبا جنوبي باراكاس يوجد مركز شعب نازكا ومعلوماتنا عنهم افضل، وربما كانوا متأخرين بعض الشيء عن أقوام جبانة باراكاس ، لأن بعض الرسسومات الأجنبية على فخار نازكا تشبه شبها شديدا تلك الرسومات التي وجدت على عباءات باراكاس ، كما توجد تحت رديم بيوت نازكا بضعة أمتار من النفايات التي تشبه تلك التي في باراكاس، ورغم أن حياة الناس كانت دون ريب تشبه حياة الموشي شبها شديدا الا أتهسم لم يشسسيدوا أية أحمرام عظيمة أما بيوتهم ، فكانت عشسمل بيوت الموشي ، من

اللبن ، وربعا كانوا أكثر ديمقراطية واقل مياد للحرب ·

وكذلك لا توجد أية أعمال مناسبة كبيرة و وتحتوى المقابر على أقمشة بديعة تدل على مهارة فنية ، وعلى كمية من الأواني الفخارية البديعة وهي تختلف كلية عن أوائي موشى ، اذ أن أشكالها بسيطة ولكنها ملونة برسومات عادة محورة عن أشياء طبيعية وملونة بالوان باستيل متوافقة قر يبلغ عددها على الآئية الواحدة أحد عشر لوبًا .

. وتعرف حسارات الساحل الأوسيط في هذه الفترة ياسم المتوسطة، والمتداخلة ( من الزخرفة الموجودة على الفخار) وليما المبكرة • وربما بدأ أنشناء مدينة كاجامار كويللا وتل المعبد الضخمء باشاماك ، في حوالي هذا الوقت ، وكلاهما ميني باللبن بصغة أساسية • وفي المرتفعات الشمالية قدت منحوتات ضخمة من المحجر ولكنها بدائية ، كما بنيت تقليدا لحضسارة شافن ، معايد من طابقين وثلاثة طوابق ، بهـــا غرف ودماليز في باطن الأرض ، والفخار المطابق لها هو فخار ملون سلبيا ويعرف باسم ركواي وفي الجنوب كانت منطقة باركارا. مع ما تمتاز به من أسلوب نحت يديع على الحجر وفخارها الخاص منطقة هامة ؛ الأنها بشير لحضارة تياهواناكو المتأخرة · ومذه الفيرة الزدمرة إستمرت على الأقل حوالي خمسمانة سنة . ولكن الآراء تختلف فيما يختص بتاريخها الدقيق ، وربعا كانت من حوالي ٢٠٠ ق٠م الى حوالى ٥٠٠ بعد الميلاد وهذا أفضل.تقدير لها ، وان كان بعض الأثريين يقدرون لها تاريخا متأخرا جدا ، من ٤٠٠ ــ ١٠٠٠ من الميلاد ٠

والفترة التالية التوسعية أو والانسماجية كانت تسيطر عليها جضارة كان مقرها الرسمى في الموقع الكبير تياهواناكو ، شرقى بحيرة تيتيكاكا في بوليفيا ، ومو أحد المواقع الاثرية المشهورة جدا في أمريكا ، وعلى الرغم من ارتفاعها ١٣٠٠٠٠ قدم فقد كانت تزرع بها محاصسيل جيدة من الباتات الفذائية البطاطس وأنواع أخبرى من النباتات الفذائية التي تزرع على هذه المرتفعات ، كسا أن اللاما والأبيساكا كانا، في موطيهما الأمهل ، والمباني والأثرية الكبيرة تحتل مساحة تبلغ سسدس ميل

مربع، وتوجد بها تخطيطات اساسات لأحجار من قطعة واحدة ومدرجات ومسان ولم يبق منها الا يعض جدران بسيطة وكلهسا غير مرتفعة والأحجار ضخنة ميجاليثية ، وقد قدر وزن البوابة المشهورة ، وهي من قطعة واحسدة من الحجر الأحجار الأخرى يحوالي مائة طن • وتوجد أقرب المحاجر على بعد مائة ميسل • وفن نحت الحجر يستحق الاعجاب ، والأحجسار ملساء السطع ، وتركبت قطع الأحجار معا بكل دقة • والتماثيل الخبرية ، وأحدها من قطعة واحدة ويبلغ ارتفاعه الهانة أيضا •

وقد انتشر تأثير حضارة تياهواناكو ، كمسا يستدل على ذلك من الأسلوب الفنى ، في جميع أنحاء بيرو في المرتفعات وعلى السساحل ، وكان أسلوبا أفقيا ، ويعسرف على الشاطئ باسم د المتأخر Epigonal » وربما كانت هذه الحضارة عنصرا من النظام الديني ، وكان انتشارها غالبا مسحويا ، يقوة سسياسية مخلخلة ، فان امبراطورية تياهواناكو المجاليثية ، أصبح لا يعتد بهسا الآن ، ويعتقد أن تياهواناكو كانت مكانا مقدسا آكثر من أن تكون المركز الحضارى الذي انتشر منه النفوذ ، بل يظن أن هوارى في اقليم مواننا ، أياكوشو ، كانت هي ذلك المركز ، ويقدر عدد كبير من الثقات مراحلها النهائية من حوالى ١٠٠٠ بعد الميلاد ،

وقد وصل أهالى بيرو الآن الى أوج مجدهم، فكل فنون النسبيج والتعدين والحرف الأخرى قد بلغت منذ فترة طويلة أعلى مستوياتها العملية وكانت طرائق الزراعة والهندسة على مستوى عالى وكل أنواع النساتات الغذائية التي عسرفت فيما بعد قد تم تهجينها في هذا الوقت، كساستونست أيضا اللاما والألباكاس وربما بلغ عدد السكان أيضا حدد الأقصى، واتجهوا الى التجمع في مراكز مدن كبيرة ولذلك تعرف هذه الغترة بامنم « حضارة المدن عبور فعد وجود المدن الكبيرة كان من الطبيعي أن يتطور نظام الطبقات الاجتماعي وما يصاحبه من حكام مستبدين والاجتماعي وما يصاحبه من حكام مستبدين وما

وظهرت على المسرح شعوب صغيرة يمكن أن نطاق عليها ممالك ، وقد نشبت بينها حروب استطاع بعض منهسا أن يهزم البعض الآخسر ويكون المبراطوريات صغيرة .

وكان الشعب البارز في هذه المرحلة هو الشيبو الذي سيطر على عدد من الأودية التي تقع على الساحل الشخال • وكانت عاصبتهم المدينة الكبيرة شانشان بالقرب من تروجيللو ، وتؤلف اطلالها ، وكلها من اللبن ، منظرا رائعا بما لها من تخطيط ذي شدوارع متعامدة وجدران مرتفعة وأحواض ، وأحسرام ومعابد • وهي تغطي مساحة قدرها ثمانية أميال مربحة ولم تجر أية أعمال تنقيب بالمنطقة • وبلغت الحرف الصناعية مستوى عاليا ، وإن كان قد صار موحدا ليناسب الانتاج بالجملة ، وهو خال من الابتكار •

وقد استمرت مملكة شسيمو حتى قهرها الانكا حوالى ١٤٧٠ ، وعلى هذا فمعظم تاريخ الأسرات المتاخرة ، ذكرته روايات المانكا · وكانت لغتهم تختلف اختلافا كليا عن لغة الانكا · أما حضارات الشعوب والممالك في الأجزاء الأخرى من بيو ، وخاصة تلك التي كانت قائمية في المرتفعات . فليست معروفة بهذه المدرجة ، وان كانت في المغالب من نوع يشبه حضارة الشيمو · والمعبد الكبيرة ، وكلاهما بالقرب من ليما ، ينتميان في الكبيرة ، وكلاهما بالقرب من ليما ، ينتميان في الفالب الى هذا العصر · وأنواع خاصة من الفخاد الوسطى والجنوبية تعرف على السواحل الوسطى والجنوبية تعرف على التي على السواحل مانكاى وأيكا حسب المحلات التي وجد فيها هذا الفخار بكميات كبيرة ،

والفصل الأخير من تاريخ بيرو في عصر ما قبل كولمبوس يتعلق بالانكا •

والفلاح البيروى قد أسهم مساحمة لا تقدر فى الاقتصاد العالمي ، فقد طور البطاطس ، وفاصوليا ليما ، والفول السودائي ، وكذلك بعض أنواع من الذرة الشامي ، واللوبيا والبطاطا ، والقسوع العسلى ، والقرع الاسطمبولي ، وفلفل شيل ، والبنان ( وكلها لم تكن تمسرف في أوريا قبل كربوس ) ، بالاضسافة الى كثير من النباتات

الفذائية الأقل شهرة · كما صنع قطعا فنية رائمة من المعدن والفخار ، وكانت زوجته تنسج الأقمشة التي لا يفوقها شيء في الجمال أو الصبغة · وقد استعملت في الواقع كل الأساليب التكنولوجية المسروفة لصاحب مصنع النسيج الحديث · وصنعت أنسجة من غزل رفيع يفوق ما تصنعه أحسن الوسائل الميكانيكية الحديثة ·

( انظر اللوحة ١١٢ ) •

### Pisé بيزه

طين أو تراب ( وأحيانا جرول ) يضرب حتى يصدر يابسا ثم يستعمل في البناء ( جالوص) ·

### يغون George Louis Leclerc Buffon

جورج لویس لکلیرك ( ۱۷۰۷ سـ ۱۷۸۸) ،
کان عالما طبیعیا فرنسیا قدم نظریات عدیدة فی
مستوی أسبق من عصره • و كاند یعتقد أن نشأة
الأرض كانت نتیجة لاقتراب كوكب آخر اقترابا
كبیرا من الشمس ، أو نتیجة لحدوث تصسادم
بینهما ، وقد أورد مقیاسا زمنیا عن عبر الأرض
أطول كثیرا جدا من أی شیء آخر كان یمكن أن
بتصوره المرء فی ذلك الوقت ، ولو أنه شدید
الصغر بالنسبة للنظریات الحدیثة • وقد تطورت
نظریته بعد ذلك علی ید البارون كوفییه •

### Beaker people بيكر بيبل

انظر كاس ــ شعوب حسارة الكاس .

### بيكتوجرام Pictograms

بدأ أقدم نوع من الكتابة باستعبال المبور ،
ويطلق عليه الكتابة التصويرية « picto-graphic »
ويطلق على العلامة الواحسدة اسم بيكتوجرام
pictogram
الفراء المنافع ال

Pylos ' بيلوس

نستور وهو بطل أسطورى جاء ذكره فى الالياذة كان ملكا على بيلوس فى بلاد الاغريق القديمة ولكن موقع قصره كان موضع جدل فى المصور الكلاسيكية وعلى أية حال فقد أمكن للبعثة المونائية الأمريكية المستركة Belgen للبعثة الدونائية الأمريكية المستركة لقصر وكورنيوتيس Kourouniotes أن تعين القصر بدرجة من التأكيسة وهذا المكان يعرف اليوم باسم ايبانونجليانوس(Epano Englianos) ويشرف على منظر بديع للريف ويطل على خليج والحارينو (مسنيا) الى الجنوب ، ومن حوالى خمسة أميال من البحر الى الغرب .

والأساسات التي يجرى الآن الكشف عنها أمدتنا بأكمل تصميم لقصر ميسيني معروف حتى الآن: ، ولا تستثنى من ذلك ميسينا وتيرينس . يرقد اصطفت اللباني حول فناء رئيسي يشرف عليه المقر الملكي ، في الجهة الشمالية الغربية ، وهذا القصر من الطراز المعروف ياسم هميجارون، وهو بهو ضخم ذو عمد ، وتبلغ أبعساده ثلاثا واربمين قدما في سيبع وثلاثين قيما (حوالي ١٠ × ١٠ أمتار تقريبا ) يؤدى اليه دهليز غير مرتفع له نفس اتسماع البهو ، ويسمبق هذا الدهليز رواق به عبودان وله نفس مقاسات النمليز ، ويحبل سقف البهو الكبير ، حجرة العرش ( اذ كانت توجد منصة لعرش الملك غير مرتفعة على ينين مدخل الغرفة المهيبة ) أربعة أعمدة مخددة من الخشب لكل منها وطيدة من الحجس • وقد نسقت هذه الأعمادة في وضع متماثل حول مدفأة كبيرة في الوسنسط لا يقسل تطرحه عن ثلاث عشرة قشما ونصف قدم • وشقت من بمنتخبة ضبخمة من التراكوتا • وكما في ميسينة فمحيط المدفساة كان من المصيص وكان ملونا بحلزونات على سطحه الأعلى وصور شعلة على جوانبه الرأسية • والغرفة في كل روعتها لابد أنهب كانت تعطى صورة لا يصدقها عقل لما على جدرانها من أفرسك ملون بالحيوانات الخرانية, griffing والسباع ومناهر الحرب ، ولكن لم يتبق منها لسوء الحفد الاكسر في حالة لا يمكن التعرف عليها غالباً ، وكان هذا نتيجة

للنار المارمة التي التهمت. القصر في القرن الثاني عشر قبل الميلاد وهو دماز يتعلق بالغزو الدورى·

وكان الدخول الى القصر عن طريق بوابة ضعفة (propylaeum) الى الجنوب الشرقى من الفناء الرئيسى • وفي هذا المبنى كانت توجه غرفة للمحفوظات ، وقد وجه بها آكبر عدد من لوحات بيلوس المشهورة التي أسهمت بدرجة كبيرة في فك رموز الخط المعروف باسم الخطية ب ( انظر الخطوط المينوية ) •

والى الجنوب الغربى من الفناء الرئيسى كانت توجد غرف الاستقبال ، والى الشمال الشرقى منها يوجد رواق، به عمودان مخددان من الخسب، يؤدى الى مساكن العائلة المالكة ، وكانت تحتوى على بديل لغرفة المرش على نطاق أصغر وبها مدفاة واعمدة ومدخنة ، وبالقرب منها توجه غرفة حمام بها حسام من التراكوتا ملون وفى حالة جيدة من النخفط ، ومن السمات الخاصة لهذا القصر مخازن المؤونة (الكرار) التي تتصل بالميجارون ، وفى أحسد هذه المخازن عشر على بالميجارون ، وفى أحسد هذه المخازن عشر على على رفوف ،

وبنى هذا القصر فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد ، ولكن كان هنساك دون شك قصر أقدم منه ، ربعا يرجع الى القرن الرابع عشر قبسل الميلاد ، يقع الى الجنوب الغربى منه ، وتخطيط القصر فى حالة سيئة من الحفظ ، غير أنه كان يحتوى على ما يبدو ، على غرضة للعرش كان الوصول اليها عن طريق بهو عظيم به ثلاثة أعبدة مصفوفة بوضع غير متمائل ،

ونى منطقة محيطة بالقصر يبلغ نصف قطرها حوالى عشرة أميال من القصر يوجد عدد كبير من مقابر ثولوس التي تزيد من أهمية هذا المكان وقد وجد منها اثنان بالقرب من القصر تؤرخ من القرنين السادس عشر الى الخامس عشر قبل الميلاد ومقابر منحوتة في الصخر على شكل غسرفة تقع على مقربة من القصر مباشرة وترجع الى نفس عضره

# ت

# Sarcophagus سابوت

صندوق مستطيل من الحجر منحوت لتوضع فيه المومياوات المحنطة ، مشهل التوابيت التي استخدمها المصريون القدماء وغيرهم من الشعوب

تاجين .. حضارة . Tajin

أنظر الكسيك •

تاريخ ــ بالارجون ــ بوتاسيوم : Argon Potassium Dating

البوتاسيوم عنصر يوجه عادة متحدا بمناصر أخرى في المعدنيات • وأحد نظائر البوتاسيوم هو البوتاسيوم دو الوزن النرى • ٤ من النظائر المشعة ويتحول بسرعة بطيئة جدا الى أرجون • والأرجون غاز يبقى محتبسها بين حبيبات المادة المعدنية • ويقدر عمر المادة المعدنية المحتوية على

البوتساسيوم بتقدير كبية نظير البوتاسيوم ٠٠ والتي تحولت الى الرجون ، ويتسم ذلك بايجاد نسبة الأرجون الى البوتاسيوم في المادة المعدنية وإذا كان حجم حبيبات علم المادة كبيرا فلابد من تصحيح لهذه النسبة لتعويض كمية الأرجون التي تتسرب أو تخرج من المادة ، وهذه الطريقة تصلح لتقدير أعمار الصخور التي تزيد أعبارها عن ٠٠٠٠٠٠٠٠ مسئة على مستوى الأزمان الجيولوجية ٠

التاريخ بطريقة الحلقات السنوية للأشجار Tree-ring dating

تعتبيد هذه الطريقة التي عرفت منذ وقت طويل على عد الحلقات في جذوع الأشجار ، اذ تمثل كل حلقة سنة نمو في حياة الشجرة ، ومع أن هذه الطريقة محدودة التطبيق ، الا أنها يمكن أن تكون عطيمة الفائدة في المواقع التي توجد بها أشجار متحجرة (١) ،

<sup>(</sup>۱) استخدمت هذه الطريقة في المسنوات الأخيرة على نطاق واسع في تحديد عمر الأفشاب تحديدًا دقيقًا لنس فيه مجال للشك ؛ وذلك القارئة نقائمه بنتائج التأريخ بطريقة الراديوكريون ... ١٤ حتى يمكن معرفة أسباب عدم تطابقها احميانا مع تاريخها الأركيولوجي • ويالقالي يمكن تحسين القرانين الرياضية التي تحسب بواسطتها اعميار الاغشاب بطريقة الراديوكريون ١٤ • ويعتمد التأريخ بطريقة الملقات الطنوية على مقارنة الصلقات السنرية في الاخشاب المأخردة من نفس المكان اذ أن هذه الملقات تأخذ شكلا متعيزًا عن غيرها بسبب الظروف الجرية التي تكرنت فيهًا ، وعندما بيجد نفس شكل الملقة في بجدوع الشجاد مشتلفة التأريخ يمكن عمل تسلسل من جدع الى جدع ومن قطعة خشب معروفة المتاريخ الي أخرى ، ويمكن الرجوع بهذا التسلسل الى بضعة الاق من المدين • ويمقارنة تركيب حلقات هذا التسلسل باية تطعة أخذت أخرى من المدين ألوب ونفس الكان يمكن تقدير غير قطعة ألخشب عنه بكل دقة • ( المدين ) المدين أللوب ونفس الكان يمكن تقدير غير قطعة الخشب عنه بكل دقة • ( المدين )

تاريخ بالراديوكربون ١٤

Carbon Fourteen Dating

تحتوى كل الكائنات الحية على كربون ، وكل المواد العضوية التي تتكون منها أجساد النياتات والحيوانات تتبادل الكربون في صورة ثاني اكسيد الكربون مع الهواء الجوى • وعند الوفاة تقف هذه العملية وتنحل المركبات الكربونية وتتحلل بمساعدة البكتريا وتتحول الى ثاني اكسيد الكربون •

ومعظم ذرات الكربون مستقرة ووزنها الذري ١٢ وكنتيجة لقذف الهواء بالأشعة الكونية بصفة مستمرة ثابتة من الفضاء الخارجي ، فان نسبة صفيرة من ذرات الكربون (١) تتحول الى صورة مشعة تعرف بكربون ١٤ ، اذ أن الوزن الذرى لهذه الذرات يبلغ ١٤ ، ولما كانت هذه الذرات مشعة فانها تكون غير مستقرة وتنحل ببطء ، وتتحول الى ذرات نيتروجين مستقرة وذنها الذرى ١٤ ،

ولما كان ثبة توازن بين تولد ذرات الكربون ١٤ الجديد وبين انجلال منه النرات الى نيتروجين ١٤ ء فان عدد ذرات الكربون ١٤ في الجو يظلل ثابتها و

ولما كان كل كائن حى يتبادل بصغة مستمرة ثانى أكسيد الكربون مع الهواء الجوى ، فان نفس هذا التوازن يحسدت فى أجسسام هذه الكائنات ، وبالتالى فان كل المواد العضوية الحية تحتوى على كربون مسع بنفس النسبة التى يوجد بها فى النبو ، غير أنه بعد الوفاة ، يبدأ هذا التوازن فى التغير بسبب عدم تعويض كية الكربون ١٤ ( التى تنحل ) من الهواء كما كان المحال أثناء الحياة ، ولذلك فان عملية الانحلال الاشعاعى هذه تقلل من عدد ذرات الكربون ١٤٠

ولما كانت سرعة هذا الانعطال لا تتغير تعت أى ظروف ، فانه بعد مرور ٥٠٠٠ منة (٢) يتبقى نصف عدد ذرات الكربون ١٤ التي ترجه في أية مادة عضوية حية ، وبعد ١٠٠٠٠ سنة يتبقى ربع عددها الأصلى ، وبعد ١٥٠٠٠ سنة يكون عددها الثمن ، وهكذا .

وقد ابتكرت في جامعة شيكاجو طريقة للكشف عن الكربون ١٤ وتقدير نسبته في المواد العضوية الميتة ، وأصبحت هذه الطريقة معروفة لدى الأثريين الذين يمكنهم استخدامها، بل هم يستخدمونها فعلا ، لاعداد مقياس زمني ولتقدير الأعمار النسبية للمواد العضوية الميتة، مثل القوائم الخشبية والمنسوجات ، وغير ذلك ، التي يجدونها أثناء تنقيباتهم ، ويمكن بهذه الطريقة تقدير العمر بوجه التقريب بالسنوات ، وتعطى نتائج التاريخ هكذا : مثلا ١٨٤٨ ق م ، ويمني ستون مينج ) ويعنى هذا أن تاريخ العينة يقع في وقت ما بين ٢٧٥ سنة قبل ١٨٤٨ ق م ، وبين ٢٧٥ بعدها ، أي بين ٢١٢٣ ق م ، و ٢٥٧١ ق م ،

غير أن هذه الطريقة للأسف ، ياهظة التكاليف: وربسا تتطلب تلف المادة العنسوية وفناها بالحرق ، لذا فان التاريخ بهذه الطريقة لا يستعمل الاحينما يمكن الاستغناء عن مثل هذه المادة ،

### تاريخ بالفلور: Fluorine Dating

الفلور غاز يوجد منتشرا في الطبيعة على شكل فلوريدات كما أنه يوجد في معظم المياه الأرضية بنسبة ضئيلة جدا تقل عن واحد في المليون وعندما تمر « ذرات » ( أو على الأصبح أيونات ) الفلور على فوسفات الكالسيوم المتبلورة التي نكون المادة المعدنية في العظام والأسنان ، فانها تدخيل في الشيبكة الالتراميكروسكوبية لهذه البلورات ولا تخرج منها و

<sup>(</sup>۱) الواقع أن النيوترونات التي تصل إلى الغلاف الجوى من الاشعة الكرنية تصطدم مع فرات النيتروجين ( لا الكريون كما هو مذكور ) الذي يبلغ وزنه الذرى ١٤ فيموله إلى كريون مشع وزنه ١٤ وبروتون :

١١٠١ + ١٤٥١ 🗲 ١٥٠ + ١٤٥٧

<sup>(</sup>٢) غترة نصف العمر لكريون ١٤ كانت ٥٠٥٠ سنة حسب تقدير ليبى في ١٩٤٩ غير أن الأيمات الحديثة تقدرها بحرالي ٥٧٣٠ سنة الآن ، على أن البحرث لازالت جارية لتقدير هذه الفترة بدقة أكبر ٠ ( العربون ) ٠

فان يقيت قطمة من العظام أو سنة ألافا من السنين في جراول أو تربة رطبة ( أو حتى في بعض أنواع التربة الطينية ) ، فانها تمتص أيونات الفلور من مياه الرشح الأرضية التي تمر بها ، وعندمًا تلخل هذه الأيونات في تركيب العظم فانها لا تتركها الا اذا كانت التربة حمضية لدرجه كبيرة تؤدى الى ذوبان العظمام كليسة • وتجرى هلمه العمليــة باستمرار ، فتزداد نسبة القلور في العظم يبروز الوقت أ و وتبدنا حله المخيقة بوسيلة دقيقة للتمييز بين قطع العظام التي ترجع الى عصور جيولوجية مختلفة وجدت في بفس الموقع تحت طروف مباثلة • غير أنــه لا يسكن بهذه الطريقة تقدير عمر العظام بالسنوات \* اذ أن سرعة امتصناص الفلور غيرُ منتظبة وتتغير تغيرا كبيرا من مكان الى مكان . فاذا كانت العظام مطمورة في ترسيبات توجه بها كمية كبيرة من الفلور في مياهها الأرضية ، فمن الواضع أن هذا العنصر سيتراكم بها يسرعة أكبر من تراكمها في عظام أخرى مطمورة في أماكن كمية الفلور فيها قليلة جدا ولكن اذا كان الباحث يهمه فقط الفصل بين عظام من عصور مختلفة في منطقة معيئة ، فان تقدير نسبية الفلور في هذه العظام سيساعه كثيرا في تحقيق هذه الغاية • وعلى سبيل المثال ، عندما يعثر على عظام في جراول أنهار قديمة يساورنا الشك أحيانا مل انطبرت هذه الحراول أثناء ترسيبها في قعر النهر أم أنها دفنت في تاريخ متساخر في هذه الترسيبان أتناء حفر قبر قيها ، قساذا كالنت لدينا عظام متحجرة لحيوانات ليس ثمة شك في أنها معاصرة لترسب الجراول ، فان تقدير نسبة الفلور قد يميز بوضوح العظام التي دفئت فيها بعد ذلك بوقت طويل • وهذه الطريقة للتأريخ النسبي مفيدة جهدا في المواقع المكشوفة التي تغمرها ترسيبات مسامية. ، وتكون التربة فيها دائما رطبة م لكنها قليلة الفائدة في المواقع الجافة جدا او في ترسيبات الكهوف حيث تمنع كربونات الكالسيوم البلورية ( مثسل الكلسيت وطبقات الهوابط والصواعد) الرور الحر للبياء الحاملة لأيونات الفلوذ

وكان أول من اقترح القيدين نسبة الفلور كوسيلة لتاريخ العظام هو الكيميائي الانجليزي

جيمس ميدلتون في اجتماع للجمعية الجيولوجية في لندن عام ١٨٤٤ · وبالطبع كان ميدلتون مخطئا في اعتقاده بأن هذه الطريقة تصملع كوسيلة للتأريخ المطلق وكان عالم المعدنيات الفرنسي ، أدولف كارنسو ، أول من بين في التسعينات من القرن التاسسع عشر فائدة هذه الطريقة في التاريخ النسبي ، غير أنه يبدو أن بحثه هذا عن نسبة الفلور في العظام المتحجرة (مثله في ذلك بحث ميدلتون من قبله ) قد نسى، حتى أعيد الكشف عنه خيلال الحرب العسالمية الثانية ،

وقد زودنا تطبيق طريقة التأريخ بالفلور على هيكل جسبال هيسل العظمى Galley Hill الذي وجد في سوانسكوم في شمال كنت بمثال عمل لتوضيح فائدتها في طروف معينة •

فقد ظل هيكل جالي هيل محل جدال وتضارب نى الرأى لمدة تزيد على ستين عاما • وهو هيكل عظمي لانسان من النوع الحديث ، لكن توجد به بعض علامات قليلة مما يسمى بالخواص البدائية، اكتشف عام ١٨٨٨ على عمق ثماني أقدام ( كما يقال ) في جراول قديمة لنهر التيمز تحوى فؤوسا يدوية من الظران من العصر الباليوليثي وبقايا عظمية لحيونات الفيل والخرتيت والأسد البائسة التي يرجم تاريخها الى ما قبسل عصر انسان نياندرثال • وفي نفس هذه الجراول وجدت أيضب عظهام جمجمة سوانسكوم عام ١٩٣٥ ـ ١٩٣٦ غلي عُبْق ٢٤ قدما ( خوالي ١٩٣٧ متمرا ) • وقد قدرت نسمية الفلور في هيكل سوانسكوم وجمجمة سوانسكوم ، وفي حوالي عشرين عينة من عظام متحجرة لبعض الحيوانات من نفس الجراول وذلك في المعمل الكيميسائي الحكومي عام ١٩٤٨ • وقد أثبتت نثائج التحليل قدم جبجمة سوانسكوم ، غير أنها دلت على أن ميكل جالى هيل كان دفئة دخيلة أحدث بكثير جدا من طبقة الجراول التي وجد هذا الهيكل بها وفي عام ١٩٥٤ حققت هذه النتالج ، لا باعادة تقدير محتوى هذه العظام من الغلود فحسب ، باستخدام الطرائق الآكثر دقة التي تكشفت ابان فحص جمجمة بيلت داون ، بل أيضا بتقدير محتواها من النيتروجين العضوى • فسالمادة الْعَضَنُويَةِ للعظـــام ( وهي تتكون اســـاسا من

البروتين ) تتناقص بمرور الزمن ، بينما يتزايد محتوى محتواها من الفلور ، ومن ثم فان تقدير محتوى المطام من البروتين (أو النيتروجين ) يفيد كثيرا في تجقيق صحة التاريخ بالفلور .

## چـدول (١)

| نتيروجين 🛚                                 | هاور <u>٪</u>                     |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ادر ۱<br>ادر ۱<br>لا فیء<br>النار او لافیء | *ار*<br>قر*<br>۱٫۷<br>اکثر من ۱٫۷ | جمحمة نيولينية من<br>كولسروم ، كنت<br>هيكل جالى هيل<br>جمحمة سوانسكوم<br>عظام من حيوانات لديية<br>من جراولسوانسكوم |

وتدل هذه النتائج بكل وضوح على أن هيكل جالى هيل أحدث بكثير في تاريخه من طبقة البحراول الحاملة للعظام المتحجرة التي وجد بينها هذا الهيكل ، لكن السؤال بكم من السنين هو أحدث ؟ لا يمكن أن نجد له حلا بطريقة الفلور (حتى اذا اقترن بالتقدير النيتروجيني ) اذ أن هذه الطريقة لا تفيد الا في التأريخ النسبي فقط ، وقد يملكن يوما ما تقدير عمر هيكل جالى هيل بتطبيق طريقة الراديو كربون ١٤ على آثار البروتين التي مازالت باقية بها ،

ولا يمدنا تقدير الفلور بوسيلة دقيقة للتأريخ النسبى ، اذ يظهر التحليل أن الفلور يوجد فى قطمة من العظام أو فى مجموعة من العظام فى مدى معين ، ومن ثم فانه ما لم يكن الفرق فى العس الجيولوجى بين مجموعتى العظام المراد المقارئة بينها كبيرا (حوالى ١٠٠٠ سنة مثلا) ، فانه ينجدت عادة أن تتداخل نتائج نسب وجود الفلور ينجدت عادة أن تتداخل نتائج نسب وجود الفلور فيها ، ولذلك فان هذه الطريقة لا تصلح للتمييز تمييزا واضحا بين هيكل من العصر النيوليتى وهيكل من العصرور الوسسطى ، بينما يسكن

يواسطتها أن نميز بين عظام نيوليتية أو من تاريخ أحدث ، وعظام أخسرى من العصر الباليوليتي المبكر، وعلى أية حسال ، يجب أن تكون كلتا العينتين المراد المقارنة بينهما قد وجدتا في نفس المكان وتحت طروف متماثلة .

وقد أدبث المحاولات التي أجريت لحل مسألة جمجمة بيلتداون ( انظـر اللوحة ١١٥ ) بتقدير الفلور فيها عام ١٩٤٩ الى اكتشاف أنها مزيفة ، اذ وحد أن المتحجرات من عصر السليستوسين المبكر أو الأسفل التي سجل العثور عليها في حفرة جسراول بيلت داون تحتوى على أكثر من ٢ ٪ من الفلور ، بينما احتدوت كل من الجمجمة وعطية الغك المختلف الرأى بشائها على حوالى ١ر٠٪ فقط من هذا العنصر ٠ ولو أن هذه النتيجة قد اعتبرت دليلا على أن كلا من الجمجمة وعظمة الفك لا يرجع تاريخهما الى عصر البليستوسين المبكر كما كان يظن أولا ، الا أنها لم تبين أنهما كانتا حديثتين. أو مزينتين ، ولما كانت بســـــنة متحجرة لفرس بحر ليس ثمة شك فيها قد سجلت من نفس الموقع واحتوت أيضا على حوالي ١ر٠٪ فقط من الفلور ، وأن فرس البحر عاش في بريطانيا خلال العصر البليستوسين الأعلى ، فقد يدا معقولا أن هذا كان عمر و انسان بيلت داون الشارد ، ، وأن نسبة الغلور المنخفضة كانت ناتجة عن نقص هذا العنصر في المياه الأرضية في تلك المنطقة منذ ذلك التاريخ • وعندما أجريت بحوث أخرى على مشكلة بيلت داون في ١٩٥٣ ... ١٩٥٤ ؛ قدرت نسبة النيتروجين في العينات المختلفة ، كما قدرت تسسية وجمود الفلور فيها ثانية بطريقة علىية أدق ، ثبت أن عظمة الفك حديثة وأن الجمجمة كانت أقدم منها قليلا وأن سنة فرس البحر المصللة كانت قديمة جدا اذ أسسا فقدت تقريبا كل محتواها من المواد العضوية • ويرجع أن هذه السنة قد جاءت من بعض دواسب كهف من العجر الجيري حيث لم تصل اليه مياه محملة بأيونات الفلور .

| ئيتروچين٪             | فلور٪ .                                 | t age                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ورء<br>1779 -<br>کان~ | ۴۰۰°<br>اهل من ۴ <sup>3</sup> د°<br>از* | عقام حديثة<br>عقمة فك بيلت داون<br>جعجمة بيلت داون        |
| ار• •<br>،            | همو <b>ه</b> ،                          | سن فرس البحر من ''<br>بيلت داون<br>'سن فرس بحر' من عصر ال |
| . •31                 | <br>ار•                                 | البلوستوسين من كهف<br>في مالحة                            |

وبالتأمل فيما سبق يمكن القول ان طريقة الفلور لم تكن صالحة لبحث موضوع عظام بيلت داون اذ (كما نعلم الآن) أخلت شتى المتحجرات من مصادر متياعدة جدا بعضها عز بعض وكان من حسن الحظ أن متحجرات عصر البليستوسين الإسبفل إلتي استخدمت في هذه الالعوبة قد الفلور أعلى من المتوسط ، اذ لو كانت قد أحضرت من منطقة نسبة الفلور في مياهها الأرضية أقل من منطقة نسبة الفلور في مياهها الأرضية أقل كثيرا من نسبة المتوسط ، لكان من المحتمل فشل اجتبار الفلور الذي أجرى عام ١٩٤٩ في التفريق بين تاريخ الجمجة وتاريخ المتحجرات التي وجدت بين تاريخ الجمجة وتاريخ المتحجرات التي وجدت المبكر ، ولكان من المحتمل أن يغشل كل الموضوع ويبقى دون حل لسنوات كثيرة أخرى و

## تانىيل.. Tassili

تاسيل هضبة من الحجر الرملى فى الصحراء و نعل جوائب الأخاديد العميقة التى تحاتت يوجد عدد ضخم من النقوش والرسومات الصخرية ( انظر اللوحة الملونة ١ ) تعطى فى الزمن حسبما قدر ، فترة تزيد عل ٥٠٠٠ سنة ، وفيها نرى زرافات وكركدنيسات وفيسلة وثيرانا وعراك الصيادين منتشرا على جدران الأخاديد فى اسراف لا يعقسل ٠

## Taxila تاكسىيلا

تَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْتَلَفَةً أَشْهُورَ مَلَنَ الْهُنَدُ اللَّهُ اللّ

فصاعدا الطريق الرئيسي الى شمال الهند، وتبعد نحو أربعين ميلا شرقى السند • وكانت تنافس بوشكالاواتي كالمدينة الرئيسية في جندهارا وقد ذكرت تاكشاسيلا ، وهذا هو الاسم الهندي، في و إلجاتاكاس، كمركز للعلوم، ورغم أنها تذكر عادة في الحديث بأنها جامعة ، الا أن الدراسة بها لابد أنها كانت على النبط المتبع في مدارس الفلاسفة الاغريق أي مجموعات من الطلبة تتناقش ، وكان الشسسبان يترددون على المدينة بصفتها المدينة التى يعيش فيها الحكماء حيث ينشرون علمهم • ويظن أن بانيني النحوي السنسكريتي العظيم قد التحق بهذه الفصول، وأيضا كاوتيلياء وزير شاندراجوبتا موريا وجامع « الأرئاسياسترا ، Arthasastra ويسدور أنَّ ملك تاكشاسيلا Pukkusati بوكوساتى ومعاصر لبيمبيسارا, Bimbisara ( حوالي ٠٠٥ ق٠٠٠ ) كان شخصية تاريخيـة في تـلك المدينة ء وأشوكا عندما كان وليا للعهد أرمسله أبوه بندوسارا لاخضاع أفورة نشبت بها ٠ كما توقف في هذه المدينة الاسكندر الأكبر أثناء غزوه للهند لبريح جيشب ويستقبل رسل القبائل " ورغم أنها قد ضمت بين عام ١٧٥ و ٧٥ ق٠م ضمن مملكة تابعة لملوك هنود \_ اغريقيين مختلفين الا أن سمتها لم تتغير الا تغيرا بسييطا تحت حكمهم • وعندما-كانت خاضعة للفرثيين قرنتها الأسطورة بريارة سانت توما الرسول بدعوة من جوندوفرنيس Gondophernes ، وبزيسارة أبولوتيوس من بلدة تيانا بدعوة من فراوتيس Phraotes ، ومن الواضح أن الرواية قرنت أسماء كثير من الرجال المشمورين بتاكسيلا ﴿

وأطلال ثلاث ملن ، وأديرة عديدة ، تغطى تاريخ تاكسيلا من حولى ٤٢٠ ق٠٥ ما الريخ تاكسيلا من حولى ٤٢٠ ق٠٩ الى ٥٠٠ م وأقدم هذه المواقع هو المعروف باسم تسل بهير والمرحلتان الأخيرتان منها ، حوالى ٢٠٠-٧٠ق٠ من الواضح أنها تتداخسل مع المراحل الثلاث الأولى للمدينة الجديدة المجاورة التي تعرف الآن باسم سركاب Sirkap وكل ما اكتشف يؤيد هذا الاستنتاج ، وخبيئات محتوية على عملة خاصة بفيليب أوريديوس المقدوني وديودوتوس الثاني وديودوتوس تل بهير ضمن مجموعة أثرية توحى بانتهاء هذه تا

المراحل الثلاث حوالى ١٧٠ ق م عندما كان الجنود الأغريق قد حظوا بمركز عبر السند وقد وسع الزيس الأول Azes I سركاب وحصنها حوالى ه ق م وأضحت ساكا بإهلاوى مدينة لها بعض الحجم والثروة والأهبية وأخيرا وقعت في يد قبيلة أخرى من أواسط آسيا هم الكوشان والطبقات الثلاث العليا من الطبقات السبع الأثرية ، وهي في معظمها كوشانية ، تصل بحياة المدينة حتى حوالى ١٠٠ م وفي وقت ما قبل ذلك التاريخ تأسست مدينة جديدة محصنة ذلك التاريخ تأسست مدينة جديدة محصنة تقريبا في سرسوخ Sirsukh ربيا اسسها ويما كادفيسيس Wima Kadphises وقد كمه و

وبالقرب من هذه المدن يقوم معبيد جانديال المسلمات المعاقبة منهيا عمودان ايونييان وشيتويا اغريقية منهيا عمودان ايونييان وشيتويا دراماراجيكا وهي تحفة بوذية ضخعة يحيط بها دير جوليسان Jaulian ، وأديرة موهرا مسورادو Mohra Moradu الغنية بالنقش البديع على المصيص ، وفعلة جيرى Araginist المان غزو قبائل الهون البيض The White Huns المتاب الواميسية التي قام بها سيرجون مرشال قد كشفت عن عدد ضخم من الأشياء ، جواهر وأدوات منزليسة ، تساعد على اماطة اللثام عن نواحي نشاط الحياة ني تأكسيلا القديية ،

( انظر اللوحة ١٣٧ ) .

تاكشاسيلا Takshasila

انظر تاكسيلا -

تالايوت Talayot

أنظر منوركا ء

تامبانية Tampanian

انظر: الحجرى القديم، العصر •

تانیس Tanis

تقع تلال تانيس القديمة ، Zoan التورانية ،

عند فم الغرع الشرقى لدلتا النيل في مصر عند القريسة الحديثة المعروفسة باسم صان الحجر • وكانت المدينة الرئيسية للاقليم الرابع عشر من مصر السبقل وواحدة من أهم المدن المصريبة من عصر الأسرة التاسعة عشرة (حوالي ١٣٠٠ ق٠م)٠ ورغم أنه قد عثر بها على أحجار منقوشة تحمل أسهاء ملوك من الدولة القديمة والدولة المتوسيطة، الا أنه ليس من المؤكد ما أذا كانت هذه الأحجار قد جانت من مبان معاصرة في تانيس أو قدر نقات من مكان آخر لاعادة استعمالها في أعمال البناء الضبخمة للأسرة التاسسعة عشرة • والمبد الكبير الذي شيده رمسيس الثاني كان من أعظم المعابد في مصر ، كمسا يظهسر من حجم منجموعة المبائي ، وأن كان لم تبق منسه الا أجزاء بسيطة من البناء الأصلى فيما عدا الأعسدة الجرانيتية الواقعية على الأرض وأجزاء معمارية متناثرة ، واجزاء من تماثيسل • وقام ماريت بالتنقيب بنجاح في الموقم في ١٨٦٠ ، ثم بترى في ١٨٨٤، وبيير مونتية في مواسم متعاقبة ابتداء من

وقد احتفظت المدينة بأهميتها بالرغم من زوال الامبراطورية المصرية والقوة البحرية عند نهاية الأسرة المشرين • وقد كانت ميناه مصر الأول لتجارتها مع سورية ، وكانت بيوت التجار الساميين قائمة في تانيس كما كانت عاصمة لمصر في الأسرة الواحدة والعشرين •

ورغم أن بوباستيس قد نافمبت تانيس في الأحمية ابان الأسرة الثانية والعشرين ، الا أن يعض ملوك تلك الأسرة قد دفنسوا في تانيس اسفل مقاصير المقابر التي شيدت داخل مجموعة المعبد الضخم ، ورغم أنهسا حقيرة في حجمها بطيبة ، الا أنه قد ثبت أن مقابر تانيس التي تشف عنها مونتيه ، على عكس ما كان متوقعا ، غنية بأشفال المعادن التي نذكر منها بصغة خاصة القناع النعبي لبسوسنس حوالي ١٠٠٠ ق٠م، والتسابوت المحارجي الفضي للملك شساشنق والبرونز ، وقد يدل شغل المعادن المتاز منا والمرونز ، وقد يدل شغل المعادن المتاز منا على قيام اتصال بين مصر وسوريا ابان القرنين

الماشر والحادى عشر قبل الميلاد قبسل تدهور المدينة الذي بدأ مع ازدهار مدينة سايس \*

## T'ai . تسای

يوجد متكلمو لغات تاى اليوم في المنطقة الني تمتد من جزر هينان Hainan حتى اقليم شان في بورما ، وفي أجزاء من جنوب الصين وكذلك انحساء لاوس وتايلانه ، حيث يكونون الأغلبية الساحقة من السكان • ويبعد أن موطنهم فيما يحتمسل كان في جنسوب الصين حيث طوروا حضارة زراعية تعتمه على الاستقرار باودية الاتهار وعلى زراعة الأرز • ومن المحتمل أن خليطا من حضارتي تاي وياو ( والياو هم أقوام من قلب الصين انتقلوا عند بداية الألف الثالثة قبل الميلاد من اقتصاد الصبيه والجمع الى اقتصاد يعتبه على الزراعة ) قد أدى الى ظهور حضارة يبسمه التي كانبت تتميز بالفاس النيوليثي المستطيل المقطع ، وجزء كبير منهم اتجه جنسوبا ليحتل جزر التوسيا وأذا كانت زراعة الأرز حقيقة ترتبعل بمدينة تاى ، فان أحميتها في تاريخ العصور التالية لأ تقتصر على جنوب شرقى آسيا فحسب بل يشمل الصين كلها ، وهي حقيقة لا يمكن أن تنكر .

## تبكسبان ، انسان Tepexpan

انظر أمريكا ، الانسان الأول فيها •

## تسابع طاري Culture Sequence

مو الترتيب الذى تتبسع فيه مراحل التطور الحضارى بعضها بعضا فى تنقيب أثرى ، وأقدم هذه المراحل تاريخيا هو ما وقع عادة فى أسغل مستوى "

## تنمر (بالبرا) Palmyra

وتعرف في اللغة اللاتينية واللغات الأوروبية باسم بالميرا ، وهي مدينة خربة تقع في وسط الصحواء السورية ، حوالي منتصف الطريق الفسمالي الشرقي بين دهشت ونهر الغرات وجداد المدينة الذي بناه الامبراطور جستنيان ( ٥٢٧ س. ٥٦٥ ميلاديا ) يحتوي على مساحة ببلغ طولها ميلا وربعا (حوالي كيلو مترين) ويبلغ

عرضها حبس اثمان الميل (حوالي كيلو متر) ،
وهذا في الواقع اقل من المساحة التي كانت
تشغلها المدينة في أعظم أيامها ازدهارا (في
القرن الثالث الميلادي) ، وهذه المساحة كانت
تشمل ثلاثة الأبنية الهامة التي تبدو حتى في
حالتها المتهدمة من أروع أطلال العالم القديم التي
تثير اعجاب الناس ، ومما يزيد هذه الروعة
وقوعها عند صغح سلسلة من التلال الصحراوية
التي تنتشر بها المقابر ذات الأبراج ، كما تسيطر

وتبعر اسم قديم جدا ، فقد ذكر سكانها في النقوش المسهارية من القرن التاسس عشر والثامن عشر قبل المسلاد • وفي أوائل القرن الحادي عشر قام تجلات بيلاسر الأول ملك أشور بحملة في هذه الجهسات على الأرمن الذين كانسوا يسكنونها • وتثبت فقرتان من التوراة ( ملوك أول ٩ : ١٨ ، وأخبار الأيام الثاني ٨ : ٤ ) ، وكذلك تذكر الرواية المحلية ، أن سليمان نفسه ( القرن العاشر قبل الميلاد ) بنى في تدمر ، وزيما كان هذا خطأ مصدره اختلاط الأسماء . ولم تصل تنعسر ، الا يعد تأسيس الامبراطوريةً الرومانية ، الى درجة عطيمة من الأهمية والثراء. مستهدة من نقل التجارة بين الشرق والغرب فقمد كانت التجارة تسير عن طريق الخليج الفارسي ، ثم الى أعالى نهرى الدحلة والفرات ، ثم تخترق المسحراء بواسطة قوافل الجمال والعدير ، ومعظم التجارة كانت تتكون من الكماليات ، فمن الشرق كان يأتي حرير الصين، والأحجار الكريسة لترصيع الحلىء والملابس الفاخرة ، وبخور جزيرة العرب ، ومن الغرب جـاء صــوف صور المصبوغ باللون الأرجواني ، وأوان زجاجية رقيقة ، وخمور سوريا ، ومكاسب هذه التجارة كانت ضخمة ، والحكومات ســواه آكانت الامبراطورية أم المحليق ، اهتمت بأخذ تصيب كبير من هذه الكاسسب عن طريق الضرائب

وتحت حسكم هدريان ( ۱۱۷ - ۱۳۸ م ) كانت المدينة قد وصلت الى ذروة ازدهارها التجارى كما استكمات معظم مبانيها الرئيسية ولكن أعظم أيامها في التاريخ ادخرتها للقرن الثالث الميلادى عندما أدى ضعف الرومان بسبب غزوات الهرام ضد محاولى

اغتصاب الحكم ، إلى ترك هذا المركز البعيد حرا طليقا ليصبح في الواقع قوة مستقلة • فقد حدث أن صلار أوداينسات ( أذيئة ) Odenathus ابن احدى العائلات الكبيرة ، حاكما على مسوريا بأس الامبراطور قاليريان ، وعندما هزم فالبريان رقبض عليه ملك فارس سابور الأول • عام ٢٦٠ مبلادية هاجم أوداينات الملك الفارسي أثناء تقهقره ، ثم بعد ذلك حمل سلاحه حتى جدران العاصمة الفارسية طيسفون (اللوحة ٤١) على تهر الدجلة ، وكان زوجه الحاكم البطــل حي الملكة زنوبياء وقد اشتهرت بالمثل اشجاعتها المسكرية وجمالها ، وعظمتها ، وعندما اغتيل أوداينات عام ٢٦٧ تقلدت زنوبيا مقاليد ألحكم بالاشتراك مم ابنها وهب الله ، وتحدت روما باتخاذها الألقاب الامبراطورية وكتابتها على نقودها الخاصة بها وبارسالها حملة لغتم مصر ٠ ولكن أوريليان ، الذى عين امبراطورا رومانيا عام ٢٧٠ ميلاديا ، سرعان ما تحسرك مسد الشرق وقهر آسيا الصغرى ، وهزم قائد زنوبيا في أنظاكية وحمص وحاصر تدمر نفسها وهربت زنوبيا الى الفرات على جمسل سريع ، آملة في أن تعود بنجلة من الفرس ، ولكن قبض عليها، واستسلمت الدينة عام ( ٢٧٢ ميلادية ) \* وفي السنة التالية خاولت المدينة الثورة ، وهذه المرة، عاد أوريليان غاضما وأحرق المدينة وتركها للنهب ، وكانت زنوبسا المحملة بالذهب والجواهر هي السخصية الرئيسية في هذا النصر العظيم الذي ناله أوريليان • وفي القرون التالية التي أعقبت حذه المسيبة ، لم تقو تدمر على النهوض مرة ثانية . .

ومن مبانى تلمر المهيبة ، حتى فى خرائبها ،
معبد بعسل وممر الأعسسة العظيم بالشارع
الرئيسى والقوس التذكارى به والمقسسابر على
المنحدرات المجاورة ، ويقوم المعبد داخسل فناه
مسور ومرصوف مساحته ٢٥٠ ياردة مربعة مونى الجوانب الشمالية والجنوبية والشرقيستة
للفناء توجسه بواك يحملها صقان من الأعملة
الكورنشية ، وفى الغرب توجه بوابة مثلثة يؤدى
اللها درج عريض ، ويوجه منحل المعبد نفسه فى
البها درج عريض ، ويوجه منحل المعبد نفسه فى
احد الجوانب الطويلة ( الغربي ) للفتاء ، كما
يوجه هيكلان عند النهايتين الجنوبية والشمالية،
ومن المحتمل أيضمنا وجود أفاكن للعبادة فوق

السطح • ويمته من المعبد في اتجداه شدمالي م غربي طريق رئيسي تقوم على جانبيه باكيتسان عظيمتان كانت تقع خلف كل منهما في الأصل جدران مستمرة • وكانت هذه الجدران والأعمدة تحمل شرفات مرتفعة فوق منسسوب الشارع • وحوالي منتصف كل عمود كان يوجد طنف ( رف) منحوت كان يحمسل تماثيل بروئزية لمدينتين ممتازتين ، كما يتضح ذلك من النقوش العديدة التي بقيت لنا • وفي النهاية الشرقية للطريق لا تزال تقف أجزاؤه الرئيسية سليمة •

وثمة سكون عجيب يسيطر على المقابر ذات الأبراج التي تنفرد بها تدمر ، كل منها يتكون من عدة طبقات ، وحول جدرانها توجد صفوف من المقاصير صمم كل منها ليتقبل جثمانا ينتمي الى العائلة التي تملك الأثر • ومن هذه المقابر على الأخص ومن غيرها من المقابر أمكن الحصول على التماثيل المنحوتة في نقش بارز وهي تمثل صورا للمتوفين ، وللآلهة أيضا، ومناظر دينية · وهي خير ما حفظ لنا فيما نعلم عن فن تدمر ٠ وتلك أعمال بلغت مستوى رفيعا من الكمال في أسلوب خاص بها جمع فيه بين تأثيرات الغرب والشرق، وتصحبها عادة عبارات منقوشة باللغة الآرامية ، ومكتوبة بصيغة محلية من الأبجدية ٠ ومثل هذه العبارات وجدت مع الصور المطبوعة ، على ما يعرف باسم Palmyrene tesserae وهى رموز طينية تسمح بالدخول الى المفلات الطقسية التي تلي تقديم الذبائح • ( انظر اللوحة . (1.7

## ترا ـ كيو . Tra-Kieu

تقسع تراكيو جنسوب تورين تقسع تراكيو جنسوب تورين في هذا الموقع الذي كان يوما ما عاصمة مملكة شام منذ الموقع الذي كان يوما ما عاصمة مملكة شام منذ أو الحادي عشر تحت ضغط هجمات الفيتناميين، وهي تقع في قلب ما كان يدعي يوما ما أرض شام المقدسة حيث توجد أيضا ميسون Mison وهو اقليم كان ودونج — دوينج Dong-Duing وهو اقليم كان يزداد دائمسسا تراء على أيدي ملوك من أسرات مختلفة كانوا يضيفون اليه معابد جديدة و وترجع أهمية تراكيو الى مجموعة غنية من التماثيل



الموسوعة الآثرية العالمية \_



لوحة ٦٦ ـ كانسو: إناء لحفظ الرماد من الفخار مزخرف بالاحمر والاسود؛ من باى ـ تاو ـ كو ـ بينج، بالقرب من لان شو؛ ولاية كانسو، حضارتا بان شان ويانج ـ شاو (صورة مهداة من جمعية الصداقة البريطانية ـ الصينية)



لوحة ٦٧ - الكرنك : عمودان من جرانيت أسوان الأحمر عليهما خرطوش تحتمس الثالث، العمود الأمامي عليه نقش بارز يمثل اللوتس وسبلات زهوره ملتفة



لوجة ١٨٠ - كنوسوس الدرج والدهليز المؤدى إلى بهو الاعمدة



لوجة ٦٩ كنوسوس ق به المرش ذار الافريز من الجريفون (حمونات حراف التوراس سر وجسم أسد)، رممها م حبسه در



ادِحَةُ ٧٠ كترسوس ، انظررا عليه رَحَارِك عَبَائِيَّة رَجِنت في كتوسوس ١٦٥٠ . ١٩٥٨ ق. م (متحف الأشمرليان ـ اكسفورد)



لوحة ٧١ ـ لجش : تمثال لشخص من العائلة المالكة أو موظف من إحدى العائلات غير السامية الأصل التي حكمت في لجش؛ يرجع تاريخه إلى ما قبل ٢٥٠٠ ق .م. (المتحف البريطاني ـ لندن)



لوحة ۷۷ ـ اوسان هنري ليارد (۱۸۱۷ ـ ۱۸۹۶)؛ صورة فوتوغرافية



لوحة ٧٣ ـ لوينجن : حلى ذهبية من تل دفن الزعيم وتتالف من أسورة سميكة مزخرفة؛ ودبوس شعر لولبى؛ وذوج من الدبابيس ذات رؤوس لها عراوى، وزوج من خواتم الأصابع من الذهب الملقوف. طول كل من الدبوسين ٣٠,٧ بوصة أى حوالى ٩٠، سم. (المتحف القومى لما قبل التاريخ؛ هال/سال)



لوحة ٧٤ ـ الأقصر: تفاصيل نقش غائر



لوجه ٧٥ \_منذان كالمعلل منظر من الجو



لوحة ٧٦ - لونج مين - نقش على الحجر الجيرى به آثار تعرين بين موكبًا إمبراطوريا خاصا مالإمبراطورية، حوالي ٧٢= ميلاديا السرة وي الشمالية (قاعة ناسون سحي اتكذن مدينة كانساس، ميسودي)



لوحة ٧٧ ـ مادلينية : نقش لايائل جريحة



لرحه ٧٨ عالورا ، الإجابات في وسطها صوره لحين تبوثا مكارا (الصنورة مهداة من مدير عام الآثار في الهند)



لوحة ٧٩ - الإمبراطورية الموريانية: الواجهة المزخرفة منحوتة لكهف لوماس ريشى الصخرى المصقول في تلال بارابار الذي ربما كان موريانيا (صورة مهداة من صدير الآثار في الهند)



لوجة ٨٠٠ ماثورا : أعمدة سور ترى فيها فتيات يرقصن فوق أفزام: المصىر الكرشى (صورة مهداة من مدير عام الآثار بالهند)

ومنحوتات حجرية وجات هناك ومعظمها محفوظ الآن في متحف تورين Tourane . وهي تتفق للها في الأسلوب ، ومن المحتمل أن أغلبها ينتمى الى القرن العاشر الميلادي وهو فترة ازدهار فن شام .

وبالاضافة الى التماثيل الانثروبومورفية التي تجمع بين صورة الانسان والحيوان، توجد تماثيل لسباع عولجت عادة بطريقة يمكن أن يطلق عليها صورة شعارية ، وفيلة بديعة ، وهي تجمم الي درجة كبيرة بين الطبيعة ومثالية مفهومة فهما جيا ، وتكشف تماثيسل الراقصسات عن مهارة الفنان في تمثيل الحركة ، بينما توحى تماثيل النساك بشمور حقيقي بالتنسك والتأمل كما ينتشر استعمال زخرفة الثدى في الملامم الأفقية على المذابح والقوائم ، ويبدو أنها لا تمت بصلة الى تقاليد الفن الهندى • والمناظر الصغيرة عادة حيه وقيمة لما تكشف عنه من حضارة مادية ٠ فأحد المناظر يبين رجلين يلعبان البولو. وأشبكال الآلهة ، رغم أن موضوعها له أصل هندى ، الا أنه يبين قدرة واضحة على معالجتها بطريقة محلبـــة تماما • وفي كل فن تراكيــو توجد دلائل على أسلوب اندونيسي ربما يرجع الى تأثرات جاوية ، وهي واضمحة جدا في العمارة المعاصرة مثلما في ميسون (أ ـ ١) ، ولكن من المحتمل أيضا أن يكون مصدر هذا الأسلوب اتصال اندونيسي أوسع منذ أن كانت شام تنتمي الى المجموعة الأندونيسية .

## التربنسة Trepanning or Trephining

التربنة عملية جراحية يزال فيها جزء من عظمة الجمجمة ، وقد أجسريت هذه العملية فى العصور النيوليثية بقطع قطعة العظم بواسطة مشرط من الظران لاحداث ثقب مستدير مكانها ، ومن الغريب أن المريض لم يمت فى كل الحالات ، اذ وجد فى حالة واحدة على الأقل أن مكان التربنة قد التأم أثناء حياة المريض .

## تردنواسية Tardenoisian

وجدت الحضارة الميزوليثية في أسبانيا

ووسيطها وبولندة وروسيا ، ومن المحتمل أن الذين أدخلوها الى أوروبا هم قبائل من شمال أفريقيا، وهي تتميز باستعمال أدوات مكروليثية لها أشكال هندسية موحدة ، وفي بريطانيا كانت الأدوات الحجرية التردنواسية نوعين ، مما يدل على وصيول موجتين ، تضمنت الأولى شغران على وصيول موجتين ، تضمنت الأولى شغران أدوات مكروليئية هندسية ذات أشكال منتظمة أدوات مكروليئية هندسية ذات أشكال منتظمة المثل معين منحرف وهلال ومثلث ، وهذه الأدوات المكروليثية كانت دون ريب تركب \_ اذ عثر على أداة مثلثة مغروسة في فقرياته هيكل تردنواسي في جزيرة تغيك جنوب شرق بريتاني ، توحى بأنها كانت مستعملة كرأس سهم .

## Tessera تسرا

تعنى اما مكمبات صغيرة تســـتخدم فى صنع الفسيفساء ، واما مربعا صغيرا من العظم أو الطير وما الى ذلك يستخدم كشارة أو بطاقة ·

## تصویر جـوی: Air Photography

اذا حسدتت تغييرات في التربة أو قلبت أجزاؤها في يقعبة ما ، فانه لن يمكن اطلاقا اعادتها الى حالتها الأولى ، غير أنه بعسد قرون ستترعرع النباتات فوق هذه البقعة بطريقسة تخالف ترعرعها في الأجزاء الأخرى ، واذا فحصنا باطن التربة بعناية فاننا سسنجه لهذه البقعة مظهرا داخليا يخالف مظهر بقية الأجزاء ٠

وقد عرف علماء الآثار هذه الحقيقة منذ وقت طويل ، وكانوا دائما يبحثون بكل دقة عن أية علامات تدل على حدوث تغيرات في باطن التربة ، علين أن هذه العلامات انسا تدل على سابق استقطانها ، ولم يفطن الأثريون الى أن مثل هذه العلامات يمكن التعرف عليها عن طريق الصور الماخوذة لهذه المنطقة من الجو • وقد لفت رجال السلاح الجوى البريطاني نظر كروفورد الذي التفصيلية البريطانية الى صورة فوتوغرافية التفصيلية البريطانية الى صورة فوتوغرافية جوية بها دلائل لا يعتريها شك عن سكني الانسان في بعض المواقع القديمة • وكان من بين المكتشفات الأولى التي تحققت بهذه الوسيلة بين المكتشفات الأولى التي تحققت بهذه الوسيلة بين المكتشفات الأولى التي تحققت بهذه الوسيلة

شارع عریض فی ستون هنج لم یکن معروف ا اطلاقا من قبل ، کما یرجع الفضل فی الکشف عن وود هنج الی التصویر الجوی •

ويستخدم الأثريون طريقتين رئيسيتين في التصوير البوى للكشف عن المواقع القديمة احداهما التصوير الرأسي والأخرى التصوير المائل •

فمثلا ، اذا حفر أخدود أو قناة في منطقة جيرية ، فان مثل هذا الخفر ستدلعليه في التصوير الجوى الرأسي نباتات نمت فيه بعد أن ملى بالأتربة بمئات السنين و بلا كانت التربة أرطب في مكان حفر الأخدود ، فان الزرع سينمو بقوة أكثر في هذا المكان ومن ثم يظهر في الصورة الجوية على شكل بقعة قاتمة اللون .

أما الصور التى تؤخذ بطريقة التصوير الجوى الماثل بينما تكون الشمس عمودية ، فتبين ، على وجه المثال ، وجود خطوط مثل خطوط تقسيم المقول الكلتية وذلك عن طريق الظل الذى ينكسر عنها • وتظهر هذه الخطوط أحيانا للانسان وهو بحيث ينكسر عنها ظل عريض ، غير أنه لا يمكن بحيث ينكسر عنها ظل عريض ، غير أنه لا يمكن التعرف على هذه الخطوط فى الغسال الا عن طريق التصوير الجوى • وبواسطة مثل هذه الصور الجوية يمكن توقيع هذه الحقول وعمل خرائط حتى للمعروف منها أسرع كثيرا مما يمكن غيله عن طريق المسح الأرضى •

#### تبل اثبری Tell

التل الأثرى هو تل مرتفع يحدد موقع مدينة قديمة • ويتكون نتيجة بناء مساكن جديدة من اللبن فوق أطلال البيوت السابقة • وفي رأس شمرا يبلغ ارتفاع التبل ٦٣ قدما (حوالي ٢٠ مترا) ، ٢٣ قدما منها تغطى الفترة من ٣٠٠٠ الى ٥٠٠ ق٠٠ ق٠٠ .

#### تـل عطشانة Tell Atchana

يقع تل عطشانة في سهل العمق على الضفة الشرقية لنهر العاصي شمال الحدود الحديثة بين سوريا وولاية حاتاى التركية ( مقاطعة من الامبراطورية التركية ) •

وفى العصور القديمة كانت المدينة تسيطر على تقاطع طريقين تجاريين هامين كانت تمر عليهما منتجات وسلع عديدة تدخل الشرق الأوسط من آوروپا والأناضول، وجزر بحر ايجة والبحر الأبيض المتوسط، وكان أهم مصادر ثروتها تصدير خسب الأرز الذي كان بقطع من على منحدرات جبال أمانوس الى الشسمال دالغربى منها •

وبین ۱۹۳۷ و ۱۹۶۹ قضی مسیر لیونارد وولی ستة مواسم في أعمال التنقيب في تل عطشانة لحساب المتحف البريطاني وقد ميز سبع عشرة طبقة سكنية، مرقمة ١ ــ ١٧ من أعلى الى أسفل ٠ ولما كانت الطبقة ١٧ تقم تحت منسوب المياه لم يعرف الا القليل عن السكنات الأولى ، معوى أن أهلهـــا كانوا من أوائل من استعملوا البرونز وأدخلوا صناعة الفخار على العجلة التي لم تعرف خارج العمق ، ويبدو أنهم استولوا بالقوة على أراضي السكان الذين كانوا بالمنطقة والذين كانوا يستعملون فخارا يدعى باسم الموقع الفلسطيني خربة كراك • وربما كان يوجه منذ البداية معبد في عطشانة ، وقد أصبح هذا المعبد في الطبقة ١٦ مبنى ضخما له فناء يحتوى على مذبح لحرق القرابين، ومبنى على شكل مصطبة له باب وهسى، وكان جزء من هذه المصطبة يغطى بثرا مكسوة جدرانها باللبن ومملوحة ، والطقوس الدينية التي أوحت بهذه الخصائص غير معروفة ٠

والى الطبقة ١٢ ينتبى القصر الأول وهو يتميز بصف من أعباة مستديرة من اللبن ، فريدة في نوعها من الناحية المعارية في سوريا في هذا التاريخ ( ٢٧٠٠ – ٢٣٥٠ ق٠٩ ٢) ومما لا شك فيه أنها نقلت من معبد مماثل في بلاد الرافدين مثل ذلك المعبد الموجود في قصر من الأسرة المبكرة في كيش وقد عثر في القصر والمعبد اللذين وجدا في الطبقة ٧ على الوثائت المسمارية الأولى التي بينت لنا أن المدينة كانت تسمى الالاخ، وكانت تتبع مملكة يمخد الأمورية، التي كانت عاصمتها حلب وكان ياريم ليم وهو معاصر لحمورابي البابل ، أقوى ملوك يمخد وهو معاصر لحمورابي البابل ، أقوى ملوك يمخد خلال هذا العصر وفي الغالب حكم من الالاخ اذ كانت البلد تتباهي بقصر ذي تضميم متقن ،

وبوابة رئيسية ، وقد وجدت فى القصر أفرسكات ملونة تشبه من الناحية الفنية تلك الأفرسكات التى وجسات فى قصر مينوس فى كسوسوس ولكنها أقدم منها بقرن من الزمان •

وبعه أن دمر مورشيليش الأول ملك الحيثين حلب دخلت الالاخ في فترة كانت فيها تابعة لمصر ثم للحوريين على التوالى • وأهم وثيقة من هذه الأزمنية هي تاريخ حياة الملك ايدريمي المنقوشة على تمثاله الذي عثر عليه تحت أرضية ملحق معبد من الطبقة الأولى • وبعد الهزيمــة التي منى بها الحوريون على يله شوبليوليوماش الحيثي ، مسارت الالاخ مركزا حربيا قويا للحيثين، ولكن بعد موت شوبيلوليوماش حدثت ثـورة أحرقت أثناءها المعابد الحيثية من طراز هيلان من الطبقة ٣ ، وقد تم تشييد نظام دفاعي جديد بعد اعادة النظام الطبقة ٢ ) • وفي هذا العصر ظهر فخار عطشانة وهو نوع محلى من فخار نوزی ، وتوجـــد علیه زخرفة ملونة من الأزهار يبسدو أنها منقولة من الزخرفة الكريتية الأسبق وقبيل نهاية الطبقة الأولى ثارت الالاخ مرة أخرى ، ولكن بعد فترة قصيرة من الاستقلال دمرتها شعوب البحار في ١١٩٤ ق٠م٠ ( انظر اللوحات ١٣٥ ، ١٣٨ ) \*

## تـل العمارنـة Tell el Amarna

يتكون من مجموعة من أطلال القصور والبيوت ومقابر صخرية في مصر العليا ، بالقرب من الضغة الشرقية للنيل ، حوالي ١٩٠ ميلا جنوبي القاهرة .

ومدينة اختاتون الخربة بناها امنحتب الرابع في ١٣٦٠ ق٠٥ ، لتكون عاصـــــهة جديدة لامبراطوريته بدلا من طيبة ، عندما كرس نفسه لعبادة الشبس وغير اسمه الى اختاتون ، وعند موته عاد البلاط الى طيبة وبذلك صارت آخت أتون خاوية بعد انقضاه خبسين سنة فقط على بنائها ، ويمكننا حتى الآن تتبع خطوط شوارعها وتصميمات بيوتها ، وأهـم آثارها : القصر الملكى ودار المحفوظات ، وأهـم آثارها : القصر الا جزء صغير ، وقد عثر في القصر على أربسع أرضياته من الملاط الملون وجهما سير فليندرز

بترى فى سنة ١٨٩١ ، وعثر فى دار المحفوظات على ٣٠٠ لوح من الطين مكتوبة بالخط المسمارى وهى مراسلات ووثائق موجهة الى اخناتون والى أبيه من الملوك والحكام المجاورين ، وقد اتضحت اهميتها العظمى فى اعادة كتابة تاريخ هذا العصر و

وفى جوانب التلال الشرقية نقرت مجبوعتان من مقابر هذا العصر ، وأهمها مقبرة مرى \_ رع ، الكاهن الأعظم لاله الشمس ، وفيما بعد اتخذ الأقباط من هذه المقابر مساكن لهم كما حولوا احدى هذه المقابر الى كنيسة ، وفي أحد الأبنية المعروف باسم « بيت المثال » ، عثر على سلسلة من الأقنعة المأخوذة لوجوه موتى ووجوه أحياء ، كما عثر أيضا في هذا البيت على رأس الملكة نفر ثيتى المشهور من الحجر الملون والذى يوضع النزعة الجديدة نحو الحرية ، ومذهب الطبيعة في الفن الذي نادى به اختاتون ، ولكن سرعان ما تغلبت عليه التقاليد الجامدة القديمة ،

## تهیوه Amulet

هى شىء يعتقد مقتنيه أن له القوة على دره الشر وابعاد السوء وكانت التماثم فى بادىء الأمر أشياء طبيعية حسب البعض أن لها خواص سحرية ، ومن أمثلة هذه التماثم الأحجار الثمينة أو نصف الثمينة أو قطعة غير مشكلة من الخشب أو الصخر يمكن أن يرى فيها الشخص شكل أحد المعبودات أو صورة حيوان ومن هنا جاءت الخطوة التالية وهى نحت أو تشكيل شىء عن المحقد أنه يمتلك قوة لدرء الشر عن صاحبها أو لجلب يمتلك قوة لدرء الشر عن صاحبها أو لجلب الحط له وبعد اختراع الكتابة صارت التميمة مثل تعويذة تكتب على ورقة توضع فى حجاب على شكل دلاية و

## آن Tène

انظر لاتن •

## توت عنخ آمون ، مقبرة Tutankhamun

یصف هوارد کارش ، النقب فی مقبرة توت عنخ آمون اکتشافه فیقول : د کنا نستمه لمغادرة

وادى الملوك وتجربة حظف في مكان آخر ، وعندئذ ما كدنا نضرب الأرض بمعاولنا في آخر جهد مينوس منه حتى حققنا اكتشاف يفوق بمراحل كل ما تصورته أحلامنا البعيدة » · وكان أول دليل لمكان المقبرة هو بضم درجات قدت في الصخر • وبعد عشر سنوات من البحث كوفيء كارتر ومبوله لورد كرنافون • ويستمر كارتر في قصته و بيدين مرتعشبتين فتحت فتحة صغيرة في الركن الأيسر ( في باب المقبرة ) وقد تبين من الجس في المسافسة المطلمة الشساغرة خلف الباب ، بقدر ما يستطيع القضيب الحديد الوصول ، أن كل ما في الداخل كان فارغا ، وليس مملوءًا ( بالرديم ) مثل المر الذي فرغنا من تنظيفه توا ٠ وفي أول الأمر لم أستطع أن أري شميثا ، والهواء الساخن جعمل شعلة الشمعة ترفرف ، ولكن ما هي الا لحظات ، فبمجرد أن تعودت عيناي على الضوء ، بدت تفاصيل ما بداخل الغرفة تظهر ببطء وسط الضباب ، حيوانات غريبة ، تماثيل وذهب \_ في كل وميض

كان كارتر ينظر في الغرفة الأولى فقط من المقبرة حيث كانت تتراكم كل الأمتعة الشخصية للملك التي يحتاجها في العالم الآخر ، وقد دخل اللصوص المقبرة بعمد فترة وجيزة من الدفن ، وأثناء بحثهم عما يمكن أن يأخذوه بسهولة قلبوا كل شيء رأسا على عقب ، وقد حاول موظفو الجبانة اعادة ترتيب الحجسرة والمحافظة على المقبرة من سرقات جديدة ، ولم تلمس أي أيد أخرى أختام الباب حتى نزعها كارتر في نوفمبر أخرى أختام الباب حتى نزعها كارتر في نوفمبر اله مثيل في تاريخ الآثار المصرية ، وقد أثار هذا الكشف اهتماما كبيرا لدى الجمهور ،

ولمدة عشرة أشهر انهمك كارتر ومساعدوه ،
كان من بينهم رسامون وكيماويون ماهرون من
مصر وأمريكا ، عملوا في الرسم والتصوير
والمحافظة على آلاف القطع التي وجدت في هذه
الحجرة التي تعرف باسم الغرفة الخارجية ،
وبها عربات الملك وسلاحه وأثاث مغشى بالذهب
ومطعم بالعاج والزجاج الملون ، وعلب الجواهر
والملابس مكومة فوق بعضها ، وصدورة للملك
مع زوجته عنخ ـ اس ـ ان ـ آمون تزين ظهر

العرش الذهبي • وقد صور توت عنسخ آمون جالسا دون اكتراث على عرش آخر بينما تقوم الملكة بدهان كتفه بالزيت بينهما صور قرص الشمس ، وتننهى أنسسعته بأيد انسانية رمز عبادة آتون التي كان يمارسها اخناتون ، امنحتب الرابع ، في عاصمته تل العمارنة • فهذا العرش ينتمى الى أزمان العمارنة ، والملك « آى » الذي تولى دفن توت عنخ آمون لم يمسح هذا الرمز الهرطقى •

ويبدو أن الصيد كان رياضة الملك المفضلة ، وقد وجهد قوسه المحلى برؤوس تسعة من الأسرى ، أعداء مصر التقليه يين في الغرفة المخارجية ، كما نرى صورة الملك وبصحبته الملكة يصيد الطير ويقف الى جانبه شبل أسد ، وبسالته في الحرب كانت أيضه موضوعا للزخرفة دائم الاستعمال ، وأن كان يشهك في أن الملك قد خرج من مصر اطلاقا ، وعلى المحوم فمناظر الانتصارات هي الزينة التقليدية للأمتمة والتحف الملكية ، وقد اختار اختاتون مناظر معارك خيالية لتزيين صناديقه وأسلحته ،

وبنهاية شهر فبراير سنة ١٩٢٣ كان قد تم تنظيف الغرفة الخارجية مما كان بها من أشياء ومو قتح الباب المؤدى الى غرفة اللفن وقد وصف كارتر أول نظرة فيها بالمبارات الآتية : « على بعد ياردة واحدة ( متر ) من الباب ، وبقدر ما يستطيع المرء أن يرى ، يحجب مدخل الغرفة ، ما يبدو حسب كل الظواهر أنه حائط مصمت من الذهب » •

« والحائط من الذهب » كان في الواقسع الجانب الخارجي للمقامسير التي تحتوى على التابوت الحجرى والمومياء ، وكان منقوشا على الفشاء الذهبي للمقصورة النصوص والرموز السحرية التي يحتاجها توت عنخ آمون لحماية نفسه في رحلته خلال العسالم السفلي • وفي الغرفة الخارجية يضع المودعون الحاجاته الخاصة بالحياة اليومية التي سوف يحتاجها الملك عندما يسسل لنهاية رحلته ، وفي غرفة الدفن وبين جدران المقاصير حول التابوت الحجرى وضعت بحدران المقاصير حول التابوت الحجرى وضعت الأشياء السحرية التي سوف يحتاجها أثنساء

الرحلة وقد رقدت سبعة مجاديف سبحرية جاعزة لتعديته عبر مياه العسالم السعلى ، ومصابيح منحوتة من الحجر الجيرى الشغاف ، ولها مساند نحتت بكل رقبة في صورة سيقان اللوتس ، أعدت لتفيء طريقه والبوق الغفى اللي ربما كان يحمسل أمامه عنسد استعراضه لجيوشه وجد راقدا الى جانب المقصورة وأوان من العطور والدهون نحتت في صور رقيقة كانت معدة لاستعمال الملك وأربع مقاصسير كانت تغطى التابوت ، وعندما رفع الغطاء : « وآهة لليلك الشاب من أبدع ما أخرجه الصانع كان العجاب خرجت من شفاهنا و وعلى حاجب ليبلأ داخل التابوت الحجرى » وعلى حاجب وضع اكليل صغير من الأزهار ، ربما هدية من ملكته و

ثم أعيسه غلق المقبرة وأجلت عملية فتح التوابيت التى تحتوى على المومياء حتى نوفمبر سنة ١٩٢٤ ٠

وكانت تغطى البعسم ثلاثة توابيت ، كل منها مغشى بالذهب ومطعم بالزجاج الملون الذى يصور الالهات الحامية ، ولكن التابوت الثالث الداخل كان مصنوعا من الذهب الخالص ، وكل تابوت يشبه صورة وجه الملك مصورا في هيئة الاله أوزير ، والغطاء الداخسلي كان قناعا بالحجم الطبيعي ، موضسوعا فوق الرأس والكتفين ومصنوعا من الذهب المطروق ، وقد وضعت على كفن الموميساء لويحات نقشت عليها تعويذات كفن الموميساء لويحات نقشت عليها تعويذات الآلهة التي تنتظره في العالم السفلي ، « روحك تعيش ، عروقك متينة ، أنت تستنشق الهوا، وتخرج كاله ، و يا أوزير عنغ أمون ،

وداخل اللغائف وجبيد كثير من الأمتعة الشخصية للملك كل منها مرتبط بدور ديني أو سياسى: تاجب ، عقود من الجواهر ، تماثم مصنوعة من أحجار نصف كريمة ، خنجره المديدي المزدان بمناظر الصيد ، وخنجره الحديدي داخل غمده اللهبى ، وهو يعتبر كنزا في عصر كان النحاس والبرونز ابائه هما أصلد المعادن كان النحاس والبرونز ابائه هما أصلد المعادن معروفة ، وخواتم ، وأساور ، وصدريات في صور رموز الخلود أو آلهة والهات مصر ، وقطع

ذهبية كانت تستعمل في بعض الطقوس كذيول متصلة ببعض الأحزمة الذهبية ، وعلى أقدامه كان ينتعل صندلا مصنوعا من الصفائح الذهبية ومنقوشا ليسبه الشسفل المجدول و وبعد ما درست المومياء الملكية دراسة دقيقة بمعرفة المؤرخين والكيماويين ، أعيدت الى غرفة الدفن وفي ذلك المكان استقرت حتى الآن و

وكانت لاتزال توجد غرفتان أخريان في حاجة الى استكشاف: احداهما كانت غرفة الكنوز، التى رآها المنقبون عندما دخلوا غيرفة الدفن ولكنهم غطوا بابها بالأخشاب بينما كانوا مشغولين بالمقاصير والتوابيت، والغرفة الأخرى تخرج من الغرفة الخارجية وكانت تحتوى على أثاث آكثر والممتلكات الشخصية للملك •

وكان يحمى مدخل غرفة الكنز تمثال أنوبيس الرابض فوق ناووس مغشى بالذهب ومرتكزا على عمودين طويلين لحمله مصنوعين من الخشب والغرض من هذه الغرفة كان لحفظ المقصورة الذهبية الكبيرة التي تحوى صلى مدخل الباب الكانوبية وكانت المقصورة أمام مدخل الباب وعلى كل جانب من جوانب المقصورة تماثيل للالهات الأربع ايزيس ونفتيس ونايت وسلقت ، وقد بسطن أذرعهن لحماية صندوق الأحشاء الذي نقشت عليه نفس الالهات الأربع .

ووجات تماثيل صغيرة مغشاة بالذهب تمثل الملك يؤدى طقوسا خاصة بقصة حورس وأساطير خاصة بالحياة في العالم الآخر، وتماثيل صغيرة لعبد من الآلهة المصرية كل منها له قوة سحرية تساعد الملك في حياته الثانية ، كما وجات نساذج مراكب للانتقال بها ، ونماذج لصناعة الخبز والجعة لترفير وسسائل صنع الطعام بعد أن تستهلك قطع اللحوم والقرابين الأحسرى التي وضعت في المقبرة ، وقد وجد اللصوص طريقهام الى هذه الغسرفة وسرقوا الرقيقة ، ولكن تقريبا نصف الكنوز قد نجت من مناديق الجواهر المصنوعة من الخشب والعاج الرقيقة ، ولكن تقريبا نصف الكنوز قد نجت من مضوعة داخل صناديق كانت مخزنة في هذه موضوعة داخل صناديق كانت مخزنة في هذه الغرفة وفي الغرفة الملحقة ،

وضمن الأشسياء التي عثر عليها في المقبرة والتي لها دلالة انسانية عظيمة بقايا محنطة لطفلين حديثين يمتقد أنهما طفلان لتوت عنخ آمون وعنغ \_ اس \_ ان آمون و وكذلك خصلة من شعر للملكة تي ، زوجة أمنحتب الثالث وجدة عنخ \_ اس \_ ان \_ آمسون ، والخصلة كافت محفوظة في تابوت مسغير داخل ثلاثة توابيت خشسبية صغيرة ، ومعها تمثال ذمبي للملك أمنحتب الثالث .

وفي الفرخة الأخيرة التي دخلها المنقبون في الموسم الخامس لم تكن منساك أية محاولة من جانب موظفي الجبانة لاعادة ترتيبها – حتى ان بصمات أقدام اللصوص كانت لا تزال واضحة على جراب قوس والفرفة كما يسميها المنقبون بالملحق كانت مخزنا للدهون والزيوت والخدور والأطعمة وبين خليط أكوام السلال والأواني الملقة على الأرض يقوم كرسي العرش ومسند أقدام الملك وعلى ظهر كرسي العرش كان رمز عبادة آتون مصورا بالبارز بالفيانس والزجاج على خلفية ذهبية وصنعت والمعام بالعاج وصنعت القاعدة من الأبنوس المطمم بالعاج ومسند الأرجل المصنوع من الخسب مكسو بطبقة من الغيانس المزجج ذي لون بنفسجي ومطعم بصور الفيانس المزجج ذي لون بنفسجي ومطعم بصور العياد مصر التسعة التقليدين و

ولما كانت المقبرة ليست فقط أصغر من مقابر كل الملوك السابقين بل أيضا أصغر من أن تتسع جيدا لبعض قطع أثاثها ( مثل المقاصير مثلا) ، اقترح البعض أن توت عنخ آمون ربما كان قد اعتزم بناء مقبرة أكبر ولكنه توفي قبل أن يتم هذا العمل • ومن ناحية التصميم فهذه المقبرة تشبه مقبرة اخناتون بالعمارنة على خلاف المقابر الملكية الأخرى من نفس العصر بطيبة ، فالجدران باستثناء غرفة التابوت كانت خالية من النقوش \* ولا تقل غرابة عن ذلك في المقبرة الملكية الموضوعات المختارة لزينة جدران المقبرة وهي تبين مومياء الملك داخل تابوت موضوع داخل مقصورتين محمولتين على زحافة يجرها اثنا عشر رجلا من رجال البلاط ، وطقس فتح الفـــم الذي يقوم بتأديته خليفته الملك • آي ، على توت عنه آمون المصور في صورته الأوزيرية ، ثم نرى الملك في حضرة الالهة نوت ، ثم الملك متبوعا

بالكا ( القرين ) في حضرة أوزير • وعلى الحائط المجاور يوجه منظران : الأول يبين وصول اله الشمس الى العالم السفلى والثاني يبين الملك في حضرة الالهة حتحور والاله أنوبيس •

ومقبرة « آى » لها زخرفة تشبه هذه الزخرفة شبها شديدا ، وكلتا المقبر آين تشتركان في هذه الخاصـــة الغريدة لكونهما المقبر آين الملكيتين الوحيد آين الملتين تحويان مناظر ، مشل نقل المومياء ليست لها صبغة دينية بالمعنى الصحيح وفي هذه الظاهرة تشبهان مقابر الافراد التي ترجع الى نفس العصر • كما تأثر أسلوبهما تأثرا كبيرا بالأساليب الفنية لعصر العمارنة •

وربما كان توت عنخ آمون قد أعد لنفسه المقبرة الصخوية الضخمة التى تقع بالقرب من مقبرة أمنحتب الثالث ولكنه توفى قبسل استكمالها ، فدفنه د آى » فى هذه المقبرة الصغيرة التى كان قد تم حفرها للأمير « آى » ، ولكن لم يكن رسمها قد تم ، ثم دفن آى فيما يعد فى المقبرة التى بدأها توت عنخ آمون والتى يعد فى المقبرة التى بدأها توت عنخ آمون والتى لقيت نفس مصير كل المقابر الملكية الأخرى ،

وترجع أهمية مقبرة توت عنغ آمون الى كونيا المقبرة الملكية الوحيدة التى وجدت سليمة ، ولم يحدث قبل ذلك قط أن استطاع الأثريون أن يروا كل الجهساز الجنازى لملك مجموعا معا ، على الرغم من أن كثيرا من المقابر الملكية قد تم استكشافها ، كما أمكن هنسا أن نرى نماذج تمثل مناظر موصوفة في النصوص الدينية ، وعلى العموم لم يعثر على أية مادة مكتوبة جديدة أو على أية وثيقة تاريخية تساعد على توضيع هذه الفترة من التاريخ ،

(انظر اللوحة الملونة ٧١ واللوحة ١٤٥ ) .

توتوناك ، حضارة Totonac culture انظر المكسيك ٠

توكستلا ، دهية Tuxtla Statuette انظر الكسيك .

تولا Taula

انظر منوركا ، الأطلال الميجاليثية •

**Tumbian culture تومپیة ، حضارة** انظر سانجوان ٠

## تون \_ هوانيج Tun-huang

هذه الواحة التي تقع الى الغرب من سبر ... شو في كانسو ، الصين ، كانت لقرون عديدة على راس طريقين من الطرق الرئيسية لتجادة أوراسيا ، ومستودعا لهما أيضا ، كما كانت مركزا عالميا ، انتقلت بواسطته آراء عديدة من الغرب الى الصين ، ومن خلاله أيضا وصلت منتجات الصين وحضارتها الى الغرب • وقد كانت مركزا للبوذية قبل القرن الخامس الميادى ( ويعض مترجمي النصوص البوذية من أهل هذا الاقليم) واستبرت كذلك حتى القرن العاشر ، وان كانت أهميتها قد أخذت في الزوال منذ القرن الثامن تحت تهمديد التبت • ويمكن تكوين فكرة عن حجمها مما جاء في تقرير بأنه في القرن الخامس نقلت و ٣٠٠٠٠ ، عائلة من هذا الاقليم على يد جيوش المنتصر طوبا الذي جساء من د واي الشمالية ، • وأهم مميزات الاقليم وجود مثات الكهوف التي تحتوي على صور ملونة بوذيــة ، اشتهرت في أوروبا عن طريق أعمال بول بليوت Paul Peliot وسير أوريل شـــتاين • وتظهر في اقلم هذه الصيور تأثيرات غريبة قوية من الهند ومن الشرق الأوسسط ، ولكن الفنانين الصينيين استوعبوا هذه السمات الأجنبية وضيهنوها في أسلوب محلي سيطر على الفترة المتأخرة ، وكان هذا التطور هاما لتاريخ الفن البوذى في الصين • والشعط على الحرير والخشب وكذلك على الورق يمتساز بكفاء فنية مرتفعة ، ومن الواضيح أن مدرسة تون هوانج كانت على مستوى رفيح جدا • وبالإضافة الى الصور الجدارية الصخرية الملونة على طبقة من المصيص ، وعدد صغير جدا منها أفرسك صحيح فقد وجدت في هذا المكان أيضا كمية من الكتابات من كل نوع ، وان كانت غالبيتها بوذية ، وعدد كبير من الوثائق التي تلقى ضبوءا على الشئون

المالية والادارية تكون مصدرا كبيرا لمعلوماتنا عن تاريخ التجارة والنظم السياسية للصين وأواسط آسيا .

#### تياهواناكو Tiahuanaco

انظر بیرو ۰

## Typology تيبولوجيا

التيبولوجيا هي النهج الذي يستعمله عالم الآثار ليتتبع الطريقة التي طور بها تدريجيا انسان ما قبل التاريخ أسلحته وأدواته ببطء ليجعلها أكثر فاعلية وتأدية لوظيفتها (أو قد يحدث لها أحيانا أن تتهمور) • وطبيعته المحافظة الأصبيلة جعلته يحتفظ بسماتها الرئيسية من جبل الى جيل ، وبذلك تساعد عالم الآثار على أن يرتب المشغولات حسب نظام تطورها التدريجي •

( انظر علم الآثار ) •

## تىرىئس Tiryns

هو موقع من عصر ما قبسل التاريخ في أرجوليس Argolis في بعلاد اليونان ، وهي حسب الرواية عاصمة الملوك الأسسطوريين برويتوس وبرسيوس ويوريسثيوس وقد قيل ان پرويتوس Proitos قد استخدم السيكلوب (وهم عمالقة خرافيون بعين واحدة) في انشأه الجدران المشهورة حتى في أيام هومر ، وتتكون من كتل ضخية غير مهذبة من الحجر الجيرى وبداخلها حشو من الحجمارة الصغيرة والأثلب (الدبش) التي أعطت الاسمم سيكلوبي لهذا النوع من المباني التي ربما تكون جدران تيرينس

والقصر الميسيني المقام على هذا الموقع قد كشف عنه أولا هنريخ شليمان ثم قام كورت مرول Kurt Müller بأعمال التنقيب التكميلية •

وقد دلت أخاديد المجسات على أن الموقع قد شغل في الفترة النيوليثية المتأخرة • وقد عثر على فخصصار كثير من الفترة الهيلادية المسكرة

( ۲۵۰۰ ــ ۱۹۰۰ ق.م) وقد أمكن پواسطته تاريخ الأساسات الحجرية والطوب اللبن لبرج دائرى كبير لا مثيل له في هذه الحضارة ، وان كان من المحتمل أن يكون مجسود تطوير بديع للبيوت المستديرة في أوركومينوس •

وبعد ٢٠٠٠ ق٠م٠ بوقت قصير كان الموقع يشغله على ما يحتمل، مثل أغلب جنوب اليونان، أول تدفق للأقوام ( ويكاد يكون من المؤكد أنهم كانوا يتكلمون الاغريقية) الذين كانوا يستعملون فخارا رماديا مصنوعا على الدولاب أو مصبوبا ويعرف باسم منياني رمادي Grey Minyen وهؤلاء الناس كانوا متمسكين في مساكنهم يأبهاء ضيقة خالية من تيارات الهواء يؤدى اليها دواق عند أحد الطرفين الضيقين ، ولا يوجد لها منفه في النهاية المقابلة ، وتزود عادة بمدفأة في وسطها٠ وشكل الحجرة هذا يعرف لدى علماء الآثاد باسم و مجارون ، لأنه شهديد الشبه بمجارون أو بهر أودسيوس كما وصعفه هومر • وكان المتبع اعتبار المجارون طرازا شماليا منحدرا من أوروبا الوسطى حيث كان شائعا ، ولكن يبدو الآن أن أقدم أنواعه توجِد في الأناضول •

والقسم الشسمالى فقط من المجزء الجنوبى المرتفع من التل هو الذي كان مشخولا خلال الفترة الهيلادية الوسطى ( ١٩٠٠ - ١٦٠٠ ق٠م ) ، وفي الواقع لم تبق أية انشاءات من تلك الفترة كما لم يبق الا القليل جدا من المبانى من الفترتين التاليتين الهيلاديتين المتاخرتين الأولى والثانية ( ١٦٠٠ - ١٤٠٠ ق٠م ) •

وأقدم قصر ميسينى ، ومسقطة الأفقى يبدو أنه قد حدد الى درجة كبيرة نظام القصور التالية، لم يشيد الا فى أوائل القرن الرابع عشر قبل الميلاد فقط ، وبوابة المدخول الضحة التى تحميها أبراج مربعة فى الركن المجنوبى الشرقى من التل الملوى تؤدى الى جناح خارجى تحيط به من على الجانبين مبان ثانوية ، ومن هذا المجناح تؤدى فتحة البوابة الى فناء داخل به المبنى السكنى الرئيسى فى الجهة الشمالية منه ، ولم يبق من تلك المبنى الا الجدار الداخل ، ولكن لما كان نظام منذا المبنى يتفق مع نظام القصر الثالث ، يمكنا أن نفترض تخطيطا مشابها للجناح السكنى

الأقدم • والجزء الجنوبي من التـــل على الأقل ، كان يحميه فعالا حائط ستارة سيكلوبي عظيم من النوع الذي يضفى على القلاع الميسينيه مظهر قلاع البارونات اللصوص • والقصر الثاني على نفس الموقع أرخه كورت موثر حوالي ١٣٠٠ق٠م٠ والكن جـورج كارو George Kero قـدر أن البواية الجديسة على رأس المنحدرات ، المسممة على طراز بوابة الأسود المعاصرة في مسينا ( انظر اللوحة ١٠٤ ) لا يسكن أن تسكون متأخرة عن ١٣٥٠ ق٠م٠ والنصف الجنوبي من التل العلوى مد أدخل الان ضمن القصر الاصلى ، وسطحت على شكل مدرجات حتى تسمح بغرف فاخرة على نفس المستوى تقريبا وفوق ضعف المساحة • والبوايات الداخلية والخارجية الجديدة القائمة على قمة المنحدرات التي شيدت ، على ما يحتمل ، لتسمح للفرسسان والعجلات بدخول القصر، جعلت البوابات الحسينة في الجناح الخارجي عديمة الفائدة ، ولذلك هدمت ولم يبق الا جزء بسيط من المبنى الحقيقي لهذا القصر ، رغم أن مولر قد تعرف على مرحلتين متأخرتين رقمهما ١٢ و ۲ب • ولكن بعض جذاذات من أفرسكات بقيت من القصر الثاني • ومعظم الأطلال الباقية تنتمي الى القصر الثالث الذي شيد في أوائسل القرن الثالث عشر قبل الميلاد وشغل الجزء الأعلى من التبل ، أما الجزء الشمالي فقد ترك خاليا ، ولكنه أدميج داخل حائط الستارة العظيم من البناء السيكلوبيني ، وفي الزاوية الشمالية الغربية منه أضيف برج مربع كان يحمى شرفة مقوسة طويلة تخفى ميناء حجومية ٠ وغرف الخزين أضيفت في الجهة الجنوبية الشرقية ( وهي ذات قبو طنغى ) وكذلك عند النهاية الجنوبية • وعلى موقع النهاية القوية القديمة في الجناح الخارجي ( التي أزالها مهندس القصر الثاني ) شيد مكانها الآن مدخل مزدان بالأعمادة •

والقصر الثالث ، مثل القصرين السابقين ، قد تاثر تأثرا قويا بالفن المينوى لكريت ، وخاصة فى زينت وفى الأفرسكات الملوئة ، وأشبكال الأساطين المخشبية والأفريزات الزخرفية ، ومما يؤكد أن هذا المبنى لم يكن مينويا ، انها هو قصر ملك اغريقى ، وجسود مجارون طويل ومدفأة فى وسطه وكذلك الجناح الخصوصى المنعزل لحريم البيت الملكى ،

وقطع الافرسك التى حفظت لنا بعضها يبدو أنها نسخ نقلت عن أصول أقدم فى كنوسوس ، مثال ذلك نسخة مصغرة من أفرسك الدرع من السلم الكبير لقصر مينوس ، وأفرسك مصارع الثيران مثل أفرسك كنوسوس، واحدى السيدات تحمل هدايا مثل تلك التي على مبر الموكب فى كنوسوس ، وثمة مواضيع أخرى أيضا ، لا يوجد ما يباثلها فى الأفريسكات التى بقيت من كريت ، مثل ذلك الأميران الشابان ( وأحيانا يظن أنهما سيدتان بسبب بياض بشرتيهما ) وعربة تجرها الخيل ، والصيد المثير لخنزير برى ،

وقد نهب القصر ودمر مثل قصر ميسينا حوالى الم القدم ويظن أن هذا يرجسع الى وقوع الرجوليس في يد الاغريق الذين يتكلمون الدورية والذين يرتبطون في الذكريات الشعبية الاغريقية مع عودة أولاد هرقل ، غير أن الموقسع لم يهجر تماما ، على كل حال وقد شيد مجارون ميسيني يشسبه ذلك الذي في كوراكو Korakou على أطلال مجارون القصر ( وقد ظن المنقبون على أطلال مجارون القصر ( وقد ظن المنقبون ولكن الرأى الصحيح هو الذي قاله س و ولكن الرأى الصحيح هو الذي قاله س و بيسبجن المراى القرب منه معبد اغريقي موجودا في مكان ما بالقرب منه معبد اغريقي عتيق ، اذ عثر المنقب على تاج عمود دوري عتيق ورفه ( كسوة ) من التراكوتا لمبد من القرن السابع ،

وتيرنس كانت بلدة صغيرة لم تكن لها أهمية كبيرة في القرن السادس ولكنها أسهمت بفرقة من ثمانين رجلا لمحاربة الفرس في مسركة بلاتيا Plataea في ٢٧٩ ق٠٥ ، وفسسي ٢٦٨ ق٠٥ دمرها الطاغية أرجوس جارها ، كما دعر ميسينا ولفطر اللوحة ١٤٤) .

## Tylissos تيليسوس

لم تبق في هذا الموقع المينوى في شمال كريت غرب كنوسوس أية بقايا تسبق العصر المينوى المتوسيط ( حوالي ٢٠٠٠ \_ ١٥٥٠ ق٠م٠ ) ، وان كان من المحتمل أنه كان مستعملا من قبل في الأزمنة المينوية المبكرة ( حوالي ٢٥٠٠ – ٢٠٠٠ ق.م ) • وقد عثر على بقايا عديدة هامة في هذه المنطقة : أجزاء أفرسك من العصر المينوي المتوسط يحجم صغير تبين ملاكمين يتأهبون للملاكمة ، ودمية طينية منقوشة تنتمى الى فترة متأخرة من ذلك العصر ، وكذلك تمثال برونز صغير يمثل ناسكا مسنا ، ومجموعة من مراجل ضخمة بدون أرجل من العصر المينوي المتأخر ( حوالي ١٥٥٠ --١١٠٠ ق.م ) • وثبة دلالات على حدوث انقطاع في العمار في الأزمنة المينوية المتأخرة ، وربما كان ذلك نتيجة لنفس الكارثة التي حلت بالعديد من المدن الكريتية في ذلك الوقت • وتشكل عظام محروقة من العصر المينوى المتساخر وجدت في هذه المنطقة أول دفئة من نوعها في كريت . وربما كانت هذه المقبرة لأجنبي حيث انه لا توجه أمثلة أخرى من هذا النوع في كريت حتى العصر التسالي ٠

## تيوتيهواكان Teotihuacan

انظر المكسيك •

Tule springs : تيول ، ينابيع

انظر أمريكا ، الانسان الأول فيها •

## ث

النب تلريف: Weep-hole

ثقب صرف في حائط أو سقف كاحتياط ضد الرطوية •

#### ثولوس ، مقابر Tholos Tombs

الاصطلاح ثولوس Tholos ( والجمسع دائرى ، يستعمل بتساهل للدلالة على مبنى دائرى ، وعند استعماله للمقابر يشد بصفة خاصة الى أقبية الدفن الفسخمة التى أنشئت طوال العصر الميسينى ( حوالى ١٥٨٠ – ١٠٠١ فى بلاد اليونان حتى الآن ، ولكن لابد أن هناك عددا كبيرا من المقابر لم يتم الكشف عنها بعد ، وجميعها دون استثناء تقريبا تقمع فى المنطقة وجميعها دون استثناء تقريبا تقمع فى المنطقة السماحلية حيث ازدهرت مراكز الحضسارة ،

وفى ميسينا يوجد ما لا يقل عن تسعة من تلك المقابر وهى تبين بوضوح التطور من بناء مقبى متواضع نسبيا من القرن السادس عشر ق٠م الى العجائب الهندسية المنمقة من القرن الرابع عشر ق٠م المعروفة باسم « كنز أترويوس » ( انظر اللوحة الملونة رقم ١١) •

وقد نحتت هذه المقابر ، كقاعدة عامة في جانب التل ، ( وفي ميسينا كانت كلها تتبع نفس هذا

الأسلوب دون أي اختسلاف ) ، ولكن في بعض الحالات بنيت فوق سمطح الأرض ( أيـوبويا Euboea ومسنيا Messenia )، وفسى مثل واحد في مسنيا ، أنشئت المقبرة في باطن الأرض في السهل وفي ميسينا Mycenae كانت تحفر بئر دائرية كبيرة تنزل غائرة في جانب التل ثم يبنى من داخلها قبو ذو طنف على هيئة خلية نحل ، وطول قطره يساوى ارتفاعه ٠ وتقوى جوانب القبو من جميع الجهات بالتراب ويرتفع فوقه تل ، كما يجب أن تظهر قمته فوق سيطح الأرض • وكان الدخول الى المقبرة عن طریق ممر مکشوف طویل ، دروموس Dromos يقع في خط مستقيم في جانب التل ، والباب التذكاري كان ذا عمق كبير جدا ويعلوه عتب ذو حجم ضخم لتخفيف ضغط المبنى العلوى الهائل على هذه الأعتاب ، فالمبانى التي تعلوها كانت مبنية حسب نظام طنف أو كابول لتترك مثلثا فارغا يعرف باسم مثلث التخفيف • ولكن هذا لم يكن ظاهرا للعيان نظرا لأنه كان مخفيا تحت قشرة الكسسوة ، وقد كانت مزخرفة باتقان في كنز أتريوس • ومقاسات هذه المقبرة الأخرة قد تعطينا فكرة عن ضخامة المنشآت المتأخرة ، اذ يبلغ قطر مقبرة ثولوس نحو ٤٨ قدما ، والمدخل يبلغ ارتفاعه ١٨ قدما وعرضه تسعة اقدام ٠ وكان يحيط به من على الجانبين نصفا عمودين ، مشكلين بالحفر البارز ، ويبلغ وزن العتب

الداخل نحو مائة طن • وكانت تكسو جدران الدروموس كتل من حجر دستور كبيرة الحجم ويبلغ طوله ١٢٠ قدما •

وهذه المقابر كانت أضرحة ملكية تبنى أثناء حياة الملك ، وعند وفاة أحد أفراد الأسرة المقربين كانت تفتح المقبرة ويعاد غلقها بعد اتمام مراسيم الدفن ، وباب المدخل كان يبنى ويملأ الدروموس بالتراب ورغم ذلك كانت المقابر ظاهرة للعيان وقد سرقت جلها تقريبا فى العصور القديمة والاستثناءات الوحيسة هى مقبرة دندده والاستثناءات الوحيسة هى مقبرة دندده وروتسى Routsi ( أرجوليس Routsi ) وكلتاهما سرقت جزئيا ، ومقبرة صخيرة من القسرن السسادس عشر بالقرب من قصر بيلوس ( مسنيا ) كشف عنها بالقرب من قصر بيلوس ( مسنيا ) كشف عنها في عام ١٩٥٧ ، ولم يتم نشرها بعد حتى الآن ن

ونستطيع أن نحكم من النموذجين المذكورين أولا أن الآثاث الجنازى المرضوع فيهما لابد وأنه كان فاخرا الى درجة لا يمكن تخيلها •

وأصل مقبرة الثولوس غير مصروف ، وثمة انشاءات مشابهة من نفس العصر تقريبا معروفة في غرب البحسر الأبيض المتوسط ( أسسبانيا والبرتغال ) وفي الجزر البريطانية ( نيوجرانه في أيرلندة ) مثلا ، ولكن الصلة بينها غير واضحة وان كان يبدو أنها أصلية في اليونان ، وأقدم مقبرة معروفة حتى الآن هي تولوس تحت الأرض الموجود في مسنيا السالف ذكره ( أوائل القرن السادس عشر قبل الميلاد ) ،

وربما تكون هذه المقابر قد انحدرت عن المقبرة ذات الغرفة التي كانت في مسنيا أحيانا دائرية التصميم وتشبه ثولوس مصغرا

# 3

## چارستانج ، جـون ( ۱۸۷۲ ــ ۱۹۵۱ ) John Garstang

مثل كثير من الأثريين ، أظهر جارستانج منذ وقت ميكر حبب الأعمال التنقيب • فعندما كان في أكسفورد يدرس الرياضيات استمرت هواياته للآثار والفلك ، فدرس منطقة رومان ريبشستر، التي نشر عنها تقريرا في ١٨٩٥ وكان عمره تسعة عشر عاما • ثم بعد ذلك بأربع سنوات انضم الى فليندرز بترى في أبيدوس وبذلك بدأ حياة طويلة في حقل الآثار المصرية ، كما قام بأعمال التنقيب أيضـــا في العرابة ، ومحاسنة ، وبيت خلاف ، وبني حسن ، والكوم الأحمر ( هيراكونبوليس )، ثم أخيرا في مروى مدينة الاثيوبيين ، من ١٩١٠ ــ ١٩١٤ ، وهذا الموقع الأخير قد تعرف عليه صديقه العظيم، احم سايسSayce عليه صديقه العظيم، الذي مسداه أيضسا الى آئسار تركيسا . وجغرافية بلاد الحيثيين كانت احدى الموضوعات التي اهتم بها ملى الحياة • وفي سـنة ١٩٠٧ زاد جارستانسج أعمال التنقيب الألمانيسة في بوغاذ کوی تحت اشراف موجــو ونکلر Hugo Winckler • وحين كان هناك شاهد اكتشاف الألواح المسمارية التي دون عليها نص المعاهدة التي عقمنت بين الملك الحيثي خاتوشم يليش الثالث ورمسيس الثاني ملك مصر في ١٢٦٩ ق٠م٠

وقه استطاع هذا المتحبس النادر أن يحافظ على اهتمامه في ميادين عديسة من البحث في نفسس الوقت • وهكذا استطاع أن يطبق خبرته السابقة، التي اكتسبها من العمل مع بترى حين ابتكر النظهام الجديد للتأريخ بواسطة تتابع الفخار والتي كانت محل اختبار في فلسطين ، بوسائل مختلفة وفي أماكن عديدة • وفي رحلته فى سهل قيليقية والمناطق القريبة في سسبنة ١٨٩٧ وجه عنايته الى ساكسه جوزي حيث كشفت أعمال التنقيب ابان موسمين ( ١٩٠٨ ، ١٩١١ ) عن آثار حيثيـة وطبقات • والمراحــل المبكرة من مدنية الشرق الأدنى وحضارته كانت دائما تسحره ، فلما توقفت أعمال التنقيب عن الآثار في تركيا بسبب الحرب العالمية الأولى ، قبل جارستانج فورا الغرص الجديدة المتاحة له عندما وضمت فلسطين تحت الانتداب البريطاني عام ۱۹۱۹ • وكان هو المرشيح البيارز لكل من وظيفة مدير للمدرسسة الانجليزية الجديدة للآثـار ووظيفة أول مدير لمصـلحة الآثـار في القدس ، وهو مركز استمر يشفله حتى عام . 1977

وابان هذه الفترة استطاع أن يضع مخطط لتحف الآثار الفلسطيني، كما شجع على القيام باستكشافات سطحية منظمة شسملت منطقة عسقلون وفي سنة ١٩٢٨ بمساعدة الاعانات التي كان يجتذبها حماسه دائما، قام بفحص

المواقع المتعلقة بدخول الاسرائيليين كنعان، وهر من المواضيع التى تجذب اهتمام كثير من علماء التوراة وأثناء هذا المسح قام بفحص تل القاضى وهو موقع حاصور التى ورد اسمها فى التوراة ، وهو تل ضخم من الأطلال ، وقد حدد المدينة المخارجية على أنها معسكر هكسوس ، ونظرا لعدم وجود فخار من النوع الميسيني استنتج أن الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن أن يتأخر تاريخه عن الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن أن يتأخر تاريخه عن اكتشافاته فى أريحا ، حيث بدأ العمل فى ١٩٣٠، وقد جمع نتائج سنوات من البحث والتفكير فى كتابه و يشوع والقضاة Joshua and Judges وقد أن استنتاجاته الزمنية لابد من اعادة النظر رغم أن استنتاجاته الزمنية لابد من اعادة النظر نها على ضوء أعمال التنقيب الحديثة فى حاصور والها على ضوء أعمال التنقيب الحديثة فى حاصور

وأشهر أعمال جارستانج كانت في أريحا حيث قام بأعمال تنقيب مدها بالمال سير شارلز مارسستون وغيره من المهتمين بالمواقع التي لها علاقة بالتوراة من ١٩٣٠ ــ ١٩٣٦ · وقد نقب حتى الطبقة النيوليثية بل حتى الطبقات المبكرة التي تسبق عصر الفخار ، والتي أصبحت معلوماتنا عنها الآن أفضل بغضل أعمال التنقيب التي قام المتحف البريطاني باجرائها هناك بين ١٩٢٥ ... ١٩٥٨ تحت اشراف مس كاثلين كنيون • وقد نسب بعض جدران مهدمة من المدينــة ( أواخر القرن الخامس عشر قبل الميلاد) الى عصر هجوم يشبوع، ولكن هذا التحديد قد أقيم الدليل على عدم صحته من اكتشافات موسم١٩٥٢ التي بينت أنه يجب تأريخها قبل ذلك بثلاثة قرون على الأقل • ولكن اعمادة النظر في تفسسيرات اكتشافسات جارستانج لا تقلل بأية حال من الأحوال من القيمة الدائمة لعيله الذي كان ينشر دائما بكل دقة ٠

ونظرا لتبدل الظروف في فلسطين اتجه جارستانج مرة ثانية الى آسيا الصغرى ، وفي سنة ١٩٢٩ نشر كتابه ، الامبراطورية الحيثية ، The Hittite Empire السابق «بلاد الحيثينية The Hittite في السابق «بلاد الحيثينية الحرى استفاد من قدرته على اختياد الكان الصالح للتنقيب ، وهي سيماء الأثرى الخبير بالشرق الأوسسط بما يحويه من أكثير من خمسين ألف موقع معروف ، فقد

اختار يوموك تبه ، بالقرب من مرسين ، حيث أمكنه تتبع الموقع منذ التحصينات الحيثية حتى الطبقات النيوليتية المبكرة ، المعروفة له من أعماله في أماكن أخرى ، وقد ظهرت نتائب أبحائه في كتابه Prehistoric Mersin ( ١٩٥٣ ) ، وهو يتميز بدقته ، ومرسين كانت المكان الذي عاد الى زيارته قبل وفاته ببضعة أيام فقط عام ١٩٥٦ ،

ومعهد الآثار البريطاني في أنقرة ، المدى كان مديرا له ثم رئيسا له ، لم يكن الا اشادة بذكرى واحد من الآثريين البريطانيين النادرين المدين المدين المدين واحد والنظرية ولم يكن هذا قاصرا على ميدان واحد نقط ، بـل شملت جهوده فترات وأماكن

## جرافيتية (حضارة) Gravettian

الحضارة الجرافيتية هي احدى حضارات العصر الباليوليتي الأعلى ، وربما انحدرته من الحضارة الشاتلبرونية في وسط فرنسا ، ويظن أنها ترجع الى المرحلة الثانية لآخر عصر جليدى والأدوات الحجرية الميزة لها تتألف من نصال اكثر انتظاما في شكلها العام وفي تشذيبها من الأدوات ، الشاتلبرونية ، وكانت للنصال في أواخر هذا العصر سيالين لتركيبها في مقابض وقد خلف الجرافيتيون رسومات كهفية ملونة في فرنسا ، وهم الذين رسموا كثيرا من الصور في كرنسا ، وهم الذين رسموا كثيرا من الصور في كذلك بصنع تماثيل صغيرة للاناث من عابر كذلك بصنع تماثيل صغيرة للاناث من عابر الماموث ، ويبدو أن هذه التماثيل قد وجدت في معظم الأماكن التي ازدهرت فيها هذه الحضارة ،

## ( انظر اللوحة ١٢ ) ٠

## جروتفند ، جورج فریدریك ( ۱۸۵۳ ـ ۱۸۷۸ ) George Friedrich Grotefend

جورج فريسديك جروتفنسه هو العسالم الكلاسيكى الألمانى الذى يرجع اليه فضل أول نجاح حقيقى فى فك رموز الخط المسمارى ولم يدع أى علم خاص باللغات الشرقية ولكن كانت له قدرة خارقة على حل الألفاز ، وبينما كان

يدرس فقه اللفة على أيدى الأستاذ هاين فى جوتنجن ، وجه أصدقاؤه عنايته الى الرموز الغريبة المسكلة على هيئة مسامير والتى قام نيبود بنقلها لأول مرة من أطلال اصطخر فى ايران فى ١٧٦٥ .

وأساس آخر لعمله ما كان لديه من مذكرات عن آثار الغرس التى قام دى ساسى بنشرها فى ١٧٩٣ والتى كان قد تم فيها قراءة بعض النقوش البهلوية من « نقش رستم » • وكانت هذه النصوص مكتوبة بالحفر فوق منحوتات تصور ملوكا • ونصوص اصطخر بالمثل كانت أيضا متعلقة بصسور ملكية • وقد بين مونتي من قبل بأنها تنتى الى الفترة الأكمينية وأن الكتسابة تقرأ من الشمال الى اليمين كما حدد أيضسا مجموعات الحروف التى تدل على الأصماء الملكية •

وقه استنتج جروتفنه بأن النقوش المسمارية يمكن أن تكون النموذج الذى احتذى فى الآثار البهلوية المتأخرة • وقد أدرك أن الكلمة التى تتكرر والمكونة من سبعة حروف تعنى « ملك » وأن ملك الملوك يسكن أن توجسه فى كلمتن متجاورتين • • وفى الصورة البهلوية استنتج ، بعقارنة نقشسين متشسابهين من اصطخر يبدآن بكلمات مختلفة ، بأن المذكور ملكان ، وواحمه منهما ذلك الذى يذكر أيضا اسم أبيه الذى يصف نفسه بأنه ابن الملك المذكور فى النص الثانى وهكذا وجه أن الملك « ز » هو ابن الملك « ن » وان الملك « ي » هو ابن « س » •

والخطوة التاليسة كانت التمسرف على هؤلاء الملوك الأكبينيين الثلاثة المشار اليهم ، ولما كان الاسمان اللذان في أول النقش يبدآن برموز محتلفة فلا يمكن أن يكونا قورش وقربير وقمبير " كما لاسمين كان لهما تقريبا نفس الطول ولم يبق اذن الا اسما دارا وأكسركسيس و « س » الذي لم يلقب نفسه ملكا يتفق مع هيساتسبس المذكور عند الكتاب الاغريق وقد قام جروتفند أولا بكتابة الاسمين بالحروف الانجليزية و

( د ـ أ ـ ر ـ هـ ـ أ ـ و ـ س ـ هـ ) و ( خ ـ ش ـ ه ـ أ ـ ر ـ ش ـ أ ) • ثم كلية

« ملك » على أساس كلمة زندية معروفة (خشيو)
 وأخيرا جوشتاسب أو هيستاسبس ، وقاد الضبح
 فيما بعد صحة قراءة تسمة من هذه الحروف
 الثلاثة عشر •

وفي ٤ من سبتمبر ١٨٠٢ قدم جروتفند اكتشافاته الى المجمع العلمي بجوتنجن ، ومن العجب أن نلاحظ أنه في نفس هذا الاجتماع وجه هايني الانتباء الى النقش الاغريقي الموجود على حجر رشيد ( انظر اللوحة ١١٩ ) ، والتي فلكت بواسطته فيما بعد رموز اللغة الهيروغليفية المصرية • وعند حلول عام ١٨١٥ كان جروتفند قد أعطى قيما صوتية الى سبع وثلاثين علامة مسمارية ، كان منها اثناا عشر حرفا صحيحة النطق ، ولكن محاولات في ترجمة نصوص بأكملها لم تكن دائما ناجحة ، وبعضها أتسار سخرية تستحقها ولكن اهتمامه لم يتقاعس حتى موته في ١٨٥٣ ، وعند ذلك الوقت كان علماء غيره ، بادئين من عمله ، قد قهروا كل صعوبات الأبجدية الفارسية ، وتقدموا تقدما كبيرا في فهم الخط المسمارى البابل الأشد تعقيدا

( انظر أيضا رولنصون ) •

#### جريمالني Grimaldi

فى كهف فى جريمالدى على شاطىء الريفيرا الايطالى ، اكتشف فى أوائل القرن العشرين ، حيكلان عظميان من العصر الأورينياسى من الجلى أنهما من الطراز الزنجى ولهما فكان بارزان جدا، وقد اعتبر هذا دليلا على نزوح السلالة الزنجية من أفريقيا الى جنوبأوربا فى العصر الأورينياسى، ويؤيد هذا الرأى وجود تشابه بين تفاصيل رسومات الكهوف الأورينياسية وبين فن الكهوف لدى البشمين الحاليين ، لكن صحة الخصائص الزنجية ، حسب الظاهر ، أصبحت الآن موضع شك وجدال ،

## جعل Scarab

استعملت في مصر القديمة أشكال مختلفة من الختم ومن التميمة ـ الختم ، وهذه تشمل البختم الأسطواني الذي وجد في مواقع من عصر ما قبل التاريسة ، والختم الزراد ، من عصر الدولة

القديمة ، والجعل ، الذي ظهر أولا في الأسرة السادسة ، ثم الصور التالية المستقة منه والمروفة بالانجليزية باسمPlaque, Cowroid, Scaraboid ورغم أن كل هذه الأشكال بما في ذلك الختم الأسطواني ، كانت في الأسرة الثامنة عشرة تشارك في الخاصية التميمية للجعل ، الا أن الجعل فقط هو الذي صحار تميمة قوية بحق نظرا لأنه مسورة طبق الأصحال من خنفساء الجعل ، مسورة طبق الأصحال من خنفساء الجعل ، المسرين منذ المصدور الأولى صحاة بالشمس المسرين منذ المصدور الأولى صحاة بالشمس المسرقة ، خبرى ، وهو يرمز الى القوة التي تدفع الشمس عبر السماء ، ومثل الشمس ، كان يمتقد النه خلق نفسه بنفسه ،

وحتى الأسرة الحادية عشرة كانت الجعلان مجرد تماثم تدفن مع المتوفى أو تلضم على هيئة عقود وتلبس لحماية الشخص الحى ولكن في الأسرة الثانية عشرة ظهر الجعل الختم البديع مستقلا بنفسه ، وكانت الأساء الملكية الشخصية ( بالألقاب أو بدونها ) تنقش على القاعدة ومنذ الأسر الثانية عشرة وما يعدها حدت تدهور تعديم في الجودة الصناعية أدى الى ظهور جعلان غير منقوشة في المجردة المصناعية أدى الى ظهور جعلان الأسرة السادسة والعشرين (الصاوية) ، والجعلان الأخيرة المعروفة بصغة مؤكدة كانت بطلمية ، وكان استعمالها قاصرا على الأغراض الجنازية فقط ،

# The Gilgamesh Epic جلجامش ، ملحمة

ملحمة جلجامش ، ليست اقدم قصيدة هامه بقيت لنا فحسب ، بل يمكن القول أيضا انهما واحدة من أعظم الملاحم ، والصورة التي وصلتنا فيها القصيدة ، تمثل نسخة أشورية منقحة ، تؤرخ من القرن السابع قبل الميلاد ، وقد وجدت منقوشة بالخط المسماري على جدادات من اثني عشر لوحا من الطين ، وجدت بين أطلال المكتبة الملكية لأشور \_ باني \_ بال في نينوي ابان أعمال المتقيب في القرن الماضي ، ولكن الموضوعات التي التنقيب في القرن الماضي ، ولكن الموضوعات التي تتألف منها القصيدة أقدم من ذلك كثيرا ، ويرجع تاريخها في نفس الصورة تقريبا الى بداية الألف الثانية قبل الميلاد ،

وربما كان جلجامش أصلا شخصية تاريخية ،
اذ يوجد اسمه في قائمة الملوك السومريين ، حيث ذكر اسمه بصغته الملك الخامس من الأسرة الأولى بعد الطوفان ، وعلى النقيض من ذلك ، يبدو أن ثمة سببا للاعتقاد بان جلجامش كان أحد الكاشيين الذين انشاوا مملكة عيلامية في أريخ ( أوروك في القصيية ) ، ولكن كيفما كانت أصوله التاريخية ، فان جلجامش المذكور في القصيية هو بخاصة بطل شعبي ، كما أن القصيية هو بخاصة خرافة شعبية ،

والمواد الخام التي بنيت منها القصيدة يبدو أنها كانت مجموعة من قصائد لا يوجد بينها أي نرابط ، كما أن القصيدة نفسها في جوهرها سومرية ومعظمها يمتد قدمه دون ريب الى الألف الثالثة ، وقد كشف عن أجزاء منها في أعمال التنقيب السومرية في نيبور ( نفر ) وكيش وغيرهما من الأماكن ، والطريقة التي تم بها جمع مند الحوادث المتجزئة في ملحمة واحدة قد أضحى الآن معروفا منذ أن قام شادويك وزوجته بدراسة الموضوع دراسة مستفيضة في كتابه « تقدم الأدب » The Growth of Literature 1977 .

والقصيدة مكتوبة في بيوت قصيرة ، كل بيت من أربعة ابقاعات ، ولا تختلف عن البيت المكون من أربعة ايقاعات في اللغة الانجليزية القديمة والمتوسطة التي تتميز بتجنيس الأحرف في بدء الكلمات المتتابعة • يكثر في الأسسلوب تكرار الفقرات والعبارات الرئيسية ، كما هو متبع مي الملاحم الاغريقية ، والقصيدة كلها تتميز بالصورة البطولية ، والتكلف • ومن ثلاثة الآلاف بيت التي تكون أصل القصيدة حسب التقدير ، لم يبق منها الا الثلثان كاملين أو أجزاء منها ، والصيغة الملحمية للقصيدة وأضحة في كل أجزالها باستثناء النهاية • والملحمة مقسمة الى اثنى عشر كتابا ، ومن الواضم أن الأحد عشر كتابا الأولى قد وصلتنا في صورتها الأصلية • أما الكتاب الثاني عشر فيظهر أنه اضافة كهنوتية ( أو بديل ) وأنه مجرد ترجمة من الأصـــل السومرى ، وقد بقي مختلفا عن بقية الملحمة • وربما سبب ذلك أن النهاية الأصلية للقصيدة قد نقدت •

وموضوع الملحمة يمكن شرحه باختصار بأنه محاولة الانسان في تفهم بيئته وبحثه عن سر الخلود • وبطلها هو جلجامش نفسه ، سيد أوروك ، وصديقه الانسان ـ الوحش أنكيدو • والمعلاقة بينهما لها أهمية جوهرية • وموت أنكيدو في منتصف الطريق عبر القصيدة يشير الى أوجه التماثل العديدة مع طقوس ما قبل التاريخ وشعائر الانبات ، وقد دلل أيضا على أن تقسيم القصيدة الى اثنى عشر كتابا انما يماثل أقسام السنة الشمسية • وكثير من الأحداث لها تضمين بروجي واضع •

وأهم سبة للقصيدة في نظر القارى، العام هي اشتمالها على القصة البابلية للطوفان • ومن الواضح أن كتاب سغر التكوين قد اعتمدوا على هذه القصة فنقلوها كما هي من المصادر السومرية • ورغم أن رواية العهد القديم لقصة الطوفان قد أغفلت كل اشارة اليها ، فاشعال النار ( الذي بدأت به الكارثة في جلجامش ) لا يزال يوجد في سفر أخنوخ وهو من الأسفار الكاذبة •

ومنذ قام جورج سميث بترجمة قصة الطوفان الى العالم فى ١٨٧٢ استمرت الواح جلجامش تثير اهتمام كل من العالم والقارىء العادى على حــه سواء • وقد نشرت نصـوص القصـة بكل دقة وترجمت الى لغات عديدة •

#### جليدى ـ العصر الجليدي Glacial

أطلق هذا الاسم على فترة من تاريخ الأرض عندما كان جزء كبير من سطح العالم مغطى بكتل الثلج أو الجليد و وجدت أربعة عصور جليدية في عصر البلستوسين ( انظر الحقب الرابع ) ، وسميت العصور الجليدية بأسماء أجزاء جبال الآلب التي رثيت رواسبب هذه العصور فيها بوضوح بالغ وهي : جونتز (منذ ٢٠٠٠٠ سنة) وميندل ( منذ ٢٠٠٠٠ سنة ) وريس ( منذ وفي أمريكا سميت أربعة العصور الجليدية تبعا وأسماء أربع الولايات التي كان من الأسهل التعرف على رواسبها فيها فسميت : النبراسسكي ، والكانسي ، والاللينوي ، والويسكونسين و ومن المحتمل أن يكون عصرنا الحال وهو الهولوسين المحتمل أن يكون عصرنا الحال وهو الهولوسين

عصرا بين \_ جليدى وأنه سيكون ثمة عصر جليدى آخر في المستقبل ، فاذا حدث ذلك ، فان أجزاء كبيرة من نصف الكرة الأرضية الشمالية سيصبح غير صالح للسكنى ويشهل معظم أوربا وأمريكا الشمالية ،

( انظر اللوحة ٥٠ ) ٠

جماجے کانجیرا Kanjera Skulla انظر آفریقیا ، شرق ۰

# جمجمة جبل طارق Gibraltar Skull

وجدت هذه الجمجمة عام ١٨٤٨ قبل نشر بحث داروين (عام ١٨٥٩) عن نشوء الأنواع بوقت غير قصير وفي ذلك الوقت لم تكن فكرة وجود آكثر من نوع واحد للانسان لتلقى قبولا عاما ، وعزيت زيادة سمك عظم الجمجمة وغرابة شكلها الى مرض بها والا أن هذه الجمجمة كانت أول جميحة يعشر عليها لنوح النياندرثال ، ومع أنها نقدت شرف اطلاق اسمها على النوع ككل ، الا أن الجدال الذي ثار على أثر العثور على الهيكل العظمى في نياندرثال في غيرب ألمانيا عام ١٨٥٦ هو الذي أدى الى الاعتسراف بهذه المجموعة للانسان المنقوض و

وقد وجدت جمجمة جبل طارق في ماوى صخرى في برج دفيل ، ثم قامت الأستاذة دوروثي جارود بتنقيب في الموقع عام ١٩٢٨ وكشف عن عظام نياندرثالية أخرى وعن أدوات موستيرية وجدت في طبقة فوق شماطيء قديم يبلغ ارتفاعه ٥٠٩ الحالي ٠ وقد تكون هذا الشاطيء خسلال العصر البين حليدى الأخير في عصر البلستوسين ٠ البين حليدى الأخير في عصر البلستوسين ٠ ويتفق هذا مع الدلائل المستمدة من مواقع أخرى أن الانسسان النياندرثالي عاش منذ حسوالي ١٠٠٠٥ سينة في بداية العصر الجليدى الأخير (عصر فيرم) ٠

ويمكن بسهولة تمييز نوع النياندرثال عن نوع الانسان العاقل ( هوموسابينز ) بشكل جمجمته الخاص • وجمجمة جبل طارق نموذج مثالى لنوع النياندرثال ، اذ تتميز بعظم سميك ، ومؤخر رأس ( قذال ) مدبب ، وعظم حواجب ( أو حيد

جبهة ) كبير أعلى العينين ، كما أن محجرى العينين و فتحة الأنف بها أكبر من هذه الفتحات بجمجمة الانسان العاقل ، ومع ذلك ، فبالرغم من تشابه كل النياندرثال كنسوع ، الا أن بعض علمساء الأنثروبولوجيا يظنون أنهم كانوا ينقسمون إلى أجناس ، وقد أيدت جمجمة جبل طارق هذه النظرية ، اذ أنها تخنلف بدورها عن البقايا العظمية الكرابينية ،

## جمجمة سنجا Singa Skull

جمجمة ذكر من جنس ما قبل البشمن وجلت في سنجا ، على النيل الأزرق في السودان • وتكاد تكون مطابقة في الشكل لجمجمة بوسكوب أطول جنوب أفريقيا ، الا أن جمجمة بوسكوب أطول كثيرا • والرجل السنجاوى كان فيما يبدو في منتصف العمر عندما توفى • والنتوءان الحلميان للعظم الصدغى في جمجمته كانا قصيرين وضيقين ، ويبين هذان النتوءان كما يبين العظم الصدغى غواص بيدومورفية أو طفلية تشبه التي للبشمن الحاليين •

جمجمة سوانسكوم Swanscombe Skull بمجمة النظر : انسان متحجر

جمجمة كايلور Keilor Skull

انظر: انسان متحجر .

جمدة نصر Jemdet Nasr

انظر: السومريون ٠

جندهارا Gandhara انظر قندهار .

جوانيب Guanape انظر بيرو ·

جودیا Gudea

اسم أحد ملوك مدن العراق القديم ، انظر لجش .

جورديون Gordion

موقع قديم في آسسيا الصغرى ، انظر : الفريجيون •

#### جورنيا Gournia

جورنيا هو موقع قلمة جبلية من عصر ما قبل التاريخ على خليج مرابللو في شرق كريت وقد قامت بعثة أمريكية تحت اشراف مسز عارييت بويد هوز بالتنقيب في كل التل في السنوات ١٩٠١ ، ١٩٠٣ ، ١٩٠١ ق.م ) في الشالثة المتأخرة ( ١٤٠٠ - ١١٠٠ ق.م ) في الغرب لم يعمل بها الا بعض مجسات فقط ،

وبين القلعة الجبلية والمرفأ الذي يكون ميناه مستقلا وجد نحو من ٢٠٠٠٠ شقفة ومأوى صخرى به دفنات من العصور المينوية المبكرة (حـوالى ٢٥٠٠ ــ ٢٥٠٠ ق٠م) وبعض مقابر من العصور المينوية الوسطى (٢٠٠٠ ــ ١٥٥٠ ق٠م) التي تبين أن هـذا الوادى كان مسكونا طـوال عصر المبرونز ٠

وكان يقوم قصر صغير (أو فيلا أمير) مشيد في العصر المينوى الوسيط الثالث ( ١٧٥٠ ــ ١٥٥٠ أن كان في م ) على قمة التل ، ومن الواضع أنه كان تقليدا للقصور الكبرى ، اذ أن المنطقة الصغيرة للمسرح تذكرنا بكنوسوس ، غير أن البناء بحجر دسستور ، ووجود تجاويف في واجهة البناء ، وتناوب الأعمدة المربعة والأعمدة المستديرة في الفناء تذكرنا أكثر بقصر ماليا ،

وحول هذا البناء تتجمع البيوت من العصر المينوى الوسيط الثالث وهي مبنية بالحجارة المثبتة بالطين •

وفى العصر المينوى المتأخر الأول ( ١٥٥٠ \_ ١٤٥٠ \_ ١٤٥٠ ) هجر القصر ولكن نمت حول أطلاله ( التى تحولت الى شقق للعمال ) مدينة صناعية مزدهرة بها بيوت مكونة من طابقين على الأقل ٠

وقد استخدمت في هذه البيوت كتل ضخمة من الجلاميد لأحجار الأساس • وشوارع البلدة ضيقة ( ومدرجة مثل شيرارع فالتا الجديدة ) وهي تتشعب من قمة التل ولكنها ترتبط بعضها

ببعض بواسطة شارع خارجی و آخر داخلی متعامدین علیها من النوع الذی یطلق علیه الألمان (شارع دائری) • ویحتوی أحمد البیوت علی راقود زیت ویحتوی الثانی علی کل آلات النجارة ومنها فاس مزدوجة و کفة میزان ، ومنشار وخطاف ، وخمسة أزامیل وثلات قطع صغیرة من انبرونز ، وشفرة ونصف ملقاط • وقرص عجلة الفخار التی وجمعت فی کریت وجمعد منها فی جورنیا ما لا یقل عن خمسة •

وقد أحرقت المدينة ودمرت تدميرا تاما حوالي ١٥٠٠ ق٠م حسب تقدير المنقبين • ولكن نظرا لأننا نعلم الآن أن العصر المينوي المتأخر الثاني كاذ خاصا بكنوسوس وأن فخار العصر المينوى المتأخر الأول استمر مستعملا في مواقع أخرى في العصر التالى ، فانه يبدو من المحتمل أن تكون جورنيا قد دمرت مثل كنوسوس حوالي ١٤٠٠ ق٠م٠ ربما بسبب النيران التي اندلعت عقب الزلازل وبسبب موجات المد والجزر التي لابد أنها صاحبت ثورات البركان الضخم الذي فصل ثيرا عن ثراسيا • ولم تعمر البلدة بعد ذلك الا فترة وجيزة ، وأكن الهيكل الصغير القسام على قمة التل الشمالبة ( سواه أتشىء أصلا ، كما يظن البعض في العصر المينوى المتأخر الأول أم لا ) قد حفظ لنا سلسلة هامة جدا من الأثاث الطقسي من هيكل الهة منزلية في مدينة من القرن الرابع عشر قبل الميلاد • وقد وجدت آنية المذبح والمواسير الثعبانية في أماكتها • وأصنام الآلهة والضفادع الطينية قد نقلت من أماكنها ، ولكنها كانت موضوعة في الأصل كما يبدو في مشكاة تقابل القاعدة المرتفعة في بهو المحورين المزدوجين في كنوسوس •

وابان الفترة الرئيسية من عمار المدينسة ( ١٥٥٠ ـ ١٤٥٠ ق٠م) انتجت جورتيا سلسلة بديعة من الأوانى الملونة ، منها زهرية بديعة محلاة بأخطبوط الحى ، وربما كان هذا هو أول نموذج الأسسلوب مينوى متأخر خاص بالأشياء البحرية وجد في كريت ،

( انظر أيضا الحضارة المينوية ) •

# جـومون Jomon

انظر اليابان ، ما قبل التاريخ ٠

جيبسوم ، كهف ـ نيفادا : Gypsum-Cave

كهف جيبسوم في نيفادا ، انظر أمريكا ، الانسان الأول فيها •

# جيجانتوبثيكوس Gigantopithecus

جاه أول وصف لهذه الحفرية على أثر العثور على عدد من الأسنان الضخمة في مستودع عطارة في جنوب الصبن • وكانت هذه الأسنان موضع جدال كثير ، وسماها فاينرت خطأ جيجانثروبوس وهو تغيير غير سليم للاسم مهما كانت حال الحفرية • وكان من الواضح أن المسدر الأصلى نهذه الأسنان كان جنوب الصين ، اذ أمكن تقرير مذا من الفونا التي وجنت معها والتي يظهر فيها استحجار أو تحجر مماثل بل نفس النخر بغمل القنافد كما اكتست كلها بالوان صفراء متشابهة •

وبناء على الشواهد الفونية ، يرجع تاريخ هذه الحفرية الى أوائل عصر البلستوسين الأوسط ويشير عدد من أسان أخرى الى وجود قرود الجنوب من نفس العصر ، كما وجد أيضا نوع من انسان الصين وقد ثبت الآن ، بنساء على وجود فك كامل يتضع جليا من تركيب أسنانه أنه يخص جيجانتو بيتيكوس بلاكي ، أن الحفرية التي نحن بصددها ثنتي الى نوع مارد من القرود و

#### جيزة Giza

موقع آثری مصری یضم آساسیا ثلاثة آهرام و ( أبو الهول ) ، لكن یوجه به آیضا سفح تل یحوی عددا لا یحصی من آبار المقابر یبلغ عمق بعضها حوالی ۸۰ قدما ( ۲۲۶۲ مترا ) ، ویرجع تاریخ ثلاثة الأهرام الی عصر الأسرة الرابعة حوالی ( ۲۲۰۰ ق۰م) ، وأهمها الهرم الأكبر للملك خوفو وهو یختلف عن أی هرم آخر فی تنظیمه الداخل ، اذ به عدد كبیر من المرات الكبری والغرف ، ویمكن الوصول الی غرفة دفن الملك من بثر رأسیة ویمكن الوصول الی غرفة دفن الملك من بثر رأسیة

فى أرضية الهرم (١) • وقد شيد هذا الهرم بدقة متناهية ، وعمليات التشطيب به على درجة عالية من الاتقان ، أما الهرم الثانى للملك خفرع فله مدخلان ، وبه غرفتان لكنهما لا تدخلان كثيرا فى بناء الهرم الذى يبدو أنه مصمت ، ولا يزال باقيا على السطح جزء من كسوة الهرم الخارجية المكونة من بلاطسات من الحجر الجديى والجرائيت • وبالقرب من هذا الهرم توجد ثكنة العمال التى تحتوى على كثير من الغرف المستطيلة والمصممة لايواء • • • • • والمداميك السفلية الستة عشر من كساء الهرم الثالث للملك منقرع كلها من

الجرانيت الوردى ، وعلى عكس التابوتين الأول والثانى ، فان التابوت الذى وجه فى الهرم الثالث كان مزخرفا بالرسوم المصرية التى تمثل البوابات ، ولسوء الحظ غرق فى البحر عام ١٨٣٨ (٢) أما أبو الهول العظيم فيحرس مدخل وادى النيل ، وهو منحوت من كتلة واحدة من صخر الجبل ويبلغ طوله ١٨٩ قدما (٢٥٧٥ مترا) ويوجه معبد لحورماخيس ، اله الشمس ، بين

<sup>(</sup>۱) توجد غعلا فى هذا الهرم بثر راسية تؤدى الى منحدر يؤدى بدوره الى غرفة صغيرة فى اسفل الهرم ولكنها لم تستخدم لدفن اللك ، لكن توجد به غرفتان اخريان كبيرتان لا شك فى أن الملك دفن فى العلوية منها اذ وجد بها تابوت الملك ، ( المعربون ) ،

<sup>(</sup>٢) كان هذا التابوت من البازلت. وقد غرق في البحر الابيض المتوسط عند شاطىء اسبانيا وذلك اثناء نقله الى انجلترا ، غير انه امكن انقاذ بعض اجزاء التابوت الخشبي والجسم الذي كان به وهي محفوظة الان بالتحف البريطاني:

#### Hazor -

موقع حاصمور القديمة تعرف عليه الأستاذ ج. جارستانج عام ١٩٢٦ في التل المهجور ، تل القاضي ، الذي يقع في فلسطين على بعد حوالي ثمانية أميال شمالي بحر الجليل وخمسة أميال جنوب غرب بحيرة الحولة · وهذا المكان يتكون من جزءين رئيسيين : تل مدينة ، وتبلغ مساحته ٢٥ فدانا تقريبا ، والى الشمال منه وتتصل به منطقة مساحتها أكبر اذ تبلغ حوالي ١٥٠ فدانا ، وله طريق منحدر مكون من أرض مدكوكة يؤدى الى أعلى التل ، أو الجانب الغربي · وفي ١٩٢٨ قام جارستانج بعمل مجسات بسيطة في الموقع ٠ ولكن لم تجر أي أعمال تنقيب أخرى حتى عام ١٩٥٥ عندما قرر يدين ، ابن سوكينيك الذي اكتشف ملغات البحر الميت ، اختيار هذا الموقع لأنه يستحق فحصا على مدى طويل • وان كانت لا تـــزال توجــــــد بالمكان بعـــد آثار مبكرة على ما يحتمل ، الا أنه حتى عام ١٩٥٨ لم يتم الوصول الى طبقة تسبق عصر البرونز المتوسط ( حوالي ۲۱۰۰ ــ ۱۵۰۰ ق٠م ) التي توجد بالقرب من السطح في المنطقة الشمالية الكبيرة • وهذه مدينة مبنية تستطيع ، حسب التقدير ، أن تاوى مم التل الثاني ٤٠٠٠٠ نسمة ، ولكن هذه المدينة لم تعمر الا حوالي خمسة قرون ، ثم دمرها في أغلب الظن يشوع بضراوة شديدة في القرن الثالث عشر ق٠٥٠ ولم ثمير بعد ذلك ٠ أما التل نفييه

نقد سكن قبل المدينة السفلى ، واستمر مأهولا الى ما بعد دمارها ، وقد كشفت أعمال التنقيب فى التل عن آثار مرحلة اسرائيلية تالية ، رغم أن المدينة الأولى تنتمى الى عصر سليمان ، أى بعد حوالى قرنين من عصر يشوع \* وقد القت أعمال التنقيب فى ثلاث مناطق من التل ، ضوءا كبيرا على مدنية الدولة الشمالية ، وعلى دمار المدينة النهائي على يد تيجلات بيلاسر الثالث فى عام النهائي على يد تيجلات بيلاسر الثالث فى عام فى طبقات الرماد السميكة ومن علامات أخرى للدمار ٠

#### الحامية \_ شعوب Hamitic People

الاصطلاح حامى كما يستعمل حاليا يشسمل بعض الشعوب في شمال أفريقيا مثل البربر والعلوارق ، وفي الجزء الشسمالي الشرقي من أفريقيا ، مثل البيجا ، والجالا ، والصومال والشعوب الأولى تتألف من الحاميين الشسماليين والشعوب الأخيرة تتألف من الحاميين الشرقيين ، ويقترح البعض الآن بأنه يجب اهمال الاصطلاح حامى وأن يطلق على الحاميين الشماليين اسسم « بربر » فقط وأن يطلق على الحاميين الشرقيين اسم « كوشيين » نظرا لوجود صلة ( بالتأكيد لغوية ، ومن المحتمل سلالية ) ، بين الحاميين والساميين أدت المحتمل سلالية ) ، بين الحاميين والسامين أدت المحتمل سلالية ) ، بين الحاميين والسامين أدت المحتمل سلالية ) ، بين الحامي المحتمل سلالية ) ، بين الحامي المحتمل سلالية ) ، بين الحامية ، بين الحامية المحتمل سلالية ) ، بين الحامية ، بين الحامية

حديثا استمال الاصطلاح حامى بدلا و سامية ـ حامية ، للدلالة على كل من اللفـات الساميـة والحامية ، مع الاحتفاظ بالاصطلاح كوشية للحامية الشرقية ، وفي الدراسـات السلالية اللغوية الحديثة ، يستعمل الاصطلاح حامية وكوشـية المدلالة على الشعوب غير الزنجية من شمال شرق أفريقيا التي لا تتكلم اللغات السامية (الاثيوبية) والذين يتركزون داخل أربع مناطق : شمال ، وصط ، شرق ، وجنوب ـ غرب °

وتوجه يعض ملامع زنجية في الحاميين ، الا أنها ضئيلة في كل شعوب المنطقة الشمالية ، مما يوحى بأن الزنوج لم يصلوا شمالا الى مسافة كبيرة ، وكذلك الحال بالنسبة الى الصومال، وأفار خلك الوقت الذى دخلت فيه هذه الأقوام أفريقيا كان الزنوج قه رحلوا عن الاقليم ، ورغم أن السحنة الماكنة لكثير من الحاميين كان مصدرها الاختلاط الزنجي المبكر ، الا أن شعرهم لم يكن دائما صوفيا ، وعندما يحدث وجود شعر صوفي يكون مصدر ذلك اختلاط حديث بالزنوج .

والحاميون بالغريزة رعاة ، لهم ماشية أو جمال حسب الأرض ، رغم أن الزراعة قد ارتقت بينهم، كما أن لهم محاريث خاصة بهم • وخارج المناطق الحامية ، لم يكن المحراث معروفا في آفريقيا أزنجية حتى أدخله الأوروبيون • وبينما بعض القبائل مثل البيجا ، والصحومال ، وأفار مسلمون ، فكثير غيرهم ، مثل الجالا ، والسيداما ، يعبدون الها كوكبيا • وبعض سمات الحاميين ، مثل احترام اللبن ، والاعتمام النفساني بالماشية ، قد انتشر خارج المنطقة الحامية بين الزنوج الرعاة في شرق أفريقيا ، وكثير من السلالات الزنجية الما ملامع حامية •

# Heb-sed 4----

الحب سد أو احتفال سد هو يوبيل كان يحتفل به ملوك مصر منذ العسور الأولى ، وان كانت الظروف التي يتم على أساسها الاحتفال لا تزال غير مفهومة .

وكانت تنشسا في هذه المنساسبة مجموعة من المبانى المؤقتة • وأفضسل نموذج منها هو فنساء

( الحب \_ سد ) الذي يقع ضمن مجموعة من المبانى المؤقتة وهرم زوسر المدرج بسقارة • وهذا الفناء ، المستطيل الشكل ، يوجد بين مدخسل المجموعة وبين الهرم نفسه • والجانبان الشرقى والغربي من هذا الفناء يحتويان على مقاصير رمزية وصماء الآلهة مصر العليا ومصر السفلى • وتتكون كل مقصورة من بناء مصمت له واجهة منحوتة أمامها فناء صغير • وفى النهاية الجنوبية من فناء الحب سد عرش مزدوج عبارة عن منصة مرتفعة تعلوها مظلة •

وفى غضون الاحتفال يتوجه الملك وبصحبته الكهنة مى موكب الى المقاصير ليقدم للآلهة القرابين ثم بعد ذلك يتقدم الملك وهو ملتحف بعباءة عتيقة ورداه ضيق حول الكتفين يصل حتى الركبتين ، نحو العرش ، ويمشى أمامه رمز اله أسسيوط أوب ـ وات ، يعدئذ يتوج الملك أولا وهو جالس على العرش الأبيض ثم مرة ثانية وهو جالس على العرش الثانى لابسا تاج الوجه البحرى الأحص ،

وفى احتفال لاحق يظهر الملك لابسا الازار القصير وله ذيل حيوان مثبت به ويؤدى جرية طقسية أربسع مرات وهو يحمل في كلتا يديه شعارات السلطة الملكية و ونظرا لانعدام الوثائق المدونة في العصر الذي كان يجسري فيه هذا الاحتفال ، فان مراسيم الأحتفال وتفسيرها غير مؤكنة وان كان يظهن أن هذا الاحتفال هو اعادة تمثيل لتوحيد مصر العليا ومصر السفلي في مملكة واحدة ، والذي حدث حسب الرواية على يد مينا أول ملوك الاسرة الأولى .

# Abyssinia الحبشة

انظر اثيوبيا •

## Pollen Analysis حبوب اللقاح ـ تحليلها

تتكاثر النباتات الزهرية بالتلقيع ، وفي هذه المملية تتلاقى حبوب اللقاح الميكروسكوبية الحجم والتي تحتوى خلايا التناسل الأكرية ، مع البويضات التي تحتوى خلايا التناسل الأكثوية ، وبذلك تحدث عملية الاخصاب .

ويمكن أن تحدث عمليات التلقيع بواسطة الطيور أو الحشرات التي تنقل حبوب اللقاح من

أحد أجزاء الزهرة ( وهو الميسم ) الى جزء آخر منها ( وهو المبيض ) ، واذا كانت الخلايا الذكرية والخلايا الأنثوية على نباتين منفصلين فانها تنقلها من نبات الى نبات ، وقد تحدث هذه العملية أحيانا بواسسطة الرياح التي تحمل حبوب اللقاح في الهواء ، وبقدر معين من الحظ والصدفة يمكن أن تقع حبوب اللقاح هذه في المكان الصحيح ، وهذه الواسطة الأخيرة عملية فيها مخاطرة واسراف ، ولذلك فان الأزهار التي تعتمد في تلقيحها على الرياح ، تنتج كميات كبيرة من حبوب اللقاح يقع معظمها على الأرض دون أن تصيب الهدف ،

وهذا و المطر من حبوب اللقاح ، ، كما يسمي أحيانا ، يبلى ويتحلل عادة ، غير أنه قد يحفظ بعضه اذا حدث أن وقع في مكان مناسب ، وخاصة في الأماكن التي فيها نقص في كميات الأكسيجين مثل الطين ، أو بيت المستنقعات ، وفي هذه الحالة تصبح ، بعد مرور وقت كاف ، متحجرة ، ومن ثم يمكن لعلماء الحفريات النباتية ( باليوبوتاني ) التعرف عليها تحت الميكروسكوب في المستقبل ،

وهذه الطريقة في تحليل حبوب اللقاح والتعرف عليها ، يمكن أن تستخدم لتقرير حالة الجو في الماضي • اذ كثير من الأشجار تعتمد في تلقيحها على الرياح فاذا فحصت طبقة من فحم المستنقعات ووجد أنها تحتوى على حبوب لقاح لأشجار الصنوبر أو القان ، فان هذا يلل على أن الجو كان باردا ، وإذا كان الجو حارا ، فان حبوب اللقاح تكون من أشجار البلوط أو الدردار أو غيرها من الأشجار غير المعمرة • وتستخدم هذه الطريقة أيواع الحشائش الموجودة ، غير أنها لا تصلح لمعرفة أنواع النباتات الزهرية الصغيرة ، إلى القليل منها فقط هو الذي يعتمد على التلقيح بواسطة الرياح لحدوث الاخصاب •

وعملية تأريخ تراجع الجليد بطريقة الفارفات ( الطني الرقائقي الحولى ) يمكن تحقيقها بتحليل حبوب اللقاح ، ووجود حبوب لقاح شجرية في مواقع مجاورة من عصر ما قبل التاريخ ، يمكن أحيانا أن يساعد في ربط هذه المواقع بالتاريخ الدقيق الذي تعطيه طريقة الفارفات .

وهذه الطريقة ، مثلها في ذلك مثل طريقة

التأريخ بالراديوكربون ١٤ ، باهظة التكاليف ، كما أنها بطيئة اذ تتطلب فحص شرائح عديدة وعد حبوب اللقاح الموجودة في العينة وهي عملية شاقة مضنية .

# الحيثيون: Hittites

وقد هذا الشعب الهندو \_ أوروبي الى آسسيا السنرى ، من خلف البحر الأسود على وجه من الاحتمال ، مع بداية الألف الثانية قبل الميلاد ، وصار قبيل نهاية نفس الألف، قوة امبريالية قوية في الشرق الأوسط وقد احتلوا أولا منطقة كبيرة من وسط الأناضول حول منحنى نهر الهاليس ، متخذین خاتوشاش ( بوغازکوی ) عاصمة لهم ٠ وحوالي ١٦٤٠ ق٠م وسسع لايرناس رقعة البلاد الحيثية داخل الأناضول ، ثم تبعه خاتوشيليش الأول في التوسع خارج حدودها وبدأ القيام بحملة للسيطرة على شمال سورية ، والطرق التجارية المؤدية الى آشمور بابل ، ولكن الذي نجع في اتهام هذه المهمة الى حد ما كان خليفته مورشيليش الأول ، اذ استولى على حلب وقام بغزوة مظهرية على الفرات، استولى أثناءها على بابل ولكنه لم يسع الى البقاء فيها بأية صورة كانت • وبعد ما قام شوبيلوليوماش بتقوية الجبهة الداخلية في آسيا الصغرى نجح ( حوالي ۱۳۸۰ ق٠م ) في بسط نفوذ السلطان الحيثي على منطقة واسعة ، وقرض سلطانه على كثير من المدن السورية الشمالية ، كما تدخل لمصلحته في شئون الأسرة الميتاتية ، ووضع مرشحين حيثيين حكاما على دويلات الملن على نهر العاصى ، كما سعى لاخراج المدن الفينيقية وجنوب لبنان من تحالفهم مع مصر ٠ وحول ١٣٥٠ ق٠م بلغ السلطان الحيثى ذروته ولكن مساحة الامبراطورية الحيثية كانت كبيرة جدا فضعف سلطانها على شمال سوريا • وقد دخل الحيثيون في صدام مع مصر حول شمال سوريا وان كان الأمر قد انتهى بانشاء علاقات ودية بين القوتين ٠ وكان سيقوط الامبراطورية الحيثية فجاثيا ، فتوقفت السجلات الحيثية حوالي ١٢٣٠ ق٠م٠ وتوجد أدلة تثبت حدوث دمار في منطقة واسمة كان مصدره في الغالب شعب من شعوب البحار. وعلى أية حال ، فقد بقيت بعض عناصر الحضارة الحيثية ، ودخل الحيثيون مرحلة جديدة تعرف

باسم سورية الحيثية ، حين انتشروا الى بعض المدن السبورية واختلطوا مح الأهالى من الشعوب الأخسرى •

ومما ساعد على فك رموز اللغة الحيثية المتور في بوغازكوى على بضعة آلاف من الألواح الطينية التي تكون جزءا من المحفوظات الملكيه • وهذه اللغة هي أساسها هنه الموروبية من حيث • تركيبها وأسلوبها • وثمة لغتان مستعملتان فيما يبدو : النيسية وهي لسان البيت الحاكم ، واللوبية وهي لغة أخرى من نفس المائلة كانت أيضا مستعملة في منطقة واسعة •

ونصوص يوغازكوي ، كانت لنا مرشدا أيضا عن الادارة والديانة والاقتصاد الحيثي • فغي الادارة لم يكن الملك رئيسا للدولة فحسب بل كان أيضًا الكامن الأعظم والقائد في ميدان القتال وانقاضي الأعظم ، وأثناء غيابه كان يعهد الى الملكة الوالدة بمهام الوصاية على العرش ، وكان يوجد مجلس اسستشاری مکون من النبلاء ( هذا فی الدولة القديمة فقط ثم انعدمت الاشسارة اليه في عهد الامبراطورية \_ المعربون ) • وفي معظم الأحيان عين للمقاطعات حكام كان من بين واجباتهم المداد الجيش الوطنى بفرق عسكرية ، وتموين الحامية المستديمة • وتدل الأجزاء التي وصلتنا من القوانين على أن الشعب كان ينقسم الى أحرار وعبيد • وكانت العقوبات توقع حسب طبقة الجاني • وكان القانون يجير جميع الناس تقريبا على العمل في المشروعات العامة •

والمعروف عن الديانة الحيثية قليل نسبيا ، وان كان من المؤكد أن البانثيون الحيثى كان يشتمل على آلهة سورية وخورية ، بل من المحتمل أيضا أنه كان يشتمل على آلهة محلية من داخل آسيا الصغرى وقد أمكن تبيان أن أغلب الآلهة المصورة في نقوش يازيليكايا هي آلهة خورية ، ورغم ما كان للحيثيين من معابد كانت تجرى بعض العلقوس الدينية في الهواء الطلق عادة بالقرب من مجارى المياه ،

وثروة الحيثيين جامت من المعادن ، فقد كانوا يستخرجون النحاس والرصاص والغضة ، وطوروا أسلوبا تقنيا متقدما في التعدين • وربما كان الحيثيون هم أول من عرف صناعة الحديد ، وكانت

حيانهم تعتمد على الزراعة وتربية الأغنام وكائث تحمى الزراعة مواد من القانون كانت فيه بعض أسعار السلع وأجور بعض العمال الفنيين محددة أيضيا •

وكانت المدن متينة البنيان ومحاطة بجدران دفاعية قوية ، وكان من سسمات المباني الحيثية تزيين الجدران بقطع من الأحجار المنقوشة ووضع تماثيل حجرية ضخمة على جانبي البوابات •

#### حجر دستور Ashlar Masonry

أحجار مربعة (أو مستطيلة) منحوته تستخدم لتكسية جدار بني من الدبش أو الطوب أحيانا

# حجری ، عصر Stone Age

العصر الحجرى هو الاسم الذى أطلق على تلك الفترة انشديدة الطول ( من المؤكد أنها تزيد على نصف مليون سنة ) عندما استعمل الانسان ادوات حجرية ، وأسلحة حجرية ، وهي تنقسم الى ثلاث مراحل رئيسية : قديمه أو باليوليثية ، ووسيطة أو ميزوليثية وحديثة أو نيوليثية ، ثم تلاها أولا عصر البرونز ثم عصر الحديد .

وأقسام أنواع الأدوات الحجرية المعروفة وهي أيولينات بدائية جدا لدرجة أنه من غير المؤكد ما اذا كانت مشغولات حقيقة أو أنها أحجار مكسورة طبيعيا جمعها أشباه الانسان الذين عاشوا على الأرض منذ نصف مليون سنة مضت و وهؤلاء الصيادون الرحل تعلموا ببطء صناعة أدوات ظرانية صحيحة وترويض النار والاستنفاع بها ، وكأنهم رضوا عن انجازاتهم فبقوا على هذا المستوى من التطور مئات عديدة من السنين ، ولم يحدث أي تغيير حتى حل الانسان الحديث هوموسابينز ( وقد عرف لنا لأول مرة في شخص انسان كرومانيون وأقربائه ) محل انسان نياندرثال كرومانيون وأقربائه ) محل انسان نياندرثال التي هي بشير بقدرة انسان المصر الحجرية التي هي بشير بقدرة انسان المصر الحجري على انتاج اختراعات عديدة ومختلفة ه

والعصر الحجرى الوسييط رأى هذا الاتجاه يتطور ، وقد اخترع الانسان القوارب والزحافات ، ولكنه كان ابان العصر الحجرى الحديث أن حدث

التقدم العظيم الحقيقى: اسستثناس الحيوان وتربية القطعان وزراعة الحبوب واستغلال مناجم الظران وصاعة الفخار وانغزل ونبو القرى المستقرة والأداة المبيرة له هى فأس حجسرى مصقولة مركبة في يد تعرف باسم Celt على خلاف الفأس اليدوية (انظس اللوحة ٥٥) المستعملة في المسور السابقه والقرى لم تسكن بصفة الى مكان جديد ، وفي عصور تاليه قد ياتي افوام آخرون عندما يكتشفون أن الأرض قد استعادت خصوبتها ، والقرية النيوليثية كولن له لندنثال بالقرب من كولونيا في ألمانيا هي نموذج نمطي بالقرب من كولونيا في ألمانيا هي نموذج نمطي

#### Hanging Gardens الحدائق المعدد

حدائق بابل المعلقة كانت احدى عجائب الدنيا السبع ولا يعرف بالتاكيد ماذا كانت، ولدن يعتهد انها على ما يحتمل حدائق رينة زرعت على مدرجات الزفورة في بابل وفي عيرها من مدن بالاد الرافدين .

## حدید \_ عصر ال Iron Age

عصر الحديد هو آخر العصبور الحضارية الكلاسيكية التلاثة « عصور الحجر ، والبرونز ، والحديد ، • ومثل عصر البرونز السابق له ، نبت عصر الحديد من الموارد الطبيعية والمهارة التكنولوجية في الشرق • على أن خامات الحديد لا توجد فقط في مصر والنوبة ، وشرق الأردن ، وسوريا وشمال شرق الأناضيول ، وأرمينيا ، والقوقاز ، وجبال طوروس وشمال ايران ، لكنها توجد أيضا منتشرة في كل أوربا في بريطانيسا ، وأسبانيا ، وشمال فرنسا ، وبصغة خاصة في الرواسب الغنية بهذه الخامات في أتروريا وألبا. بينما في وسط أوربا توجد خامات المنطقة التي أصبحت فيما بعد ولاية نوريكوم الرومانية • وكما حدث من قبل بالنسبة للنحاس ، استعمل فلز الحديد الجديد هدا في بادئ الأمر لصسنم الحليات ، التماثم · وأول أدوات من الحمديد أمكن تأريخها من أصل شهبي . ونظرا لخواص هذا الحديد التي تشبه خواص الصلب ( نظرا لوجود نسبة عالية من النيكل به ) فأن صياغة هذه الأدوات لم تكن سهلة وكانت تتطلب مهارة

فنية تفوق مهارة صائغي النحاس • وفي الواقع، اطلق السومريون على الحديد الطبيعي و معدن السسماء ، كما سسماه المصريون مند عهد ميدر د تحاس أسود من السمأء ، ونشبها يعض حرزات من الحديد الشهبي وجدت عي مقبرة مي جررة ( في مديرية الفيوم ) وفي المقابر الملكية السومرية المُبْدَرة من أور ، يصحه هذه التسمية السحرية • ومع ذلك فلدينا من تاريخ غير متأخر كثيرا عن تنريخ هده المقابر الملكيه ، وفي مواقع پبلاد ما بين النهرين ، مثل تل أسمان ، وشيجر بزار ، ومارى، التي يرجع تاريخها الى حوالي ٢٥٠٠ ق٠م، دلائل تتبت ان الانسان قد اتقن عمليات الاختزال بنار الفحم النباتي ، وأنتج اشياء بسيطه من الحديد من الماجنيتيت والهيماست وبعض خامات الحديد الاحرى ، التي توجد في الواقع منتشرة في الطبيعة ائتشارا أوسع من أننشار خامات النحاس فيها ٠ وقد عشر في احدى المقابر في الأجاهويوك ببلاد الاناضول على خنجر جميل من الحديد من عصر مبكر بحلية شريط من الذهب .

ولم تبدأ في الواقع صناعة الحديد بصفة حقة الا مع ظهـور مملكة الحيثين وقد نبعت هذه الصناعة من منطقة أرمينيا الغنية بخاماته ، موطن الشاليبيين الذين ذكرهم المؤرخون القدماء ، وقد صنع الحديد المطاوع منذ ١٩٠٠ ق٠٥ ، الا وكانت حل النصف الثاني للألف الثانية ق٠٥ ، الا وكانت قد عرفت واستخدمت كل الأساليب التكنولوجية لد عصر الحديد ، الحقيقي مئـل الكربنة ، والتسقية ، والتطبيع ، ومع أن المعدن الجديد قد تسبب عند اكتشافه في ارتفاع مؤقت للأسعار في الشرق الأدنى ، الا أن رخص أسعاره بصفة عامة المرت الديجيا الى ازدياد مزاياه الاقتصادية ، وبالتالى أدى الى هبـوط في متوسـط تكاليف الميشة ،

وفى بادى الأمر تحكم الحيثيون بيد قوية فى سوق الحديد و كان الحديد يمثل هبة ثمينة لاخوتهم ملوك مصر فى عهد الدولة المتوسطة ، حيث تخلفت المهارات الجديدة عن مراكز التعدين الأناضولية ، ولم تعرف كربنة الخامات الطبيعية الا بعد عصر شعوب البحار حوالى ١٢٠٠ ق٠٥٠ ، ولم يوجد عصر حديد بكامل أساليبه الفنية الا فى حوالى ٢٠٠٠ ق٠٥ فالخنجر ذو النصل المصنوع من

الحديد والمقبض المسبوك من البرونز (١) المحلى بالذهب والبلور الصخرى من مقبرة توت عنخ آمون لابد وأنه كان هدية من ملوك ميتاني مثل إلهدايا التي ورد ذكرها في خطابات تل العمارته الأقدم قليلا ، ولدينا من تاريخ متأخر عن ذلك بقليل خطاب من خاتوشيليش الثالث ( ١٢٨١ -١٢٦٠ ق٠م٠ ) الى رمسيس الثاني فرعون مصر في وقت الخروج ورد فيه ذكر لاهدائه خنجرا (٢)، كسا يبين منع انتاج الحديد خارج ارمينيا الإيرانية • ومع ذلك فنحن نعلم من العهد القديم أن الحلفاء الفلسطينيين للحينيين فد حصلوا على المسارة الفنية لاستخراج الحديد من الخامات السورية (قضأة ٤ : ٣) كما نذكر أيضا في هذا المقام راس رمح جوليات الجبار . ولدينا من رأس شمرا من حوانی ۱۳۰۰ ق۰م۰ ، خنجر میتانی او لوريستاني نصله من الحديد الذي يحتوي على نسبة عالية من النيكل ومقبضه مسبوك من النحاس المرصع بالذهب على نمط خنجر توت عنخ آمون • وفي أواخر الألف الثانية قبل الميلاد أدى سقوط دولة الحيثيين ثم الغزوات الثراسسية الفريجية الى فتح المجال لظهور مجموعة آكبر من ورش الحديد ، ففي ١١٨٠ ق٠م وجدت في جرار على الحدود الفلسطينية مراكز كبرة لتشمينيل الحديد مثل ما هو مذكور في صموئيل ، بل ان آشور احتلت بعد ذلك مكان الحيثيين في انتاج الحديد على نطاق واسم بالجملة ، ففي قصر سرجون الثاني ( ۷۲۲ ــ ۷۰۵ ق٠م ) وجد حوالي ٣٠٠٠٠٠ رطل من كتل الحديد غير المشكلة مي الحديد، وفي حوالي نفس الوقت تقريبا كانت مصر أخسيرا قد دنت من الحالة الاقتصسادية لاستخدام الحديد ، بينما يرجع أن أول حديد صلب قد أنتج في الهند في نفس الوقت أيضا ، ولو أن عمليات صب الحديد وطرقه لم تمارس أبعد شرقا في الصين الا في أواخر القرن الرابم قبل الميلاد •

وقد انتقل استعمال الحديد من أورارتو الى بلاد اليونان في عصمور ما قبل فيثاغورس (Proto-geometric) ، پينما ارتبط استعمال الحديد في الغرب البعيد مع اتساع حقول أواني الرماد مي حوالي ١٢٠٠ ق٠م ـ أي مي حوالي عهد شعوب البحار \_ عندما استخدم مرة أخرى كمعدن ثمين على شكل تطعيم لترصيع سيوف برونزية قاطعه وهن حوالي ۱۸۰۰ ق٠م ، نرى في المناطق الغنية بالمادن في وسسط أوربا ، تدرجا في استخدام الحديد • ومنا يبدو أيضب أن المهارات الفنية التى نشأت أصلا لاستغلال مناجم الملح في هالستات وعروق النحاس في التيرول ، لم تؤد فقط الى ازدهار مفاجيء في انتاج الحديد بل أدت أيضا الى قيام نظام اقتصادى ثابت بها ، جعل من نوريكوم في العصور الرومانية مركزا تعدينيا هاما حتى أطلق عليه و شيفيلد القديمة ، •

وفى الموقع الهنشارى فى فيليم سرنتفيد Velem Szentvid وجدت مجامر ( أفران ) عميقة للصهر ، يرجع تاريخها الى بدء عصر هالشتات ، مما يدل على تأثير أناضدولى مباشر ، لكن فى اسكانديناوه استمر مجتمع العصر البرونزى حتى الربع الثالث من الألف الأولى ق٠م٠أما فى بريطانيا فلم يبدأ انتاج الحديد من خاماته المحلية التى توجد فى غابة دين ، الا بعد قيام عصر الحديد وتطوره فى بلجيكا ،

( انظر اللوحة ٦٢ ) •

# حرق الموتى ، شعوب « Urn-People »

حضارة وجلت في انجلترا في العصر البرونزى وتتميز بحرق أجسام الموتى ووضع الرماد في قلور تعرف بأواني الرماد ، واكتشاف مثل هذه الأواني هو الذي ألهم سير توماس براون أن يكتب قصيدته العظيمة المعروفة باسم « Urn-Buriall » .

<sup>(</sup>۱) هذا الخدير رقم ٢٣٦ بدليل آثار ثوت عنع آمون بالمتحف المصرى مقبضه من الذهب الضالص وليس من البرويز كما هو مذكور هذا ، وقد ظهر من التحليل الطبقى للضهر انه من الحديد الشهيى – ( المعربون ) ·

(٢) لا يعرف بالضبط وقت الخروج وليس ثمة دليل مؤكد على ان رمسيس الشاتى كان هو فرعون مصر وقت الخروج – ( المعربون ) •

#### حضارة Culture

مرحلة من مراحل التطور الحضارى فى عصور ما قبل التاريخ تكون كل المشغولات فيها متشابهة تشابها محددا وتربطها علاقات معينة ، حتى انه ليمكن تمييزها والتعرف عليها عندما تظهر فى أي مكان آخر .

# علم الحفريات ( الستحجرات ) Palaeontology

مو علم دراسة الكائنات المنقرضة التى ظل تركيبها واضع المعالم في مستحجراتها •

# الحفريات النباتية ، علم Palaeohotany

دراسة الحياة النباتية القديمة وهي تكون عادة مستحجرة •

# الحقب الثالث: Tertiary Period

الحقب الكاينوزوى ، حقب الحياة الحديثة ، يغطى السبعين مليون سنة الأخيرة من التاريخ الجيولسوجى ، وهو يقسم الى عصرين غسير متساويين ، التائث والرابع ، ولما كان القسم الأول من الحقب الشائث من أمنه طويل يبلغ عصور : عصر الأيوسين ، وعصر الاوليجوسين ، وعصر البليوسين ، طبقا لازديادات محددة تحديدا دقيقا في نسبة اللانقاريات ذات الصدف الحديشة ، في الغونا الخاصة بها ،

وعلى الرغم من أن صخور الحقب الثالث تبدو في بعض أنحاء من العالم وكأنها تبين انتقالا غير مضطرب من الطبقات الأقدم ، الا أن الفترة التي تكونت فيها هذه الصخور كانت عادة فترة حدثت فيها تحركات أرضية واسمعة ، ونشأة جبال ، ونشاط بركاني والسلاسل الجبلية الرئيسية في عالمنا ، بما في ذلك سلاسل جبال الأنديز وروكي في أوريا وآسيا ، وسلسلة جبال الأنديز وروكي في أمريكا ، قد ارتفعت خسلال أزمنة الحقب الثالث وقد صاحب هذه التحركات التي كونت الجبال لاعادة ضبط توازن القشرة الأرضية حدوث ثورات بركانية في يعض الأماكن ، مثل هذه

الثورات البركانية ترى في انهمار اللابة في كل قارة من قارات الكرة الأرضيية • واستمرت تحركات القشرة الارضيه تعدل في توزيع اليابس والبحر ، ولكن عند انتهاء الأزمنة البليوسينية اتخذت قارات الأرض الرئيسية خطوطها المحيطية العريضه لتشكيلها الحالى •

وعند انتهاء العصر الطباشيرى السابق ، حدثت تغيرات سريعة في الحياة الحيوانية عقب انقراض الديناصور البحرى والبرى والزواحف المجنحة (Pterodactyis) الطائرة وفي غياب أمثال مؤلاء المنافسين الأقوياء اكتسحت الثدييات الأدني العالم كله وقد كانت هذه أولا صغيرة وضعيفة ولكن تطورها السريع سرعان ما فاق كل المجموعات الحيوانية الأخرى ، وعند نهاية أزمنة الحقب الثالث تكونت الأشكال التي تشبه الفصائل التي تشبه الفصائل التي نعرفها لابد أنها ظهرت قبيل نهاية البخائية التحقب الشالث ، لأن الأدوات الظرائية البلائية عصر (eoliths) قد وجدت في ترسيبات عصر البليوسين المتأخر في شرق انجلترا و

#### حقب الحياة الحديثة ( كاينوزوى ) Caenozoic Era

وهى أحدث الأحقاب الثلاثة (لدهر الحياة الظاهرة فى تاريخ الأرض) ويشمل الحقب الثالث والحقب الرابع ، وقد جاء هذا المحقب بعد حقب الحياة الوسطى ( ميزوزوى ) ، وحقب الحياة القديمة ( باليوزوى ) وحقب الحياة العتيقة ( الأركيوزوى ) .

## الحقب الرابع Quarternary Period

والحقب الرابع ، الذي ترجع بداياته الى اكثر من مليون سنة بقليل ، قصير جدا اذا ما قورن بالعصور السابقة من التاريخ الجيولوجي • ورغم أنه يكاد بالكاد يعتبر حقبا متميزا ، الا أنه قسم الى عصرين : عصر البلستوسين ، و « عصر حديث غير متكامل » أو « عصر الهولوسين » الذي يغطى عشرة الآلاف سنة الأخيرة ويعنخل مع تازيخ علماء الآثار والتاريخ •

وتاريخ البلستوسين قد أطلق عليه و العصر الثلجي العظيم ، نظرا لأن مناطق قارية واسمة من نصف الكرة الشمالي كانت تدسوها طبقات جليدية تكونت خلال فترات جليدية طويلة من التبريد المناخي • ولكن فيما يسمى د الغضون البين الجليدية ، ، سادت الأحوال المناخيه الادفا كما انكبشت مساحة المناطق الجليدية • ومن المعترف يه الان يصفة عامه نناوب اربعه عصور ر جليدية ، وثلاثه عصور بين جليدية أثناء عصر البلستوسين في الأجزاء الشمالية مناورويا وآسيا وشمال أمريكا • وقد حدثت تغييرات في مستويات البجر بمعل انحسار المياه منها نتدوين فننسوات جليدية وانهار ثلجية ، تم عند عودة المياه عند ذويان الثلوج ، وأيضا نتيجة لتحركات القشرة في المناطق التى تأثرت لتغير أحمال الجليد المتراكم عليها • مثل هذه التغيرات في مستوى سطح البحر تدل عليها الشواطئ المرتفعة ، والأوديه المفمورة ، والغايات التي اختفت تحت الماء في كثير من الاقاليم الساحلية في الوقت الحاضر ، بينما فراجل تقدم وتراجع الجليد قد سطرت مي الترسيبات الجليدية « مجاريف Drifts » ، وفي ملامح وجه الأرض التي شكلها الجليد والتي نم يطرأ عليها الا تغيير بسيط بسبب التحات الهولوسيني منذ التراجع الجليدي الأخير منذ حوالي ١٠٠٠٠ سنة مضت ٠

ومعظم فصائل الثديبات الحديثة ظهرت الى الوجود خلال الأزمنية البلستوسينية ، على أن توزيعها قد تأثر تأثرا كبيرا نتيجة لتغيرات المناخ وبعض الأنواع الثديبة التي اندثرت ، مثال ذلك دب الكهوف العظيم ، والماموث والكركدن الصوفي كانت قد هيئت خصيصا للمناخ القاسي في العصر الجليدي ، وعند بداية الأزمنة الهولوسينية ظهر الإنسان الحقيقي ، هوموسابينس ، ودبما قد انحدر من سلالات أولى شبيهة بالقردة ، بما في انحدر من سلالات أولى شبيهة بالقردة ، بما في الأسترالوبيثيكوس (قرد الجنوب) الأكثر بدامة ، وقد عثر على بقايا منها في ترسيبات عصر البلستوسين المبكرة في أفريقيا ، ولكن يوى غرمم من الثقاته أن هذه ما هي الا فصائل جانبية غرمم من الثقاته أن هذه ما هي الا فصائل جانبية

وان الانسان العاقل قد تطور عن طريق مباشر يصله بالبروكونصول ·

#### Archaean الحقب السحيق

أقدم الأحقاب في تاريخ الأرض وقد بدأ منذ حوالي ٥٢٠ مليون سنه ، وقد راى هذا الحقب بدايات الحياة على شكل أعشاب بحرية وحيوانات لافقرية ويقسم هذا الحقب أحيانا الى دهر اللاحياة ودهر طلائع الحياة ( البروتوروذوى ) وهو الزمن الجيولوجي الذي ظهرت فيه بوادر الحياة ، ثم تلاه حقب الحياة القديسة ( الباليوزوى ) ،

#### الحقب القديم ، الباليوزوي Palaeozoic

حقب من تاریخ الأرض است. بم بحدو ۲۲۰ ۰۰۰ ۳۲۵ سسنة و رشمل العصدور الجيولوچية الكبرى ، الكبرى ، والأردوفيسى ، والديفوسى ، والكربونى ، والبرمى و رسبق هذا الحتب ، الحتب الوسيط ،

#### حلف \_ حضارة Halafian

آثار هذه المدينة النيوليثية في مرحلة ما قبل التاريخ كشف عنها لأول مرة في تل حلف على نهر الخابور في شمال سورية • وقد عشر على آثار أخرى فيما بعد في نينوى على عمق خمسين قدما ( ١٥ مترا ) أسمعل مبانى الامبراطورية الأشورية • كما وجدت آثار أخرى في المواقع القريبة في أربجيــة وتبة جورة ٠ وأهم مميزات هذه الحضارة فخار ملون بالوان متعددة مصقول ومصنوع باليد، ومزدان في أسلوب بهيج بأشكال حيوانية هندسية ربما كانت رموزا سيحرية • وسكاكين حلف وأدواتها كانت كلها تقريبا مصنوعة من الظران والأويسيديان • وكان أهل حلف ماهرين جدا في الصناعات الدقيقة ، فصنعوا أشياء مثل أختام من السربنتين وتماثم في صورة فاسمزدوجة وتماثيل صغيرة للسيدات، وقسه بنوا بيوتهم باللبن وأهم مبانيهم كانت دائرية في تصميمها وذات قباب ولها أساس من الحجر • وكانت هذه المباني هي المراحل الأولى للثولوس ، وهو نوع من البناء تكرر بعد أكثر من ألف عام في كريت وقبرص وأجزاء أخرى من البحر المتوسيط ، وكانت به دائما رموز دينية من نوع رموز حلف • وكان أهل حلف شــــعيا

زراعيا . وقد وجلت آثار حضارتهم في قيليقية وأرمينية ومن ساحل البحر المتوسط عبر شمال سوريا حتى أعالى الدجلة .

#### حمورابی Hammurabi

حمورابى ، ملك بابل في النصف الشانى من التون الثامن عشر قبل الميلاد (حكم ثلاثا وأربعين سنة ، ولكن لم يمكن تحديد تاريخه بالضبط ، ولو أن ١٧٩٢ – ١٧٥٠ ق٠م هو التاريخ المقبول لدى معظم العلماء ) ، كان السادس في سلسلة الملوك الذين كونوا أسرة بابل الأولى • ولا يوجه من عصره مسجل تاريخي مباشر الا فيما ندر ، بل فقط عبارات تاريخية لكل سنة ، تكملها حقائق كثيرة عن أحداث واردة في رسائل الدولة، وأيضا في وثائق الإعمال الخاصة •

ونمي هذه الرسائل توجد أوامر الملك الشخصية الى ضباطه المحليين والتي تبين أنه كان يهتم اهتماما زائدا بالشئون الخاصية بالتفاصيل الادارية كما كان يهتم اهتماما زائدا بارضاء كل سائل • وتلقى عليه أرشيفات مارى أضواء جانبية عديدة ، ففي هذه الوثائق يظهر حمورايي ماهرا ني الخطط الحربية ومنظماً ، ومحركا لقوات يبلغ قدرما عشرة آلاف عسكري ، طالبا امدادات حربية أو باعثا بها ، عاقدا معاهدات ، ومتعاملا مع سفراء ومنعما بالأوسمة • والسيادة التي لا ريب فيها والتي مارسها حمورابي مدة السنوات العشر الأخيرة من حكمه ( والتي توقفت قبلها سجلات مارى نظرا لأن حبورابي كان قد استولى على هذه المدينة) ، قد تأسست بالتآكيد على أساس انتصاره بقوة السلاح ولكن الصورة العامة لهذا الملك تصوره بخاصة سياسيا ممتازا ٠

ومما يطابق هذه الشخصية تماما عمله العظيم الذي يشتهر به حمورابي اليوم ، كأول مشرع

معروف وأقربهم الى الكمال في العالم القديم • وقد نقشت قوانينه على أعملة مريعة يوجد أحدها الآن في باريس ، وقد استمرت فترة طويلة بعدم تنسخ وتدرس • ومن ناحية الشكل فقانونه ( وهو ليس شاملا ) يتكون من مقدمة وخاتمة ، أما مواد القانون التي تبلغ كلها حوالي ٢٠٠ ، فتقع بين هاتين الصيغتين الرسميتين • وان كنا لم تَحاول أن نعطى وصفا لمحتوياتهــــا في هذا المقال ، الا أنه يمكن ملاحظة الآتي : أن شريعته قد شملت كل القوانين الجنائية والمدنية والتجارية. كما أن الموضوعات المتشابهــة قد جمعت معا ، ولكن دون فصلها عن يعضها فصلا واضحا ، كما أهملت بعض الموضوعات لأنها كانت في الواقع متروكة للقوانين العرفية ، كما أن المجتمع كان منقسما الى ثلاث طبقات اجتماعية لكل منها حقوق وراجبات خاصة به ، وأن العقاب الجثماني كان منتشرا وقاسيا ، وعادة قائما على مبلط و العين بالعين ، • وحمورابي كان الأخير في قائمة مشرعي القوانين ، وقد بقيت أجزاء من قوانين من سبقوم ببضمة قرون ، ويمكن ملاحظمة أن كثيرا من موضوعاتها قد ضمن في قانونه أو عدل ٠

وذكرت النصوص التي خلفها شيئا عن أعماله كبناء المعابد وشق الترع ، ولكن الاكتشافات الحديثة لم تعثر الا على قدر قليل باق من عهده ، كما لم يعثر على شيء منها في أطلال بابل نظرا لأن أسرة نبوخة نصر المتأخرة قد غطت كل شيء بمنشآتها العديدة ، ومما يشهد لحمورابي بالعظمة المخالدة أن الاله مردوك ، الذي رفع على رأس البنثيون ، لم يتخل أبدا عن ذلك المكان حتى اختفت بابل نفسها ، كما أن قوانينه قد عادت للظهور مرة أخرى في القرن الماضي كاحد الأعمال الحضارية الرفيعة من الماضي السحيق ،

( انظر أيضا أورنمو ) •

# さ

## الختم Seal

يحتمل أن أول ختم قد تعلور عن التميمة ، اذ يمكن استعمال جوهرة أو خرزة منقوشة لانتاج صورة من هذا النقش بواسطة ضغطها على المطين الطرى ، وبهذه الطريقة يمكن أن تنتقل بعض فوائدها أو قوتها الحامية الى طبعتها • فالسدادة الطينية التي على فوهة القدر ، طبعت بنقش تميمة فمن المعتقد أنها تكتسب جزءا من قوة التميمة السحرية • وكل من حاول فتح القدر أو سرقة محتوياتها يمكن أن يمنعه ولو مؤقتا الخوف من الأذى الذى سيلحقه من جراء ذلك •

وهذا المختم سيقوم دليلا على أن القدر ملك الشخص معين ، وهو ذلك الشخص الذي يمكنه أن يبرز التميمة التي طبعت صورتها على الختم ومن هذا أضحى الختم دليلا يميز أملاك الشخص ، ولا يمكن أن يكون قد مضى وقت طويل قبل أن يقتصر استعماله على هذا الغرض نقسط ، وقد وجدت أختام من هذا النوع في المساكن النيوليثية في بلاد الرافدين .

والأختام الأولى كانت مسطحة السطح الذى يطبع على الطين ومن ثم أصبحت تعرف الآن باسم و الختم الطابع » ثم حدث تطور بعد ذلك وهو ظهور الختم الأسطواني ، وهذا الختم قد نقشت رموزه على السطح الخارجي للأسطوانة وتترك هذه

الرموز طبعاتها عندما يدحرج الختم على الطين الطرى •

وقد عثر على الأختام بكميات فى أنحاء منجنوب شرق أوروبا ، والشرق الأدنى ، والشرق الأوسط من بلاد الاغريق ومصر حتى ايران ، وقد ذكر فى التكوين ٤١ : ٢٦ أن الفرعون أعطى يوسف عنه تعيينه نائبا خاتما كرمز على انتقال السلطة اليه ، ولابد أن هذا كان الخاتم الذى عليه اسم الملك والذى يستطيع به يوسف أن يبين الأملاك الملكية أو يختم الوثائق ، وكثير من الأختام المصرية كانت على هيئة الجعل ،

وأقدم الرموز المنقوشة على الأختام كانت هندسية ، وصور طوطمات أو أشياء سحرية أو أشكالا حيوانية ، وعندما اخترعت الكتابة صار المختم يحترى على اسم صاحبه ، ومن الأمثلة المطابقة ختم كشف عنه في مجدو سنة ١٩٠٤ ، وهو مصنوع من اليشب ويحمل صورة أسد يزار ، والكلمات « لفيما ، خادم يربعام » ، وكلمة « خاتم » أو « ملك » مفهومة ضمنيا في أول النقش ويرجع تاريخه الى حوالى ٧٥٠ ق٠٥ ،

## خرطوش Cartouche

اشتقت هذه الكلمة من كلمة فرنسية تعنى لوحا زخرفيا للكتابة ، وقد استخدمت هذه الكلمة اسما للشكل البيضوى الذى يضم أسماء وألقاب

فراعين مصر • ومعنى هذا الشكل غامض ، ويتبين من النقوش الهيروغليفية المرسومة بعناية أن هذا الشكل يمثل أنشوطة مكونة من حبل ذى فرعين نهاياتاهما مربوطتان على شكل عقدة ، غير أن الشكل الأقدم للخرطوش كان مبسطا ويتكون من فرع واحد من الحبال في تخانته • وتستخدم نفس علامة الخرطوش في كتابة الفعل « يحوى » ، ولا شك في أن الحرطوش يمنى أنه يشسسمل أو يحوى كافة سيادة الفرعون وسلطانه •

Linear A and B :

انظر الخطوط المينوية •

Kmer -

( انظر قبر ) •

الخوريون Hurrians

مذا الشعب الذي ظهر على مسرح التاريخ في أوائل الألف الثانية قبل الميلاد ، اتجه غربا من اقليم يقابل كردستان الحديثة واستقر في أعالى دجلة ، بينما شعبة منه ، وهي مملكة ميتاني ،

تكونت على التخوم الشمالية لبلاد الرافدين ٠ والخوريون يتداخلون مع عصر المملكة الحيثية ، ويبدو من السجلات الحينية بأنهم هاجموها أثناء حكم خاتوشيليش الأول • ولما نمت القوة الحيثية على كل حال صار الخوريون موالين للحيثيين . وتوجد أدلة على تأثير الفن الخورى والحضارة الخورية على الفن والحضارة الحيثية طوال عصر الامر اطورية الحيثية • بل حتى بعد أن طرد الميثيون الى أعالى وادى الفرات وشمال سوريا حبث كونوا دويلات مدن كان يقيم بالكثير منهسا خوريون • ومن النماذج المتسازة لهذا التأثير الخورى نقوش المعبد الحيثى في يازيليكايا ، التي تصور نوعا من طقس ديني • وتـــدل الأبحاث الحديثة على أن ما صور في هذا المكان هو البنثيون الخورى الى درجة كبيرة ، كما أن الطقس المصور ينتمى إلى الديانة الخورية •

خوفو، هرم Cheops

انظر الأهرام

خویسان ، شعوب Khoisan People

انظر البشمن •

داجوبا Dagoba

اسم آخر للاشتويا ٠

#### Darwin دارون

لم يكان تشارلز دارون ( ١٨٠٩ ــ ١٨٨٢ ) أول من وضع نظرية نشوء وارتقاء ، لكنه كان أول من رأى بعيني رأسه أن نظريته تلقى قبولا واسعا وأنها قد توطدت بصغة نهائية • وقد ولد داروين في شروزبري في انجلترا عام ١٨٠٩ ، ولم تأت نقطة التحول في حياته الا في عام ١٨٣١ حين بدأ رحلة علمية حول العالم ، بصفته مختصا في التاريخ الطبيعي ، في سفينة المساحة البحرية بيجل ٠ ولاحظ داروين في جزر جالاباجــوس كيف أن كل جزيرة منها توجد فيها أنواع حيوانات خاصة بها ، وأن هذه الأنــواع تختلف أختلافا طفيفا عن الأنواع المقابلة لها في الجزر الأخرى أو في القارة • وقد وجد أنه يستحيل عليه أن يصدق الرأى المسلم به حينذاك بأن كل مجموعة من هذه الحيوانات قد خلقت في كل جزيرة على حدة ، واستنتج من دراسته أنه كان يوجد جنس عام واحد على الأرض الرئيسية في القارة وأن أنواع هذا الجنس في الجزر قد تطور تطورات مختلفة بسبب عزلتها • وبصبر وأناة جمع داروين حقائق عن هذه الحيوانات بينت له أنه لم يكن ثمة أي حيواتين ، من أي من همله الأنسواع ، متماثلين تماما من كل الوجوه ، وأنه في تنازعها

على البقاء ، يقيت منها فقط وتوالت تلك التى تمكنت آكثر من غيرها من أن تلائم نفسها مع المياة وظروفها المتغيرة ، وما أن حل عام ١٨٥٦ الا وشعر داروين أنه جمع حقائق كافية لاثبات نظرياته ، وفي عام ١٨٥٩ آكمل ونشر كتابه العظيم دعن نشوء الأنواع بطريق الاختيار الطبيعي، « On the Origin of Species by means of « On the Origin of Species by means of النشر هذا الكتاب التى داروين في جمعية الينيان بعثا أوضع فيه آراه بالاشتراك مع ألفريد راسل والاس الذي وصل ، على حدة ، الى نفس الوفيرة ، التي جعلت نظرية داروين مخيفة لدرجة البيرة ، حتى ان والاس ومؤيديه قد حظوا بنصر كبيرة ، حتى ان والاس ومؤيديه قد حظوا بنصر كبيرة ، حتى ان والاس ومؤيديه قد حظوا بنصر

## الدرود: Druids

كان الدرود هيئة دينية ذات نفوذ قوى بين الشعوب الكلتية فى كل من بلاد الغال ( فرنسا قديما) وبريطائيا ، وقد تداعى نفوذهم أولا بسبب الفزو الرومائى لهذه المناطق ثم اندثروا نهائيا بسبب انتشار المسيحية فى أجزاء بريطائيا التي لم يحتلها الرومان \*

ومعظم المعلومات التى لدينا عنهم تتعلق بدرود الفال • وأول من ذكرهم من المؤرخين ، المؤرخ اليونائى سونيول الذى عاش فى الاسكندرية نى حوالى ٢٠٠ ق م • وذلك عندما ذاع صيتهم فى

اليونان كفلاسفة على أن الوصف الرئيسى لهم جاء على يد يوليوس قيصر الذى كان عليه أن يتعامل معهم أثناء فتحه لبلاد الفال في ٥٨ ق٠٥٠ وقد لا تكون المعلومات التي ذكرها عنهم دائما دقيقة ، لكن على أقل تقدير كان له صديق شخصى من المدود هو ديفيتياكوس ٠ ومن وجهة النظر الرومانية طبعا ، كانت حضارة المدود في مستوى منحط ، وربما كان هذا هو السبب الذي من أجله لم يحاول يوليوس قيصر أن يسجل شيئا عن فلسفة المدود ٠

ولم تكن وظيفتهم قاصرة على أنهم عملوا كهانا للا يانتهم فحسب بل عملوا أيضا كمعلمين لتلقين فلسفتهم ، وكقضاة للحكم في كل من القضايا المدنية والجنائية ، وككهنة لم يكونوا مجردين تماما من النفوذ السياسي ، ومما دعم نفوذهم السياسي أنهم كانوا منظمين على أساس شعبي قوى بسبب ولائهم لرئيس أعلى درودي ، بينما كان التنازع بين المشائر والقبائل الأخرى هو أقوى مظاهر السياسة الكلتية ، ولذلك ربما كان الدرود هم القوة الموحدة الوحيدة بين الكلتيين في الدرود من بلاد الغال وبريطانيا ، وقد ادعى الرومان أنهم انما قضوا على الدرود بسبب عاداتهم وتقاليدهم الوحسية ، ويرجع جدا أنهم اتخذوا من مناسي عندا ملائما للتخلص من عنصر سياسي خطير على الامبراطورية الرومانية ،

ولا يعرف شيء تقريبا عن عقيدة الدرود نفسها ، فيما عدا أنهم اعتقدوا في خلود الروح (كما اعتقد ذلك أيضا كثير من شعوب عصر ما قبل التاريخ ) وفي تقمصها بعد الموت ، وربما توصل الدرود الى هذه المعتقدات على حدة وليس من الضروري أن يكونوا قد اقتبسوها من الفلاسفة اليونانيين وقد ادعى الدرود ( وكذلك الفاليون ) أنهم من سلالة كائن علوى كان رأسا لمجموعة الآلهة الكلتية ، وفي الواقع يبدو أن الدرودية لم تكن وربما كان تقديم الضحايا البشرية أحد العروش الدينية الإساسية عنه الدرود ، ويحتمل أن الضحايا كانوا في كل الحالات من المجرمين الذين الستخدموا لهذا الغرض ان وجدوا ، ولكن ليس بالضرورة ان كان تقديمهم طقسا من الواجب بالضرورة ان كان تقديمهم طقسا من الواجب

مهارسته بصغة منتظهة • وقد حرق الرجال أحيساء في أقفاص من أغصسان مجدولة على ميئة أشكال ضخعة • وكانت طقوس العرافة تجرى بقتل كائن بشرى • ولا شك في أن هذه الطقوس استولت على الخيال منذ العصسود الرومانية • وكانت عقوبة العصيان الحرمان من تقديم الذبائح ، ويبدو أن هذا كان نوعا من الحرمان الديني • وثمة طقس آخر وصغه بليني مو قطع شجرة الدبق ( الدابوق ) • ولقد شملت معارفهم علم الفلك ، على أنه كان مشوبا دون شك بالتنجيم •

وبقيام الاحتلال الرومانى لبلاد الغال انكسرت شوكتهم ، وما أن حل النصف الثانى من القرن الأول الميلادى حتى كانوا قد هبطوا الى مجرد سحرة عرافين ، على أنه حتى القرن الرابع كان لا يزال ثمة غاليون ، يتفاخرون بنسبهم الدرودى •

أما عن بريطانيا ، فاننا نجه أن تاسيتوس Tacitus في Tacitus في الم ، يذكير وجود المدود في Tacitus (مقاطعة ) انجليزي Anglesey ، وهذه هي الإشارة الثابتة الوحيدة التي وردت عن درود بريطانيا الذين لابد وأن كانوا معاصرين للدرود الفاليين في القرن الأول ق٠م٠ وقد يرجع بعض السبب في عدم ورود أية اشارة عن الدرود في السبب في عدم ورود أية اشارة عن الدرود في النفوذ البلجيكي ٠ غير أن هذا مشكوك فيه ٠ النفوذ البلجيكي ٠ غير أن هذا مشكوك فيه ٠ لكن من المؤكد أن الدرود وجهدوا في أيرلندة وسكوتلندة ، ويرجع ن ذلك كان منذ القرن الثاني ق٠م٠ وهم لا يزالون عنصرا تقليديا شائما في الأدب الأيرلندي ٠

فالدرود اذن قسم خاص من أقسام دیانة لاتن التی وصلتنا عنها بعض شواهد مکتوبة ، ولما كانت دیانتهم تبدو كلتیة فی أساسها ، فمن غیر الممكن الحكم هل كانت بعض المواقع الدینیة الكلتیة مثل لین سریج باتش ، وانجلیزی، درودیة أیضا أم لا ( فیما عدا الدلیل المستمد من أقوال تاسیتوس ) و وحتی هذه اللحظة لا یمكن تحدید أی مبنی آثری درودی و قد حدث لبس كبیر فی بریطانیا بسبب أن بعض الأثریین من القرنین السابع عشر والثامن عشر نسبوا الی الدود بعض مبان میجالیثیة مثل أفبری وسنتون هنج اللتین

نرجعان الى العصر النيوليثى والعصر البرونزى وقد نتج هذا اللبس جزئيا من جراء عدم وجود مفهوم عام صحيح عن عصر ما قبل التاريخ • فقد استدل هؤلاء الأثريون على أن هذه المبانى الأثرية ترجع الى ما قبل العصر الرومانى • وهذا صحيح ، ولما كان الدرود أيضا قبل الرومان ، فقد استنتجوا أنها درودية • على أنه يجهد بنا أن نذكر ثانية أنها بكل تأكيد ليست درودية •

#### دروموس Dromos

 مسر طویل مکشوف منحوت فی سطح الجبل یؤدی الی مقبرة ثولوس أو مقبرة ذات غرفة

دریج Lynchet

انظر سطيحة •

#### دفارافاتی: Dvaravati

دفارافاتي هو الاسم الذي أطلق على مملكة تقع على حوض المينام الأسفل في تايلانه، وربما كانت تؤلف أولا جزءًا من المبراطورية فونان • وقل نالت دفارافاتي بعض القدر من الاسستقلال عن المبراطورية فونان ، ويبدو أن الصدين اعترفت بها كمملكة بوذية مستقلة في القرن السابع الميلادي على الأقل • وتظهر المكتشفات الأثرية التي عشر عليها في المنطقة التي تقع بين لوفبوري وراتبوری ، وبراشین ، تشابها معینا فیما بینها مما يشير الى شيوع طراز حضارى واحد في كل هذه المنطقة • وثمة شيراهد تشير الى أن سكانها ربما كانوا مونيين Mons وهم جماعة توجد على الأخص في وقتنسا الحاضر في بورما السغلي ، ولو أن المتكلمين بها ينتشرون في نطاق أوسم كثيرا يعتد من شرقى سيام الى شمال بورما وآســــام • وربما انتمت مواقع مثل سي تب ، وبراباثوم ، وبونج توك ، إلى مملكة دفارافاتي . ويدل وجود عدد من تماثيل لفيشبنو Vishnu ذات غطاء الرأس الذي يشبه التاج على قيام صلات حضارية بين هذه المملكة والبجزء الشرقى منجنوب الهند • وعلاوة على هذا فثمة أيضا مجموعة كبيرة من الصور الملونة يبدو أنها تنتمي الى فن علماني لا يتسم بصفات بوذية ٠ وني حـوالي منتصف القرن العاشر الميلادي، يبدو أن هذه المنطقة صارت

جزءا من امبراطورية خمسر . غير أن تقاليسه دفارافاتي ظلت قائمة واستمر اتباعها في عهد ممكلة تاى التي استولت على الحكم في دلتا نهر مينام بعد امبراطورية خمر ، كما بقي اسم دفارافاتي محتفظا به في أسماء العاصمين ايونيا وبانجوك ، اذ أن الاسم الكامل للمدينة الأولى هو كرونج داماهسا ناجارا دفارافاتي سرى ايوذيا داماتيلاكا بهافاناراتنا راجاذاني بوريراميا و

#### دنج ـ صن Dong-Son

يطلق اسم دنج \_ صـن في ولاية ثان \_ هو بفيتنام على موقع لمرحلة من مراحل عصر البرونز في جنوب شرقي آسيا ، ويمته استخدامه ربما دون روية ، لتسمية كل منطقة جنوب شرقى آسيا . وهذه الحضارة التي تبدو فيها ملامح اندونيسية قوية ، ربما من حضارة ما قبل شام على وجه أخص ، لها وشائج واضحة مع الحضارة الصينية ، ولو أنه ليس من الضروري أن نتبع بعض الباحثين فيما يرونه من أن حضارة دنج ــ صن لا تعدو أن تكون حضارة صينية اقليمية على وجـــه التقريب • ويرى روبرت هـــين جـــلدرن Robert Heine-Geldern في هذه الحضارة دلائل قوية على تأثرها بحضارة هالشتات ، غير أن هدا التأثير ، ان وجد ، بعيد جدا بحيث يكاد لا يمكن التعرف عليه • وكانت الأشهاء البرونزية ، وخاصة الطبول ، معروفة من جنوب شرقى آسيا منذ وقت طويل ، غير أنه لم يعثر عليها في محيط أثرى الا عندما أجريت حفائر في المنطقة في ١٩٢٦ ـ ١٩٢٧ ٠ وبعد دراسة قام بها فيكتور جولوبيو عام ١٩٢٩ ، أجرى أولوف جائز تنقيبات أخرى عام ١٩٣٦ • وبالإضافة الى كمية كبيرة من المواد الصينية من عصر هان وما بعده ( مقابر دنج ـ صلى تسبق مقابر تانج ) ، فقد وجدت ثروة من الأشياء البرونزية ومعها كميات صغيرة من الحديد والأدوات الحجرية والفخار وتشسمل الآثار البرونزية التي عنر عليها أجزاء من السلام ، وأربطة ، وسكاكين ، وأدوات حفر ، وفؤوسا غريبة قديمة الشكل ، ويبدو أن معظمها نماذج جنائزية لأدوات أكبر ، كانت معروفة من قبل بوقت طويل ، وجدت في مكتشفات متناثرة ٠ وتتميز سبيكة البرونز هنا بوجود نسبة عالية

من الرصماص فيها قد تصل الى ٢٠٪ من وذن السببيكة الكلي • والطبول التي كانت موضوع بعث سابق أجراه فرائز هيجر ، هي الطراز البدائي لأداة شــاثعة الاستعمال في مراسيم الطقوس الدينية التي وجدت في جنوب الصين وكانت واسعة الانتشار بين الشعوب الجبلية في جنوب شرق آسيا ، وهي مزخرفة بزخارف هنلسية ومناظر يظن أنها تصور طقوسا دينية ، ولو أن تفسيراتها موضع مناقشة وجدال وهذه المناظر تعطينا بيانات قيمة عن طراز المنازل وتوضح بعض نواحي حضارة دنج \_ صن • وتاريخ المكتشفات غير مؤكد ، غير أنه ليست ثمة أية أدلة تدل على تاريخ سابق للقرن الشاني ق٠م٠ وثبة بعض الدلائل على استبرار هذه الحضارة في القرون الأولى من التقويم الميالادي ، وخاصية غي اندونيسيا وثعة احتمال بوجود علاقة بينها وبين الطقوس التي ما زالت قائمــــة في الجزر الاندونيسية وربما أيضا في غينيا الجديدة ، ولو أن ذلك غير ثابت تماماً • والعلاقة بين مواد حضـــــــارة دنج ــ صــن وتلك التي وجـــــــات في الكشوفات الحديثة في كونمينج في يون - نان غير واضحة ، الا أنه يبدو مرجحًا أن الحضارة في كل منهما كانت ذات قرابة بالأخرى •

# دوائر الأحجار Stone Circles

هى دائرة من أحجار قائمة ، ترجع غالبا الى عصر البرونز ويعتقد أنها شهدت للأغراض والحفلات الدينية ، ومن أمثلة ذلك أفبرى وستون هنج في انجلترا \*

# دوردونی Dordogne

قسم من اقسام جنوب غرب فرنسا على السفوح الغربية للمرتفعات الوسطى (ماسيف سنترال) ، وعاصمته بريجيه • ولهذه المنطقة أهمية أثرية عظمى ، وكانت مركزا لعدد وافر من البحوث الأثرية المثمرة •

فقد القت الدوردون أولا ضوءا كثيرا على المراحل الأولى للانسان نفسه • اذ كشف عام ١٨٦٨ ، في كهف صححتى بالقرب من قرية ليزيزى . Les Eyzles ، عن بقايا من طراز شسعب الكرومانيون للانسان العاقل ( هوموسابينز ) ،

تشبه جدا بقایا أخری وجدت فی شمال أفریقیا لشعب یعرف بشعب مکتا ــ العربی •

ورجال طراز الكرومانيون حذا طوال القامة جدا ، اذ يصل طولهم الى ست أقدام تقريبا ، بينما كانت النساء أقصر منهم بشكل ملحوط . وكان لهؤلاء الرجال حاجبان بارزان وفكان قويان وعضلات قوية في الرقبة ، كما كان الموجه قصيرا وعريضًا ، لكن حجم الجمجمة كان أكبر غالبًا من حجمه العادى عند الإنسان في الرقت الحاضر، ولو أن هذا قد يرجع جزئيا الى أن مقاسمات أجسامهم كانت أكبر بصغة عامة • وكانوا أقوياء البنية جدا • وكان الساعد وقصبة الرجل طويلان بالنسبة الى العضد والغخذ • وقد فسرت بعض أوصاف انسان كرومانيون هذأ ، وهي شائعة في كثير من الشعوب النيوليثية ، بأنها تدل على طريقة المشى أو الجلوس ، مثال ذلك عادة جلوس القرفصاء ، غير أن البحوث اللاحقة ترجع بأن هذه الأوصاف ترجع الى نقص في العظام ، بالنسبة الى المسافة اللازمة للاتصال العضلى •

ومن الشائع أن طراز انسسان كرومانيون لا يزال موجودا بين سكان الدوردون الى يومنا هذا ، وعلى أية حال ، فان عددا كبيرا من الرجال من هذا الطراز قد كشف عنهم فى أماكن متفرقة فى كل هذه المنطقة مثل ليزيزى ، وكاب بلان ، ولوسيل وغيرها •

وحوالى خمس وستين سسنة مضت عثر فى مونتفران وبريجور على انسان كوم كابل فى مأوى صخرى فى قاع طبقة تحوى أدوات أورينياسية ، ومن المتقد أن هذا الانسان من أمثلة لأحد الطرز المبكرة جهدا فى العصر الباليوليثى العلوى فى أوربا •

وفي عام ١٨٨٨ اكتشف انسسان شانسلاد Chancelade بالقرب من بريجيه في الدوردون ، وجد هذا الانسان على أرضية كهف تحت مخلفات تحدوى أدوات مادلينية ، وقد شبهت جمجمته بجمجمة رجل الاسكيمو في جرينلاند الذي يصطاد للرئة تحت نفس الظروف كما فعل المادلينيون ، غير أن ملامحه لا يوجد بهما شيء من الميزات المنفولية التي لدى الاسكيمو \*

وقد جادت الدوردون بمثل هذه الكشوفات الغنية لا فيما يخص بقايا الانسان نفسه فحسب ، بل ان مرحلة الحضارة المادلينية قد استمدت اسمها من اسم كهف مادلين في الدوردون ، حيث كشف عن شهواهد تدل على تقدم فني هام ، يشمل ازدياد استعمال العظم وقرون الرئة زيادة كبيرة لصنع رؤوس رماح ذات قواعد مستوية أو مدببة أو متشعبة ، وكذلك لصنع قاذفات رماح وأدوات لتشهيد بالجلود ، وكثير من ههذه وأدوات لتشهيد بالجلود ، وكثير من ههذه الشغولات مزين بأخاديش أو بخطوط منحوتة ، وقد أصبح من المعروف أن العصر المادليني هو الغترة الزاهية للحفر والتلوين على الجدران ،

ويرجع الى هذه الفترة تاريخ بعض ألواح صغيرة من الحجر عليها صور منحوتة نحتا جميلا الأشكال حيوانية مميزة ، وكذلك قليل من التماثيال التقليدية الصغيرة لنساء •

وبالتدريج استخدم الحفر والنحت في العصر المادليني لزخرفة كل أنواع الأشياء مستخدمين في ذلك عادة الأشكال الطبيعية للحيوانات ، ويبدو أن الفن الطبيعي والفن الزخسرفي كانا أكثر استعدادا لأن يؤثر كل منهما في الآخر ، بل انهما كثيرا ما تلاقيا في عمل فني واحد •

وقد تقدمت فنون النحت والتصوير والحفر على جدران الكهدوف تقدما كبيرا ، وثبة منطقة فى الدوردون تضم فونت ـ دى ـ جوم ، وكومباريل، وبرنيفال ، ولاموث ولاسكو الشهيرة ، يمكن أن نرى فيها هذا التقدم باديا فى مراحل عديدة ،

وتأخذ الصور الملونة في الكهوف دائما شكل حيوانات مغردة مثل الحصان ، أو الرنة ، أو الثور البرى ( بيزون ) ، أو الغزال الأحمر ، أو الوعل ، وتصوير المناظر الطبيعية نادر جدا كما أن تصدوير أشكال بشرية غير شائع بالمرة ، ويندر أن تكون الصور بالحجم الطبيعي ولكنها ينادة ، ومن المحتمل أن تكون هذه الصور قد ياردة ، ومن المحتمل أن تكون هذه الصور قد لونت بالغرشاة ، وقد استخدمت في التلوين المغرات الحمراء والصغراء والبنية وكذلك اللون الأمود ، وقد سحقت هذه المواد وخلطت بدهن

على لوحة من الاردواز أو الحجر · ولاضاءة الكهوف استخدمت مصابيح صغيرة من الحجر حرق فيها الدهن الحيواني ، وربما باستعمال شريط من الطحلب · وقد أجريت عمليات الحفر في الحجر بواسطة منقاش من الظران ذي حد صلد حاد ·

وقد بين برى أن فن الصور الجدارية هذا يقع فى دائرتين مختلفتين ، الدائرة الأولى تبسدا برسومات غير واضحة لتشكل واحدة أو أكثر من مخدوشة في طبقة الطين التى تغطى أحيانا جدران الكيوف، ثم سرعان ما صارت أشكال الحيوانات واضحة مميزة، ثم تبع ذلك تقليد هذه الرسومات بصور ملونة باللون الأحسر أو اللون الأصفر ،

وفى المرحلة التاليف ظهر تأثير للتجسيم أو التظليل ، كما ظهر التلوين باللون الأسسود ، ولو أن الصسور كانت كلها وحيدة اللون (مونوكروماتيك) فقط ولم تستخدم فيها ألوان أخسرى \*

أما الدائرة الثانية فتتميز بأفازيز حفرت فيها أشكال حيوانية ، وأخيرا تأتي مرحلة الصور الفائقة الجمال المتعددة الألوان التي استخدمت فيها الألوان الحمراء والصفراء والسوداء في وقت واحد ، كما ترى في أرفع مراحلها في التاميرا .

وليس ثبة شك في أن منطقة الدوردون هي أفضل منطقة يمكن فيها دراسة التطور المدهش للفن النيوليثي وكان برى أول من قام بدراسته دراسة دقيقة الى حد كببر ، حتى أنه قسم فترة التطور هذه الى مراحل مختلفة متميزة وقد كتب الكثير عن صور الكهوفومنحوتاتها في الدوردون، وزارها جمهور كبير جدا من الناس من كل أرجاء العالم ، حتى أنها لربما تكون قد صرفت نظر الجماهسير عن النواحي الأشرية الأخرى في الدوردون ولكن لا يجب أن نغفل أهمية آثار النسان كرومانيون نفسه في هذه المنطقة والنسان كرومانيون نفسه في هذه المنطقة

# الدوريون Dorians

لسنا نعرف الا القليل عن الكيفية التى تمكنت بها قبال الهنود الأوربيين المتكلمين باللغة اليونانية والتى اجتاحت اليونان ومنطقة بحر أيجه من امتصاص أو طرد سكان هذه المنطقة الأصلين

( الفلاسجيين ، والليليجيز ، والكاريين ) • وبوجه عام يبدو أن الاغريق دخلوا بلاد اليونان عن طريق البر من الشمال • ويظن معظم الباحتين أن أول فوج منهم ( وربما كان الجنس الايوني ) وصل الى أواسه اليونان وجنوبها في أواخر العصر البرونزي المبكر • وليس من الواضح مل تمثل أسرة المقابر البئرية في ميسنيا (حوالي ٦١٠٠ ق.م ) فوجا آخر من المهاجرين المتكلمين باليونانية ، أم أنها ، كما اعتقد السير آدثر ايفانز ، جاءت عن طريق توغل كريتي في جنوب البونان ٠ غير أنه ليس ثمـة شك في أنه حدث ابان المراحل الأخيرة للعصر البرونزى المتأخر أن استقر قوم من الناطقين باليونانية ويعرفون بالآخيين في المالك الميسينية في شبه جزيرة البلوبونيز ، وأن الايوليين استقروا حينذاك في بويوتيا ونساليا ، ثم كان الدوريون ومعهم قبائل اغريقية أخرى من الشمال الغربي لليونان آخر فوج رئيسي من الاغريق الذين هاجروا الى المناطق الجنوبية ٠

وتذكر الأحاديث اليونانية القديمة المتواترة أن فتح الدوريين لجنوب اليونان (كما جاء في « عودة الهراكلبدين ، من منطقة الجبل الشمالي ) حدث بعد تمانين سنة من حرب طروادة ٠ ففي ملحمة هومر وردت اشارات مباشرة أو غير مباشرة عن الدوريين والنظام الدوري في اليونان والجزر، على أن هذه الاشارات شواذ نادرة ، اذ أن اليونان التي يصورها هومر هي بوجه عام يونان الأبطال الآخيين قبل مجيء الدوريين • وكان الظن السائد أن الدوريين هم الذين قهروا المسالك الميسينية المتداعية في نهاية العصر البرونزي المتأخر ( حوالي ١١٠٠ ق٠م ٠) ، ولا شبك في أن هذا الرأي صحيح ، الا أنه ربما بدأت هجمات الدوريين في تاريخ مبكر عن هذا ، ولابد أن انتصارهم الحقيقي كان عملية تدريجية ربما استغرقت قرنا أو قرنين. ولا يبدو أن كورنث ومجارا قد وقعتا تحت حكم الدوريين قبل ٩٠٠ق٠م٠ كما أن أثينا لم تقع تحت سلطانهم أبدا • وكثير من اللاجئين من المالك المسينية المغلوبة هاجرت الى الجزر والسماحل الغربي لآسيا الصغرى وحملوا معهم بعض تقاليد الحضارة المسينية والأدب الميسيني ، وقد أدى

أحفادهم دورا كبيرا في النهضـــة الاغريقية في القرنين الثامن والسابع ق٠م٠

ومى عصر الحديد المبكر ، استقر الدوريون فى شبه جزيرة البلوبونيز حينما انتشروا الى جزيرة كريت ، وجزر السيكاد الجنوبية ، ورودس ، وخـوس ، وكنيدوس ، وقـد زرعـوا الأرض الواطئة ، وفي اسبرطة حولوا المبقية الباقية النالسكان الذين كانوا قبلهم الى رقيق لكنهم لم يسلبوا حرية سكان المناطق الجبلية ، وقد استقر الدوريون أو شعوب ذوو قرابة لهم كملاك للأراضى في السهول الغنية في تساليا حيث جعلوا سكانها القدامي أيضا تابعين ،

وتؤلف القرون التالية لوصول الدوريين العصر الاغريقي المظلم ( ١١٠٠ ــ ٧٥٠ ق٠م٠ ) • وادخال الأسلحة الحديدية ، والطراز الهندسي لزخرفة الفخار ، واحراق أجساد الموتى ، حدث في حوالي نفس الوقت الذي حسدت فيه الغرو الدوري للبولوبونيز ، لذلك فقد ظن الباحثون في أحد الأوقات أن هذه كانت كلها تجديدات دورية ، غرر أن التنقيبات الحديثة في جبانة كريماكوس في أثينا قد أظهرت أن الطراز الهندسي هناك قد نشأ عن تطور في الزخرفة الميسينية دون تدخل أو توقف ، وأن احراق أجساد الموتى كان على ما يبدو عادة واسعة الانتشار في تلك الأوقات المضطربة • وفي الواقع يبدو أنه ليست ثمة معايير أركيولوجية عامة يمكن بواسطتها تمييز الدوريين في بداية عصر الحديد المبكر ، كما أن الأركيولوجيا لم تزودنا باي شواهد واضحة تماما تدل على بدء ظهورهم ٠

وفى العصر الميسينى المتأخر يبدو أن تناسقا كبيرا فى الحضارة قد تم ، فاذا كان الدوريون قد عاشوا بضعة أجيال على هوامش هذا العسالم الميسينى قبل أفوله ، فقه يمكن القول بأنهم امتصوا واستوعبوا بعض هذه الحضارة • وفى تلك الحالة فان الميزات المخاصة ( مثل التكوين الاجتماعى ، واللهجات اللغوية ، والطرز المحلية للفخار ) التى تميز الشعوب الاغريقية المختلفة فى العصور التاريخية المبكرة ، يمكن النظر اليها على أنها نشأت عن تطورات محلية فى الحضارة على الميسينية الأولى ، وصسارت هذه الاختلافات

بالتدريج أكثر وضوحا ابان العصر المظلم عندما تحطمت وحدة العالم الميسيني ووصلت العلاقات بين المناطق المختلفة الى أحط درجاتها •

وكانت الولايتان الرئيسيتان في العصمور الأولى هما ولايتا آرجوس واسبرطة اللتان ادعت الأسر المالكة فيهما أنها سليلة البطل و الدورى ، هيراكليس ( هرقل ) • وكانت اسبرطة ، حيث شكل الدوريون الطبقة الحاكمة ، ولاية عسكرية كان للتدريب الحربي فيها المقام الاول • وقد ميز الدوريون أنفسهم بأن جعلوا من أنفسهم أبطالا في ألعاب الرياضة البدنية ، وكانوا في الواقع هم المتنافسين الرئيسيين في الألماب في الاعياد الأوليمبية • وكانسوا أشداء منظمين لكنهم لم يكونوا أصحاب خيال ، فلم يبسدوا اهتماما بالنشاط الذهنى والتجارى لليونان في تاريخها المبكر الا قليلا ، كما كانوا بطيئين في تقبل حياة المدينة • وقد أنتجوا أشغالا برونزيه ممتازة ، ولكن فيما عدا هذا فانهم لم يظهروا الا قليلا م القدرة والمواهب الفنية • وكانت موسييقاهم الغنائية ذات طابع مميز ، وقد أعجب بها الناس بسبب اعتدائها ، غير أن اللهجة اللغوية الدوريه كانت لهجة عنف لا تصلح في ذاتها لأن تكون لغة للأدب •

ولما تأثرت سسجايا الدوريين ولانت طباعهم بسبب اتصالهم بسلالات اغريقية أخرى أقل حدة وآكثر مرونة ، صار الدورى قادرا على اكتساب صفات تقدير الفن والابتكار ، وفي كورينث التي احتلت موقعا ممتازا في معبر الطرق البحرية ، لم تكن الحرية قاصرة على المستوطنين الدوريين ولذلك فقد نشأت بها مدينة تجارية هامة ، وأسست كورينث عدة مستعمرات في القرن وأسست كورينث عدة مستعمرات في القرن الشامن ق٠٥، وما بعده ، أشهرها سيراكوزه قياديا هاما في التجارة مع ايطاليا وبعض بلاد أخرى ، وكان الفناون والصناع الكورنثيون أخرى ، وكان الفناون والصناع الكورنثيون عديدين وذوى مهارة فائقة ، وقد وجد الفخار الكورنثي بكميات كبيرة في مواقع أثرية بالأراضي اليونانية وخارجها ،

ويعكس الطراز الممارى الدورى الذي يتميز بالضخامة ويلائم بصغة خاصة المعابد المقامة على

قلاع و هضاب ، يعكس هذا الطراز صغات الدورين و يبدو أن كورينت كانت المركز الذى ظهرت فيه أولا مبان ذات سعوف موسورية (جمئون) من القرميد ولها واجهات من الفخار الملون ، ومن حوالي ٦٠٠ ق٠٥ شيدت مبان حجرية فخمة ذات طراز دورى ، وأغلب المباني العظيمة في أثينا القديمة كانت أيضا من الطراز الدورى كلية أو بدرجة كبيرة و

#### دوان: Dolmen

كان لهذا الاسم وكروملتش نفس المعنى أصلا، ويعنيان مقبرة ميجاليثية من العصور النيوليثية ، غير أن هذا المعنى قد احنفظ به الآن لكلمة دولمن فقط .

#### دياماتر Dea Mater

اسم آخـــر لالهة الأرض وهذا الاسم يعنى « الأم الالهة » \*

#### دير الديئة Deir el Medinah

أقيمت في دير المدينة في الصحراء بالقرب من طببة في مصر ، مساكن للعمال الذين أعدوا مقابر وادى الملوك ، وربما كان امنحتب الأول هو الذي أسس هذه القرية أصلا ، ولو أن قوالب الطوب اللين يجدران الصور تحمل أختاما باسم تحتمس الاول • وتحوى هذه القرية حوالي سبعين منزلا ، تقع على جانبي شارع رئيسي تنفتح عليه مباشرة ٠ وقد ازدمرت هذه القرية طوال عهد الأسرة الثامنة عشرة ، وربما تكون قد وصلت الى قمة مجدها في عهد الملك رمسيس الثاني ، ودفن العمال في مقابر بالقرب من القرية • وخلال الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين كانت المقابر عائلية واستعملت للدفن لأجيسال عديدة • وكانت تعلوها أهرام صغيرة مجوفة من اللبن تتوج كلا منها قمة هرمية من الحجير الجيرى • وحجيرات الدفن ذات السمقوف التي على شمكل قبو برميلي مزخرفة بمناظر دينية • وقد وجد في هذه القرية عسدد لا يبحصي من اللخاف ( أوستراكا ) ، وهي وثائق غنية عن الحياة في القرية تتعلق بنواحى نشاط العمال القضائية والتجارية والاجتماعية • ويجف معين هذه الأوستراكا في نهاية الأسرة العشرين،

عبر أن المعبد الخاص بهذه القرية قد أعيد بناؤه ني العصر البطلمي \*

# ذراعی ، تنقل ذراعی Brachiate

مو التنفل باستعمال الذراعين من فرع شجرة أى فرع آخر ، وهو الاسلوب الدى تلجآ اليه على الاخص القرود والنسانيس في التحرك السريع بن الأشــجاد \*

## Comotic ديموطيقي

استخدم الباحثون الحديثون الكلمة اليونانية و ديموطيقي » وهي مستمدة من الكلمة اليونانية نوع demotikos وتعنى و دارجة » لتسمية نوع من النحط المختصر الذي استعمله المصريون القدماء من حوالي ٧٠٠ ق٠٩٠ حنى القرن الثالث م • (ولو أنه استعمل أحيانا مقترنا بالاستشهاد بلغات أخرى ) • وهو الخط المنقوش على حجر رشيد (انظر اللوحة ١١٩) تحت الخط الهيروغليفي • وضم هذا الخط الى الخطوط الأخرى كان ضروريا لامكان اشهار المرسوم ، اذ كان الخط الهيروغليفي في ذلك الوقت غير مفهوم الا للكهنة نقط •

والخط الديموطيقى ، كما يبين كثير من هجاء علاماته وأشكالها ، اشتقاق أكثر اختصارا من الخط الهيراطيقى ، وقد كيف ليلائم انكتابة بفرشــاة على ورق البسردى أو على الشـقف ( الأوستراكا ) ، وكان القصـد منه استعماله للكتابة الدارجة لا للكتابة على المنشآت الأثرية و والغالبية العظمى من النصوص الديموطيقية التي

لدينا ، وثائق قانونية وخطابات رسمية وخطابات خصوصية ، وهي ذات أهمية كبرى لتاريخ القضاء والقانون في مصر القديمة والحياة الاجتماعية فيها ، كما وصلنا أيضا من هذه النصوص عدد طيب من الأعمال الأدبية السحرية ، وعلى العموم ، فقد ضحى بجمال الخط في سبيل السرعة وخاصة في الوثائق ، ولكن أدق الكتابات لها نظم ايقاعي وجلال ،

# Care, Utah دينجر ـ كهف في أوتاه

اسم كهف فى أمريكا وجدت به مشـخولات حجرية عمرها ١١٠٠٠ سنة • ( انظر أمريكا ... الانسان الأول ) •

# Cinosaurs دينوصور

كثر الدينوصور طوال حقب الحياة الوسطى (الميزوزوى)، ووجدت عظامه المتحجرة في آن أجزاء العالم وقد تراوحت الدينوصورات في أحجامها من حوال حجم القنغر الى حجم الديبلودوكس الهائل الذي يبلغ طوله تسعين قدما (٥٧٥ متر تقريبا)وهو أكبر حيوان برى معروف، وكان شائع الوجود في أمريكا وكانت أمخاخها ألى حجم مغ القطيطة في العصر الحالى وقد استمرت الدينوصورات على الأرض حوالى مائة وعشرين مليون سنة ، وهي مدة أطول بكثير جدا من مدة أى نوع آخر من المخلوقات ، وانقرضت من مدة أى نوع آخر من المخلوقات ، وانقرضت منذ حوالى سبعين مليون سنة قبل ظهور الإنسان الدي ربما كانت أسلافه خلال هذه الفترة حيوانات السنجاب الصغيرة و

# ر

#### راس الشمرا ( أوجاريت القديمة ) Ras Shamra (Ugarit)

يقع تل رأس الشمرا على ساحل سوريا على
مسافه قصيرة الى الداخل من المرفأ الطبيعي ميناء
البيضاء ، وحوالى عشرة أميال شمالى اللاذقية ،
وبدأ الاهتمام بهذه المنطقة في ١٩٢٨ عندما
اصطدم محرات فلاح عربى أثناء عمله ببقايا مقبرة
بالقرب من ميناء البيضاء ، وفي السنة التالية
بدات بعثة أثرية فرنسية يديرها دكتور س ف ،
أ شيفر أعمال التنقيب ، وسرعان ما اكتشفت
أن رأس الشمرا تحدد موقع المدينة القديمة
أوجاريت ، وقد استمر العمل سنويا حتى عام
الميفر تمييز خمس مراحل رئيسية تمتمد من
العصر النيوليتي حتى العصر البرونزى المتأخر

والمجسات العميقة التي أمدتنا بالدليل على وجود الطبقة الخامسة ( من العصر الحجرى الحديث ) والمطبقة الرابعة (من عصر بداية استخدام المادن) كشفت على سسطح الصخر عن المواقد وأدوات الصوان والعظم التي استعملها السكان الأوائل لهذا الموقع ويفضل شيغر أن ينعت حؤلاء الناس بمرحلة العصر الحجرى الحديث السابق للفخار من حيث التطور حيث انهم، فيما يبدو ، لم يعرفوا

صناعة الأوانى الفخارية • وفى المرحلة التائية جاء أقوام آخسرون من الفلاحين استعملوا كلا من الأوانى الحجرية والفخارية ، ويمكن مقارنة بعض جدادات منها بالفخار المبكر فى شسسجر بزاد وساكسى جوزى • وفى الطبقة الرابعة وجد فخار د حلف » البديع الصنع الملون تلوينا خلابا •

ولم يخل التاريخ المبكر لأوجاريت من حوادث العنف ، وخلال عصر الطبقة الثالثة في النصف الثاني من الألف الثالثة قبل الميلاد ، دمرت النيران المساكن واحتلها أقوام كانوا يستعملون فخارا يعرف باسم خربة كراك • وفي الطبقة الثانيــة نجد أن أوجاريت قد اتسعت اتساعا كبيرا وأصبحت مركزا تجساريا هاما وقد دخل أمراؤها في صلات سياسية واقتصادية وثيقة مع مصر في عهد الأسرة التانية عشرة ربما ابتداء من عصر سنوسرت الأول حتى عصر أمنمحات الثالث أو حتى بعد ذلك • ورغم أنه غـــير مؤكد ما اذا كانت مصر قد مارست أي نوع من السلطان المباشر على أوجاريت خلال هذه الفترة ، الا أن شيفر قد وجد تماثيسل مصرية تحمل أسسماء الملوك ، وشخصيات ملكية وموظفين ، وهذه التماثيل قد حطمها وشوهها أعداء مصر عندما نهبوا أوجاريت عند نهاية الأسرة الثانية عشرة • ويل هذه الفوضي عصر من الانحلال •

وعلى العموم ، حوالى ١٤٥٠ ق.م. استردت أوجاريت قوتها كاملة ، وقد كشفت حفائر شيفر عن بقايا تحصينات المدينة ، والمعابد ، وخاصة القصر الذى لم يكشف حتى الآن الا عن بعض أجزائه ، وقد عثر في هذا القصر على المحفوظات التى تحتوى على وثائق مسمارية ليس فقط باللغة الأكادية والحيثية والحورية ، بل أيضا بلغة لم تكن معروفة من قبل لها صلة بالعبرية والغينيقية ومكتوبة بأبجدية مسمارية تتكون من ٢٩ شكلا ، وعندما فكت رموز هذا الحط ثبت أن عددا من وقصائد خرافية تحكى قصص الاله بعل والالهة عنات ، والملك كرت ، وأقحات ، ابن الملك دانيال ،

والمرحلة المزدهرة لم تستمر الا فترة قصيرة وانتهت بكارثة عندها دمرت الزلازل المدينة وآكلتها النيران • وعلى العموم فقد بنيت مدينة جديدة مكانها استمرت حتى هاجمتها شعوب البحر ودمرتها عند بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد •

رأس مديبة (حربة) Point انظر ظران .

الرافدين ، بلاد Mesopotamia النظر العراق ٠

# الرافدين ، بلاد ، فن النحت فيها Mesopotamian Culture

لم يكن فن صناعة التماثيل من الفنون التى برع فيها أهل بلاد الرافدين القدماء ، وكان أحد أسباب ذلك أنه لم تكن توجه لديهم أحجار صالحة ، هذا بالإضافة الى أنهم فضلوا الاشتغال بالمواد الثمينة ، ولكن السبب الرئيسي هو أن قدرتهم كانت أعظم في تصوير الأشخاص في مناظر الحركة على سطوح مستوية ، وكان أغلبها ملونا على حائط مكسو بطبقة من الجص ، ولذا اختفى جزء كبير منها نتيجة لتلفها .

والتماثيل التى تصور الانسان كانت دائسا تقريبا فى حجم صغير ، وكانت مصمة على أن توضع فى المعابد فى حضرة أصنام الآلهة حتى

يسكون الاله دائمسا حاضرا في نفوس مقسدمي التماثيل • وقد وجدت مجموعة من تماثيل العصر العتيق ، تمثل رجالا ونساء ، مدفونة في نل أسمر بالقرب من بغداد ، وهي قوية ولها زوايا وقد رصعت عيونها في خشونة بصدف أبيص تعلوه نقطة سوداء تمثل حدقة العين ، وعلى عكس هذه ائتماثيل السابقة ، ظهرت تماثيل جوديا المسهورة ، وجميعها باستتناء تمثال واحد فقط، أصغر من الحجم الطبيعى • وهي لا تتميز فقط بما لها من أسلوب بديع وتشطيب رائع ، بل لأنها أيضًا تصـــور الحاكم في أعمار مختلفة • وقد صينعت من مختلف أنواع الأحجار التي كانت تختار بعناية ، وهذه الأحجـــــار ، كما يخبرنا جوديا ، قد استوردت خصيصا لها • وهذه البراعة التي ظهرت فجأة في صناعة التماثيل لا يمكن تفسيرها ، اذ لا توجه قبلها سوابق ، ولا يوجه بعدها تماثيل ( نادرة على أية حال ) حافظت على هذه الصفات المتازة •

وفى النقش الغائر على الحجر تركت لنا عصور عديدة من تاريخ بالاد الرافدين نماذج بديعة ومن ذروة الحضارة السومرية ، حوالى ٢٥٠٠ ق م توجيد النقوش المشهورة على د لوحية العقبان ، المحفوظة باللوفر وأكثر منها جمالا ذلك النصب المنحوت الرائع لنيام سن ، حوالى ٢٣٠٠ ق م وهو أيضا محفوظ باللوفر و

وأشهر تقوش بلاد الرافدين جبيعا هي النقوش الأشورية التي تنتبي الى القرون من التاسع حتى السابع قبل الميلاد • وهذه المناظر القصصية التي علينا أن نتصورها زاهيسة الألوان كانت تكسو جدران الحجرات والأفناء والمرات في القصسور التي بناها الملوك الأشوريون المتعاقبون لأنفسهم ومنحوتات صيد الأسود لأشوربانيبال المحفوظة بالمتحف البريطاني التي جمعت بين دراسة بديعة بلحيوان وتغاصيل دقيقة لا حصر لها ، لها أهمية لا يغوقها شيء من الأعمال الباقية من الفن القديم و انظر اللوحة ٩٠) •

## رؤوس سهام Arrow-heads

يبدو أن استخدام القوس والسهم قد عرف قبيل نهاية العصر الباليوليثي الأعلى • وقد صنعت

رؤوس السهام من الظران وكانت الشظایا تفصل من نوایا الظران بالضرب للحصبول على هذه الرؤوس وقد استخدام رؤوس السهام هذه حتى عصر البرونز، ثم بطل استعمالها بعد طهور الحدید •

#### الرئيسيات ـ تطورها قبل ظهور الانسان Primates, Prehuman Evolution

انه لمنذ سنوات قليلة فقط ، أن بدأ العلماء يعتقدون أن أسلاف ما قبسل الانسسان كانت مخلوقات لها ملامع خارجية كثيرة مشتركة مع بعض أنواع القرود الكبيرة الحالية مثل الغوريللا، الشمبانزى ، والأورائج أوتانج ، والجيبون ، وتوقع العلماء بصغة خاصة أن سلالة سلف ما قبل الانسان كانت لها عظام حواجب بارزة ، وأذرع طويلة ، وأن لفك كها بروزات سيمياوية (عظمة غريبة ناتئة تربط نصفى الغك السغلى فى القرود والنسانيس ) ،

وربما لم تكن مبل هذه النظرية غريبة ، اذ لكل من القرود الكبيرة والانسان صفات جسمانية كثيرة مشتركة ، ومن الواضع أن بينهما قرابة غير بعيدة ،

من غير أنه كان مناك دائما علماء قلائل غير مطمئنين تماما لهذه النظرية ، اذ أنها لو كانت صحيحة لكان معنى هذا حدوث تطورات عكسية كبيرة • وكان كل العلماء متفقين منذ وقت طويل على أننـــا اذا رجعنا الى الوراء الى ما قبل المرحلة التي ظهرت فيها لأول مرة القرود الكبيرة المحجم ، فاننا نجد أن السلالة العامة لكل الرئيسيات كانت مخلوقا شبيها بالقرد لم تكن قد نشأت نيه بعد الأذرع البالغة الاستطالة والسيقان القصيرة جدا ، وهي الصفات التي تتميز بها القرود الكبيرة المحجم في وقتنا الحاضر • وترتبط هذه الصغات بالكيفية الخاصة التي تنتقل بها القسرود والتي تسمي الحركة « الذراعية ، اذ تلعب الأذرع فيها دورا كبيرا . وكل الذين أيدوا النظرية القديمة طنوا أن الانسان ، في طور ما قبل الانسان ، قد مر في مرحلة التنقل « الذراعي » ، وبعد ذلك بعد أنْ العَلْمُ أَنَّ يَقْفَ وَإِنْ يِبشي معتدلًا دون الإستعانة

بذراعيه ، صارت هذه الاطراف الأمامية أقصر تدريجيا مرة ثانيسة ، كما ظنوا أن البروز السيمياوى قد زال تدريجيا وحلت محله ذقن ·

وهذا الاعتقاد ، أن الانسان كما نعرفه اليوم ، قد نشأ من سلالة لسلف ما قبل الانسان ، ذات ملامح كثيرة تشبه ملامح القرد ، قاد العلماء الى أن يضعوا نظرية تعرف بنظرية و البيدومورفيزم يمكن شرحها بأنها تعنى و حفظ صفات الطفولة الموجرودة في أشكال الأسلاف لتنتقل الى اطوار الحياة البالغة ، •

وقد بنيت هذه النظرية على أن صغار القرود والنسانيس وكذلك صغار بعض أنواع منقرضة من « أشباه - الانسان « mear-men » ، وانواع الانسسان ( مشل الأسسترالوبثيكوس ، البيتكانثروبوس ، وانسان نياندرثال ) جماجمها مستديرة الى حد كبير وعظام حواجبها غير سميكة ، ووجوهها فصيرة نسبيا غير ممتدة الى الأمام ، وقد اعتبر هذا دليلا على أن سلف السلالة التى انحدر منها الانسان الحالى كانت سلالة القرد أو الانسان القرد ( البيتكانثروبوس ) أو كليهما وأن الانسان الحالى احتفظ تدريجيسا بصفات طور الطفولة الخاصة أطول فأطول الى أن ظلت باقية في ملامحه ني حياة المبلوغ ،

غير أنه في خلال الخمس عشرة سنة الماضية ، ظهرت اكتشافات جديدة أعطت تفسيرا آخر وأكثر احتمالا ، وهو يشير الى أن أسلاف ما قبل الانسان ربما يكونون قد تطوروا مباشرة الى مرحلة المشى المتتصب من طور شبيه القرد الذي كان منذوات الأربع ولم تكن قد استطالت ذراعاه بعد ، بل أنها قد صارت أقصر ، دون أن يمروا أبدا بمرحلة التنقل الذراعي الذي نراه في القرود الضخمة .

وفضلا عن ذلك ، فان الدلائل الجديدة تشير الى أن جبهة الانسان الحالى الملساء نسبيا ، وعدم وجود عظام حواجب بارزة في وجهه ، تمثلان حفظ صفات أصلية لأسلاف قديمة ولا تؤيد نظرية البيدومورفيزم التي تعتبر أنهما يمثلان احتفاظه بصفات طفولة أسلافه \*

ومن الاكتشافات التى لها فضل كبير فى تعديل نظرية العلماء بشأن نشوء الانسان وتطوره، العثور على كميات من البقايا المتحجرة لمخاوقات

تشبه القرود الى حد بعيد في ترسيبات من عصر الميوسين الأسفل في كينيا ، وكذلك العثور على أجزاء من عظام الأطراف والهياكل العظمية لأشبأه الانسان أو الأوسترالوبشسينات من جنوب أفريقيا ، والمستحجرات التي كشف عنها في كينيا تنتمى الى مخلوق يسمى المروكونصول الذي تمثله ثلاثة أنواع مختلفة ،

والبروكونصول كان قردا بكل ما تمنيه هذه الكلمة ، اذ أن تركيب آسنانه قد تطور فيه الى الشكل الذى ننسبه الى القرود والانسان أكثر مما ينتسب الى النسانيس • وفى ناواح أخرى كثيرة جدا احتفظ البروكونصول بتشابهه لأسلافه الأقدم الذين لابد وأن كانوا قد انسلخوا عنسلالة النسانيس •

وقد عاش البروكونصول منذ حوالي ٣٠ مليون سنه • وتدل أسنانه على انه من قصيلة الهومينيد، أو على انه أحد أعضاء فرع الرئيسيات الذي يضم القرد والانسان ، أكثر من أن يكون من فصيله السيروبيثيكويد Ceropithecoid أو عضوا من سلالة قرد البابون • لكن البروكونصول لم تكن له اذرع طويله للتنقل بها مثل القرود الضخمة الأحدث منه ، وكان لا يزال يمشى على أربع ، وكانت ساقاه وذراعاه متساوية في الطول تقريبا٠ ومع ذلك فقــد كان من الحيوانات ذوات الأربع المتسلقة ، وذا صفات قردية واضبعة في اطراعه ، وصفات آخری تدل علی الشکل الذی نراه فی القرد • وجبهته في حالة البلوغ ، لم تكن يها عظام حواجب بارزة ، ولكنهـــا كانت ملسـاء مستنتديرة لها نفس الشسكل الدي نراه في الانســـان ٠ وعـــلاوة على ذلك لا توجد في الفك السغلى للبروكونصول أى آثار للبروز السيمياوى الذى يعتبر العسلامة المميزة للقرود الضسخمة والنسانيس الحالية ، وكذلك لكثير من مستحجرات هذه العائلات · وبدلا من ذلك ، فان شكل الغك السفلي فيه متوسط بين الاثنين بحيث يمكن أن يتطور اما الى شكل الذقن لدى الانسسان أو الى شكل البروز السيمياوي لدي القرود • `

وفى الواقع ، كان البروكونصبول ، في دور البلوغ ، مخلوقا غير مختلف عن صغار الأشكال الاحساد ، ولكن يسدلا من افتراض نظرية

البيدومورفيزم ، فائه يمكن بقدر مسساو من الاحتمال ، أن ننظر الى الانسان الحالى على أنه قد احتفظ بكثير من الخصسائص الأولى للبالغين من سلالة أسسلافه ، بينما ننظر الى مخلوقات مثل الغوريللا ، والأوستر الوبتسينات أشباه الانسان ، على أنها تمثل فروعا جانبية بالغة التخصص اختفت في البالغين منها صفات الأسلاف نتيجة لنمو مثل مذه التخصصات الجديدة كالبروز السيمياوى في القرود ، وعظام الحواجب البارزة ، والأذرع الطويلة .

وقد أظهر اكتشاف أجزاء من عظام الأطراف والهياكل العظيمة للأوسترالوبتسينات أو أشباه الانسان من جنوب أفريقيا ، أن هذه المخلوقات الصغيرة الحجم كانت قد أصبحت لها حينذاك المدرة على المشى والجرى منتصبة مثل الانسان ، لكن دون مساعدة من الأيدى كما هو الحال فى المترود ولهذا فانه يجب يقينا اعتبارها من المخلوقات التى تقف منتصبة ، وأنها أقرب كثيرا الى السلالة العامة التى نشأ منها الانسان ، لا الى القرود ، وفي الحقيقه ، يصنفها معظم العلماء على القرود ، وفي الحقيقه ، يصنفها معظم العلماء على العمن فصيلة الهومينيدات ، أى من الناس ، لا من فصيلة البونجيدات ، أى القرود ، على أن العلماء لم يسلموا بعد بأنهم يتمتعون بالمصائص البشرية الكاملة ، ومن ثم فانهم كثيرا ما يشار النهم على أنهم و أشباه الانسان » .

وقد وصلى الأوسترالوبتيسينات الى مرحلة تطور تشبه فيها أسنانهم أسنان الانسان اكثر كثيرا جدا مما تشبه أسنان القرود ، فالناب صغير وأول الضروس اللبنية السغلية له خصائص بشرية تماماً .

بيد أن الأفكاك والوجوه وعظام الحواجب للأوسترالوبثيسينات البالغة ، تشير الى أن هذه المجبوعة (كما نعرفها الآن من مستحجرات عصر البلستوسين ) تمثل فرعا جانبيسا متخصصا ، انسلخ من السللة الرئيسية التي أدت الى الانسان • وأصبح بالغ التخصص ، ثم انقرض بعد ذلك •

ومن جهة أخرى يبدو مؤكدا أنه أذا رجعنا الى الوراء قليلا فقط ، فلابد أن كانت ثمة مجموعة

مماثلة الى حد ما ، وتشبه الأوسترالوبثيسينات نتسابها ببيرا في الاسنان وتركيب الجسم ، لئن عصم حواجبها ودريب وجوهها وادنا بها اقل تخصصا • ويمكن اعتبار متل هذه العلاقه ، وهو امر معفول جدا ، السلف المحتمل لجنس الانسان •

ولما كانت الثروة الكبيرة الني لدينسا من مستحجرات الهومينيدات الميوسينية قد وجدت في أفريقيسا \_ وكذلك وجدت منها في مصر مستحجرات أقسدم لنفس الجسائلة من عصر الأوليجوسين \_ كما أنه في افريقيا أيضا نرى فاننا قد نتنبأ ، ولنا بعض الثقة ، أنه ستوجد في أفريقيا ايضا \_ ربما في ترسيبات عصر البليوسين عنما يكشف عنها \_ السلله الأصلية التي كانت السلف المشترك لكل من الأوسترالوبتيسينات والانسان الحديث ، والذي المحدو من مجموعة البروكونسول التي تنتمي الى الرئيسيات

# ربوسیه \_ مطروقات Repoussé

رسومات على المعدن تعمل بواسطة طرق المعدن من الظهر وبدنك تبرز الرسومات الى الخارج · رجفيدا : Rigveda

مو اسم اقدم مؤلف في اللغات الهندو ... آرية و يكون هذا الكتاب بالاضافة الى ثلاثة نصوص أخرى أقدس أدب للهندوس ، يعرف باسم فيدا (المعرفة) أو سررتي (أظهر) ، ويتكون من ١٠١٧ نشيدا ( « رك » أو « رج » ، ومنها « رجفيدا » ) متفاوتة الطول ، ( ومقسمة الى عشرة ماندالاس ) وتطاعات) ، وكلها في مدح الآلهة المختلفة العزيزة على الهندوس ، والأناشيد هي في الحقيقة أشغار غنائية ، منظمة بحيث تناسب أغراض الطقوس المنية ،

والرجفيدا هي مجموعة من الروايات العائلية التي تختص بطقوس مختلفة لعبت دورا هاما في حيساة الآريين وفي اشاراتهم للحياة اليومية تجاوز هذه الأناشيد الطقسية أهميتها الدينية ، اذ تضع أمامنا صورة للآريين كما عاشوا في قطر والسابتا سندو » ، أو الأنهار السبعة – وهي السيند وروافده الشرقية والغربية ، وتختلف

الحضارة الرجفيدية اختلافا بينا عن حياة المدينة في مدنية وادى السند • والآربون ذوو البشرة العانجة والدين كانوا هم أنفسهم منقسمين الى قبائل عديدة كانت في حرب مع بعضها ، صوروا وهم في حرب دائمة مع غير الآريين من ذوى البشرة السمراء ، وهمالداساس، والداسيوس وعدد آخر ممن كانوا على درجة كبيرة من الثراء ولهم حضارة خاصة بهم ٠ وظهر الآريون كمستعمرين جدد ، وكان الاقتصاد الرعوى مازال مسيطرا على تفكيرهم ، رغم تقدم العزب ( المساكن ) الزراعية تقدما كبيرا وتاسست قرى على أساس عائلي كنواة للمجتمع • ورئيس القبيلة كان بالوراثة قائدا حربياً • وتكمن قوة الآريين في خيولهم السريعة العدو ، التي تشد الى مركبات القتال التي لها عجلات ذات برامق وايضا في اسلحتهم الهجومية المصنوعة من المعدن ( اياس ) الذي كان في الغالب من البرونز • كما يرجع انتصارهم أيضا الى عساكرهم بالوراثة • حقيقة كان التخصص الفعلى سائدا في المجتمع الهندوأوروبي \* فنحن لا نسمع فقط عن طبقة الكهنة ( البراهمة ) وطبقة النبلاء ( راجانيا ) ، ولكن أيضا عن صناع المعادن والنجارين الذين كونوا الى جانب الفلاحين والتجار وغيرهم جمهرة الشعب ( فيس ) في المجتمع الآرى . وفي غضون القرون التالية ، تجمد هذا التقسيم الطبقى البسيط في مجموعات طائفية تعتبر قائمة على أسس الوراثة والرفعة • والاسم نفسه (آريا) ومعناه نبيل يوحى بمعنى السمو الذي نظروا به الى نفوسهم • وبمروز الوقت أثرت هذه النظرة أيضًا على المجموعات الطائفية الخاصة بهم • ولكن مهما كانت التفرقة الموجودة في المجتمع ، فان - ضارة الآريين الرجفيديين كانت نتاجا خليطا واختلافها الأساسي عن الحضارات غير الآرية لم يكن ماديا بقدر ما كان في نظرتهم الى آلهة الطبيعة وطقوس التضحية ( ياجنا ) لارضاء تلك الآلهة ٠ فنحن نقرأ أن اندرا ، اله المطر القوى الذي يحطم الأعداء غير الآريين ، والهة السماء مارونا ، التي تبث روح النظام ، واجنى ( النار ) التي تهلك كل شيء، تتقبل جميعا القرابين • وكل هذه الآلهة كانت آلهة تصورية عن طريق الادراك العقلىولكنها كانت متصلة بالحياة الفعلية للآربين .

# الرحى ( رحاية بالعامية ) Quern

طاحـون يدوية لطحن الحبـوب الى دقيق · وأبسط أشكالها كانت عبارة عن حجر صغير يدور على حجر أكبر منه ، وكلما ازدادت صلادة الحجر كانت الرحى أكثر كفاءة اذ تصبح نسبة الجريش أقل في الدقيق ·

والرحى ــ السرج مشكلة ، كما يستدل من اسمها ، على شكل سرج ، وقد شاهد عصر الحديد ادخال الرحى الدوارة ــ وهى عبارة عن قطعتين من الحجر احداهما فوق الأخرى ، والحجر العلوى يدور عند لف يد الرحى .

#### رشید ، حجر Rosetta Stone

عنرت على حجر رشيد قوة فرنسية في أغسطس ١٧٩٩ بالقرب من رشيد في غرب الدلتا على النيل ثم انتقل الى منكية الانجليز في ١٨٠١ عندما استسلم الجيش الفرنسي في مصر • وبمقتضى معاهدة تنازل الفرنسيون عن كثير من الآثار كان من ضمنها هذا الحجر • وأرسل الى انجلترا في فبراير من السنة التالية ووضع في المقر الرئيسي الجمعية الآثريين بعض الوقت قبل نقله الى المتحف البريطاني حيث يوجد بها منذ ذلك الحين •

وحجر رشيد هو قطعة من حجر البازلت الأسود طوله ثلاث أقدام وتسع بوصات وعرضه قدمان وأربع بوصات ونصف • وهو منقوش باللفة المصرية واللغة اليونانية بالترتيب الآتي :

١ ــ الخط الهيروغليفي ،أو الخط التصويري٠

 ٢ ــ الخط الديموطيقى وهـو خط مصرى مختصر ٠

٣ ــ الخط اليونانى ، محفور بالحروف العادية المنفصلة .

والنص مهشم جدا وخاصة الجزء الهيروغليفي ٠

وقد أدركت أهمية حجر رشيد منذ البداية ، وترجع أهميته الى أن أحد نقوشه مكتوب بلغة كانت محسروفة أو يعبارة أخرى باليونانية ، و باستثناء اللغة القبطية « هي مرحلة متأخرة من اللغة المصرية انقديمة التي استعملت أبجدية من

حروف يونانية واستكملت برموز مصرية ، فكن المعلومات الخاصــة باللغـة المصرية القديمة قد أصبحت في طي النسيان منذ نهاية القرن الرابع الميلادي مباشرة ، وعلى ذلك فقد افترض البعض أنه اذا ترجم النص اليوناني فقد يمدنا بمفتاح يفك طلاسم الخطوط المصرية ـ اذا كان الموضوح في ثلاثة النصــوص واحدا ، وكان هذا يبدو محتملا ، وكانت الكتابة المصرية على الآثار قد أنهكت عقول الرجال منذ عصر النهضة في أوربا ، فكشف حجر رشيد أعطاهم فرصة فريدة لاستعادة في أعصر القديمة وآدابها ،

وسرعان ما ترجم النص اليوناني واتضح أن موضوعه عبارة عن مرسوم أصدره مجمع الكهنة المعقود في منف بمناسبة الذكرى السنويه لتتويج بطليموس ( الخامس ) أبيفانس • سجل فيه الحسنات التي قدمها هذا الملك لمصر والتكريم الواجب له في مقابلها • ويمكن تأريخ المرسوم به ٢٧ من مارس ١٩٦ ق٠٥٠ حسبم التاريخ الحديث •

وربما كان العامل الرئيسى فى محاولة فك الخط الديموطيقى أولا قبل الخط الهيروغليفى هو ما كان عليه النص الهيروغليفى من حالة سيئة بالاضافة الى الاعتقاد الخاطى، بأن الكتابة الهيروغليفية كانت مجرد كتابة رمزية ، وكان أول من نزل الميدان هما سيلفستر دى سياسى ، مستشرق فرنسى ، وجان دافيد أكر بلاد ، سياسى سويدى وعالم مجيد لليونانية والقبطية \*

وبمقارنة النصين اليونانى والديموطيقى نجح الربلاد فى تبيسان كل أسماء الأعلام فى النص الديموطيسقى التى ذكرت فى النص اليمونانى ، وبالاضافة الى ذلك تعرف على اسم أو اسمين كتبا فى صيغتهما القبطية والكلمات التى تعرف عليها كانت مكتوبة بالحروف الأبجدية ، ولكن نظرا للاعتقاد الخاطىء بأن الخط الديموطيقى هو خط أبجدى بحت ، لم ينجع فى احراز أى تقدم ،

وبعد انقضاء بضع مسنوات ، في ١٨١٢ ، وقعت نسخة من حجر رشيد في يد دكتور توماس يونج ، الطبيب المتاز ، وكان دكتور يونج على درجة كبيرة من العلم وذا اهتمامات وميولي كثيرة ، وقد قدم له الحجر فرصة التحدي العلمي التي

استمتع بها جدا ، قد يكون من الطريف أن نتبع بالتفصيل الطريقة التى اتبعها فى محاولة فك رموز الخطوط القديمة ، ولكن هذا غير متيسر فى هذا المقال القصير \* وكل ما يمكن عمله هو كتابه قائمة مختصرة بأهم اكتشافاته وهى :

ان الخط الديموطيقي يحتوى على رموز
 عديدة لا يمكن أن تكون حروفا أبجدية

٢ أن بعض الأشكال الديموطيقية على الأذل منحدرة من الكتابة الهروغليفية •

٣ ــ أن الحراطيش أو الدوائر الملكية الموجودة
 في الجزء الهيروغليفي تحتوى على اسم ( وألقاب )
 بطليموس •

وعلى الرغم من أن العلماء كانوا يشكون منذ أمد طويل فى أن الخراطيش كانت تحتوى على أسماء ملوك وملكات مصر ، الا أن يونج هو الذى أثبت ذلك • وكان يوجه على حجسر رشميد خرطوش واحه ( كتب خمس مرات ) ولما كان بطليموس هو الملك الوحيه المذكور فى النص اليونانى ، افترض يونه أن هذا الخرطوش يحتوى على اسم الملك ، كما افترض أن الرموز المصرية لها نفس أصوات الحروف اليونانية ، وهذه تعرف عليها ، علامة علامة •

وأخيرا عن طريق مقارنة خراطيش ملوك وملكات مصر ، وخاصسة تسلك التي من العصر اليوناني - الروماني ( التي يمكن مضاهاتها ) أمكن استعادة الجزء الأكبر من الأبجدية المصرية • ولكن رغم أن اكتشاف القيم الأبجدية الصحيحة قد خسدم أغراض القراءة الا أن الترجمة كانت تحتاج الى علم واسم باللغة القبطية وفي هذه الحالة لم يوجد من كان يغضل جان فرانسوا شامبليون ، وهو عالم فرنسي شاب ممتاز . ولد في ديسمبر ١٧٩٠ • وقه بدأ اهتمام شامبليون بمصر منذ أن كان صغيرا ، وعندما كان في ريمان الشباب كرس وقتمه لدراسة اللغة القبطية وغيرها من الأبجديات وطرائق الكتابة التي قد تؤدى الى فك رموز الخطوط المصرية القديمة . ولسوء حظه كان مما عرقله أيضا الاعتقاد بأن الكتابة الهيروغليفية كانت كتابة رمزية بحتة فلم يستطع أن يحرز أي تقلم لسنوات عديدة ٠ لكنه بمجسرد أن أدرك الحقيقة في أن العلامات

الهيروغليفية تتكون من رموز يعبر كل منها عن كلمة كاملة (أيديوجرام) ومن علامات صوتية (فونوجرام)، خطا خطوات جبارة وسرعنن ما تفوق على كل أقرانه في هذا الميدان و وفي كتابه Précis du système hiéroglyphique الذي ظهر في عام ١٨٢٤، أعطى أول ترجمة مستبرة للنصوص المصرية، وفي قاموسه وقواعد اللغة اللذين نشرا بعد وفاته أوضع بصفة قاطعة كيفية تطبيق أصول القواعد القبطية على النصوص القديمة وبالرغم من أن عمله قد أهمل بعض الشيء فيما بعد كما أن ترجماته يجب مراجعتها، الاأنه من المعترف به بصفة عامة بأنه مراجعتها، الاأنه من المعترف به بصفة عامة بأنه أعظم شخصية فريدة في فك طلاسم الهيروغليفية،

ورغم أن كل من يونج وشامبليون قد اهتما بالديموطيقية ، الا أنهما لم يحسرزا أى تقدم فى هذه اللغة حتى نشر فى ١٨٦٨ العالم الألمانى هنريخ بروكش مؤلفه العظيم ، وهو كتاب بين بصفة قاطعة أن الكلمات الديموطيقية يمسكن كتابتها بنجاح بالخط الهيروغليفي .

( انظر اللوحة ١١٩ ) .

# Rhodesia Man رودیسیا : انسان

كل ما يعرف عن انسان روديسيا هو جمجمة عثر عليها في مناجم الرصاص في آل بروكن هيل بروديسميا ، وتدل على أن صاحبهما كان معاصرا تقريبا لانسان نياندرثال .

#### رولنصون ، هنری کرسویك ( ۱۸۱۰ ـ ۱۸۹۰ ) Rawlinson, Henry Creswicke

أنجب القرن التاسسح عشر عددا كبيرا من الفسباط النظاميين الذين اشتهروا كعلمساه ومستشرقين ، ومن هؤلاء سير هنرى رولنصون ، وقد سسافر أولا الى الهند في ١٨٢٧ ليعمسل في شركة الهند الشرقية ، وبعد ست سنوات أرسل وهو ملازم الى ايران مع الضباط الانجليز ليعيد تنظيم قوات المشاة ، وهنا أظهر اهتماما بالآثار وعلى الأخص بالنقوش المسمارية ، التى لم تكن قراءتها معروفة في ذلك الوقت ، وبدأ يكرس نفسه لفاى طلاسمها كما كان أيضها طالبا محدا في اللغات الشرقية القديمة ، وقد لفتت

انتباهه النقوش المسمارية العظيمة على صخرة بهيستون ( انظر اللوحة ٢٥ ) ، ولم يمر وقت طويـــل حتى تغلب على الصعوبـــة البالغــة في الوصول الى السطح المنقوش وفي نقــل نسخة منه و « بصمة » له • وكان دكتور جروتفند يعمل على فك رموز الخط المسماري ونجح في ايجاد مفتاح لمدد من الملاقات ولكن رولنصون ، دون أن يعلم بجهد هذا العالم ، كرس نفسه مستقلا عنه لايجاد مفتاح الخط المسماري . ولما كان على عکس جروتفند ، على علم كبير بالزند Zend ، وهي من نفس أصل اللغة الفارسية القديمة المكتوبة بالخط المسماري ، فقد نجح في الوصول بالحسل الى نهايته ، وفي بحر سنتين نجح في قراءة الجزء الأكبر من النص • ولكن في ذلك الوقت أدى الخلاف بين البلاط الفارسي والحكومة البريطانية الى ترحيل الضباط الانجليز، ثم في ١٨٤٠عين رولنصون مبعوثا سياسيا في قندهار، ونقل بناء على طلبه الى الاقليم العربي التركي ، واستقر في بغداد حيث كرس كل أوقات فراغه الى الدراسات المسمارية .

واكتشاف الحقيقي لمغتماح الخط المسماري يعتمه على تخمين موفق • فقه وجه بالقرب من مهدان في فارس نصين قصيرين كل منهما مكتوب بتلاث لغات بنغس الطريقة التي وجدت قبل ذلك في اصطخر ٠ والخطوط الثملاثة هي الغارسي القديم والبابل والسوسي • والغارسي هو أيجدية مبسطة من البابلي وهذا البابلي معقد وغير أبجدي بينما السوسي وسط بين الاثنين • وعندما وضم النصين للنسختين الفارسيتين المسطتين الى جانب بعضهما ، وجد أنهما متطابقـــان الا في مكانين • فغي السطر ١٢ من النص أكانت توجد كلمــة سنطلق عليها (س) مشلا، تسهيلا للعملية ، بينما نص ب في نفس المكان توجد كلمة مخالفة ( ص ) • وفي السطر التاسع عشر من نص أ توجه كلمة ثالثة (ع) بينما في نص ب ظهرت ( س ) مرة ثانيـــة ٠ وقد اشـــتغل رولنصون على فرض أن هذه الكلمات الثلاث هي أسماء ملوك ، وأن تلك النصوص كانت بلاغات ماوك متتابعين أشاروا في مجرى تقوشهم الى كل من أنفسهم والي آبائهـــم • وعلى ذلك قان اسم الملك في النص المبكر تظهر في المكان المخصص

لاسم الأب في النص المتأخر ، مثل هذه النظرية يمكن اختبارها بالتجربة ، وكان كل المطلوب اذن هو البحث عن ثلاثة ملوك متتابعين تتفق أسسماؤهم مع الرموز الأبجدية ، وقد تحقق المطلوب في أسسماء هيستاسسبيس (س) وداريوس (ص) وأخشسويرش (ع) حسب شكل الأسماء الفارسية القديمة ، وقد أعطى هذا التعرف رولنصون أربعة عشر رمزا من الأبجدية المكونة من ثلاثة وأربعين حرفا ، ونظرا لمعرفته باللغة الزندية أضحت مسالة استكمال فك مجموعة الرموز المسمارية المبسطة التي عرف مجموعة الرموز المسمارية مسالة وقت فقط ،

ولكن يقى شكلان آخران من الخط المسماري آكتر تعقيدا مازالا في حاجة الى حل ، وكان نقش بهيستون الثلاثي نقشا طويلا ، وعلى ذلك فهو بمدنا بمادة كافيسة لعمسل المقارنات • ونظرا لطبيعة محتوياته فهو يحتوى على أسسماء عديدة هي أول ما يبحث عنها المرء في محاولة فك رموز الخط غير المعروف فلما نجح رولنصون في عمل نسسخة من النص الكبير ، بدأ يشتغل به مسن ١٨٣٥ ــ ١٨٣٧ ٠ واستمر يعمل من وقت الى آخس حتى استطاع في سنة ١٨٤٧ أن ينشر ترحسة كامسلة للنص الفسارسي القديسم ومعه ملحوظات وتحلبلات نحوية كاملة ، ومن ثم تقدم لفحص النص البابل بنجساح فورى ، وسرعان ما تبعه علماء آخــرون • وكان الاكتشـــاف بأن اللغة البابلية هي لغة سامية قريبة من العبرية عاملا هاما في تسهيل الأمور الى حد كبير .

ولكى يتأكد من أن العلماء المختلفين كانوا حقيقة يترجبون النص ترجبة صحيحة ، أعلن علن اختبار لها في ١٨٥٧ عندما أصلوت الجمعية الآسيوية الملكية تحديا للعلماء أن ينتجوا للمقارنة الرسمية وبدون تعاون فيما بينهم ، ترجملة للنقش الطويل الموجود على أسطوانة تيجلات بيلاسر الأول التي اكتشفت حديثا ، وقدم كل من رولنصون وهتكس وتالبوت وأوبرت تراجم اتضح، عندما فكت أختامها وقورنت، أن كلا منها قريب جدا في محتوياته من التراجم الأخرى ، وبذلك زال كل شنك في أنه قد تم اكتشساف وبذلك زال كل شنك في أنه قد تم اكتشساف المقتاح الحقيقي للخط المسماري ،

George Andrew Reisner

ولد جورج أندو ريزنر ( ١٨٦٧ ـ ١٩٤٢) في ١٨٦٧ في أنديانابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية • ولم يكن والداه غنين ولكنهما أرسلاه الى جامعة هارفارد • وفي البداية درس القانون ثم سرعان ما اتجه الى دراسة اللغات السامية • ونجاحه في الامتحانات للحصول على درجة الدكتوراه حظى له بمنحة دراسية لرحلة علمية فذهب الى برلين • هناك تتلمه على العالم العظيم في المداسات المصرية كورت زيته وعاد بعد أربع سنوات الى هارفارد حيث عين محاضرا في مدرسة اللغات الشرقية •

وحتى هذا التاريخ لم يذهب ريزنر الي مصر قط ، ولكن في ١٨٩٧ دعى للاشتراك مع فريق العلماء الذين كأنوا يقومون بوضم كتالوج للقطع المحفوظة في المتحف المصرى ، فنشر الكتالوج الخاص بالتماثم ( ١٩٠٠ ) والكتالوج الخاص بالمراكب والقوارب . وما أن جاء الى مصر أول مرة حتى قضى بها الشطر الأكبر من حيساته الباقية ، فبعدأ في ١٩٠٥ سلسلة من أعمال التنقيب التي اشتهر بهسا • وقد أمدته مسز فوبي هيرست بالمال اللازم حتى وافقت حامعة هارفارد ومتحف بوستون للفنون الجبيلة في ١٩٠٥ على رعاية عمله ٠ وبعد خبس سنوات اصبح امينا للقسم المصرى في متحف بوستون • وكان ريزنر منقبسا دقيقا في عمله وكان يعتز بسجله التفصيل الذي كان يحتفظ به عن عمله . وكانت أولى حفائره في قفط ودير البلاس ونجع الدير حيث فحص جبانات عصر ما قبل التاريخ وعصر الأسرات الأولى • وعنسدما حظى بمساعدة جامعة هارفارد ومتحف بوستون نقل نشاطه الى الجيزة حيث فحص أرباض الهرم الثالث « Mycerinus » (وقد وصف اكتشافاته في كتابه ١٩٢١) ، وكذلك بعض المساطب الجنازية

بالقرب من الهرم الأكبر ونشر العديد منها فى A History of the Gize ( ١٩٤٢ ) كتابه الأخير Nicropolis.

وأثناء هذه الحفائر اكتشف تماثيل الملك منقرع ، بانى الهرم التسالث ، التى تمثله مع بعض آلهة الاقليم ومنها تمثال له ولزوجته معا . وقد دون نتيجة هذه الحفائر في كتسابه :

Development of the Egyptian Tomb to

• (١٩٣٦) the Accession of Cheops

وكان أعظم اكتشافاته التي أثارت ضبعة كبرى هو الكشف عن مكان دفن الملكة حتب حرس ، أم خوفو ، التي كانت تحتوى مقبرتها على عدد من قطع الأثاث المزخرفة ، ولكن خشبها كان قد ملك ، غير أنه استطاع بمساعدة معاونيه آن يعيد تركيب جزء كبير منه من ملاحظة مكان وقوع الاغشية الذهبية وقطع الغيانس .

وقد فحص أهرام مروى ( القرن الثالث قبل الميلاد الى الثالث الميلادى ) فى السودان من المهرد الى المعرد المعرد والمعبد فى مقابر ملوك الأسرة الخامسة والعشرين والمعبد فى نباتا وكلف بالاشراف على المسع الأثرى لمنطقة النوبة الذى حدث فى١٩٠٧ عندما بنى سد أسوان ولكن الم يصدر الا المجزء الأول عن هذه الحفائر من تأليف ، كما نقب فى مواقع من عصر الدولة الوسطى فى قرمة ( دنقلة ) وكتب تقريرا عنها فى المولة وفى قلعة سمنة عند الشلال الثانى ،

وفى ١٩٠٩ قــام بحفائر فى الســــامرية فى فلسطين وفيما عدا ذلك فقد كرس كل حياتـــه للعمل فى مصر ٠

وبالاضافة الى نشره لحفائره ، كتب مقالات عديدة للمجلات العلمية ، وفى ١٩٠٥ قام بنشر بردية هيرست الطبية Hearst Medical Papyrus . ومات ريزنر فى القاهرة فى عام ١٩٤٢ بعد أن قاسى لبضع سنين من عمى متزايد •

# ز

# زابوتك Zapotecs زابوتك

#### الزاجورات (الزقورة) Ziggurat

هو اصطلاح يطلق على بسرج المعبد الذي كان يبنى في كل المدن السومرية والبابلية والأشورية الرئيسية وهو من الملامح المعمارية والدينية الميزة لمدنيتهم ، وهي ممثلة على هذه الصورة في الفن والنصوص المكتوبة وكان مصدر احتمام المستكشفين الأوائل بهسا هو التشابه القائم بين أطلال هذه المبانى المتميزة في الشكل والهدف وبين « برج بابل » المذكور في التوراة والهدف وبين « برج بابل » المذكور في التوراة ( التكوين ٢ ) .

وفى أواخر الألف الرابعة قبل المسلاد بنى السكان الأوائل فى جنوب العراق المعبد الرئيسى على قاعدة واحدة مرتفعة ومن ثم خلقوا قلعسة صناعية ، وكان هذا يعمل يدافع التبجيل عن أن يكون بسبب الوقاية من الفيضانات أو الغزو اذ كان الدخول الى المعبد حرا طليقا .

وأقدم و معبد على مدرج مرتفع ، وجد في أريدو ، وكان هذا هو النموذج الأول الذي نقل عنه معبد أوروك (الطبقة الرابعة) المعروف باسم زاجورات أنو ومعبدها الأبيض المتصل بها ، وكذلك بعيدا في الشمال في براك في اقليم خابور \* ولم تكن

كل هذه المعابد تبنى على منصة مستطيلة ، لأنه عند مرحلة الأسرة الثانية المبكرة (حوالى ٢٧٠٠ قدم ) وجد المعبد ومبانيه داخل أدباض الهيكل المحاط يسبور ييضوى مرتفع عن المباني المحيطة ، ومن الأمثلة الجيدة لهذا النوع من المعابد خفاجي على نهر ديالى ، والعبيد ، على بعد أربعة أميال شمالى أور \*

وفي ١٩٤٠ ــ ١٩٤١ وجمله بالعراقيون أثناء التنقيب في عقير معبدا مشنيدا على مدرجان يؤدي اليه سلمان قصيران • ويدل حذا المعبد ، وكذلك بعض تماذج لزاجورات أخسري مكونة من ثلاث طوابق وبعض اشـــــــارات الى منشآت جوديا في لجش على عظم المنشآت المعمارية في تلك المدينة وفئ النضّف الشساني مين الألف الثانيسية كانت المباني التي لهنا سيلالم كثيرة شائعة الأستعمال • كما يمكن ترسم آثاد قليلة من بقايا هذه المباني في العصور التالية ، أذ كانت هذه المنشآت عادة تكون أساسا للمباني التاليسة . فغي أور استعمل أور' ــ المانو (جوالي ١٥٠ ق.م.) مؤسس الأسرة الثالثة ، اطلال زاقورة من الأسرة الأولى التي كانت قد بنيت قبل أربعة قرون على الأقل ، كحشو لعمله الجديد \* وقد جعل القاعدة السفل مستطيلة الشكل ١٩٠×١٣٠ قدما ( ۲۰× ۱۱ مترا ) حولها أسوار يبلغ ارتفاعها ٣٦ قدما ( ١١ مترا ) على شكل منحن مع ميـــل

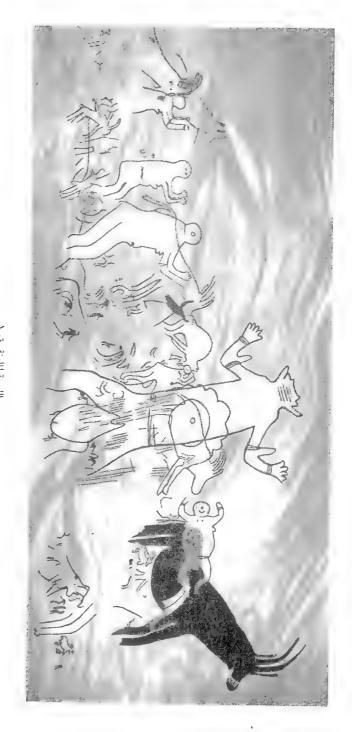

اللوحة الملونة رقم ١ فن ما قبل التاريخ في افريقيا لوحة ملونة على الصدفر من تاسيلي في الصحراء الكبري، حوالي ٢٠٠٠ ق م.

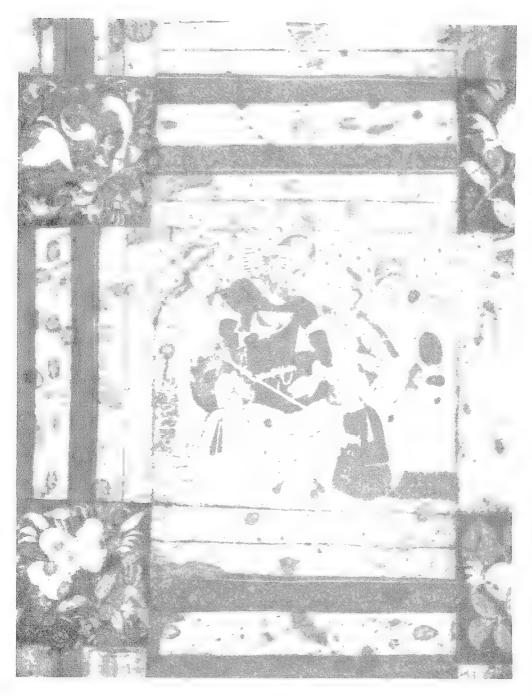

اللوحة الملونة رقم ٢ أجانتا : منظر ملون بسقف الكهف رقم ١، القرن السادس ـ القرن السابع ب .م.



اللوحة الملونة رقم ٣ الازتك: إناء رماد جنائزى



اللوحة الملونة رقم ع عالم عند المسيطانا (Detroit Institute of Arts, Detroit)



اللوحة الملونة ويم يبق منها فوق سطح الأرض الآن إلا رؤوسها فقطا وهذه التعاثيل تقع عند سفح تعاثيل جزيرة ايستر : ولم يبق منها فوق سطح الأرض الآن إلا رؤوسها فقطا وهذه التعاثيل تقع عند سفح محاجر رانو راراكو، حيث كانت قد أقيمت بصفة مؤقتة لنحت اجزائها الخلفية قبل نقلها إلى المابد البعيدة.



اللوحة الملونة رقم ٦ الاتروسك : تابوت من سيرميدي يبير زوجا وروحه مضطجعين على سرير وهما يتناولان الطعام (متحف فيللا جوليا بروما)



لوحة علونة رقم ٧ كانسو ـ إناء كوان عليه طبقة تزجيج ذات لون رمادى مائل إلى الزرقة، حافته وقاعدته مغلفتان بنحاس، أسرة سنج، القرن العاشر ـ القرن الحادى عشر بعد الميلاد. ويمثل هذا الإناء أعلى مستوى في صناعة السيراميك التي بدات منذ العصر النيوليثي الصيني



اوحة غاينة يقع اذ الاسكي - تصوير يمثان البيزوين (الثول الوري الكوردر)، من العصب الموافيقي حوالي : دلال ق م



عمية الاقتصر - ومن النجية الذي بناء إسفيتب الثالث في اثمة غري همج أمير وجون محمد ورسسيس الثاني



اللوحة الملونة رقم ١٠ المكسيك : تصوير جدارى يمثل السماء وجد في منزل في تيوتيهواكان.



لوحة ملونة رقم ١١ ميسينا : مقبرة ثولوس المعروفة بكنز اتريوس، وهى أجمل مقابر الثولوس بميسينا، ويرجع تاريخها إلى ما قبل ١٣٣٠ ق م.



لوحة ملونة رقم ١٢ برسبوليس : نحت لاحد الملوك المظام



لوحة ملونة رقم ١٢ البتراء : معبد صدفرى



اللوحة الملونة رقم ١٤ سانشي : الاشتوبا العضمة



لوحة ملونة رائد من الأهجار القائمة الضخمة، التي يزن كل منها ٢٦ طنا، تربطها احجار اعتاب لا تزال خمسة اعتاب منها في مواضعها الاصلية



لوحة ملونة رقم ١٦ مقبرة توت عنخ أمون ـ ويقع مدخلها تحت مدخل مقبرة رمسيس السادس

صريع الى الداخل وتدعمها أكتاف كل ١٦ قدما، كما دعمت أركانها الأربعة تدعيما قويا بصفة خاصية و أما الكسوة الخارجية فقد شيدت بالطوب المحروق المكتوب عليه اسم الملك وألقابه في معظم الأحيان بمونة من القار وطبقات من الحصير • كما احتوى كل المبنى على ثقوب تذريف لتصريف المياه •

وكان الوصول الى الطبقات العليا من الزاقورة بواسطة سلم رئيسى مبنى باللبن عموديا على الواجهة الشمالية \_ الشرقية • وهذا السلم يؤدى مباشرة الى المعبد المقام فوق القمة ولكنه فى مكان على حافة المسطبة الأولى حيث يتصل بسلمين يرتفعان بانحراف عبر الوجهة من الزاويتين الشماللة والشرقية ، يمر تحت بوابة تحيط بالطبقات العليا والأصغر كانت تكسى بالقار ، وتوجد أدلة على زراعة نباتات عليها • وكانت تروى بواسطة آلات رافعة كانت تعمل على الجوانب المائلة للزاقورة • وبعض العلماء يرون أن مشابهة هذه الزخارف لبرج \_ المعبد في بابل كانت هي الدانع على وصف الحدائق في بابل كانت هي الدانع على وصف الحدائق

وقد عرفت زاقورات متأخرة من أعمال التنقيب الأخرى • اثنتان منها مؤرختان من عصر حمورابى تقعان في مارى وكيش ، كما بنى الكاشسيون زاقورة في دور \_ كوريحالزو عقرقوف بالقرب من بغداد ، وأقام أونتاش \_ هربان العيلامي مألوف في شوجا \_ زامبي ستة عشر ميلا جنوبي مالوف في شوجا \_ زامبي ستة عشر ميلا جنوبي السويس مكرسة للاله ونشوشيناك ولها مقاصير بالبوابة في وسط ثلاثة جوانب عند نهاية سلالم منفصلة • وهذه الزاقورة كانت مساحة قاعدتها في الأصل ١١٤ ياردة مربعة وارتفاعها ٥٤ ياردة •

والأشوريون ، ورثة الحضارة السومرية والآكادية ، بنوا أبراج معابد في عواصم مدنهم ، وقد شهيد تبجيلات بيلاسر الأول (حوالي ١٩٠٥ ق٠م) زاقورتين تومين مكرسيتين الي أنو وأنتوم ، اله والهة أشهور ، وحوالي نفس ذلك الوقت بنيت زاقورة في نمرود ، وقد داوم

شلمانصر الشالث على العنساية بترميمهما · وسرجون الشائى قاهر السامرة ، ربما تحت تأثير أبراج نمرود وبابل ، زود الزاقورة الموجودة بعاصمته الحديثة خورسباد بمنحدرات صاعدة نلف حول الواجهة الخارجية بدلا من السلالم ·

وأشهر الزاقورات هي تلك التي رممها ملوك العصر البابلي المتأخر ، فأطلالهـــا لا تزال ترى حتى الآن ٠ فقـــد أعاد نابونيـــد ( ٥٥٦ ــ ٣٩٥ ق م ) بناء واجهة زاقورة أور وزاد في ارتفاعها فجعلها سبعة مدرجات ولا يزال يمكن رؤية المدرج الأسسفل منها وارتفاعه ٦٠ قدما ( ١٩ مترا) • ونبوخذ نصر استمر في بناء مبنى مشابه فی بابل یدعی ایتمیناکی ، أی د مبنی يت أساس السماء والأرض » • ويمدنا لوح من الطين منقوش مؤرخ عام ٢٢٩ ق٠٥٠ بالتفاصيل عن هذا المبنى وعن المبد المتصل به المدعو ايزاجيلا أي و البيت الذي قمت ( ترتفع ) كالسماوات ، ويبلغ طول ضلع القاعدة المربعة، كما أثبتت أعمال التنقيب ، ٩٨ ياردة • وفوق هذه القاعدة تقوم سببع مصاطب يعلوها هيكل مردوك \_ بعل الذي يصل ارتفاعه الى علو مماثل. ولابد أن كانت هذه هي د الأبراج الثمانية التي يقم كل منها فوق الآخر ، وعلى جوانبها سسلم حلزوني يجري حول البناء من الحارج ، التي رآها المؤرخ الاغريقي هرودوت عندما زار بابل حوالي ٤٦٠ق٠٥٠ وهكذا في العصر البابل المتأخر نجه أن و المبد فوق مدرج مرتفع ، صار برجا يتوجه الهيكل • وقد دمر اكسركسيس هذه الزاقورة ثم كشف عنها الاسكندر ثم بعد ذلك نهب منها البناءون المحلبون قوالب الطوب

وأغلب المستكشفين الأوائل رأوا في الأطلال المرتفعة في مابل ٠٠ (Mujellibeh) برج بابل التوراني وان كان البعض قد تعرف على هذا البسرج في عقرقوف ٠ ومبنى الطوب المزجيج بكيفية غريبة الذي يكون الجزء العلوى من الزاقورة في برسيبا ( بيرس نمرود ) على مسافة سبعة أميال جنوب غربي بابل قد قيل أيضا انه هو البرج التوراني ٠ وهذا الأخير كان مبنى قديما قام نبوخذنصر بترميمه ترميما جزئيا ٠٠ ولا يوجد ما يؤيد وجهة نظر رولنصون وغيره من أن الزاجورات المكوئة من سسبع طبقات في

بورسيبا وبابل كانت ملونة أسود ، وأبيض ، وبرتقالى ، وأزرق ، وقرمزى ، وفضى ، وذهبى ، وتمثل الكواكب زحل ، والزهرة ، والمشترى ، وعطارد ، والمريخ ، والقمر ، والشمس والنظام البابلى فى تسمية الكواكب السيارة ، كان مختلفا ، وقد وجدت فى أور ألوان سسوداء ، ورحراء ، وزرقاء ( وهى العلوية ) ،

ولم يمسكن حتى الآن ادراك المعنى الكامل للزاقورات الا جزئيا وقد نقب لايارد في جسم البناء الأصم من زاقورة نمرود معتقدا أنها تحوى مقبرة ملكية كما كان شأن أهرام مصر • كما ظن البعض أنها جبل صسناعي أنشأه أقدم سكان السهل تذكارا لموطنهم الجبلي الأصلى، وطن غيرهم أنها مجرد وسيلة صناعية لحماية المعبد • ولكن من المعروف أن معبد القمة لم يستعمل الا في مناسبات خاصة عندها ينزل الإله الخاص الى القمة ليقضى ليلة هناك مع شاغلته الوحيدة الكاهنة •

ويوجد بعض الأساس للرأى القائل بأن الهدف من الزاقورة أن تعكس على الأرض ما كان في السماء • فالمعبد العلوى ، شاهورو أو غرفة الانتظار ، لها مقابل في المدينة التي تقع في مستوى منخفض • واصطلاحات مثل و أبسو عومعناها و العبيق » ، كانت تطلق على كل من الزاقورة وعلى بحيرة المياه ( زاقورة مقلوبة ) حيث يعيش أيا ، اله الحكمة • ومعبد القمة كان يطلق عليه أيضا جيجونو ( حجرة مظلمة أو مورقة ) وهو اصطلاح يطلق أيضا على رواق في باطن وهو اصطلاح يطلق أيضا الى السماء ، وكانت الراوبة التي تؤدى الى السماء ،

#### زحافة Sledge

الزحافة هي أقدم أنواع المركبات المعروفة التي اخترعها الانسان • ومن المحتمل أن تكون فكرتها قد نشات عند الانسان في الأزمنة الباليوليثية من طريقة وضعه لصيده على فرع شجرة وجرها خلفه الى بيته • وما كان عليه فقط الاحتفاظ بالفرع لاستعماله مرة ثانيسة ، وتشكيله ليؤدى عمله بصورة أفضل ، أو ربط

فرعين معا لتكوين زحافة من نوع بدائي جدا ، وفي الأزمنة الميزوليثية كانت الزحافة قد اكتمل تطورها ، وقد عثر على زحافات من هذا العصر محفوظة في مستنقعات فنلندة ٠٠ والخطوة التالية التي حدثت في الغالب في العصور النيوليثية كانت تسرج الثيران لتجر الزحافة خلفها ٠٠ ومن المحتمل أن مركبة الكلب استعملت قبل أن تستعمل المركبة التي تشدها الثيران ٠٠ فالانسان قد استأنس الكلب قبل أن يستأنس المغنم والماشية بوقت طويل ٠ وقد قدمت الزحافات خدمات جليلة للانسانية حتى حل محلها اختراع العجلة ٠

#### الزراعــة: Agriculture

كان الانسان صيادا يجمع الطعام في كل من العصر الباليوليثي والعصر الميزوليثي وغير أن انسان العصر النيوليثي كان أول من اخترع الزراعة \_ وهي بند الأرض عن قصب ببنور منتقاة ، والاعتناء باستئصال الحشائش الضارة من رقعة الأرض المزروعة بقصد انتاج محصول جيد للطعام وقد كان اختراع الزراعة خطوة تطور هائلة في تاريخ الانسان ، وأول انطلاقة عظيمة في ذلك التطور النيوليثي الذي قداد الانسان بعيدا عن حياة التوحش والهمجية ونقله الى حياة البربرية ثم أخيرا الى الحضارة والمدنية والى حياة البربرية ثم أخيرا الى الحضارة والمدنية و

وأول من عرفوا الزراعة ، حسبما تعسلم شعوب الحضارة النطوفية على منحدرات جبل الكرمل في فلسطين ، فقسه استخدموا أدوات حجرية من طراز ميزوليثي للصسيد والقنص ، ولكنهم أيضا ثبتوا قطعا من الطران في أدوات من العظم واستعملوا هذه كمناجل ، واللمعان الذي يمكن رؤيته حتى الآن على هذه القطع الظرائية قد اكتسب من السيليكا الموجودة في الطرائية من الحشائش غير المعروفة لنا الآن والتي كان النطوفيون يحصدونها .

وقد استخدم شعب حضارة سيالك في ايران مناجل معائلة ، وفي حوالى نفس الوقت كان شحب الفيوم في مصر يستخدم مناجل ذات مقابض من الحشب ولها أيضا أسنان منالصوان، وقد اكتشفت في هذا الموقع الأخير غلال وصلت في تطورها الى أشكال بعيدة كل البعد عن

الحشائش البرية الأصلية ، اذ كان الشعير الذي وجد من نوع لا يزال يزرع في بعض المناطق البدائية في شمال أفريقيا حتى الآن ·

وقد تنوعت النباتات التي زرعها الانسان النيوليثي طبقا لأنواع النباتات التي كانت متاحة له في المناطق المختلفة ، وهي تشمل الشعير والذرة الدخن ( الذرة العويجة ) والبطاطا ، والقمح ، واليام ( نوع من البطاطا ) على أن أهم هذه النباتات كان بلا شك القمح والشعير ، وعليها اعتمات حضارة الوادي الخصيب .

وقد ترتب على اكتشاف الزراعة ازدياد عدد السكان زيادة غير عادية ، فبراكز الاسستقرار الصغيرة جدا حول البحيرة في الفيوم تلتها سلسلة من الكفور النيولئية العامرة نسبيا بالسكان ، وسرعان ما تطورت هذه الكفور الى قرى من المزارعين والفلاحين ، ولم يمض وقت طويل الا وقد انتظمت هذه القرى على طول النيل الأسفل، ثم نمت هذه القرى بسرعة في مساحتها وأهميتها حتى تفجرت الحضارة في الوادى في سوالى ٣٠٠٠ ق٠٥ ،

وتكرر هذا التطور الحضارى في كل مكان • فغى أوربا مشلا ، بلغ عدد الهياكل العظمية النيوليثية التى كشف عنها أكتر من ألف مرة عدد الهياكل الباليوليثية ، وقد حسدت هذا بصفة عامة منتظمة في كل أجزاء أوربا ، مع أن للعصر النبوليثي في أوربا استمر الأقل من ألفي سسنة ، في حين أن العصر الباليوليثي بها قد استمر بكل تأكيد أكثر من مائتي ألف سنة •

وكانت الزراعة أولا من النوع المسمى « زراعة متنقلة » وفيه الررض حتى تستهلك خصوبتها وتفقد قوتها ، ثم ينتقل القرويون الى مكان آخر ، ويمكن تتبع حدوث هذه العملية فى الموقع النيوليثى فى كيلن ليندنثال فى ألمانيا .

وكلما نما عدد السكان ، عز وجود أرض غير مسكونة ، وصعب العثور عليها ، وهنا جاء اكتشاف أهمية تسميد الأرض انقاذا للموقف ، وربما جاء هذا الاكتشاف عن طريق الملاحظة والتجربة ، فيبدو أن الفلاحين لاحظوا أن الأرض التي كانت تعيش فوقها الماشية نمت مزروعاتها

نموا أفضل وغلت محصولا اكبر ولم يعرفوا سببا لذلك ، لكن النتيجة النهائية أن القرويين نمكتوا من اعادة الخصوبة المفقودة للأرض وبذا أصبح من المكن لهم أن يستمروا في العيش في نفس المكان سنة بعد أخرى .

وأول أداة زراعية للعزق والحفر كانت نوعا من الفؤوس ، وقد استمر استخدام هذه الفاس مئات عديدة من السنين الى أن اكتشف المحراث ·

#### زميابوى Zimbabwe

المبانى المحبرية الخربة المعروفة بهذا الاسم تقع فى اقليم ملى، بالغابات حوالى ١٥ ميلا جنوب شرق فورت فكتوريا فى جنوب روديسيا .

وعلى الرغسم من أن جزءا كبيرا من الجدران ، بهشسم وكبية كبيرة من الحجس مكدسسة فوق الأرض ، الا أن المكان رائع للغاية ، بسبب ضخامة الجدران الباقية وأيضا بسبب الكشف غير المتوقع عن بناء ضخم من الحجر في قلب أفريقيا • وكل الجدران قد بنيت بدون مونة • ومادة البناء كانت الجرانيت المحلى الذي يتشقق بالطبيعة الى كتل منها بضع بوصات •

وتفطى الأطلال القائمة مساحة قدرها سبعون فدانا ، وهى مقسمة الى منطقتين متميزتين ، وتقع آكبرهما فى واد متسع ، والباقى يقع على بعد ربع ميل الى الشمال على قمة تل صخرى والمبنى الرئيسى فى الوادى هو سياج إهليلجى ، يدعى عادة « المعبد ، وان كان اسمه القديم ايمباهورو بعنى فقط « الغرفة الكبيرة »

ومن الطبيعى أن يطلق على المبنى القائم على قمة التل في السنوات الحديثة « أكروبوليس » وان كان الأفريقيون الذين يتحدثون عن المكان يطلقون عليه ببساطة « زمبابوى » •

والمعنى الحرفى لهذه الكلمسة الشونيسة ، وتستعمل عادة فى الوقت الحاضر فى صيغة الجمع « مادزمبسابوى » ، قد أصبح فى طى النسيان ، ولكن معناها الحالى هو « مكان دنن الزعيم ومكان شفاعة القبيلة » وأقدم رواية عن خرائب زمبابوى تعطى تفاصسيل استعمال تل زمبابوى مكانا لصلاة القبيلة •

ولا يوجد أى شىء فى السجلات البرتغاليسة التى نشرت حتى الآن يدل على أن البرتغاليين فد زاروا هذا المبنى رغم أن فقرة غامضة فى كتاب دى باروس ١ آسيا ١ ( الذى نشر فى ١٥٥٢ ) قد تشير الى أنهم قد عرفوا المكان ٠

وقد قيل أن الرجل الأوروبي قد رأى هذه الخرائب لأول مرة في ١٨٦٨، ولكن أول وصف لما يمكن الحصول عليه في أوروبا هو وصف كارل ماوش ، جيولوجي ألماني حجزته قبيلة مجاورة بصفته وضيف سجين، بين عام ١٨٧١ - ١٨٧٧ ومنذ عصر ماوش حتى بداية هذا القرن كانت زمبابوى هدف الباحثين عن الذهب ، الذي نقبوا المكان دون تعقل وسعبوا خسارة ضيخمة للودائم الأثرية في المباني .

وأول تقرير نشر عن أعمال التنقيب كان عما قام به ثيودور بنت ( ۱۸۹۱) • وسير جون ويللوبي Willoughby ولكن كل منهما كان في صورة بحث عن الكنوز القديمة • وفي الإطلال وجعلها صالحة لزيارة السياح ، ولكنه أثناء هذا العمل أزال بضع أقدام من الرواسب في المباني الأساسية ، ثم قام رائدال ماك ايفر بأعمال تنقيب محدودة ( ١٩٠٥) ولكن العمل الأثرى المفيد حقا هو ما قامت به الدكتورة كاتون تومسون في ١٩٢٩ • كما قامت لجنة الآثار في تفحصها الدكتورة كاتون تومسون في المناطق التي لم

وعدم وجود أى سبجل مكتوب ، بالإضافة الى اللقايا الغربية التى كشف عنها الباحشون الأوائل ، وأفكار النقاد المحليين الخيالية وخاصة دنن عول ، وعدم وجود عدد معقول من الأثريين المطلعين بين جمهرة أهل روديسيا حتى وقت قريب جدا ، قد أدى الى ظهرو مجموعة من الأساطير الخيالية التى نسجت حول هذا الأثر بين المستعمرين الأوروبيين ، ومن المسير جدا قشع هذا الضباب ، وحتى اليوم يقابل كتاب دكتور كاتون ، تومسون بنقد شديد من الكتاب الشعبين ،

وأوقى وصف هو ما جاء فى كتاب هول « زمبسابوى العظمى » Great Zimbabwe ( ١٩٠٥ ) الذى يحتوى على قدد كبير من المعلومات الواقعية المفيدة عن الآثار الموجودة على السطح ،رغم أن سجلات الحفائر فى منتهى البساطة مما يجعلها غير ذات قيمة كبيرة ، كما أن التفسيرات الواردة به لم تعد الآن صحيحة ،

والسياج الكبير (أو « المبله » ) هو مبنى بيضوى يبلغ طوله ۲۸۸ قدما ، وعرضه ٢٢٠ قدما ، وعرضه ٢٢٠ قدما ، ومحوره الرئيسى يتجه بدقة تقريبا من الجدار الخارجي ٨٣٠ قدما ، وهذا الجدار هو الحتى السمات الرئيسية لمنطقة الأطلال ، ويرتفع في بعض أجزائه الى ثلاثين قدما ، كما يبلغ عرضه أحيانا أربع عشرة قدما ، وحوالى ٣٠٠ قدما من الحائط الخارجي تحمل زخارف طولية بارزة بالمداميك العليا من الحائط عنه النهاية الجنوبية الشرقية لمحورها الرئيسى ، ولا توجد جدران رئيسية أخرى مزخرفة ،

وهذا الحائط كان في حسالة سيئة جدا عندما اكتشفت اطلاله لأول مرة ، وقد أعيد بناء جزء كبير منه ، ورغم أنه لا يوجد وصف للحائط في حالته الأصلية ، الا أنه من المعلوم أن ماوش قد رأى أعتابا فوق أحد المداخل ، فاعادة تصميم المداخل ، على أنها فتحات على شكل لا يعتبر لذلك غير دقيق ، اذ يظن أن هذه الفتحات كانت في الأصل فتحات أبدواب لها أعتاب ، وداخل هذا الحائط توجد متاهات من سياجات ومهرات متشابهة ، وفي الركن الجنوبي الشرقي يرتفع البرج المخروطي الشهير ، وهو على ما يبدو بناء حجرى أصم ويبلغ قطره نحو ثماني عشرة قدما وارتفاعه الآن احدى وثلاثون قدما .

وفى مجرى الأعمال التى قام بها هول١٩٠٢ ـ المعلم ١٩٠٤ وجد أن داخل السياج العظيم كان مبلطا بمادة ناعمة تشبه الاسمنت مصنوعة من اكوام النمل ، وكان مقاما عليها يوما ما عدد من العشش الطينية ، وكانت توجه على الأقل ثلاثة من هذه الأرضيات ، عملت فى أوقات مختلفة ، وقد وجد هول بينها كمية من آثار سكنية من الشقف وأدوات وأسلحة حديدية ، وزخارف من نحاس

وذهب ، وسلاطين حجرية منحوتة ، وغير ذلك من الأشياء ، كما وجه خرزا زجاجيا ، وواردات أخرى من الصين والهند وفارس وهذا الترتيب التتابعي المتازقد أتلف كله تقريبا وون ادراك معناه أو تسجيله تسجيلا صحيحا .

وهذه الأرضيات ، عندما كانت جديدة، كانت ما يدل اطلاقا على وجود سقوف فوق المبنى فمن الواضح أن الأفنية كانت بحاجة ألى مجسار لتصريف مياء الأمطـــار ، وقد وجد بعض منها أسفل بعض جدران السياج العظيم ويرتفع السياج العظيم شاهقا على جانب الوادى ، وتمتد أسفله في اتجاه شمال شرقي سلسلة من المباني الخربة التي تفطى مساحة قدرها ٥٠٠ ياردة في الطول و ۱۵۰ ياردة أو أقل في العرض • وهذه المباني ، التي تعرف جميعا باسم أطلال الوادي ، تصبح سميكة بالقرب من السياج العظيم حيث تكون كتلة مستمرة من الحيطان ثم تتوزع الى سلاسل مختلفة من المباني كلما نزل المرء الى قاع الوادى • وفي واحدة من هذه المباني المنفصلة المعروفة باسم • أطلال موند ، Maund Ruins قسامت الدكتورة كاتسون سه تومسون بأعسال التنقيب الرئيسية ( وقد قسم هول أطلال الوادى الى أقسام حسبما اتفق وأطلق عليها أسماء الرواد الأوثل الروديسيين ، وكثير منهم لسبت له أية صلة بزمبايوي) .

وفى اتجاه شمال غربى من السياج العظيم . تمتد لمسافة تبلغ حوالى ٢٥٠ ياردة مجموعة أخرى من انشاءات فى حالة سيئة من التهدم وقد نبشت تماما وسرق يعض من أحجارها .

ويطل على السياج العظيم والوادى عامة تـل صخرى يوجه على قمته ما يعرف باسم القلعة Acropolis ، وهي تيه من الأسهوار الصغيرة والمهرات التي بنيت بين الصخور الضخمة التي تكون قمة التل ، ومعظم هذه الأطلال قد كدست في مكان ضيق يبلغ اتساعه ٤٠ ياردة ، وتحده شمالا صخور شهامقة وجنوبا هوة عميقة يبلغ عمةها نحو مائة قدم ٠

والنهاية الغربية لهذا المكان مغلقسة بحائط عال ، يضسارع في الحجم والأسلوب الحائط

July 1

الخارجى للسياج العظيم ، ومثل حائط السياج العظيم كان أيضا مهدما ، ولكن بقيت من أبوابه أدلة تكفى لاعادة بنائه حسب ما كان عليه فى تصميمه الأصلى .

ويمكن الوصول من الوادى الى المبانى الرئيسية للقلعة عن طريق سلم أعيد بناؤه بقدر الامكان حسب تخطيطه القديم ، والجزء العلوى منه عبارة عن ممر بين الجدران الصخرية .

وقد أنشئت على المنحسد الغربي من تسل زمسابوى سلسلة من مدرجات بواسطة بنساء جدران ساندة ومبر يجرى من مستوى الوادى الى أعلى حتى الجداد الغربي الكبير •

وهذه الأطبيلال لم تستثر خيسال الأثريين والمولعين بالقديم فحسب ، بل استثارت أيضا اعجاب المهندسين المعماريين ، وقد أجرى عدد من الدراسات المعارية البحتة .

وفى كل المسائل بين الهندسون المماريون عدم وجود تصميم ، وعدم وجود أساسات ، والجهل بالعقد ، وقواعد البناء بالحجارة بصفة عامة • كل ذلك كانت تقابله حلول تجريبية المشاكل البناء ومستوى مرتفع من الكفاءة فى التنفيذ • فالرأى المعارى هو أن المبنى بدائى وليس له أساس عام مستمد من تقاليد معمارية ثابتة من أية بقعة فى العالم المتمدن •

ومن المعروف الآن أنه توجد أطلال لنحو مائتى بناء أنشئت بالحجر بدون مونة بين المداميك فى جنوب روديسيا وعلى حدودها • وبالإضافة الى تلك المبانى التى قام بفحصها دكتور ماك ايفر ودكتورة كاتون ـ تومسون فقد قام مفتشو الآثار بفحص مبان أخرى كثيرة خلال السنوات العشر الماضية • ولا يضارع أى منها زمبابوى فى حجمها ولكن يمكن أن نرى فيها خاصية معمارية وجدت فى زمبابوى باستثناء واحد الا وهو البرج المخروطي •

وعلى هذا يوجه أسساس قوى للاعتقاد أن الهندسة المعمارية لزمبابوى تنتمى الى أسلوب نشبأ محليا في المناطق الجرانيتية في هضبة روديسيا •

ولم يكن لدى علماء الآثار الأوائل أى شيء يمكن مقارنة مكتشفاتهم به ، غير أن العلماء التالين لهم ، وكانوا أكثر موضوعية ، لاحظوا أن لكل اكتشافات الفخار كما لغيرها من أشياء أسلوبا أفريقيا متميزا ، وكلما زاد حجم المادة التي يمكن مقارنتها ، أضحت الطبيعة الأفريقية الفالبة للأشياء التي عثر عليها أكثر وضوحا ،

وقد سبق أن ذكر فا وجود مبان أخرى ذات أسلوب مشابه ، وقد ثم اجراء مجسات فى كثير منها وقد أمدتنا جميعها باكتشافات تشبه شبها كبيرا اكتشافات زمبابوى ، بل تتطابق تطابقا كاملا معها فى كثير من الأحيان •

وعلى العموم ، توجد بعض اكتشافات لا يوجد لها أى مثيل اثنوغرافى: طيور من حجر صابونى، وجدت واقفة رأسيا على عوارض طويلة فى أقصى الشرق بداخل القلعة فى ١٨٨٨ عندما رفعت تنتمى تلك الأشياء الى أية حضارة موغلة فى القدم ومن المحتمل أنها من أصسل أفريقى ، وسلاطين من حجر صابونى ، وصحون كبيرة مسطحة عثر على كسر منها فى الرواسب ، كما وجلت كمية كبيرة من أعضاء تذكير من حجر صابونى فى الرواسب ، وكذلك عثر حديثا على أشياء مشابهة مصنوعة من الطين اتضاح أن بعضها تماثيل لسيهداته ، وهذه التماثيل المسيداته ، وهذه التماثيل المسيدات، ، وهذه التماثيل الأخيرة بالتأكيد أفريقية ،

وآثار زمبابوی ورودیسیا التی یرجع تاریخها الی عصر الحدید هی موضع دراسة بصغة عامة فی الوقت الحاضر وکثیر من الأبحاث لم ینشر بعد ، وقد أوضع حدیثا کل هن الدکتور ماك ایفر ودکتورة کاتون ـ تومسون الطبیعة الأفریقیة البحتة لزمبابوی ولحضارتها وقد تاید هذا من وقت لآخر ابان السنوات العشر الماضیة .

وتوجد ثلاث طرائق متوفرة لتأريخها :

- (أ) الشواهه التاريخية ٠
- (ب) تأريخ معتمد على أنواع الواردات ٠
- ( ج ) تأريخ مباشر ، معتمد على تقدير نسبة الكربون المسع .

(1) كما سبق القول ، لا توجد أية اشارات مدونة مؤكدة عن زمبابوى قبل أواخر القرن التاسع عشر الميلادى ، اذ أن السجلات البرتغالية تشير الى عدد من بلدان ، زمبابوى ، التى لم تكن في الحقبقة الا مجرد بلدان ملكية ،

( ب ) أقلم مادة مستوردة مؤرخلة هي سلطانية من الغيانس فارسية ، في الغالب من القرن الثالث عشر الميلادي في موطنها الأصلي ، كما يوجه عهد من قطع من صفصاف مينج Ming celadon من القرنين الرابسع عشر والخامس عشر الميلاديين • ويبدو أن كل هذه الأشياء قد جاءت من الطبقات السكنية المبكرة داخل السياج العظيم ، وتوحى بأنه لا يجب ناريخه قبل القرن الرابع عشير تقريبا واستعملت الدكتورة كاتون \_ تومسون أساسا لتأريخها الخرز المصنوع من الزجاج المستورد من الهند ومناطـــق أخرى في الشرق ، واقترحت القرن التاسم الميلادي كتاريخ محتمل • وفي ١٩٣١ عندما اقترح هذا التاريخ كان استعمال الخرز في التأريخ لا يزال في طغولته، والآن فقط أمكن جمع أدلة اضافية من اندونيسيا والشرق الأقصى ، وكنتيجة لهذا ربما يحتاج تاريخ القرن التاسع الى تصحيح . ولسوء الحظ فان التاريخ التقابلي غير ممكن لأن الصادرات الأفريقية التي ذكرها الكتاب العرب \_ ذهب ، وحديد ، وعاج \_ كانت من المواد الخام ، وليست مشغولات ٠ وعلى ذلك لا يمكن أن نجد أية أدوات أفريقية في المخطوطسات الأثريسة العربيسة أو الهنديسة أو الصينية •

(ج) الطريقة الحديثة وهى التاريخ بواسطة الكربون المسم قد طبقت على قطعتين من الخسب كانتا تكونان اطارا الأنبوبة صرف في أساس الجدران الداخلية للسياج العظيم معمل التواريخ التي أمكن الحصول عليها في معمل شيكاغو ولندن هي ١٩٥ ميلاديا و ٧٠٢ ميلاديا، ويوجد بكل من التاريخين خطأ يقدر بحوالي مائة عام .

ولسوء الحظ ، يوجد عدد من الأسباب المحتملة للخطأ ولذا اعتبرت هذه التواريخ موضع شك بالنسبة لعمر المبنى ؛ وان كان في الوقت الحاضر لا يزال تأريخ الدكتورة كاتون ـ تومســون ، وهو حـوالى القـرن التاسـم الميالادى ، أقرب التواريخ المحتملة لزمبابوى .

( انظر اللوحات ١٤٩ و ١٥٠ ) \*

## الزنوج ، اصل الزنوج Negroes

كان الاعتقاد السائد أن الزنوج قد نشأوا في مكان ما في جنوبي آسيا واحتلوا أجزاء من الهند وماليزيا واندونيسيا وبعض جزر المحيط الهادىء وهذه نظرية سهلة ، ولكن تطبيقها على ذنوج افريقيا يستلزم مرورهم عبر ايران ، فبلاد (الرافدين ، وشبه الجزيرة العربية ، ثم تنتهى بمبور البحر الأحس · أضف الى ذلك أن ذنوج أفريقيا يختلفون اختلافا بينا من حيث التكوين الجسماني عن النماذج الانسانية الأخرى للرجة كبيرة مما يجعل هذه النظرية غير محتملة ، ولكن الاحتمال الأفضل أن يكون موطنهم الأصلي أفريقيا الاستوائية ، رغم ما يجب ادراكه من أنسل لا نعرف في الواقع من أين جاء الزنوج \* ورغما من وجود أقوام لهم ملامح زنجية في آسيا فهم ليسوا زنوجا انما أشبباه زنوج Negroid وحتى في أفريقيا نفسها فليست كل الأقوام المتى لها بشرة داكنة وشعر صوفى زنوجا ، وان كان يمكن تصنيف العديد منهم تحت ، أشباه زنوج » • والنموذج الزنجى بما لـ من بشرة داكنة وشعر صوفى وشفتين غليظتين ومقلوبتين وفكين بارزين ، يبدو أنه الجنس السائد بين الشعوب الأفريقية ، فاختلاطهم مع الزنوج سرعان ما فرض عليهم لون البشرة الداكن والشعر الصوفي ٠

أما متى ظهر الجنس الزنجى فى الوجود فهذا أمر لا نعرفه و وتوجه بعض الأدلة التاريخية التي تمتد الى الألف الثالثة قبل الميلاد من مصر ( على لوحات الاردواز من حوالى ٣٢٠٠ ق٠٥) ولكن والنوبة ( دفنات من حوالى ٣٠٠٠ ق٠٥) ولكن وجود الزنجى قد يكون قبل هذا التاريخ بوقت طويل وعدم وجود جماجه من تاريخ مبكر مؤكد نسبتها الى هذا الجنس يمكن شرحها على أساس العادة الأفريقية الشديلة الانتشار وهى تركهم الأموات فى العراء لتآكلها الضباع التي لا تترك شيئاً منها و ومن الدلائل المتوفرة

من علم الأجناس البشرية يمكن القول ان الجنس الزنجى نشا فى مكان ما فى أواسط أفريقيا أو فى شرق أفريقيا الوسطى ثم انتقل الى قرن أفريقيا فى وقت كانت الطروف خلاله أفضل كثيرا عنها فى الوقت الراهن وفى هذا المكان كان مركز تجمعهم الرئيسى حتى طردتهم الشعوب الحامية التى جاءت من شبه الجزيرة العربية وبدأت تدفعهم أمامها غربا عبر القارة ·

وقد اختلط هؤلاء الحاميون مع الزنوج ، ونتيجة لهذا الاختلاط يمكن تمييز موجات متعاقبة من المهاجرين الحاميين من الكمية الكبيرة أو الصغيرة من الملامح الزنجية التي يظهرونها (على أية حال هذا لم يجعل الحاميين زنوجا أو أشباه زنوج ، اذ أنهم بصغة أساسية أشباه أوروبيين ) Europoid وقد دفع بالزنوج تدريجيا عبر القارة الى غرب أفريقيا التي أضحت تدريجيا عبر القارة الى غرب أفريقيا التي أضحت على السكان الآخرين الذين يطلق عليهم عادة على السكان الآخرين الذين يطلق عليهم عادة في غرب أفريقيا ، وعدا الزنوج الحاليين المتجمعين غي غرب أفريقيا توجد مجموعات متفرقة منهم قليلة في منطقة الحدود بين السودان واثيوبيا،

#### زينجانثروبوس Zinjanthropos (الانسان الزنجي)

أطلق الأستاذ ليكي Leakey هذا الاسم على جمجمة لانسان متحجر كشف عنها في أخدود أولدوفاى في يولية عام ١٩٥٩ ، ولما كانت هذه الجمجمة قد وجدت مع أدوات من الزلط ، فأنها صنفت على أنها جمجمة هومينيد ، واعتبرت معاصرة للأوسترالوبثيكوس \*

وقد أدى كبر حجم الأسنان ، وخاصسة الضروس الى اعطاء الزينجانثروبوس لقسب الانسان كاسر \_ البندق ، ويظن أن تاريخه يرجع الى عصر البلستوسين الأسافل أى منذ حوالى نصف مليون سنة •

## الزيوية Ziwiyo

تقع زيوية ، والتي حددت بأنها زيبا Ribia القديمة ، وهي مدينة مانية محصنة ، بالقرب من ساكيز Sakiz في أذربيجان ، على بعد خمسة

وسبعين ميلا جنوب شرقى يحيرة (أورميا) وقد اشتهرت الزيوية بآثارها بسبب عثور شاب من الرعاة على كنز بمحض الصدفة عام شاب من الرعاة على كنز بمحض الصدفة عام متاحف قومية عديدة ، تشتمل على أشياء من العاج والذهب والبرونز ، وصناعتها بديعة ، وان كان مصدرها وتاريخها غير مؤكدين ، وهي تقع في الفترة ما بين ١٧٥ - ١٠٠ ق٠م بخاصة ولكن بعض القطع المسنوعة من العاج تدل على أنها من الربع الأخير من القرن الثامن قبل الميلاد، ومن المحتمل أن جزءا من الكنز الذي أخفى داخل تابوت من البرونز ربما كان المهر الملكي الخاص بابئة أشهدور - أخ - أددين (أسرحلون) عند زواجها من الملك الاسكيثي بارتاتوا "

ومن ناحية الأسلوب يمكن تقسيم المجموعة الى أربعة أقسام متميزة • أشورى ، أشورى ـ اسكيتي ، اسكيتي ، وماني • وان كان التأثير الأورارتي غير منعدم تماما فنحن نرى الوحدات الزخرفية التي تتكرر بصفة مستديمة في الفنين الأشوري والاسكيثي ، تدخل بكل حرية في التصميمات الزبوية ، بل يوجد هذان النوعان مما على القطعة الواحسمة • وهذا يعكس تأثير الحضارتين الهامتين اللتين كانتا تتاخمان اقليم ماني • وقد استعملت رموز تمثل الانسان ـ نصف الحيوان ، مثال ذلك الانسان \_ الثور والجان المجنحة ، في النقوش الأشورية ، كذلك استخدم أسلوب الزخرفة الحيوانية الذي يشمل حيوانات مركبة ، مثل ( أبو الهول ) المجنع ، والحيوان الخرافي المعروف باسمه جريفون Griffon • وهي تلبس في نمساذج عبديدة الازار الفينيقي • والصدرية الذهب وهي واحدة

من القطع الرئيسية من الكنز تبين تلك الصور مرتبة في صفين متقابلين ومتجهة نحو شعجرة الحياة الموضوعة في الوسط •

ومن أهم القطع المبتازة من البجواهر الزيوية التى وجدت سليمة سواد بديسع من الذهب على هيئة أسد ، وهو نبوذج مبتاز لفن صياغة البجواهر الأشورية ، وشغل رؤوس الأسود ، وما لها من أهداب عين تقيلة وعلامات سسطحية محروة ، تذكرنا بالنماذج العسديدة للفسين الأشورى .

وخير ما يمثل الأسلوب الغنى الاسكيثى في رسم الحيوان ما وجد على غمد من ذهب ، فقد الزدان برؤوس الوعل ، بينما طرفه المعدنى ينتهي بقناع للرأس محور بدرجة كبيرة ، ومن الأمثلة الأخرى التي تأثرت بالأسسلوب الاسكيثى ، أطراف أثاث من الذهب صيغت على هيئة رؤوس حيوانات خرافية يوجد ما. يماثلها بوضسوح في الأشياء التي عثر عليها في المقابر الاسكيثية في جنوب روسيا ،

وفن المانيين المحلى الذى اتبع أسلوب حيوان الورستان ، تمثله لويحات من ذهب مشخولة بأسلوب الربوسيه ومستعملة كزخرفة بتركيبها على سطوح الجلود والمنسوجات ، وكان هذا الغن منتشرا انتشارا كبيرا عند الاسكيثين •

وتتركز أهمية الكنوز الزيوية التي تبين خليطا من تأثيرات مختلفة من فنونغرب آسيا فيما تلقيه من ضوء على الفن الميدى وخاصة لعدم توفيق المستكشفين في العثور على أشياء أصلية من هذه المعترة من تاريخ ايران حتى الآن •

( انظر اللوحة ١٤٨ ) •

#### مسانجوان Sangoan

هذه الحضارة التي كانت تعرف فيما مضى ياسم الحضسارة التومبية Tumbian يرجسع تاريخها الى بداية العصر الميزوليثي ، وهي تنتشر في منطقة واسعة من اقليم الغابات الاستوائية في أواسط أفريقيا ، وفي أحواض الأنهار العظيمة وحول بحرة فكتوريا • وتوجد بها ثلاتة عناصر أساسية في صناعة الأدوات الحجرية هي ، أولا: أسلوب النواة ذات الوجهين ، ثانيا : النواة المعدة أو أسلوب النصل الذي يحتوى على ثلمات صغيرة ، ثالثا : اعادة تسبوية الوجهين للأدوات التي أعدت بواسطة هذين الأسلوبين ، لتنتج نصال رماح متميزة • والمشغولات التي عثر عليها تشمل معاول وقواديم صنعت على نويات مشظاة من الوجهين ، وفتوسسا من نمطه « ترانشست » Tranchet وفئوسا يدوية من النوع الأشــولى المتطور، ومكاشط \_ جانبية ضخمة، وعددا كبيرا من الرؤوس الشيطاة من وجهين وهي طويلة ويبلغ طولها قدما في بعض الأحيان ، ومن المحتمل أنها كانت تستعمل كحراب أو رؤوس رماح .

## Sanchi سـانشي

. أكسسة من الحجر الرملى في ماذيا برادش ( المقاطعة الوسطى ) في الهند، تحتوى على بعض

من أحسن الآثار المنقوشة في طول البلاد وعرضها، ويقع هذا المكان على الحافة الشماليسة لغابات للل فنديا ( بكسر الفاء ) ، وربما كان على أحد طرق التجارة القديمة الى مواني الساحل الغربي حول بومباى والى هضبة الدكن • وعندما عثر عليها في ١٨١٨ كانت مختفية تحت الرديم • وقد صارت منذ ذلك الوقت ، موضع دراسات كثيرة وهى الآن مصونة بعناية ، ويوجد متحف صغير في الموقع •

ورغم أن سانشي ليست لها أية صلة معروفة بحياة بوذا (توفي في حوالي ٤٨٦ ق٠م) ، الا أن كل المنشأة تتبع الديانة التي ابتكرها وأقدم المباني التي يمكن تأريخها تنتمي الى عصر أشوكا موريا الذي أمر بنقش مرسوم على عمود مصقول من الحجر الرملي في هذا المكان وتربط الإساطير القديمة بين المدينة القريبة فيديسا ( يهيلسما حاليا ) وبين زوجته ، وتقص بأن ابنه مهاندوا قد استقر هاهنا بعضا من الوقت أثناء رحلته الى ميلان كرئيس لبعثة بوذية ويقف العمود الى جانب الأشتوبا العظمي التي أقيمت في الغالب في زمن أشوكا ، ولكن لا توجد الا مبان قليلة أخرى يمكن نسبتها الى هذا التاريخ والأصل في الأشتوبا أنها تل للدفن ارتبط بآثار بوذا ، وأقلم الأمثلة سواء أكانت من اللبن أم الحجر ،

## سایس ( صالحجر ) Sais

تقع سايس على فرع رشيد أو الفرع الغربى لدلتا النيل ، وكانت عاصمة الاقليم الخامس فى مصر السفلى واحدى المراكز الهامة للالهة نيت التى كانت خبيئتها المكونة من سهمين متقاطعين فوق درع ، تكون الكتابة الهيروغليفية لاسسم الاقليم ، ونيت ، التى ساواها الاغريق مع أثينا ، كانت تمثل عادة على هيئة امرأة تلس على رأسها تاج مصر السفلى الأحمر ،

ولم تصبيع للمدينة أهبية الا في العصر المتأخر و وتحت قيادة تفنخت كونت أقوى الجبهات المعادية لتقدم بعنخى في مصر (حوالي ٧٣٠ ق٠م)، ويبدو أنها احتفظت بشيء من الاستقلال خلال جزء من الأسرة الاثيوبية وحوالي ٦٦٣ ق٠م أدى أميرها بسماتيك دورا قياديا في طرد الحاميات الأشورية من الدلتا وأعاد توحيد مصر كلها تحت حكمه و وتدعى عادة الأسرة التي أسسها ، وهي السادسة والعشرون ، باسم الأسرة الصساوية السية الى العاصمة الجديدة وهي آخر الأسرات المصرية القوية ، وقد أعطت مصر فترة ازدهار قبل الغزو الغارسي ، تتميز بانجازات فنية رفيعة استمدت أصولها من دراسات الآثار القديمة وعلى الأخص آثار اللولة القديمة و

وقد اتفق ازدهار سايس مع اضمحلال تانيس ويمثل تحولا في التجارة ، اذ كان الاتصال الذي نشأ منذ القرن السايع بين مصر والاغريق يتم عن طريق غرب الدلتا وقد عاد بغائدة عظيمة على سسايس ، وعلى مقربة منها تقع مدينة نقراش التي صارت مدينة ذات امتيازات خاصة والتي استقر فيها التجار الاغريق تحت حماية الملوك الصاويين ، ولم يبق الآن الا القليل من مدينة سايس القديمة ، وتندر زيارة تلالها ، التي تآكلت بعمل الحفائر غير المشروعة ولم يعش على أية مقابر لملوك هنه الأسرة رغم ما ذكره هيرودوت من أن ملوكها قد دفنوا داخل دائرة

القرون الميلادية الأولى ازداد ارتفاع القبة والركيزة التي ترتكز عليها أكثر فاكثر ، حتى أن الارتفاع زاد بضع مرات عن قطر القاعدة ، مثل أشتوبا ذامخ في سرنات ( انظر اللوحات ١٢٢ ـ ١٢٤ )٠ والسطح الخارجي للقبة كان يغطى بالمسيص . كما كان أحيسانا يزدان بالباقات وغيرها • وفي شانسي بنيت الأشتوبا العظيمة الأولى من اللبن ( حوالي القرن الثالث قبل الميلاد ) . ومن المحتمل أنها كانت محاطة بدرا بزين خشب لم يبق له أثر . ونى مناسبات عدة خلال القرون التالية وسعت الاشتوبات وأدخلت عليها تمديلات ، فأولا زيد حجم القبة وكسيت بالحجر، ثم أضيف حولها مير ودرابزين حجس ، وأخيرا من المحتسل أنه في القرن الأول ق٠م شيدت أربسع بوابات تذكارية • وثمة أشتوبتان أخريان ، هما الثانية والثالثة ، وإن كانتا أصغر من الأشتوبا العظمى ، وتأسيسهما كان متأخرا قليلا وتصميمهما أقل تعقيدا وهما تشهدان على مراحل مماثلة تقريبا للتطور ، فدرابزين هذه الأشتوبات الثلاث تحمل المنحوتات التي يرجع اليها المجد الخاص الذي تتمتع به سيانشي • وأغلب النقوش بارزة ، وموضوعاتها الزخرفية تعالج بصفة أساسية حياة بوذا وقصة ولاداته السابقة ، ولكن لهذه المعالجة طابعا خاصا ، يكشف عن ثروة في تفاصيل الحياة الهندية عند بداية القرن الميلادي • و « الواقعية الناشيطة الباسمة ، والبذخ في هيذا العمل يتركان انطباعات حية في نفس الزائر • وهي تكون حلقة اتصال بين أسلوب فن البلاط المورياني وبين فن ماثورا ٠ ( انظر اللوحات ٧٨ و ٨٠ ) وأمارافاتي ( اللوحات ١٠٩ ) .

والآثار الأخرى الكثيرة في مسائشي يمكن تقسيمها الى أشتوبات صغيرة ... مثال ذلك صالات شيتيا ... Chaitya التي كانت في الأصسل صالات محرابية يبدو أنها كانت متعلقة بالعبادة الجماعية ... أو أديرة ، تتكون من صغوف رباعية الزوايا من الخلايا التي تحيط بفناء في وسطها ، وتقريبا كل الآثار الباقية من هذه الإنواع يتراوح تاريخها من القرن الرابع حتى القرن العاشر المسلادي .

#### ستار کار Star Carr

هذا الموقع الميزوليثي كان أول مكان في انجلترا يمدنا بصناعة للظران لها صلة بمخلفات عضوية ذات طبيعة ماجلموسية واضحة ، كما تمدنا بمادة علمية تساعد على معرفة نظام الحياة والأحوال البيئية السائدة في وقت سكنتها والمكان يبعد خسية أميسال جنسوب مرق سكاربارا Scarborough في يوركشماير • وقد بنيت المساكن فوق قاعدة من أغصان شجر السندر والأحجار والطين على ضمفاف بحيرة ميزوليتيمة سابقة • ونظرا لطبيعة رطوبة المكان ، فقد بقيت آثار عضوية كثيرة • ولم توجد أكوام لتثبيت القاعدة ولم يعشر على أي آثسار للعشش ، وربسنا كانت ثمة خيام من الجلود أو عشش من البوص ولكنها بليت • وتنتمي هذه المساكن ، من حيث الزمن والحضارة ، الى أقدم مراحل الحضارة الماجلموسية (أي الماجلموسية المبكرة) في أوروبا ، وتكون حلقة الوصل مع الباليوليثي الأعلى والمواقع الوحيدة المعروفة من هذه المرحله المبكرة في الخارج هي جلوستر. بوند في جوتلند، وفج Vig في زيلنده ·

ومساحة هذه المساكن كانت حوالي ٢٤٠ ياردة مربعة (حوالي ١٩٧ م ٢) • وتتراوح أنقاض المبانى ما بين ست بوصات وثمانى عشرة بوصة فى السبك ، ولكن تدل طبقات الفحم على أن المكان كان قد هجر ثم أعيدت سكناه على الأقل مرة واحدة • ونشير الأدلة على أنه كانت تنزل به فى الشستاء والربيع لسنين عديدة مجبوعة مسغيرة من النساس مكونة من أربع أو خمس عائلات • ولا يوجه أى أثر لنباتات مزروعة أو حيوانات مستأنسة ، اذ كان الاقتصاد يعتمد على جمع النبات وصيد الحيوان والطيور • وبقايا الوعول الحيراء والمطباء (اليحمور) كثيرة ، كما كانت تؤكل الأيائل والثيران والخنازير ، وأيضا الطيور المائية •

وتشديب الظران كان ينفذ في نفس المكان · وشنب الشطايا الذي يوجد أحيانا مع النواة الأم، يؤلف معظم المادة الأثرية ، ومن حوال ١٧٠٠٠ أداة حجرية عثر عليها سبعة في المائة فقط عي التي كانت كاملة الصناعة ·

والظران المشغول كان بلا رؤوس وكان يحمى من التلف بتغطيته بالطين ، وجميعها لم تكن مصقولة أو مجلخة "

ومن ۲٤٨ أداة ميكروليثية ، كانت ١٢٦ أداة مجرد رؤوس حراب مقطوشة بانحراف ، و ٤٥ أداة كانت مثلثة و ٤٠ على شكل معينات مستطيلة ، و ١٥ أزميلا صغيرا • والأشكال الأخرى تشتمل على مناشيد ومخارز و ٤٤٦ مقسطا ، و ٣٤٣ أزميد و ٧ نئوس وقوأديم مصنوعة من النواة •

ومن المواد الحيوانية التي استعملها المجتمع ،
لم يتبق الا قرون الغزال والعظام • وقرون الوعل
الأحمر استعملت بكثرة في صناعة رؤوس مؤسلة
كانت تنزع من القرن بطريقة والحز والتشظية ،
بواسطة أزاميل ظرانية • والرؤوس التي وجه
منها ١٩١ كانت في الغالب مركبة في ساق خشبية
كرؤوس رماح • وللمثير ( ميبر ) سن مشطوفة
بميل للاستعمال في شغل الجلود •

وقرون طبى الآلك كانت تثقب وتركسب فى مقبض خشبى لتكون معاول ، وقد عثر عنى جزر من مقبض خشبى وهو لا يزال فى أحد الثقوب ، وعظام الآلك الصغيرة كانت تشكل مخارز ، بينما صنعت من عظامه الكبيرة أدوات لشغل الجلد ، والكهرمان وحجر الطين وأسنان الحيوانات كانت تلبس كدلايات أو كخرز ،

وعديد من الملغات المحكمة اللف من قلف شجر السندر التي وجدت ، ربما كانت عوامات شباك ، أو مصحدا للراتنج الذي استعمل في تركيب رؤوس السهام ورؤوس الرماح • والمسغولات الوحيدة من الخشب التي وجدت هي مجداف من خشب السندر له راحة طويلة ضيقة وهو أقدم أداة ملاحيسة معروفة • ولم يعثر على أي آثار لزورق مفرغ ولذلك فمن المحتمل أن الزورق الجلد هو الذي كان مستعملا •

وكانت جلود رؤوس الظباء تشكل وهي لا تزال حاملة للقرنين لكي تكون لباسا للرأس وبها تقوب صنعت لشرائط التثبيت • وقد كشفت أعمال التنقيب عن احذى وعشرين قطعة من هذه الأشياء

غير العادية التي لابه وأنها كانت تلبس أثناء صيد الغزلان أو الرقص الطقسي •

لتقدير عمر هذه المستعمرة لا يمكن استخدام المادة الأثرية بالموقع ، اذ أن معظمها اختلط مع طين عضوى من عصر ما بعد الجليدى المبكر ، غير أن استخدام طريقة التأريخ بالكربون المشع على عينة من خشب السندر قد دل على أن تاريخها قد يكون ٢٥٠ ± ٣٥٢ ق٠٥ ق٠٥

## ستن هـو Sutton Hoo

تقع ستن هو شرقي وود بريدج مباشرة في سافولك بانجلترا ، على أرض مرتفعة على الضعة المقايلة لنهر دبن • ودفنة السفينة المسهورة هذه مى. واحدة من مجموعة مكونة من احدىعشرة بارو ( زايية ) \* وقد بدأ التنقيب في أعلى بارو منها ( يبلغ ارتفاعها حوالي تسم أقدام ) في ١٩٣٩ ٠ وعشر توا على دائرة من مسامير حديد مازالت في موضعها سرعان ما تحدد بأنه ينتمى لسهينة ضخمة • ورغم أن الخشب قد بلي تماما الا أن الخطوط الخارجية يمكن ترمسمها بوضوح في الرمال • وحجم السفينة دفع المنقبين الى الظن بأنها كانت دفنة مركب فايكنج "Viking تشبه تلك الدفنات التي عثر عليها في النرويج • ولكن ما لبث أن اتضم أن الدفنسة من تاريخ أنجلوساكسوني وتحتوى على أغنى كنز كشف عنه في بريطانيا حتى الآن ، كما أنهب تمدنا بمعلومات أثرية في غاية من الأهميــة عن فتره مجسرة الأقسوام التيوتونية Teutonic في اورجا

وهذه السفينة التي يبلغ طولها ثبانين قدما رح ٢٢ مترا) هي في الواقع مركب ضخم بمجاديف تحتاج الى ثمانية وثلاثين بحارا مجدفا • وأقصى اتساع للمركب يبلغ ١٤ قدما وعمقها في الوسط أربع أقدام وست بوصات وتغطس قدمين فقط عندما تكون غير محملة • وهي تطابق بدقة المخدف المقطوع في سطح الأرض ثم غطى بعد ذلك برايية (بارو) بيضوية من التراب • وكانت السفينة مستعملة استعمالا كثيرا عند دفنها • وأثاث المقبرة كان موضوعا في القاع على شسكل الحرف

الافرنجي H · وغرنة الدفن الخسبية لها سقف جمالون ( موشری ) ویبلغ طولها سبح أقدام ، ومبنية داخل المركب • وقد عثر فيها على يعض جواهر ثمينة وخلابة منها محبس كبير من النهب طوله خمس پوصات ، ومحلى بزخارف حيوانات متشابكة وحدبات كبيره سادة • وليست عذه حلية حفيفة ، أذ يبلغ وزنها رطلا ويختلف هذا المحبس في تصميمه عن بقية الحل ذات الألوان الزامية المختلفة والمرصمة ببذخ بالعقيق الأحمر والزجاج الملون ، وتشبه شبها كبيرا تلك الحلى التي عثر عليها في مقابر المراكب السويدية السابقة ، وغطاء حقيبة بديع له اطار ذهب مرصع بجواهر ومحلى يسبع لويحات زخرفية وحديات عاج ، وفي أسفل الغطاء لسان ذهب مزود بماسك متحرك • وكانت توجد في الحقيبة اربصون قطعة عملة ذهبيسة وقطعتان من ذهب سادة • وتشتمل البجواهر الشخصية الغنية أيضسا على زوجين من مشابك مقوسة من الذهب كانت تستعمل لتثبيت جزءين من الرداء بربطهما معـــا فوق الكتف • وهذه الاشياء فريدة في نوعها وفي شكلها وزخرفتها ، اذ تدور حول مفصلة ومحلاة بعقيق أحمر ، وزجاج موزايكو وتخريم ، واللويحات المستطيلة كانت تملأ بزخارف كلواصونيــة ( شـــــغل مينا ) على شكل بساط ومحاطة بجدائل ، وهو تصميم فريد في العصر الوثني الساكسوني ، ويبدو أنه كان النموذج السسابق للزخارف التي وجسدت في المخطوطات بعد ذلك بحوالي خمسين عاما • وفي طرفى كل مشبك تصميم من خنزيرين متواشحين ولهما تابان وظهران مستمان ٠

ومن أهم الأشياء التي عثر عليها ضمن عدة المحارب ، سيف له رمانة من ذهب ، وعلى المقبض تركيبتان مخرمتان ، والغمسه مزدان بكتلتين بارزتين من الجواهر وهما أنفسهما تدلان أيضا على وجسود صلة مع السويد ، أما الفضة التي وجدت في المقبرة فكانت خليطا عحيبا من شرق أوروبا أو الشرق الأدنى ، وهذه القطع قد أمكن الحصول عليها عن طريق التجارة ، اذ أن صناعتها رديثة لدرجة يسستحيل معها أن تكون هدايا سياسية ، ومن القطع الفضية البيزنطية لا يمكن تأريخ شيء بدقة فيما عدا الصحن الكبير المعروف،

باسم صحن أناستاسيوس • وهو مزدان بحنبة غائرة دقيقة ومنهقة ، وهي من أسسلوب عتيق متأخر ، وتؤرخ ربما بين ٤٩١ – ٤٩٠ م • ومن القطع الجديرة بالاهتمام من كنز الفضة ، سلطانية مخددة (أي مضلعة) من الأسلوب الكلاسيكي المتأخر ، وطاقم من تسم سلاطين يرجم تاريخها الى ٢٠٠ م • وهذه الأشياء تطابق وصف دفنة سكيله بوولف Beowulf « الذي دفن ومعه كنوز وحلي من أراض بعيهة •

وفى الجانب الغربي من غرفة الدفن بجوار الحائط ، يوجد قائم رائع من الحديد طوله ست أقدام وأربع بوصات ( ١٩٠ سم ) له قاعدة مؤسلة ويعلوه أبل من البرونز البديم التصوير له قرون منفرجة ٠ ومن المحتمل أنه علم شخصي ، وله ركائز في طرقه السقلي تجعل من السهل تثبيته في الأرض \* بالقرب من هذا حجر مسن طقسى بديم ذو أربعة أوجنه ، وهو ثقيل جدا ( يزيد وزنه عن ستة أرطال ) ومنحوت على كل من قاعدته ونهايته أقنعة انسانية ومثبت على كل من طرفيه كاس برونزية غير عميقة • ومن الواضح أن هذا المسن كان معدا للاحتفالات وليس للعمل. ودرع دائري كبير قطره ثلاث أقدام تقريبا (حوال متر ) محلى بتركيبات على شكل رؤوس حيوانات محورة وحدبة كبيرة من الحديد • وهذا الدرع تترميماته العدبدة هو تراث عائل على ما يحتمل ويشبه شبها كبرا أثواعا سيويدية مبكرة من حسانة فندل Vendel ، اذ كانت الأسسلحة التقلبدية بتوارثها عادة أفراد العائلة بافتخار كسر ، ونعرف من النصوص أن تراث العائلة سلة في قدمه قرئين من الزمان \* وبالقرب من الدرع سلطانبة برونزية ثقيلة لها مقبضان منحنيان، وسلطائية معلقة كبيرة موضوعة بداخل السابقة ، وهذه تحتوى بدورها على قيثارة ، وعلى الجانب ترحد حزمة من رماح طولها سبع أقدام ٠

وربما كان أهم شىء عند هؤلاء القوم من ناحية الهيبة هو المخوذة • وكانت دفنة ستن هو تحتوى على خوذة حديدية عليها شعار معدنى مكفت بالفضة وحواجب من البروئز مفضضة وقرنس (مقدمة) حسديد وأنف وشسسنب مصنوعين من البروئز ومذهبين ، وقطعتين للخد من الحديد متصلتين

بعفصل وقطعة بارزة لحماية الرقبة · تصميم هذه الخوذة منقول عن النمط الرومانى المتاخس وشديد الشبه جدا بخوذات من المواقع السويدية فى فندل وفالسجارد · ومن المحتمل فى الواقع أن تكون هذه الخوذة مستوردة من السيويد · وخوذة أخرى من نفس الحصر وجدت فى بريطانيا فى بنتى جرانج ولكنها من نمط مختلف · وخوذة المحاربين هو تعطينا صورة حية عن أبهة طبقة المحاربين الأرستقراطيين الأنجلوساكسون ·

وكل هذه الجواهر الشديدة الجمال تدل على مستوى مرتفع من الصناعة في الفن الساكسوني و الاتصالات الاسكندينافية والفرنجية وأواسط أوربا والبيزنطية التي قام بها البيت المالك الانجلوساكسوني في القسرن السابع تثير الدهشة و

وعدم وجود الجثة والأمتعة الشخصية يتجه الى اثبات أن المقبرة كانت ضريحا (سينوتاف) • والغرض من أمتعة المقبرة كان فقط لخدمة المتوفى في العالم الآخر •

وحسب العقيدة الوثنية ، فهذه الاحتياجات ستكون متماثلة جدا مع احتياجات الحياة اليومية وعلم وجود جئة يعنى ببسساطة أنه لم يمكن المحصول عليها للدفن وربما فقد الملك المت في البحر و ولا شك في أنها دفنة ملكية كما يتضع من مقدار ثراء أمتعة المقبرة ، ورابيات الدفن العشر المحيطة بها توحى بأن هذه كائت حبانة العائلة التقليدية ،

من هذا الشخص الذي شيد له هذا الضريح ؟ لسنا نعلم على وجه التأكيد ، ولكن الثقات يميلون الى الاعتقاد أنه ملك شرق انجليا أيثلهير محام وأوائل ٢٥٦ م • وهو ملك شرق انجيليا الوحيد المحتمل وجوده في حوالي هذا التاريخ ، وان كانت الدواسة الحدبثة لمحتويات الحقيبة توحى بأن النقود التي وجدت بها قد جمعت بعد قد حدث في حوالي من الدن يتكون الدفن قد حدث في حوالي ٢٥٠ م • ورغم أن أيثلهير قد حكم سنة واحدة الا أنه كان رجلا ذا شخصية قد حكم سنة واحدة الا أنه كان رجلا ذا شخصية

واجتهاد • وقد مات على ما يحتمل غريقا في معركة في الشمال ، وهي معركة وينويد Winwaed في يوركشاير ، وربما كان هذا هو السبب في عدم احتواء المقبرة على أية جثة •

وكل هذا الكنز يمكن رؤيته ألآن في المتحف البريطاني في لندن ٠

( اللوحة ١٣٦ ) ٠

## ستونهنج Stonehenge

تقع سستون هنج في سسهل سلسبرى في ولتشاير بانجلترا ، على بعد ثمانيسة أميال الى الشمال من سلسبرى وحوالى ميلين الى الغرب من أمسسبرى • وكمبنى أثرى ميجاليثى في عصر ما قبل التساريخ ، هو فريد في نوعه ليس في بريطانيا فحسب بل في كل أوروبا • ولم يشيد مذا الأثر دفعة واحدة ولكنه يتكون على الأقل من ثلاث منشآت أثرية بنيت في أوقات مختلفة على نفس المكان •

المرحلة الأولى ، المؤرخة بفخـــار من العصر النيوليتي الشاني بالفترة من ١٩٠٠ الى ١٧٠٠ ق٠م ٠ ( ويواسطة الكربون ١٤ المسم تؤرخ بحوالي ١٨٤٨ ق٠م + ٢٧٥ ) ٠ تتكون من مبنى دائری من الطین قطره ۳۲۰ قدما ( ۹۷ مترا ) وجدار منخفض عرضه عشرون قدما ( ستة أمتار ) وارتفاعه ست أقدام كان يحيط به خندق ضحل ٠ وداخل الجدار ( السور ) وبجواره توجد ٥٦٠ حفرة صغيرة داثرية تقريبا ( تنعي خفر أديري Aubrey Holes ، على اسم أثسرى من القسرن السابع عشر ) • وقد تم التنقيب في أكثر من نصف هذه الحفر ، وقد وجد أنها تحتوى على أجساد أشخاص محروقة ومع بعض منها أثاث . مثل دبابيس من العظم وقدور ورؤوس صولجان من الحجر \* والغرض الأساسي منها مثل معظم انشاءات ستون هنج ، غير معروف • وثبة طريق مرتفع ( جسر ) غير محفور يكون مدخل الجهة الشمالية \_ الشرقيــة ويبدو أنه كانت تكتنف المدخل بوابة خشبية من نوع ما ، وخارج المدخل مباشرة يقوم حجـــر قائم ( يعرف باسم و حجر العقب ، ) The Heelstone بحيط به خندق

دائرى • وبالقرب منه يوجه الطريق الأعظم ، الذى ربما كان يستعمل للألعاب الجنازية ، وهو حوالى ٣٠٠٠ ياردة في الطول ، وأكثر من مائة في العرض ، ويجرى بالتقريب من الشرق الى الغرب • ويوجه على مقربة منه طريق آخر أصغر منه ، من تاريخ غير معروف •

والمرحلة التالية تؤرخ بفخار الكاس أ أو ب - ١ من ١٧٠٠ ـ ١٥٠٠ ق من وتتكون من حلقة من أحجار زرقاء ( اختفت الآن ) مرتبة في ثمانيسة وثلاثين زوجا ، بنيت داخل البناء الأقسام من الطين و والحجر الأزرق اسم شامل يستعمل هنا للدلالة على الديوريث والريوليث ( نسوع من الجرانيت ) ورماد بركاني و والمدخل الى هذه المحلقة يقابل منخل الحلقة السابقة ، ومنه يخرج طريق متمرج يبلغ طوله ١٠٠ ياردة وعرضسه خمسون قلما ويحيط به من الجانبين سور وخندق يؤدى الى نهر افون و

وهذا الطريق لابد وأن كانت له وظيفة موكبية دينية ومثل هذه الطرق التي تتكون من أحجار قائمة مؤدية الى حلقات من أحجار ليست نادرة اطللةا و وتوجه منسلا في ستانتون درو ، وسومرست ، كما تحف بستون هنج مبان آثرية أخرى مثل تلك التي توجه في أفبرى .

والأحجار الزرقاء من الفترة الشانية تمت ازالتها ، كما ردمت أوقابها قبل أن تبدأ المرحلة التالثة التي تؤرخ بما بين ١٥٠٠ ــ ١٤٠٠ ق٠م ٠ وهي تتكون من مبان أعظم مهابة وأكثر تكليفا ، وتطلبت استخدام كتل حجرية عالية أخلت من الحجر الرملي المحلى ( ســارسن ) • والفترة الثالثة تمثل ما يعتقده معظم الناس بأنه و سبتون هنج » ، ويبدو أنها نفذت على ثلاث مراحل · ولا تزال توجه داخل حدود بناء الطين من المرحلة الأولى حلقة ضخمة من ثلاثين عمودا رأسيا من حجـــر سارسن يبلغ قطرها نحوا من مائة قدم ( ۳۰ مترا تقریبا ) وکل عمود یبلغ ۱۸ قدما فی الارتفاع الكلى و ٧ أقدام في السمك و ٢٦ طنا في الوزن ، وله انبعاج بسيط لتصبحيم المنظور ، وأحجار الاعتاب يبلغ طول كل منها عشر اقدام ونصف قدم وتصل بين قمم الأعمدة على هيئة

حلقة مستمرة • وأحفظ اتزان الأعمدة فقد وصلت بعضها ببعض بوصلات من نقر ولسان مشل الومسلات الخشبية • والأطراف الداخلية والخارجية للأعتاب قلت بحيث يكون كل منها جزءا من ثلاثين من محيط الدائرة • ولم يبق من هذه الأعتاب الا خمسة فقط في أماكنها • وداخل هذه الحلقة مبنى على شكل حدوة الحصان ، مفتوح نحو الشيمال الشرقى ومكون من خبس بوابات حجرية ضخمة من حجر سارسن، والبواية مكونة من عمودين يربط بينهما عتب • ولكن الأعتاب في هذه الحالة ليست مستمرة • ويقم عبود قائم ( حجــر المذبح ) على محــور حدوةً الحصان ، كما أقيم عمودا سارسن ، يكتنفان منخل الرحسلة الأولى • وأحدهما هو (حجر الذبح ) ، وكذلك أقيمت أحجار السارسن المروفة باسم و المحطات الأربع ، \* وعلى خط حفر أوبري يوجه قائمان منها داخل مبان على شكل رابية . ولما كان القطران الموصلان بين كل زوج من هذه الأحجار يتقاطعان عند وسط المباني السارسنية الرئيسية ، فانه يحتمل أن تكون هذه الأحجار معاصرة للمرحلة الثالثة •

والمرحلة التالية في الفترة الثالثة هو حفر ستين حفرة ، ( هي التي تدعي حفر ٢ و ١٤) ) خارج داثرة سارسن الضخمة حتى يمكن اعادة تركيب بعض الأحجار الزرقاء المفكوكة من الفترة الثانية ، وقد عدل التصميم وأقيمت كل من حلقة الأحجار الزرقاء وحدوة الحمسان داخل حلقة سارسن على التوالى • وعليه ، فان السمات الرئيسية في سارسن قد انعكست في الحجر الأزرق • وبعض الأحجار الزرقاء كانت أحجارا معادا استعمالها وقد جيء بها من منشآت أخرى ذات أعتساب ، غير معروفة ، وربما كأنت على مقربة من هذا المكان مثل بلوستون هنج . وتاريخ هذه الفترة حوالي ١٥٠٠ ــ مُ ١٤٠ قُ•م • وهو نفس التاريخ تقريبا الذى ترجع اليه فؤوس مسطحة بريطانية وخنجر ميسيني منحوتة من أحجار السارسن • وهذا النوع من الخناجر قد اختفى من بلاد اليـونان حوالي ١٥٠٠ ق٠م ٠

ومن الواضعة أن ستون هنج كانت معبدا يستعمل لغرض ديني ، فاذا كان هذا الدين غير

معروف ، الا أنه من المؤكد أنه يشتمل على بعض عناصر فلكية ، فالمحطات الأربع ، مشلا ، ربما استعملت لمراقبة شروق الشمس في وقت الانقلاب الصيفي ، وغروب الشمس في وقت الانقلاب الشتوى ، وبداية الفصول الأربعة ، ومن الصعب على كل حال أن يخرج المرء عن بعض الحقائق الرئيسية في التخطيط العام ، وكثير مما كتب عن المعنى والديانة الفلكية مشكوك فيه جدا ، فالهيل سستون Heel Stone مثلا ، متأخر نصف ساعة عن موعد شروق الشمس في منتصف الصيف ، وليس لستوز هنج أية علاقة بالدود ، وغم أن هذه العلاقات الخاطئة لا يزال يتردد صداها في الأسماء الخيالية لبعض الأحجار وفي مساهة عن الدود ،

وعجائب ستون هنج الثالثة ، في كلتا الناحيتين الفنيسة والاقتصادية ، لا تزداد الا بالفحص الدقيق و ١٥٠٠ رجل يستغرقون عشر ساوات لمجرد نقل السارسنات بينما كانت تجلب الأحجار الزرقاء بالنقل المائي من جبال برشالي في شمال بمبروكشاير • كل هذا لابد أنه يعني قيام وحدة اجتماعية قوية ، سواء نظمت على قاعدة اختيارية أم لا • ومن الناحية الفنية ، تتضمن ستون هنج الثالثة تأثيرات ميسينية ولا يمكن أن تكون قد بنيت الا بمسرفة أمراء حسارة وسكس ، الذين تدل مقابرهم الفنية على اتصالهم بشرق البحر الأبيض المتوسط ، والذين كان لهم السلطة البحراقية اللازمة في ذلك الوقت •

( انظر اللوحة الملونة ١٥ ) •

#### السرابيسوم Serapeum

هو الاسسم الذى أطلق على مكان دفن عجول منف المقدسة فى باطن الأرض ، فى جبانة سقارة فى مصر الى السسمال الغربى من هرم زوسر المدرج ، وقد كشف عنها أوغسطس مارييت لأول مرة عام ١٨٥٠ ، وقد بدأ استعمال هذا الكان لدفن العجول منذ منتصف الأسرة الثامنة عشرة (حوالى ١٤٠٠ ق٠م) ، وكان كل عجل يدفن فى مقبرة منفصلة لها مقصورة خاصة مشسيدة :

كانت العجول تدفن في غرف نحتت في الصخر على جانبي دهليز يزيد طـــوله عــن مائة متــر ولا يمكن الوصول الى هذه الغرف حاليا • ولكن نى عهد بسماتيك الأول ( ٦٦٣ ــ ٦٠٩ ق٠م ) حفرت جبانة أكبر عمودية على الجبانة القديمة ثم أضيفت اليها دهاليز أضافية في عصر البطالة -وهذه لاتزال مفتوحة ، ويبلغ اتسماع المعليز الرئيسي ثلاثة أمتار في العرض وخمسة أمتار ونصف في الارتفاع وطوله يزيد عن ٣٥٠ مترا ٠ والعجول المحنطة التي كفنت بأفخر اللغائف وأثمن الجواهر ودفنت في عظمــة لا يمكن أن تفوقها الا العظمة التي تعد للفرعون نفسه ، كانت توضع نى توابيت حجرية تقد عادة من قطعة واحدة من الجرائيت وقد عثر على عدد من الاستيلات التي تسجل تاريخ وفاة كل عجل ، وهي اضافة قسمة لمعلوماتنا عن الثبت التاريخي المتأخر

وكان العجل يقدس في منف منذ بداية عصر الأسرات على الأقل ( حـــوالي ٣١٠٠ ق٠م ) ألى جانب بتاح ، وفي اللغة المصرية كان السجل يسمى « حابى » ومنه اشتقت الصورة اليونانية أبيس · والعجل المعنط ، أوزير ــ حابي ، لقى قبولا لدى الاغريق الذين سكنوا منف فعبدوه تحت أسم و أوزير ... أبيس ، • وأوزير أبيس هنا هو الذي اختاره بطليموس الأول ليكون الها يمكن أن يتفق المصريون والاغريق على عبادته • وخلافا للتقليد الاغريقي فقد صور هذا الاله في صورة آدمية ودعى سيرابيس • والسيرابيوم الأصل كان معبدا مبنيا حسب الأسلوب الاغريقي لعبادة سيرابيس في الاسكندرية ثم أطلق الاسم أيضا على المعبد المسيد فوق المقابر المنحوتة في باطن الأرض في سقارة . وكان يؤدى اليه طريق اصطفت على جانبيه تماثيل (أبو الهول) ، وصار من أشهر مراكز المبادة المصرية في الأزمنة البطلمية والرومانية • وقد عثر بالسرابيوم على عدد ضخم من أوراق البردي اليونانية والسامية وهي تحتوى على التماسات موجهة الى الاله وعلى سلسلة هامة من الكتابات تلقى ضمدوءا على طبقة الكاتاكوى Katachoi النسياك الذين اعتزلوا الحياة وانقطعوا لعبادة الاله ، وقد اعتقد البعض خطأ انهم أصل الرعية القبطية •

في الأصل ساراتجا ـ نائا ، رب الغزال ، لقب لبوذا ، سرنات مشهورة كموقع روضــة الغزال خارج بنارس ، وهي نفسها واحـــة من أقدس المدن الهندية ، حيث القي بوذا أول خطبة له عنى تلاميذه معلنا عن الطريق النبيل ذي ثمانية الأوجه الى نرفانا .

وتقع روضة الغزال على بعد أربعة أميال شمال المدينة ومنذ العصور القديبة وهي مكان الحج المقدس . ولهذا فهي تحتوي على نمـــاذج عديدة من فن الهند القديمة وعمارتها • وأقدم الآثار التي لاتزال قائمة تنتمي الى عصر الامبراطورية الموريانية ، وتشمل عمودا منقوشا للامبراطور اشوكا ، وهو العمود الذي وقع الاختيار على تاجه الذى يمثل أسدا مهيبا ليكون شسعار الهند المستقلة . ويقوم العمسود الى جانب الهيكل الرئيسي ، وهو في شكله الحالي من عصر متأخر ، وقد وصغه الحاج الصيني هيوين تسانج ( أوائل القرن الثامن ) بأن ارتفاعه يبلغ نحوا من مائتي قدم ( ٦١ مثرا ) • وعلى مسافة قصيرة الى جنوبه تقع قاعدة أشتوبا ذرماراجيكا العظيمة التي يبدو أن أشوكا قد شيدها أيضا ، والى الشرق من ذلك تقوم أشبتوبا عظيمة اخرى عي أشتوبا الذامخ ( من القرن السادس حتى القرن الثامن الميلادي )، وهي لاتزال قائمة الى ارتفاع مائة وخمسين قلما ( ٥ره ٤ متر ) • وحول كل ذلك يوجد العديد من اشتوبات صغيرة • وخـــارج الفناء الرئيسي توجه أطلال كثير من الأديرة يرجع تاريخ معظمها الى القرون الميلادية الأولى • والفترة الأخيرة من أعمال الانشاء يرجع تاريخها الى القرن الثاني عشر أى قبل الفتح الاسلامي لبنارس بوقت قصير • وتشيتهر سرنات بحق بسبب منحوتاتها الفاخرة ، وأجملها ينتمى الى عهود كوشان وجوبتا ( من القرن الثاني حتى القرن السادس) ، ولكن يوجه عدد كبير غيرها ينتس الى العصبور السالفة واللاحقة لهذه الفترة

( انظر اللوحات ۱۲۲ و ۱۲۶ ) •

## سطيحة ( أو دريج ) Lynchet

عند حرث جوانب تل فاحدى نتائج اضطراب الأرض تسبب انزلاق التسربة ببطء الى أسفل التل ... تحت تأثير الجاذبية التى تساعدها الأمطار. وهي تبيل إلى التجمع على هيئة شواطىء منحدرة تعرف باسم سطيحات (أو دريجات) • وهذه الظاهرة معروفة بالذات في حقول الكلت ربما نتيجة لطرائق الزراعة أو لتحديد الحقول ، وقد أدت الى التعرف عليهم في أماكن لم تكن معروفة من قبل •

#### سيقارة Saqqara

هي جبانة كبيرة لعاصمة مصر القديمة ، منف ، وهي أيضا من أهم المواقع الأثرية وتقع على بعد حوالى عشرين ميلا جنوبي القاهرة على الضيفة الفريية للنيل ، وتحتل مساحة واسعة من الهضبة الجيرية المنخفضة المطلة على الأراضي المنزرعة ، وتحتل أن اسمها مشتق من سقر ، الاله الرمزي للجبانة ، الذي وجد فيما بعد مع بتاح ومن أهم معالم سقارة هرم زوسر المدرج المكون من ست طبقات وزوسر ( نترخت ) هو مؤسس الأسرة الثالثة ( حوالي ٢٨٠٠ ق٠م ) \* وهذا الهرم مبنى بالحجر الجيري المحلي والمكسو بطبقة من الحجر الجيري المحلي والمكسو بطبقة من الحجر الجيري المجرو طره \*

وهرم سقارة هو أقدم مبنى حجرى فى الوجود وتنسب الرواية تصــمه الى الهندس ايمحتب الذى ألهه المصريون فى العصور المتأخرة ، وقدس كرجل حكيم وولى للطب • وسـاواه الاغريق باسكلبيوس • والشكل الأصلى لهذا المبنى كان مصمما ليكون مصطبة ، ولكن بعد تكبيره مرتين متناليتين عدل التصميم المعمارى تعديلا جوهريا حتى يصير البناء فى صورة هرم مكون من أربع طبقات ، ثم زيدت الى ست درجات باضافة طبقتين أخريين • ويبلغ ارتفاع الهرم فى شكله النهائى أخريين • ويبلغ ارتفاع الهرم فى شكله النهائى

. i . . .

الغرب ١٤٠ مترا ( ٤١١ قدما تقريباً ) ، ومن الشهمال للجنوب ۱۱۸ مترا ( ۳۵۸ قدما ) . وأسفل هذا البناء الضخم تقع غرفة دفن الملك ، وهي من الجرانيت ، في قعر بثر رأسية حفرت في الصخر ويبلغ عمقها ٢٨ مترا ( ٩٢ قدماً ) ، ويمكنن الوصول اليها بواسطة ممر يمع مدخله في الجهة الشمالية • وبالهرم عدد من المرات العرضية التي تخرج من الدهليز الرئيسي وتصل الي غرف منحوتة في باطن الأرض تكون مع المرات التي صنعها اللصوص في العصور التالية متاهة تحت سطح الأرض \* ويبدو أنه كان في النية كسوة جدران الغرف والمرات المنحوتة في باطن الأرض ببلاطات صعيرة من الفبانس الأزرق تقليدا للحصير • ولم ينج الا القليل من الأثاث الجناذي الكثير الذي لابد وأن وضع في المقبرة عند الدفن فيما عدا كبيرا من الأواني الحجرية التي تكون احدى الانجازات المتازة للصانع المصرى •

ولا يوجد أى تفسير مؤكد عن سبب اتخاذ الشكل الهرمى المدرج (١) • ومنذ ذلك الوقت حتى نهاية الأسرة الثانية عشرة كان الشكل الهرمى امتيازا ملكيا لا يحق للأفراد استعماله وان كان قد سمح للملكات بالتمتع به • ويوحى الأساس الجذرى فى تغيير التصميم بأن اتخاذه لم يكن مجرد نتيجة تلقائية لوضع مصطبة فوق مصطبة لضمان توفير أمان أكثر لصاحب المقبرة ، ولكنه لعدم وجود نصوص مكتوبة من هذا العصر ولكن يمكننا فقط تخمينها • والتفسير الأكثر احتمالا مو ان التصميم ، فيما يبدو ، كان يقصد به أن يشل نوعا من الاتصسال المسادى ببن الأرض

والهرم المدرج هو أعظم وأجل أثر في مجموعة المبانى الكبيرة التي أمكن الكشف عنها واعادتها الى حالتها الأصلية الى درجة كبيرة في السنوات الأخيرة ، ويوجد في الجهة الشمالية منه معبد جنائزي ، وبجواره غرفة مغلقة تعرف بالسرداب

<sup>(</sup>١) الواقع أن الحفائر الحديثة أثبتت أن الشكل الهرمى المدرج متطور عن مصاطب الأسرة الأولى (المعربون) • (٢) هذا تقسير شاعرى ولكن ليس هناك أدلة تؤيده أذ ليس من المعقول أن الروح اللامادية وألتى بوسمها اختراق

الجدران الحجرية تكون بحاجة الى سلم للصعود عليه الى السماء \_ ( المعربون ) •

وجد بها تمثال جالس من الحجر الجبرى يمئل الملك زوسر الذي يستطيع أن ينظر من خلال فتحتين في مستوى النظر الى الفناء المكشوف أمامه • وفي الطرف الجنوبي للمجموعة توجه مصطبة صغرة ، أما المياني الأخرى فهي ميان دينية متصلة يطقوس هامة منها طقس الحب ــ سد ، ولا يوجد خلف واجهات المقصورات المبنية من الحجر الجرى المستقول الا مبان صماء من الدبش والدقشوم ويحيط بالمجموعة الهرمية كلها سور مرتفع من الحجر مزدان بدخلات وخارجات وبه أربعة عشر برجا أصم ، ويظن أن هذا السور بني تقليدا لجدار منف \* وتدخل إلى هذه المجموعة من خلال دهلين ضيق يقم عنه الطرف الجنوبي الشرقي للسور ويؤدي الى بهو أعمدة رائسم ، والأعمدة متصلة بالحائط الخارجي بواسطة جدران عرضية ولا يوجد أي عمود في هذه المجموعة قائم بذاته • ورغم أن هذه الخاصية بالإضافة إلى صغر حجم القطم الحجرية المستعملة تشمر الي تردد مؤكد في استعمال الصحر، مما قد يعني أن كل المزايا الفنبة للعمارة الحجرية لم تكن قد أدركت ، الا أنه من المحتمل أيضا أن يكون السبب في ذلك هو مجرد الرغبة ، من الناحية الدينية المحافظة ، في اقامة مبان من الحجر تحافظ على الصــور الممارية للانشاءات القديمة المسيدة باللين والبوص •

واختيار زوسر سقارة ليشيد فيها قبره على مقربة من العاصمة منف لم يكن غريبا ، فهو يتبع في ذلك تقليدا وضعه أسلافه ، فقد كشف شمال الهرم المدرج على حافة الهضبة عن مجموعة كبيرة من المصاطب مبنية باللبن يرجع تاريخها الى الأسرة الأولى ، ونظرا لأحجامها الضخمة ، وما وجد بها من أثاث فاخر ، وللتصميم المتقن لهذه المجموعة المنازية ، فان هذه المباني الأثرية المبديعة مهن العمارة الطبنية كانت في الغالب مكان دفئ ملوك الأسرة الأولى وأفراد أسراتهم ، أما آثار أبيدوس التي شيدها ملوك الأسرتين الأولى والثانية فلم تكن الا مجرد أضرحة (سينوتاف) ،

و يوجد بالقرب من هرم زوسر المدرج عند الطرف الجنوبى الغربى أثر مماثل ولكن لم يتم بناؤه ، كشف عنه المرحوم محمد ذكريا غنيم • وقد تم

بناء مرحلتين من هذا الهرم ثم توقف العمل به ،
والمنحدوات التي استعملت في عملية الانشاء كانت
لاتزال في مكانها على جوانب الهرم الأربعة ،
كما كشف أيضا عن سور من الحجر يشبه سور
زوسر ولكنه شيد بقطع أحجار أكبر ، ولكن بقي
أن نعرف هل كان ثمة مبان أخرى كان قد شرع
في وضع أساساتها أ وقد وجهد غنيم المدخل
الأدى الى داخهل الهرم مغلقا ومختوما ، عام
الأدى الى داخهل الهرم مغلقا ومختوما ، عام
من المرمر وجد في حجرة الذفن خاويا رغم وجود
باقة من الأزهار عليه ، مما يوحى بأن بعض
باقة من الأزهار عليه ، محرة المدفن وينسب
مذا الهرم الناقص الى سخم خت الذي لا نموى
من أمره شيئا سوى ما وجد له على لوح صحرى
في سيناء ، وكان في الغالب خليفة زوسر المباشر.

وبقية ملوك الأسرة الثالثة يبدو أنهم فضلوا مواقع تبعد قليلا الى الشمال أو الى الجنوب من سسقارة ، ولكن عاد ملوك الأسرتين الخامسسة والسادسة الى بناء أهرامهم في سقارة ، وهي أهرام حقيقية لهسا معبد جنسازى في الجهسة وقد كشف حديثا عن بعض النقوش على جدران الطريق الصساعد لأوناس آخسر ملوك الأسرة المخامسسة ، ونرى فيها مناظر تبين استعمال المراكب في نقل الأعمدة الجرائيتية من أسوان ، ومنظر قريد يصور ضحايا المجاعة ، كما أن أقدم نسخ معروفة من نصوص الأهرام عثر عليها على جدران حجرات المدفن في سقارة ،

وعلى عكس الجبانة العظيمة في الجيزة ، فان الأهرام لم يلحق بها تخطيط رسمي لمساطب الموظفين ، ولكن كبار موظفي الحكومة والكبنة الذين يقومون بالطقروس الجنازية دفنوا في مصاطب حجرية حول أهرام الملك الذي خدموه ، ومن أحد هذه المقابر ، مقبرة حسى رع ، جات سلسلة ممتازة من اللوحات الخشبية المنقوشة تمثل المتوفى وهي محفوظة حاليا بالمتحف المصرى، ومصاطب ومن المحتمل أنها معاصرة لهرم زوسر ، ومصاطب الأسرتين الخامسة والسادسة في سقارة مبنية بالحجسر وهي كبيرة وتحتوى على عدد كبير من بالحجسر وهي كبيرة وتحتوى على عدد كبير من

الغرف ، ونظرا لما تحويه من ثروة في مناظرها ودقة نقوشها وبقاء ألوانها ، فهي من أهم أنواع هذا الطراز من الآثار ، ومن المقابر التي تستحق الذكر بصغة خاصة مقابر تي ، والوزير بتاح حتب ، وكاجمني ، ومرى روكا ، وتحتوى المقبرة الاخيرة على أكثر من ٣٢ غرفة نقشت جدرانها برسومات مختلفة ،

وبعد سقوط الدولة القديسة لم تعد سقارة جبـانة ملكيــة ، وان كانت قد استمرت جبانة لمنف ٠ وهي تحتوي على مقابر من كل العصور حتى الأزمنة الرومانية ، وربما كانت أهم مقبرة من العصور المتأخرة مقبرة حور محب التي بناها قبل توليب للعرش • وعلى الرغم من أن المقبرة نفسها قد تهدمت الا أن عددا من أحجارها المنقوشة لم تزل محفوظة في عدد من المتاحف ، ولها أهمية خاصة لأنها شمساهد على أسملوب العمارة في النقش \* ومن العصر المتأخر نجد مكان دفئ عجول أبيس هو السرابيوم ، الذي عندما كشفت عنه مارييت في عام ١٨٥٠ لفت الأنظار الى أهمية سقارة كلها • وبالقسرب من السرابيوم عثر على مجموعة تماثيل الفلاسفة الاغريق مرتبة في نصف دائرة ، كما أن دير أبا أرميا الذي يمر به ألم: عند صعوده من الأرض الزراعية الى الهرم المدرج يذكرنا بأهمية الأطلال المسسيحية المبكرة في مصہ ۰

#### ( انظر اللوحة ١٢٠ ) ٠

# سسكارا براى Skara Brae

تقع سكارا براى في جرر أوركنى Orkney التى تقع الى الشمال من أسكتلاندة وتقوم على ساحل خليج سكيل ، على بعد سبعة أميال الى الشمال من سترومنيس Stromnes • وفي ١٨٥٠ كشفت أمواج العواصف عن بيوت مردومة في تلك المنطقة • وقد أجريت بها بعض أعمال التنقيب من وقت لآخر خلال الشمانية عشر عاما التالية • ولكن أعمال التنقيب الكاملة لها أجريت بين ١٩٢٧ \_ ١٩٣٠ تحت اشراف ف ٠ ج • تشايله بين ١٩٢٧ \_ وقد ثبت أنها واحدة من أهم أماكن العصر النيوليتي في أوروبا • وترجــع

ملامتها العجيبة ، متسل زينيو ( أيضا في جزير أوركني ) الى أن الحجر وليس الخشب ، هو الذي استعمل لبناء البيوت وصنع الأثاث ، والى الرمال التي غطت الكان •

وكانت توجد على الأقدل ثلاث مدن احداها فوق الأخرى ، ولا نعرف الا شيئا بسيطا جدا عن القريتين الأولى والثانية ، خاصة لأنه لم تجر أعمال تنقيب كافية في هذه الطبقات المبكرة .

واربعة المنازل التي تنتمى الى الطبقة الثانية والتي أمكن تحديد أماكنها لم تبن بنفس الصلابة التي بنيت بها بيوت القرية الأخيرة ، وقد بقيت سبعة بيوت من القرية الأخيرة ، تنصل فيما بينها بحارات ضيقة مسقوفة ببلاطات من الحجر ولا يزيد ارتفاعها عن أربح أقدام ، وللقرية كلها أكمة صناعية منخفضة تكونت من حولها من النفايات الى أن غطت سقوف الحارات حتى من النفايات الى أن غطت سقوف الحارات حتى ولابد أن يكون سبب ذلك هو لاكتساب حماية اضافية ، ضد العوامل الجوية أو ضد الدخلاء ، ويوجد نظام مجار ، رغم أن المدينة تبدو في حالة قدرة وقد تسبب عاصفة رملية قاسية في اخلائها اخلاء تاما ،

والبيوت من نمط غريب لا يعرف له أصل ولها نفس التصميم الأساسي في كل المستعمرة • وقد استعملت كل من البلاطات الحجرية والطفال في البناء بدون استخدام المونة ، وكانت الحيطان المكشوفة تليس بالطين والتصميم الداخلي للبيت كان مستطيلا والأركان مستديرة وتصل مساحته الي ٢١ × ٢١ قدما ولكن لم يكن لها من الخارج أى تخطيط ، فالحيطان التي يبلغ سمكها أدبع اقدام قد لصقت بعضها ببعض في كتلة واحدة مجمعة من البيوت والمبراته • ويبلغ ارتفساع الجدران عشر أقدام ( ٣ أمتار ) على الأقل ، ولها طنف يسيط • أما السقوف فيبدو أنها من دعامات من عظام فك الحوت ومغطـــاة بالجلد . أو ربما أن الطنف قد امتد ليكون السقف • وفي كلتا الحالتين لابد من ترك فتحة كبيرة للدخان في وسط السقف ، أما الباب فكان مجرد كوة أقل من أربع أقدام في قلمين ( حوالي ١٢٠ × ٣٠ سم )

ويمكن سده بكتلة من الحجسر تثبت بواسطة قضسيب خشب والأثاث كله كان مكونا من كتل حجرية ويشسيل مدفاة في وسط المكان . ودواليب حائطية وخزانة ، وصهاريج ، وأسرة للرجال وأخرى للنساء على الجانبين المتقابلين للعشمة ، والغرف التى في الحائط ربما كانت تستعمل للتخزين أو حجسرات للاستعمال الشخصى وسكان المكان كانسوا يجلسون على حافة السرير المقابل للنار ، أما الأسرة نفسيا فيليئة بالقشاشة والمقتنيات الشخصية .

واقتصاد الاكتفاء الذاتى هذا كان يعتمد فقط على الرعى ويستكمل بصيد الأسماك الصدفيسة وكانت الملابس المصنوعة من جلود البقر وجلود الخراف تحلى بعقود من خرز مصنوع منزليا من العظم بينما لونت هى بالوان حمراء وصسفراء وزرقاء ولم يعشر على جبانة مستقلة ، اذ كان الدفن المقرفص يتم بين البيوت و

وكان مؤلاء الناس ينتمون الى مجموعة رينيو \_ كلاكتون من العصر النيوليني الثانوى البريطاني، وان كانت لهم أصول مشتركة ، ومنها تأثيرات فوية من العصر الحجرى بالمناطق القطبية والعصر الميزوليتي و ورغم براعتهم في شمخل الحجر والعظم فلقد كانوا ضعافا في صناعة الفخار التي اكتسبوها هي وبعض الدبابيس من مكان ما عني طريق سماحل الأطلنطي ، وكانت بيوتهم ذات تصميم محلي .

ومن ناحية التاريخ كانت القرية مســـكونة فى الغالب خــلال معظم النصف الأول من الألف الثانية ق٠م ٠

( انظر اللوحة ١٢٨ ) •

## Basketry II مناعة ال

عندما بدأ الانسان الباليوليثي يجمع الطعام ويخزنه على شكل ثمار أو بذور أو غير ذلك ، فلابد أن كان من أول مخترعاته نوع ما من السلال التي صنعها بتضغير الحشائش أو البوص أو الغاب أو أغصان الصفصاف .

وكان من الممكن طلاء هذه السلال من المخارج

بالطين أو تبطينها من الداخل بالجلد ، كما أنها كانت في عصور متأخرة تطلى بالقار أو الراتنج لكي تصير غير منفذة للماء ٠

وكانت السلال أحيانا تزخرف بألياف ملونة أو مصبوغة لتكوين رموز سحرية كتعاويذ للره قوى الشر • وقد استخدم الأزتك سلالا تحتوى على الطين مرصوصة بعضها بجوار بعض كوسيلة لاستصلاح الأراضى للزراعة •

# سليمان : مناجم الملك سليمان : King Solomon's Mines

قام نقاش حاد في القرن التاسع عشر عن مكان وجود مناجم سليمان ، ملك اسرائيل في القرن العاشر ق٠٥٠ ، وقد ثبت الآن أنها كانت بالعقبة. عصيون جابر القديمة ، على رأس البحر الأحمر ، اذ يوجد خيام النحاس والحديد في التيلال المجاورة ، كما كشف عن مصنع صهر ، خطط بطريقة يستطيع بها أن يتلقف كل هبوب الرياح العاتية التي تهب من الشمال ، وبهذا يستطيع أن يحصل على تيار هوائي شديد دون الحاجة الى استعمال الكور ٠

#### سمیث ( جورج ) ( ۱۸٤۰ – ۱۸۷۱ ) George Smith

كان جورج سميث ، وهو في الرابعة عشرة من عمره صبي نحات ، ضيق على نفسه لشراء كتب الاكتشافات الجديدة في «المملكة الأشورية» ، وكان يقضى كل اجازة ممكنة وأوقات الطعام لدراسة الآثار القديمة في المتحف البريطاني في لندن وقد كوفي تحمسه وعلمه في النهساية بتعيينه و مرمما » للنفوش المسمارية المكسرة العديدة التي وصلت الى المتحف من نينوى حوالي ١٨٦١ وفراسته في معرفة النصيوص أدت الى سرعة ترقيته الى وظيفة مساعد في قسم الآثار الشرقية، وفيه قام باعداد نصوص أشورية للنشر تحت اشراف رولنصون ،

وقد كتب سميث في أوقات فراغه أول كتاب مفصل عن التاريخ الأشورى لأشور باني بال ، وعمل قائمة بالعلامات ، كما فك أيضا بعض كتابات قبرصية • وأعظم نجاح حققه كان يوم

1 .

٣ من ديسمبر ١٨٧٢ عندما قرأ بحثا عن اكتشافه لقصة أشورية عن الطوفان أمام جمهور ممتاز ، فأثار اهتماما بالغسا وضسجة فورية مطالبسة باستثناف الحفائر في فوينجيق ( نينوى ) ، وقد دفعت الديل تلغراف في الحال مبلغ ١٠٠٠ جنيه انجليزى بشرط أن يتولى سميث نفسه القيام باعمال التنقيب و بعد تعطيلات انتظارا لتصاريح الباشا وصل سميث الموصسل يوم ٢ من مارس الممادة مدون عليها سسبعة عشر سطرا مفقودة من قصة الطوفان ٠

وفى رحلة أخرى فى ١٨٧٤ عثر على يضع مئات أخرى من الألواح المسمارية • وقد شجع هذا المشرفين على المتحف على ارسال سميث مرة ثالثة ولكنه كان فى هذه المرة غير معد اعدادا كافيها نظرا لطبيعته غير العلمية وجهله باللغة العربية وعادات العرب • وبعد تأخيرات طويلة عديمة الجدوى وصل الموصل فى يوليو ١٨٧٦ متأخرا جدا للقيام بأية حفائر • ولكنه صمع دون تعقل فى اختراق الصحراء فى أثناء النهار وكان يقاسى من الموسنتاريا ، فوهن جدا وحمل الى حلب حيث توفى وعمره ٢٦ سنة •

#### السند ، حضارة وادى السند

Indus Valley Civilization

ليس ثمة الا القليل من الأحداث الأثرية التي بلغت درجة التمثيل الروائي الذي بلغه الكشف عن مدنية السند في الهند، وحتى في الحالات التى وجدت فيها أعظم الكشوفات كان المنقبون بصفة عامة يبحثون عن شيء كانــوا يمتلكون فعلا مفتاحه والدليل على وجودم، فبظهور حضارة هاراباً ( انظر اللوحة ٥٦ ) ، ظهرت في الواقع بين يوم وليلة مدنية كاملة لم تكن متوقعة اطلاقاء وكنتيجة للبحث لسنوات ، فانسا نعلم الآن أن عؤلاء الناس الذين تدعوهم الآن « الهارابيوث » تبغا لاسمه أحمد مواقعهم العامة ، قد يسطوا سلطانهم على كل السند وعلى كثير من البنجاب وجنوبا في جوجيرات على مدى ألف ميل ، ولاشك في أن الاستيلاء على كل هذه المنطقة كان عمسلا عظيماً ، وكان معروفا منذ أيام السهر الكساندر كنينجهام أن أختاما غريبة عليها كتابة غير معروفة

عد ظبرت على التسلال عنسد هارابا فى اقليم مونتجومرى ، غير أنه لم يتضسح أن هذه المنطقة حوت مخلفات السنين الا بعد أن أجرى بها سانى D. R. Sahni حفائر عام ١٩٢١ ، وعثر بانرجى مماثلة R. D. Banerji على آثار مماثلة فى موهنجو ـ دارو (انظر اللوحة ٩٧) فى اقليم لاركانا بالسند ،

وبالرغم من أنه جرت تنقيبات واسسعة في المواقع الرئيسية في هارابا ، وموهنجو دارو ، كما أجريت مبسات في أماكن أخرى كثيرة ، فان أصول هذه الحضارة لا تزال غير معروفة • وكما قال سير مورتيم عويلر Mortimer Wheeler : ه انه لمن الصواب أن نثبت أن فكرة المدنية قد جاءت الى السند من أرض النهرين التوأمين ( العراق ) ، وفي الحقيقة بالرغسم من وجود اختلافات كثيرة في التفاصيل الا أنه من الصعب أن نقترح أي بديل معقول » •

وطبقا لما لدينا من دلائل يبدو أن الرأى القائل بأن الآباء المؤسسين لحضارة موهنجو ـ دارو قد جلبوا المعلومات عن عناصر المدنيسة عن طريق البحر ، هو رأى يتفق مع الحقائق المعروفة لنا عنها ، وفد اكتشف حديثا مستقر سكني صغير في كوت ديجي Kot Djii بولاية خيربور في السند، حيث وجد أن هذه المستعمرة السكنية الهارابية قد أقيمت فوق بلدة صغيرة دم ها الحريق • ومن المحتمل أن كانت تسكن هذه البلدة جماعة نشأت في نفس وقت الحضارة الهارابية وكانت على ما يرجع تسطو على المواصلات بين موهنجو ــ دارو وهارابا ، ولذلك كان لابد من ازالتها والتخلص منها • على أنه يمكن القول بأن العناصر للختلفة التي يتألف منها مجمل المدنية السندية في مطلع عهدها لم تكن موجودة منذ البداية الأولى ، بل انه يمكن أن نبين أنهما تكونت خلال الثلاثمائة سنة الأولى من وجودها ، ويمسكن أن تسمى هذه المرحلة بفترة التكوين ٠

وأبرز انجازات الهارابيين تتمثل في البنساء وتخطيط المنن ومنذ أقدم العصور يبدو أن هؤلاء الناس قد استخدموا الآجسر ( الطوب المحروق ) على نطاق لم يكن معروفا بالمرة في أى مكان آخر بين المعاصرين لهم ومن المسلم به

الآن أن المدى المعروف لهذه الحضارة امتد من حوالي ٢٥٠٠ الى ١٥٠٠ ق ٢٥٠٠ وأن العصر الثانى أو العظيم في هذا المدى يعاصر تقريبا العصر السرجوني في العراق ويمتد من ٢٣٥٠ الى ٢٢٥٠ من من وكل المدن والبلدان الهارابية تظهر دلائل على تمتعها بتنظيم ادارى قدير ، كان يقضى بأن تتبع المبانى تخطيطا معينا ، وأن تراعى فيها الصحة الوقائية للسعب ، وذلك بعمل نظام للصرف أرقى بكثير من أى نظام وجد في أى مكان آخر في ذلك الحين ،

وني حوالي ٢٣٠٠ ق٠م ٠ بنيت قلصة في موهنجو دارو كانت تضم شونة كبيرة للغلال ، وربما أيضا بعض انشاءات دينية ومساكن ومبان ادارية للطبقة الحاكمة • وبعد ذلك بوقت قصير أقيمت قلعة مماثلة في هارابا على موقع كان يسكنه من قبل مزارعون يفلحون الأرض ، وربما كانت هذه القلعة أقدم انشباء هارابي تكونت حوله مدينة جديدة • وبالرغم من كل هذه التحصينات، فانه لا يبدو أن الهارابيين كانوا شمسعبا حربيا باسلا ، ولو أنه كان ولا شك مستعدا لأن يحارب للذود عن مصالحه الخاصة • وتألفت معداتهم من الرماح ، والآقواس ، والسسمام ، والفؤوس ، والمقاليع والخناجس ، وبمقارنة هذه بالمصدات الماثلة والمعاصرة لها في غرب آسيا ، فانه يمكن الحكم بأنه لم يكن من بين أسلحتهم في أي وقت أى سلاح قوى بصفة خاصة ٠

والأساس الذي اعتبد عليه اقتصاد مدنية وادى السند كان زراعيا ويبدو من اتساع شيون المحاصيل الزراعية في كل من هارابا وموهنجو دارو، ومن طرق الحمالين التي وجدت بالقرب من أولاهما ، أن الحبوب ، وربما القطن أيضا ، كانت تؤلف معظم الزائد من المحاصيل للتصدير ، وأن وجود أختام عليها كتابة هارابية في بعض المراقع في سومر القديمة لدليل على قيام علاقات تجارية بين المدن السومرية ووادي على السند ، كما أن وجود مركز تجاري هارابي في سوتكاجن دور Sotkagen Dor على الساحل الكراني بالخليج الفارسي لدليل آخر على قيام مثل مذه التجارة و ولابد من أن طرق النقل في كل هذه التجارة و ولابد من أن طرق النقل في كل من البر والبحر كانت منظمة تنظيما جيدا ،

ويتبين من وجود نماذج لعربات من التراكونسا والبرونز في مواقع هارابا ، ومن وجسود طرق للعربات فعسلا في هارابا ، أن العسرية التي استخدموها كانت تشبه في شكلها ومحورها العربة المستعملة في السند في الوقت الحالى ، ووجسد على أحد الأختام رسم يمثل قاربا ، من القوارب النهرية على ما يظن ، مما يدل على معرفتهم بفن بناء السفن الصغيرة لتكون سهلة الاستعمال ،

ومن كل الأشياء التي عثر عليها في منازلهم نجد أن الأختام هي دون شك أكثرها انتماء الي الحفارة الهارابيسة • وتبلغ مساحة الختم عادة ما بين بوصة مربعة و ١٦٢٥ بوصة مربعة . وكان يصنع بنشر قطعة صغيرة من الأستيانيت وصقلها ، تم نقش صورة وسطر من الكتابة على سطحها وطلائهما بمادة قلوية وحرقهما لتزجيج السطح • ومن الحيوانات التي نقشت على هذه الأختام : الشسور البرى المسروف بالأرخص ، والغيل ، والجاموس ، والخرتيت ، والنمسس • كما نقشت عليها أحيانا مناظر يمكن اعتبارها دينية . ومن مئات الأختام لم توجد الا حالتـــان أو ثلاث حالات تكرر فيها نفس النص على ختمين مختلفين ، ولهذا فانه من المرجح أن هذه الأختــام كانت من المقتنيات الشخصية التي تخص صاحبها فقط ، وأن الحيوانات كانت لها صفة تعويدية ٠ وثمة مجموعة من لوحات نحاسية صغيرة وصفت بأنها تماثم نقش على كل منها أيضا سيطر من الكتابة وصورة لحيوان ، لكنها كلهــــا مرتبطة بصبورة أرنب عليها نفس الكتابة ويبدو محتملا أن هذه اللوحات كانت علامات أو بطاقات استعملها التجار كصكوك للدفع أو مستندات للالتزام بأداء المستحق للآخرين •

ومن الدلائل على الدرجة التى وصلوا اليها فى العضارة ، فاننا نذكر على سبيل المثال كتابتهم ، التى لم تفك رموزها حتى الآن ، واستحمالهم لموازين ومقاييس عيارية ، وموازينهم ، على شكل مكعبات مصقولة من الصوان ، تتبع نظاما فريدا فى نوعه ، فنسبة الأوزان الخفيفة هى التضاعف، أو ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ حتى ٦٤ التى تساوى خمسى الوحدة التالية لها وهى ١٦٠ ، وبعدها التوالى فى مضاعفات عشرية للعدد ١٦٠ ، وبعدها التوالى فى مضاعفات عشرية للعدد ١٦٠ ، وبعدها التوالى

وأكبر صنجة تزن ١٢٨٠٠٠ وحدة أي ثمانية أمنال ١٦٠٠٠ ويبلغ وزن الوحدة الأساسية ٧٥٨٠٠ جرام • ووجدت وحدتان للقياس الطولي ، وهما ، كما تبين من مجموعة من القياسات التي قدرها هويلر في هارابا وموهنجو .. دارو ، وحدة تساوی قدماً تقریباً ویتراوح طولها من ۱۳٫۰ الى ٢ر١٣ بوصة ( ٠ر٣٣ الى ٥ر٣٣ سم ) وذراع من ٣٠٠٧ الى ٨ر٢٠ بوصة ٠ ويندر وجود الأختام والموازين في المناسيب السغلية ، حتى اذا أسقطنا من حسابنا المساحة القليلة التي تم الكشف عنها • ويثمك في أن الأختام قد استعملت قبل ٢٥٥٠ ق٠م ٠ ، ويبدو أن المواذين استعملت بعد هذا التـــاريخ بحوالي قرن قريبـــــا ٠ أما الخط فلا يشبه أي خط آخر ، ويبدو أنه وضع جبريا عن مجرد معرفتهم بالكتابة • دون استنباطة من كتابة أخرى •

وفي أقدم المدنيات ، نجد أن الآثار الدينية هي أعظم مخلفاتها جلالا وجمالا وأكثر تحملا وبقاء، لكن المدن الهارابية لم تجد الا بالقليل مما يمكن أن يقسال صراحة انه ديني في طبيعته أو في الغرض منه ، وفي الواقع لولا الملومات المستقاة من نقوش الأختام ، لكان ما لدينا قليلا للغاية لا يسبح حتى باعطهاء صورة باهتمة للديانة الهارابية • ويحتمل أن الغالبية العظمي للتماثيل التراكوتا الصغيرة التي وجدت بكيات وافرة ، كانت لغرض ديني من نوع ما ، فتماثيل الذكور ذات القرون كانت دون شك تمثل آلهة ، بينما تماثيل الاناث تمثل الهات ، والتماثيل العبارية الرجال والنساء والتي تحمل على رؤوسها جسما حلزونيا هي بكل تأكيد نذورات مقدمة للآلهة ، والثيران والجواميس الكثيرة يغلب على الظن أن معظمها يمثل قرابين رمزية ، ولو أن الكثير منها كان دون شك لعب أطفال مشل عربات الشور النموذجية ، أما الحيوانات الآخرى فريما كانت طواطم لجلب الحظ أو لعب أطفال • ومن المحتمل أن يكون الرجال المثلون في المنحوتات الحجرية حكاما مؤلهين "

ويتضبح من الأختام أن المعبود الرئيسي كان الها ذا قرنين جالسا في وضع اليوجا، أو محاطا باطار من فروح شجرة من الداضح أنها شجرة

التين المقدسة Pipal Tree وهو الآله ذو القرنين الذي يظهر في التماثيل التراكوتا السابقة الذكر، والذي يظهر أيضا على اللوحات النحاس كنبال يرمى السهام • وتوجد على الأختام أيضا مناظر تبين تقديم ذبائح من الثيران والجاموس، ووضع علف للثيران، وتنطيط الثيران، وحيث ان هذا المنظر الأخير متصل بمنظر لهيكل يحوى شجرة مقدسة ويضم عمودى الجنازية، فمن الطبيعي أنه يحادل بالمناظر له في ديانة كريت المينوية •

ويبدو أن الهارابيين لم يبلغوا في الغن شاوا كبيرا ، ويبدو أن الادارة المنظمة والأعمال التجارية كانت أبرز مميزاتهم • فالمنحوتات الحجرية قليلة ، واذا كانت من صنع هارابي بصفة مؤكدة، الا أن صناعتها غير جيده • ولهذا السبب فلسنا نؤيد الرأى بأن التمثالين الصغيرين من الحجر الجبرى ، وهما التمثالان الوحيدان من الحجر اللذين وجدا في هارابا ، من الانتاج الفني للمدينة السندية • ولاشك في أن أبدع المنتجات الفنية لهذه المدنية هي التماثيل البرونزية الصغيرة ومنها تمثال الفتساة الراقصة وتمشال الجاموسة من موهنجو حدارو اللذان نالا اعجابا بالغا • كما توجد على الأختام ، وهي تتفاوت كثيرا في مستواها الفني ، بعض صور منقوشة لحيوانات عماة في الجمال والابداع •

على أن الهارابيين كصناع ، كانوا على درجة كبيرة من الكفاءة لا تقل عن كفاءة أى شعب آخي معساصر لهم • وفي تخطيط الملدن ، كانوا ممتازين ، كما تشهد بذلك السلوارع المنظمة التي تنتظم منازل من الآجل المترابط ترابطا جيدا غير أنهم لم يشيدوا مباني فخمة جدا ، اذ لم يوجله أى مبنى يمكن أن يقال بصفة مؤكدة انه يوجله أى مبنى يمكن أن يقال بصفة مؤكدة انه كان قصرا أو معبدا ، وأهم المباني شونة الغلال والحمام الأكبر في موهنجو \_ دارو ، ولهذا الممام والحمام الأكبر في موهنجو \_ دارو ، ولهذا الممام الماء تكسو أرضيته وجوانبه ، وربما جاءت فكرة استعمال القار من العراق ، لكن المادة المستعملة ، كما يدل على ذلك التحليل الذي أجراه فوربس كما يدل على ذلك التحليل الذي أجراه فوربس

وكان مستوى التعدين في النحاس والبرونز منقدما الى حد كبير • ومع أن كتيرا من الأدوات الرقيقة ، مثل السكاكين ، وشهرات الحلاقة ، بالقطع بالازميل والتطريق ، الا ان طريقة الصب مي قوالب مكشوفة قد استعملت لصنع الغؤوس المسطحة والمرايا ، كما استخدمت طريقة الصب في قوالب مقفلة أي طريقة الشمع المفقود لصنع التماثيل الدونزية الصغيرة التي تحتاج الى اتقان أكبر في تشكيلها • وشكلت الأواني المنزليــــة يطريقة التكوير المستعد للأواني الغويطسة ، وبطريقة التجويف Sinking للأواني المسطحة، واستخدمت طريقة الوصل التراكبي Lapping لعمل الوصلات في القواعد وفي الأكتاف الحادة الجؤجئية الشكل • وقد تسبب التفاعل الكيميائي(١) للأدوات النحاسية في حفظ لفائف، كانت هذه الأدوات ملفوفة فيها ، ثبت أنها من قماش القطن المنسوج نسجا تربيعيا • ووجدت مع الأواني النحاسية للاستعمال المنزلي نصال من الظران الصواني، لا شك في أنها كانت مستخدمة کسکاکین مطبخ •

وصنع الفخار في حوالي ستة أنماط رئيسية ينقسم كل منها الى عدد قليل من المنوعات • ومنها نسوع من فخار أحسر باهت محروق حرقا جيدا مشكل على عجلة الفخارى كان يصنع على نطاق واسع بالجملة • وكما سبق أن ذكرنا ، كان ثمة عدد هائل من التماثيل من التراكوتا • معظمها من صنع الفخاريين لكى تستخدم في أغراض عامة لا كأشياء ذات قيمة فنية ، بيد أنه وجدت بعض قطع قليلة من التراكوتا صنعت بطريقة النحت ، وربعا كانت من انتساج فنان واحد أو مدرسسة واحدة ، تظهر مهارة صانعها وتبدو عليها بعض الحيوية • ويوجد عدد ليس بالقليل من الأواني الملونة ، عليها زخارف باللون الأسود على أرضية حمراء مصقولة ، غير أن الرســـومات التي على معظمها مزدحمة وليس لهـــا ذوق فني ، ولو أن بعض الفخار الأقدم والملون باللون الأسسود عني

أرضية سمنية اللون ، وكذلك بضعة أوان كبيرة عنيها زخارف من دواثر متقاطعة ، شكلها سار وتتمتع بتأثير فني °

وقد تزينت السيدات الهارابيات بعقود بديعة الصنع من الخرز، ومع أن الخرز كان عادة من الاستياتيت والفيانس، فقد وجد كثير من الخرز المصنوع من أحجار نصف كريمة مشمل العقيق اليماني Agete، والعقيق الأحس Jasper، وحجر الأمازونيت، وكلها من جوجيرات، واليشم (الجاد Jade)) من أواسط آسيا أو من بورما، واللازورد الذعب على شكل من أفغانستان، وكذلك خرز من النصب على شكل قرص من طراز وجد في طروادة وأور و وتالفت ملابسهم من مآزر من القطن وربما أيضا شيلان أو أحرمة من الصوف في فصل الشتاء و

وهذا الشعب الغنى المتملدن ، الذي أعقب مجتمعات الزراع الفالحين في وادى السبيند، ساد في شمال غرب الهند لمدة الف عام تقريبا ، لكن هذا العصر المجيد جاءت بعده فترات مان الركود والاضمحلال ، فصارت المعايير الادارية العاليسة متراخية متهاونة ، وتحول كثير من المنازل الفسيحة الى وكالات مزدحمة بالسكان ٠ وفي حوائي ١٧٥٠ ق٠م٠ جاء بعض الغزاة من حماعات مختلطية من المخاطرين الآريين ، على ما يظن ، وشقوا طريقهم عبر عضبة ايران باحثين عن أراض جديدة ، وانتصروا وسلدوا يسهولة ﴿ ومما يدل على عبسورهم لهذه الهضبة الاختفىاء المفاجىء للمزارعين الفالحين في بلوخستان وقد هاجمسوا الهارابيين وتمكنوا فيما بين ١٧٥٠ و ١٦٥٠ ق٠م من الاستيلاء على كل ولايات المدن الأقل تحصينا في وادى السند. وفی حوالی ۱۲۰۰ ق۰م ۰ سقطت هارابا فی ید شعب الرافى Ravi الذي وجدت تجمعات أكواخه على قمة القلعة التي اسمستولوا عليها ، وتظهر في هارابا علامات تدل على أنها كانت في حالة دفاع في آخر عهدها • ويبدو أن موهنجو ــ

<sup>(</sup>١) تنتج عن تأكسد النحاس وتأثره بالموامل الجوية المختلفة بعض مركبات النحاس التي لها تأثير مطهر ومقاوم للعل بكتيريا التعفن ــ ( المعربون ) •

دارو قد صمدت بعض الوقت ، وثمة أدلة مستقاة من الريجفيدا ومن الأسلحة القليلة ذات الطراز المغربي التي وجلت في المناسبيب العليا ، على أن المدن الكبيرة عقسات صلحا ، دام حوالي ١٥٠ سنة ، مع الفزاة الذين كانوا في عراك وتشاحن فيما بينهم بمساعدة الهارابيين ، على أنه في حوالي ١٥٥ ق م ، كانت كل هذه المدنية العظيمة قد اكتسحت تماما فيما عدا ، على ما يبدو ، بعض الروبار Rupar ولوثال المدنية العليقة ولوثال نكون قد ظلت قائمة المدنية دلك بضع حشرات من السنين ،

( انظر اللوحة ٥٩ ) •

# منهام \_ مقوم السهام \_ Arrow-straightener

أداة اسننبطها الانسان النيوليتي لجعل جذع السهم مستقيما • وكانت هذه الاداة عادة من المظم أو من قرن الوعل ، وفيها ثقب يولج فيه جذع السهم ثم يضغط عليه يسينا ويسارا بعد تسخينه بالقرب من لهب حتى يصبح مستقيما •

# السودان Sudan

يمتد السردان في الواقع من البحر الأحر الالحيط الأطلنطي جنوبي الصحراء الكبرى ولكن هذا المقال يقتصر فقط على الاقليم الذي كان يطلق عليه حتى وقت قريب السودان المصرى الانجليزي والذي أصبح الآن جمهورية السودان ، وخاصة الجزء الشمالي منه وهذا الجزء هو من الناحية الاثرية امتسداد جنسوبي لمصر ، ومن الناحية الجغرافية يتكون هذا السودان من وادى النيل البخرافية يتكون هذا السودان من وادى النيل الذي يلي مصر مباشرة ويشمل تلال البحر الأحس والمنطقة الساحلية حتى اثيوبيا ، وتحده جنوبا والمنطقة الساحلية حتى اثيوبيا ، وتحده جنوبا كينيا وأوغنسدة والكونغو ويشسمل دارفور في الغرب حيث يحده خط تقسيم الميساء بين النيل والكونغو ،

ومن العصر العجرى القديم ، وجدت الأدوات الأولى للانسبان المصنوعة من الحصباء ، وفي الجراول المرتفعة بجوار الشلال الثاني ، وتوجد نؤوس يدوية من الحضارة الأشولية منتشرة الى حوالى خمسيز، ميلا جنوبى الخرطوم ، وجنوبى

ذلك معظم الطوبوغرافية قد تكون حديثة بحيث تقع طبقات العصر الحجرى القديم على عمق كبير أسه السطح الحالى • ويلى العصر اللفلوازى العصر الأشولى ويتداخل معه ، وقد تطور العصر اللفلوازى في شرق أفريقيا الى حضارة تدعى سنفو (كانت تدعى قبل ذلك تومبى ) • وأول جمجمة حفرية وجدت كانت من عصر ما قبل البشمن من سنجا على النيل الأزرق ومعها أدوات لفلوازية •

وفى منطقة الخرطوم خلال العصر المطير الأخير حوالى ( ٨٠٠٠ – ٥٠٠٠ ق.م ) كان للصيادين الزنوج حضارة ميزوليثية ومعها أدوات حجرية تمت بصلة الى الحضارة القفصية فى شمال أفريقيا وجفوبها ، وقد وجد معها أقدم فخار معروف ، وقد أمكن تتبع منه الحضارة من كسلا الى بوركو فى الغرب ، على بعد أكثر من ألف ميل ( ١٦٠٩ كيلو مترات ) ، ويلى هذه الحضارة مرحلة نيوليئية كان يستعمن ويلى هذه الحضارة مرحلة نيوليئية كان يستعمن فيها الفخار المحروق ذو الحافة السوداء وهو من فيها الفخار المحروق ذو الحافة السوداء وهو من مميزات عصر ما قبل الأسرات فى مصر العليا ، ميزات عمر ما قبل الأسرات فى مصر العليا ، خواص أخرى ( اذميل حجرى مقعر وخرز من خواص أخرى ( اذميل حجرى مقعر وخرز من الغلسبار ) ، وربما نقلت هذه عن تبستى ،

وبعد ٣٠٠٠ ق٠م سجل الملك جر من الأسرة الأولى المصرية على الصخر بالقرب من السللال الثاني غزوء لهذه المنطقة ، وقد عثر على الأشياء المصرية المستوردة في المقابر مع فخار محلى فاخر كان يوجد أيضا بالقرب من الخرطوم .

والصور الصخرية توجد على شواطى النيل بين الشلال الأول والشلال الثالث كما يوجد بعض منها في مناطق أخرى ، وبعضها يمثل حيوانات من عصر ما قبل الأسرات ، ولكن جميع العصور التاريخية ممثلة فيها .

وخلال عصر الدولة القديمة قامت مصر بفتوحات في شمال السودان وربما كان هذا سببا في تدمير الحضارات المبكرة وهذا يفسر عدم وجود مواقع من هذا العصر • وفي عصر الأسرتين الخامسة والسادسة أرسلت بعثات تجارية الى داخسل السودان ، سبجل ذكراها قواد القوافل على جدران مقابرهم بأسوان • وكانوا يعودون محملين بالعاج

وجلد الفهد ، الخ ٠٠ كمـــا أحضروا معهم قزماً واحدا على الأقل \*

وبعد سقوط الدولة القديمة ، جاء قوم يملكون الغنم ويستعملون فخارا أسود ، يبنون لأنفسهم مقابر حجرية سطحها مستو واستقروا بين الشلال الثاني والشيلال الآول • وفي الدولة الوسيطي ضمت مصر شمال السودان وبنت قلاعا ضبخمة باللبن ، وكانت القلاع الثلاث التي في أقصى الجنوب تحمى الحدود عنه سهمنة على بعد خمسين ميلا جنوبي الشلال الثاني • وأحسن هذه القلاع كانت قلعة بوهين على مسافة بسيطة جنوبي هذا النسلال • وفي نفس الوقت أسست مصر محطة تجارية جنوبي الحدود عنه كرمة ، مقر زعيم كوش ، حيث طوروا صـــناعة محلية تشمل فخارا أحمر ذا حافة سوداء ومحروقا حرقا حيدًا ، وخناجر من النحاس لها مقبض من العاج. وكانت مناسيب فيضان النيل تسجل على صخور سمنة \_ وتين هذه المناسيب أن منسوب النيل في هذه المنطقة كان وقتداك يزيد عن منسسوبه الحالي بمقدار ٢٦ قدما ( ٨ أمتار ) أثناء الفيضان٠ وقد أحرقت الحصون بعد طرد الهكسوس من

وأعاد ملوك الأسرة الثامنة عشرة ضم السودان الى مصر حتى الشلال الخامس جنوبا حيث خلفوا نقوش الحدود وآثار قلعة في كورجوس ، وكانت كليها جزءا من مصر تحت ادارة نائب الملك في كوش ، وقد بنيت معابد حجرية عديدة أجملها معبد أمنحتب النالث في صولب ، ومعبد أمنحتب الرابع في سيسيبي ، وهو مؤرخ تأريخا دقيقها بواسطة ودائع الأساس التي سجل عليها اسمه قبل تغييره الى « أخناتون » •

وعند نهاية الدولة الحديثة أدى نائب الملك فى كوش دورا أكبر فى سياسة القوى فى مصر ولكن بعد ١٠٠٠ ق٠م ندخل عصرا مظلما فقدت فيه مصر سلطانها على كوش وخلال عصر الدولة الحديثة أقام الكهنة المنفيون من طيبة مركزا دينيا فى نباتا بالقرب من جبل برقل عند الشلال الرابع وفى هذه المنطقة بنى بعنخى حسوالى الرابع وفى هذه المنطقة بنى بعنخى حسوالى وأسلافه تحت أهرام صسغيرة فى كورو وبنى

طهارقة ، أعظم ملوك هذه الأسرة ، عدة معابد كي السودان ونحت اربعة تماثيل ضخمة لشخصه في صخور جبل برقل ٠ وقد أدى صدامه مع الأشوريين ، الذين كان جيشهم مسلحا بأسلحة حديثة من الحديد ، الى جلائه عن مصر ، كما انتهى الاحتلال المؤقت الذي قام به أحــد خلفائه في ٦٦١ ق٠م الى الغشيل • وبدأ طهارقة اقامه جبانه ملكية جديدة في نوري لتشييد هرم كبير له من الحجر • واستمرت الأسرة تحكم من نباتا حتى ٩١٥ ق٠م٠ وفي هذه السنة أرسل بسماتيك الثاني قوة من المرتزقة الاغريق مسلحين بأسلحة حديدية دمرت نباتا ليزيل أية مخاوف بخصوص احتلال السودان لمصر مرة ثانية • ومن ثم أصبحت مروى ،التي بالقرب من شـــندي والتي كانت الماصمة الثانية الجنوبية ، عاصمة للسودان وان كان الملوك قد ظلوا يدفنون في نوري حتى حوالي ٣٠٠ ق٠م ٠

وفى مروى استمر الملوك يدفنون فى أهرام كانت فى أول الأمر تبنى جيدا من الحجر الجيرى وتشتمل على مقاصير مزخرفة حسب الأسلوب المصرى ، ولكنها أخنت بعد ذلك فى الانحطاط حتى تحولت فى القرن الرابع الميلادى الى مبنى صغير من الطوب الأحسر أو الدقشوم ، وقد ساعدت بضع اتصالات مع العالم الخارجى على تحديد الثبت التاريخى ، مثال ذلك عندما نهب الجيش الرومانى نباتا فى ٢٣ ق٠ م لما فشل فى الحصول على تمشال برونزى لأغسطس كان قد سرق من أسوان ،

وقد عثر جارستانج عنسدما كان ينقب في مروى ( ١٩٠٩ – ١٩١٤) على رأس هذا التمثال تحت أرضسية قصر وهو الآن محفوظ بالمتحف البريطاني · كما كشف أيضسا عن أساسات عدد من المعابد والقصور وقد تهدم معظمها بفعن الأمطار ولصوص الأحجار · والتلال الكبيرة من خام الحديد التي وجسدت بالمنطقة جعلت مروى توصف بأنها برمنجهام شمال أفريقيا ، وتبرر أهميتها في تاريخ أفريقيا وآثارها ، لأنه من هذه المنطقة انتشر العلم بصناعة الحديد شمالا وجنوبا في أفريقيا ،

وفى ٣٥٠ ق٠م ٠، قضست على مروى أكسوم Axum منافستها التجارية ومن ثم بدأ عصر

مغللم ، ثم ظهرت مملكة صغيرة في الشمال ، كانت ساصمتها بالقرب من نباتا ودفن حكامها في مقابر كبيرة على شملك التل ، هذه كانت في الغالب أسرة الناباتين الذين يظهرون عادة مع البلميين في تاريخ مصر العليا الرومانية ، والى جنوب هذه المنطقة تظهر مقابر تل مشابهة للسابقة لكنها أصغر حجما ، وهي تمتد على جانب النهر جنويا حتى الخرطوم ،

( انظر اللوحات ١٢٩ – ١٣٠ ) ٠

# سور العين العظيم Great Wall of China

هو نظام من حصون الحدود أقيم قبل ٢٠٠ ق م شهمال الصين لمنع الهجمات المفاجئة التي كانت تقوم بها القبائل الآتراك والمغول • وتعتير هذه الحصون أول حسدود ثابتسة بين القبائل الصينية والقبائل غير الصينية في الشمال ، كما إنها استخدمت كمركز للأسسسواق التي أقيمت مناك ، اذ كانوا يقيمون الأسسواق عادة خارج البلدان وأسوار المدن • وفي عهد أسرة تشين ( ٢٥٦ \_ ٢٠٧ ق٠م٠ ) دفع حكامها الحدود الشمالية الى ما بعد هذه الحصون ، وقد أدى هذا الى ترابط واتحاد القبائل السمالية نحت قيادة شيانج – نو ، وقد شــكل هدا تهديدا حقيقيا للقبائل الصينية ، ومن ثم تقــر تكوين جيش دائم في الصين الشمالية ، وتقوية الحصون القائمة بحيث تكون سورا واحدا دائما • وبناء على ذلك أقيم هذا السور العظيم في عهد تشين شبیه حوانج تی وتم بناؤه فی ۲۱۶ ق٠م ، وبلغ ويتكون من جدار من الحجـــر والطين وكسوة خارجية من الطوب ، ويتراوح ارتفاعه ما بين حوالي ۲۰ و ۳۰ قدما ( من ۳ الی ۹ أمتـــار ) ، وتعاوه من كلا الجانبين سواتر دفاعية تتخللها فتحات منتظمة ويتوسطها طريق يتراوح عرضه ما بين ١٠ و ١٣ قدما (٣ ــ ٤ أمتــار) \* ويه أبرأج مراقبة مربعة الشكل بنيت على مسافات متساوية لتستخدم كمحطات للاشارة النارية . وكل شيء مى هذا السور منسق بعناية ودقة حتى يتلام مع المنظر الطبيعي العام • ثم أضيفت اليه اضافات أخرى في العصر التالى حتى أصبح طوله النهائي

۱۶۰۰ میل (حوالی ۲۲۵۰ کیلو مترا) ، کما أجریت به ترمیمات واسعة فی العصر المینجی و رقد وصف هذا السور بانه د أعظم مبنی أثری یعبر عن ثقة الصینیین ثقة کاملة فی الأسوار ،

( انظر اللوحة ٥١ ) \*

#### Susa سوسب

كانت عاصمه سوسيانا القديمة ( منطقة الأهواز ) ، وهو اقليم في جنوب غرب ايران ، يعرف في التوراة باسم « عيلام » • ومن الناحية المجفرافية تكون هذه المنطقة امتدادا طبيعيا للسهل المجاور من بلاد الراقدين •

ومنذ ١٨٨٧ قام الأثريون الفرنسيون باعسال التنقيب في هذه المنطقة ، ولذا توجه باللوفر أعظم مجموعة من آثار سوسة من جميع العصور ، ريتكون هذا التل حاليها من أللث رواب عبر مرحلة طويلة من الزمن م

وقد كشف عن المساكن الأولى لسوسة في رابية القلعة على عمق ٢٧ ياردة ( ٢٣ مترا ) • بينهما طبقة يبلغ سمكها اثنتى عشرة ياردة ( أحد عشر مترا ) كانب تحتوى على أنواع من الفخار المدون بألوان غاية في الجمال . وتبدأ الحضارة الأولى ( سوسة الأولى ) في الهزيم الأخير من الألف الرابعة قبسل الميلاد بقرية عامرة بالسكان • وكشفت أعمال التنقيب عن جيانة بها حوالی ۲۰۰۰ قبر ، وتبین آثار القبور مستوی رفيعا من الانتـــاج الصناعي ، فكان النحاس معروفا لهم ومستعملا ، وتبين المهارة في استعمال عجلة الفخارى ، أن الفخاريين كانوا يكونون فئة متخصصة من الصناع • وهذا الفخار المبكر قد أنتج في سوسه عندما توقف انتاج فخار العبيد منذ بداية مرحسلة أوروك في بسلاد الرافدين (انظر السومريون) ٠

وسوسیانا القدیمة استخدمت نوعا من الکتابة یعرف باسم و ۱۰ قبل العیلامیة و ولم تفك رموزها حتى الآن و وهو خط شهه تصویری یرجم استعماله الی قبل ۳۰۰۰ ق۰م و ورغهم أن هذا الخط قد نشأ تحت تأثیر بلاد الرافدین الا أنه

يختلف عن خطها · ومن سوسة انتقل هذا الخط الى قلب هضبة ايران حيث ظل مستعملا قرونا طويلة ·

وحسب السجلات السومرية كانت عوان أهم مدينه عيلامية حوالى ٢٧٦٠ ق٠٥٠ ولم تكن سوسة التي كانت أهميتها تجادية فقط وخلال العصر الأكادى تأثرت سوسة الى درجة كبيرة بحضارة بلاد الرافدين ولابد أن سرجون الأكدى قد استولى على سوسة حوالى ٢٣٦٠ق٠٥ ، اذ أن لوحة تحمل أسسمه قد وجسلت في هذا الموقع ، ثم بعد ذلك في عهد نرام سن حكم نائب الملك أو « الاشاكو » المدينة ، وتحمل آثار من الطوب اللبن كنابة باسم نرام سن وفي سوسة حلت اللغة الاكادية محل اللغة العيلامية الأصلية .

ولمدة أربعمائة عام بعد الحكم الكاشى فى بلاد الرافدين بقى تاريخ عيلام غامضا • ثم فى القرن الثالث عشر ق٠٥٠ تأسست أسرة جديدة بلغت سوسة أثناء حكمها درجة كبيرة من الأهمية • وكان عهد أونتاش ــ أوبان ( ١٢٦٥ ــ ١٢٤٥ ق٠٥) عهدا عاما لتقدم عيلام فى الحضارة الملاية • كما عثر على تمثال بالحجم الطبيعى للملكة نابيرو ــ أسو ، زوجة أونتاش ــ أوبان ، يزن حوالى طنين ويدل على مهارة فائقة فى صب المعادن المبكر •

وقد بلغت سوسة أوج مجدها في عصدور شيلهاك أنشوشيناك ( ١١٦٥ – ١١٥١ ق٠م ) وفي عهد خلفائه و المقاصير العديدة المشيدة في سوسة زخرفت بالنصب التذكارية الحربية مثل لوحة النصر لنرام و اللوح الذي دون عليه قانون حمورايي ومسلة مانيشتوسو وتماثيله من كبش وتماثيل مردوك وسيدة أوروك و

ومنذ حكم نبوخد نصر الأول في بابل ، بدأت الامبراطورية العيلامية في الاضـــمحلال ، وفي النلاثمائة سنة التالية دخلت عيلام عصرا مظلما كابدت منه كثيرا •

وعندما غزا كورش الأكبر عيلام صارب سومية جزءا من الامبراطورية الأكميمنية • وتشميل النصوص اليونانية كثيرا بروائع هذه المدينة التي

أصبحت المركز الادارى للامبراط ورية ، وكانت تحوى العديد من الكنوز الملكية و ولكن السجلات الأترية للفن والعمارة الأكمينية لا تبين هذا الابداع بالكامل ، نظرا الأن سوسة قد نهبها الاسكندر الاكبر ثم بعد ذلك شهبور الثانى ، الذي دمر المدينة تدميرا تاما ثم بناها تحت اسم جديد و نيشابور ، وعلى العموم فالأطلل الباقية من قاعات الأعمدة والأفريز المصور من الطوب المزجج كلها تدل على الزخرفة التى اشتهرت بها عن جدارة قصور أختبويرش (أكسركسيس) ،

( انظر اللوحات ١٣٣ ــ ١٣٤ ) ٠

# سيسولو<sub>،</sub> Solo ا

عثر عي شيكة نهر سيولو في أواسط جاوة وجدت بعض الاكتشافات البالغـــة الأهمية في تاريخ التطور الانسباني • والعينة النمطية للانسان القرد قد اكتشفت في ترينيل Trinil في ١٨٩١ ، كما كشف بعسبه ذلك عن عدد من جماجم أخرى على مقربة منها • وفي ثجاندونج مي ١٩٣١ ــ ١٩٣٢ عثر على سلسلة من احدى عشرة جمجمة كلها بلا أسنان أو فك سفلي ، مع ما يقرب من ٢٥٠٠٠ عظمة أخرى • ووجود البلشون ضمن هذه الأشياء ، ووطنه العادى في شمال هوانج ـ مو في الصين يشير الى مرحلة ذروة عصر الجليد كتاريخ لطبقات نجاندونج ، وهي حقيقة أيدتها دلالات حيوانية أخرى. ويكاد يكون من المؤكد إلآن أن هذه الجماحم ، وبعضها يظهر به توسيع صناعى حقيقي للثقب الكبير Foramen magnum قد فتحت لاستخلاص المخ ربما لاستعماله كطعام. وحقيقة كون الجماجم كلها مجمعة في مكان واحد يدل على أن هذا كان موقع مصمكر أو مكان مقابلة الصيادين عند النقطة التي تجيء فيها الحيوانات للنهر لتشرب ومركز هذه الجماجم بالضبط لا يزال موضع جدل ولكن يكاد يكون من المحقق أن انسان سولو هو عضو من مجموعة نياندرثال ، كما اقترح أيضا أنه متصل بالتسمانيين Tasmanians من خالال العينات المتاخرة من وادجاك في جنوب شرقي جاوة • وأيضا يوجد من موضع نجاندونج عدد من قرون الوعل التي تبين بعض علامات تدل على استعمالها ، كما وجدت بعض أدوات من العظم مشكوك قيها الى حد ما ،

وبعض الأعمادة الفقرية لسمك الراى اللساع ربها استعملت كرؤوس رماح أو كخناجر ( نسخة من العظم معروفة من موضع ثان من نفس العصر في نجاوى ) ، وعدد من الكرات المستديرة المصنوعة من حجارة بركانية تشبه تلك التي وجدت مع بقايا النيائدرثال في لاكوينا بغرنسا، وفي روديسيا ،

# ســوليتريه Solutrean

دخل الصيادرن السوئيتريون أوربا من الشرق ابان العصر الباليوليثي الأعلى ولا يعرف موضع نشاتهم الأصلى • وتكون مواقعهم شريطا ضيقا عبر أوروبا ، وقد أمكن ترسم خطواتها من منغابيا ( المجر ) الى فرنسا وعبر جبال البرانس الى كانتا بريا ، وقد عثر على بعض أوراق الغار في بريطانيا • كما وجدت أعداد لا حصر لها من عظام الخيل البرى في المستويات السوليترية • وربما كان سبب قصر الاختيار على هذا الصيد أنه كان طوطم قبيلتهم •

وتوجد ثلاث مراحــل للتطور السوليترى فتحتـوى المستويات السوليترية الســفلى عنى أدوات حجرية على هيئة شــفرات مشغولة على السطح العلوى فقط ، أما السطح المنتفخ الناءم فلم يمس ، كما عثير بها على مكاشــط نهـاية مناقيش من الظران ، ورؤوس رماح من العظام لها حافة واحدة مشطوفة أو قاعدة مدببة ،

والطبقات السوليترية الوسطى تتميز برؤوس حراب وعلى شكل ورق الغار ، رفيعة وحادة ، وقد جعلت رقيقة جدا بتطبيق طريقة الضغط بنهارة ، وكلا الجانبين مشغولان ، وهى تتراوح في الحجم من قدم الى بوصتين ، وقد عثر عنى معظمها مكسورا ، وفي أماكن كثيرة لم يسكن تركيب النصفين معا ، وهذا يوحى بأن نصف الشفرة قد بقى في المحجر ، وربسا كان عذا انسانا أو حيوانا ، لأن السوليتريين قد أخرجوا أسلانهم الأورنياسيين والجرافتيين من كهوف عديدة ، كما يتبين ذلك من الطبقات المتراكسة في قد المرحلة كان فقيرا،

وكانت مكاشط النهاية الظرانية تصمع مع تسوية السطح العلوى الى حد ما •

وفى الطبقة السوليترية العليا ، عشير على « أدوات وعلى أوراق صفصاف » ذات جانب واحد زفيع ، كما صنعت سهمام ذات كتف واحدة بواسطة ثلم هذه الأداة من جانب واحد للقاعدة ، وشغل العظام صار أكثر أهمية اذ صنعت منه رؤوس رماح ومخارز ، وكذلك أداة هامة بالنسبة للنساء وهى ابر من العظم لها عين ،

وقد نسب بعض فن الكهوف الى السوليتريين وخاصة أفريز النقش البارز في المأوى الصخرى « لوروك Ire Roc » وقد أعقبهم المادلينيون •

# سوم - بيون Somme-Bionne

تقع سوم - بيون في منتصف المسافة بين منبعي نهرى بيون وتورب Tourbe في مقاطعة المارن بفرنسا • وهي واحدة من أبرز الحضارات في سلسلة مقابر زعماء لاتن الغنية ، كما هي هامة أيضا لما كان لوارادتها من العالم الكلاسيكي من قيمة لا تقدر في المساعدة على تأريخ محتويات مثل هذه المقابر •

وهذه الدفنات ، وهي كاملة وبها المركبة الأرستقراطية ، تمتد من أواسط أوروبا حتى غرب فرنسا بل وتتجه غربا حتى تشمسم بريطانيا ٠

وقد تم الكشف عن هذه المقبرة في سينة الملاب بمصرفة اثرى هاو يدعي ليون موريل ويمكن رؤية محتوياتها الآن في المتحف البريطاني وهي عبارة عن پئر مستطيلة كبيرة حوالى تسبع أقدام ونصف في ست أقدام في أربع أقدام في العمق ( تقريبا ٢٩١ × ٢٩١ × ١٩٠ مترا ) نقرت في الحجر الطباشيري وفي هذه البئر وضعت مركبة ، كما نحت تجويفان عند قاع البئر لوضع العجلتين أما عريش المركبة والنير فهما يبرزان خارج هذه البئر ، ولذلك وضعتا في خنلق متصل بالبئر على شكل ولذلك وضعتا في خنلق متصل بالبئر على شكل عرف من طقم الخيل ، أما الخيل نفسها فلم تدفن في المقبرة وقد رقد المحارب على نعش وضع فوق قاع المركبة أو ربما وضع تحتها ، والمترفي راقد ورأسه المركبة أو ربما وضع تحتها ، والمترفي راقد ورأسه

في الخلف كي يكون متجهـــا نحو الجهـــة التي جاءت منها المركبــة في الموكب الجنازي ، والي جانبه يرقد متاعه : سيف طويل عند يده اليمني ، وخنجر وحفنة من الرماح المرماة عند يده اليسرى، وأسورة لا تزال حول عضده ، وأوان مستوردة ثمينة ، واناه من صناعة محلية عند قدميه • وكان حزام سيفه محل بأزرار برونزية مستديرة كبيرة ٠ والمركبة نفسها كانت لها عجلتان ، وهي خفيفة ورشيقة بمقارنتها بعربات هالشتات الأقدم ذأت الأربع عجلات الثقيلة مثل تلك التي وجدت في فيكس وان كانت تشبهها في التركيب • ولما كانت المركبة مفتوحة من الأمام ، فالعجلتان كانت تحميمهما فقط ألواح من السعف نصف داثرية. والمحارب والسائق كلاهما كانا يقفان فقط على الارضية المربعة الصغيرة • والطول الكلي للمركبة لايزيد عن اثنتي عشرة قدما ونصف قدم (٣٨٠ سم) والحصانان اللذان يجرانها لا يزيدان كثيرا عن د سیسی » ( فرس صغیر ) · والعجلتان ، وقطر كل منهما ثلاث أقدام ( ٩٢ سم ) قد ركب لهما اطار حديد من قطعة واحدة ، وربما كانتا تكسران عن قصد عند وضعهما في المقبرة • وحفرة الدفن هذه كانت محساطة بخندق دائري قطره سبع عشرة ياردة ونصف الياردة ( ١٦ مترا ) . أما العرض والعمق فثلاث أقدام • وقد عثر على دفئة شديدة الشبه بهذه الدفئة في لاجورج ميلر، وسوم تورب ، في نفس المقاطعة •

وعلى العموم فهذه الدفنة ماهى الا جزء من جبانة كبيرة تشتمل على أدبع مقابر ملكية أخرى (مهشمة) وثمانين مقبرة على الأقل من مقابر العامة وفى هذه الجبانة الأخيرة نقرت المقابر فى الحجر الطباشيرى ، والجسمة يوضع ممدا ومتجها نحو الشرق ومما يؤيد الاعتقاد فى حياة بعد الموت ، وجود نطع من لحم الخنزير ولحم الحمل، وكذلك خرز من الكهرمان والزجاج المثبت فى حلقان وأساور و ومن المقتنيات النادرة فروع من حلقان وأساور ومن المقتنيات النادرة فروع من المرجان الأحمر الوردى المستورد ويشتمل أثاث المرجان الأحرى على دبابيس « بروش » وأساور المحلية التربنة كما يظهر فى قطعة من جمجمة لعملية التربنة كما يظهر فى قطعة من جمجمة انسان مقطوعة على شكل ورقة مثلثة وربساء فد حورت هذه من قطعة مدورة أذيلت أثنساء

العملية • وقد كان لهذه الفتحات المستديرة في كثير من الأحوال مغزى سحرى • وأكثر أنواع الفخار انتشارا كانت جرة على شكل الكمثرى لها قاعدة •

والمحتويات الغنية للمغيرة هي التي أضفت أهمية بالغة في دفئة المركبة هذه \* أذ تزين جسد الزعيم جواهر ذهب أتروسكانية مستوردة تتكون من تاج ربوسيه وخاتم \*

وهو يمتلك أيضا محبس حزام بديعا مصنوعا محليــا من البرونز المنقوش بالتخريم په زخرفة مكونة من جريفونات محمورة (حيوان خرافي ) ويشبه شبها شهديدا ذلك الذي عثر عليه في أردنيس Ardones أما سيفه فيبلغ في الطول حوالي ياردة تقريبا وله غمه برونز مزدان باقراص برونز مرصع بمرجان أحمر • وأجمل الأشياء جميعا طقهم شرب مستورد ولم يكن موضوعا على النعش ولكنه وضع في قاع القبر ويدخل جزء منه تحت عريش العربة وهو يتكون من أبريقين بمنقار برونز أتروسكانيين بديعين بستعملان لسكب الخمر ، وكأس أثينيسة من الدرجة الثالثة لشربه • وفي الحياة كانت هذه الأشياء تستعمل في الحفلات ومن الواضع أن نفس الغرض كان مقصودا بها في العالم الآخر ٠ وقد أوضبحت التحليلات الكيماوية لأوان مشابهة أنها كانت مملوءة بخمر منكهة بالراتنج • وفي القبور الكلتية الغنية تنتشر أزواج من الأواني اذ من المنتظر في الواقسم أن المتوفى سيحتسى الخمر مع صاحب أو صاحبة له ٠

وأما المركبة فلم يبق منها الا أجزاء ممدنية مختلفة ، ولكل من العجلتين اطار حديد كما أنهما متصلتان بعمود وصواميل ، ويتكون طقم الحصانين الصغيرين اللذين قاما بجر العسسرية من اللقم والنحاسات وهي محلة بنقش مخيرم بديع ، وبعضها مرصع بالمرجان ، وفخامة الخيل المزينة ، وهذه أصلا عادة شرقية ، لابد أنها أضافت الى بذخ المركب الجنازى كله ،

لماذا كان يدفن هذا الشخص فوق مركبته الحربية ؟ لأن هذا مجرد تقليد قديممن هالشتات، كما كان أيضا تقليدا أتروسكانيا متبعا في القرنين

السابع والسادس قبل الميلاد • وكانت صناعة المركبة الحربية نوعا من التخصص ، ويظهر أنها كانت تصنع في ورش اقليمية وان كانت جميعها تشترك في خصائص تقليدية عامة من حيث التصميم والصناعة •

متى دفن زعيم سوم ــ بيون ؟

للاجابة على هذا السؤال كانت للأشياء الكمالية المستوردة فائدة عظيمة و فالكاس الاغريقي ملون حوالي ٢٠٠ ق٠٠٠ أما الأبريق فقد صحنع في الورش في فولتشي حوالي ٥٠٠ – ٤٥٠ ق٠٠ أما قطع الجواهر الاتروسكانية فقد صنعت في وقت مبكر عن حذا التاريخ ومن الجلي أنه من الصعب أن نقرر أيا من هذه القطع قد اقتنى أخيرا وأبها انتقل بالوراثة فاذا فرضنا أن القطعة الأخيرة وهي الكاس الاثينية ، قد احتفظ بها لمدة جيل ، فمن المحتمل اذن أن الجنازة قد شيعت في وقت متأخر ، تفريبا حوالي ٣٩٠ ق٠٥ و.

وأخيرا فالأشياء المستوردة تتضمن قيام تجارة، وهي تتألف آسساسا من قرب خمر حمل عربة أرسلها المصدرون الأتروسكانيون عبر جبال الألب عن طريق سانت برنارد الصفيرة والشعاب الجبلية الثبرقية للألب ومع الخمر جساءت الكؤوس المنعقة (حسب ذوق العالم الكلاسيكي) التي يشرب فيها الحمر وأيضا المرجان ، وكانت التجارة المقابلة تتكون بلا شك من العبيد والمواد الخام ،

#### السومريون Sumerians

تاريخ بلاد الرافدين قبل العصر البابل هو من الدراسات الحديثة • فمنذ حوالى خمسين سنة مضت ، لم يكن السومريون يعرفون الا من خلال نصوص الألواح المسمارية ، بينما بقيت المواد الأثرية من هذا العصر مجهولة • ولكن ما كاد يحل عام ١٩٣١ حتى أثبتت الحفائسر العديدة ثلاث مراحل سبقت تاريخ الأسرات في سومر ، وقد أطلقت عليها أسماء المواقع الأثرية التي عثر بها على شواهد كل مرحلة لأول مرة : العبيد ، وجمدة نصر •

وقد بينت حفائر العبيد أن سكان سومر الأوائل ( شنعار في التوراة ). جاءوا أصلا من مرتفعات

ايران ، وقد استقروا في جنوب بلاد الرافدين حوالي ٤٠٠٠ ق٠٥ ، استمرت مرحلة العبيد على الأقل ٤٠٠ سنة ، وكانت المنطقة التي استقروا بها تقع عند رأس الخليج العربي ، الذي كان منسوبه في ذلك الوقت أعلى كثيرا من منسوبه ألحالي ، فمعظم البلاد كانت مغمورة بالمياه في العصور القديمة ثم أخذت مياه الخليج تتراجع أمام الغرين الذي كان يجلبه النهران ، فتحولت الى منطقة مستنتعات وأخيرا جف جزء من هذه الستنقعات وظهرت بها جزر صالحة للسكن ناستقرت بها أقوام من عصر ما قبل السومريين في العبيد ،

وتوحى الآثار المادية لفلاحى العبيد أنها من طراز مجتمع عصر البرونز من الطراز الذى وجد في ابران وسسوريا وقد اكتشف وولى أدلة من عشش البوص والفخار الملون لهؤلاء السسكان الآوائل الذين استعملوا القوارب لصيد السمك بالشباك والصنارة ، أما الحيوانات فكانت تصاد بالقلاع وبعصى ذات رؤوس من الحجر ، وكانت الطيور المرية حزءا من الطعام • ورغم أن المنطئة كانت عرضة للفيضانات الموسسية كانت هذا المستنقعات عندما تجف تصير أرضا خصبة وكانت تعزق بغؤوس لها رؤوس صوانبة ، بينما استعملت في جنى القمع مناجل مصنوعة من طبن محروق حرقا جيدا • كما كان ينمو أيضا النخيل البرى بكثرة على أرض دلتا النهر •

أما المرحلة الحضارية الثانية فقد كشف عنها في الوركاء ، رهى موقع بلدة من أقدم المدن السومرية \_ أوروك ، (أريخ في التوراة) • والسينقمات الأوائل في العبيد ، توحى بحلول جنس أجنبي من أقوام جبلية جاءت من الأناضول، وتفرقت شمالا وجنوبا في بلاد الرافدين • وفي مرحلة أوروك اخترعت الكتابة كما استخدمت الآن الأختام الأسطوانية ، في الغالب لكي تضمن على الأخص صحة الكتب المدونة • واختراع جديد من هذا العصر أيضا هو عجلة الفخراني ، التي أدخلت تغييرا في أسلوب الفخار • كما استعمل في هذا العصر المحراث والعربة ، وكذلك القوس وسهم ذو رأس معدني • وتحولت الآن قرى

الفلاحين من عصر ما قبـل التاريخ الى مدن ، ولو أنها ظلت تعتمد بصغة أساسية على الزراعة ، وتركزت الحياة الاجتماعية حول أرباض المعبد ، وكرست كل مدينة الى اله خاص بها ، والمعبد الأبيض في الوركاء ، المبنى على قاعدة مرتفعـة يوضح مدى التقدم الذي حدث في عمارة اللبن منذ بنيت أقدم مقصـورة في أريدو في مرحلة العبيد ، ركانت واجهات المبنى تزدان بخارجات (أكتاف) ودخلات أما داخـل البناء فكان يزدان بمخاريط من المزايكو الملون ،

ونى المرحلة التالية فى جمدة نصر استوعب التطور الحضارى الذى حدث فى مرحلة أوروك كما طور أيضا ، ففى دائرة الفنون مثلا ظهرت التماثيل المستديرة الى جانب النقش الغائر ، فالرأس الحجرى بالحجم الطبيعى من الوركاء هو نموذج جيد للأسلوب القديم ، والفازة الحجرية من الوركاء من مرحلة جمدة نصر لها أهمية خاصة لأن نقوشها تمشل على ما يحتمسل أقدم من النحاس ، والقصدير ، والفضة ضمن أثاث من النحاس ، والقصدير ، والفضة ضمن أثاث المحاس كانت معروقة ، وكانت تجرى تجارة المرساص كانت معروقة ، وكانت تجرى تجارة كبيرة فى المواد المصنعة فقد وصلت التجاوزة حتى المنافق المجاورة ، والدى السند شرقا ،

وفى كل مدونة تاريخية سومرية كان أول حادث له الأهمية القصوى هو الطوفان ، وقد قسم هذا الحادث قائمة الملوك السومرية الى قسمين ، ينتهى أولهما بالطوفان .

وقد أثبتت أعمال التنقيب في جنوب بلاد الرافدين صحة حدوث الطوفان في أور من المدن السومرية ، وقد زودتنا المكتبات الملكية الأشورية في نينوى بالواح مكتوبة تصف قصة الكلدانيين عن الطوفان في صورة درامية تشبه قصة التكرين في التوراة التي تفصلها عنها قرون عديدة ...

ويبسدا الثبت التاريخي السومرى بالأسرة السائة بعد الطوفان وهي الأسرة المعروفة باسم أسرة أور الأولى ، ويؤيد صحة هذه الرواية لوح مكتوب وجد في أجد الأساسات في أور • ويبين

أن أول ملوك هذه الأسرة كان ملكا يدعي ميساني ابدا (حسوال ٢٩٠٠ ق٠م)، وفي هذا العصر كانت أور هي العاصمة المزدهرة في جنوب بلاد الرافدين و وتتميز العمارة في عصر الأسرات المبكرة باستخدام لبن مستو محدب، وهو اللين الذي كان يستعمل في العقود فوق فتحات أبواب البيوت، وفي غير ذلك من الاستعمالات و

وفى ٢٣٥٠ ق٠٥ أسس الآكاديون ، وهم شعب سامى ، أسرة أكاد بقيادة سرجون ، الذى حكم كلا من سومر وأكاد ، على شكل اتحاد مكون من دول ــ المدن • وكانت الحروب الداخلية بين هذه الولايات دائمة الحدوث اذ كان استعمال مياه الرى مصدرا للنزاع الداخلي •

وفى عصر أورنسو (حوالى ٢٠٥٠ ق٠٩٠) وخلفائه سيطرت أسرة أور الثالثمة على مساحة واسعة تمتد من مرتفعات أيران حتى البحسر الأبيض المتوسط ولكن بعد ذلك فتح العيلاميون سومر وأسسوا عاصمة لهم فى لارسا ثم بظهور حمورايي ( ربما حوالى ١٧٩٢ ــ ١٧٥٠ ق٠م) حكم البابليون دون منازع ، اذ سرعان ما انطفات عظمة السومريين ( انظر أيضا الزقورة ) .

ا ( انظر اللوحات ١٣١ ، ١٣٢ ) \*

# Sigiriya يسميحيريا

قلعة سيجيريا الصخرية ، أو صخرة الأسد ، بناها الملك كاسبابا الأول ( ١١ ٥ - ٢٩ ٥ م ) ولا يزال في الإمكان مشساهدة آثار أساسات القصر ، وكذلك بهو الدخول المبنى بالحجير ، وله واجهة على هيئة أسد رابض ، ويحتوى جيبان صخريان على رسومات يبدو أنها تنتمى الى أسلوب أنذرا في الرسم الملون ، وهي تصسور سيدتين سماويتين مع حاشيتهما متدثرتين بغمامة تحت الوسط دلالة على طبيعتهما الخالدة ، والسحنة الطبيعية سنغالية ولكن من الواضع أن طريقة الرسسم تدين بالكثير الى الهنسد ، والألوان المستعملة هي الأحمير بدرجساته المتفاوتة ، والأسومات الغرشساة استعملت في والألوان قوية ولمسات الغرشساة استعملت في تكوين وحدات زخرفية على السطح ،



لوحة ٨١. الإمبراطورية الموريانية : تاج الاسود الذي يعلو عمودا إقامة الإمبراطور اشتوكا



لوحة AY ـ المايا : عتب من بيت G في منش؛ جواتيمالا، صور عليه تائب راكع أمام كاهن؛ وهو يشوه است عام أر حما من الشمال فيد ارتفاعه ثلاثة أقدام وسبع بوصات (المتحد البريحاتي ـ الدن)

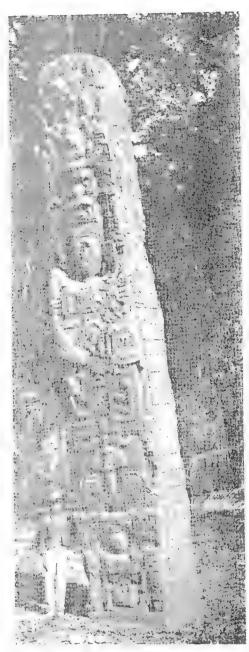

لوحة ٨٢ ـ مايا : اللوحة «F» قويريجوا (المتحف البريطانيي ـ لندن)



لوحة ٨٤ ـ المايا : لوح ليدن. دلاية منقوشة من اليشب (Jade)؛ وهي اقدم قطعة مؤرخة من منطقة المايا، ويرجع تاريخها إلى ٢٢٠م. عثر عليها بالقرب من بوير تو باريوس، جواتيمالا (Rijksmuseum voor volkenkunde, Leyden)



لوجه ٩٥ . مدينه هانو الملك من اللمند



لوحة ٨٦ ـ غرب البحر المتوسط: تمثال من حجر المرمر يمثل معبودا بونيا، القرن السابع قبل الميلاد، عثر عليه في مقبرة في الجبانة الإيبيرية في جاليرا في إقليم غرناطة (متحف الآثار الوطنية ـ مدريد)



لوحة ٨٧ ـ مجدو : تمثال إله كنعانى؛ برونز مغشر بأرواق الذهب، حوالى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. عثر عليه في مجدو



لوحة ٨٨ ـ منف: لوح جنازى للمدعو جحوتى ـ مس، رئيس «حراس البوابات» فى منف. فى الجزء الأعلى؛ نرى المتوفى متبوعا بأخته وأخيه يتعبد لأوزيريس وإيزيس، وفى القسم الاسفل، نرى الابن يقدم سكيبة إلى جحوتى ـ مس. الاسرة الثامنة عشرة؛ حوالى ١٤٥٠ ق .م (المتحف البريطاني ـ لندن)



لوحة ٨٩ ـ مروى، الحائط الجنوبي للهرم الثاني عشر



لوحة ٩٠ ـ فن النحت في بلاد الرافدين : لوحة النسور، الجانب الأسطوري، حوالي ٢٥٠٠ ق .م. (اللوفر؛ باريس)



لوحة ٩١ ـ المكسيك : قدوم طقسى من اليشب له راس شكلت على هيئة رأس وحش سنورى، حضارة فتنا؛ فيرا كروز. ارتفاع ١٧ بوصة (٣٠ سم). (المتحف البريطاني ـ للدن)



لوحة ٩٢ ـ المكسبك أمية زابوتية لحفظ رماد الموتى من مقاطعة اوكساكا، رمما من القرى الثالث عشر تقريبا ارتفاع ٢ قدم و ٢ بوصة (المتحف البريطاني ـ لندن)



لوجة ٩٣ ـ الحضارة الينوية: رعاء فخار للتخزين من كنوسوس، حوالي ١٥٨٠ ـ ١٤٥٠ ق م. (المتحف الأشمولي ـ اكسفورد)



لوحة ٩٤ . الكبيد هرم الشمس في نيونيهواكان



لوحة ٩٥ الحضارة المينوية: طبعات لثلاثة اختام حجرية من العصر المينوى المتاخر من كريت ـ (على اليسار) خاتم من العقيق المجزع من ليتوس نقشت عليه عربة تجرها الماعز، (على اليمين) قطعة من العقيق صعور عليها روح مينوى يشد على بقرة: (اسفل) قطعة من اليشب الأخضر من كنوسوس صعورت عليها طيور مائية في مستنقع بردى

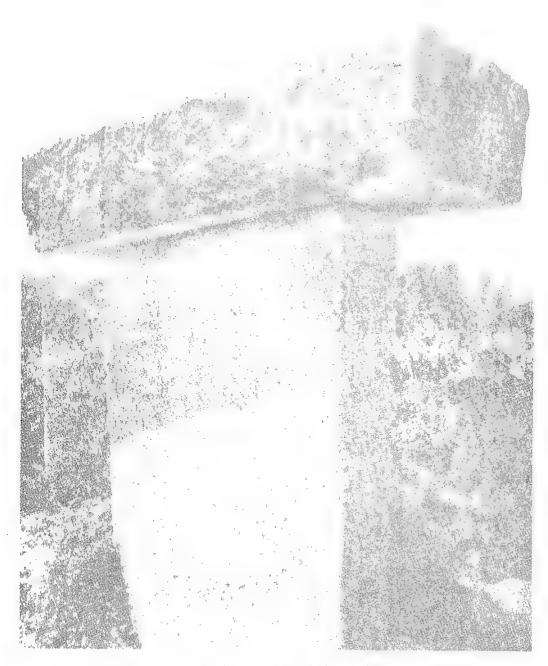

الوحة ٩٦ - أطلال ميجاليئية في مينوركا : تولا توروبا

كانت هذه المجمسوعة من الجزر ـ وبعضها بركاني ـ التي تقع بين اليونان وكريت ، مركز حضارة زاهرة من عصر البرونز تعرف بالحضارة السيكلادية ، وتنقسم الى العصور الآتية :

العصر السيكلادى المبكر ( ٣٠٠٠ \_ ١٩٠٠ ق٠م) ٠

والعصر السيكلادي المتوسط (١٩٠٠ ـ ١٥٥٠ ق.م ) \*

والعصر السيكلادى المتأخـــــر ( ۱۵۵۰ ــ ۱۱۰۰ ق.م. ) ۰

وليست لدينا حتى الآن أدلة قاطعة على وجود حضارة نيوليثية ، غير أنه يبدو أن الأبسيديان الذى يوجد بوفرة فى جزيرة ميلوس قد صدر منذ عهد قديم جدا الى كريت والقارة الأوروبية نمادة لصنع السكاكين ورؤوس السهام ، وقد وجدت تماثيل صغيرة من الفخار ومن الرخام من الطراز النموذجى للعصر السيكلادى المبكر فى مواقع متعددة فى كريت ، ويبدو غير مستبعد أن يكون عصر البرونز قد بدأ بهذه الجزيرة مناخرا عن بدايته فى جزر السيكلاد ، اذ أن مناخرا عن بدايته فى جزر السيكلاد ، اذ أن رؤوس تشبه تلك التى وجدت فى ثرمى ١ . وطروادة ١ ، وسيالك ٤ ، وهارايا ،

وأهم موقع أثرى هو موقع فيلاكوبى بجزيرة ميلوس ، الذى قامت بالتنقيب فيه المدرسة البريطانية بأثينا ، حيث وجدت بقايا ثلاث مدن متعاقبة بنيت فوق مستقر سكنى بدائى من المصر السيكلادى المبكر (١) °

والمدينسة الأولى في فيلاكوبي على عكس المستعمرات السكنية في سيرا وسيفونوس كانت غير محاطة بأسوار ، بل كانت تتألف من مساكن مستطيلة الشكل مبنية بناء جيدا بأحجار البازلت والحجر الجيرى ، أما الفخسار فيتكون أساسيا من النوع الرمادي المحفور الذي تتميز به الحضارة السيكلادية المبكرة والذي كان سائدا في معظم الجزر الأخرى ، غير أنه كان مختلطا

مى المراحل الأخيرة لمدينة فيلاكوبى الأولى بفخار ملون بزخارف هندسية بسيطة بلون بنى داكن براق على بطاقة بيضاء ( وقد وجد هذا النوع أضا في سيرا ، وسيفونوس ، وغيرهما ) •

أما المدينة الثانية فقد شيدت في أوائل العصر السيكلادي المتوسط ، وقد خلفت مباني أكثر انعانا ، وكانت بها شوارع منتظمة ، ومحاطة بسور قوى • وتتضم تأثيرات حفسارة كريت المينوية على هذه المدينة في بعض الفخار المستورد من كمارس • وبزيسادة محساكاة الطبيعة ، وإستخدام التعدد في الألوان على الفخار المحل ، وفي لوحة فريسكو بديعة تصسور مسمكا طائرا ربما قام برسسمه وتلوينه فنان كريتي • وقد صدرت أباريق ذات زخارف متعددة الألوان من طرز أواخر العصر السيكلادي المتوسط الى كريت حيث وجدت أمثلة منهسا في معبد الودائع في كنوسوس •

وقد وجدت مدن مماثلة ، ولو أنها أقل أهمية ، فى جزيرتى بلروس وثيرا • وتعرضت مدينة فيلاكوبى النانية لدمار قاس شديد بسبب حريق ، غير أنه شيدت مكانها فى الحال تقريبا مدينة فيلاكوبى الثالثة ، وكانت هى الأخرى محاطة بسور أيضا ،

وقد وقع السيكلاديون الآن تحت نفوذ الحضارة الميسينية باليونان ، ان لم يكونوا قد وقعوا تحت سيطرتها الفعلية ، وأقيم في وسط المدينة قصر ميسيني كامل بصالة ميجارون ، وأجزاء منفصلة النساء ، وفناء مكشوف أمام القصر ، أما المنازل الصغبرة فقد ظلت تبنى طبقا للطرز السيكلادية ، غير أن تخطيطات المدن الفيلاكوبية ، و ٢ و ٣ تباينت كلها ، ولم تستمر حسب النظام القديم ، ومع أن أنواع الفخار المحلى من المصر السيكلادي المتأخر ظلت تصنع ، الا أن الأواني الميسينية النت تستورد بكميات متزايدة ،

وفى حوالى ١٥٠٠ ق٠م · زالت المستقرات السكنية على جزيرة ثيرا بسبب ثموران بركاني نسف وسط الجزيرة كله ·

وتوغل المستوطنون المسسينيون في الجزر السيكلادية الأخرى أيضا ، كمسا انتشرت بها

الحضارة الميسينية ، غبر انه يبدو أنه طرأ بعد الدم المرابعة المحمد المحمد المحمد ، بل أيضا في عدد السكان الفصلي من السكان السيكلاديين "

وفي حوالى القرن العاشر ق٠م • بدأ الاغريق المتحدثون باللغة الدورية Dorian-Speaking يستعمرون بعض الجزر السيكلادية مثل ثيرا وميلوس ، أما بالنسبة للجزر الأخرى ، حيث كانت اللغة الأيونية هي لغة الكلام ، فيرجع أن السكان كانوا من نسل المستوطنين الميسينيين • ( انظر أيضا البحر المتوسط ، شرق ) •

( انظر اللوحة ٤٢ ) •

#### سیکلوبیة ، مبان Cyclopean Masonry

المبانى السيكلوبية هى مبان تتكون من كتل ضخمة غير منحوتة من الحجر الجيرى بها حسو داخل من قطع حجرية أصغر حجما ودقشوم وقد استعمله الشعب الميسينى كثيرا • وسميت هذه المبانى بالمبانى السيكلوبية لأن الشعب فى أيام هوميروس وبعدها اعتقدوا أن السيكلوبس أيام هوميروس وبعدها اعتقدوا أن السيكلوبس جبهته ـ هو الذى أقامها أولا •

#### سيلان – انسان العصر الحجرى فيها Ceylon, Stone Age Man In

تعرضت سيلان لانفصالات عن شبه القارة الهندية واتحادات معها خلال عصر البلستوسين ، مما حول الجزيرة الى مستودع زاخر بمخلفات حيوانية وآثار لحضادات بشرية تعكس ضوءا ساطعا هاما على الحياة في القارة نفسها • ولما كانت معظم الأسماك التي تعيش في المياه العذبة في سيلان من نفس الأنواع وأرداف الأنواع التي تعيش في المياه العذبة بالهند ، فان هذا يدل على أن الانفصال الأخير للجزيرة عن الهند قد حدث في عصر حديث نسسبيا • وتكرار وجسود في عصر حديث نسسبيا • وتكرار وجسود الهند جنوبي نهر جودافاري ، ووجود عصر حجري الهند جنوبي نهر جودافاري ، ووجود عصر حجري قديم مماثل لعصر سوهان Sohan المبكر في الهند ، والكشف حديثا عن هياكل عظمية بشرية الهنذ ، والكشف حديثا عن هياكل عظمية بشرية

من العصر الميزونيوليثى مقترنا بمشغولات عديدة من العظم وهو اقتران لم يعسرف حتى الآن في الهند نفسها ، كل هذه الحقائق تجمسل العصر الحجرى في سيلان ذا أهمية غير عادية .

# سيلبرى هل Silbury Hill

على بعد حوالى ميل من أفيرى في انجلترا يوحد التل الاصطناعي الضحم الذي يبلغ ارتفاعه ١٣٠ قدما ( ٤٠ مترا ) والمعروف باسم سيلبرى هل • كم ببلغ من العمر ؟ ولماذا شمسيد ( اذ لم تسغر أعمال التنقيب عن أية نتيجة ) ؟ هما سؤالان باقيان دون جواب •

#### سيلبيز Celebes

جزيرة كبيرة تقع شرقى جزيرة بورنيسو في الأرخبيل الاندونيسي ، وتسمى حاليا سولاويزي، وتدل الأدوات الحجسرية التي عثر عليها في جالومباني على أن هذه الجزيرة لم تكن لها صلات مباشرة مع جنوب الصين وغير مباشرة مع اليابان فحسب ، بل أيض الم يولينيزيا ، وتعد هذه الحقيقة حلقة هامة في تاريخ تعمير منطقة المحيط الباسيفيكي • وجاء ذكر الحضارة للعصر البرونزي أيضا في هذه الجزيرة ، غير أن أهم الكشوفات حتى الآن تنتمي الى الحضارة الميجاليثية التي ليس لدينا لهبا تسلسل تاريخي مرض حتى الآن ، ويبدو أنه تنتمي لهذه المرحلة أيضا قدور رمادر • وتشمل الكشوفات دنانا كبيرة من الحجر لها سدادات تحمل تماثيل حجرية لضفادع ، وتماثيل من الحجب ليست لها أقدام في أغلب الأحيان، أذ أنها منحوتة على أعمدة والجزء السفلي منها مطمور • وأعضاء التناسل مصورة بكيفية تدعو الى الانتياه .

# سيمريب Siemreap

أهم تجمعات خمر وأشهر أماكنها المعروفة تقع فى سيمريب وحولها فى كمبوديا • وسبب ذلك على ما يحتمل أن نهر سيمريب الذى يجرى تجاه النهاية الشمالية لتونلى سساب لا ينضب أبدا . حتى فى أشد الفصول حرارة • وأقدم الآثار تنتمى الى القرن السابع الميلادى ، ولكن الفترة العظيرة

عى البناء تبدأ في القرن التاسع عندما تظهر في رولوس Roluos بالقبرب من سيمريب أولى العلامات على تجميع عدد من المعابد فوق مدرج واحد . وعند نهاية القرنالتاسع نجد أول مجموعة من المباني العظيمة مقامة حسول هيكل قائم في وسنطها هو معبد فنوم پاخنج Phnom Bakheng داخل سياج محاط بخندق وجدار ، ويبلغ طول جوانب نحوا من ميلين ، وتكون عده المجموعه العاصمة وعالما صغيرا يمتل فيه هذا المعبد القائم في الوسسط جبل مرو . وهو الجبل المحوري للعالم في نظام الكون الهندى ، والحندق يمثل المحيط وهذا الهيكل الأوسط الذي يقع عند تقاطم أربعة طرق تؤدى الى البوابات الرئيسية للمدينة ، يتكون من خمسة مدرجات بنيت حول رابية طبيعية صغيرة ، وتوجد فوق القمة خمسة أبراج ، وأبراج أصغر على المدجات الأوطأ • وأهمية المكان ترجع الى تجميع الأبراج كل منها على حدة فوق القاعدة الهرمية ( ولكن بعد ذلك كانت الأبراج تتصل بعضها ببعض بواسطة أروقة ودهاليز مثلما في أنجكور وات نفسها) وأسلوب آخـــر للمعـــالجة يبكن رؤيته في بانتي شرى Banteay Srei الى الشمال من المجموعة الرئيسية في أنجكور • واسمها ، معبد النسأء ، وهو اسم حديث ، ولكنه يفسر مساحته الصغيرة والرِقة العامة في طريقة تنفيذ النحت ، ورشاقة المجموعة ككل • وها هنــا نجد أن كل برج من الأبسراج قد اعتبر وحسده على أنه جبسل هرمي الشكل ، وقد جمعت الثلاثة على قاعدة واحدة . ويحيط بهـــا ، بالاضـــافة الى مبان اضافيــة ، حائط بديم له جوبورات Gopuras • وكانت النيشسات تحتوى على أصنام للآلهة والكائنات السماوية • وتصور القوصرة الأساطير الهندية ، ولكن معالجة الموضوع كما هو الحال في رافانا ، التى تقع داخل جبل كايلاسا ، بعيدة كل البعد عن روح رامايانا Ramayana ، وهي أقرب في روحها الى تمثيل رقص باليه متكامل عن أن تكون ملحمة شعرية ٠

وقبل أن نتوجه الى أهم التحف المشهورة فى سيمريب وأنجكور وات ، فقد يكون من المفيد أن ندرس أحدث المبانى الأثرية الكبيرة التى تكون مركز العاصمة الأخيرة وهى مدينة أنجكور توم

Angkor Thom والبايون الذي في وسطها ، ويوجد وصف مشهور لهذه المدينة كتبه زائر صينى من القرن الثالث عشر ٠ ففد كانت أسوار المدينة مزدانة بالحيوانات ، والطــرق المؤدية الى بواباتها كانت تحدها من على الجانبين تماثيسل أسطورية مشغولة في خض بحر اللبن ، وهي خرافة الخلق الهندية ، والخندق يمشل البحر ( المحيط ) • أما البوابات نفسها فقد عولجت كأنها منحوتات مخيفة تصيور الآلهة والمعبد الرئيسي ميرو ، وهو الجبل الذي اسستعمل في الأسطورة ٠ وفي الحقيقة ، فرغم أنه معبسه ، الا أن الأفضل اعتباره بمثابة تمرين في فن النحت عن أن يكون عملا معماريا ، وقد نحت كل بسرج في صورة تمثال بوذيساطفا لوكسفارا ذي الأربعة وجوه ، وهي ربما تصوره كأنه الملك جايافارمان السابع ( ۱۱۸۰ ـ ۱۲۲۰ م ) بصفته الحاكم المقدس حمامي الامبراطورية الخمرية والمبني مغطى بالنحوتات التي تشرح النصوص وتصسوز مناظر داخل الامبراطورية • وهذا التقليد أقدم من البايون ويبدو أنه بلغ مستواه الأعلى في زمن أنجكور وات

وكان هذا البناء الذي يرجم الي عهمه سوريافازمان الثاني ( ١١١٢ - ١١٥٢ ) حيكل التمثال الحامي الملكي ، لنجا Linga عضو الذكر ، الذي عبده الهنود (كرمز للاله سيفا) ، كما كان مقبرة لبانيه ، وقد بني على هيئة مستطيل في اتجساه غربي ، ويحيط به خندق يبلغ طوله ميلين ونصف الميل ( ٤ كيلومترات )٠ ويؤدى الطريق الصاعد الى بوابة ضخمة تؤدى بدورها الى داخل سياج المعبد الأصلي وهو مشيد فوق قاعدة ضخمة مبلطة بالحجر ، يبلغ طول كل ضلم منها أكثر من ٣٠٠٠ قدم ( ٩٠٠ متر )٠ ويحيط رواق ذو أعمدة مزدان بنقوش يبلغ طولها حوالى نصف ميل ، بمجموعة مبانى المعبد الرئيسي الذي يتكون من أربعة أروقة وأربعة أفنية يمكن الوصول اليها بواسطة سلم • كما يؤدي سلم آخر إلى فناء واسسح له بواك وأبراج في أركانه ، وفي وسط هذا يقع المبنى الرئيسي وهو كتلة مرمية لها أربعة سلالم شديدة الانحدار ، سلم لكل وجهة ، تسلد وتدعم المعبد الرئيسي الذي بتصل بشبكة على شكل صليب من البواكي

بالأروقة المحيطة ، وذلك بواسطة معابد في كل زاوية ، والسقف لابد أنه كان يبلغ ارتفاعا شاهقا يربو على ٢٠٠ قدم ( ٦٠ مترا ) • ووجدت بشر يبلغ عمقها ١٢٠ قدما ( ٣٦ مترا ) تحت التمتال الرئيسي ، كما وجدت ودائع أساس من الذهب في قاعه •

وبالاضافة الى تماثيل الحوريات ، التي يوجد منها ما يربو على ١٧٠٠ تمثال ، وزخرفة منحوتة برقة تمتمد على النباتات ، والطيور والحيوانات ، فالسلسلة العظيمة من النقوش البسارزة التي تكسو حيطان أنجكور وات تشهد ببراعة نحاتي خمر ، وهذه النقوش البارزة تكاد تكون كلها فيسنافية (فيسنافية ) ، كما أن المناظر السيفاوية التي تبحد مقتبسة من نصوص فيسنافية ، وتوجد بعض الأدلة التي تدل على أن النقوش من تواريخ بعض الأدلة التي تدل على أن النقوش من تواريخ مختلفة ، ومجموعة واحدة على الأقل ، تلك التي توجد على جانبي الزاوية الشمالية الشرقيسة ، تاريخ اسسستكمال المبغي ،

ولا يكتمل وصف آثار سيمريب دون الاشارة الى المستوى الضخم للانشاءات المائية التي ترى

هنالك ، فالخنادق الضخمة التي تحيط بالعواصم، وخزانا المياه الصناعيان الضخمان وهما ياراى الشرقية والغربية وتبلغ مساحة الثاني حوالى ميل وربع الميل في خمسة أميال ، هذا بخلاف ما يزيد عز ألف من الصهاريج والخزانات وشمسبكة من التي عالمتصلة والقنوات والمجارى كلها تشهد بهارة مهندسي رى خمر التي يمكن مشمساهدة آثارها الأولى في اقليم فونان ، وان كانت من أصل يسبق خمر على ما يحتمل .

ومعظم الانشاءات الكبرى في سيمريب متصلة بنهر سيمريب بواسطة أهوسة ( بوابات تحكم) ، ولكن الصهاريج الصغيرة تعتمد كلية على تجميع المياء السطحية من الأمطار الموسمية .

وتواریخ بعض مبانی خمر هی: القرن السابع المیلادی: سامبهود برای کوك ، القرن الشامن المیلادی: الله یوم ، القرن التاسع المیلادی: معابد جبل کولن ، ۱۸۸ – ۸۹۳ م: لولای ، ۹۵۷ م: بانتی سری ، ۱۱۰۸ م: فیمای ( بالقرب من کورات ، تایلانه) ، القرن الثانی عشر المیلادی: أنجکور وات ، القرن الثالث عشر المیسلادی: بایون ،

( انظر اللوحة ١٢٥ ) •

#### شاتلبرونية ، حضارة Châtelperronian

هي أول حلقة من سلسلة حضسارات العصر الباليوليثي الأعلى (أي تلك الحضارات النشطة بين آخر جليدي ونهاية عصر البلستوسين منذ حوالي ٢٠٠٠ سنة ) التي اعتمدت أساسا على انتاج النصال و والنصال هي شطف طويلة ضيقة ذات جوانب متوازية تقريبا وقد أنتجت الحضارة الشاتلبرونية ، التي كان مركزها وسط فرنسا ، نصالا عريضة نسبيا استعملت كساكين، ونصالا أصغر حجما ربما استعملت كساكين، ورؤوس حراب ، ومكاشط ، وأزاميسل حضر لتشكيل قرون الوعل والعظم ،

#### شــام Chams

حكم شعب شام قديما الجزء الأكبر من رقعة الهند ـ الصينية الواقعة شرقى سلسلة جبال نام ، اذ أنه أصبيح الآن مكونا من مجبوعتين فقط ، احداهما بالقسرب من فان ثيت Phan Rang ، وفيان رانيج Phan Thiet في جنوب فيتنام ، والأخرى في الطرف الجنوبي لتونل ساب Sap المدونيسية ، ويبدو أنهم يمثلون الشاميون لغة اندونيسية ، ويبدو أنهم يمثلون الخر جماعة رئيسية من المجبوعة التي تحولت جنوبا من الأجزاء الساحلية للصين الى جزر جنوبا من الأجزاء الساحلية للصين الى جزر المبراطورية شام عندما تزعم موظف جيء في

الحكومة الصينية في فيتنام نورة في آخر عهد أسرة هسان وأقسام مملكة تدعى لين \_ يى في عام ١٩٦ م، وكانت عاصمة هذه المملكة في منطقة هيو، ثم نقلت بعد ذلك الى تراكيو و وثمة احتمال واضح أن حضارة دنج \_ صن كانت في جوهرها شامية ، ومن البين أن المؤثرات الهندية التالية التي كونت الحضارة الشامية القديمة قد تفاعلت مع تقاليد وطنية عنيفة ( انظر أيضا ميسون ) .

( انظر اللوحات ٣٢ و ٣٤ ) •

# Jean François Champollion شامبلیون

جان فرانسوا شامبليون ( ١٧٩٠ - ١٨٣٢) السمى بشامبليون الصغير - للتفرقة بينه وبين السمى بشامبليون وكان عالم اخيه الاكبر جاك جوزيف شامبليون وكان عالم آثار أيضا - ولد في فيجاك Figeae في فرنسا في ٢٢ من ديسمبر ١٧٩٠ واذ تأثير بأخيب الأكبر ، فقد نشأت لديه رغبة في دراسة اللغات الشرقية والآثار و وقد تلقى دراسته في أكاديمية جرينوبل Grenoble ، ولما كان له من العمر اللغة القبطية كانت مي اللغة المصرية القديمة ، وبعد ذلك خصص نفسه لدراسة مصر القديمة وفي عام ١٨٠٧ ذهب الى باريس حيث درس في كلية فرنسا وفي نفس الوقت بدأ يعمل في اعداد قاموس للغة القبطية وأجرومية لها وفي

عام ۱۸۱۶ نشر کتابا من جزءین عنوانه دمصر تحت حكم الفراعنة، Egypte sous les Pnaraons وفي عام ١٨١٩ عاد الى جرينوبل حيث أصبح أستاذا للتاريخ مي الليسيوم . واستمر في أبحاثه عن اللغة القبطية ، وفي عام ١٨٢١ شر بحثـــا عن · Sur l'Ecriture hiératique الكتابة الهير اطيقية وفي عام ۱۸۲۲ نشر بحته Lettres à Moncier sur les hiéroglyphesphonétiques وضبنه بعض المعلومات عن اللغة الهيروغليفية • ثم أعقبه في عام ١٨٢٤ ببحث عن اللغسة الديموطيقيسة Sur l'écriture démotique ثم ببحثه الشهور Précis du stystème hiéroglyphique des Anciens Egyptiens, figuratif, ideographique et alphabétique. الذي أثار احتماما كبيرا ، اذ أنه قدم فيه الحل لمشكلة ترجسة اللغة الهيروغليفية المصرية ، وفي عسام ١٨٢٤ أيضا أوفد لدراسة الآتار المرية في متاحف ايطاليا ، وبعد عودته عين مديرا للمتخف للصرى باللوفر • ومن عام ١٨٢٨ الى عام ١٨٣٠ قام برجلة علمية في مصر مع روسيلليني نشرت نتائجها عام ١٨٣٢ • وفي عام ١٨٣١ عين أستاذا لكرسى الأثار المصرية الذي أنشىء خصيصا له في كلية فرنسا ، غير أن صحته قد انهارت ومات في باريس عام ١٨٣٢ ولم يكن قد أكمــل بعد كتابيسه العظيمين , Dictionnaire Egyptien Grammaire Egyptienne وقد نشرهمسا أخوه الأكبر في عامي ١٨٣٦ ، ١٨٤١ على التوالي ، وقله لقيــــا استحسانا عاما كبيرا • وقد اعتبر شبامبليون مؤسس علم الآثار ، وأقيمت نصب تذكارية له في فيجاك وتورين وفلورنســــا ٠

#### شانج ـ شــا Chang-Sha

( انظر حجر رشید ) ٠

تقع شانج \_ شا في ولاية هوفان بالصين و وثمة عدد من المقابر يرجع تاريخها الى ما بين القرن التالث والقرن الأول ق م خارج أسسوار هذه المدينة التي تعتبر المدينة الرئيسية في مقاطعة هونان وقد حفظت طبيعة التربة الرطبة عددا من الأشياء من الحشب واللاكيه وكانت تشانج \_ شا عاصمة ولاية تشو ، وهي ولاية اقطاعية ذات مقام كبير ، حتى انه سمح لها بالاحتفاظ بملوكها

المحليين حتى بعد اندماجها في المبراطورية هان و وتشير الأشياء التي وجدت في هذا الموقع الى حضيارة لاصينية ، بها بعض ملامح شيامانية (الشامانية هي الديانة البدائية لشعوب أورال التارى في سيبريا) و وتشيمل هذه الأشياء تماثيل خشبية لوحوش غريبة لها السنة خارجة وعيون جاحظة ، وتشالا لرأس بشرية لها قرنا وعل ولسان خارج و ودفنت مع المتوفى تماثيل خشبية قد تكون لخدام وأمتعة مطلية باللاكيسة تشمل صناديق لأدوات التجميل وأسيلوب تشمل للكيه لحكومة هان وقد عثر في احدى هذه اللاكيه لخكومة هان وقد عثر في احدى هذه المقابر على أقدم مثال معروف لفرشة كتابة و

# شتاین ، مارک آوریل Mark Aurel Stein (۱۹۶۳ – ۱۹۲۲ )

سير أوريل شبتاين ، مستكشف وأثرى ، ولد في بودابست • وقد شخل منصب عميد الكلية الشرقية بلاهور من ١٨٨٨ الى ١٨٩٩ وبعد أن تجنس بالجنسية البريطانية عين مفتشا عاما للتعليم في ولاية الحدود الشمالية الغربيسة . وفي سنة ١٩٠٣ ,شغل منصبا .مؤقتا في مصلحة المساحة الأثرية في. الهند ثم صار مراقب دائرة ن و و ف ب ( ولاية الحدود الشمالية الغربية ) واستستمر في خدمتها ختى تقاعد في ١٩٢٩ واهتماماته تحولت من التاريخ الى الآثار • وعندما كان في لاهور نشر تاريخ كشمير ، وقد حاول أن يربطها بالجغرافيا التاريخية لكشمين وبين ۱۹۲۰ و ۱۹۲٦ قام بثلاث بعشات. عظیمــة فی أواسط آسيا ، مركزا على تركستان الصينية ، وكان عمله جغرافيا كما كان أثريا ، وقد رأى أن الاثنين متداخلان • وكان هدفه الأســـاسي هو تدوين ملاحظات دقيقة من الطبيعة ، ولكنه كان أحيانًا يلجأ لأعمال التنقيب كما حدث في خوتان ونييا وميران • وقد جمع عددا كبيرا من الوثائق والأشياء من كل الأنسواع ، من أدوات صحرية نيولينية الى أقمشة وأثاث \_ مقابر من القسرن الثامن الميلادي • وقد عاد الى الهند ( حيث يحتفظ بها اليوم في مختلف آثار أواسسط آسسيا في نيودلهي ) بعدد كبير من رسومات على حيطان مغطاة بالملاط Stucco خاصة من القرن السادس

حتى القرن العاشر الميلادى • وقد نشرت نتائج دراساته فى المجلدات الحادية عشرة : خوتان Serinidia وسرينيديا Khotan ( ١٩٠٧ ) ( ١٩٢٨ ) أواسط آسسيا ( ١٩٢٨ ) وجهت Innermost Asia وحسوال عذا التاريخ وجهت عنايته نحو ايران وأصول المدنية الهندية ، وبين عنايته نحو ايران وأصول المدنية الهندية ، وبين الم بلوخستان وجنوب ايران •

#### شست Schist

صخر تحول نتيجة لحرارة وضغط شديدين في العصور الماضية ، الى تكوين جديد من طبقات كالورق •

#### Flake شبطية

أداة من الحجس من العصر الحجرى صنعها الانسان بضرب قطعة من الظران حتى تتطاير شظية من النواة ، ثم تشكل الشظية طبقا للشكل المطلوب بضربات أحسرى • وأبدع أدوات من الشظايا الظرائية هي التي وجدت من الحضارة اللفلوازية ، على أن الأداة قد شكلت هنا بضربها بحرص ودقة وهي لا تزال في النواة قبل أن توجه اليها ضربة ماهرة في المكان الصحيح تماما تؤدى الى انفصال الشظية عن النواة •

#### شعوب البحار Sea People

أو غزاة البحار وهو الاسم الذي أطلق على القبائل التي غزت سوريا وكنعان وقبرص ومصر عن طريق البحر منذ حوالي ١٢٠٠ ق٠م فصاء! ويعتقد أن احدى هذه القبائل ــ الدانانا ــ هي التي قضت على الامبراطورية الحيثية حوالي ١٢٠٠ ق٠م ثم اتجهت جنوبا نحو مصر في عهد رمسيس الثالث ٠ ومن بين أسسماء الأجناس التي تكون شعوب البحار والتي حفظت لنسا من المصادر المصرية بعض الأسماء التي ترتبط فيما يبسدو من الناحية اللغوية بتلك الشعوب التي ظهرت من الناحية اللغوية بتلك الشعوب التي ظهرت في الإبيض المتوسط ، مثال ذلك ١٠ الشردن وربما الأبيض المتوسط ، مثال ذلك ١٠ الشردن وربما كانوا أسلاف الصيقل المساردينيين ، والتشكل ربما كانوا أسلاف الصيقل المسادل كانوا أسلاف الصيقل المسادل كانوا أسلاف الصيقل كليما كليما كليما كانوا أسلاف الصيقل كليما كلي

فى عصر ما قبل التاريخ فى صقلية ، والترشو وربما كانوا أجداد الأتروسكان ، واذا كانت هذه الصلات صحيحة فربها كانت توجد من بين شعوب البحار مجموعات كانت أجدادا للشعوب الغربية التى كانت فى ذلك الوقت فى مرحلة ترحال قبل استقرارها فى غرب أوروبا "

وقبيلة كبيرة واحدة فقط من بين شميعوب البحار هي التي اسميتقرت بصغة دائمسة في فلسطين ، وكانت تسمى برشمست ( فلسط ) أو الفلسطينين ، الذين جاءوا في أغلب الظن مي كريت واحتلوا الشريط الساحل بين شبه جزيرة الكرمل وغزة ، وتؤيد الملومات الأثرية النظرية القائلة بالأصل الايجي للفلسطينين ، ففخارهم مثلا يشبه شبها شديدا فخار ميسينا المتأخر ، وقد أدخل الفلسطينيون الحديد في الاسمتعمال اليومي في فلسطين ،

# شلیهان ، هنریخ Hienrich Schliemann

دكتور شليمان ابن قس بروتستانتي ، ولد في نيوبكو New Buckow في مكلنبورج شمسفيرين بالمانيا في ١٨٢٢ ٠ وقد اعتاد أبوء أن يحكي له حكايات عن طروادة والأبطال الهومريين ، وقبل أن يبلغ الثامنة أعطاه نسخة من كتاب جرر عن G. L. Jerrer: Universal History ومعه صـــور لهروب اينياس من طروادة • ورغم نأكيدات أبيه بأن المدينة قد دمرت تدميرا تساما الا أن الشاب هنريخ كان مقتنعا بأن و أطـلال ضخمة منها لابد أنها لاتزال باقية ، وعزم على القيام يوما ما بالتنفيب فيها • ولم يلق اي تشجيع الا من ابنتي صــاحب طاحونة يدعى مینیکه ، وقد وقع فی حب احداهما ، منا Minna • ولكنية افترق عنها في ١٨٣٩ عندما توفيت أمها • وبعد بضب منوات من الدراسة تعلم خلالها من اللغة اللاتينية ما يكفى لكتابة مقال بتلك اللغة عن الحرب الطروادية ، عمل صبى بقال لمدة خمس سينوات في دكان صدفير في فورستنبورج حيث كان يعمل من الخامسة صباحا حتى العادية عشرة مساء ٠ وفي هذا المحل قابل زميلا سكيرا يدعى نيدرهوفر كان يستطيع أن يتلو قصائه هومر بلغتها الأصلية

من ظهر قلب • و ورغم أنى لم أكن أفهم حرف واحدا » ، كتب شليمان ، و فالصحوت النغمى للكلمات ترك انطباعا قويا على نفسى » ، وقد سكبت دمعا مريرا على نصيبى التعس • وثلاث مرنات جعلته يعيد تلاوة تلك الأبيات المقدسة وكافأته بشلاث زجاجات من الويسكى ، اشتريتها بدراهم قليلة كانت كل ثروتى • ومن تلك اللحظة لم أتوقف عن دعاء ربى أبدا فى أن يسعدنى بغضله بتعلم اللغة الاغريقية » •

وبعد سنين أخرى من الشدائد ، ومن بينها غرق مركب ، كانت فيها أحلامه الطروادية بعيدة كل البعد عن التحقيق ، حسل شليمان على وظيفة مع ف كوين القنصل العام ليروسيا في أمستردام ، وكان هنسا يصرف نصف دخله السنوى ومقداره المنان وثلاثون جنيها على دراسة اللغات ، وقد نبع في اجادة اللغسات الانجليزية والفرنسية والهولندية والأسبانية والإيطاليسة والبرتغالية والبروسية ، وفي ١٩٤٦ أرسلته الشركة التي كان يعمل بها وكيلا لها في سانت بيترسبرج وشعر بأن لديه الآن ما يكفي من المال بيترسبرج وشعر بأن لديه الآن ما يكفي من المال واأسغاه! فقد علم أنها قد تزوجت توا من شخص وأسعر ،

وفي يناير ١٨٥٦ بدأ شليمان دراسة اللغة اليونانية الحديثة ، ثم القديمة بمساعدة اثنين من أصحدقائه اليونانيين ، وبعد سنتين قام برحلة في أوروبا ومصر وسحوريا ، وفي ١٨٥٩ زار السنامرة وجزر كيكلاديس وأثينا .

وفى ١٨٦٣ اعتزل المسل وقضى السنتين التاليتين يطوف بلادا كثيرة حتى اسستقر به المطاف آخر الأمر في باريس لدراسة علم الآثار استعدادا لعمله في طروادة وفي أبريل ١٨٦٨ رحل عن طريق روما ونابولي الى الجزر الايونية وهناك قام بأول أعمال التنقيب وهي بعض أبيار مجسات في منطقة تدعى « قلعة أودسيوس » في مجسات في منطقة تدعى « قلعة أودسيوس » في أينا وقد زار المورة ( بيلوبونيز ) بما في ذلك ميسينا ، حيث الجزء الأعلى من الجدران السيكلوبية وبوابة الأسود التي وصفها بوسانياس في القرن الشاني الميلادي والتي لم يزل جزء منها باديا

للعيان • كما زار بورناباشي في طرود ، وزفض حينئذ النظرية الشائعة بأنها موقع طروادة . وقرر أن موقع ما قبل التاريخ لابد وأنه كان في حصارليك التي دعاها استرابون واليون الجديدة، حيث عثر على مجمسوعة من النقود الفضية لأنطيوخس الثالث • وفي أول كتاب له « أثيكا والبيلوبونيز (المورة) وطسروادة ، (١٨٦٩) أعلن عزمه على التنقيب في حصسادليك • وفي شتاء ١٨٦٨ كان يتأمل فصم زواجـــه الأول غير السعيد وكتب لصديقه القديم فمبوس رئيس أساقفة أثينا ، راجيا أن يجد له زوجة يونانية جميلة وفقيرة ولكن يشترط أن تكون على مستوى عال من التعليم ، ولابد أن تكون متحمسة لهومر، وللنهضة الجديدة لبلاد اليونان العزيزة • وأرسل فمبوس له صورة صوفيا انجاسترومنوس ، وهي فتاة جميلة عمرها ثمانيسسة عشر عاما ، وفي السنة التالية تزوجها شليمان ٠

وفي ١٨٧١ بدأ شليمان وصوفيا ومعهما خمسة وثمانون رجلا ( زادوا الى مائة وخمسين في الربيع التالى ) التنقيب في حصارليك وحفر مجسسا داخل أطلال تسمع مدن ، تعسرف المنقب على سبع منها ـ ولكن أيهما كانت المدينة التي تغنى بها هومر ؟ بعض من المستعمرات كانت من عصر ما قبل التاريخ و ولكن حتى ذلك الوقت لم تكن ثمة أسس ثابتة لتأريخ الفخار والأشياء الأخرى من عصر ما قبل الهيلينية وخندق المجس العظيم تعلى قطع بدون رحمة داخل الأطلال العليا ، بما في قطع بدون رحمة داخل الأطلال العليا ، بما في ذلك أجزاء من غيرفة الإلهة أثينا ، وان كان العمق الذي وجدت عنده الفسازات الكاملة وغيرها من أشياء قد سجل ، ولا تزال توجد معلومات كثيرة سجلها شليمان ثم أهملت في التقارير التالية وسجلها شليمان ثم أهملت في التقارير التالية و

وفى ١٨٧٢ كشف شليمان عن حصن كبير له جدران مزدوجة أطلق عليها د البرج الكبير » والى الغرب من ذلك فى الربيع التالى كشف عن طريق فى حالة جيدة من الحفظ له بوابتان كبيرتان فى جدار المدينة وتبعدان عن بعضهما بمقدار عشرين قدما (حوالى ستة أمتار) ، وداخل مذا توجد بقايا مبنى كبير \* وأعلن المنقب أنه كشف عن بوابة سكيان وقصر بريام الذى ، طبقا لرواية هومر ، يجب أن يكون بالداخل \* ولهذا التفاؤل

هوجم شليمان بعسوة ، وخاصة في ألمانيا ، من كثير من العلماء الذين كانوا يشكون حتى في قيام طروادة وعارضوا تدخل مثل هذا الهاوى الثرى ولكن شليمان ، رغم تحسه ، ثبط عزمه وقرر وقف أعمال التنقيب في ١٥ من يوليو ، ولكنه عي اليوم السابق لهذا التاريخ لاحظ بريق ذهب في التراب بالقرب من ذلك المكان الذي أطلق عليه و بوابة سكيان ، وفصل عماله وفقط بمساعدة موفيا ، استخرج الحلي الذهبية التي أطلق عليها ، كنز بريام ، وان كان تاريخها في الواقع أقدم كثيرا من تاريخ حكم هذا الملك ، وكانت تشمل تاجين ، وست أساور ، وقنينة ، وستين حلقا ، تلكتروم ، وفازات أخسرى من الغضة والبرونز وكثيرا من أسلحة برونزية ،

وقد منحته الحكومة التركية التصريح بالتنقيب على أساس أن نصف اللقايا تبقى داخل البلاد ، ولكن شليمان ، مدعيا بأن الأتراك سيصهرون الذهب بغض النظر عن قيمته التاريخية هرب بالكنز جميعه الى أثينا و ولكن هذه الفعلة أخافت الحكومة اليونانية أيضا ، التي لم تقتصر على تفتيش منزله في أثينا دون العثور على شيء ، بل رفضت أيضا أن تمنحه تصريحا للتنقيب في عاصمة أجاممنون القديمة في ميسينا ، على أنه فيما بعد حصال على تصريح مع الاحتفاظ بحق فيما للشر له لمدة ثلاث سانوات على شرط أن تبقى النشر له لمدة ثلاث سانوات على شرط أن تبقى النشر له لمدة ثلاث سانوات على شرط أن تبقى

وقد كافح فى القضية التى رفعتها الحكومة التركية ضده وخسرها ، ولكنه أرسسل لهسم خمسة أضعاف الغرامة حتى يحصل على تقتهم ، وأخيرا فى ١٨٧٦ حصل على تصريح باستثناف البمل فى طروادة ، وقبل ذلك بشهرين بدأ شليمان وزوجته أعمال التنقيب فى ميسينا ،

ولم یکن قائده الأدبی عندانه مومر بل کان بوسانیاس الذی وصف بوابة الأسد کما رآها فی حین آن أجامهنون وصحبه المقتولین قد دفنوا داخل جدران المدینة نفان جسدی قاتلیهم ، کلیتمنسترا وایجیستوس قد دفنا فی الخارج ، وکانت بعض مقابر ثولوس

الدائرية التي لها قبو على شكل خلية النحر والتي اعتبرها بوسانياس و كنوزا > لا تزال ظاهره يمكن رؤيتها وقد سرق السياح الحديثون أشياء مها يسمى كنز أتريوس • ولايزال المتحف البريطاني محتفظا بأنصاف أعمدة كان قد نهبها لورد سليجو ونقوش الجبس وغيرها من الأشياء التي أخذها لورد ألجن •

وبدأ شليمان أولا في تنظيف بوابة الأسد، والمنطقة الداخلية الملاصقة لها مزيلا بضيق صدره المعتاد كل جدار يبدو متأخرا عن العصر الهومرى٠

وقد وجد سبتاماتاكيس ، الموظف اليوناني المعين للاشراف على أعمال التنقيب صعوبة بالغة وأرسل الى رؤسائه خطابا يشكو منه «اذا ما وجدنا فازات اغریقیة او رومانیة ینظر ( أی شلیمان ) اليها باشمئزاز ويدعها تسقط ٠٠ وهو يعاملني كانى بربرى ٠٠ فاذا كانت الوزارة غير راضية عنى ، فارجو استدعائى ، ولكن اذا كان شليمان ضيق الصدر الا أن عمله بالتأكيد كان مشمرi · فداخل بوابة الأسود وجد دائرة مزدوجة مكونة من قطع حجارة قائمة كانت في الأصل مسقولة ويبلغ قطرها سبعا وثمانين قدما ( ٢٦ مترا ) وتحيط بأرض مستوية بها حجارة قائمة منقوشة ومذبح مربع مزود بفتحة على شكل بثر ٠ وقد حدد شليمان هذه الأرض بأنها الأجورا أو مركز مدينة ميسينا . وأن العرسان المنقوشة على قطع الحجارة هم أبطال هومريون وتنبأ بوجود مقابر تحتها ، وظهرت قطع أخرى من الحجارة المنقوشة ثم أخيرا حلِقة من ذهب \* وكما حدث في طروادة فصل جميع العمال وقام شليمان وزوجته وستاماتاكيس بالتنقيب بنجاح في خمس مقابر ذات بئر ، ثم كشف سناماتاكيس فيما بعد عن مقبرة سادسة خارج الدائرة المهيبة ، التي صارت تعرف باسم دائرة الأحجار ٠ وفي هذه الأبيار ، التي كانت في الأصــل مسقوفة عثر على بفايا نسعة عشر شخصا • وقد لبس الرجسال أقنعة ودروعا للصدر من الذهب وسيوفا وخناجر من البرونز مرصعة بالنحب والغضة والنيكل ، وكانت معهم أيضا كثوس للشرب من الذهب والفضة • وكانت مع السيدات مناديق تواليت ودبابيس من ذهب ويرتدين ملابس محلاة يأقر اص

مزخرفة من صفائع من ذهب • وبالمقبرة الأولى بقايا خوذة مصنوعة من سن الخنزير البرى مثل تلك التي أعطساها مريونيس الى أودسيوس ، وبالمقبرة الرابعة قدح من الذهب وعلى كل مقبض يمامة وهو يذكرنا بكأس نستور • خيرا ، فقد طن سليمان أنه قد وجد قبر أجاممنون وصسحبه • وكانت هذه في الحقيقة « ميسينا الذهبية ، التي تحدث عنها هومر ولكن من المعروف الآن أن أخاممنون "

وفي ۱۸۷۷ قام شليمان برحلة النصر في انجلترا حيث كرمته ثلاثون جمعية علمية وحيث كتب رئيس وزراء انجلترا ، جلادستون ، مقدمة لكتابه و ميسينا » الذي نشر في انجلترا عام ١٨٨٠ وفي ١٨٧٨ أنجبت له صوفيا ابنا وبعد وبني شليمان لنفسه بيتا بديعا في أثينا و وبعد التنقيب في أثيكا لفترة وجيزة عاد الى طروادة التنقيب في أثيكا لفترة وجيزة عاد الى طروادة دكنز بريام » وفي مارس ١٨٧٩ جاء لمساعدته في طروادة الأستاذ رودلف فرشسو ، عالم طب ألماني ، و م ، أميل بورنوف ، مدير المدرسة الفرنسية في أثينا ،

وفى ١٨٨٠ كان شليمان يعمل بهمة ونشاط فى بويوتيا منقبا فى مقبرة خليسة نحسل فى أوركومينوس التى وصفها بوسانياس على أنها كنز منياى • وفى السسمة التاليسة عاد الى حسسادليك ، وفى هذه المرة كان يسسساعده ولهلم دوريفله مهندس معمارى ألماني شاب سبق أن اشتغل تحت اشراف كورتيوس فى التنقيب فى أولمبيا ، وتوصل الى النتيجة الآتية وهى ان المستعرة السكنية السادسة هى التى وضفها هرمر وليست مدينة الكنوز •

وفى ١٨٨٤ قام شليمان ودوريفلد بالتنقيب فى تيرنس ، حيث سبق أن قام شليمان بعمل بضع آباد للجس فى ١٨٧٦ وحيث الجدران السيكلوبية التى وصفها بوسنياس كانت لا تزال قائمة يمكن رؤيتها ، وفى هذا المكان لم يعثر الأثبريان على كنوز ذهبية ولكن على أطلال قصر ميجارون أو بهو يشبه بهو أودسيوس كما وصفه هومي ،

وفى ١٨٨٣ قدم شليمان طلبا للأتراك للتصريح له بالتنقيب فى موقع كنوسسوس ، وفى ١٨٨٦ نزل فى كريت بل قام أيضا بعمل مجس فى موقع القصر ، ولكنه عندما وجه أن صاحب المكان يحاول آن يخدعه أنهى المفاوضات مناحب المكان

وفى السنة التالية عاد الى ألمانيا الاجراء عملية فى أذنه ولكن أثناء عودته الى أنينا وقع فريسة للمرض فى تابولى وتوفى يـوم ٢٦ من ديسمبر ١٨٨٧ ٠

('النَّفُلُورُ اللَّوَحَةُ ١٢٣') •

## الشمع المفقود ( أو دلليك )

Cire Perdue Process

طريقة الشمع المفقود هي طريقة لصنع تماثيل معنيرة وتماثيل كبيرة من البرونز وتتلخص هذه الطريقة في عمسل نموذج من الشمع للشكل المراد صسبه ، ثم يكسى هذا النموذج بالطين ، ويسخن حتى ينصهر الشمع ويتسرب الى خارج القسالب الطين ، ثم يصب البرونز المنصهر في الغراغ داخل القسالب و وبعد أن يبرد البرونز ويتجمسد يكسر القالب ويستخرج منه التمثال البرونزي المطلوب •

#### شسن \_ لا Chen-la

طبقا لما جاء في المصادر التاريخية الصينية ، أطاح مغتصب اقطاعي يدعى شهن ـ لا بيملكة فو ـ نان في آواخر القرن السادس الميلادي ، ولم يثبت حتى الآن أنه يمكن التعرف على الشكل الصينى لهذا الاسبيم في أسهماء أي جنس دن اجناس جنوب شرقی آسیا ، أو فی استم مكان بهذه المنطقة ، غير أنه يكاد يكون من المحقق أن عدم الدولة كانت بداية عهد مملكة خمر ويحدد ظهورها بزوغ الخبريين كقوة ضاربة في جنوب شرق آسيا • ويبدو أن مملكة شن ـ لا هذه كانت مركزة في حوض نهر مكونج الأسفل ، ثم امتدت حتى شملت وادى المون ومعظم شرق تايلاند ، ويلوح أنها كانت الواسسطة التي انتقلت عن طريقها المؤثرات الهندية على الغين من الشاميين الى الجانب الغربي لسلسلة جبـــال أنام • وقد تطور فن شن ـ لا حتى يتمشى مع مطالب الدولة

المهندة (المتأثرة بالحضارة الهندية) وكانت المبانى المدنية من الخشب ، بينما استخدم الطوب للنبانى المدنية من الخشب ، بينما استخدم الطوب أبزاء خاصبة ، وكان المبنى النبطى يتألف من غرفة واحسدة ، مستطيلة الشكل أو مربعة ، ولو أنها كانت أيضا في بعض الأحيسان مثمنة والتركيب العلوى للمبنى كان عادة على شسكل والتركيب العلوى للمبنى كان عادة على شسكل عرم مدرج ، غير أنه في حالة المبانى المستطيلة كان التركيب العلوى على شسكل جملون و ومز كان التركيب العلوى على شسكل جملون ومز ما المواقع الهامة لهذه الدولة، فنوم دا ، ستنج ترنج، هانشى، بانتي براى نوكور Nokor ميمريب حيث تأسست ومجموعة من المعابد جنوب سيمريب حيث تأسست عواصم شن سلا أخيرا .

وتماثيل عصر شن ــ لا هامة بالنسبة لتأريخ فن خمر ، اذ أنها تظهر تحولا ملحوظا من تأثيرات همدية قوية الى بزوغ طراز محلى ظهر بوضوح فيما بعد في فن خمر •

#### شو ـ كو ـ تين Chou-kou-tien

هى قرية بالقرب من بكين فى شمال العين ، يوجد بالقرب منها تل يه شقوق متسعة تكسست بها تدريجيا ترسيبات من الحجسر الجيرى وقد وصفت هذه الشقوق المتسعة بأنها كهوف ، غير أن أعمال الحفر بهسا أثبتت أنها كانت فى الحقيقة قلوعا متسعة فى العسخر آوى اليها الناس من وقت الى وقت خلال مدة الخمسمائة ألف سنة الأخيرة وقد وجدت بها طبقات بعضها فوق بعض ، يحتوى بعضها على رماد نار قديمة ، وأدوات مجرية ، وعظهم حيوانات استخدمت كادوات ، وبقايا طعام ووجدت بين بعض طبقات ميشة الانسان رواسب خالية من مخلفاته تكونت بغعل تكدس الحطام الذى سقط من سطح الأرض بغعل ، وكانت الشقوق فى تلك الأثناء مأوى المضباع وبعض حيوانات مفترسة أخرى ،

وقد بدأت أعمال الحفر في شمو م كو م تين عام ١٩٢١ ، بعد أن لاحظ الدكتور أندرسون Anderson المسويدي وجمود قطع من الكوارتز بها كان أندرسون جيولوجيا ، فقد أدرك أن الكوارتز لا يمكن أن يوجمد طبعما قي منطقة

جيرية ، ولابد أن يكون الانسان هو الذي جاء به الى هنساك • كانت أعمال التنقيب تسرمي الى اكتشاف السكان الذين استعملوا هذا الكوارتر، بيد أن ذلك لم يتحقق الا في عام ١٩٢٧ حينما عثر على بقايا على ضرس انسسسان ، وفيما بعد عثر على بقايا لخمسة وأربعين فردا ( من نوع انسان الصين )، وترجع شهرة شو \_ كو \_ تين الى اكتشاف هذه البقايا فيها •

كما عثر أيضا على عدد وفير من عظام متحجرة لحيوانات ، وتشهل حوالى عشرين نوعا من الثدييات منها الحصان ، والدب ، والجاموسة ، والغزال ، والخنزير ، والخرتيت ، والضبع ، ومن الحيوانات المنقرضة التي عثر على عظام نها أيضا النسر ذو الأسهنان الرمحية والسمور الضخم .

وبالاضافة الى الشق الجبلى الذى عثر فيه على هذه البقايا ، فتمة أيضا عدد من شقوق أخرى ، بعضها أقدم من الشق الذى جرى فيه الحفر ، ومى الكهف العلوى وجب عدد وافر من عظام الانسأن العاقل ( هوموسايينز ) عثر معها على نوع من أسلوب صناعة العضر الباليوليثى الأعلى ، ومن هذه البقايا ثلاث جماجم لها أهمية خاصة اذ تبدو أنها تمثل ثلاثة أجناس مختلفة هى :

( انظر أيضا: انسان متحجر) •

#### شیا ب شیانج به شین Chia-Haiang-Haein

يوجد هذا الموقع الذي يحوى المقابر الجماعية لعائلة ور Wu (حوالي ١٤٧ – ١٦٨ ميلادية) في ولاية شانتونج بالصين وهذه المقابر النخاصة بعائلة هان وكذلك بعض المقابر الأخرى التي ترجع الى نفس العصر في وانسج ستو سنين ، وهوباى ، وباى سسياى تسسون ، وشانتونج ،وشياو له تانج شان ، تلقى ضسوا كثيرا على حضارة عصر هان ، وفي ذلك الوقت كان قد انتشر استعمال مقابر مشيدة بالطوب تحت مستوى الأرض لها عقد وسقف على شسكل قبو برميلي ، وتحوى المقبرة عادة عندا من حجرات قبو برميلي ، وتحوى المقبرة عادة عندا من حجرات رئيسية ، اتحاهها شمال لله عنوب ، تتفرع منها

حجرات جانبية • والجدران الداخلية محدة بمناظر تمثل كلا من الحيساة المدنية والدينية اما تلوينا أو نقشا بالنحت الغائر • وأجمل هذه الصور الجدراية هي تلك التي تزين جـــدران المقابر الموجودة في وانج ـ تو ـ شين ، ونړي فيها صور موظفين صغار ريما يمثلون خسدها للميت ومعهم طيور وحيوانات حسمة الطالع ، وهذه الصبور مرسومة بخطوط سوداء وملونة بالوان حمراء وزرقاء وصفراء ، كمسا نرى في النقش البارز مناظر تمثلمباني بعضها دون جادان خارجية لاظهسار نواحي النشاط والأعمال التي تجرى بداخلها ٠ وتشهد كل هذه المناظر بالتباين الكبير في معتقدات دولة هان وفي نواحي نشاط مجتبعها ، فهي تشهل الحوادث التاريخية ، وأساطير ، ومناظر صييد ، واحتفالات الأعياد بكثرة بالغة، كما تختلط فيها تعاليم كونفوشيوس الأخلاقية مع مناظر المذهب الصوفى لتاويست . رليس ثمة فصل واضح بين المناظر الدنيوية ، وتلك الخاصة بالنفس، وتلك الخاصة بالأرواح. وظهور حجر منجوت ملون تقليدا لشخشيخة سقف ، فی مقابر بای - شای \_ تسون ، یشیر الى قيام علاقات مع غرب آسيا في القرن الأولى الميلادي ، ولو أن أقدم مثمال معسمروف من هذا النوع في الصين يرجع ألى القسرن الخامس • وتحوى مقابس هذه الفترة والفترات التاليسة مجموعات متنوعة من النماذج التي تمثل خداما ، ومباني ، وقوارب ، الغ • بقى الكثير منها في حالة حفظ جيدة ، وهي تمدنا بمعلومات قيمة عن الحضارة المادية في الصين ٠

( انظر اللوحات ٣٣ ، ٣٦ ، ٣٧ ) •

نیانج ـ تان شان Shang-t'an Shan

شيانج ـ تان شان هو هيكل التقهمات الوحيد المرتبط بالمقابر الذي بقني من عصر هان على حالته الأصلية ، وهو يقع في ولاية شانتونج بالصين ويبلغ طوله ١٤ قدما (حوالي ٣١٦ أمتان) ، وارتفاعه حوالي ٥٦٠ قدم (حسوالي مترين) ويحتوى على تماني بلاطات من المحجر وسلطوحه الداخليه مصقولة ومغطاة بنقوش منحوتة نحتا غائرا حوافه

مشطوفة • رهذا الأسلوب التقنى ( التكنيكى ) هو الأسلوب الذى استخدم فيه قاطع من العاد ، ويعتبر هذا حقيقة هامة فى تاريخ نحت النقوش، ريمكن تشبيهه بالأدلة على استخدام نحاتى العاج كصناع لنقش الهياكل الحجسرية البوذية في انهند • وقد حفر زائر قديم التاريخ ١٢٩ ميلادية على احد أحجار هذا الهيكل •

### نسيشن اتزا Chichen Itza

کانت آکبر مدینة ومعبد لدی المایا ، وقد دخلت قمة مجدها فیما بین القرن الحادی عشر والقرن الثالث عشر ، وتقع فی یوکاتان علی بعد ۲۲ میسلا (حسوالی ٥٩٥٥ کیلومترا) غربی فاللادولید و والاتزا کانوا قبیلة من جنس المایا مکنت هذه المدینة من قبل وینتمی کثیر من آثار شیشن أتزا الی فترة الغزو المکسیکی لها و وحدل هذه الآثار علی أن الغزاة کانوا من التولتك، وهم قبیلة کانت تسکن شمالی مدینة المکسیك و

ومن معابدها المخربة: معبد لكاستيللو، وهو معبد كبير على قاعدة ضخمة بجوانبها الأربعة درج يؤدى اليه، وبه أعمدة على شكل ثعابين ريشية على النمط المكسيكي، ومعبد النمر المزين بنقوش على شسكل امرأة، ومعبد النمر المزين بنقوش منحوتة ملونة على الطراز المكسيكي، كمسا أن الكراكول، وهو برج مرصد فلكي قبته قوقعية الشكل يبين هو الآخر التأثير المكسيكي، ومن المعالم الأثرية الأخرى بهذه المدينة ساحة الألف عمود التي ربما كانت سوقا قديما وبثرا كانت تلقى فيها الضحايا البشرية،

وانتهى عهد هذه المدينة كمركز لحضارة مايا بالفتح الأسباني ليوكاتان ·

( انظر اللوحة ٤٠ ) •

المينج ـ لونج شين Shing-lung Hsein

ترجع أهمية هذا الموقع الذي يوجد في ولاية جيهول بالصين الى أنه وجسدت به قوالسب من الحديد الزهر لصنغ فئوس من البرونز ، ومع أن أقدم أدوات من الحديد الزهر ، وهي التي وجدت في كو ـ واي تسون Ku-Wei Ts'un في هواإن،

يرجع تاريخها الى ما بين القرن الرابع والقرن الثالث ق٠٥٠ ، فانه يرجع أن هذه القوالب يرجع تاريخها الى أواخر القرن الخامس ق٠٥٠ ، ومن ثم فان استعال الحديد الزهر فى الصين قبل التقويم الميلادي ، وهو ما ظل لمدة طويلة مجرد ظن بناء على ما جاء فى النصوص القديمة ، قد تايد بالدليل المادى ويمسكن الآن القول بصفة مؤكدة أن الحديد الزهر كان مستعملا فى الصين قبل قيامه بدور هام فى التكنولوجيسا الغربية بعوالى ١٥٠٠ عام على أقل تقدير \*

#### شیه شای شیان: Shih Chai Shan

هذا الموقع ، الذي يوجه على بعد حوالي تسعة عشر میلا جنوبی کونمنج Kunming فی یونان Yunnan بالسين ، يضارع في الأهمية اللقايا المشهورة في أنيانيج في شمال الصين التي كشفت أولا عن حضارة مادية لأسرة شانج ٠ وقد تم التنقيب في حوالي عشرين مقبرة ، تنتمي الى الطبقة الحاكمة في مسلكة تيان Tien في وقت التوسع الصيني نحو الجنوب الغربي في يوالمان في زمن الهان الغربيين ، في الفترة ما بين ١٠٦ ق٠م و ٢٤ م ٠ وتبين بقايا المقابر أن الفترة المبكرة كانت أقل تأثيرا بالنفوذ الصيني عن الفترة المتأخسسرة وأن عددا من العناصر الحضارية قد دخلت في تركيب مملكة يونان ٠ فبعض من المادة العلمية يشبه مشغولات البرونز من استب أوراسياً ، وإن كان من الملحوظ أنه بينما هذه المشغولات أقرب الى أن تكون ذات

بعدين ، أنتج فنانو يونان نسخة من نفس الزخارف ولكن لها ثلاثة أبعاد حقيقية • وتنتمى لقايا أخرى الى نفس التقليد مثل تلك التي في حضارة دونج \_ صــون ، وان كانت العلاقة الدقيقة لم تحدد بعد حتى الآن • وتوجد سمات أخرى يبدو أنها مرتبطة بعناصر غير شانجية من انيانج وربها تكون قد وفدت اليها عن طريق سزی \_ شــوان Sze-chwan ، بينما توجه عناصر أخرى يبدو أنها تنتبي الى فن شو في وادی پنجتسی Yangtze کما توجه عناصر أخرى صينية ولقية هامة هي خاتم صيني يحمل النقش و الخاتم الذهبي لملك تيان » المروف من النصوص التاريخية الصينية • الشيه شي ، • والأشياء التي عثر عليها في المقابر تشمل عددا من الطبول البرونز العجيبة محلاة بصور مجسمة مركبة على دائرة السطح العلوى ومرتبة لتكون مناظر مختلفة منها منظر معركة ، ومنظر تضحية بجانب بيت طويل • وتوجد طبول أخرى عليها زخارف حيوانية في دائرها العلوى • والأسلحة التي وجِلت في هذا المكان تشمل رماحا ورؤوس سهام وبعض الخناجر ذات الشفرات المزخرفة ٠ كما توجد أيضا طبول من نوع دونج ـ صون أدخلت عليها تعديلات تبين بوضوح أنها صناعة محلية ٠ ووجه نموذج برونز واحه يوحى بأن نوعاً ما من مصارعة الثيران كان يمارس في يونان ٠ وقد مثل نوعان متميزان من صناعة النقش على الأحجار الكريمة بالاضافة الى النوع الصيني

( انظر اللوحة ١٢٦ ) •

# ص

#### صخور رسوبية Sedimentary Ricks

تسل الرياح والصقيع دائما على تهسيم سطوح الصخور المرضة ثم تاتى الأمطار وتفسر الفتات وتدفعه الى جداول المياه ، فالأنهار ، ثم أخيرا تحمله الى البحر حيث تتراكم كرواسب فوق القاع ، وعلى مر ملايين السنين تتجمد الرواسب وتكون صخورا جديدة ، ونتيجة لتحركات القشرة الإرضية ، يقذف بها عادة مرة آخرى فوق سطح البحر لتكون أراضي جديدة ، ثم تبدأ العملية مرة أخرى من جديد ؛ وفي العصور القديمة ماتت ميوانات البحر ووقعت أجسامها في هذا الراسب حيث تغطيها الرواسب التالية ، ونفس الشيء حدث للحيوانات البرية والطيور التي ماتت في طبن الأنهار أو على شواطئ البحر فالأجزاء الطرية من أجسامها تتحلل ولكن الهياكل تبقي وتحفظ من أجسامها تتحلل ولكن الهياكل تبقي وتحفظ كمستحجرات في الصخر ،

#### صفة سبوية Simian Shelf

زيادة فى تحانة الفك الأسفل الذى يلتصق به اللسان ، ويوجد فى القرود والنسانيس ، وغير موجود فى الانسان .

#### Tyre a-

هى مدينة الفينيسقيين القدماء المشهورة ، وكانت تقع على جبل داخل فى البحر يقوم فوق ما هو الآن الساحل اللبنانى ، على بعد خمسة وعشرين ميسلا (حوالى ٤٠ كيلو مترا) جنوبى صيدون • وتعتمد شهرتها على قوتها كهيناء

بحرى • كما كانت ميناه مزدهرا تحت حماية مصر ابان الأسرة الثامنة عشرة ، وقد توطدت العلاقات التجارية الوثيقة بينها وبسين مملكة اسرائيل في عصر الملك سليمان • ولكن مجيء الأشوريين الى الساحل الغينيقي وازدياد الخلافات الحزبية داخل صدور أضعف من قوتها ، فهاجر ديدو ، زعيمة احدى الفرق ليؤسس قرطاجة ، اخيرا رضخت صور لسناخريب لكن بتقهقرها الى الجزيرة وبتدمير الطريق الذى يربط الجزيرة بالسماحل الرئيسي ، نجحت صور في مقماومة نبوخذ نصر وعلى الجزيرة نمت صور جديدة وانتعشت ولم يستطع الاسكندر الأكبسر ان يخضم المدينة الا بعد ما بني حاجزا ضمخما للأمواج ، ولكنها استعادت حيساتها وانتعشت تحت حكم السلوقيين والرومان • وقد أنشئت فيها فى العصور المسيحية أبروشية ولكنها ستقطت في أيساى العرب في ٢٢٦ م ٠ وأخيرا أخلاها الصليبيون في ١٢٩١ في اليوم الثاني الذى سقطت فيه عكاء وهدمها المسلمون وقد نهبت أطلال المدينة ودفنت تحت الرمال والبحرء ومن المحتمل أن الأساسات التي توجد تحت الماء هي من المينساء القديسم ، وقد تمت دراسستها وتصويرها • ومما يجسدر بالذكر أن الصبغة الأرجوانية الصورية التي تصمنع من المريق Murex grandaris کانت صناعة الرخوي هامة في الأزمنة الرومانية • كما كانت النقود الصورية منتشرة في منطقة واسعة منذ القرن الخامس قبل الميلاد •

#### طبقة ( والجمع طبقات Stertum (Strata

نى علم الجيولوجيا طبقة من صخور رسوبية . وفي أعمال التنقيب الأثرية ، الطبقة تحتوى على أنقاض فترة واحدة من المساكن .

#### طروادة . Troy

يضف هومر في الالياذة الحرب التي خاشها أجامهنون ، ملك ميسينا ، وغسيره من الأمراء الآخيين ضد. طروادة وقد فقد موقع طروادة التاريخي على الساحل الايجي لآسيا الصغرى حتى اكتشفه عالم الآثار الهاوى الألماني ، هنسرى شليمان ، في ١٨٧١ بالقرب من الموضع الجديد المروف باسم حصارليك ،

وأعمال التنقيب التالية منذ ذاك التاريخ فد كشفت عن أطلال تسبع مستقرات سكنية في طبقات كل منها فوق الأخسرى و نتيجة لهذه الأعمال أمدتنا طروادة باكمل صورة عن تطور عصر البرونز في غرب آسيا الصغرى من أطلال مدنها المعاقبة رغم أنه قد عثر حديثا على أطلال أقدم في كوم تبه على مقربة من هذا المكان ، وفي بوليسو كني Poliochni في لنسوس وقد أجريت أعمال تنقيب في مستغيرة سكنية هامة. أجريت أعمال تنقيب في مستغيرة سكنية هامة. معاصرة لطروادة الأولى تنتيي الله في تسرمي المعاشرة لطروادة الأولى تنتيي الله تقير الميلاد وقد في السيوس و وقد في السيوس و ومدينة أطروادة الأولى تنتيي الله تعمر الناف الميلاد وقد المنت أمحصنة تحصينا قويا ، وتحتوى على قصر

صغير لزعيم أو لملك ، رغم أن أقصى اتساع لقطره لا يزيد عن أدبع وخمسين ياردة (خمسين مترا تقريباً) • أما طروادة الثانية فكانت ثكنة هامة، تنتمى ألى النصف الثانى من الألف الثالثة قبل الميلاد • وقله استمرت لمدة طويلة ، ومرت بعراحل مختلفة ، ولكن يبدو أنها كانت لا تزال تمثل حصن زعيم قبيسلة عن أن تكون مدينة تمثل حصن زعيم قبيسلة عن أن تكون مدينة كالملة النمو • وعلى العموم كانت غنية ومزدهرة وقبيل النهاية أصبحت مدينة بالمعنى الاقتصادى الصحيح •

وقد استعمل المعدن من قبل في طروادة الأولى لصناعة الحلى والأدوات والأسلحة ، ولكن في عصر طروادة الثانية أمكن استعماله على نطاق أوسم ولصناعة فازات معدنية أيضا وقد استعل البرونز والذهب والفضية والرصياص جبيعها وهي توضيح مقدار الثراء والاتصالات التجارية المترامية للثكنة • وكان قصر الحاكم أكبر كثيرا عن ذى قبسل ، وقد بني على طراز الميجــارون ، الهومري ، ويتــــكون من حجــرة مستطيلة تتوسيطها مذفأة ، والدخول اليها عن طريق رواق طويل ٠ وقد دمرت طروادة الثانية في النهاية بأيدى أعداتها ، ومعظم معلوماتنا عن ثرائها مستمة من المجموعات العديدة من اشغال المعادن والجواهر التي أخفاها الأهالي قبل حلول الكارثة • وأشهر هذه الأشياء هو المسمى • كنن بريام » الذِّي عشر عليه شليمان ، ومجموعة من نوع مماثل عثر عليها حديثا في بوليوكني •

والمستعمرات السكنية الثلاث التالية لم نكن على قدر من الأهمية مثلسا كانت عليه طروادة الثانية ، ولكن طروادة السادسة التي بدأت حوالى ١٩٠٠ ق٠م كانت هي التي أنشئت فيها القلعة الرئيسية محاطة بجدار بديسع مشيد بحجر دستورى مقوى بدعائم خارجية · وكانت الشعوب الهندو \_ أوروبية تتجه غربا نحو بحر ايجه حول هذا التاريخ ويبدو أنها استقرت في طروادة ، وهذا حسب ما يمكن أن نستنتجه من الكميات وهذا حسب ما يمكن أن نستنتجه من الكميات قبل في هذا المكان وكشف عنها في هذا المستوى، فالحصان متعلق بالهنود \_ الأوروبيين · ومن فالحدير بالملاحظة في هذه المناسبة أن هومر يصف في الإلياذة ، هكتور بأنه ه مروض خيول ، ·

وطروادة الخامسة كانت مستعمرة مكونة من منازل صغرة • أما طروادة السادسة فكانت آكثر أهمية ، وكان يتوسطها حصن ملكي رئيسي مكون من مدرجات متحدة المركز " في الوسيط بين الطبقتين يبدو أنه كان يقوم قصر ، غر أنه لم يبق منه شيء يدلنا :عما اذا كان هذا صحيحا أم لا ، حيث ان جميع المباني قد أزيلت لتخلى مكانا للعبانى التالية • وقد دمرت المدينة بأكملها تدميرا شديدا بغسل الزلازل والنيران حوالي ١٨٠٠ ق٠م تقريباً • ويشلك أن هذه هي المدينة التي تحدث عنها هومر في « الالياذة » ... وان كان كثير من الناس يعتقدون أنها هي هذه المدينة \_ إن التاريخ المقدر للحرب الطروادية يقمع بعد ذلك بنحو ستمائة عام • وعلى العموم يعتقد أن مدينة طروادة السادسة المعاد بناؤها وصلت الى نهايتها الأخيرة نتيجة زلزال حوالي ١١٠٠ ق٠م، والثكنة المعروفة باسم طروادة السمابعة (أ) حي ني الواقع على ما يحتمل المدينسة التي تحدث عنها هوموا

وقد بنل الاسكندر الأكبر قصسارى جهده لاعادة انعاش المدينة لكن ، رغم أنها قد مرت ببعض مراحل رائعة في ذلك الوقت في المصر الروماني التالى الا أن المدينة قد تدمورت ، ثم اختفت نهائيا قرونا عديدة حتى كشف عنهسا شليمان •

( انظر البحر الأبيض المتوسط ، شرق ) •

### الطريق الملكى: Royal Road

كان الطريب الملكى للامبراطورية الفارسية عندما كانت فى ذروة سلطانها يجرى من سوسة فى جنوبى ايران حتى سارديس فى غربي آسيا الصغرى • وكان يوجد به على مسافات متفرقة حانات يستطيع فيها رجال الحاشية الملكية المحصول على خيول جديدة عندما يقومون بحبل رسائلهم على هذا الطريق، وكان يمكن قطع الرحلة التى يبلغ طولها ١٦٧٧ ميلا ( ٢٦٨٣ كيلو مترا ) فى حوالى ثلاثة عشر أسبوعا • وقد استعمل هذا الطريق هيرودوت عند زيارته بابل •

#### طوطسم Totem

يه كن وصف الطوطم بأنه الملك الحارس لوحدة من منظمة انسانية مسل المشيرة أو القبيلة ، وهذا الطوطم يمكن أن يكون نباتا أو حشرة أو حيوانا أو طائرا أو حتى وان كان نادرا كائنا خرافيا ، وأعضاء العشيرة يعتبرون أن لأنفسهم صلة خاصة مع طوطمهم فهو ليس مجرد اسم أو شعار ، مثل شعار الكشافة التى تأخذ حيوانا اسما لزمرتهم ، ولكنسه شيء أجل كثيرا من ذلك ، بل هم في الواقع يعتبرون أن أعضاء العشيرة تمت للطوطم بصلة قرابة مباشرة أعضاء العشيرة تمت للطوطم بصلة قرابة مباشرة المستحيل أن يحلموا بأكله حتى وان كان هذا الشيء حيوانا أو نباتا يمكن استعماله أكلا ،

والانتماء لطوطم عام يربط اعضياء العشيرة بقرابة شديدة كان من نتائجه المتكررة تحريب الزواج فيما بينهم ، فعلى الشبان أن يبحثوا عن زوجات لهم من خارج العشيرة ، وهو عرف يعرف باسم الأباعدية exogamy .

مثل هذه الاعتقادات في كينونة الطوطم وقوته لا تزال سائدة بين الأقوام البدائية في الوقت الحاضر، ولا يمكن بالطبع اثبات أن الطوطسم كانت له صورة مماثلة لدى أقوام عصور ما قبل التاريخ، ولكن من المحتمل جدا أنه كان كذلك وبالتاكيد عندما بدأت المدنية في مصر، اتخذت الاقاليم كما يظهر في بعض الأحايين، أسماء لها أصل طوطبي، فمن المحتمل مشملا أن المنتين وميراكونبولس ( مدينة الهيقر، عاليا، الكوم

الأحمـــر ) تشـــير الى المناطق التي كانت تعترف بالفيل والصقر على التوالى كطوطم لها •

The Flood or the Deluge

كان تصديق العسالم الأوربى الغربى لقرون عديدة أن العالم كان قد دمر بسبب الطوفان ، كما هو مذكور في سفر التكوين ٦ : ٨ ، مبنيا على الايمان فقعط ، وقد أدى هذا الى تقسسيم بوشيه دى برت تاريخ الانسان الى « انسان ما قبل الطوفان » و « انسان الطوفان » • وقد دحض تشارلز لييل عده النظرية بنظريته التي تقول بوحدة الطبيعة ، ومن ثم شاع الاعتقاد بأن اسطورة الطوفان السومرية ( التي تسلسلت عنها قصة الطوفان العبرية ) لا تعتبد على سند أو أسساس تاريخي • ثم حدث بعمد ذلك أن اكتشف سير ليونارد وولى أثناء تنقيبه في أور طبقة من الطين الذي جلبته المياه ، يزيد سمكها على ثماني أقدام ( حسوالي ٥ر٢ متر ) ويرجع تاريخها حسب تقديره الى ما قبل ٤٠٠٠ ق٠م ٠ وقال سير ليونارد وولى في كتابه وأور الكلدانيين، « Ur of the Chaldeas » عام ١٩٢٩ : أن د هذا الطوفان لم يكن عاما في كل العالم ، بل كان كارثة محلية قاصرة على الوادى السفل لنهرى الدجلة والفرات وقع تأثيرها على منطقة ربما كان طولها حوالي ٤٠٠ ميل وعرضها حوالي ١٠٠ ميل ، بيد أن هذه المنطقة ، بالنسبة لسكانها ، كانت العالم كله ، •

#### Thebes

كانت طيبة عاصمة مصر العليا منذ الأسرة الحادية عشرة • وفي العصور القديمة كانت تقع المدينة على الضغة الشرقية للنيل بينما تقم الجبانة على الضغة الغربية • والجزء الأساسى من البلد ، المحيط بمعبد الكرنك ( انظر اللوحات وبلغت طيبة دروة سلطانها من الأسرة السابعة عشرة • وتعكس مقابر هذا العصر ثروتها الضخمة ومجدها الفنى والممارى ولكن بعد عصر رمسيس الشاني أصبحت طيبة واحدة من العواصم العديدة • أخيرا في عهد واحدة من العواصم العديدة • أخيرا في عهد

حوصرت عدة مرات ودمرت و لا تزال توجه بها أعظم مجموعة من الأطلال الأثرية في العالم فيوجه في الكرنك المعبد الكبير الذي شهدته الدولة للاله آمون رع ويمتاز بأعمدته المرتفعة وبهوه الكبير الذي بناه عهدة ملوك منهم سيتي الأول ورمسيس الثاني ، كما يزدان المعبد أيضا بمجموعة من المسلات التي شيدها تحتمس الأول وتحتمس الثالث وحتشبسوت .

كما توحيد أيضيا معيابد لموت ، وخونسو وبتاح • ومن أشهر المعابــد كذلك معبد الأقصر الذي بناه أمنحتب الثالث (انظر اللوحة الملونة رقم ٩) • وتصل بين هذه المعابد طرق مبلطة تزدان جنباتها بالأشجار التي تتخلل تماثيل (أبو الهول) أو تماثيل الكباش • وعلى حافة الجبانة بالبر الغربى اصطفت سلسلة طويلة من المعابسه الجنازية أهمها معبد أمنحتب الثالث الذي لم يبق من أطلاله الا تبثالا ممنون والرمسيوم الذي يحتوى على تمثال ضخم من الجرانيت لرمسيس الثاني ٠ وبالقرب منها عند سفح تل الشيخ عند القرنة يوجد معبد بطلمي شيد في المنطقة المعروفة باسم دير المدينة تكريما للمهندس أمنحتب كما شيدت حاتشبسوت معبدها الجميل في المنطقة التي نعرفها اليوم باسم الدير البحري وهو قائم على ثلاثة مستويات متتالية • كما توجد يطيبة أيضا مقابر الملكات ومقابر الملوك التي تحتوى على مقابر سيتى الأول ورمسيس الثالث وأشهرها جبيعا مقبرة توت عنخ آمسون ، كسا توجد أيضما مقابر الأفراد التي صورت على جدرانها حياة قدماء المصريين

( انظر اللوحة الملونة رقـــم ١٦ ، واللوحــة ١٤٥ ) •

#### طيسفون Ctesiphon

يقع بعض من أهم أطلال العراق على بعد حوالى ١٢ ميلا (عشرين كيلو مترا تقريبا) الى الجنوب الشرقى لبغيداد بالقرب من الطريب المؤدى الى حمدان على الشط الغربي لنهر الدجلة، وجد عقد الطيسفون الذي يتكون من القوس الكبير المعقود والواجهة الآجير للجناح الغربي للقصر المتسهدم الذي يصرى الى خسرو

الأكبر ( ٥٣١ مـ ٥٧٩ ميلادية ) ، غـير أن كثيرا من المبانى الأثرية التى لا تزال قائمة فى العراق تعزى فى الوقت الحاضر أسـطوريا الى بعض الحكام القدماء ومنهم سسنخاريب وسميراميس وخسرو •

وكان هذا الموقع عام ١٢٩ ق٠٥٠ معسكرا استخدمه الملوك الفرتيون لمراقبة تحركات العدو في العاصمة سلوقيا عبر النهر • وفي عام ٥٥ ق٠٥ كان ثمة قصر مشيد هناك كما أنشئت قرية بجواره • وأخيرا ، تحت حكم الساسانيين أصبح هذا الموقع العاصمة المتبادلة مع سلوقيا نفسها •

ويرجع تاريخ المبنى القسائم حتى الآن الى القرن الرابع الميلادى ، ولو أنه قد يضم بعض أجزاء بناها خبرو ، الا أنه يرجع كثيرا أن بناءه الأصلى قد جرى في عهد سابور الأول ( ٢٤٢ – ٢٧٧ م ) • ولا يزال عقسد قاعسة العرش الكبيرة ، أو الايوان ، من الطراز الساساني ، معتبرا أوسع عقد هشيد بالآجر غير المسلح في العالم، اذ يبلغ عرض قبوه ٧٧ ياردة (حوالي ٥٧ مترا) • وهذا السقف المعقود ، الذي يبلغ عرضه ٧٧ ياردة ، وارتفاعه عن الأرض ٤٠ ياردة ، وطوله ٤٥ ياردة ، وارتفاعه عن الأرض وقائي ضد الرطوبة، وربما كان الجانب المقتوح لهذه الصالة الهائيلة الاتسماع مغطى بالستائر •

وكثيرا ما تعرض الطيسفون للهجوم الحربى وسقط فعلا في يد تراجان ولوسيوس فيروس ، لكنه صبد أمام جيش الملكة زنوبيا ملكة تنمر ويقال انه عندما فتح العرب العراق عام ١٩٧٧ م ، بقيادة خالد بن الوليسد ، انهم استولوا على غنائم هائلة كانت بالطيسفون ، وأنهم وجدوا أن

أرضية الايسوان ، الذي عدلوه ليصسبح قاعة للصلاة ، كانت مغطاة بسلجادة كبيرة الحجم مربعة الشكل ، يبلغ طولها ٣٣ ياددة ٠

وقد قامت عدة بعثات ألمانية منذ عام ١٩٠٣ بدراسة التخطيط الأصلى لهذا المبنى و ولما كان جناحه الشرقى قد انهار عام ١٩٠١ ، فان جناح الواجهة الغربى الباقى ، بجداره اللين البسالغ سمكه عشر أقدام (حوالى ثلاثة أمتار) وبه آثار عوارض خشبية رابطة يمكن رؤيتها حتى الآن ، قد تم تدعيمه وتقويته بناء على أمر جرترود بل قد تم تدعيمه وتقويته بناء على أمر جرترود بل في المحصر الحديث ،

( انظر اللوحة ٤١ ) •

#### الطين الرقائقي الحولى Varves

عندما تراجعت الثلوج نهائيا عند نهاية العصر الجليدى كانت المياه الناتجة عن انصهار الجليد تصبب في البحيرات حاملة معها بعض المواد الطينية و والحبيبات الغليظة كانت تترسب بسرعة ، أما الحبيبات الأدق فتترسب ببطه ، وعلى هذا كان كل عام ينتج رقيقة واحسدة تتفاوت حبيباتها من غليظة عند القاع الى ناعمة عند السطح والتخانة تدل عما اذا كان الصيف حارا، السطح والتخانة تدل عما اذا كان الصيف حارا،

ويتغير اللون عادة في الرقبائق ولهذا تبدو الترسيبات مخططة (ومنها جاءت الكلمة الأوربية Varve المستهدة من الكلمة السويدية Varving بمعنى « مخططسة » ) • وبتعداد الرقائق ومضاهاة بياناتها مع البيانات المستقاة من مصادر أخرى يمكن تقدير عمرها بكل دقة •

## ظ

#### ظران Flint

الطران كتل غير منتظية من الصخر توجد في وسُـط طبقات الطباشير (أو الحجر الجيرى ) أو في جداول الأنهار في الأصقاع الطباشيرية •

وقد استعمله الانسان القديم عندما اكتشف أنه ، اذا ما ضرب ، ينكسر الى كسر ذات حواف حادة وأطراف مدببة حادة ، كما أنه اذا ضربت كتلتان من الظران بعضهما ببعض تتجت عن ذلك شرارة ، ومن ثم تولدت النار وقد عرف انسان الصين ( انظر اللوحة ١٢٧ ) كيف يتحكم في استخدام النار و وكانت أقدم الأدوات الحجرية بسيطة جدا ، ثم صنعت بعد ذلك أدوات أكثر تخصصا مشل الفأس اليهدية ، والساطور ، وقد صنعت هذه الأدوات من النواة وهي الكتاة الوسطى من الظران بعد

تشطية الجزء الخارجى منه ، ثم نلا تلك أيضا ان تفنن الانسان أكثر وأكثر ، حتى انه صنع من الشطف والرؤوس المدببة التى نتجت عن تشطية النواة أدوات الأغراض معينة ، مثل السكاكين ، ورؤوس الرماح ، والمكاشط ، والمخارز ، وأزاميل الحفر ( المناقيش ) وغير ذلك .

#### الظران ـ منساجمه Flint Mines

حغير الانسان النيوليثي مناجم في الطباشير الاستخراج الطران لكي يصلع منه أدوات المجرية ، وقد وجدت مشل هذه المناجم في انجلترا وفرنسا حيث حفرت الآبار الى عمق ٢٤ قدما (حوالي سبعة أمتار) ثم حفرت دهاليز في طبقات الطباشير ، وقد استخرج الطران بمصاول من قرن الغزال ، ثم جمع بمجاديف مصنوعة من ألواح آكتاف الثيران ،

# ع

#### Hebrews العبرانيون

يستعمل اسم « العبرانيون ، للدلالة على القوم الدين كان يطلق عليهم في العصور القديمة اسم الاسرائيليين ثم بعد ذلك اليهود • وربما كان معنى الاسم ، واحد من الجانب الآخر ( من الفرات ) ، ، ولكن الرأى الذي ربما يجد تأييدا من الانجيل ( التكوين ١٠ : ١٦ - ٢٦ ) عو أن الاسم « العبرانيون » قد يكون نسبة الى نسل البطريرك عبر • ورغسم أن المسدر الرئيسي للمعلومات عن العبر انبين هو الانجيل ، الا أنه من المكن ربطهم مع عدد من الناس الذين ذكروا في وثاثق من الألف الثانية ق٠م • في العالم القديم تحت ما يمكن أن يكون صورة مختلفة للاسم خابرو ، ويبسدو أن هؤلاء كانوا قبائل متجولة مشاغبة استقرت بعض الوقت في المناطق المتحضرة تعمسل كخدم ، وهذا يتفق مع العهد القديم ، حيث كان نسل عبر يشتمل على أقوام مختلفة غير الاسرائيلين وأضف الى ذلك معلول استعمال اسم العبرانيين في العهد القديم ، اذ كان مستعملا بصورة عامة للتفريق فقط بينهم وبين الشعوب الأخرى لا كاسم وطني لهم . وحقيقة استبدال اسم الاسرائيليين به في عصر الملكية يتفق مع صورة الخابيرو المنتشرين بكثرة ،

ولكن معظمهم كان مستقرا تحت أسماء وطنية مختلفة ، أو استوعبتهم المجتمعات الوطنية الأخبري حبوالي ١٠٠٠ ق٠م٠ ومن ثم فسيان الاسرائيليين يكونون شعبة واحدة من العبرانيين المتجولين الذين تركوا تحت امرة ابراهيم جنوب بابلونیا (١) وانتقلوا الى فلسطين ، ثم اضطرتهم المجاعة للانتقال الى مصر ، ولكن أبسان اقامتهسم الطويلة فيها انحدروا الى مرتبة العبيد، ثم أخيرا تحت امبرة موسى هرب جبيع الشبعب من مصر وبعدما اجتالوا طويلا استولوا على أريحا ، ثم هاجموا واستولوا على المنطقة التي كان يسكنها الكنعانيون في فلسطين ، في الغالب في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد ، وبعد فترة تدعيم للمملكة ، انتقل الحكم الى سلسلة من الملوك ، وتحت حكم داود ، ونتيجة أيضسا لضعف القوى العظمى في هذه الفترة ، بلغست المسلكة أقصى اتساعها ، واتخذت اورشليم عاصمة لهب وقد استفاد سليمان من هذا الارث ، ولكن بسبب سياسته غير الحكيمة في تمجيد شخصه وتعسفه ثارت القبائل الشمالية اثناء حكم ابنه وأسست مملكة اسرائيل وعاصمتها أولا في تبرزة Tirzah

<sup>(</sup>۱) الواقع أن ابراهيم لم يرد له ذكر في الآثار المحرية كما لم يرد ذكر لأى من الشخصيات التي ورد ذكرها في الكتب السماوية \_ ( المعربون ) •

ثم في السسامرة \* وفي ٧٢٢ ق٠٠ امستولي الآشوريون على السامرة ونقلوا القبائل الشمالية العشر التي تكون اسرائيل الى أنحاء أخرى من الامبر اطورية واستمرت الملكة الجنوبية يهوذا وهي الجزء الواقع تحت سيطرة أسرة داود ، على ولائها لابن سليمان ، وظلت تقساوم الخطي الأشوري حتى دمرت أورشليم بدورها ، وسبى نبوخذ نصر أكابر القوم الى بابل في السنوات التي تلت ٥٨٧ ق٠م٠ ثم عاد الباقون منهم وهم الذين أصب يطلق عليهم الآن اليهود ( ربما المقطع الأول من يهوذا ) بعدما سقطت بابل في يد كروش في ٥٤٩ ق٠م٠ وبعد الحكم الفارسي جاء الاسكندر ، والبطالمة ، والسلوقيون • وفي عهد السلوقيين قام اليهود بثورة ناجحة حتى فرض عليهم بومبي في سنة ٦٣ ق٠م الحكم الروماني، وتحت حكم الرومان عاش المسيح \* وكانت نهاية

#### عجائب الدنيا السبع Seven Wonders of the World

أورشليم ا

اليهود كشعب وبداية تشردهم في جبيع أنحاء

العالم في عام ٧٠ ميسلاديا حين نهب تيتوس

وضع الاغريق قائمة بسبعة من الأعمال الغنية العظيمة والقوائم تختلف ، ولكن العجائب العالمية السبع التى اتفق عليها بصغة عامة هى : تمثال رودس ، وهو تمثال يبلغ ارتفاعه ١٠٠ قدم (٣٠ مترا تقريبا ) لاله الشمس هليوس الذى يطل على مدخل ميناء الجزيرة، ومنارة الاسكندرية التى يبلغ ارتفاعها ٤٠٠ قدم (١٠١ أمتار تقريبا)، والموسسوليوم وهو مقبرة موسسولوس فى المريكارناسوس فى آسية الصغرى ، وتمثال زيوس فى أوليمبيا ويبلغ ارتفاعه أربعين قدما (٢١ مترا) وصنعه من الذهب والغضة المثال فيدياس ، ومعبد أرتبميس أو ديانا فى أفسس .

وجسيع هذه العجائب قد تهدمت فيما عددا أحسرام مصر ، ولكن يسكن رؤية بعض تقوش معبد أرتيميس والموسوليوم في المتحف البريطاني في لنسدن .

#### العجسلة Wheel

احدث اختراع العجلة تسورة في وسائل المواصلات و فقد حولت الزحافة من مركبة يلزم سحبها على الأرض بقوة الى وسيلة تجرى نسبيا برفق وبسهولة وقد اكتشفت منذ آلاف السنين في آسيا ولكن من الغريب حقا ، أن الأمريكيين السابقين لكولومبوس رغم أنهم قد أنتجوا نوعا راقيا من الحضارة ، الا أن العجلة لم تعرف في المريكا حتى أدخلت من أوروبا في القرن السادس عشر الميلادى و

ومن المحتمل أن العجلة قد تطورت أصلا عن استعمال جدّع الشجر كدرافيل لنقل الأحمال الثقيلة ، فاذا كان الجزء الأوسط من الجدع يجد ليترك محووا ( دنجل ) ينتهى بعجلة صلدة عند كل من طرفيه ، فان هذا يمكن تثبيته تحت زحافة وبذلك ينتج مركبة بعجل .

ولا يعسرف متى حسسدت هذا لأول مرة ، واذا كان هذا هو ما حدث فعلا • فالعربات الأولى ، نظرا لكونها من الخشب القسابل للفنساء ، قد تسلاشت ، ولم يمكن التأكد من وجود مركبسات بمجل الا يعد ظهور النماذج والرسومات • ولعل بداية استعمالها كان في حضسمارة حلف في الأزمنة النيوليتية ولكن هذا لم يثبت ثبوتا قاطعا ومن المؤكد أنهـــا كانت معروفة عنمه السومريين في عصر مبكر حوالي ٣٥٠٠ ق٠م٠ ثم شاع استعمالها حوالي ٣٠٠٠ ق٠م، في جميم أنحاء النصف الشرقي من الهلال الخصيب • ومدنية وادى السبند استخدمتها في حوالي ٢٥٠٠ ق٠م٠ ثم ظهرت في المدنية المينوية في كريت حوالي ۲۰۰۰ ق٠م٠ وفي حوالي نفس هذا التاريخ ظهرت في آسيا الصغرى ، ولكن المصريين يستعملوا العجلة حتى أدخلها الغزاة الهكسوس حوالي ١٦٥٠ ق٠م٠ ( هذا غير صحيح ، فالعجلة كانت معروفة في مصر قبل عصر الهكسوس وربما كان استعمالها على نطاق ضيق لأن المصرى كان يعتمه على النيل في تنقلاته ، وخاصية أن هذه العربات لا تصلح لنقل الأحجام الضخمة والكتل الثقيلة ، انها ينسب الى الهكسوس ادخال العجلة الحربية السريعة ، وقد ثبت الآن

أنها لم تكن معروفة عند استيلاء الهكسوس على السلطان في مصر • بل كان أول ذكر لها في نصوص أمير طيبة الذي حارب الهكسوس وكان ذلك قبيل نهاية الهكسوس ، « المعربون » ) وظهرت في مدينة انبانج في الصين حوالي ١٤٠٠ ق.م.

وربها كان من المتوقع أن يكون الاستعمالان القديمان للعجلة \_ رأسيا للانتقال ، وأفقيا في عجلة الفخارى \_ قد ظهرا في وقت واحد من مراحل المدنية ، ولكن لم يثبت أن هذا ما حدث فيلا ، فالمصريون قد عرفوا استعمال عجلة الفخارى قبل استعمالها للانتقال بألف عام ، وفي كريت وفي شمال أوربا كانت الحالة على عكس ذلك ، فقد كشف عن نماذج عربات في كريت أقدم من الأواني الفخارية المشكلة بعجلة الفخارى ، ببقدار ماثتي عام ، وفي شمال أوروبا ظهرت المركبات ذات العجلات حوالى ، ١٥٠٠ق م ولكن الأواني المصنوعة على عجلة الفخارى لم تظهر ولكن الأواني المصنوعة على عجلة الفخارى لم تظهر الا بعد ذلك بألف عام ،

واقدم أشكال المركبات المعروفة لنا هي العربات ذات العجلين، وهذه العجلات صلحة ومن قطعة واحدة مع المحور (الدنقل)، والمحور قد ثبت تحت جسم العربة بأحزمة (سيور) من الحلد مثل هذه العربات التي تجرها الثيران، كما كان الحال في أزمنة ما قبل التاريخ، لا تزال توجد في أنحاء مختلفة من العالم حتى اليوم، والعربات ذات العجلتين استمرت منتشرة أكثر من العربات الثقيلة، ذات الأربع عجلات بسبب العجز عن ابتكار وسيلة تجعل العجلتين الأماميتين تدوران عند منحني الشارع بل حتى الرومان لم يتوصلوا الى ذلك كما يبدو وان كان العلماء منقسمين حول هذه النقطة، اذ يعتقد البعض أنهم قد نجحوا في ذلك .

#### العسراق: Iraq

تدعى بلاد العراق أنها و مهد المدنية ، وموطن شعوب قديمة عديدة أثروا على جيرانهم وحلفائهم، وبواسطتهم ، على الغرب ، ويغذى البلاد بالمياه نهران توامان يبلغ طولهما ( ٤٠٠ كيلو متر ) هما دجلة والغرات ولذلك كان يطلق عليها قديما مبزوبوتميسا أى و ما بين النهرين ، أو بسلاد

الرافسدين وعبر تاريخها الطويسل ، اعتسد رخاؤها على الرى المسناعي من هذين النهرين وعلى روافسه ما الرئيسية ، الخسابور والزاب وديسالي •

وفى الشمال يقع القطر المسمى بلاد أشور (Assyria) نسبة الى أشور عاصمته القديمة ، على دجلة ، وكانت تحده غربا الصحراء السورية وتلال سنجار ، وشمالا التلال التى تقع فى جنوب تركيا ، وشرقا جسال الكرد ، وجنوبا سلسلة منخفضة من جبال حمرين ، والأرض دروج وتمدها كمية كافية من المياه ، وان كانت تعتمد للمحافظة على رخائها الاقتصادى على أقوام الجبال والابقاء على المرات الجبليسة مفتوحة للتجارة .

وفي الجنوب كان سهل بلاد الرافدين مكشوفا على طول جناحه الفسري كله لعرب الصحراء وتشرف عليه من جهة الشرق التلال الفارسية والنهران ينعطفان عبر المستنقعات ويصبان في الخليج الفارسي وهذه المنطقة لم يتغير فيها خط الساحل ، مثله في ذلك مثل المناخ ، الا قليلا طوال العصور التاريخية ومناخ المنطقة كلها صيف جاف وشتاء قصير وأمطار ربيعية .

والرحالة الأوائل ، وبعضهم اجتبذبتهم الاشارات التوراتية الى هذه البلاد ، لاحظوا الأطلال القائمة والتلال الأثرية ، وقد تركز الانتباه على طلال قوينجيق ، قبالة الموصل ، التي وصفها بعض الرحالة من أمثال بنيامين من تسوديلا ( ١٦٦٠ ــ ١١٦٣ ) ، وريكولدو بنيني ( ١٢٩٠ ) • وتحديد هذه الأطلال على أنها نينوي الذي تشكك فيه لايارد في باديء الأمر ، تأكد من تنقيباته فيها في سنة ١٨٤٧ وأثارت اهتماما كبيرا في الغرب •

أما بابسل: التى وصفها بيترو دللا قالى فى سنة ١٦٦٦ وحددها نيبور فى ١٧٦١ بانها هى نفس المدينة التورأتية التى تحمل نفس الاسم، فقد كان أول من قام بالتنقيب فيها هو س ج ريتش فى ١٨٢١ ، ومجموعة الآثار التى أخدها ريتش معه إلى المتيجف البريطاني ربما كانت أول آثار تعرض فى أوروبا من هذه البلاد • ثم تلت ذلك أعمال بوتا الفرنسى

في نينوى وخسروآباد ، وليسارد في نينسوى ونمرود ، أعقبتها أعمال منقبن أقل دراية ولكن ما لبث أن ازداد الاحتمام بالمنطقة بعد ما تمكن رولنصون وزملاؤه من فك نقوش اللغة المسماريه التي كشف عن عدد كبير منها ، وبعدها نشرت الرسومات المنقوسسة على جدران العصسور الأشورية ، وأعمال التنقيب العلمية يمكن القول بأنها بدأت في العراق بأعمال الجمعية الألمانيسة الشرقية تحت اشراف كولدوى في بابل ١٨٧٨ – المرق

ونتيجة لأعمال المسع والمجسسات والتنقيبات في أكثر من ٦٤٠٠ موقع قديم بالمراق تقدمت المعرفة بساريخها وحفسارتها بسرعة وبصورة أفضل وتتميز كل مرحلة بطابع خاص في عمارتها وفخارها ومشغولاتها وأختامها وكتاباتها التي تكشف عن طريقة حيساة الأقوام المديدة المختلفة التي سكنت الاقليم في العصور القديمة السومريون ، البابليون الساميون ، الأشوريون، والكاشيون ، والمغرريون ، والكاشيون ، والغرس ، والمغول ، والخوريون ، والكاشيون ، والغرس ، والمغول ،

وفى تلال كردستان الوسطى ، عثر على أدوات من العصر الباليوليثى الأسفل فى برده بلكه ، فى حين وجسات فى كهف شنيداد فى نفس السلسلة أدوات لفلوازية موستيرية ، وطفل نياندرثال ، وهو أول هيكل انسائى من الأزمنة الباليوليثية كشف عنه حتى الآن فى العراق ، وأدوات صوانية قزمية (مكروليثية) وميزوليثية وجست فى مناطق مجساورة ، وحدثت الشورة النيوليثية فى العسراق بعد عام ١٠٠٠٠ ق م بغترة وجيزة ، وكشفت أعمال التنقيب الأمريكبة في جرمو فى ١٩٥٠ عن أقسام مجتمعسات في جرمو فى ١٩٥٠ عن أقسام مجتمعسات زراعية قروية وجست حتى الآن وقد أدخت بواسطة الكربون المشع بما بين ٥٠٠٠ و ٥٠٠٠

وقد وجدت فى حسونة فى وادى دجلة أدوات وبيوت وتماثيل صغيرة من الطين لا تختلف عن تلك التى وجدت فى جرمو ، ولكن الفخار يبين تطورا تدريجيا فى الرسومات الملونة المحفورة والانتقال من منطقة سكنية نيوليثية خالصة الى حباة قومية كاملة ، كسا يتبين من ادخال فخار

حسونة ، يشير الى وصول أقوام جديدة ، وقد على فخار مماثل فى قيليقية ( مرسين ) ، وسوريا ( رأس شمرا ) ، وفلسطين ( مجدو وأريحا ) وفى مناطق أخرى بالعراق ، والطبقات العليا فى حسونة قد أمدتنا بفخار من نمط مزخرف برسومات أحسن يعرف باسم فخار السامراء نسبة الى اللقايا التى عشر عليها الألمان فى ١٩١٢ – ١٩١٤ فى العاصمة العباسية ،

وتتميز المرحلة التالية من عصر ما قبل التاريخ في حسونة بفخار مزخرف يطلق عليه فخار حلف نسبة الى مكان في نهر الخابور ، حيث كشف عنه لأول مرة وقد كشف عن نفس هذا النوع من الفخار في أرباجية ، وتبة كورة ، وجيكر بزار في الشمال ، وعن فخار مشابه نوعا ما في أريدو في الجنوب ، ثم تعقب هذه مرحلة تتميز بفخار العبيد ذي الزخارف الملونة بالأحمر القاتم الذي وجه في كل من مكان معبه بالعبيد على بعد أربعة أميال الى الشمال الشرقي من أور ، وفي أور ، وفي أور ، وفي أماكن في الشمال تمته غربا حتى البحر وفي أماكن في الشمال تمته غربا حتى البحر الأبيض المتوسط .

وأقدم مساكن من هذا العصر كانت عبارة عن عشش مبنية بالبوص والحصير ومليسة بالطين ، وهذه قد قلدت فيما بعد في العبارة الطينية ، وفي الشمال بنيت معابد بسيطة ( تبة كورة ) وثولوى ( أرباجية ) ، أما في الجنوب فيظهر أول معبد على قاعدة مرتفعة في الوركاه ( أوروك ، أريخ التوراتية ) ،

وفى الجنوب ، تطورت حضارة مستقلة بها مناطق للمعابد المشيدة بدقة تشهد بنمو الثروة والقوة السياسية للمدن الجديدة التى تأسست فى أواخر عصر ما قبل التاريخ ، والختم البدائى قد حل محله تدريجيا ادخال الختم الأسطواني الذي كان من ضمن استعمالاته أن يدحرج على ألواح الطين التي وجمعت عليها أقدم أشكال الكتابة التصويرية بيكتوجرام ، وهي أهم اختراع في ذلك المصر ، وظهر أولا في الوركاء ،

والمرحلة التاريخية المبكرة (حوالى ٣٠٠٠ ـ ٢٣٥٠ قبل الميلاد) كانت مرحلة ازدياد التقدم العلمي ٠٠ وتبين أعمال التنقيب في اقليم ديالا (خفاجة وتل أسمر) وفي أور وغيرها من المدن

مقدار الثروة الزراعيسة في تلك الأزمان ، وهو عصر كانت توجد فيه حكومة قوية تضمن دى الأرض الضروري لجعل المنطقة واحدة من أغنى الشون في العالم ، ويمكن مقارنتها بكندا حاليا ، وكانت بالتآكيد غنية الى الدرجة التي وصسفها بها هيرودوت "

كما استغلت ترسيبات القار والزيت الموجود على السطح ، وتبين الوثائق المعاصرة أنه لا يوجه ما يدعو للاعتقاد بأنه كان ثمة تغيير ملحوظ في مناخ العراق في العصر التاريخي .

واللقايا البديعة من أشغال المعادن وغيرها من الأصناف التى عثر عليها فى المقابر الملكية فى أور ، وخاصة المقبرة ذات البئر لشوباد ، التى تؤرخ عند نهاية هذه المرحلة ، تبين الثروة والحضارة فى أحسن صورها .

واستمرت سيطرة حفنة من الحكام الأقوياء على دويلات المدن في المرحلة الأكادية (حوالي ٢٣٥٠ ـ ٢٩٥٠ ق٠م) فرجال من أمثال سرجون الأكادي الذي بقى له تمثال نصفى من البرونز ، وجوديا من لجش حملوا السلاح الى مسافسات بعيدة حتى سحوريا ، والأناضول ، وفارس للحصول على الخشب والأحجار الكريمة والمواد النادرة ليزينوا بها معابدهم ولتنتعش التجارة وتشمل اللقايا التي وجدتها البعثات الفرنسية في لجش ( ١٨٩٧ – ١٩٣٣) نصاذج عديسة بديعة من التماثيل ، وانه لفي هذه المرحلة عثر بديعة من النقش الفائد الأول مرة .

ثم انتقال السلطان السياسي الى أور ، حيث قامت الأسرة الثالثة (حوالي ٢١٥٠ – ٢٠٥٠ قدم ق م) بقيادة مؤسسها الهمام ، أورنمو ، باعادة بناء جدران المدينة والزاجورات والمعابد ، وأثناء حكمه لسومر ، قام باعمال مماثلة في أريدو وأوروك ، وغيرهما من المدن الجنوبية ، وانتعشت التجارة وازدهرت الفنون ، ولا ريب في أن لوح أورنمو الذي يصور فتوحاته الحربية هو نموذج بديع للفن ، أما الحياة اليومية فيمكن تكوين مورة عنها من آلاف اللوحات التي وجدها سير ليونارد وولي في أور بين ١٩٢٢ و ١٩٣٤ ،

ومجيء الأموريين الساميين الى الجنوب أدى الى

سيطرتهم على المدن الرئيسية وجعلوا عاصمتهم ايسن ، ثم لارسا ، وأخيرا بابل ، وهذه المرحلة التي يطلق عليها عادة العهد البسابلي القديسم و أو أسرة بابل الأولى » رحوالي ٢٠٥٠ – ١٦٠٠ ق.م ) لدينا عنها معلومات وافرة مستمدة من الوثائق المكتوبة ، وخاصة الرسائل التي كانت تتبادل بين كبار الحكام ، وكذلك من عدة آلاف من النصوص الاقتصادية ،

ولكن شمات الظمروف السيئة ألا يعثر في بابل نفسها الاعلى القليل مما يرجع تاريخه الى هذه الفترة المبكرة ، وربعا كان سبب ذلك ارتفاع منسوب المياء هناك وأهم حكامها حمورابي النى وحد بين الرعايا السومريين والساميين بقانون منقح مسجل على ألواح الديوريت المنقوشة التي كانت مقامة في الأصل في بابل وفي غيرها من المواكز ولكن وجه أخيرا لوح في سوس التي كانت قد نقلت اليها هذه الألواح • وقد وسسم حمورايي رقعة مملكته شمالا حتى مارى الواقعة على أعمالي الفرات وبذلك اتصبل بحكام آشور ( أداد الأول ) وحلب بينما كانت بالقـــرب مر موطنه أشنونا ، وعيـــلام جارتـــاه القويتهـــان ٠ والثبت التماريخي لهذه المرحلة لا يزال موضم خلاف ، على أن ١٧٩٢ ــ ١٧٥٠ ق٠ م هو التاريخ الذى يحظى بموافقة معظم العلماء فيما يختص بجبورابي نفسه

وبعد غزو الحيثيين لبابل ، اكتسحت الشمائ اقوام غير سامية والخوريون ، وخير ما يدلنا عنى وجودهم الوثائق التي عثر عليها في القرن الخامس عشر قبل الميلاد في توزى ( بالقرب من كركوك) ورأس شمرا وتل عطشانة في سوريا ، ثم حدث غزو آخر من الكاشيين ( حوالي ١٦٠٠ - ١٩٠٥ كوريجالزو ( عقرقوف بالقرب من بغداد ) من أعمال التنقيب العراقية بها في ١٩٤٢ - ١٩٤٤ من المباني الكاشية في أور وفي غيرها من المواقع ، وبالاضافة الى تجدد الاهتمام بالأدب السومرى فقد ازداد في هذه الفترة استعمال المحادد المنقوشة Kudurru وهي صورة خاصة من صك الملكية يستنزل الحماية الالهية على خاصة من صك الملكية يستنزل الحماية الالهية على

وعظمة الامبراطورية الآشورية (حوالي ٩٠٠ ــ ٦١٢ ق٠م ) أعقبت نهضة النفوذ السمامي في الشمال • والأماكن الملكية الآشورية في آشور ، ونينوي ، ونمرود ( كالح ) وخورساباد كانت أولى المدن التي نقب فيها الأثريون الأواثل . وعلى ذلك كانت أعمال التنقيب التي قسام بها الألمان في آشور والمدرسة البريطانية للآثار في نبرود تحت اشراف مالاوان ( ۱۹۶۹ ـ ۱۹۵۸ ) سبيبا في نمو معلوماتنا عن هذه المرحلة نموا كبيرا • فقد عثر على قصور بجدرائها المنقوشة، وشوارع ، ومبانى الادارة ، ومعسكرات الجيش بمحتوياتها ونقوشسها وأجمل أشغال العاج ( وهي في الأصل زينة أثاث ) من العالم الغديم التي كشف عنها حتى الآن هي التي وجدت في نمرود والتي جاء ضمنها أقدم كتاب عشر عليه حتى الآن ( ۷۱۰ ــ ۷۱۱ ق٠م٠ ) ، ونقوش فريسلمة تصبف اعادة بنساء المدينة في ۸۷۹ ق٠م ، والمعاهدات التي عقدها آشور \_ أخ \_ أدوين (أسرحدون) مع الميديين في ٦٧٢ ق٠م ١ أما في نینوی فقد تم تنظیف قصر سناخریب (س \_ أخى \_ أربا ) ( ٧٠٥ \_ ٦٨١ ق٠م ) ، الذي أعاد بناء المدينة وأنشأ لها موردا جديدا للمياه وحفر نقوشه ورسوماته على سطح الصخور في ملطای ، وبافیان ، کسا أدخل زراعة القطن فی آشور . ومن قصر آشور \_ باني \_ بال ( ٦٦٩ \_ \_ ٦٣٠ ق٠م ) جاءت النقوش التي تصــور صيد الأسود وربما كانت هذه أجمل ما يعرف ، وأكثر من ۲۵۰۰۰ لوح وجدت هنـــا وفي مكتبــة معبد نابوء حيثأمدتنا بنصوص أدبية فريدة من واحدة من أقدم المكتبات في العالم ، وقد أسهمت عده النصوص اسهاما ضخما في تفهم اللغات والآداب الآشورية والبابلية والسومرية . وقد ساعدت هذه النصوص الأدبية مع النصوص الادارية على دراسة نظام الجيش والامبراطورية والأقاليم الآشورية ألتى كانت يوما ما تشمل بلاد بابل منافستها العظيمة ، وشسمال شبه الجزيرة العربية، وأرمينية ، وميديا، وسوريا، وفلسطين، وتمتد غربا حثى مصر ٠ أما مكان سرجون الثاني في خورساباد فقد نقب فيه بوتا وبعثة أمريكية ( ۱۹۲۸ ــ ۱۹۲۸ ) وقد عثر بـ على نساذج بديعة من تماثيل ضخمة كانت تقوم على حراسة

بوابات الأفنية التى كانت تقام حولها القصور الآشورية ·

وقد اتحد الميديون والبابليون لتدمير مملكة آشور في ٦١٤ – ٦١٢ ق٠م • وانتقسلت بذلك القوة السمياسية مرة أخرى الى بابسل حيث تأسست أسرة كلدانية ( ٦٢٦ ــ ٣٩٥ قبل الميلاد ) ، وقد أعاد نبوخذنصر الثابي بنساء بابل ( وأيضا سيبار ، وبورسيبا ، واور ) على نطاق ضخم ، كما أوضحت ذلك أعمال كولدوى ولكن التهديدات المتزايدة من جانب ليديا والفرس حدت من نشاط خليفته نبونيد الذي أدخل بعض اصلاحات دينية غير شائعة، تنعكس في التغييرات التي أدخلت على تصميمات المعابد في أور ، وأدت الى نفيه وسط شبه الجزيرة العربية • وما كاد يعود حتى سقطت بابسل فيم يد كيروش في ٣٩٥ ن٠م٠ ولا تعرف هذه الفترة الا معرفة جزئية من المباني وغيرها من النصوص المسمارية بما في ذلك الأخبار التاريخية البابلية ، اذ في ذلك الوقت شاع استعمال اللغة الأرامية المكتوبة على الرق وعلى البردى القابل للتلف

والاحتلال الأكميني ، للعراق ( ٥٣٩ ــ ٢٢١ ق٠م) لم يترك من الآثار الا قليلا ، وخير المصادر لمعرفته هي النقوش ، والمباني المتناثرة في بايل أ وأور ، وتماثيل حجرية عديدة ، وجواهر واختام مشغولة بمهارة .

وعصر السيادة الهلينية الذي أعقبه نستمد معلوماتنا عنه خاصة أيضا من النقوش، ومن قطع النقود التي ظهرت الآن لأول مرة ، ومن أطلال بابل ( مسرح يوناني ) ومن سلوقية العاصمة الجديدة • والطبقات الهلينية توجد في معظم الأماكن الكبيرة في كل أنحاء العراق •

والآثاد الفرثية الرئيسية ( ٢٤٨ ق٠ م الى ٢٢٦ ق٠ م) وجد في الحضرة ( على بعد ثمانين كيلو مترا جنوب غرب الموصل )، حيث استأنفت الحكومة العراقية أعمال التنقيب التي كان يقوم بها الألمان من قبل ، وعند القصر الشامخ والقوس في طيسفون ( انظر اللوحة ٤١) جنوب شرقي بغداد ، والأثاث الجنائزي المتنوع الذي وجد مع توابيت مزججة بطبقة مسيكة من التزجيج الأخضر

الماثل للزرقة في مواقع الجبانات هو من سمات هند الفترة • كما وجلت كميات كبيرة من الأختام وأحجاد الأختام من هذه الفترة ومن الفترة الساسانية ( ٢٢٦ - ٦٣٢ م ) •

وآثار العسراف يوجه منها عدد وافر فى مجموعات المتاحف الكبيرة فى الغرب و وبفضل تشبيع مصلحة الآثار العراقية ( التى تأسست بعد الحرب العالمية الأولى بمعرفة جرجرود بل ) قامت بعثات كثيرة من جنسيات مختلفة بالتنقيب فى العراق و توجد متاحف ممتازة فى بغسداد وأيضا فى الموصل و وابل ومواقع أخرى حيث تجرى أعمال الترميم و

#### العصور الجيولوجية Geological Periods

يرجع تاريخ الأرض الى الوراء الى وقت أبعد بكثير جدا عن مدى نظرة الأثرى أو التاريخي ، ان نشأتها الكونية التى تكاد تكون سرا غامضا تماما لترجع الى أكثر من ٤٠٠٠ مليون سنة على أنه يبدو أن معظم النظريات الحديثة الخاصة بنشأة الأرض تتفق فيما بينها على حقيقة واحدة ، وهى أن الأرض وكل الكواكب الأخرى التابعة للمجموعة الشمسية ربما تكونت نتيجة لتكثف سحابة عظمى من غاز ما بين النجوم ،

ولم يبدأ التكوين الجيولوجي للأرض ، بالمعنى الصحيح ، الا منذ ٣٠٠٠ مليون سنة تقريبا ، حينما أصبحت للأرض قشرة خارجية باردة ، وتكونت القارات والمحيطات ، وبدأت الرياح والأمطار تحاتها المستسر للكتل البارزة من سطح الأرض .

والمراحل الأولى للتاريخ الجيولوجي للأرض ، وهي الحولها، يمكن فقط وصفها وصفا غير كامل، اذ أن معظم الصخور القديمة المكوئسة للسسطح الأصلى قد تلفت وتغيرت بعوامل التجويلة ، أو تبلورت مرة أخرى بغمل عمليات التحول ، أو حجبت بأسفاك متفاوتة من الصخور التي تكونت فيما بعد ، أما المراحل التالية لذلك من تاريخ الأرض ، والتي تغطني الخمسمائة مليون سنة الأخيرة فيمكن ذكرها بتغضيل متؤايد ، اذ عي مسجلة في طبقات الصخور وفي المستحجرات

المتخلفة من اطهوار الحيساة الماضية التي تحويها هذه الصخور \*

والأساس الطبيعي لتقسيم التاريخ الجيولوجي للأرض مبنى على الاعتقاد بأن الاضطرابات التي انتايت القشرة الأرضية قد قطعت استمرار تسجيل هذا التطور، وحددت الوحدات الرئيسية للأزمان بدرجة بالغة الوضوح ، حتى انه ليمكن تمييزها في كل أجزاء العالم وأهسم هذه الاضطرابات، المدعوة • ثورات قشرية ، ، قد أدت الى حدوث تغيرات واسعة في توزيع اليابس والماء وأثرت تاثيرا عميقسا في تطورات النباتسات والحيوانات · ومن ثم فهي تحدد أحقاب Erras العصور الجيولوجيــة \_ وهي الأزوى ( دهــــر اللاحياة ) والبروتيروزوى حقب طلائع الحياة ، والباليوزوي (حقب الحياة القسديمة ) ، ، والميزوزوي ، والكاينـــوزوي ( حقب الحيـــاة . الحديثة ) - ويمثل كل منها مجموعة من الطبقات الاستراتيجرافية في العبود الجيولوجي المشالي أو النموذجي ٠

وحدثت ابان كل من هذه الأحقاب تحركات في قشرة الأرض أقال عنفا وانتشارا من اضطرابات الثورات القشرية ، ومع ذلك فانها شديدة لدرجة كافية لاحداث و انقطاعات ، في التسلجيل الاستراتيجرافي وفي المستحجرات ومثل هذه الحوادث من الاضطرابات القشرية تقسم الزمن الجيولوجي الى «عصور» Periods والطبقات التي تكونت خلال كل من هذه العصور تؤلف « نظاما صخريا » Rock system يقابلها تؤلف « نظاما صخريا » Series يقابلها زمنيا « الحقب » Epochs يقابلها وقد اخترت أساء العصود وأساء اللغبة »

وقد اختیرت أسسماء العصور وأسسماء النظم الصخریة ، بصغة عامة ، طبقا للمواقع الجیولوجیة التی درست فیها أولا الصخور المثلة لها ، فعلی سبیل المثال یحمل کل من النظامین الکمبری والسیلوری اسمین رومانیین لمنطقتین فی ویلز وجدت صخورهما فی هاتین المنطقتین فی عامی وجدت صخورهما علی الترتیب ، ومع أنه وجدت طبقات مماثلة تکونت أثناء نفس فترتی الزمن فی اجزاء کثیرة أخری من العالم ، الا أنه أطلق علیها نفس الاسمین ، وکذلك أطلق اسم د برمی ، عام نفس الاسمین ، وکذلك أطلق اسم د برمی ، عام نظام صخری شاسع وجدت طبقاته فی

ولاية برم فى أواسط روسيا • ومع ذلك فهنالك بعض أنظمة قليلة سميت قبل اتباع هذه القاعدة، مثال ذلك العدر « الطبائسييرى Cretaceous » ( والمصطلح الانجليزى مستمد من الكلمة اللاتينية creta وتمنى طبائسسير ) والعصر الثاني كالمتحدة والمعصر التاري

الكلمة اليونانية trias وتعنى : مكون من ثلاث طبقات ) •

ويبين العمود الاستوتيجرافي المبسلط في الجدول التسالي عصور التساديخ الجيولوجي ، وأعمارها مقدرة بملايين السنين وأشكال الحياة الميزة لها:

| أشكال الحياة الميزة                                                   | العمود الجيولوچى<br>المثالي ـ والأعمار<br>مقسدرة بمسائيين<br>السينين | الوحداث الزملية الرئيسية |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                       |                                                                      | العصون                   | الأحقاب                           |
| تطورت فيه الحياة الحديثة بما في<br>ذلك الإنسان                        | الياستوسين الحديث                                                    | الرايع                   | حةب الحياة<br>الحبيلة             |
| كانت الثنييات في الغالبة                                              | ψ.                                                                   | التالة                   | او (الكلينوزوي)                   |
| انتشار النياتات المزهرة ـ قمة حياة<br>الدينومسورات قبل انقراضها ·     | 140.                                                                 | الطياشيرى                | ح <b>قب</b> الحياة<br>الوسطئ      |
| سانت النينومبورات والزواحف وينا<br>ظهور الطيور ٠                      | 150                                                                  | الجوراوى                 | ( اليزوزوى )                      |
| ظهرت التدبيات والدينومنورات                                           | 14.                                                                  | التادني                  |                                   |
| تفاوتات كبيرة في الظروف الجوية ،<br>انتشار الزواحف                    | ۲۱۰                                                                  | البزمى                   |                                   |
| انتشار الفابات التي تحــولت الى<br>قعم حجرى                           | 440                                                                  | الكريونى                 | مقب الحياة                        |
| البرمائيات الأولى ، والثباتات البالغة<br>التطور والرقى •              | 41.                                                                  | النيفوني                 | القبيت<br>( الباليوزوى )          |
| اول دلائل على الحياة على اليابعة •<br>أول غلهور ليعض الفقريات مائية • | 40.                                                                  | السيلورى                 |                                   |
| مستمجرات كثيرة تمثّل لافقريــات<br>مائية •                            | 81.                                                                  | الاوردوقیسی<br>الکمبری   |                                   |
| الطحالب والكائنات ذات الأجســام<br>الرخوة ٠                           | . h                                                                  | ما قبل الكمبرى           | حقب طلائع<br>الحیاة<br>( ابوزوی ) |

### عظام النبوءة Oracle Bones

تمدنا بعض الأماكن النيوليثية في شــــمال الصين بأمثلة من محار \_ السلحفاة والعظام التي يبسلو أنها كانت مستعملة كنوع من العرافسة تضمن تسمخين هذه الأشياء فتنتج شروخا يمكن عندئذ للعراف تفسيرها • وفي أسرة شانج ، كما اتضع ذلك من لقايا انيانج ، نسخة آكثر تطورا من هذا الفن تتضمن كتابة أسئلة على قطع من العظام • وتؤلف هذه الكتابات أقدم أشكال معروفة للرموز الصينية ، وهي أشكال تبدو قيها الناحية البيكتوجرافية ، ( التصويرية ) أكتر وضوحاً مما تبـــدو في الرموز المتأخرة ، ولذا فقيمتها مضاعفة ، فبالاضافة الى أهميتها في دراسة التاريخ المبكر للخط واللغة الصينية ، فهى أيضا تمدنا بالدليل على أنساط الأوانى ، والأسلحة والأدوات والمركبات من عصر شائج ، وبعض منها قد تحقق من المكتشفات الأثرية ٠

#### العملة Coinage

لم تستعمل العملة كوسيلة للتعامل الا في وقت متأخر نسبيا في تاريخ الجنس البشرى ، ولم تظهر النقود على شكل عملة الا منه قرون قليلة ق٠م ، فحينما كان الناس يعيشون على طعام يجمعونه من الطبيعة في مجتمعات بسيطة ذات اكتفاء ذاتي ، ربما لم يكن ثمة الا اتصال قليل بين الحماعات ، بيد أن المدادات الطبيعة غير موزعة بالتساوى ، ومنذ أقدم الأيام كانت هناك مناطق يكثر فيها صيد البر أو السمك أو الغواكه مها حدا بالذين ليست عندهم هذه الأطعمة أن يتقايضوا مع من عندهم اياها • وما زالت مثن هذه المقايضات دون وساطة العملة شائعة بين بعض الأقوام غبر المتقدمة في الحضارة حتى يومنا هذا ٠ وفي بعض الأحيان ، عندما تكون العلاقات بين الشعوب غير ودية ، تأخذ عمليات التبادل هذه صورة « التجارة الصامتة » ( وهي التي ذكر هيرودوت أنها كانت رائجة على السواحل الغربية لأفريقيا ) التي لا يتقابل فيها أبدا المتاجرون ، بل كانت البضائع تترك في مكان معين ، فيأخذها المتبسادلون ويتركون بدلا منها بضائم مقابلة أخرى لها دون أى اتصال شخصي ، ويجدر بالذكر أنه في كتير من الأسواق المحلية ما زالت

ثمة بضائع يجرى تبادلها مع بضائع أخرى دون استعمال أَى نوع من العملة • على أنه في حالة عقد صفقات هامة ، كانت ثبة دائما حاجة لنوع من المعيار أو الوحدات لتقدير قيمة البضمائع . ليس فقط للغرض الدنيوى لتبادلها ، بل أيضا لأغراض أهم وأخطر ، مثسل « مهر العروس » و « ثمن الدم ، أو « دية المقتول ، ( أي التعويض إلذى يدفع عن رجل اذا قتل في العصبور الأنجلوسكدونية ) ، وعلى سبيل المشال كانت القيمة تقدر يوحدات الماشية في أوربا ابان عصر ما قبل التماريخ ، وبوحدات الودع في الشرق الأدنى ، وبوحدات الصدف ، والسكاكين ، والفؤوس في الصين ، كما كانت وحدات الأدوات والأسلحة المعدنية شائعة في أفريقيا ، وعقود الصيدف مستعملة في منطقة الساسيفيكي ، والوامبوم في شمال شرق أمريكا وهذه الأشياء، رغم أنها ثقيلة ومربكة ، كانت كافية للغرض الذى استعملت من أجله ، على أن وحدات التعامل المعدنية كانت أقلها ارباكا وأكثرها نفعا ، اذ كان يمكن اعادة تشكيلها لصنع أدوات أو أسسلحة أو حلى ، أو كان يمكن تبادلها من جديد لشراء بضائع أخرى • ومن ثم ، كلما راجت التجارة ، فضمل البائعون والمشترون وحسدات تعامل معدنية مختلفة الأشكال ومختلفة الأوزان، ومختلفة القيدة ، اذ أنها كانت أسهل حملا ، وأكثر تحملا ، ويمكن تجزئتها والتعرف عليها دون صعوبة • وعندما قطع المعدن الى قطع أو وحدات متسساوية الوزن ، ثم ختمت هذه الوحدات بعلامة مميزة لاثبات أنهسا أصلية غير مقلدة ، ظهرت العملة الى حيز الوجود ٠

وينان بصغة عامة أن العملة عرفت الأول مرة في منطقة شرق البحر المتوسط في حوالي ٧٠٠ ق.م، ولو أن ثمة احتمالا لا يجب اغفاله لمعرفتها أيضا قبل هذا التاريخ في الصين دون حدوث اتصال بين المنطقتين ويؤرخ بعض الثقات أقدم عملة صينية مستديرة بحوالي ١٠٠٠ ق،م، بينما يؤرخها آخرون ، اعتمادا على بعض الكتابات الصينية بتاريخ سابق لهذا بالف سنة أيضا ، غير أن كل هذه العملة غير منقوشة ، ولابد من دلائدل أخرى لوضعها في تاريخها التتسابص الصحيح .

ويعتمد الاعتقاد بأن العملة قد اخترعت في منطقة شرق البحر المتوسيط على أسس أقوى وفي كل أوربا ، من أيرلندا في الغرب الى أقصى الهند ، كانت الماشية هي المعيار الأساسي للقيمة ومقياس الثروة وكان « مهر العروس » للمرأة و « ثمن الدم » للرجل يقدران بالماشية ، غير أنه كان يلزم شيء آخر أسهل حملا ، وأكثر احتمالا ، ويمكن تجزئت والتعرف عليه بسهولة ويسر لأغراض التجارة وخاصة في المنطقة التي كان يقابل فيها تجار الجزر اليونانية النسيطون البضائس على جلبتها القوافيل عبر آسيا والمنتجات الفنية الواردة من مصر في الجنوب ،

وكان من الطبيعى أن يرحب المتساجرون باستخدام الذهب، والغضة ، والبرونز، والحديد الذى كان يمكن حمل كمية صغيرة منها على شكل قضبان أو أعواد أو حلقات ، أو كتل ، هم أن قبمتها تساوى قيمة ثور ، وكانت مشل هذه القطع المعدنية تمثل الشاقل لدى الفينيقين والتالنت لدى الاغريق ، غير أن الشاقل والتالنت لم تكن عملة بل كانت موازين ،

وقد نسب ضرب العملة المسكوكة الى فيدون من أرجوس ، والى ميداس من فريجيا ، والى كاندولس أو كرويسوس من ليديا ، غير أنه يبدو أنها نشأت نتيجة لما اعتاده التجار من وضع علامة مميزة على كتلهم المعدنية حتى يتجنبوا اعادة وزنها عند عقد كل صفقة • وهذه العلامة أعطت ضمانا بصبحة الوزن والقيمة • ولما كان ختم المدينة يعطى ثقة أكبر من ختم التاجر ، والختم الرسمى للولاية أو الدولة يعطى أعظه تقسة وضمان ، فقد سارعت المدن الاغريقية بالاستفادة من الاختراع، فأصدرت أثيناً عملتها المدموغة بختم «البومة» وأصدرت كورينث عملتها المدموغة بختم د الفرس ، ، وأصدرت ايجينا عملتها المدموغة بختم « السلحفاة » وأول عملة انتشرت في العالم المعروف في ذلك الوقت كانت العملة « الغيليبية ، التي كانت العملة السائدة في كل المبراطورية الاسكندر الأكبر ، وقد ضربت نسخ

منها استخدمت كعملة رسمية في كنت Kent في القرن الأول ق٠م٠

عين حنش: Ain Hanech

موقع من عصر ما قبل التاريخ يقع في منخفض البحيرات القديمة الكائنة بجوار سانت أرنولد بالقرب من سيطيف في مقساطعة قسطنطينة الجزائرية في شهال أفريقيها • ففي العصر الفيللافرانشي امتلأ هذا المنخفض بالحصباء والطين الذى طمرت فيه كثير من الحيوانات الثديية ، اذ اكتشىفت فيه عظام حيوانات منقرضة من فصيلة الحيوانات الخرطومية ( فصيلة الفيل ) وفصيلة الخيل الثلاثية الظلف ( فصيله الحصان ) من النوع المبيز للعصر الفيللافرانشي • ووجدت بهذا المنخفض أيضا كمية كبيرة من الحصى غير المسطى ، كما اكتشفت فيه حوالي خمسين كرة حجرية متعددة الأوجية عام ١٩٤٧ ، وهذه الكرات مصنوعة من الدولوميت وهو حجر يوجــــ في الطبقات السطحية قرب حواف المرقد الأصلى للبحدة وهي في حجم البرتقالة تقريباً ، وتظهر على سطوحها علامات التشظية وهي تشبه الكرات التي وجدت في أوغندا ، وتنجانيقا ، وجنــوب أفريقيا ، والهند ، وهي تنتمي في الواقسم الي حضيارة الحص pebble-culture القديسية التي ترجم الى العصر الفيللافرانشي • وفي عام ١٩٥٢ ظهر في الحفائر عدد آخر من هذه الكرات المتعددة الأرجه سيطوح التشظية فيها محددة يوضوح أكبر ، كما وجدت آلات ظرانية تشبه في شكلها النوع البدائي للغاس اليدوية الشيلية · وفي تلك السنة عثر على حوالي مائة أداة في حوالي ١٠٨٣ ياردة مكمبة من الرواسب \* غير أن أهم كثيف من هذا النوع كان عددا من الغؤوس اليدوية عش عليها العمال بعد هبوب عاصغة ، وهذه الفؤوس خشئة ، غير متقنة الصنع، أطرافها المدببة غير محددة تحديدا جيدا وتبرز من جزء ثلاثي الأضلاع ، وحوافها ملتوية ، غير أن أهميتها ترجم في الواقم الى أنه تظهر بها ملامع بالغة القدم ، وتدل على أن الانسان كان موجودا في شمال أفريقيا في بداية العصر الرباعي ٠

# ف

#### فسارفات Varves

انظر الطين الرقائقي الحولى \*

فأس يدوية: Hand Axe

كانت الفأس اليدوية أداة من الطران ، وهي الأداة الحجرية الميزة أو السلاح الميز للعصر الباليوليشي • وكانت تصنع بشظية شطف من النواة المركزية لقطعة الظران بحيث يصبح أحاد طرفي النواة مدبيا ذا حواف حادة ، بينما يترك طرفها الآخر مستديرا حتى يلائم راحة اليد لكى تمسك به يسهولة ويسر ، ومن ثم كان وصفها « يدوية ، ولم يكتشف الانسان كيف يثبتها في يد خُشبية الا في العصرور النيوليثية • وقد انتشرت معرفة صنع الغاس اليدوية انتشارا تدريجيا في معظم أجزاء العالم خلال العصر الباليوليثي ، اذ وجدت فؤوس يدوية أبغيلية \_ أشولية في أماكن متفرقة بعيدة عن بعضها مثل جنوب انجلترا ، وجنوب وشرق الهند ، وجنوب أفريقياً • وقد أنتجت كل من الحضارات طرازا خاصا من الفؤوس اليدوية مميز لها ، حتى انه ليمكن للأثرى المتدرب أن يميز بينها بمجرد رؤيتها ٠ ( انظر اللوحة ٥٥ ) ٠

#### فايستوس Phaistos

فايستوس واحدة من أهم مراكز العضسارة المينوية تقع في جنوب كريت وتطل على سهل ميسارا ، وقد عثر على لقايا عديدة تشهد بثراء حضاراتها •

وكانت فايستوس مسكونة من قبل في الأزمنة النيوليتية ، وقد كشف فيها عن الفخار المؤرخ من الفترة المينوية المبكرة ( حوالي ٢٥٠٠ -- ٢٠٠٠ ق م ) والمصنوع أساسسها من طين رمادي وبه زخارف ملونة بسيطة • والقصر من العصر المينوى الوسيط ( حوالي ٢٠٠٠ ــ ١٥٠٠ ق٠م ) مبنى على طنف تل شديد الانحدار ، وهذا القصر عبارة عن مجموعة غير متماسكة من المباني وبه أفنية الى الغرب، والشمال، والوسط، وقد مر يتغيرات عديدة في العصور التالية • والى العصر المينوي الوسيط ينتمي فخار مزخوف بزخارف متثمابكة ، ومن أبدع الأمثلة سلطانية فواكه لها حامل ، داخل السلطانية مزدان بزخارف على شكل بتلات الأزهار بينما يزدان الحامل بافريز من البتلات والمعينات الهندسية • ومن الجل أن استخدام عجلة الفخارى كان حو السبب في امكان صسنع الاقداح الفخارية الرقيقة الجدران لدرجة تضسل الى رقعة قشر البيض والمزخرفة غالب بخطوط مموجة ووريدات • وقد عثر مع كشف فازات من العصر المينوي المتأخر ( حوالي ١٧٥٠ ــ ١٥٥٠ ق٠٠ ) على أسطوانة من الصلصال عليها نقش

حلزونى ممتد من الحافة حتى المركز والاشكال التى غليها لا تمت بشبه الى الخطوط المينوية ، وبعض العناصر المرسومة مثل لباس رأس ريشى، تذكرنا بشعوب البحار بينما تشير عناصر أخرى الى أنها من أصل أناضولي .

والفترة من حوالی ۱۵۰۰ ــ ۱۶۰۰ ق٠م٠ كانت فترة ازدهار حضاری عظیم فی فایستوس ، ولكن كما كان الحال فی كنوسوس ، والمدن الكريتية الأخرى اختفت فی النار والدمار ٠

#### فخسار Pottery

لا ريب في أن صناعة الأوعية كانت من الفنون الأولى التي تشات في العصور النيوليثية ، وقد ظهرت الحاجة الى الأوعية نتيجة للتحول من مرحلة جمع الطعام الى مرحلة انتاج العطام ، اذ أن زراعة الغملال ترتب عليها ضرورة تخزين المحمسول للاستفادة به مستقبلا • وكانت لصناعة السلال فوائدها لتحقيق هذا الغرض ، لا سيما اذا ما كانت مبطنة من الداخل بالطين ، ولربما أدى حدوث حريق طارى، لسلة مبطنة بالطين الى اكتشاف أن الطين ، وهو مادة طرية لدنة عندما تكون رطبة ، يصبح صلبا جامدا اذا سخن لدرجة تكفى لطرد الماء المتحد به • ثم حدث اكتشاف آخر ، أن الطين المحروق يمكن تسخينه على النار دون حدوث اي تلف له ، ومن ثم أصبحت امكانات الطهو أوسع وأسهل بكثير • والمواقع أن التاريخ المبكر للفخار · هُو فَي حَقَيْقَتُهُ تَارِيخُ أُوعِيةُ الطُّهُو ·

وصنع الفخار الجيد عملية تحتاج الى حذق ومهارة ، فالطين يجب الا يكون جرشا الى عد كبير ، والا تعذر تجسيمه وتشكيله ، لكنه يجب أن يحتوى على بعض الحبيبات الجريشة \_ مثل الرمل ، والصدف المجروش ، والتبن ، وغير ذلك \_ والا لما أمكن الابقاء على شكله أثناء تجهيزه ولتعرض والا لما أمكن الابقاء على شكله أثناء تجهيزه ولتعرض للتشقق عند حرقه ، كما يتعين أن يصل التسخين الى درجة حرارة حرجة معينة ، نعلم الآن أنها يجب ألا تقل عن ٦٠٠ م ، والا أصبحت النتيجة غير ثابتة أو دائمة ،

وقد تمت كل هذه الأكتشافات بصفة عامة في كل المواقع الحضارية في العصور النيوليتية ( فيمًا عدا ، على ما يبدو الحضارة النطوفية في

فلسطين ) ، اذ وجدت أعداد وفيرة من الأواني وقطع الشقف في العديد من مواقع الحضدارات النيوليثية .

على أن كل حضارة ابتكرت شكلا خاصسا لفخارها ، وكان من أثر محافظة الرجل ( أو المراه اذ يبدو أن أقدم الفخاريين كانسوا من النساء > على الماضي ، أن تطورت هذه الأشكال الى طراز مميز لكل حضارة ، تغير قليلا مع الزمن • وكان فليندزر بترى أول من أدرك أممية هذه الحقيقة ، وبين كيف يمكن للآثاريين الاستفادة بها ، وأوضح أن الفخار يمكن أن يكون أحد الأشياء الجوهرية الرئيسية التي يمكن بها تأريخ موقع أثرى . ومم أن الأواني الفخارية سهلة الكسر، الا أن قطم الشقف الناتجة التي رماها صاحبها وهو ساخط يمكن للأثرى أن يجمعها بعد ذلك بقرون ويمكنه لصقها بعضها ببعض من جديد ، في حين أن الأشياء المصنوعة من الخشب ، أو الجلد المدبوغ ، أو جلود الحيوانات غير المدبوغة ، أو القماش ، قد تتعفن أو تتآكل وتزول ، على عكس الفخار فانه ببقى، ومن ثم كان اعتماد الأثريين عليه في أغراض التأريخ أضمن وأنفع •

ويمكن للفخار أيضا أن يكون وسيلة لمعرفة الصلات بين حضارات ما قبل التاريخ ، أو لتقدير مدى انتشىار تجارة مدنية ما في العصــور التاريخية • مثال ذلك ، الأواني المصدرة من كريت في القرن الثامن عشر ق٠م ٠ وجدت في شبه جزيرة اليونان ، وفي قبرص وجزر بحر ايجة ، وفي مواقع على طول ساحل سوريا ، وفي مصر مما يثبت قيام علاقات تجارية على نطاق واسع للمدنية المينوية في هذه المنقطة ، ومن كل نموذج من هذا الفخار الذي بقي وجدت أحيانا عشرات ، بل مثات من القطع التي اختفت وبطل أستعمال طرزها في كريت منذ عهد بعيد ٠ مثال آخر ، اكتشاف أوان اغريقية يرجع تاريخها الى حوالي ٤٠٠ ق٠م في بقاع كثيرة ، قد بين أنها قد صدرت الى أماكن بعيدة للغاية مثل منطقة الاستبس في جنوب روسيا ، وجنوب ألمانيا ، وشمال فرنسا ، كما أنه أمكن من العلامات التجارية الميزة التي عليها ، استئتاج أنه كان ثمة مائة فخارى على الأقل في اليونان في ذلك الحين ، استخدم بعضهم عدة عمال لانتاج هذه الأواني ٠

وقد صنعت أقدم الأوانى بمسسقة يدويا ،
أما بصب الطين في قوالب أو ببنائها قطعة قطعة،
فالأوانى الصغيرة يمكن صنعها بالطريقة الأولى ،
أما الأوانى الكبيرة ، وخاصة أى اناء له رقبة ،
فكان لابد أن تصنع بطريقة البناء ، وقد جرى
هذا بطريقة الحلقات ، فبعد تشكيل قاعدة الاناء ،
جهزت حلقات من الطين ووضعت على القاعدة
بعضها فوق بعض ، أو قام الفخارى بلف حلزوني
من الطين من القاعدة الى أعلى، وتحتاج هذه العملية
الى وقت طويل ، اذ يجب أن تترك الحلقات السغلية
بعض الوقت حتى تجف قبل اضسافة الحلقات

وقد طور اختراع عجلة الفخارى، وهي عجلة تدور افقيا، صناعة الأوانى الكبيرة، اذ أمكن بواسطة هذه العجلة صنع الاناء الكبير في بضع دقائق بدلا من عدة أيام كما كان الحال من قبل، كما أن هذا الاختراع قد حور مهنة صنع الفخار حتى اذ كانت النساء هن اللائى قمل بصنع الفخار حتى اكتشاف العجلة، ولكن عندما أصبح صنعه عملية ميكانيكية انتقلت هذه الصناعة الى أيدى الرجال، ميكانيكية انتقلت هذه الصناعة الى أيدى الرجال، متجولا يبيع بضاعته، كما زاد الطلب عليها أيضا،

وقد ادعى العدينيون أنهم هم الذين اخترعوا عجلة الفخارى ، غير أنه يبدو أكثر احتمالا أن يكون هذا الاختراع قد حدث فى منطقة الهلال الحصيب ، اذ أنه عثر على فخار مشكل على عجلة الفخارى فى أور ، ربما يرجع تاريخه الى حوالى الفخارى فى أور ، ووجدت عجلة الفخارى فى آشور فى العصر الكالكوليثى ، وفى عصر سيالك من ايران ، كما تظهر فى مدنية وادى السند فى حوالى ٢٥٠٠ ق ، ومن الغريب فى الهند فى حوالى ٢٥٠٠ ق ، ومن الغريب أن هذه العجلة لم تكن دائما متعاصرة مع العجلة التى استعملت لأغراض النقل ، مع أنه كان من المتيا الى جنب ،

وقد زخرفت الأواني من الخارج في أغلب الأحوال حتى منذ أقدم العصور • ويبدو أن بعض أقدم الأواني المعروفة لدينا قد شكلت لكى تحاكى السلال في مظهرها ، أو أنها صبت داخل سلال ويظهر أن الفخارى قد استعمل أطافر أصابعه أو بعض أعواد مدببة ، أو بعض عظام الطيور لعمل الزخارف على سطح الفخار •

#### الفرثيون ( البرثيون ) Parthians

وهم أقوام ايرانية شبه رحل عاشوا في القرن الثالث قبل الميلاد في الجزء الجنوبي الشرقي من بحر قزوین ٠ وحوالی ٢٥٠ قبل المیلاد قرر أرشاق Arsaces استقلال برثيا Parthia التي كانت يوما ما جزءا من الامبراطورية السلوقية وسرعان ما حقق رغبته ووسع سلطانه • وقد سيطرت دولة برثيا على كل منطقة ايران والعراق الحديثة ومعظم أفغانستان • وكانت عاصمتها الأصلية بلدة أرشاق Arsak ( وباللغة اليونانية Rhagae ) في بــلاد برثيا نفسها ، وتحت حكم مترادات الأول ( حوالي ۱۷۰ ــ ۱۳۸ ق٠م ) تأسست العاصمة في طيسفون ( المدائن ) ( انظر اللوحة ٤١ ) على نهر الدجلة الأوسط • وكان البرثيون في كفاح مستمر مع البدو الذين كانوا على حدودهم الشمالية الشرقية ، ثم كان عليهم فيما بعد أن يواجهوا هجمات الرومان • وكان أعظم انتصمار لهم في ( كرهى ) Carrhae (حران في التكوين ) في شمال بلاد الرافدين في ٥٣ ق٠م ٠ عندما أباد أورود الثانى Orodes كل قوات كراسوس ٠ ورغم أن الغرثيبن قد نزلت بهم كوارث عديدة ، كما احتل الرومان طيمنفون أكثر من مرة ، الا "تهم وضعوا حدا للتوغل الروماني • ولكن الامبراطورية البرثية لم تحكم حكما دقيقا على الاطلاق ولذلك وهنت أوصالها بسرور الزمن • وفي ٢٢٤ ميلاديا ٠ استونى عليها أردشير وهو حاكم محلى من فارس ( جنوبي ايران ) الذي قام بشورة وقتل الملك أرطبان الثاني وأسس الامبراطورية الساسائية .

<sup>(</sup>۱) يرجح كثيرا أن تكون عجلة الفقارى قد استخدمت في مصر لصنع الجرار الكبيرة في عصر الأسر الأولى أي مند اكثر من ٥٠٠٠ سنة ، وبهذا تكون مصر أسبق الدول إلى هذا الاختراع ، ووجدت هذه العجلة مسسورة على جسدران مقبرة تى بسقارة ويرجع تاريخها إلى الأسرة الفلمسة ( ٢٥٦٣ \_ ٢٤٢٣ ق.م ) انظر كتاب « المواد والصناعات عند قدماء المصريين » ، تأليف الغريد لوكاس ، ترجمة زكى اسكندر ومحد ذكريا غنيم ، ص ٩٨ » ـ ( المعربون ) •

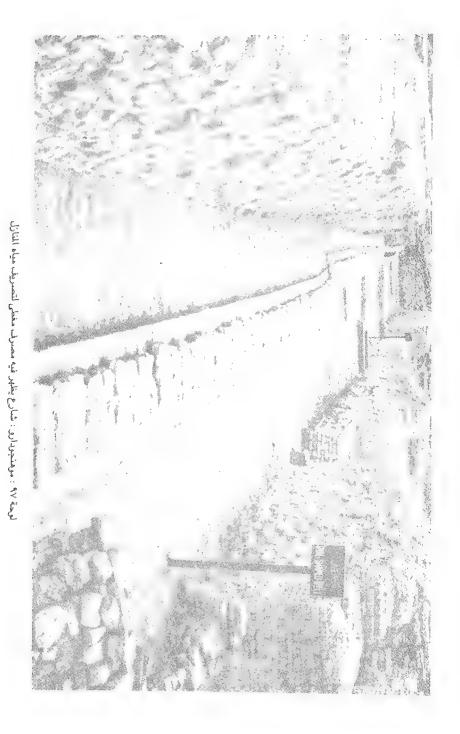

الموسوعة الآثرية العالمية -



لوحة ٨٨ - موستيرى كرات من الصوان ربما استخدمت كقذائف حجرية، من الموقع النعطى في موستيير



لوهة ٩٩ ـ مومياوات : مومياء رمسيس الثاني



لوحة ١٠٠ ميسيما كأس من العصر الميسيني المتأخر، حوالي ١٢٥٠ ق م وتطن سمكة الحمار ملومة باللون الاسبود، ثم باللون الابيص فوق الاسبود (المتحف العربطاني . لندن)



لوحة ١٠١ - نينوى : حارسان على بوابة، من قصر سنخاريب في نينوي (بالمتحف البريطاني ـ لندن)



لوحة ١٠٢ ـ النوبة: واجهة معبد أبوسمبل، وتظهر فيها التماثيل الضخمة لرمسيس الثانى وعلى رأسه التاج المزدوج لمصر العليا ومصر السفلى؛ ويبلغ ارتفاعها أكثر من ستين قدما (حوالى ٢٠ مترا)، بينما تظهر التماثيل الصغيرة التى بين سيقان التماثيل الضخمة وعلى جوانبها زوجته نفرتارى وبعض الأمراء والأميرات من أبنائه



اومة ١١٢ - مسلة عير شمس والمرياد بالقاهرة



لوحة ١٠٤ ـ ميسينا : بوابة الاسد



لي- 3 ١٠٥ ـ باجان - كانت باحان حرى النشات الدينية الـ ٥٠٠ ــــة السابقة لسفوطها في يد الجيرش النحالة عام ١٢٨٧ . وفي ذلك الرقت كان مقاما بها أكثر مي الماء الماء بالاميرة، ومن أشب ما حتى الإناءا، اللبي في مذه الصعورة

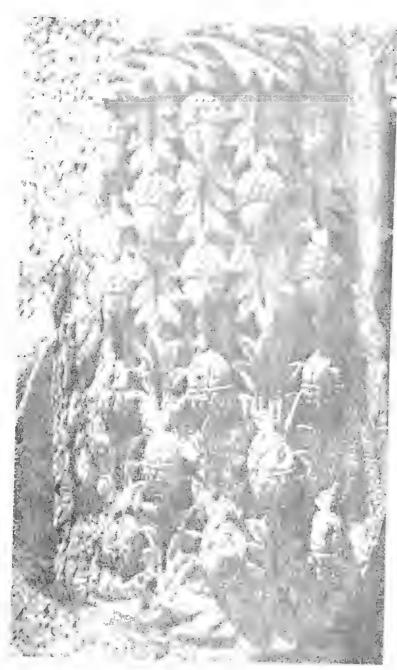

لوحة ١٠٦ ـ تدمر (بالميرا) : حفر يمثل أوراق شنجر البلوط وثماره



لوحة ١٠٧ . برسيبوليس : تاج عمود يتكون من حيوانين في اتجاهين متضادين



لوجة ١٠٨٨ ومسيونيس الفتر يمثل الله وارا حالما على عرف اليمه وفق طله اكسركسيس

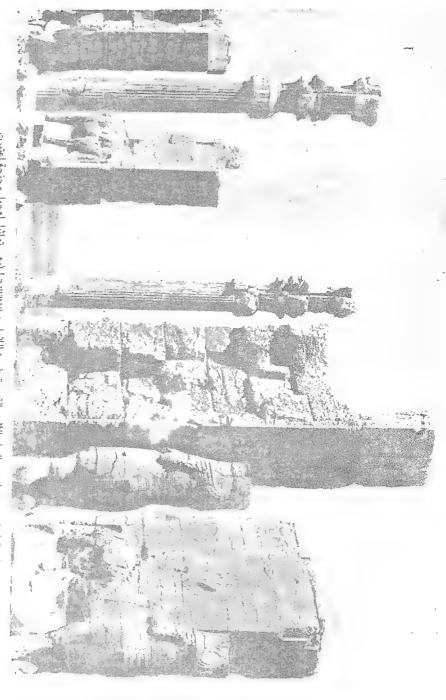

لوحة ١٠٩ ـ يرسيبوليس : السلم الأثرى القديم تحف به اللاماسو massu اندا (وهي تماثيل لعجولي مجنحة اعتبرت أرواحا حامية، ويؤادي هذا السلم إلى بواية اكسر كسيس المعروفة باسم «بواية كل البلاد»



لوحة ١١١ ، بقرا : منظر من الحد



لوحة ۱۱۱ . وليم سائيو فليندرز بتري (١٨٥٢ ـ ١٩٤٢)



لوحة ١١٢ - بيروفيون : زهريتان من الفخار لكل منهما مصب على هيئة راس حيوان، من حضارة موتشيكا، حوالى ٦٠٠ وكل منهما يمثل كاهنا مرتديا جلد غزال، ومن المحتمل أنهما يمثلان آلهة الطبيعة (بالمتحف البريطاني - لندن)

ولم نكن للفرثيين حضارة أصيلة أو مبتكرة ، ولا يدين لهم العالم بشى • ويرجسع تجاحهم الحربي بصغة أساسية الى الفرسان المدعين المسلحين بالرماح cataphracti والفرسان النبلاء ، وكان السبب الرئيسي لادخال الخيالة في الجيش الروماني هو هزيمتهم في كرهي • وربما يمكن ارجاع جنور النظام الفيدرالي في أوروبا الوسطى جزئيا الى الفرثيين •

وأهم المراقم الأثرية هي دارابكرد Darabgerd ( ايران ) وطيسفون ، والحضر في العراق • وهاتان المدينتان الأخيرتان كانتا حصنين قائمين بين الامبراطورية الرومانية والفرثية • وتخطيط المدينة الدائري يتبع نظام تخطيط قديم من غرب آسيا ، اذ نراه أيضا في المسكرات الحربية الأشورية ، وكان للعمارة السكنية طرازان ونجه أحسن النماذج الفرثية منها في دورا يوربوس Duro-Europos وأشمسور والحضر ، والمدينة الأولى من هذه المدن تموذج لفن العمارة ذات الفناء في بلاد ما بين النهرين ، بينما مباني المدينتين الأخرين تفضل الايوان الايراني. ( رواق بأعمدة ) مشــل ما هو متبع في برسيبوليس • والجدران كانت مشيدة بحجر دستور وحشو من الدبش ، وان كان في الحضر قد اقتصر فقط على استعمال حجر الدستور • وقد استعملت في تزيين العمارة زخارف بارزة شكلت من المسيص ، كما استخدم التلوين أيضًا في الزخرفة • وفي الحضرة نقشت أقنعة على الواجهات الحجرية •

وفندون هذا العصر تعكس الحقيقة وهي أن الحضدارة الفرثية قد تأثرت كثيرا بالحضدارة الهيلينية ، وقد لقب الملوك أنفسهم باسم « محبى الهيلينية » كسا استعملوا الوحدات الزخرفية الهيلينية والكتابة الهيلينية على عملتهم ، وأحسن نماذج الأسلوب الفرثي في النحت توجد في نمرود ـ داغ في شمال سبوريا ـ في مقبرة أنتيوخ الأول من كوماجيني ( ٦٩ \_ ٣٤ ق٠ م) ، ورغم الفرثي الحقيقي للنقش الغائر الذي يوجد في حالة الفرثي الحقيقي للنقش الغائر الذي يوجد في حالة الفرثيون أيضا على التقليد الايراني لفن النحت المسخرى ، وصخرة بهيستون Behistur (:اللوحة

(٢٥) التي يوجد عليها نقش داريوس الأول ، تحمل أيضا صورا فرثية من عام ٨٠ ق٠م ولكنها مهشمة تهشيما شديدا وقد نقشت بالنحت السطحي ملتزمة بشدة بقواعد الرسم القديمة وربعا كانت أجمل وأبدع قطعة فنية عي تمثال من البرونز يمثل رجد من شامي (اليمايس القديمة) من منتصف القرن الثاني قبل الميلاد ، وعلى عكس الأكمينيين كان الفرثيون يفضلون التماثيل المستقلة أي أسلوب النحت المستدير .

والدين الفرنى هو فى أسساسه عبادة الآلهة الايرانية فى معابد النار ، كما دخلته تأثيرات من عالم البحر الأبيض المتوسط وكانت الزرادشتية Zoroastrianism موجودة ولكن من المشكوك فيه أنها كانت يوما ما عبادة رسمية عند ملوك الفرثين .

#### الفريجيرن Phrygians

الفريجيون Phrugioi الذين ذكرهم الاغريق والذين أعظوا اسمهم لمنطقة الوسط الغربي من آسيا الصغرى الى الشرق من لميديا ، هم ، على ما يحتمل ، شعوب الموشكى Mushki المذكورون في النقوش الأشورية ( على فرض أن ميتا الموشكي هو ميداس الفريجي ) ، ولكن هذا غمير مؤكد ٠ ومعلوماتنا عن هؤلاء الناس تعتمد بصفة خاصسة على الاشسارات الواردة في المسادر الأفريقية والفارسية ، وعلى نتائج أعمال التنقيب الأثرية • وحول ۱۰۰۰ ق٠م ٠ كانوا قد توطدوا في هضبة الأناض ول كخلفاء رئيسيين للحيثيين واتخذوا عاصمتهم في جورديون على نهر سنجاريوس ٠ وموقــم جورديون ، وهي ياسي هويوك الحديثة Yassihoyuk قد حدده في ۱۸۸۹ الاخوة كورت، ولكن أعمال التنقيب الحديثة ، تحت ادارة الدكتور ر ٠ س ٠ يونج من جامعة بنسيلفانيا والتي بدأت ني ١٩٥٠ هي التي أعطت نتائج هامة • والطبقات الفريجية ترقه فوق الأطلال الحيثية وتحت الطبقات الفارسية واليونانية ... الرومانية ، وهذه الحالة الاستراتجرافبة أيدتها أعمال التنقيب الحديثة في بوغاز کوی و کایابینار ، وقول تبه ، وفرکتین ، وكلها شرق جورديون تماما • وتشير هذه المصادر المختلفة الى أن مملكة الفريجيين كانت تتكون من

محاربين أرستقراطيين يتكلمون لغنة هندية م أوروبية ، وقد وطدوا أنفسهم كحكام على الأهالي المزارعين الأصليين ذوى الحضارة الأرقى ، وكان يحمل ملوكهم الاسمام ، أو اللقب ميسداس وجوردياس •

وقد خضع الفريجيون للحكم الفارسي عندهما جاء كبروش، في ٥٤٧ ق٠٥٠ الى جورديون في مضمار فتحه لليديا، وقد بينت أعمال التنقيب الحديثة أن الطريق الملكي المشهور للفرس يمر بهذه المدينة في طريقه الى سارديس من سوس •

#### فرير Frere

يرتبط اسم جون فرير John Frere) ( ١٧٤٠ ـ ١٨٠٧ ) بالموقع الباليوليثي المشهور في هوكن في الجلترا ، حيث كشف ، عام ١٧٩٠ ، عن ادوات حجرية بين عظام حيوانات متقرضة ٠

كان فرير سيدا ريفيا فاضلا ، له ذوق وميول رجل صاحب دخل كبير من رجال القرن الثامن عشر • وكان من عائلة قديمة مستوطنة في ايست المجلسا East Anglia وعاش في ريدون هول Raydon Hall في نورفولك ، وفي فينينجهام الاعلى المجلسات المجلسات المبر ٢٦ سنة أصبح الشريف الأعلى لسسفوك ، ومثل نورويتش في البرلمان عام ١٧٩٩ • تزوج فرير عام ١٧٦٨ ابنة تاجر غنى من تجار لندن أهداه « هدايا نادرة ذات تيمة ذهنية وذوق جميل ، بالاضافة الى مهر العروس • وقد أنجبا سبعة أبناء وبنتين •

ولم تعق واجبات فرير كعضو في البرلمان عن مواصلة اهتماماته الماضية ، وانتخب زميلا في الجمعية الملكية للأثريين عام ١٧٧١ ، وكان عضوا عاملا نشيطا • وبعد سنة واحدة فقط من دخوله البرلمان ، قدم للجمعية بحثه التذكاري عن الاكتشافات التي قام بها في هوكسن • وقد وجد بها أدوات من الظران ، قال عنها : « انها ان لم تكن في حد ذاتها أشياء ذات غرابة بصغة خاصة ، فانه يجب ، كما أطن ، أن ينظر اليها في ضوء المرضع الذي وجدت فيه » •

وفي هذه الجملة الواحدة كان فرير الأسبق في تقديم الفكرة الحديثة في أن الأشياء العديمة القيمة في حد ذاتها قد تكون ذات قيمة أثربة كبرى اذا هي وجدت في موضعها الأصلى • واذا فكرنا في عشرات السنين من الخيال الأثرى التي مرت بعد وفاة فرير ، لقدرنا باهتمام أن نجد مثل هذه النظرة الى الكتشفات الأثرية في ذلك الوقت المبكر •

ويصف فرير في بحثه هذا الطبقات المختلفة التي كشف عنها العمال أثناء الحفر في الأرض وقد لاحظ فرير أن أدوات الظران كانت مغطاة بترسيبات نتجت عن و فيضانات مختلفة ، وانه لترجم الى هذه الصفة أهمية هذا المرقع الكبرى الآن لدراسة التسلسل التاريخي لعصر البليستوسين البريطائي و

ولم يكن فرير ليقدر أن يصل الى استنتاج أبعد من و أن الموضع الذي وجدت فيه هذه الأسلحة قد نوعز بأنها ترجع حقسا إلى عهد بعيد جدا ، بل أبعد من تاريخ هذا العالم ، • غير أن الذين استمعوا الى محاضرته من المتعلمين قسد تجنبوا الخوض في هذا الرأى ، وختموا المحاضرة بالقول و نسجل الشكر للعضو الفاضل المستر فرير على بحثه الغريب البالغ الأهمية ، ودفن هذا البحث الم بك المحرج عن هوكسن في مجلة واركيولوجبا الم بك المحرج عن هوكسن في مجلة واركيولوجبا

ومن الصعب على الجيل الحاضر من الأثريين أن بقدر الورطة التي كان يقم فيها أسلافهم من الأثريين قبل داروبن • فقد كان عليهم فقط أن بقدموا حلا لتفسير وجود الانسان ( بدليل العثور على أده التحجرية ) مع حيواتات بالله بالله جوع الله الطوفان • وكان عليهم أن يعلموا هذا لكي سحاوله ا أن يجعلوا الحقائق المشاهدة متمشية مع ما ذكر في سفر التكوين ، وذلك بارجاع تاريخ ما ذكر في سفر التكوين ، وذلك بارجاع تاريخ الحراول التي وحدت فيها هذه الأدوات الى الوقت هذه الأدوات ستبرون من عصر ما قبل الطوفان ، وهذه الأدوات ستبرون من عصر ما قبل الطوفان ، وهذه الأدوات ستبرون من عصر ما قبل الطوفان ، وهذه الأدوات ستبرون من عصر ما قبل الطوفان ، وهذه الأدوات ستبرون من عصر ما قبل الطوفان ،

وكان فربر رائدا كبلته حدود المرفة العلمية في عصره • وكان يجب أن يعيش عندما دخض بحث داروين ومعساصريه التسلسل التاريخي للمطران أشر، اذ أن ملاحظات فرير وآراء التاقبة

كانت تضعه في أى جيل من جيل بيت ــ ريفرر الى وقتنا الحاضر •

#### الفلين Philippines

رغم أن بعض أجزاء الغلبين على الأقل كانت تؤلف جزءًا من امبراطورية ماجاباهيت ، وتوجد بعض الأدلة التي تشير الى أن تأثيرات مندية \_ جاوية قد بلغت هذه الجزر ، الا أنه لم تبق بها أية آثار ، أذ أن الأسبان قد دمروا كل الآثار عندما احتلوا الجزر وجعلوها مسيحية • ولكن رغم ذلك فأعمال التنقيب ، وهي التي أجريت حتى الآن على نطاق ضيق جداً ، قد اظهـرت ان الفلبين في الأزمنة السابقة لمجيء الأسسبان كانت تؤلف جزءا من المحيط الثقافي العمام في جنوب شرقى آسيا ، وأنها كانت تدخل ضمن نظام التجارة الصينى كما يرى ذلك بوضوح من كميات كبيرة من الخزف الصيني التي وجلت في الجزر • (ویروی مصدر صینی مقدار نجاح هذا الخزف كبضائع تجارية ) وأعمال هـ \* أوتلي باير كان لها دور كبير في توضيح استمرار الحضارة الفيليبينة منذ العصر المباليوليتي • ومن الواضع أذ معظم الحضارات التي وجدت في جنوب شرقي آسيا كانت ممثلة أيضا في هذه الجزر ، ومن هذه النطقة توغلت بعض هذه الحضارات على الأقل الي جزر المحيط الهادي ٠

والمادة الباليوليئية رغم أنها نادرة قد وجدت في بيئة من عصر البلستوسين المتأخر ، وعلى أعقابها ، على ما يظهر ، جاءت حضارات \_ هوا \_ بينه ، التى تمشل تمثيلا ضئيلا في ولزون ، وحضارة ميكروليئية موزعة في منطقة أوسع كثيرا .

والسحة النيوليثية قد مثلت تمثيلا جيسدا بالفؤوس المستديرة وفؤوس ذات اكتاف ، وفأس ذات رأس مدببة ، وفأس ذات سيلان انتشرت في أسلوبها الفيليبيني في المحيط الهادي • وربما وصلت فؤوس مستطيلة مصقولة صقلا جيدا الى الفلبين من الجنوب ، بينما مرحلة حسسارية تستعمل اليشم قد وصلت اليهما من الهند الصينية • وربما كانت بعض مراحل هذه الحضارة النيوليثية معاصرة للفترة التي استعمل فيهما المديد ، كما أنه من المحتمل أن هذه الجزر قد جات الحديد ، كما أنه من المحتمل أن هذه الجزر قد جات

الى علم الصينيين كمنطقة تجارية فى أزمنة سابعة لعصر تانج • وقد وجد خزف تأنج وسونج ولكن الفترة العظيمة للاتصال الصينى كانت يوال المتأخرة ومنج •

ووجود الفخار المصنوع في قمائن في تايلاند والهند \_ الصينبة يشير الى قيام تجارة مع جنوب شرقى آسيا ، والعلاقات مع اندونيسيا والملايو قد ثبتت تاريخيا ٠ كما تسجل الروايات المحلية غزوات قراصنة شام منساحل الهند - الصينية . وتوجد مشكلة تثير الاهتمام تتعلق بحضارة زراعة الأرز المشهورة على المدرجات في مقاطعة ماونتين Mountain في شمال لوزون حيث ترتبط هذه الحقول المدرجة \_ والتي تعتمد على نظام معقد من جدران حجرية وقنوات طويلة للرى تمتد بعضها لعدة أميال - بقبائل تستخدم الرؤوس الحجرية في الصيد يبدو أنها تمثل حضارة ميجاليتية أقدم ، بل ان حضارة زراعة الأرز هذه ارتبطت أيضا بحضارة أكثر قدما مي حضارة الشعوب الزنجيسة التي كانت تعمته على جمع الطعسام والتجوال في الغابات ٠ والدراسات العلمية وأعمال التنقيب الكثيرة في الفلبين يمكن أن تلقى ضوءًا كبرا على عصور ما قبل التاريخ في منطقة كبيرة من جنوب آسيا ، لأن الجزر كانت بمثابة مأوى للهارين ومنطقة ترانسيت أيضا لكل من الشمال والجنوب وبين آسيا والمحيط الهادى .

# فلسطين Palestine

تشمل فلسطين المنطقة الجغرافية التي يحدها نهر الأردن والبحر الميت في الشرق ، وصحرا، سيناء في الجنوب ، وخط يمته من شمال عكا حتى منابع نهر الأردن عنه بانياس في الشمال، والبحر الأبيض المتوسط في الغرب ، وفي هذه المساحة الصغيرة حدثت حوادث كان لها ولا يزال لها تأثير عظهم على العالم بأسره ،

ويمكن تقسيم الاقليم الى ثلاثة أجزاء ، السهل الساحلى المنبسط وأهم مدنه حيفا وتل أبيب وغزة ، ثم سلسلة جبلية في الوسط حيث توجد بها القدس (أورشسليم )ونابلس وحبرون ، ثم وادى الأردن ، وهو أشد الأقاليم انخفاضا في

العالم ، حوالي ١٣٠٠ قام ( ٤٠٠ متر ) تحت مستوى سطح البحر الميت .

وفي العصب وز القديمة ، احتل الفلسطينيون السهل الساحلي ، وسكن العبرانيون وقبائل التوراة المنطقة الجبلية ، والقبائل السامية البدوية وادي الأردن •

وقد سكن الانسان فلسطين منذ عصور ما قبل مضت ، وقد كشفت أعمال التنقيب في مختلف أنحاء الأقاليم آثارا من حضارات الباليوليثي والميزوليثي والنيوليثي • وفسى العصر الأخسر ( حوالي ٧٠٠٠ ق٠م ) ، يبدو من حفائر أربحا أن وادى الأردن كان يتقدم عن بقية العالم في تطوره الحضارى • وفي العصرين التاليين ، الكالكوليثي وعصر البرونز المبكر ( حـوالي ٤٠٠٠ \_ ٢٠٠٠ ق٠م ) ، بسبب عدم وجود موارد طبيعية كافية بالاضافة الى معوقات الزراعة ، تخلفت حضارة الاقليم عن جاراتها الغنية ، سوريا في الشمال وبلاد الرافدين في الشرق ومصر في الجنوب • وني عصر البرونز الوسييط ( ١٩٠٠ ق٠م ) اكتسىح الهكسوس البلاد في طريقهم لغزو مصر، وبعد بضعة قرون كانوا يجوبون تلالها مرة ثائمة في أتجاه مضاد هربا من المصربين الذين تعقبوهم، ومن ثم ضموا الاقليم إلى مبر اطوريتهم • ويبدو أنه قبيل الغزو الهكسوسي الأول جاء ابراهيم وعائلته من أور كما ذكر ذلك في التوراة ( ولكن لا توجد أية أدلة أثرية على ذلك ) واستقروا في منطقة حبرون ، وأثناء الحكم المصرى دخلت فلسطين قبائل مسامية أخرى ، وكان آخرهـــا وصول موسى والاسرائيليين من مصر قبيل نهامة القرن الرابع عشر قبل الميلاد تقريبا (عصر البرونز الآخير ) • وهذه القبائل المختلفة سكنت فلسطين حتى ثم توحيدها على يد داود وسليمان حوالي ١٠٠٠ ق٠م٠ ، ولكن سرعان ما انقسمت الى مملكتين ، اسرائيل ويهوذا ، بعد موت سليمان ٠ والألف سنة التالية شاهدت وصول وذهاب جيوش القوى العظمي ، وهي مصر والحيثيون والاشوربون والبابليون والفرس والاغريق • وخالل فترات الهدوء القصيرة التي كانت تتخلل غزوات هذه القوات ، كان أهل المنطقة ينتهزون الفرصية 2 54 1

لاشعال نيران حرب فيما بينهم • ولكن من هذه الفوضى العامة الظاهرة نشأت اثنتان من أعظم العقائد في العالم ، اليهودية والمسيحية ، بينما العقيدة الثالثة ، الاسلام ، لها صلات قوية بهذا الاقليم ، فالقدس (أورشليم) مدينة مقدسة عند المسلمين ، بعد مكة مباشرة •

ولم تبجد فلسمطين بكنموز أثرية قديمة مثل ما جادت به مقابر أور الملكية أو مقبرة توت عنخ آمون ، وليس عندها ابسراج بابسل أو أهرام ضخمة ، ولكن نظرا لصلتها الوثيقــــة بالعقائد الثلاث الكبرى وأنبيائها وشيوخها أضحت محط أنظار العالم • ومن أهم الاكتشافات الأثربة في القرن العشرين التي أثارت اهتماما عالميا ، هو الكشف عن ملفات البحر الميت ( انظر اللوحة ٣٩)، وهي أقدم مخطوطات معبروفة للعهب القبديم ، وحدها غلام عربي في غار لا يبعد عن أريحا كثيرا ٠

# فنتریس ( ۱۹۰۲ – ۱۹۰۲ ) M. G. Francis Ventris

قليل من الرجال من حظى بشهرة عالمية قبل بلوغه سن الخامسة والثلاثن الا أن ميشسيل فنتريس كان قه حظى بهذا الشرف قبل أن يلقم مصرعه في حادثة طريق مفجعة • وقد كان حسب مهنته مهندسها معماريا ذا مكانة مرموقة عند معلميه وزملائه ، ولكن شيهرته تستند الى فك رموز خلط واحد من الخطوط المينوية من عصر ما قبل التاريخ المعروفة باسم الكتابة الخطية ب، وهو عمل عظيم رفع اسمه الى مصاف الرواد العظام للخطوط غير المعروفة من أمثال جروتفند وشامبليون ورولنصون •

وقد اهتم فنتريس بهذه المسكلة وهو ما زال بالمدرسة في انجلترا بسبب محاضرة القاها سبر أدثر ايفائز • وكان ايفائز مقتنعا بأن المخطوط المينوية تحتوى على لغة الحضارة المينوية وهي لغة غير معروفة ، ورغم ما أعقب ذلك من اكتشاف في ١٩٢٩ لألواح الكتابة الخطية ب على أرض اليونان نفسها ، فقد بقى فنتريس عند رأيه وهو أن اللغة سوف تثبت أنها تشبه اللغة الاتروسكانية ، حتى تم فكه لرموز اللغة بنجام في عام ١٩٥٢ • وقد عرض هذه النظرية الأتروسكانية لأول مرة في

مقال وهو لم يزل بالمدرسة ونشر في مجلة أمريكية في ١٩٤٠ و بعد الحرب العالمية الثانية ، التي خدم خلالها كملاح في القوات الجوية الملكية ، استأنف في أوقات فراغه دراسته للخطوط ، وفي المهرة العالمية في اقتاع عشرة من العلماء ذوى الشهرة العالمية أن يبعثوا باجاباتهم على تساؤل له في هذا الموضيوع ، وقد قدم فنتريس تحليلا لآرائهم مصحوبا بآرائه الشخصية في تقرير ممتاز يصفة شخصية على نفقته الخاصة ، ثم شاهدت بصفة شخصية على نفقته الخاصة ، ثم شاهدت وجدت حتى ذلك التاريخ ، وقد بدأ فنتريس في وجدت حتى ذلك التاريخ ، وقد بدأ فنتريس في صارت مي متناول يده ، وفام بتوزيع نتائج أبحائه صارت مي متناول يده ، وفام بتوزيع نتائج أبحائه واقتراحانه في مسلسلة هامه « مذكرات عمل » •

وفى يونيو ١٩٥٢ بلغت هذه المذكرات الرفم العشرين ، محتوية على ١٧٦ صفحة فولسسكاب مكتوبة على الآلة الكاتبسة • ويمكن تقدير قيمة هذا العمل الضخم تقديرا اعظم عندما نتدكر أنه كان خلال هذه الفترة يقوم بعمل مهنى منتظم •

والطرائق التي استعملها وصفها في التقرير الخاص بالخطبة ب، وآخر تلميح عن الحل الاغريقي جاء في آخر و مذكرة عمل ، المؤرخة أول يونيــو سنة ١٩٥٢ د عل ألواح كنوسيوس وبيلوس مكتوبة بالاغريقية ؟ ، ولم يكن فنتريس معتقدا في هذا الاقتراح عندما كتب هذه المذكرة التي وصفها بأنها د اعتساف طائش ، • على أنه كان قد اهتدى اليه بتطبيق طريقة سليمة ،والاختبارات التالية لم تؤيد ما كان يتوقعه وهو أن النتائج التجريبية الأولية قد أثبتت بطلان هذا الوهم ولكن العكس، اذ سرعان ما عثر على عدد كبير من الكنمات الاغريقية التي أعطت معانى مقبولة • وأول أعلان عام عن نجاحه كان حديثا مذاعا من محطة الإذاعة البريطانية في يوليو ١٩٥٢ • وقد لقي تشبجيعا من يعض العلماء الأجانب، وفي انجلتوا بدأ يتعاون مع جون شادويك • وكان أول عرض دقيق للنظرية في مقال معنون « أدلة على لهجة اغريقية في الأرشيف الميسيني ، نشر في Journal of Hellenic Studies, 1953.

وقد قوبل هذا المقال بالترحاب من جميع علماء

اللغه الاغريقيه في جميع انحاء العالم ، والشكوك المبكرة سرعان ما أسكتها اكتشاف لوح جديد في بيلوس اد عندما فكت رموزه ظهر أنه نص اغريقي يتفق عن كنب مع بيكتوجرامات الأواني الني صورت عليه •

وكانت هذه هي نقطة البداية نفرع جديد مزدهر من الدراسات الاغريقية الذي القي بالفعل ضوءا كبيرا على بلاد اليونان في عصر ما قبل انتاريخ ، كما اضاف نحو سبعه فرون لتاريخ اللغة الاغريقية (اليونانية) وكتاب فنتريس الوحيد المطبوع ، Documents in Mycenaean Greek الذي كتب بمساعدة جون شادويك كان على وشك الطبع عند وهاته و

وقد أنعم عليه يوسام الامبراطورية البريطانية عام ١٩٥٥ ، ومنسع درجه فخرية من جامعة أوبسالا ، وعين « زميسلا باحثا فخسريا » في يونيفرستى كوليدج ، لندن ، وفي ١٩٥٦ حظى ياول منحه قدمتها مجلة المهندسين المعمارين •

#### فسوت Foote

Robert Bruce Foote وبرت بروس فوت ( ١٨٣٤ - ١٩١٣ ) ، العالم الجيولوجي وعالم ما قبل التاريخ : لقب بحق « مؤسس علم ما قبل التاريخ في الهند ، \* جاء قوت الى الهند وكان له من العمر ٢٤ عاما ، والتحق بمصلحة المساحة الجيولوجية التي خدم فيها لمدة ٣٣ سنة وخاصة في جنوب الهند • وخالال هذه المدة ، وكذلك خللل عمله فيما بعد كمدير للمساحة الجيولوجية في ولايتي بارودا وميسور ، استفاد من كل فرصة سمحت بها ظروف عمله في المناطق لكي يجمع عينات أثرية • وفي عام ١٩٦٣ اكتشف أول فئوس يدوية وجدت في الهند ( على أنه وجدت أدوات حجرية أخرى في الهند قبل ذلك بما يزيد عن عشرين عاما ) • وفي عــام ١٩٠٣ اشترى متحف مدراس كل مجموعته وعرضها في غرفة خاصة بها \* وقضى فوت سنواته الأخيرة في التنظيم والتصنيف ونشرت نتائج عمله هذا في الكتابين: The Catalogue Raisonné رعام Indian Prehistoris and Protohistoric Art (عام ۱۹۱۹) ، وقلد تضمنا معلومات وبيانات قيمة عن عصر ما قبل

التاريخ الهندى كما تضمنا ملخصا للنتائج التى حصل عليها خسلال سنى عمله • وتتألف كتاباته الأخرى عن الآثار من حوالى عشرين بحثا نشرت فيما بين ١٨٨٦ - ١٨٩٨ •

وقد ثبت حديثا أنه حتى عام ١٩٤٥ لم يكن تمه اى مومع في الهند يرجع الى عصر ما قبل التاريخ لم يدن فوت صاحب العضل في اكتشافه، ولا شك في آن في هذا القول مبالغة ولكنها مبالغة جميلة و وبالرغم من أن فوت اعتمد على الجمع السطحي وعلى ملاحظاته في حقول ما قبل التاريخ. ولم يقم باية حفائر ، الا أنه تمكن بطريقة ماهرة أن يرتب بدقة عصور ما قبل التاريخ في الهند ، وفد ثبت حديثا فقط صحه كثير من استنتاجاته اللامعه .

# فو \_ نان Fu-nan

كانت فو \_ نان مملكة في جنوب الهند الصينية وولا يعرف اسمها الأصلي، الاأن اسمها بالحروف الصينية ينسخ حرفياً ، على ما يظن ، صورة لكلمة كمبودية من عصر ما قبل خمر ، هي كلمة فنوم ...سد ، وتعني (جبل) • ويرجح أن منه الملكة كانت أصلا مملكة اندونيسية نشأت في دلتا نهر مكونج ، وسادت ابان اعلى درجات سلطانها ، كل الأرض الساحلية في المنطقة التي امتدت من شبه جزيرة الملايو الى خليج كام رانه. وقد أظهر التصموير الجوى عمددا من المواقع الواسعة في منطقة الدلت من المعتقد أنها تنتمي الى مملكة فو \_ نان ، ومجموعة شبكية من القنوات تدل على قيامها بمشروعات للرى والمواصلات على نطاق واسم • وقد تم جزئيا تنقيب أحد هذه المواقع ، وهو أوسيو ، وهو يزودنا بدلائل كثيرة على قيام تجارة واسعة بين الشرق والغرب ، وهي حقيقة تؤيدها المسادر الصينية أيضا ولا يعرف عن العمارة الغونانية الا القليل ، غير أن موقعا أو موقعين في منطقة الدلتا \_ لكنهما بعيدان عن الشاطيء \_ قد نسبا الى الجزء الأخير من عصر

نو \_ نان الذي يبدو أنه امتد من القرن الثاني القرن الثاني القرن السادس و يشمل هذان الموقعان بعض المباني بالقرب من كومبونج تشام في كمبوديا ومن التماثيل التي نسبت الى هذه المملكة ، تماثيل قليلة لبوذا ، وعدد من تماثيل فيشنو وتماثيل هارى \_ هارا ( وهو اندماج مركب من سيغا وفيشنو ) • فاذا كانت هذه التماثيل حقا تنتمي الى مملكة فو \_ نان ، فانه يبدو أن تأثيرات الهند على هذه المنطقة كانت لا تزال قوية •

( انظر أيضا شن ـ لا ) • ا

# فزنوجرام Phonograms

بدأت الكتابة بالبيكتوجيرام ثم تقدمت في استصال الايديوجرام والخطوة التالية هي أن تصبح الكتابة صوتية ، وكل رمز مكتوب يمثل صوتا منطوقا حقيفيا كان يمثل في الأولى مقطعا صوتيا (ومن خير الأمثلة المجروفة الاسفينية واليابانية الحديثة) ، ثم أصبح يعبر عن حرف والكتابة الايديوجرافية تستلزم كثرة الأشكال ، ولكن اسستعمال الكتابة الفونوجرافية (أي الصوتية) قلل كثيرا من عددها ختى توصل أخيرا إلى الأبجدية الحديثة ، التي تتألف من حوالى البحدي يعتقد أنه قد طور بمعرفة الفينيقيين وأنه أبجدي يعتقد أنه قد طور بمعرفة الفينيقيين وأنه

#### فيانس Faience

مو فخار مزخرف السطح ، أو صيبي (١) •

فیکس ، کنز : The Treasure of Vix

فیکس قریة فی شسمال فرنسا ، حوالی ثلاثة أمیال شمال سهمال غرب شاتیون سسیر سسین ( کوت سدور ) • ویطل علی القریة تل سحسن عرف محلیا باسم مونت لاسوا Mont Lessois

<sup>(</sup>۱) الليانس أو القاشاني المصرى القديم ليس بالفخار المزخرف أو الصيني كما ذكر هنا خطأ ، بل هو يتكون من جسم داخلي Core مكسو بطلية تزجيج قلوية ، وقد صنع الجسم الداخلي من مسحوق الكوارتز الذي تماسكت حبيباته بتسخينه تسخينا شديدا مع ملع العطرون ، ( انظر « المواد والمستاعات عند قدماء المصريين » تأليف ألفريد لوكاس ، ترجمة زكي اسكندر ومحمد زكريا غنيم ، هن ٢٠٠ ٢٦٢ ) ،

حيث بدأت أعمال التنقيب منذ ١٩٢٩ • و لان هدا المكان غنيا جدا ، وخاصة مي لفايا عصر الحديد المبكر ، وأمدنا بكمية ضخمة ( مليون وربع) من جدادات الفخار • ولكن لم تبدأ البحوث يامعان الا في ١٩٥٢ عن الدفئات بجوار قلعه \_ التل • وفي السنة التالية عشر المثقبون على مقبرة في غاية. الابداع بينت مدى ثراء أرسستقراط هالشنتات وما حولها في شمال فرنسا • وأكمة الدفن المستديرة المكونة من حجارة ضحمة التي تغطى المقبرة ببلغ طول قطرها خمسا وأربعين یاردة ونصیها ( ٥ر ٤١ متر ) وارتفاعها سبت ياردات ونصف ( حوالي ٦ أمنار ) • ويبدو أنها بنيت على جانب الطريق ، حسب النظام التقليدي ، حيث انها لا تبعه أكثر من ١٣٠ ياردة ( ١٩ مترا ) عن طريق عصر ما قبل التاريخ • ورغم أن الاكمة أو البارو قد أزيلت فيما بعد ، الا أن غرفة الدفن لم تمس ، وهي محفورة تحت سطح الأرض القديم ومساحتها عشر أقدام مربعة تقريبا ، ومبطنة بالخشب • وكانت المقبرة سليمة اذ انهار السقف الخشيبي كما ارتفع منسوب المياه فيما بعد ، ولذلك ظل الأثاث الجنازي في حالة جيدة من الحفظ •

والمقبرة نفسها ذات ثراء مدهش ، ففي أحد الأركان يقف زق قدر ( كروتر ) ضخم مغطى (سلطانية خلط الخمر ) ، وموضوع حولها ثروة وافرة تتألف من سلطانية من الفضة ، وأقداح أثينية ، وأبريق للخبر ، وثلاث سلطانيات من البرونز • وفي الوسط رقه الجسم ، الرأس نحو الشمال ، فوق مركبة خفيفة ، على حين أسندت أربع العجلات المفكوكة بعناية الى أحد جدران القبير • والمتوفاة وهي شابة تبلغ من العس نحو ثلاثين عاما تزينت بالجواهر المتألقة : خلاخيل برؤنز ، بالإضافة الى طوق برونز فوق الجسد ، وأسناور من الشبست ، وخرز من الكهرمان حول معصميها ، وقد ثبتت ملابسها بدبابيس من البرونز والحديد ، وعقد من الكهرمان والديوريت حول الرقبة واكليل من الذهب كان لا يزال فوق رأسها ، ومركبة اللفن تفسها كان لها فرش ملون بالأزرق والقرمزى ومشغول بحليات برونزية • وهكذا يجب أن تبدو في رحلتها الأخيرة الي القبر • ولكن من كانت تلك المرأة ؟ بالتأكيد احدى

اميرات مالسات من عصر مناخر ، ولذن سخصيها الدويه طلت مجهوله ، وقد توفيت حوالى ، ٥٠ فن م ، لأن محتويات القير مشلل ابريق الخمر والديابيس تدل على ذلك ، والدميسة السودا، والأقداح الأئينية السادة يمكن تاريخها ما بين و١٠٥ ق م على التوالى ، و١٠٥ ق م على التوالى ، والسلطيه البرولز الفسخمه الى حوالى ، ٥٠ والسلطية ، ومن المحتمل أنه قد احتفظ بها بضم سنين قبل أن تجد طريقها الى القبر ، وقد عاشت في ورنسا في العترة المعروف باسم مالشتات ألاعض اوفت بعد عام ، ٥٠ ق ، م دون أي تدخل لبعض اوفت بعد عام ، ٥٠ ق ، م دون أي تدخل من اهالى لانن الأولى المتأخرة ،

والدفن على مركبة كان شرقا نادرا بين اقوام مالشتات ، ولم تعرف في فرنسا من هذه الفترة الا ست عشرة حاله ، مركزة بصفة خاصسة مي الشمال الشرقي ، ومن هذه فيكس التي تنتمي الى مجموعة مختارة خاصة من خمس مقابر ملكية أو ما نحو ذلك ، أو هكذا تدعى لما تمتاز به هذه المقابر من ثروة تشتمل على واردات اغريقيسة وتروسكانية ، وروائع ذهبية من صناعة كلتية .

مثل هذه الدفنات كانت عادة توضيع تحت اكمات ( بارو ) ، بينما كان كل الأثاث الجنازى يلف بأقمشة حتى عجل العربة التي كانت على كل حال نفك بناء على الشعائر ، وربما كان الهدف من هذا هو للدلالة على أن العربة لن تستعمل بعد ذلك في هذا العالم و والسلطانية البرونز كانت أكثر قطعا في الأثاث الجنازى انتشارا في هذه المقابر و

وقد عثر أيضا على دفنات أخرى لسيدات فى مركبة ، وأن كانت هذه حالات نادرة ، وربما يبين هذا مركز القوة التى احتلتها المرأة ، بما لها من حقوق خاصة ، فى المجتمع الكلتى .

والمركبة ، أو بتعبير أدق العيربة الثقيلة ذات الأربع عجلات ، الني من النوع و الملكي الفاخر ، تتفق في فخامتها مع بقية أثاث المقبرة ، واعادة بنائها من جديد بالضبط تماما قد صدار ممكنا بسبب دقة تسجيل أجزاء العربة المتحللة أثناء

أعمال التنقيب ، وقد بين هذا العمل أنه كان لها اربع عجلات يبلغ قطر الل منها تلانين بوصل تقریبا ( ۷۵ سنتیمتر۱ ) ولکل منها عشرة برامق وصره مغلفه بالبرونز ، وهيكل العربه مستطيل يبلغ طوله أربع أقدام وخمس بوصات (١٣٢. سم) ومحاط بدرابزين من النحاس الاصفر مزخرف ، وبه ظهر راسي من الخشب مكسو بالفراء ، وازبعة مقابض حديد تساعد على فصل الهيكل بسهولة من القاعدة • وقصر هيكل العربة يعنى أن الأميرة لابد وأنها كانت. قد أسندت على ظهر الهيكل وهي نصف مضطجعة ، وهذا وحدم يدل على أن العربة كانت لها وظائف أخرى غير مجرد كونها نعشا ، وعدم وجود أية عدة لا يعنى أبدأ أنها كانت مجرد عربه تسستعمل في المواكب وتجرهسا الرجال لا الحيوانات ، اذ أن هذا نبط الدفن الطبابق لمحارب أرستقراطي وقد وجدت مجموعة كبيرة من دفنات عربة هالشتات في أوروبا ، بادئة من شرق بوهيميا ، ومنتشرة في النمسا ، وجنوب ألمانيا وسويسرا وتنتهى بالمجموعة الفرنسية .

وأهم الواردات من العالم الكلاسيكي هو قدر برونز كبير له مقبضان حلزونيان ، ومحلي بسخاء ومزدان بميتوب مكون من صور معدنية مركبة على العنق و ويبلغ ارتفاعه خمس أقدام وثلاث بوصات (١٦٧ سم) ، ويزيد وزنه عن ٤٥٧ رطلا ، وهو أكبر آنية معدنية معروفة باقية من العصور القديمة وهذه القدور الكبيرة كانت على كل حال نادرة جدا وكانت تقدم هدايا في المناسسيات نادرة جدا وكانت تقدم هدايا في المناسسيات تماثلها في الحجم قلمها الملاكيديمونيون هدية الى تماثلها في الحجم قلمها الملاكيديمونيون هدية الى كروسوس ، ملك ليديا ( ٥٦٠ سـ ٤٥ ق م ) ، وقد صنعت كما يبدو في احدى الثكنات اللاكونية بجنوب ايطاليا ،

والتاج من الذهب الخالص ، رغم أنه مستورد فليس من السهل تحديد مصدره ، وهو يتكون من قضيب ذهبي مقوس سادة ينتهي كل من طرفيه بكف أسد قابضا على كرة على شكل كوز الخشخاش ويزدان ببيجاسوس ( فرس مجنح ) وشخل تخريم ويبدو أنه من صاعاعة اغريقية المكيثية ،

ومن أشغال التعدين الأتروسكانية جاءت آنية

(cinochoe) لها مصب على شكل ورقة ثلاثية ، وهى واحدة من الأولى التي استوردت من ورنسا ، على حين جاء من بلاد الاغريق طاس صغيرة من الفضة لها قاعدة ذهبية ، وفخار أثيني يسمل قدما ملونا من النوع « المندلي » •

وهذه الواردات توضيح مدى اتساع تجارة مالشتات المتأخرة والمادة المنتشرة وهي شراه طقم ـ خمر (خلاط، وقدر، وأقداح) لتصاحب الحمر الاغريقي الذي كان منتشرا أيضا، وكم كان يبدو غريبا تصميم تلك الواردات المنمق وأسلوبها التقنى بالنسبة لهؤلاه الذين تعودوا على الخشونة النسبية والروعة البربريه التي تميزت بها بضاعة مالشتات وكم كانت غنية هذه الدفنة ، التي لم تكن الدفنة الوحيدة في فيكس ، بهل كانت توجد على الاقل ثلاث دفنات أخرى ، تكون جبائة المعائلة او العائلات التي سيطرت على بلدة مونت المعائلة او العائلات التي سيطرت على بلدة مونت على نفس تلك التجارة وأبلغ شاهد عليها هو آثاث تلك المقابر ،

#### فينة: Philae

جزيرة صغيرة في النيل الى الجنسوب من أسوان ، حوالى ٥٠٠ ياردة في الطول و ١٦٠ ياردة في الطول و ١٦٠ ياردة في الطول و ١٦٠ ياردة في الاتساع ، (أي حوالى ٤٧٠ × ١٥٠ مترا) تحتوى على أبنية معابد من أحسن ما حفظ في مصر ٠ ويتراوح تاريخها ما بين عصر نقطانب الأول ( نخت نب ف ) ( حوالي ٢٧٨ ق٠م ) ، الأول ( نخت نب ف ) ( حوالي ٢٧٨ ق٠م ) ، ومي هامة لما تحويه من مناظر ونقوش دينية وهي هامة لما تحويه من مناظر ونقوش دينية التي استمرت عبادتها الى زمن الامبراطور التي استمرت عبادتها الى زمن الامبراطور والمعابد تغطيها حاليا من أبريل حتى ديسمبر المياه والمعابد تغطيها حاليا من أبريل حتى ديسمبر المياه التي يخزنها سد أسوان ٠

#### ( انظن اللوحة ١١٤ ) •

( بعد بناء السد العالى ، أصبحت الأجزاء العليا لعظم حدد المعابد تبقى ظاهرة طوال العام ، كما يجرى العمل الآل لزفع كل المعابد الى مستوى أعلى من منسوب المياه النحالى ، وتقلها الى جزيرة أجيلكيا المجاورة ) •

#### الفينيقيون : Phoenicians

لا نعرف الكثير عن ناريخ الأقوام السامية القديمة التي أطلق عليها البعض اسم الفينيقين، أما هم فكانوا يسمون انفسهم اولا « الكنعانين » أو « التجار » • ولم تجر الا أعمال تنقيب بسيطه في مدنهم الهامة مشل صور وصيدا وبيروت وارواد ، وكلها تقع على ذلك الجزء من ساحل البحر الأبيض المتوسسط الشرقي المعروف الآن باسم لبنان • وأصل رواد البحار هؤلاء يكتنفه الغموض ، وأن كان يظن حسب الرواية أنهسم جاءوا من البحر الأحمر ( ربما عن طريق البحرين ) واسسوا صيدا واستقروا فيها •

وتبين النقوش المصرية من الاسرة الخامسة (حوالي ٢٥٠٠ ق٠٥ ) مراكب بيبلوس (جبله) حيث استقر الفينيقيون ، حسب الادلة المستمدة من الحفاس ، في عصر مبكر حوالي ٢٠٠٠ ق٠٥ ، وتجارتهم مع مصر كانت بالتأكيد ضخمة في القرن المسادس عشر ، وبعد ذلك بقرنين كان حكام المدن الفينيقية من بين الفلسطينيين الذين كانوا يراسلون الفرعون في تل العمارنه ، وكان من نتائج هذا الاتصال الوثيق مع مصر ومدها بالكماليات و الآسيوية ، أن وقع الفن الفينيقي بقوة تحت تأثير الفن المصرى ، فالطرائق المصرية للتزجيج ، وتركيب الجواهر ، والوحسدات الزخرفية ، نقلت بكثرة واستعملت بما يلائم المواد والأفكار المحلية ،

ومنذ أوائل الألف الثانية قبل الميلاد أنشئت مستعمرات في يافا وعكا ودور وأوجاريت والحفائر الفرنسية في الميناء الأخير ( رأس الشمرا ) لها أهمية خاصة ، اذ أنها تبين المياة اليومية عند الفينيقيين واختلاط السكان في هذه المنطقة وبالاضافة الى الأدب والأساطير الكنعانية وجندت ألواح تبين أبجدية مبكرة مسماريا منقحا وحوالى نفس ذلك الوقت طهرت بها أيضا أبجدية فينيقية ولكنها أقل تعقيدا ، وربعا حورت عن الهيروغليفية المصرية عن طريق وربعا حورت عن الهيروغليفية المصرية عن طريق وعشرين حرفا ، لا ترتبط الآن. مع أصلها التصويري وهذه الأبجدية بالإضافة الى اختراع التصويري وهذه الأبجدية بالإضافة الى اختراع

طريقة العد الحسابية ، كانت من أهم العوامل الفعالة للتطور التجارى ، كما عرف نوع آخر من الخط سن بيبلوس (جبله) Byblos التي اشتقت منها كلمه Bible أو Bible بمنى « كتب » ومن المؤسف حقا أن الادب الفينيقي بما في ذلك أساطير سانكونياتون من بيبلوس وناريخ ميناندر انصورى لم يصلنا منها شيه .

وحوالى ١٢٠٠ ف م دمرت شعوب البحار أوجاديت وارواد وجبله و وفر الصيدونيون الى صور التى اصبحت الان المدينه الرئيسيه ولم تعد تحت السيطرة المصرية و وانه لمن صوران تأسست مستعمرة أوتيكا ، حسب الرواية ، حوالى ١٢٠٠ ق٠م ولكن لم يمكن تتبعها اثريا الاحتى القرن الماشر فقط وقد احتل الفينيقيون فى جميع انحاء البحر الأبيض الموسيط عددا من الموانى الطبيعية والتى يسهل الدفاع عنها و

ويضتع من النصوص أنهم قد استقروا ، كما نعرف ، فى قرطاجة فى القرن الناسم قبل الميلاد، وفى صقلية ( موتيا ) ، وسردينيا ( نورا ، ثاروسى ) وتونس ، وشرقى قيليقيسا وجبال طرروس ( سمعال وقره تبه ) فى القرن الثامن ، ومن القرن التالى سيطروا تماما على قبرص ( كيتيون ) ومنتصف البحر الأبيض المتوسيط ( مالطة ) ، ويرجع بعض هذا النشاط الاستعمارى الى مصاعب نشأت فى موانى، بلادهم ،

وفى عهد أحيرام ملك صسور ( ٩٧٠ \_ ٩٣٦ وقد ق ٠ م ) تمتعت فينيقية بعصرها الذهبى ٠ وقد استطاع بمعاهدته مع سليمان ملك اسرائيل أن يحظى بتسهيلات في ميناء عصيون جابر على البحر الأحمر والتي تستطيع منها أساطيله الوصول الي أوفير وجزيرة العرب وشرق أفريقيسا ٠ وقد استخلم مهندسيه وصناعه وموارده لبناء الهيكل في أورشليم ( القدس ) ، حيث استعملوا زخارف في أورشليم ( القدس ) ، حيث استعملوا زخارف في غينيقية مميزة واستعملوا أشغال البرونز وأقاموا عمودين مستقلين أمام الطنف مثلما كان الحال في معبد ملقارت في صور ٠

ولما تدخل الأشوريون على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ضعفت اقتصاديات الموائى وقد قاوم الوليوس الصورى حصار تيجلات بالأسر الثالث

في ٧٣٤ ق٠ م • وحصار إبنه شلمانصر الذي استعمل المراكب للامستيلاء على صيدون وعكا • وتذكر الحوليات الأشورية أسماء العديد من الملن والبلاد الفينيقية من ذلك العصر ولم تستطع اى منها المحافظة على استقلالها سوى صور حتى نهبها أسرحدون في ٢٧٧ ق٠ م • ثم نهبها مرة ثانية أشوربانيبال في ٢٦٥ ق٠ م • وعلى الرغم من أن فينيقية قد نالت استقلالها عند ضعف أشور بهد عام ٢٣٠ ، الا أن تأسيس مراكز التجارة الاغريقية في مصر وازدياد القوة الاقتصادية لأقربائها المجونين في غرب البحر الأبيض المتوسط سحب جزءا كبيرا من التجارة الفينيقية ،

وقد حاصر نبوخذنص الثاني البابلي صور مدة للائة عشر عاما ( ٨٦٥ ـ ٧٧٥ ق٠م ) فضعفت لدرجة كبيرة ، حتى انها لم تستطع أن تستعيد مركزهـــا كقوة تجارية بالرغم من الحرية التي تمتعت بها في عهد الحكم الفارسي • وانتصار القرطاجنيين البحرى على الأتروسكان عند صقلية في ٥٣٥ ق٠م ٠ قفل أمامها نهائيا غرب البحر الأبيض المتوسط • وأخيرا نهب الاسكندر صور في ٣٣٢ ق٠م · وفني القرون من السمايعُ حتى الخامس قبسل الميسلاد تاسست مسستعمرات قرطاجينية ( بونية - فينيقية ) في الجزائر ( جیجلی ) والبلیار ( أفازه ) ، وأسبانیا ( قادس وجبل طارق) ، وعلى طول ساحل مراكش ، وانه لن تلك المواقع بلغ الغينيقيون في بحثهــم عن المواد الخام جزر أزور وغرب أفريقية وسساحل کورنوول •

وسيذكر التاريخ الفينيقيين كما كانوا معروفين حقا لدى معساصريهم بأنهم تجار بحريون وققد صدروا الحرير والصوف والتيل والأقمشة ، وبعضها كان مطرزا مصبوغا ويسمى أرجوان صور لما يتميز به من صبغة مستخرجة من صدف السمك المحلى ومن أشجار لبنان التي كانت تصدر أيضا نحتوا أثاثا كما نحتوا مشغولات نفيسة كان بعضها يطعم بالعاج (السورى) المنقوش وقد وحدت جواهرهم وزجاجهم ، وأشغال النحاس ، ومدت جواهرهم في المواقع الساحلية في كل أنحاء البحر الأبيض المتوسط وكانت قوافلهم

تعود محملة بالمواد الخام التي كانوا بحاجة اليها لتغذية التجارة الفينيقية • وهكذا فمجموعة من مواني صغيرة أصبحت البؤابة التي من خلالها انتقلت الأفكار سؤاء بالكتابة أو بالفن ، الى بلاد الاغريق وجيرانها ، ثم الى العالم الغيربي •

#### The Faiyum الفيسوم

يقع منخفض الغيوم الكبير على بعد حسوالى خمسين ميلا ( ٨٠ كيلو مترا ) جنوب القاهرة في مصر ، وعلى بعد أميسال قليلة فقط من حافة الصحراء الغربية • وكان منسوب البحيرة ( بحيرة موريس ) في العصسور النيوليثية • ١٨٠ قدما ، وهو أعلى مما هو عليه الآن ، وعاش الصيادون حينذاك على طول شواطئها حيث كشف عن آبار تحوى مخلفاتهم • وكانت الفيوم أحد أقدم المراكز الحضسارية في مصر ، حضارة عصر ما قبل الأسرات ، التي اتبع فيها السكان نفس أسلوب المعيشة الذي سار عليه صيادو العصور النيوليثية من قبل •

وابان عصر الدولة الوسطى المصرية ، نغلت مشروعات ضبخمة لاصبلاح الأراضى والرى في الغيوم ، ومما يدل على اهتمام ملوك الأسرة الثانية عشرة بهذه المنطقة اختيارهم عدة مواقع بها لاقامة أهرامهم ، وخاصة هوارة ، واللاهون ، ومزغونة وأشهر مبانيها هو المعبد الجنائزي الضخم من الحجسر الجيرى الخاص بأمنمحات الثالث ( ١٨٤٢ - ١٧٩٧ ق م) الذي خصه هيرودوت بمديح فائق الوصف ، وقد عرف هذا المعبد لدى الاغريق باسسم « اللايبرانت » ، وضموه مع البارثنون » في كثبف عجائب « العالم السبع »، وقد دمر هذا المعبد ولم تبق منه أي آثار تقريبا بسبب استعماله مصجرا في المصور القديمة ،

وللفيوم ذاتية خاصة بها ، فهى الجزء الوحيد في مصر الذي يمكن أن نرى فيه منحدرات واضحة في الرقعة الزراعية ، كما أنها تشتهر بسواقيها الكبيرة التي تستخدمها في أغراض الرى .

# ق

#### قسارب Boat

لا كان الخشب من المواد القابلة للفناء فانه لم يبق حتى الآن قارب واحد من أقدم القوارب التى استخدمها الانسان ، ويظن أنها كانت تمثل نوعا من الزوارق • وقد اختلف الرأى بين الخبراء ، ما الذى استخدمه الانسان أولا ؟ الزورق المنحوت الذى صنع بتجويف جدع شجرة مشكل تشكيلا تقريبيا ، أم زورق قلف الشجرة (١) ، ولو أن الأكثرية ترجع استخدام زورق قلف الشجر أولا وثمة شكل آخر لزورق مبكر هو الزورق المستدير الذى صنع من الجلد المشدود باحكام على هيكل الخشب •

ولابد أن يرجع تاريخ اكتشاف القارب في أقدم وأكثر أشكاله بدائية \_ وهو جذع شجرة تدفع على سطح الماء \_ الى العصور الباليوليثية ، ولو أن أقدم قوارب وصلت الينا يرجع تاريخها الى العصر الميزوليثي ومع أن شعوب الحضارة المجلوموسية قد عبروا من أوربا الى بريطانيا عن طريق الجسر الأرضى الذي كان يوصل بينهما قبل تكوين القنال الانجليزى (وربما حدث هذا حوالى ٧٠٠٠ ق٠م) ، الا أن هذا الطريق كان يأتى بهم عبر أنهار لابد أن يكونوا قد استخدموا لعبورها وسيلة ما من

رسائل النقل المائى ، كما أنهم عبروا المستنقعات التى كانت توجد فى المساحه التى يشغلها بحر الشمال فى الوقت الحالى بواسطة قوارب منحوتة ، وقد وجد أحد هذه القوارب فى برث ١٠٠٠ فى سكوتلاندة ، ويرجع تاريخه الى حوالى ١٠٠٠ سنة وهو اقدم قارب عثر عليه فى غرب أوربا ، وكان يدفع فى الماء بمجاديف خشبية ذات كف عريض .

وقد كشف فى ستاركار بيوركشير فى انجلترا من مجداف ذى كف ضيق يرجع تاريخه الى نفس العصر تقريبا ، وهو أقدم أداة ملاحية معروفة حتى الآن • وبينما تمكن الانسان الباليوليثى من عبور الأنهار والبحيرات فقط ، نجسد أن الانسان الميزوليثى كانت لديه ثقة كافية فى مقدرة قواربه العابرة للبحار مما جعله يخاطر ويعبر بحرا مثل الذى يقع بين شسمال أيرلندا وجنوب غرب سكوتلانده •

وما أن حلت العصور النيوليثية الا وغدت القوارب أتوى وأكبر حجما • وقد كشف في أوبان Oban بسكوتلائدة وفي مواقع أخرى ، عن زوارق يتراوح طولها ما بين أربعين وخمسين قدما ( أي ما بين الربعين وخمسين قدما ( أي ما بين الله بين اله بين الله بين اله بين الله بين اله بين الله بين اله بين الله بين الله بين الله بين الله بي

<sup>(</sup>۱) زورق التلف كان يصنع باغذ تطعة كبيرة من قلف الشجر الكبير وتركها لتآخذ وضعها الاصلى الملفوف ثم سد كل من فتحتها الأعامية والخلفية بسدادة من الماين أو بفلطحة وسطها الى درجة تجعل كلا من متدمتها ومؤخرتها ترتفع بعيدا عن سطح الماء ــ ( المعربون ) .

كانوا يعيشمون في الكرانوجات قد استخدموا زوارق في تنقلاتهم في البحيرات ، مم أنه لم يعثر على أي زورق منها ، وريما كان ذلك لأنها كانت من الجلد • والبولينيزيون ، الذين لم يكونوا قد تعدوا بعد المرحلة النيوليثية في التطور الحضاري عندما حط الانسان الأبيض على أرضهم ، كانوا في ذلك الوقت يبنون بادوات حجرية قوارب بلغ طولها مائة قدم ( حوالي ٣١ مترا ) وكانت تتسع لحوالي مائة راكب ، وفي مثل هذه القوارب قام البولينيزيون برحلات بحرية لمسافات بلغت الف ميل أو أكثر ، وقد استعانوا في هذه الرحلات بتيارات الماء في المحيط لمعاونتهم على السير والايحار • وقد ابتكروا طرائق لعمل خوائط تخطيطية لهذه التيارات وعمل سجلات بها على شمكل شميكة مكونة من شرائح متقاطعة من الخشيب ٠

كما استخدم البولينيزيون الشراع ، بيد أذ الشراع كانت معروفه في مصر قبل ٣٠٠٠ ق٠٥ واذ تظهر رسومات نسفن ذات شراع على أوان يرجع عصرها إلى ما قبل ٣٠٠٠ ق٠٥ وبقليل وكانت هذه الشراع مربعة وكانت تستخدم لدفع السفينة أمام الربع ، ولم يكن أي تحايل آخر من أي نوع نيصلح معها عمليا لبعلها تسير في اتجاه آخر ، وإذا كانت الربح طيبة فان السفن الشراعية الذاهبة من دلتا النيل الى بيبلوس في السراعية الذاهبة من دلتا النيل الى بيبلوس في سوريا كانت تقطع هذه المسافة في أربعة آيام ، المجاديف ، اذ كانت السفينة تسير ضد الرياح المسائدة في هذه المنطقة ، وربما كانت تستغرق المسائدة في هذه المنطقة ، وربما كانت تستغرق مدة تبلغ حوالى عشرة أيام ،

وفى بادى الأمر كان يتراوح طول السفن المصرية هذه ما بين ٧٠ و ١٠٠ قدم (حوالي ١٢٧٣ مر ٣٠ متر) ، الا أنه يبدو أن طولها فيما بعد وصل الى حوالى ٥٢ مترا) (١) وفى

عصر الدولة الوسطى نعلم أنه كانت ثمة سفن بلغ طولها أكثر من مائتى قدم (٦١ مترا) وعرضها ٦٨ قدما ( ٢١ مترا ) وكان يمكنها أن تحمل مائة رجل \*

#### قساری Boreal

يعتى هذا الاصلاح في الجيولوجيا المناخ الجاف الحار صيفا والبارد شتاء •

#### قبرص: Cyprus

انظر البحر المتوسط ، شرق •

# Coptic Language : قبطية ، لغة

كلمة Copt عي اللفظ الأوربي للكلمة العربية د قبط ، وهذه الكلمة بدورها هي تعريب للكلمة اليونانية Aigyptosالتي أطلقهــــا فاتحو مصر المسلمون عام ٦٣٩ ميلادية على سكان هذه الدولة الوطنيين غير المتكلمين باليونانية • ولغة هؤلا. السكان ، وهي التي سميت باللغة القبطية ، تمثل آخر مراحل اللغة المصرية القديمة ، وأحسن هذه المراحل ادراكا وفهما • وقد يطل استعمال اللغة القبطية كلغة للكلام في القرن السادس عشر ، وحلت محلها اللغة العربية ، لغة الكلام الحديثة في مصر ، غير أنها لا تزال مستعملة ، باللهجة البحيرية ، لاقامة القداس والصلوات في الكنيسة الأرثوذكسية ، ولو أن الذين يفهمونهــــا قليار الْعدد • على أن معرفة اللغة القبطية لم تمت أبدا فيما بين المستشرقين الغربيين ، وكان للقواعب النحوية والمفردات اللغوية المخاصسة بهذه اللغة فضـــل كبير في التقدم السريـــع الذي جرى في استعادة معرفة لغة مصر القديمة ، بعد أن فكت رموز اللغة الهيروغليفية عن طريق دراسة حجر رشيد ٠

<sup>(</sup>۱) تعدنا نصوص حجر بالرمو أنه في عصر الملك سنفوو (حوالي ٢٦٨٠ ق٠٠٠) وردت الى مصر من لبنان 
عدا ١٠ سفينة مصلة بخشب الأرز صنعت من هذا الخشب عدة سفن يبلغ طول كل منها ١٠٠ نراع (أي حوالي ٢٧٥ مترا) 
عدا ١٠ سفينة أقل حجما • وأكبر سفينة عثر عليها حتى الآن هي مركب خوف التي عثر عليها خلف الهرم الأكبر 
عام ١٩٥٤ وقد بلغ طولها بعد تركيبها ور٢٦ متر - وعرضها في الوسط سنة أمتار • وارتفاعها عند المقدمة خمسة 
المتار وعند المؤخرة سبعة أمتار - ( العربون ) •

#### قدر رماد Cinerary Urn

قدر تحتوى على رماد حرق جثة المتوفى ، وقد وجدت مثل هذه القدور في تلال الدفن ( البارو ) ·

#### قدوم Celt or Palstave

أداة من عصر ما قبل التاريخ على شكل أزميل ، أو فأس ، أو قدوم صينع عادة من الحجر أو البرونز ، وأحيانا من الحديد •

#### قرد الجنوب Australopithecus

انظر أوسترالوبيثكوس

#### قرفصاء Flexed Burial

القرفصاء هو دفن الجثة في وضع تصل ثيه الركبتان الى الذقن ، وتوضع اليدان متشابكتين تحت الحد ، ويشبه هذا الوضع الى حد كبير الوضع الذي يأخذه الجنين في رحم أمه •

#### قرود متحجرة Fossil Apes

وجدت بقايا متحجرة لقرود يبلغ عمر بعضها حوالى ٣٥ مليون سنة ، وربما كانت أسلاف الانسان أو أسلاف القرود الحالية ذات الشكل الآدمى • ومن الأنبواع التي عثر على بقايا متحجرة لها البارابيثكوس Parapithecus والبروبليوبيثكوس Propliopithecus والبروكونسوس ، والبليوبيثكوس Dryopithecus على أن والبروكونسول هو أكثرها شهرة • ( انظر الرئيسيات ، تطورها فيما قبل الانسان ) •

#### القدس ( اورشليم ) Jerusalem

تقع القدس القديمة في يهوذا من فلسطين ، على بعد حوالى ١٥ ميلا ( ٢٤ كيلو مترا ) غربى البحر الميت على تلين يمتدان جنوبا ليكونا شمروكة ذات ثلاث شعب على رأس واد صغير وثلاث الشعب التي تتحد عند الركن الجنوبي الشرقي للمدينة كونت دائرة من الانحدار تفصل المدينة عن التلال المجاورة من جميع الجهات فيما عدا الجانب الشمالي وقد قسنمت أودية

صغيرة التلين الرئيسيين الى تلال أصغر: فالتل الغربى مقسم الى التل الجنوبى الغربى ( ويعرف في التوراة باسم جبل صهيون ) والتل الشمالي الغربى ، والتل الشرقي مقسم الى التل الشمالي الشرقى وتل أوسط ( الهيكل ) ، والتل الجنوبي الشرقى • وهذا الأخير Ophel عبارة عن نتوه ضبق يبلغ اتساعه حوالي ١٠٠ ياردة ( ٩١ مترا ) وهو المكان الأصلى « لمدينة داود » • وبمرور الوقت امتدت المدينة نحو الشمال ونحو الغرب •

وأول من قام بالتنقيب في القدس هو شارئز وأن الذي حفر ( ١٨٦٧ – ١٨٧٠) عددا من السراديب لفحص ما يرقد أسفل الأرباض الاسلامية حول تل الهيكل • ومن ١٨٩٤ – ١٨٩٧ حفر فرديك بليس و أ • س • ديكي التلين الجنوبيين • وفي عام ١٩٦٣ – ١٩١٤ توغل ريبوئد فايل حتى الصخر الأصل في التل الجنوبي الشرقي ، وبذلك أثبت سكني المنطقة قبل الجهد الاسرائيل • وفي ١٩٢٧ قام جون كروفوت ، وجبرائد فيتز جيرائد بحفر خندق يمتد من التل الجنوبي الشرقي حتى بحفر خندق يمتد من التل الجنوبي الشرقي حتى التل الجنوبي الشرقي حتى كان أعمق منه في الوقت الحاضر • وهذه ملاحظة محد أنها تنطبق على جميع الأودية •

والشبواهد من هذه الحفائر ومن الحفائر الكثارة الأخرى ومن المسادر المكتوبة تبين أن التل الجنوبي الشرقي كان مسكونا قعلا في عصر البرونز ، حدث ذكر تحت اسم أوروشساليم في خطابات العمارنة • ورغم تخريب يشموع للمدينة فقمه استمرت في أيدى الكنعانيين حتى استولى علبها داود واتخذها عاصمة له • وفي عصر سليمان امتدت المدبنة شمالا وحوت الجزء الأوسط من التل الشرقى الذي أقيم عليه الهيكل ، وعندما كانت عاصمة ليهوذا قاست هذه المدينة من حصار الأعداء لها عدة مرات • وعندما كانت تنتظر اقتراب جيش سيناخرب ( سنخاريب ) سن \_ آخى \_ أربا ) قام حزقيا بحفر نفق في الصخر ( سبجل على نقش سيلوام Siloam المشهور ) أيجلب الماء من أقرب ينبوع خارجي الي غدير سلوام الداخلي • وفي ٥٩٧ ق٠م • نهب نبوخذ نصر المدينة وسبى جزءا من السكان الى بابل ، ثم بعد أحد عشر عاما دمر هيكل سليمان تدميرا

تاماً • وقد أعبد بناء المدينة تحت رعاية الفرس ، ولكن لم يبن هيكل العهسد الجديد الا في عصر هبرودس الكبير ( ٣٧ ـ ٤ ق٠م٠ ) • وفي سنة ٧٠ ميلاديا خرب تيطس Titus المدينة تخريب تاما ، ثم صارت في عهد هدريان ولاية رومانيـة تدعى ايليا كابيتولينا ولم يسمح لليهود بدخولها اطلاقا ٠ وفي ٦٣٨ م استولى المسلمون على المدينة وبقيت تحت نفوذهم حتى الآن فيما عدا الفترة الوجيزة ( ١٠٩٩ ـ ١١٨٧ م ) التي احتلها فيها الصليبيون • وجدران المدينة الحالية التي يقم التل الحنوبي الشرقى خارجها ، جلها من القرن السادس عشر ، على أن قبة الصخرة ، وهي تقوم فوق مكان هيكل سليمان ، بني معظمها في القرن السابع الميلادي ٠ ( واضم من هذا أن هيكل سليمان قد اختفى من الوجود منذ أواخر القرن السادس قبل الميلاد وأن اليهود نقلوا الى بابل وأنه لم يسمح ليهودي بدخسول القدس منذ ٧٠ ميلاديا ٠ أي منذ ١٩٠٠ سنة • المعربون) •

#### قرد العدن Oreopithecus

هو الاسم الذي أطلق على حيوان اما من أواخر عصر الميوسين أو بداية عصر البليوسين ، أي يرجع تاريخه الى حوال ١٢٠٠٠٠٠ سنة مفست ، وقد كشف عن عدد من الهياكل في طبقات مناجم الفحم الرخو في شمال ايطاليا وقد صنف الأوريوبيتيكوس على أنه شبيه البشر ، وال كان هذا الادعاء لا يقره بعض علماء الحفريات ، واذا كان هذا الادعاء صحيحا فان الأوريوبيتيكوس كان هذا الادعاء صحيحا فان الأوريوبيتيكوس البشر يكون أقلم بكثير من قرد الجنوب ( الأسترالوبيتيكوس) وهو دليل على صححة النظريات القائلة بأن الانسان لم يتطور مباشرة من القد د ،

ولكن كليهما له أصحال مشترك في عصر الأوليجوسين هو البروكونصول ، ثم انقسموا الى مجوعتين : شبيهة البشر ، والقردة •

#### ففصية ، حضارة Capsian

هى احدى حضارات العصر الحجرى في شمال أفريقيا ، ويرجع تاريخها الى تهاية عصر البلستوسين ، وهي الحضارة التي تلت الحضارة

الأترية Aterian ، واستمرت في شمال أفريقيا طوال عصر الحضارات الميزوليثية في أوربا • وقد تركز انتشار هذه الحضارة بصفة رئيسية حول قفصة في جنوب تونس ، وتحصة في جنوب شرق الجزائر ، كما ازدهرت هذه الحضارة في كينيا أيضًا حيث وجد أسلوب تقني ( يعرف بالقفصي ــ الكينى ) يرجع تاريخه الى مرحلة الجفاف لعصر ما بعد الجامبلي • وقد وجدت آثار ضئيلة لهذه الحضارة في كهوف ومآو صخرية أحيانا ، غير أن بقايا هذه الحضارة توجد أكثر عادة في مواقع استيطانهم بالعراء في أكوام ممتدة امتدادا شاسعا (تحتوى على آلاف من القواقم مثلا) وفي مواقدهم التي تحتوي على رماد ٠ والمسغولات التي عثر عليها تشمل أنواعا مختلفة من الأدوات الحجرية والميكروليثات مثل شفرات كليلة الظهر وحراب، ومكاشط ، وأزاميل ، وبعض أدوات بسيطة من العظـم •

#### قمح امر Emmer Wheat

القمح هو صورة مهجنة لحشيش برى ، وقمع امر ما هو الا نوع من حشيش امر البرى ، وكان يزرع في منطقة شرق البحر المتوسط وفي غرب أوربا ، وهو صنف أعلى من القمع دينكل ، الذي هجن من حشيش دينكل البرى ، والذي كان يزرع في وسط أوربا وفي جهات أخرى وأمكن التعرف على عينات منه وجلت في مستقرات سكنية من عصر ما قبل التاريخ ، ولا يعرف الحشيش الأصلى عجن منه صنف التمع الحديث ، وربما كان نتيجة تهجين قمع امر مع نوع آخر من الحشائش،

#### قماری ( خمر ) Khmer

هو اسم كامبوديا الأصلى • ومن المحتبل أنه كان ضمن مجموعة الاصطلاحات المختلفة للأجناس التي استعيض عنها في المصادر الصينية باصطلاح كون ـ لن • ويستعمل الكتاب العرب القدامي هذه الكلمة قمر أو قرم (كرمان) للدلالة على أقاليم جنوب شرقى آسيا • أما عن استعمال الكلمة في علم اللغة ، فقمر Khmer تستعمل في اللغات الأوربية الحديثة للدلالة على فرع من فصيلة اللغات التي تمتد من الهند حتى حدود كوشن ـ اللغات التي تمتد من الهند حتى حدود كوشن ـ الصين (جنوب آسيا) ، وربما تصيل حتى

نبوزيلندا ( في الجنوب ) • وهذه الفصيلة تتكون من لغات القبائل ، ولغتين حضاريتين هما لغنا قس ومون ( في وأدي مينام وجنوب بورما ) . وتوجه أدلة قوية على قيام صلات ـ ان لم تكن هناك أيضا قرابة عائلية ــ بين قمر وشام ( وهي في جوهرها ملايسو ... بولينيسيا ) • ويبدو أن القماريين كانوا في الأصل يدفعون الجزية الى فو ـ نان ويسكنون اقليما يدعى بالصينى شين \_ لا ، يتركز حول الأجزاء العليا مسن ميكونج الأسفل • وعند نهاية القرن السادس الميلادي ، قذفت الثورة بشين ـ لا الى سيادة امبراطورية فو ــ نان ووضعت الأساس لتوسع قمر الكبير حتى حكمت في النهاية ، أجزاء من فيتنسام ، ولاوس ، وتايلانه ، وكل كامبوديا ، والى اقامة المباني الضحمة ، مثل أنجكور وات ، في داخل سيمريب وحولها ، كما أدت دورا كبيرا في تطور الممالك الحديثة التي كانت يوما ما جزءا من امبراطورية خمر

#### قناة السويس Snez Canal

قنساة السويس الحديثة ، هى مجرى ماه اصطناعى يبلغ طوله نحو مائة ميل ( ١٦٨ كيلو مترا) تصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر عن طريق بحيرة التمساح والبحيرات المرة ٠

وقد افتتحت في عام ١٨٦٩ ولكن فكرة الاتصال الماثي بين البحر الأحمر ونهر النيل يمكن تتبعها حتى القرن السادس قبل الميلاد على الأقل • اذ تصف فقرة من هيرودوت كيف أن الفرعون نخاو ( ٦٠٩ ــ ٩٩٥ ق٠م) كف عن العمل في انشاء هذه القناة بعد ما حذرته نبوءة من أن القناة لن يستفيد منها الا الفرس فقط •

وقد أثم القناة المقترحة دارا ، ملك الفرس ، ومن المحتمل أن تتبع مجرى ترعة المياه الحدية الحالية عبر وادى الطميلات • وهذه القناة كانت تستطيع أن تسمع سفينتين ثلاثيتى المجاديف ( سفينة قديمة في كل من جانبيها ثلاثة صغوف من المجاديف ) جنبا الى جنب •

#### قندهار Gandhara

يطلق اسم قندهار على اقليم كما يطلق على ا نوع من الفن أيضا ٠

والعلماء المختصون ، القدامي منهم والمحدثون ، قد حددوا هذا الاقليم تحديدا مختلفا • والتحديد المقبول بصفة عامة يمتد من جلال آباد ونهر كونار في أفغانستان في الغرب الى أشتوبا مانيكيالا ، على مسافة بضعة أميال شرقى روالبندى ، الواقعة شرقا • ورغم أن غنم القندهاريين قد ذكرت مرة في الرجفيدا ، الا أن هؤلاء الناس لم يقوموا باي نشاط في المعركة الفيدية الخاصة بالملوك العشرة ولكنهم من سلالة الدروهيو الذين اشتركوا في تلك المعركة • وتوجه اشهارات كثيرة في المهابهاراتا تذكر أنه عندما نجح شاكوني ، أمعر جندهارا ، باستعماله نردا مغشوشا في كسب وزجته دراوبادي من يوذستيرا وتحركت الحوادث بصورة حتمية نحو المعركة الكبيرة التي وقعت في كوروكشترا ، التي انتقم هنها الباندافاس لأنفسيهم وقتلوا شاكوني المقامر ، الذي كان يساعد الكوروس بقوات قندهارية •

والجاتاكاس، وهي قصص عن تجسدات جو تاها البوذي السابقة ، تجعل من تاكشاسيلا (تاكسيلا، انظر اللوحة ١٣٧) عاصمة لقندهارا ، رغم أن أحد الحجاج الصينيين الذين زاروا الهند حمل نهر السند الحد الشرقي • وأسكيلاكس ، وهو قائسد بحرى اغريقي استخدمه دارا الأول ، اخترق قندهار وهو في طريقه الى السند ، ثم غزا هذا الملك شمال غربي الهند في القرن السادس قبل الميلاد ، وضم قندهار الى الامبراطورية الأخمينية كجزء من السترابية السابعة ( انظر السترابية ) • وقندهار التي تقع على طريق الغزو الرئيسي الى الهند ، اخترقها في ٣٢٦ ق٠م الاسكندر الأكبر، واحتلها فيما بين ١٨٠ قبل الميلاد و ١٠٠ بعد الميلاد في غزوات متعاقبة اغريق باكترا ، وساكا ــ باهلاوا وكوشان ، والشعبتان الأخيرتان هما خليط من أقوام مختلفة شردتهم الأحداث في أواسط آسيا خلال القرون الأخيرة قبل الميلاد •

وتنتمى قندهار ، من حيث الفن الى مدرسة رومانو ــ بسودًا التي ازدهرت في قندهارا هنذ

وقت مبكر في القرن الأول الميلادي حتى أواسط القرن الخامس الميلادي • وهذا التصنيف لفن قندهار ليس بدعة جديدة ، فقد سبق لفنسنت سميث استعاله في ١٨٨٩ • وهو لا يمت بصلة الى حكم اغريق باكتريا ، ونسبته الى الفرئيين محبى الهيلينية غير واضحة • والمنحوتات التي توضع تحت عنوان الفن القندهاري مصنوعة من الشست والمصيص والتراكوتا و وتاريخها وخاصة فيما يتعلق بالقطع المبكرة منها غير محقق • ويجب فيما يتعلق بالقطع المبكرة مؤوس من المصيص في معبد أبسيدال في سركاب وتاكسيلا ، والتي تدل في معبد أبسيدال في سركاب وتاكسيلا ، والتي تدل على أن شغل المصيص القديم كان لا يقل في جودته عن أية قطع مصنوعة مي الحجر •

ومتأخرة ، وقد عمل هذا التقسيم بين الحجر والمصيص لشرح قيمة أشسغال المصيص بانها متأخرة كما هو واضح ، وهذا دون شنك غير صحيح البتة منله في ذلك مشل الادعاء بأن كل ما يبدو هنديا ينتمى الى عصر مبكر ويستمد أصوله من نفس التقليد مثل بهارهوت ، وكثير مما يبدو متدهورا مصدره انتاج الجملة في الزخرفة المنحوتة والتأثيرات الغربية في فن قندهار مصدرها على الأخص العلاقات التجارية مع روما في القرون الميلادية الأولى و

( انظر اللوحة ٤٩ ) •

#### قسوس Bow

وصف القوس بأنه أول آلة اخترعها الانسان، اذ عنه ثنى القوس تتجمع طاقة العضلات وتختزن حتى تطلق فى لحظة اطلاق السهم ، ولا يعرف على وجه التحقيق متى ثوصل الانسان الى اختراع القوس ، على أن ذلك ربما حدث فى العصور المادينية عند نهاية العصر الباليوليثى الأعلى •

والاقتراح بتحديد المنحوتات الحجرية بأنها قديمة وأشغال المصيص بأنها متأخرة مع وجود ثغرة كبيرة بينهما لا يتفق والواقع ولعل السبب في هذا هو التمسك بالتفسير السهل الذي يحدد كل القطع الحجرية البديعة بأنها اغريقية ومبكرة، ويحدد القطع الأقل اتقانا بأنها هندية ومتحورة

#### کارتر ، هوارد Carter, Howard

ماورد كارتر ( ۱۸۷۳ ـ ۱۹۳۹ ) هو السالم الانجليزى المسهور فى الآثار المصرية ، الذى تدرب على يدى السير فليندرز بترى وغيره من علماء الآثار الرائدين •

ومن ١٨٩١ ـ ١٨٩٩ قام بالتنقيب عن الآثار المسرية لحسباب صيندوق التنقيب عن الآثار المسرية The Egypt Exploration Fund ثلك كبيرا لمفتشى الآثار المسرية وأعظم كشوفاته مقبرة توت عنخ آمون التى اكتشفها عندما كان يعمل لحساب جورج هربرت، خامس ايرل لمقاطعة كارنارفون والمشيهور باسم ايرل كارنارفون

#### Carnac Jiji

يعتبر الساحل الجنوبى لقاطعة بريتاني التى تشعفل الرأس الشمالى الغربى لفرنسا أغنى المواقع التى تركزت فيها بقايا ميجاليثية فى كل غرب أوروبا ، وربما يرجع تاريخ أغلب هذه البقايا الى النصف الأول من الألف الثانية ق٠م ٠ والطرز التى استخدمت فى تشييد هذه المقابر ، والأشياء التى وجدت فيهـــا ، والنقوش المحفورة على التى جدران بعضها ، تتفق كلها فى الدلالة على أن بناتها كانوا على علاقة وثيقة مع شعوب بناة المقابر الجماعية فى غرب البحر المتوسط ، وخاصــة

أولئك الذين عاشوا في أسبانيا والبرتفال • وفي الواقع ، قد يكون أسلافهم قد جاءوا أصلا الى بريتاني كمهاجرين من تلك البقاع • على أن هذه المقابر ، من جهة أخرى تبين أيضا وجود صلات وثيقة مع مجموعات شتى من المقابر الميجاليثية في غرب بريطانيا وايرلندة التي يبدو أنها تمثل امتدادا أوسع نحو الشمال الغربي لهذه الديانة المجاورة • الديانة المجاليثية » •

وكثرا ما قيل أن السبب الأسساسي لامتداد البناء الميجاليثي هذا نحو الشمال كان للبحث عن موارد لخامات القصيدير والنحاس لسد حاجات حضارات العصر البرونزي في شرق البحسر المتوسط ، وقد يكون ثمة بعض الحق في هذا القول ، غير أن حركة هذا الطراز من البناء في مجموعها معقدة للغاية وامتدت عبر مدة من الزمن بالغة الطول ، حتى انه ليبدو أن عوامل كثيرة قد أدت دورا في انتشارها • والواقع ، أنه بالرغم من البحوث الطويلة والكثيرة ، الا أن الموضوع كله لا يزال يكتنفه غموض كبير • ومع ذلك ، فان اكتشاف خرزة من عجينة الزجاج الأذرق -من الطراز الذي انتشر عن طريق التجارة المسينية في غرب أوروباً ، في القرن الرابع عشر ق٠م ٠ في احدى مقابر جنوب بريتاني ــ ليؤيد على أية حال الرأى بقيام تجارة غير مباشرة في المعادن مع. حضارة ميسينا خلال المراحل الأخيرة للحضارة الميجاليتية

والمقابر القائمة في بريتاني تأخذ عادة شكل باروات مستديرة أو طويلة ، وبها بعض حجرات ( فيما عدا أن بعض الباروات الطويلة لم توجمه بها حجرات ) ودوائر أحجار ( أو كروملتشات ) ، وخطوط تنظيم من الحجر ، وأهم مجموعة من هذه الآثار تقع دالقرب من قرية كارتاك الصغيرة في موربيهان ، وتشمل هذه المجموعة مقابر ميجاليئية من أنواع متعددة ، وباروات لا تشتمل على غرف، غير أن أهم معالمها الميزة هي تلك الشهوائ بخطوط غير أن أهم معالمها الميزة هي تلك الشهوفة بخطوط المونية ( من حجر واحد ) المعروفة بخطوط كارتاك ، وهذه هي الصفة الميزة التي جعلت تنظيم كارتاك ، وهذه من عدد متغير من صفوف خطوط التنظيم هذه من عدد متغير من صفوف متوازية من الأحجار الرأسية التي تختلف في محجمها وتجرى دون انقطاع لمسافات طويلة ،

وتنقسم خطوط التنظيم الرئيسية الى ثلاث مجموعات مستقلة تعرف بخطوط مينك Menec وكرماريو Kermario وكرلسكانت Kerlescant وهى تبلغ فى مجموعها عدة أميال طولا ، وتشتمل على عدة آلاف من الأحجار ، وثلاث المجموعات منظمة بحيث تؤلف أجزاء خط واحد يجرى من المجنوب الغربى الى الشمال الشرقي تقريبا ، وتوجد بهذا الخط انقطاعات مختلفة الأطوال ، بين كل مجموعة وأخرى .

وتقع خطوط مينك في أقصى الجنوب الغربي ، وأحجارها منظمة في أحد عشر صفا ، تجري لمسافة ١٢٦٤ ياردة ( ١١٥٦ مترا تقريبــا ) ، ومتوسط عرض المجموعة ١٠٨ ياردات ( حوالي ٩٩ مترا ) ويبلغ عدد الأحجار في الخطوط نفسها ١٠٩٩ حجرا ، وثمة أيضا سبمون حجرا آخر منظمة بحيث تكون كروملتش أو دائرة أحجار في الطرف الغربي للخطوط ، وأطول حجر في مجموعة مينك يبلغ ارتفاعه ١٣ قدما ( أربعة أمتار ) وأقصرها يبلغ ارتفاعه ٢٤ بوصة ( ٦٦ سنتيمترا ) فقط ٠ وتبدأ خطوط كرماريو بعد الطرف الشمالي الشرقى لخطوط مينك بمسافة تبلغ ٣٦٨ ياردة ( ٥ر٣٣٦ متر تقريباً ) وتتألف من عشرة صفوف من الأحجار ، يبلغ طولها ١٢١٣ ياردة ( أي ١١٠٩ أمتار) ، وتحتوى في مجموعها على ١٠٢٩ حجرا ، وعرض الصفوف في المتوسط ١٠٨ ياردات(حوالي ٩٩ مترا ) • ويبلغ ارتفاع أطول حجر فيها سبع

ياردات ( ٤ر٦ مترا ) وأقصر حجر أقل من نصف ياردة • وربما كان لهذه المجموعة كروملتش عند طرفها الجنوبي الغربي ، غير أنه لم يبق منها أي أثير الآن • وفي احدي النقط في خطوط كرماريو تجرى ثلاثة أحجار في اتجاه متعامد معها نحو الجنوب ، ويبدو أنها كانت تؤلف قديسا بداية طريق مستقل متفرع من الشارع الأصلى • وقبيل الطرف الشرقي لهذه المجموعة تمر أحجار الخطوط فوق تل طويل ، ثبت ، عند حفره عام ١٩٢٢ ، أنه مقبرة للدفن تشبه من بعض الوجوه الباروات المريطانيــــة التي لا تحتوي على حجرات ، وهي مستطيلة تقريبًا ، ويرتفع فوقها حجر كبير قائم أعلى من معظم أحجار الخطوط التي تقع بالقرب منه • ولهذا الحجر أيضا تركيب مختلف ، الأ بالقرب من قاعدته توجد أربعة خطوط حلزونية ، ربما كانت تمثل حيات • وبالقرب من هذا المكان عثر أثناء الحفائد على خمس فؤوس صعيرة من الحجر المصقول موضوعة بحيث كانت حدودها القاطعة الى أعلى • ويطلق على هذا الجزء من خطوط كرماريو , قطاع مانيو Manio Section » كما يحمل ألتل نفس الاسم

وثمة ثغرة أخسرى يبلغ طولها ٤٣٣ يساردة ( حوالي ٣٩٦ مترا ) تفصل شوارع كرماريو عن شــوادع كرلسـكانت ، ويبلغ طول خطوط كرالسكانت ٩٥٣ ياردة ( ٨٧١ مترا نقرببا ) فقط ، وتحتوى على٥٥٥ حجرًا منظمة في ١٣ صفا متوازيا يبلغ عرضها ١٥٠ ياردة ( حوالي ١٣٧ مترا) \* وعند النقطة التي تمر فيها خلف قرية كرلسكانت توجد ثفرة طولها حوالي ٢١٧ ياردة ( ٤ر١٩٨ مترا ) • وتنتهي هذه الشيوارع مين الجهة الغربية بكروملتش ذات شكل غير عادى ، فهي مربعة تقريبا ، ذات أركان مستديرة ، وتحتوى على ٣٩ حجرا ٠ والى الجانب الشرقى للكروملتش يقع تل مستطيل مماثل للتل الذي تغطيه شوارع قطاع مانيو ، وعليه حجر قاثم عنه طرفه الغربي ارتفاعه ١٣ قدما ( ٤ أمتسار ) ٠ والى شمال كرلسكانت يوجد تل طويل ، غير أنه في هذه المرة يحتوى حجرة ضيقة كالطرقة ، مِعْلقة من كُلا الجانبين ويقسمها الى جزءين حاجز مكون من لوحين عند المنتصف تقريباً • وبهذين اللوحين فتحة مستديرة تشبه الكرة توصيل بين نصفي

الحجرة • وفي هذه الحجرة وجدت أشياء كثيرة متنوعة تشمل فخارا بعضه مستوى السطع ، وبعضه على شكل جرس ، وأدوات من الظران ، ورؤوس سسهام ودلايات ، وقاس من الحجر المستول •

وثبة بقسايا من عدد من خطوط حجرية اخرى معروفة فى المنطقة المحيطة بكارناك ، ينتهى بعضها بدوائر أحجاد ، وأحسنها حفظا تلك التى توجد فى كرزيهو Kerzeho وتحتوى على ١١٢٩ حجرا ،

ويوجه عدد من باروات أخرى تحوى حجرات دفن ميجاليئية تقع بالقرب من خطوط كارنساك ، وهي توضيح جيدا التنوع الكبير للباروات التي وجهت في بريتاني ، فالى الجنوب الشرقي لخطوط مينك توجد بارو سانت ميشيل ، وتتكون من تل ضخم طوله حوالي ١٣٠ ياردة ، وعرضه ٦٥ ياردة ، وارتفاعه ١٢ ياردة ، ويحوى غرفة دفن ميجاليثية تعتبر من أكبر غرف الدفن في أوربا • وبعدها نحو الشمال الشرقى مقابل قطاع مانيو عند نهاية خطوط كرماريو تقم بارو مستديرة يزيد قطرها على ٣٢ ياردة ويبلغ ارتفاعها حوالي عشر أقدام وهذه البارو، وتعرف باسم كركادو Kercado، تحوى غرفة مستطيلة وجدت بها يعض أنواع الخرز المعتاد وفئوس ، ورؤوسي سهام ، وفخار مستوى السطح ، وكنوس من الفخار على شكل أجراس ، ولوحتان ذهبيتان بالغتا الأهميسة • أما الباروات الأخرى فتشتمل على بارو مانية كريونية Mané Kerioned التي توجد بها مقبرة على شكل رقم ٧ يقع مدخلها في الجانب الضيق ، ومقبرة كريافال Keriaval التي توجد بهب غرفة طويلة وأزواج من الغرف الجانبية المتماثلة متفرعة منها

وخطوط الأحجار ، وهي أهم الملامع المبيزة لمجموعة آثار كارناك ، من الواضع أن الغرض منها كان أداء الطقوس الدينية المقدسة التي لابد وأن كانت تتضمين مواكب صامتة مهيبة على طول الشوارع الى الكروملتشات ومنها • ويمكن القول صراحة ان هذه الاحتفالات كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بوجود المقابر الضخمة الجماعية ، غير أنه لا يمكن القول بأكثر من هذا ، ومن الواضع أن خطوط الأحجار أحدث في تاريخها من التل العلويل

والذي تمر فوقه عند بانيو وهذه التلال الطويلة التي لا تحوى غرفا نوع قديم من المباني القديمة ، وربعا يرجع تاريخها الى الجزء الأخير من الألف الثالثة ق٠٥٠ ويحتمل أن يرجع تاريخ خطوط الأحجار نفسها الى النصف الأول من الألف الثانية ق٠٥ ويكاد يكون من المحقق أنها أقيمت قبل ١٤٠٠ ق٠٥٠ أما المقابر الجماعية الأخرى التي تحوى غرفة ذات طرز متنوعة فمن المرجع أن تكون قد بنيت في تواريخ مختلفة و فبعضها قد يكون أقدم من خطوط الأحجار نفسها والبعض يكون أقدم من خطوط الأحجار نفسها والبعض يمض الأثرين أنها كلها بنيت في نفس الوقت بمض الاثرين أنها كلها بنيت في نفس الوقت

( انظر اللوحة ٢٩ ) •

#### كاس ـ شعوب حضارة الكاس Beaker People

استمدت هذه الشعوب اسمها من الشكل الميز الوانيها الفخارية التي تتألف من كثوس على هيئة جرس وسلطانيات مفتوحة سطوحها مزخرفة باختام مسننة على شكل وحدات هندسية توجه عادة في الأجزاء الأفقية • ويمدنا الانتشار الواسع لهذا الفخار بالدليسل الرئيسي لهجرات هذه الشعوب في أوائل الألف الثانية قبل الميلاد ٠ وقد وجدت أقوى دلائل على استيطان شمعوب حضارة الكأس في أبيريا ، وتشيكوسلوفاكيا ، وجنوب ألمانيا ، والجزر البريطانية · وقد جاءوا أصللا من أسبانيا من مكان قريب من كارمونا بمقاطعة سفيل ، وانتشروا عن طريق البحر البلطيقي الى بريتاني وأبرلندا ، كما انتشروا عن طريق غرب البحر المتوسط الى جنوب فرنســـا وشمال ايطاليـــا وجزيرتي سردينيا وصقلية . ووصلوا عن طريق البر الى وسط أوربا من خلال ممر بريتر Brenner ، والى وادى الرين الأوسط من خلال وإدى نهر الرون وفتحة بلفورد ، وهناك اتصلوا بشعب حضارة البلطة الحربية ، وهو شعب ينتج أيضا أواني على شكل الكأس ولو أنها تتميز بطابع خاص بها ، ومن ثم أضحت هذه المنطقة مختلطة من الشمين ، ومنها جاء العدد الأكبر من شعب حضارة الكأس الذي انتشر الى انجلترا

وقد دفنت شعوب حضارة الكأس الموتى فى قبود مفردة – مسطحة أو فوقها باروات مستديرة – وفى مقابر ميجاليثية فى غرب أوروبا ويمثل الأثاث الجنائزى لهذه المقابر المسدر الرئيسى لمعلوماتنا عن حضارة هذه الشعوب : ويشمل رؤوس سهام من الظران ، ومصاقل من الحجر لجذوع السهام ، وخناجر مستوية السطح من المعدن أو الظران ، ومخارز من المعدن ، وأزرارا مخروطية من الكهرمان ، وأداة من العظلم أو الكهرمان الأسود على شكل خطاف لايلاج الخيط فى الثقوب وقد أدت التحركات السريعة لشعوب خضارة الكأس الى انتشار عمليات تعدين البرونو فى وسط أوربا وغربها ،

( انظر اللوحة ٢٤ ) •

#### الكاشيون Kassites

ترجع أهمية هذه القبيلة بخاصة الى الدور الذى أدته في تاريخ بـلاد بابل • وهذه القبيلة هي احدى القبائل العيلامية التي سكنت المنطقة الجبلية شرقى بابل • ويعتقد أن الكاشيين هم الكوشيون Kossaeans الذين ذكرهم بطليموس المؤرخ والكيشيون Kissians الذين ذكرهم كتساب الاغريق الأقدم منه • وقد ذكرت السجلات أنهم هاجموا بلاد بابل في السنة التاسعة من حكم سامسو ــ ایلونا بن حمورایی ۰ وفی عام ۱۷۸۰ ق٠٥٠ استولوا عليها وأسسوا فيها أسرة حاكمة استمرت أكثر من ٥٧٠ سنة ٠ وخلال هذه الفترة اندمجوا تدريجيا بالشعب البابلي ، فاتخذ الملوك أسمماء سمامية وتزوجوا من البيت المالمك الأشورى • وقد وصل الينا معجم كاشي مكتوب على لوح بالخط المسماري وعليه أسماء كاشية ومرادفاتها السامية • وقد أدخلت بعض المعبودات الكاشية الى البنثيون البابل • ومن المحتمل أن الكاشيين قد أدخلوا الحصان ، حيوانهم المقدس، في بلاد الرافدين •

#### الكوليشي ( العصر النحاسي الحجري ). Chalcolithic

يطلق هذا الاسم على العصر الذي أعقب العصر النيوليثي ، ويدخل معظمه ضمن عصر البرونز • ويتكون هذا الاسم من كلمتين يونانيتين وكالكو ،

وتعنى « نحاس » و « ليث » وتعنى « حجر » ومن ثم فان العصر الكالكوليثي يشير الى العصر الذي استعملت فيه أدوات من كل من الحجر والنحاس في نفس الوقت • ويقصر بعض الأثريين استعماله للدلالة على العصر الذي استخدم فيه النحاس وحده ، اذ لم يكن قد اكتشف بعد أن النحاس اذا خلط بالقصدير نتجت عن ذلك سيبيكة البرونز الأصلا •

#### كانسو Kansu

مقاطعة تقع في الشمال الغربي من الصين • وكانت مركزا رئيسيا لعدد من حضارات العصر الحجرى الحديث الهامة في أولى مراحل تطور التاريخ الصيني ، ولعل مرجع ذلك لكوتها منطقة يسرت سبل الاتصال بالحضارات في الغرب • وأول من اكتشف هذه المناطق هو الأنسري. السويدى ج٠ج٠ أندرسبون الذي ميز ست مجموعات منها \* والمناطق التي أمدتنا بالكثير من المعلومات هي بان ـ شان ، وماشانج • وبان ـ شان ما هي الا منطقة دفن ، بها عدد من الجبانات تقع كلها على قمم التلال ويوجه بها فنخار ملون وغير ملون وعدد من الأوانى المزدانة بالنقوش . ويسهدو أن بعض الأوائي صنعت على الدولاب البطيء ، ولكن غالبيتها قد صنعت من لفات من الطين • ويوجد بينها وبين الفخار القوقازي بعض أوجه الشبه • والفخار ذو لون أحمر فاتح ضارب الى الصفرة ، وحوالى ثلثى الجزء العلوى مزدان برسومات سوداء على خلفية حمراء ٠ والصحون والسلاطين, محلاة من الداخل فقط • وقد صقلت الأواني قبل التلوين • وكونت الزخارف البارزة بطريقة لصق الطين على سطح القدور المسنوعة من الفخار الرمادي ، ويظهر أن درجة الحرارة التي حرقت عندها هذه الأواني المزخرفة أقل من درجة الحرارة التي حرق عندها الفخار الملون ٠ أما فخار ماشائج فيبدو أنه بوجه عام يمثل نوعا متأخرا عن فخار بان ـ شان وهو أكثر خشولة منه ٠

#### کانوپ ـ مرسوم Canopus Decree

عقد اجتماع كبير للكهنة عام ٢٣٩ ق م م في ا كانوب التى كانت المينساء الرئيسي للتجسارة الاغريقية في مصر قبل تأسيس الاسكندرية ، وقد

أقر الكهنة فى هذا الاجتماع \_ ضحمن أشياء أخرى \_ مرسوما تكريميا منع فيه بطليموس افرجيتس Evergetos ( بطليموس الثالث ) لقب « بنيفا كتور Benefactor » ( ومعناها المحسن أو الخير ) •

ولدينا من هذا المرسوم نسختان مكتوبتان بالديموطيقى والهيروغليفى واليونانى اكتشفهما كارل لبسيوس عام ١٨٦٦ وكانتسا عظيمتى الأهميسة في فك رموز اللغتين الديموطيقيسة والهيروغليفية ، ولم يفقهما فى هذا النفع الاحجر رشيد ،

( انظر اللوحة ١١٩ ) .

#### كانويية \_ أوان Canopic Jars

عندما بدأ المصريون القدماء في تحنيط أجساد موتاهم ، اكتشفوا أن أول أجزاء الجسم القابلة للتعفن هي الأحشاء ، ولذك فقد فتحوا شقا في الجانب الأيسر من أسفل البطن ومن خلال هذه الفتحة استخرجوا الأحشساء . غير أنه كان من المحتم لاستمرار الحياة بعد الموت أن تظل كل أعضماء الجسم بعضها مع بعض ، ولذلك فقد عولجت الأمساء والكبد والكليتان والمعدة بمواد حافظة أو محنطة ، وغلفت في لفائف من قماش الكتان ووضعت في أوان • واستعملت مثــل هذه الأواني لأول مرة خلال عصر الدولة القديمة • وقد وضعت هذه الأوانى في صندوق مربع يشبه شكله شكل التابوت ونقش عليه اسم المتوفى وألقابه وبعض النقوش الجنائزية السحرية • وفي خلال أوأخر عصر الدولة الحديثة والعصور التالية لها آخذت سدادات هذه الأوانئ أشكال أولاد حورس الأربعة ، ووضع في كل اناء منها عضو خاص من

الأحشاء (١) • كما كانت ثمة أربع الهات اعتبرها المصريون حاميات لأولاد حورس الأربعة وهى : ايزيس ، ونايت ، ونفتيس ، وسلقت ( انظر توت عنيخ آموں ، مقبرته ) • وقد صنعت الأوانى الكانوبية هذه خلال عصر الدولة القديمة من الخشب ، والمرم ، والفخار ، والحجر الجيرى ، ثم صنع بعضها أيضا من الفيانس ( القاشانى ) ابان عصر الدولة الحديثة واستمر استعماله حتى العصر البطلمى • وفى الأسرة الحادية والعشرين كانت الأحشاء تعالج بالمواد الحافظة وتعاد الى تجويف الجسم (٢) ، وهن ثم فقد انحدر فن صناعة الأوانى الكانوبية •

وقد نشأ اسم « كانوبية » من خطأ وقع فيه بعض الباحثين الذين ظنوا أنهم عرفوا في هذه الأواني مصدر الاعتقاد الكلاسيكي بأن المصريين عبدوا كانوبوس ، في هيئة أناه ذي غطاء على شكل رأس آدمية ، ومرشد منلاوس ، الذي دفن في بلدة كانوب على النيل ،

#### Book of the Dead کتاب الوتی

هذا هو العنوان الذي يطلق الآن بصفة عامة على كتاب ديني مصرى فديم على شكل لفادات من البردي مكتوب عليها مجموعة من التساويذ السحرية أطلق عليها المصريون القدماء اسم ء كتاب القدوم في وقت النهار ، وقد عثر على ثلاثة دكتب ، منه في مقابر بعض الأثرياء من عهد الأسرة الثامئة عشرة وما بعدها ، وكان الغرض منه تسهيل مرور المتوفى الى العالم الآخر ولضامان راحته وهنائه هناك ، وقد وضعت هذه الكتب داخل التابوت نفسه تارة ، أو في صندوق خشبي خاص كان في نفس الوقت يستخدم ركيزة لتمثال أوزيرى ، ومن المعتاد تقسيم التعاويذ الى عدد من الفصول ، غير أن القليل هن كتب الموتى هذه هو

<sup>(</sup>١) كانت هذه الأواني كما ذكر تفطى بسدادات هلى شكل رؤوس أولاد حورس الأريمة ، وفيما يلي بيان باسمائهم

وأشكالهم وأجزاء الاحشاء التي كانت توضع غي كل منها : 
١ ــ ايمستى : على شكل رأس انسان وبالاناء تحفظ الكيد -

٧ ــ مابى : على شكل راس قرد ويالاناء تملط الرئتان ٠

٣ ـ دواموتف : على شكل رأس أين أوى ويالاناء تحفظ للعدة •

قبح سنراف : على شكل رأس صقر وبالاتاء تصفط الأمعاء ... ( المعربون )

<sup>· (</sup>٢) عادت عادة استعمال الأواثى الكانوبية الى الظهور في الأسرة السائسة والعثرين ... ( المعربون ) •

الذي يحوى المجموعة الكاملة للتعاويذ ، وثمة تنوع كبير في عدد هذه التعاويذ وترتيبها من كناب الى كتاب ٠ رمى مكتوبة في أعمدة رأسية بخط هيروغليفي عتيق سسيال تفصلها خطوط افقية وتقرأ من اليمين الى اليسار ( وهي الطريقة المصرية العادية ) ، واحيانا لسبب غامض تقرأ بالعكس من اليسار الى اليمين • كما وصلت الينا أمثلة من أواخر عهد الدولة الحديثة مكتبوبة بالخط الهيراطيقي في خطوط افقية • وغالب ما تكون هذه التعاويذ موضحة بصور مرسمومة بخطوط سوداء حدودها مملوءة بالألوان ويطلق على هذا الأسلوب في التصوير اسم vignette • وتمثل كتب الموتى البالغة الاتقسان أبدع أمثلة لاصدار الكتب قديماً ، فبردية آني مشسلا ، وهي الآن بالمتحف البريطاني ، يبلغ طولها ٧٨ قدما ( حوالي ٢٤ مترا ) ويبلغ عرضها قدما وثلاث بوصات ( أي حوالي ٢٨ سنتيمترا ) • وقد ادت اعاده نسنخ هذا الكتاب الى حدوث أخطاء كثيرة مي النص ، كما حساث أحيانا اهمال في ترتيب الرسومات التوضيحية بالنسبة للنصوص ، وفي بعض الحالات يبدو أن الملفات كانت تصنع وتكتب بالجملة مع ترك مساحة ليكتب فيها اسم المسترى وألقايه وسلسلة نسبه ، وكانت هذه المعلومات تضاف بيد مختلفة ، ومرارا ما تكون مضغوطة في مساحة غير كافية ، وثمة أمثلة معروفة تركت فيها هذه المساحات خالية من الكتابة •

ومع أن مجموعة التعاوية هذه التي كتبت على البردى لم يوجه ما يثبت وجودها قبل الأسرة الثامنة عشرة ، الا أنه من الواضع أنها مستمدة من مجموعة مماثلة وجدت مكتوبه بصغة أساسية على توابيت الدولة الوسطى وتسمى نصبوص الأكفان هذه بدورها مستمدة أصلا من مجموعة التعاوية التي وجدت مكتوبة على جدران الحجرات الداخلية في بعض أهرام الأسرتين الخامسة والسادسة ، ومن ثم فان نصوص الأهرام ونصوص الأكفان وكتاب الموتى تولف معا المادة العزيزة التي لدينا من الأدب الديني المصرى القديم .

والنص الذي كان سائدا في الأسرتين الشامنة عشرة والتاسعة عشرة في طيبة يحوي حوالي ١٩٠

ثعوينة مختلفة ، ويشمل ترانيم لاله الشمس رخ ولاوزيريس وأحاديث موجهة من آلهة مختلفة الى المتوفى • وتعاويند سحرية مثل تلك التي تكتب على تماثيل الأوشابتي وعلى جعارين القلب • كما تحوى تعاويد أخرى بعض الآيات التي تتلى لحماية المتوفى من الأخطار والمتاعب مثل الموت مرة ثانية أو أن يأكل برازه • وتؤكد احدى هذه التعاويد أحمية تقديم قرابين جيدة لضمان الحير والرفاهية للمتوفى في المستقبل ، اذ يمكن المتوفى بغضل هذه التعويدة أن يدخل الى مكان الدفن وأن يخرج منه وأن يصل الى مائهة القرابين ، وبلغ من أحمية هذه التعويدة أن أطلق اسمها على الكتاب في مجموعه •

على أن أمتع هذه التعاويد هي تلك التعويدة التي تحوى الخطاب المعروف بالاعتراف الانكاري ومحاسبه النفس ( الفصسل ١٢٥) ، وإيحائه بالاعتقاد بمستوى معين لسلوك الانسان وبالعقاب الالهي وهذا الفصل كما هو لدينا الآن يتألف من تعويدتين متماثلتين ، وفيه يعلن المتوفى لأوزويريس أنه لم يقترف بعض الأعمال الشريرة التي تتراوح ما بين انكار لجرائم شسائعة مثل السرقة والقتل والزني ، وبين ما يمكن أن يدعي نقضا للقوانين المصرية بصغة خاصة مثل تحريك أحجار الحدود ، والتعرض لتطبيق قوانين الري ، وبيختم المتوفى بيانه هذا بتصريح يردده ثلاث مرات أنه و طاهر » •

وبعد أن يحصل المتوفى على اذن بالدخول الى القاعة الكبرى للحق المزدوج \_ وذلك بأن يتلو الأسماء السحوية لأجزاء الأبواب المؤدية الى القاعة \_ يتكرر الاعتراف الانكارى فى صيغ أطول ومختلفة بحض الشىء وبداخل هذه القساعة يجلس على كل من الجانبين فى صغين متساويين اثنان وأربعون محكما فيخاطب المتوفى كلا منهم باسمه ويعلن براءته من تهمة معينة ، ثم يتبع هذا منظر المحاكمة أمام أوزيريس، ملك العالم السغل، وهو يجلس على عرضه وخلفه ايزيس ونفتيس ورقعة من آلهة هليوبوليس وأمام أوزيريس ورقسه يوجد الميزان تحت حراسة الإله انوبيس وراسه على شكل رأس ابن آوى ، وخلف أنوبيس يقف تحوت ( رأسه على شكل رأس أبو منجل ) كاتب

الآلهة يكتب قرار المحكمة على ملف من البردى ٠ ونرى في المنظر أيضا الوحش المخيف آمنليت آکل الموتی ، وجزء منه علی شکل تمساح ، وجرء على شكل أسه ، وجزء على شكل فرس البحر ، منتظرا قلب المتوفى اذا لم يتساو تماما في الميزان مع ريشة العدل • والفصل ١٢٥ من كتاب الموتى يحتــوى على بعض من أكبــر وأحسن المنـــاظر التوضيحية ، وكلها تبين المصير السعيد للشخص المثالي، أذ يعلن الآلهة المتوفى يأنه وصاحب الصوت الحق ، • ومع أنه يجب أن نتذكر أن ما جاء ني هذا الفصل وكذلك ما جاء ني التعاويد الأخرى فيه ضمان كاف لأن يكون الحكم في صمالح المتوفى ، مهما كانت حياته الفعلية على الأرض ، الا أنه يبدو أمرا غير معقول أن نستبعد أن تكون محتويات هذا الفصل عديمة الأممية كدليل على وجود دستور أخلاقي في العقيدة الأوزيرية •

ولم تظهر في كتاب الموتي صورة واضحة للحالة الحقيقية التي يتوقع المتوفى صاحب الصوت الحق أن يتمتع بها ، على أن أحد الاعتقادات المحببة لدى المصريين كان يقضى بدخـول المتوفى مملكة أوزيريس ، حيث الأرض منبســطه تحترفهـا القنوات ، صورة لمر نفسها • وتبة يحصل المتوفى على قطعة أرض في دحقل الغاب ، الذي يشار اليه أحيانا على أنه حقول الفردوس للمصريين حيث يمكن للمتوفى أن يحرث ويبذر ويحصد ويتكاثر برفقة عاثلته • وهذه الصورة هي صورة مثالية لمصر ، فالمتوفى يخدم أوزيريس كما كان في حياته يخدم فرعون الحي ٠ على أن هذا الاعتقاد يتناقض مع تزويد المقبرة بتماثيل الأوشابتي ومع التشديد في أماكن أخرى من كتاب الموتى على حاجة المتوفى الى تقدمات وقرابين من الأحياء • وليس ثمة مثال أحسن من هذا يبين الطبيعة غير المتجانسية لهذه التعاويذ ويوضح عادة المصريين القدماء في اعتناق آراء دينية جديدة دون أن يتخلوا عن عقائدهم القديمة •

#### اکرا ۔ برزخ Isthmus of Kra

هذا العنق الضيق من الأرض من شبه جزيرة ثاى \_ مالاى جعل الاتصال البرى سهلا ، مجرد و بضع ساعات بالدراجة ، من خليج بنجال الى خليج تايلانه ، وهكذا ساعه الرحالة الأوائل على

تجنب الرحلة الطويلة في مياه مضيق مالاكا المكتظ بالقراصنة ويبدو أن بلدتي تاكوا با ( ربما كانت هي تاكولا المذكورة في النصوص الهندية ) وشاييا كانتا نهايتيه الهامتين ، وحقا يدعي أن الأخيرة كانت مركزا أساسيا لبث الثقافة الهندية في القرون الأولى من العصر المسيحي ويبدو أن في القرون الأولى من العصر المسيحي ويبدو أن وات نابرا تات في جايا قد تأسست في القرن السابع ولها بعض الصلات مع المعابد الهندية السابع ولها بعض الصلات مع المعابد الهندية الباوية المبكرة ، الى هذه المنطقة يرجع أيضا عدد من التماثيل الهندية والبوذية الهامة التي يرجع تاريخها الى القرنين التاسم والعاشر ، وهناك تاريخ اثار مشابهة من تاكوا .. با ربما ترجع الى تاريخ أقدم قليلا ،

#### كرانسوج Crannog

كرانوج كلمسة أيرلندية اطلقت على المباني القديمة التي شيدت ، على ما يظن لدواعي الأمن والسلامة ، على جزر اصطناعية في البحرات ٠ ويرجع الفضل في الكشف عن الكرانوجات التي توجه في بريطانيا الى العتور أولا على قرى مساكن البحيرات السويسرية من العصر النيوليثي ( انظر مساكن البحيرات ) ، فقد حفز الاهتمام بهذا الكشف عالمين أثريين من سومرست هما بولليد منخفض القسرب من جلاسستونبرى Glastonbury في انجلترا ، وهنساك اكتشبها أن الكلتيين ، في حوالي ٥٠ ق٠م \* ، أقامـــوا جزيسرة في مكان ما كان حينــذاك بحـــيرة • اذ قطعوا آلاف الأشجار ، وتزعوا عنها الأغصان ، ووضعوها في قاع البحيرة ، وثبتوها في مكانها بدق سياج من الخوازيق على طيول محيط « الجزيرة » المثلثة الشكل التي تكونت · وصنعت أرضيات العشوش من ألواح وضعت على هيئة صفوف وغطيت بطين جلب في زوارق ـ من جدوع شجر مجوفة ـ من حفر تبعد عنها بحوالي ميل ونصف ميل ( حوالي ٥ر٢ كيلو متر ) وذلك حتى يمكن ايقاد النار باطمئنان في العشسوش على مصطلى في الوسط •

وقد حفز الاهتمسام المحسلى بالتنقيب في جلاستونبرى بدوره مزارعا أن يكتشف قرية بحيرة أخرى في ميره Meare وهي غير بعيدة عن جلاستونبرى، اذ أنه كدس أكواما من القش على بعض الجزر المنخفضة ، والتي كانت أعلى أرض متاحة لديه ، وعندما حفر ثقوبا لاقامة أعمدة لعمل سلك شائك حول الأكوام ، عنر على قطع فخار ، فاخذها الى جلاسستونبرى لدراسسنها والتعرف عليها •

وحديثا ، أدى النشاط الصناعى ألى الكشف عن عدد من الكرانوجاته في أيرلندا • ففي عام ١٩٥٧ في شركة تيرون Тутоке عندما قام مصنع بسعب المياه من بحيرة ، ظهرت قمم جذوع رأسية تمسك أجزاء جزيرة اصطناعية كلما هبط مستوى المياه في البحيرة ، وكان يظن عند بدء ظهورها أنها بقايا غابة صنوير قديسة • وثمة مستقر آخسر أهم وجد في لاف جسازا Boyle عنر فيه على كرانوجات لنلاث فترات عام ١٩٥٢ عنر فيه على كرانوجات لنلاث فترات المجوفة ، كانت الوسيلة الوحيدة للانتقال والنقل لساكنى الكرانوجات • وقد تمت هذه الكشوفات المنطقة •

وفضلا عن أهمية هذه الكرانوجات في حد ذاتها ، فان أهميتها الأثرية ترجع الى حفظها تحت الماء لأشياء خشبية كانت ستبلى كلية لولا حفظها تحت هذه الطروف \*

# کرایز \_ شرسونیز Chryse Chersonese

اصطلاح معناه باليونانية « شبه الجزيرة النهبية » استعمله الجغرافيون ـ الكلاسيكيون ، وهو يقابل عادة الاصطلاح « سوفارنابهومي » Suvarnabhumi الذي استعمله الكتـاب الهنود • ويؤخذ هذا الاصطلاح بصغة عامة على أنه يشير الى شبه جزيرة الملايو مع بـورما ، غير أنه من المرجح أنه بالاضـافة الى استعماله بدقة للدلالة على مكان معين ، فقد استعمل أيضـا كاصطلاح عام ، مثله في ذلك مثل « الدورادو »

Bl Dorado للدلالة على أراض وهبية غنيسة بالكنوز بعيدا عن الحسدود المعروفة للعسالم الشرقى •

#### السكرنك Karnak

قرية تقع على الضغة الشرقيسة للنيل ، على بعد حوالي كيلو مترين شمالي مدينة الاقصر، وهي تحتوي على أطلال المعايد العظيمة ، التي كانت يوما ما جزءا من مدينة طيبة عاصمة مصر القديمة في عصر الامبراطورية • ويرجح أن أصل كلمة كرنك محرف من الكلمة العربية خودنق ، التي أطلقها العرب عنه دخولهم مصر على مجموعة المعابد الموجودة بهذه المنطقة • وقد قام ببناء معبد آمون \_ رع الكبير بالكرنك عسد من الملوك المتعاقبين • ومعظم أطلاله من عصر الدولة الحديثة-ويرجح البيلون الأول الضحم الى الأسرة ٢٥ الأثيوبية ، كما ترجع بعض البوابات الأخرى الى عصر البطالة مثل بوابة معبد خونسسو • وبني سيتي الأول الجزء الأكبر من بهو الاعمدة الكبيرة وقام رمسيس الثاني بتزيينه بالنقوش والبهو مزدان بأعبدة ضيخمة وغنى بالنقوش الغائرة والألوان الزاهية • وقد أقسام تحتمس الاول وتحتمس الثاني أربع مسلات تقع حاليا شرقي البهو السالف الذكر بين البيلون الثالث والبيلون الرابع ، ولم يبق منها الآن الا مسلة واحدة لتحتمس الأول • كما أقامت حاتشبسوت مسلتين بين الصرحين الرابع والخامس لاتزال احداهما قائمة حتى اليوم في مكانها وهي أعلى مسلة في مصر كلها ، كما توجد بقايا كثيرة من المسلمة الثانية • وبنى رمسيس الشائي طريق الكباش المبتد من النهر حتى البواية الثانية • ويصل بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر طريق ممتسد مس الشمال الى الجنبوب مزدان على جانبيه بصعين من تماثيل أبي الهول التي تمثــل الملك يرأس انسان وجسم أسه • ويحوى السور الذي يحيط بحرم الكرنك عددا من المعابد الصغيرة كرست الى آلهة عديدة ، أهمها الالهة موت زوجة آمون ــ رع رب الكرنك ، والآله خونسو اينهما ، والآله بتاح معبود هنف ، والاله مونتو معبود أرمنت واله الحرب ( انظر اللوحات ٦٥ و ٦٧ ) ٠

( الترجمة مختلفة قليلا عن الأصل لوجود بعض الأخطى الخطيرى ، الأصيون ) •

#### كرومانيسون Cro-magnon

وجدت في كرومانيون في فرنسا بقايا بعض شعب أورينياسي وهم من جنس الهوموسابينز ويشبه تماما الشعب الأوربي الحديث ويرجح أن هذا الشعب الذي هاجر الى أوربا من آسيا ، كان طويل القامة ، قوى البنية ، ذا جمجمة عالية ، وملامح دقيقة ، وربما كان هذا الشعب أول ممثل للانسان الحديث (هوموسابينز) في أوربا وانظر أيضا: انسان متحجر) .

#### كروملتش Cromlech

اصطلاح أثرى تغير معناه ، قد كان أصلا يعنى مقبرة ميجاليثية ، ثم العصسور النيوليثية ، ثم استخدم بعد ذلك ليعنى حجرا مفردا قائما ، ولكنه الآن يستعمل عادة ليعنى دائرة من الأحجار القائمة من عصر ما قبل التاريخ \*

(انظر دولن،) ٠

#### کریت: Crete

انظر الحضارة المينوية ، وكنوسوس "

# كريزويلية Creswellian

وجدت آثار تدل على استيطان باليسولينى وميزوليثى فى كثير من الكهوف فى سغح تل من الحجر الجسيرى عنسه كريزويل كراجسز وتوتينجهام فى انجلترا • ففى الكهف المعروف باسم « Mother Grundy's Parlour » وجدت أدوات حجرية من الطراز الجرافيتى تسمل نصالا ميكروليثية • ووجلت أيضا صور محفورة على من هذا النوع فى الحضارة المادلينية ، والآثار التم وجدت هنا تؤلف مجموعة من الآثار النمطية المحضارة المعروفة بالحضارة الكريزويلية وهى الخضارة الجرافيتية .

#### كالاكتونية ، حضارة Clactonian

اسم الموقع النبطى لهذه الحضارة التي تنتمي الى العصر الباليوليثي الأسفل هو اسم مجرى قديم لنهــر التيجـر عند كلاكتــون \_ اون \_ سي Clacton-on-Sea ويبدو أن هذه الحضارة قد بدأت مع بدايات الحضارة الأيفيلية ، والتحمت مع المراحل المبكرة للحضارة الأشولية • وريما كانت ادواتها المبيزة من الشظايا السميكة المربعة الشكل تقريبا ، ويصل طولها الى ست بوصات تقريبا ( حوالي ١٥ سنتيمترا ) ٠ ولم تنتج هذه الحضارة فئوسا يدوية • وقد أمكن تمييز ثلاث مراحل للأدوات الكلاكتونية ، وبلغت أرقى مراتب اتقانها في تلك الأدوات التي تبين أعلى درجة من الهسارة والتي وجلت أسساسا في هاي لودج High Lodge وسفوك Suffolk وتوجد أدوات كلاكتونية في فرنسا وانجلترا ، وثمة مخلفات عديدة منها في جداول حوض نهر التيمز السيقلي •

#### کلب Dog

كان الكلب أول حيوان استأنسه الانسان ، وقد حدث هذا في العصور الميزوليثية اذ وجدت عظامه في المستعمرات السكنية الاوربية من الحضارة المجلوميسية التي جاءت الى بريطانيا من الشرق ، وفي مستعمرات سكنية أخرى من الحضارة التاردنواسية التي يبدو أنها نشأت في شمال أفريقيا وانتشرت من هناك شمالا عبر أوربا .

وقد ثارت مناقشات ، هل كان سلف الكلب الستأنس هو الذئب ، أو الثعلب أو ابن أوى ، على أن الرأى الأكثر قبولا هو أن الكلب قد أنحد من الذئب ولربها ترددت أفواج من الذئاب على المستقرات السكنية من أجل الحصول على فضلات اللحيم والعظام ، ويرجح أن الصغار منها قد أمسكت واستؤنست ، ومن ثم تألفت شردمة من الكلاب المستأنسة ، وقد استخدمت هذه الكلاب المستأنسة ، وقد استخدمت هذه ولائها بتقديم الطاردة والصيد ، وأمكن ضمان ولائها بتقديم الطعام بصغة منتظمة لها ،

ووجدت بقايا كلاب في كل مواقع حضارات العصور النيوليثية • والعظام التي قدر تاريخها بحوالي ٦٠٠٠ ق٠م٠ تبين أنه كان ثمة في ذلك الوقت نوعان : أحدهما كلب الصيه المعروف ، والآخر أكبر ويحتمل أنه كان أكثر توحشا • ومن الواضح أن التربية الانتقائية للكلاب كانت قه سارت شوطا طويلا وبلغت تقدما كبيرا قبل الوقت الذي بدأ فيه تمثيل الكلاب نحتا أو تصويراً ، ابان عصور المدنية • وتدل المنحوتات الآشورية على أنه كانت ثمة سلالتان رئيسيتان ، احداهما لكلب شبيه بالدرواسي ( كلب قوى كبير ) من الواضيح أنه ربى لأغراض القتسال والحراســة ، والأخرى لكلب سلوقي لا شك في أنه ربي أيضا لأغراض الصيد نظرا لسرعته الفائقة • وتدل الصور الملونة المصرية القديمة ومومياوات الكلاب على أنه كانت لدى المصريين القدماء عدة سلالات منذ ٣٠٠٠ ق٠٥٠ منها الكلب الذَّتبي ( الديسم )، والكلب السلوقي ، وكاب الصيد ، وربما أيضا كلاب صغيرة مدللة ٠

Celtic Civilization کلتیة ـ حضارة

كلتية \_ حقول Celtic Fields

فى غضون العصر البرونزى ، اجتاح انجلترا شمب حضارة هالشتات ، وأدخل اليها المحراث ، ونظاما منسقا للحقول • وكانت حقولهم مربعة الشكل تقريبا ، صغيرة لا تتعدى مساحة كل منها ربع فدان فى أغلب الأحيسان ، وقد كونوا هذه الحقول الكلتية ، كما تسمى الآن ، على الأراضى الطباشيرية ، ويمكن حتى الآن اقتفساء أثرها ، خاصسة من الجو عندما تكون الشمس ماثلة لدرجة تكفى لأن تلقى بقايا جسورها ظلالا تحدد مواقعها •

#### كنمانيسون Canaanites

تشير كلمة « كنعانيون » الآن عادة الى الشعوب التى تتكلم بالسمامية والتي تتألف من جنس مختلط سكن البقعة التي كانت تتوسطها فينيقية على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط خلال العصر

البرونزي • ولا يعرف أصل اسم « كنعان » الذي أطلق على هذه المنطقة ، غير أن هذه الكلمة قد استعملت في وثاثق نوزو لتعنى صبغة الأرجوان التي تستخرج من أحد أنواع الأسماك الصدفية التي توجد على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط، وريما استمدت المنطقة اسمها من اسم هذه الصبغة وأخص منتجاتها • وحتى نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين ، كان المصدر الرئيسي لمعلوماتنا عن الكنعانيين هو التسوراة وبعض الاشسسارات القليلة التي جاءت في أقوال المؤرخين وفي الوثائق البابلية والمصرية • الا ان هذه الحالة قد تغيرت جوهريا بفضل الاكتشافات التي قام بها منذ عام ۱۹۲۹ کلود شهبیغر C. Schaeffer عند رأس الشمرا في موقع مدينة أوجاديت القديمة على السواحل السورية • وكان أهم كشف عثير عليه عند رأس الشمرا مجموعة كبيرة من الوثائق من القرن الرابع عشر ق٠م٠ وتشهمل عددا من المسمنفات الأمسطورية مكتوبة كلها بأبجدية مسمارية خاصة على لويحات من الطين ، وهي تلقى فيضا من الضوء على المدنية الكنعانية في العصر البرونزي المتأخر • ولغة هذه النصوص توضع عادة ، مع اللغة العبرية والفينيقية ولغات آخرى ، ضمن مجموعة اللغات السامية الشمالية الغربية ٠

ومن جراء الهجرات والغزوات المستمرة ألتي قاستها منطقة سوريا وفلسطين ، لم يمكن حتى الآن ازالة الغموض الذي يحيط بالتاريخ المبكر لهذه المنطقة . غير أنه يبدو أن اللغات السامية الشمالية الغربية كانت شائعه بها منذ الألف الثالثة ق٠م٠ ومن ثم قمن المحتمل أن السكان الكنمانيين قد تألفوا من خليط من سكان المنطقة الأصـــليين ، ولغتهم غير معروفة ومن مهاجرين يتكلمون الســــامية وأصبحت لغتهم هي اللغة السائدة • ومن بداية الألف الثانية ق٠م كانت الحضارة الكنمانية المبيزة قد توطدت • مع أن هذه المنطقة قد حوت عددا من دويلات المدن التي تدين لولاة مختلفين عن أن تكون دولة متحدة ذأت حكم ثابت مستبرة ، الا أن المستوى العسام للحضارة بها كان على نسق وأحدة • وبالرغم من أن المعيسود الأعل لكنعان كان أيل ، الا أن يعل

كان أقواها ، وقد جساء ذكره كثيرا في الكتاب المقدس \* ومن معبوداتها أيضا الهتان للاخصاب هما عنات وعشتارت ( وهي عشتاروت التي ورد ذكرها في التوراة ) • وثمة وجه اخصابي للاله بعل توضحه احدى الأساطير التي تذكر أنه قتل بواسطة الاله و موت ، ملك الموتى ، وكان من جراء ذلك أن توقفت الحياة على الأرض الى أن ثارت له عنات وأعادته الى الحياة • وكانت توجد نى ذلك الوقت ، كما ينعكس في الفن والأدب ، تجارة بحرية واسعة بين بلاد بحر ايجه ومصر ومنطقة سوريا وفينيقية ، غير أن الكنمانيين قد قاسوا سلسلة من النكسات القاسية في أواخر الألف الثانية ق٠م٠ بسبب هجمات شمعوب البحار عليهم من الشمال والاسرائيلين من الجنوب • على أنه حدث في الألف الأولى ق٠م أن استعاد الكنعانيون نشاطا جديدا يعتمه أساسا على تجارة بحرية كانت أهم مراكزها صــود وصيدون ، وكان الشعب الكنعاني في هذا العصر هو الذي أطلق عليه الاغريق اسمم الفينيقيين ولو أنهسم هم أنفسهم ظلوا يسسمون أنفسهم بالكنمانيين وعند دولة أشسور ( انظسسر أشوريون ) أضحت مستعمراتهم التجارية الكثيرة المنتشرة في كل منطقة البحر المتوسط منفصلة سياسيا ، ثم أدى نمو التجارة الاغريقية الى بدء العملية التي انتهت باندماج المدن الفينيقية ( الكنعانيـــة ) المســـتقلة في الامبراطـــوزية الفارسيية •

## Knossos كنوسوس

كنوسوس في كريت هوقع له أهمية عظمى في تاريخ علم الآثار ، لأنه أماط اللثام عن خلاصة المحضارة الأوروبية الأولى • ولم يكشف الا فيما ندر ، عن أي آثار لهذه الحضارة قبل عام ١٩٠٠، عندما بدأ سير أرثر ايفانز بالتنقيب في هذا المكان • وقد أطلق على هذه الحضارة اسم المينوية ، لأن مينوس ، بناء على ما ذكره مؤرخو الإغريق ، كان أحد حكام كنوسوس الأواثل •

وقد عمرت كنوسسوس في العصر الحجرى الحديث ، ومنذ حوالي ٢٥٠٠ ق٠٥٠ ، كان أهم ما يميز الفترة المعروفة باسم الحضارة المينوية

الأولى ، الفخار المنقوش نقشا غائرا والملون مما يدل على شدة تأثره بفن آسسيا الصغرى والخمسمائة سنة التالية \_ حتى عام ٢٠٠٠ ق م شاهدت تقدما كبيرا في فنون البناء ، والنحت ، والتلوين ، والفخار ، ثم جامت الفترة المينوية الثانية \_ تعادل تقريبا الدولة الوسطى في مصر \_ وفي هذا الوقت بني قصر مينوس ، وعلى الرغم من أنه قد خرب عندة موات متتالية ، ثم أعيد بناؤه ، الا أن التصميم العام لم يتغير على الاطلاق وهو عبارة عن عدد من الأفنية المتتابعة تحيط بها محموعة من الأبنية موضوعة كيفما اتفق .

وقبيل نهاية العصر المينوى المتوسط الثانى تعرض القصر للدمار بسبب زلزال لا نتيجة غزو ، ومما يثبت ذلك أن الحضارة استمرت فى الازدهار دون انقطاع ° وفى العصر المينوى المتوسط الثالث تقدمت الحضارة الى درجة أكثر تألقا ، وإن كانت قوى الطبيعة قد تدخلت مرة أخرى ، فقد أعيد بناء القصر ، ولكن حوالى ١٥٥٠ ق٠٥٠ تعرض للدمار مرة أخرى ومع ذلك قد أعيد بناؤه من جديد ، وقد وجلت فى كنوسوس عدة منازل لا تقل فى أهميتها عن القصر ، وعلى الرغم من ذلك فلم ينقب فيها على نطاق واسع ، وإن كانت قد وجلت لها نماذج تدل على مدى حجمها وعلى قد وجلت لها نماذج تدل على مدى حجمها وعلى تقدم فن التصميم \*

والصور عن أهل كنوسوس كثيرة ، وهي تبين نشساطهم ولهوهم وملابسهم ، ويبدو أنهم كنبوا نوعين من الكتابة الخطوطية المستقيمة ( انظر الكتابة المينوية ) ، وقد وصلت الينا هذه الكتابة في الحسابات ، وقوائم المتلكات ، غير أنه يمكن استقاء الكثير من المعلومات عن هذه الحضارة من الرسسومات ، وهي تلقى ضوا قويا على الديانة ، التي اتخذت صسسورة تقديس قوى الطبيعة ،

والاهتمام بالطبيعة منتشر في الفن ألمينوى ، الذى اهتم اهتماما خاصا بالطواهر الطبيعية على خلف خلف معظم ألوان الفن القديم ، فقد وجدت مراوا على الجدران صور المناظر الطبيعية التي تغلب فيها صور الحيوان والطيور والمنباتات ، ويبين التلوين على الأواني أزهارا صورت بكل

دقة وجمال • والمناظر البحرية شائعة هي الأخرى وتوجد في كنوسوس حجرة حمام كسيت جدرانها بصور الدوفيل •

وبلغت كنوسسوس ذروة مجسدها بين المده و القع في كنوسوس وفي أرباضها تبين المستويات العالية التي بلغوها ، منها بعض الفيلات الفاخسرة ، وتشكيلة كبيرة جها من الصسور الجدارية الفريسكو ، والبيوت الحجرية .

وحوالى ١٤٠٠ حرق قصر كنوسوس ، كما دمرت معظم البيوت الكبيرة ، ولم تعبد المدينسة مركزا للتقلم الثقافي الآن بعد أن بسطت ميسينا سبطانها على الاقاليم الايجيسة ، وقد أعيسه ترميم قصور كنوسوس ، ولكن بعد أن أصبحت جزيرة كريت كلها تنافسها في الازدهار والثقافة ، ورغم ذلسك لم يظهر ما يدل على تحررها من الحضارة المينوية الصميمة ، حتى الفترة المينوية التاخرة المينوية المسانى التأخرة التي انتهت ابان القرن الشانى عشر ق٠٥٠ ،

وخلال عصر الحديد بقى قصر كنوسوس خرابا، ولم يبن موقعه بعد ذلك اطلاقا ورغم أن الفن فى هذا العصر المتاخر مازال يحتفظ ببعض آثار التقاليد المينوية القديمة ، غير أن الحديد أصبح حينئذ مستعملا ، وبدأت تختفى شخصية الحضارة المينوية من المسرح الحضارى ، بينما بدأ الفن عدة نماذج فاخرة منه ، مثال ذلك فازات متعددة الألوان ، وبعض الصور والمنحوتات ، وهى تحتفظ بتأثرات كثيرة من روح الفين المينوى القديم ، وأن كانت تظهر بها أيضا سمات تأثرات فنية بالزخارف الشرقية مثل تلك التى تظهر فى فنية بالزخارف الشرقية مثل تلك التى تظهر فى

وقصر مينوس ، الذي كشف عنه سير آرثر ايفانز ، سيبقي دائما أحد الانتصارات الكبرى في علم الآثار ، وهو يحتوى على نظام خاص لتصريف المياه ، ومكان ضهخم لتخزين الخس والزيت ، وفناه رئيسي كبير ، وقاعة ذات عمد ، وغرفة للعرش ، وعدد ضخم من الغرف ، وجدرانه

كانت من الحجر الجيرى والأعمدة من الخشب أو الحجر الجيرى ، كما زينت معظم حيطان القص بالصور الملونة البديعة • ولابد أن يكون هذا قد جعل من كنوسوس أعظم مدينة في عصرها ، وأعطاها سبقا على جبيع المدن الأخرى ، ربما لم تنافسها فيها مدينة أخرى على الاطلاق منذ ذلك الوقت حتى الآن • ( هذه مبالغة من مؤلف متحيز للحضارة الأوروبية ، فمما لا شك فيه أن منن طيبة وبابل والاسكندرية وغيرها قد فاقت كنوسوس كثيرا — ( المعربون ) ) •

( انظــر مینــونور ولابیرانت ، واللوحــــات ، ۸۲ ــ ۷۰ ) ۰

# كنينجهام Cunningham

السبير الكساندر كنينجهام ( ١٨١٤ -- ١٨٩٣ ) كان ضــابطا بالجيش الهندي وأول مدير عام للآثار في الهند • وقد جاء أولا إلى الهند وله من العمر تسعة عشر عاما ، مع بعثة مهندسين للعمل في البنجال ، وعنا بداية خدمته العشكرية التي استمرت ٢٨ عاما ، قامت بينه وبين العالم الأثرى جيمس برينسب James Prinsep صلة أشعلت اهتمامه بدراسة العملة القديمة والتاريخ. وسرعان ما ظهرت نتائج شغفه بالآثار ، ففي عام ۱۸۳۷ زار سرنات (انظر اللوحات ۱۲۲ و ۱۲۶)٠ وقام ببعض التنقيب هناك ، وفي عام ١٨٤٨ بعد فترة من الخامة العسكرية في كشمير والاداخ ، كتب بحثا عن عمارة المعابد في تلك المنطقة ، وفي عام ١٨٥٠ زار سانشي ، ( انظر الصورة الملونة رقم ۱۶ ، واللوحات ۳۱ و ۱۲۱ ) وقام بالتنقيب فيها ثم نشر كتابا عن هذا الموقع • وكان انشاء مصلحة المساحة الأركيولوجية عام ١٨٦٣ نتيجة لجهوده ، وعندما ترك خدمة الجيش أصبح أول مدير لها • وفي غضون الاثنتين والعشرين سنة التالية نشر مطبوعات عديدة تسجل مكتشفاته ، وتضمنت تقاريره أول أمشلة للمكتشفات في هارابا ، كما شهملت مجلدات عن النقوش في أشــوكا « Inscriptions of Asoka » أشــوكا ١٨٧٧ ) ( انظر الامبراطورية الموريانية ) والعملة في الهند \* Coins of India \* ( عام ١٨٩١ ) ،

وجغرافية الهندالقديمة Ancient Geography « Ancient Geography « of India » « ودراسات عن الآثار البوذية في بهارهوت وبوذجايا ٠

ومن ثم فقد وضع كنينجهام أسس الاهتسام الواسع الذى تميز به منذ ذلك الحين المسبح الأثرى للهند ، كما أنه طور أيضا دراسات العملة، والأبيجرافيا والتنقيب الأثرى وصيانة الآثار · واذا كان الهدف الأساسى من تنقيباته هو جمع المقتنيات الأثرية الثمينة ، فانما يرجع ذلك الى أنه نجع الى درجة كبيرة في الحصول على المعلومات التى كان يريدها عن طريق الحفير وجوب المناطق الأثرية وبعض الوسائل الأخسرى القليسلة التكاليف ·

#### کهوف ، سکان الکهوف Cave Men

كنتيجة لكثير من الكشوفات في أوربا عن بقايا انسان ما قبل التاريخ في الكهوف ، كان الاعتقاد السائد في الأيام الأولى لعلم الآثار أن الانسان الباليوليثي كان يعيش دائما في كهوف ، ومن ثم شماع استعمال الاسم « انسمان الكهوف ، كان أن الانسان الباليوليثي ، مع أنه ما لعلوم لدينا الكهوف غالبا ، الا أنه لم يعش هكذا بصغة دائمة. الكهوف غالبا ، الا أنه لم يعش هكذا بصغة دائمة. سويسرا عاش في مساكن البحيات ، وفي دوسيا عاش في مساكن البحيات ، وفي دوسيا عاش في مساكن بنيت جزئيا تحت مسسوي الأرض ، وهكذا و وحتى في الأحبان التي عاش في خلالها في الكهوف في فصل الشتاء ، قانه كان في الغالب يعيش خلال الصيف في عشوش مؤقتة شيدها بأغصان الشجر •

# كهوف ـ معابد الكهوف

تؤلف الممارة المنحوتة في الصخر في البند سلسنلة تمتد لمدة تزيد على الف سنة ، وتمثل هذه العمارة مكانا فريدا في عمارة العالم القديم ، وتمدنا مصابد الكهوف في غرب البند والدكن بصفة خاصة بأبدع الأمثلة للطرز والمنحوتات التي تزينها ،

ويرجع تاريخ أقدم أمثلة للعمارة المنحوتة في الصخر في الهند الى عهد الامبراطورية الموريانية ، وتقع في تلال شرق الهند بجــوار مملكتهم في مجذا ٠ فهنا في تلال بارابار توجد مجموعة صغيرة من الكهوف التي خصصها أشـــوكا للأجيفاكا Ajivakas وهو مذهب مرطوقی ظهسر فی حوالى نفس الوقت الذي ظهرت فيه البوذية ٠ ولأحد هذه الكهوف نفس شكل الواجهة النبطية لصالة الاجتماع الخشسبية ( المعروفة باسسم شمايتيا Chaitya) مقطوعة في الصخر حول مدخله • ومن ثم يمكن القول بأنه ، مع أن فكرة العمارة الكهفية قد وصالت الهند من فارس الأخمينية ( بنفس الكيفية التي وصلت بها فكرة النقوش الصخرية وأسسلوب نحت الحجر) ، الا أنه كانت ثبة فعلا في الهند في ذلك الوقت عمارة خشسبية ذات طابع مميز ، فأخذ هذا الطابع الهندي الخاص ونفذ في الصخر بدلا من الخشب

ومن المسلم به بصغة عامة أن مجموعة المعابد الغربية في الهند ترجع الى ما بعد العهد المورباني ، غير أنه لم يتفق بعد للآن على تاريخ أقدم الأمثلة المعروف منها • وكان يظن أولا أن بعض الكهوف يرجع تاريخها الى القين الثاني ق٠م٠ غير أن هذا الرأى - الذى بنى على أساس الباليوجرافيا ( علم الخطــوط القديمة ) .. قد اعترض عليه حديثاً ، ويظن أنه ليس ثمة كهوف يرجع تاريخها الى ما قبل منتصف القرن الأول ق٠م٠ وكل الأمثلة الأقدم بوذية • وتظهر هذه الكهوف بصفة عامة في مجموعتي صالات الشايتيا ، والفيهارا أو في أديرة الرهبان • وكانت صالات الشايتيا الطوبلة تنتهى على شكل محراب أقيمت في وسسطه أشتوبا • وفي الأمثلة الأقدم ، كانت النماذج الخشمسمة الأصيلة تستدعى تثبيت عروق حسببة في السقف داخل عقد الكهف ، لكن بعد ذلك كانت الم وق أيضًا تنحت في الصخر • وتكونت الفيهارا من مسفوف من خلاما الرهبان داخل كهوف مربعة أو مستطيلة محاطة بخلايا منحوتة في الجدران ، وهذا النبوذج الذى صار للهيكل فيسه أهمية أكبر وأكبر ، أصبيح فيما بعد تموذج هياكل الكهوف البراهمية

وتوجه مواقع معابه الكهوف بالقرب من مواني الساحل الغربي ، وعلى طول الطرق التي كانت تؤدي حينذاك الى هضبة الدكن والى داخل الهند، وتقع الأمثلة البارزة لمابد الفترة المبكرة ( من القرن الأولى ق٠م٠ إلى القرن الثالث الميلادي ) في بهاجا ، وأجانتا ( وتحوى الكهوف من الثامن الى الثالث عشر ) ، وناسيك ، وكانهيرى ، وكارل، وجنار وتحمل عدة معايد منها نقوشا باسماء حكام أسرة ساتافاهانا ، بينما تحوى كلها نقوشا لتقديم الهبات والقرابين بأسهاء رهبان وتجار وصناع • وتمته الفترة المتأخرة من القرن الخامس الى القرن الثامن ، وتشمل كثيرا من أبدع الصور الملونة والمنحنيات في أجانتا ( انظر اللوحة الملونة رقم ٢ ) وكل الـكهوف التي توجــد في اللورا ( انظر اللوحة ٤٥ ) • وقد رأت هذه الفترة أول نحت لكهوف البراهمية ، وأقدمها تلك التي توجد في أوداياجيري ويرجع تاريخها الى بداية القرن الخامس ، وكانت هذه الــكهوف فيشسنافيتية ( مكرسة لعبادة فيشنو ) أو سيفاتية ( مكرسة لعبادة سيفا ) . وتشمل طرائف فنية مثل كهوف الرامسوارا وكيلاسا في اللورا وكذلك الكيوف التي توجد في بادامي التي تقع أبعد نحو الجنوب، ومن الكهوف البراهمية أيضا الكهف الذي يوجد في اليفائتا التي تقع جنوب بومباي مباشرة ، والتي أثارت اهتمام كثير من الرحالة الأوربيين القدماء • وفي المراحل النهائية لفن الكهوف في اللورا ، كرست عدة كهوف لمذهب الجين Jain .

#### كوارتز Quartz

حجر استعمله أحيانا رجل العصر الباليوليثي عندما لم يتوافر الظران لديه العسسناعة الادوات الحجسرية والأسلحة ، واكتشاف الكوارتز في رواسب شسو سكو سايان هو الذي أدى الى اكتشاف انسان بكين .

# کودکس ( مخطوط ) Codex

كانت أقدم الكتب عادة على شكل قطع طويلة من الورق أو البردى ملفـــوفة على ملفـــين من الخشب \* وفي حوالى القرن الرابع الميلادى حل محلها الكودكس ، وهو الشكل الحديث المعروف

للكتاب ، ويتألف الورق فيه من صحائف مخاطة بعضها ببعض من جانب واحد ، وأقدم كودكس معروف يرجع تاريخه الى ٧١٥ ق٠م وقد عثر عليه في نمرود ،

#### كــوريا Korea

على الرغم من أن المسادر الكورية تزعم ان لبلدهم تاريخا طويلا عريقا ، الا أن الحقائق لا تؤيد هذا الزعم وهناك ما يثبت قيام حضارات قبلية ومستقرات سكنية ، كما أن من المحتمل وجود سلالات ييه وحتى اينو في العصر الحجري الحديث ، كما تلاحظ بعض تأثيرات صينية في الألف الأولى ق م ولكن أهم ما حدث من تطورات هو اتساع المبراطورية هان عندما تاسست المستعمرات في كوريا الشمالية الغربية ، العر كشف الأثريون اليابانيون في احداهسا ، وهي ولانج ( لاك لانج ) عندما كانوا ينقبون في جبانة ، عن أشياء من عصر هان ممتازة القيمة والأهمية . وبالاضافة الى أشياء من اللاكيه ، التي لها أهمية عظمى في تاريخ هذه الصناعة المبكرة ، وجدت مرايات من البرونز ، وجواهر ، وتماثيل ٠٠ الخ ، تشهد بثروة هان وحضارتها • ومن هذه المستصرات انتقل التأثير الصيني الى منشوريا ، والى كوريا الجنوبية • وني الجنوب نشـــات مملکتان ، سیللا وبایکشی ۰ وکان ادخال زراعة الأرز بطريقة الحرث اليدوى سسببا في ايجساد محصول ثابت يصلح لأن يكون عمادا للتوسع ، وقد دخلت كل من الكونفوشية والبوذية الى كوريا من الصين • وبعد انتهاء أسرة هان ، وانهيسار المستعبرات اتسعت سيللا حتى استطاعت في عهد أسرة تانج وبمساعدة تانج أن تحكم تقريبا كل كوريا الحالية • وصــــارت كيونجزو مركزا حضاريا في غاية من الأهمية ( والمرصد الذي بني حناك في القرنين السادس والسابع الميلاديين من أوائل مراصد العالم) • وقد أدت كوريا دورا مرموقا في تاريخ الشرق الأقصى فقد سياعدها موقعها بين الصين واليابان على أن تسكون مركزا للتبادل الحضارى • ويبدو أن بحارتها قد أدوا دورا هاما في التجارة بين الشرق والغرب في

القرون السابقة لانشاء الأسطول الصينى الذى يصلح للمحيطات •

#### كوفييه Cuvier

كان البارون جورج ليوبولد كوفييه Georges ( ١٨٣٧ – ١٧٦٩ ) فرنسيا تاثر بنظريات ابن بلده جورج بيفون وباكتشافاته العديدة في مجال المستحجرات الى درجة بالغة حتى انه هو نفسه وضع نظرية جديدة بأنه كانت ثمة ثلاث مراحل منفصلة للخلق انتهت كل منها بغيضان مثل الطوفان ، وبذلك فقط ، أمكنه أن يفسر وجود مستحجرات في الصخور ومن ثم فقد مهد الطريق لنظرية الاحقاب الجيولوجية البالغة الطول التي وضعها تشسادلز لييل في

# 

Robert Koldewey

مهندس مصاری ألمانی دفعه اهتمامه بالآثار الكلاسيكية وتاريخ العمارة للعمل أولا مع صديقه الأمريكی ف حد بيكون فسی آكروبوليس ساسوس الذی قام برفعه وعمل رسوهاته وقد ثنبت عمله فی حقل الآثار عندها دعی للعمل بلسبوس ، وهی جنوبی طرواس (طروادة) ، لحساب المعهد الأثری الألمانی و وزار العراق لأول مرة فی ۱۸۸۷ عندما بعث لعمل مجسسات فی زرغل والحبه لحساب متحف برلین ،

وبعد عبله في نياندريا ، استدعى كولدوى ليصاحب بعثة لوشان Laschan في سسنجرلي (سمعل) في شمال سوريا وهناك استغل حذقه الهندسى استغلالا كاملا فتمكن من القيام بكل من المسح والرفع والرسومات التصورية للموقع وكان يضطر لقطع عمله كي يسافر الى صقلية وجنوب ايطاليا مع بوخشتين لتسمجيل المعبد الاغريقي هناك وقد استغرق نشر هله الاعمال سنوات ، كما كان يقوم بالتدريس في حورليتز و

وفى ١٨٩٧ بدأت الجمعية الشرقية الألمانية تهتم باختيار بعض مواقع في بلاد الرافدين تصابح

أن يقوم فيها الألمان بتنقيبات منظمة ، وقد شجعها على ذلك عاملان ، هما نجاح الفرنسيين والانجليز فيما قاموا به ، والرغبة في الحصول على لوحات بالخط المسمارى ، وكانت ترد في ذلك الوقت بكميات كبيرة من الحفائر ومن تجاد الماديات ببغداد الى متاحف الغرب ، ولهذا أوفدت ساشو وكولدوى لمسح المنطقة ، وقد قاما بمسح معظم المواقع الرئيسية في العراق وكتبا تقريرا يغضلان فيه القيام بالتنقيب في بغداد ،

وفي ٢٦ من مارس ١٨٩٩ بدأ كولدوى أعمال التنقيب في مدينة بابل القديمة التي شغلته لدة ١٨ عاما تخللتها بعض المعوقات • وكانت الحملة مجهزة تجهيزا جيدا ، وهي أول حملة تسستعمل الديكوفيل لنقل التراب بعيدا عن منطقة العمل وتستخدم آكثر من ٢٠٠ رجل • وقد ابتكر طريقة لترسم امتداد الجدران ، وعمل نظاما مبسطا لاجراء حفر التل طبقة طبقة ، ويمكن أن يقال ان مذا كان بداية طيبة لعهد التنقيبات العلمية بالعراق ٠ وعلى العموم ، كانت ميوله المسارية التي اختير بسببها لقيادة الحملة ، معناها أن النتائج ، التي أمكن الحصول عليها بصعوبة وببطء ولم تنشر الا مجزأة سنة سنة ، لم تثر الاهتمام الكافي لتحظى بالمساعدات المادية وساد الظن أنضب بأنه غير ميال لفحص الجدران والأساسات بحثا وراء ودائع الأساس المخبوءة خشبية تشويه المباني • كما يجب ألا يغوتنا أنه كان يعمل في زمن كانت تقدر فيه معظم الحفائر ني الشرق الأوسط بمقدار ما تبعثه من آثار الى المتاحف الأوروبية أو ما تقدمه من نصوص لعلماء اللغة الأشورية ، ولم يكن مع البعثة عالم لغوى ذو مران ٠ وعند بداية عماله في قلعة شرقات ( أشمسور ) في ١٩٠٣ ، انتقل بعض زملائه المتازين من الألمان ، ومنهم أندريا ، الى الشمال ، وبعد عبل متواصل لمدة خبس سنوات في هذا الموقع الصعب اعتلت صحته • وقبل ذلك كان كولدوى قد نقب في برسيبا ( بيرس نمرود ) حيث استهوته الزاجورة • وقد قام بجسسات ناجعة في فازه وأبو حطب (كيسـورا) \* وقله وجد في فازة فخار جمدة نصر ، ولوحات مكتوبة من العصر العتبق ، ومقابر ، وأختام ، وآثار مبان

مما كافاه مكافاة مجزية على قراره القيام بالعمل فى هذا الموقع الذى قرر هيلبرخت عدم أهميته قبل ذلك بسنتين فقط •

ولم يضح كولدوى مهارة المهندس وخبرته فحسب لخدمة العمل الأثرى في بلاد بابل وابتكار منهج يتفق والبيئة المحلية ، بل ان عمله في موقع بابل الكبير كشف لأول مرة لكل من الخاصصة والعامة عن مدينة شرقيصة قديمة لم تعرف حتى ذلك الوقت الا من التوراة وكتساب اليونان والرومان ، بما فيها من تحصينات ضحة والرومان ، بما فيها من تحصينات ضحة نبوخل نصر العظيمة تعود الى الحياة مرة أخرى نبوخل نصر العظيمة تعود الى الحياة مرة أخرى في أسلوب جديد ، وكان عمله ، الذي أنهاه أثناء في أسلوب جديد ، وكان عمله ، الذي أنهاه أثناء تقام بها علماء من عدة دول مختلفة ،

# Köln-Lindenthal كولن \_ ليندنثال

موقع فى الأرباض الغربيسة لمنطقة كولون (كولونيا) الحديثة ، كان يقطنها يوما ما جنس من الفلاحين ذو حضارة دانوبية • وهى المنطقة السكنية الوحيدة من عصور ما قبل التاريخ فى أوروبا التى أتم الأثريون أعمال التنقيب فيها وثذا فهى ذات أهمية بالغة •

وقد وجه أن البيوت وغيرها من المبانى قد اختفت تماما ولكن بقى من آثار المساكن ما يكفى للتعرف عليها لعمل رفع كامل للمنطقة كلها وقد كان ذلك ممكنا بواسظة دقة ملاحظة كل تغير يحدث فى ألوان التربة السنفليسة التى سببها الرديم الذى ملأ الثقبوب التى كانت تدق فبهما الانسان وفى النهاية أدى عمل تخطيط المنطقة كلها الى اظهار عدد من مساكن ليس لها أى نظام موحد دقيق ، وكانت أرضياتها منحوتة فى الأرض نفسها ، كما صنعت الجدران والسقوف من مؤاد خفيفة وكانت الشون مستطيلة يبلغ طولها ٢٦ نفسها ، كما وجد عدد من ياردة ( ٣١ مترا ) أو أكثر ، كما وجد عدد من الأبنية الصغيرة المقامة على عمد ربما كانت تستعمل لخزن الغلال ، وكانت تقع بجانب المساكن .

وعلى مدى قرنين أو ثلاثة قرون ، سكنت المستعمرة فى أربع فترات منفصلة ، فمن وقت لآخر كان يهجرها السكان حتى يستطيعوا زراعة مساحات جديدة من الأرض ، وهذه طريقة طبيعية بالنسبة لطرائق الزراعة فى ذلك الوقت ، ويبدو أن المستعمرة الأصلية كانت بلا تحصينات وكانت تشغل بالتقريب مساحة مستديرة من الأرض على جانبى واد غسير عميق ، ويبدو أن المستعمرة الثانية كان يسكنها حوالى ٣٠٠ نسمة ، وكان يحيط بها خندق صغير خطط أيضما لكى يقسم الدينة الى قسمين ،

والمستعمرة الثالثة شغلت فقط الجانب الجنوبي من الموقع كله وكانت أصغر حجماً بكنير وتسم فقط سبعين نسمة •

والمستمرة الرابعة والأخيرة كانت محصدة تحصينا اقوى من كل سابقاتها و فكان يحيط بالمنازل ومخازن الغلال خندق حوله سياج من بخوازيق ، ومما لا شك قيه أن الموقع كان يتسم لعدد أكبر من الناس و وربها بلغ عددهم حوالى سمة و

وقد بين التنقيب في هذا المكان أن المجتمعات الأربعة لابد وأن كانت تعتمد في مواردها على نفسها ، ولكن يوجد ما بدل على أن الفخار كان سلعة تجارية على طول الراين وعلى أنه كانت تجلب من جبال طوروس مادة خضراء لصسنع الفؤوس •

ونظام الزراعة كان هو نفس النظام المتبع فى حضارة الدانوب جبيعها، ومنها انتشر الى بولنده وجاليسيا (حاليكيا)، ومورافيا، حتى مصب نهر فستولا، مخترقا ألمانيا الى بلاد الراين، وهو يعمتد على حرق المناطق التى انحسرت عنها الغابات ويمكن عندئذ زرعها الى أن تنفذ البوتاسا الناتجة من حرق الفحم النباتي ، ثم يهجر الموقع مرة أخرى ، ثم تنبت أشجار غابات جديدة وتتكرر الدورة نفسها ،

ولم يقتض ذلك مجرد الانتقال من قطعة أرض منزرعة الى قطعة أخرى، بل كذلك نقل جميع سكان المستعمرة كلبة بكل مبانيها



لوحة ١١٧ "المصر الرباعي" معرض لحيوانات من أكله اللحوم (من الليمار إلى اليميل) -صنع مُهض أثلاث ماكل لدب كهفي، اسدان كهفيان، ذئب خهم (اللحط القرم للتاريخ الطبيعي، باريس)



لوحة ١١٤ - فيله : المعبد البطامي





لوحة ١١٥ ـ جمجمة بيلتداون : (١) فك بيلتداون (ب) عظم فك إنسان الغاب مبرودا ومصبوغا (المتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي ـ لندن)



لوحة ١١٦ ـ فن عصر ما قبل التاريخ : وعل مشكل بالنحت على طرف ناب ماموت؛ العصر المادليني، من موناستروك (التحف البريطاني - لندن)





لرحة ۱۱۸ . هنري كريزويك رولينصون (۱۸۱۰ ـ ۱۸۹۰)

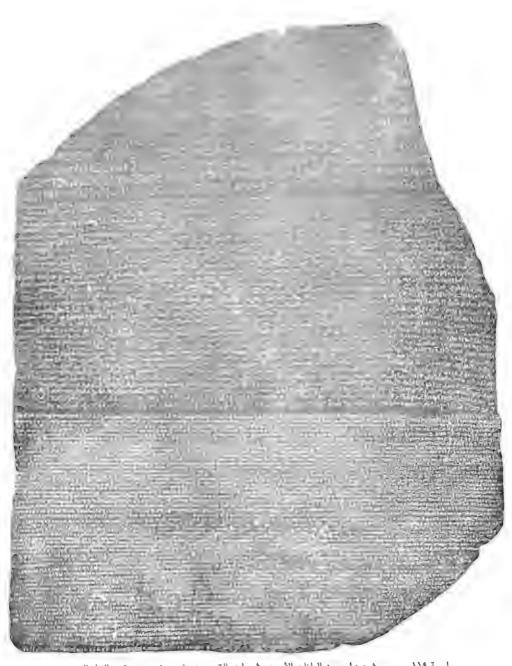

لوحة ١١٩ ـ هجر رشيد : لوح من البازلت الأسود عثر عليه بالقرب من رشيد عند مصب فرع النيل الغربي، ويحمل مرسوما أقره اجتماع الكهنة في منف؛ مكتوبا بالهيروغليفي والديموطيقي واليوناني، مما أعطى الباحثين مفتاحا لفك رمو: اللغة المهيروغليفية المصرية القديمة (المتحف البريطاني ـ لندن)

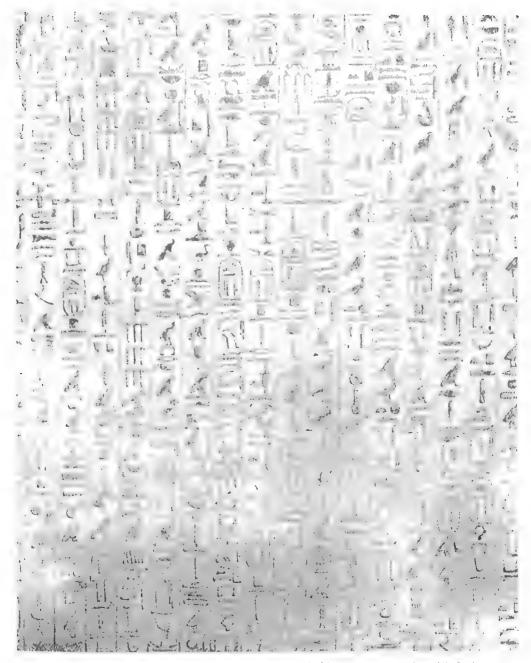

لوحة ١٢٠ ـ سقارة : جزء من نصوص الأهرامات مكتوب على جدران غرفة الدفن بهرم الملك أوناس، بسقارة



لوحة ١٢١ . سائشي الاشتريا العطيعة عبد للرجه الخلف للبران التحالية



لوحة ١٢٢ ـ سرنات : اشتوبا ذامخ؛ وهي اكبر اشتوبا باقية حتى الآن في سرنات، مشيدة بالحجر والطوب؛ ويبلغ ارتفاعها ٤٦ مترا



لرحة ١٢٣ ـ هيئريش شايمان (١٨٢٢ ـ ١٨٨٧)، صورة فوتوغرافية

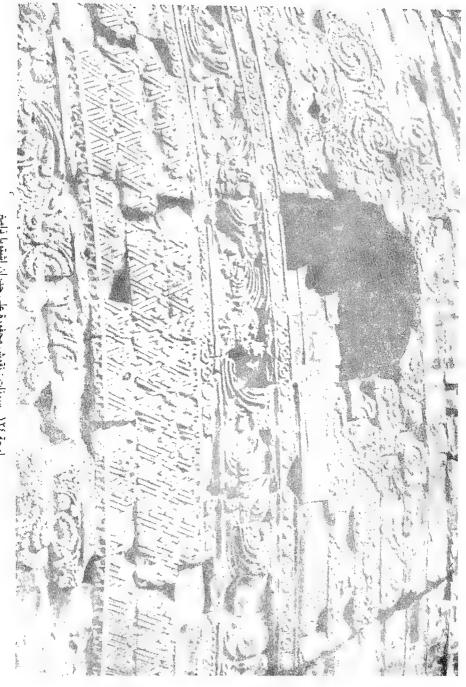

لوحة ١٧٤ ـ سرنات : نقوش محفورة على جدران اشتوبا ذامخ

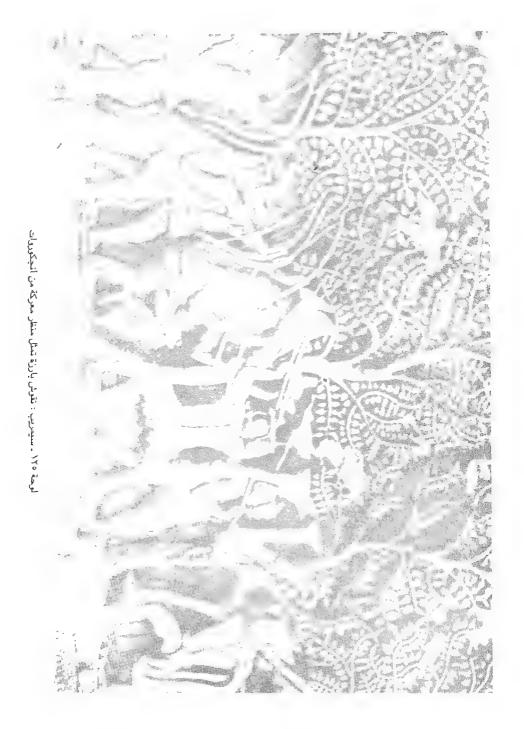



لوحة ١٢٦ ـ شبه شاى شان : طبلة من البرونز. وقد كشف حديثا عن حوالى عشرين مقبرة بالقرب من كونمينج ظهرت فيها حضارة برونزية زاهرة من طراز غير صينى؛ ويرجع تاريخها إلى القرنين الاول والثانى ق .م. (صورة مهداة من جمعية الصداقة البريطانية ـ الصينية)



لوحة ١٢٧ ـ إنسان الصين : نعوذج للجمجمة المرممة لإنسان بكين التي عثر عليها في الرواسب الكهفية في شو ـ كو ـ تين، وقد قام بترميمها فيدنرايخ (المتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي ـ لندن)

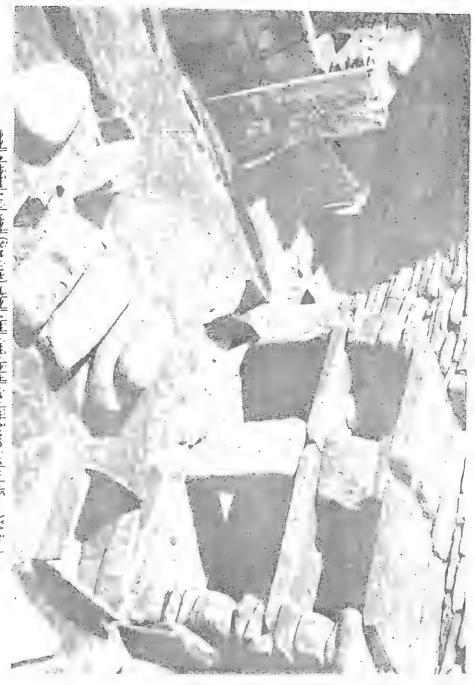

لوجة ١٢٨ . سكارا براى : صعرة لمنزل من الداخل تبين البناء الجاف (بدون مونة) للجدران، واستخدام الحجر في ١٢٨ . مسكارا براى مسنع الأثاث، والموقد، والدولاب، وحتى لصنع السرير

وقد استمرت الحضسارة الدانوبية الأولى من ٣٠٠٠ الى ٢٥٠٠ ق٠م وتكون عرحلة من مراحل المصر الحجرى الحديث في حقبة ما قبل التاريخ الأوروبي وقد انتشر الدانوبيون في هذه المرحلة بسرعة فائقة في شرق أوروبا وتكون كولن للدنثال احدى النقط الشرقية القصسوى التي بلغتها هذه الحضارة •

### کــون ـ ان K-un-lun

هذه الكلمة ، التي وجدت في التصبوص الصينية الخاصة بجنوب - شرق آسيا ، عي اسم جنس يبدو أنه أطلق على بعض أقوام تتميز ببشرة ســوداء وشعر و مجعد ، • وكان موطنهم بخاصة استوائيا ، وهناك ما يدعو للاعتقاد بانهم كانوا اندونيسيين بأوسسم معانى الكلمة ، على الرغم من أن ممالكهم كانت تقع على القارة الآسيوية نفسها و وموقعهم الجغرافي ومهاراتهم البحرية جملت منهم مساهمين هامين في تاريخ حضارة جنوب شرقي آسيا وجنوب الصين، (وهناك أيضا دلالات تشمير الى وجمود عملاقة بينهم وبین کار ۔ لی فی کوریا ) • ونظمرا لوجود بعض الروابط ، وحسب تقليسه صيئي متبع في النسخ ، استعمل الاصطلاح كون - لن أيضا للدلالة على خمر ، ثم توسع الكتاب الصينيون في استعمال هذا الاصطلاح وأطلقوه على زنوج الأفريقيين أيضا نظرا للتشابه الجسماني بينهم • والاتصال بخمر له ما يبرره ، نظرا لوجود تماثل اسطوری بن جبل کون ـ لن فی علم الکونیات

الصينى وعبادة الجبل ، الممثلة فى ميرو الهندى ، لمالك خسر ، ووقدوع ممالك كدون د لن الاندونيسية الأصليدة على الشاطىء جعل لها مركزا هاما فى الزمان الأول للتجارة البحرية بين الشرق والغرب ، كما أدى الى تأسيس الموانىء والأسواق فى اقاليمهم والى اتصالهم بالحضارات الاحنبية ، وخاصة حضارات الهند ، التى كانت منبثة فى داخل جنوبى د شرقى قارة آسيا ، وبهذه الوسيلة استمد القماريون ، خلفاء كون د لي الأوائل ، حضارتهم الهندية ، وتشير المصادر السينية ، فيما يبدو ، بأن ثلاثة أو أربعدة القرون الأولى بعد الميلاد كانت هى الفترة التى أدت فيها حضارة كون د ثرة هذه دورا حاسما أدت فيها حضارة كون د شرقى آسيا ،

#### Cimmerians کیمریون

مؤلاء هم الذين أطلق عليهم الكتاب اليونانيون اسم الكيمريون Kimmerioi واطلق عليهم الاشوريون اسم و جيميرا ، Gimmirraa ولم يتهك الكيمريون أنفسهم أى نقوش خاصة بهم ، ومن المتعدر ربطهم بأى مخلفات أثرية قائمة ، على أنهم في حوالي نهاية القرن الثامن ق٠٥٠ استولوا على القوقاز وغزوا شرق الأناضول ، ثم سادوا في النهاية على كل غرب آسيا الصغرى حتى الشاطيء ، فيما عدا أفسس وحدها ــ دون كل المدن الاغريقية ــ التي صمدت أمامهم بالرغم من أنهم نهبوا وحرقوا « الأرتميزيون » ، هيكل أرتميز المشهور ، الذي كان يقع خارج أسوار المدينية ،

لاتــن: La Téne

الموقع النمطي من عصر الحديد في مسويسرا لاتن وتعنى « الضحلة » ، يقع عند الطرف الشمالي الشرقى من بحيرة نيوشاتل بالقرب من قرية مارين ، على مسافة خمسة أميال تقريبا من بلدة نيوشاتل نفسها • وكان هذا المكان يقم في الأصل عند مصب نهر ثبيل Thiele ، الذي تحول الآن الى قناة تصب في البحيرة ، الى الشرق تليلا من مجراه الأصلى • ورغم أن سنة ١٨٥٨ كانت أول ســنة يذكر فيها كتابة المكان ، فان اللقايا الكبيرة في لاتن ظهرت : نتيجة لتعديل الطرق المائية في جورا بين ١٨٦٨ الى ١٨٨١ ، اذ انخفض منسـوب مياه البحيرة بضم أقدام • والسمات التكوينية التي كشف عنها كانت ذات أهمية كبيرة ، ففي ساحة مثلثة الشكل تقريبا تمته من الخط الأصلى للنهر لمسافة نحو خمسمالة قلم ( ۱۵۲ مترا ) ، عشر على كمية من الركام يحدها في الشمال وفي الجنوب طريقان صاعدان أنشئا بعناية بعروق أفقية مربوطة ومسامير حديد و « قمطات » وألواح أفقية •

وداخل هذه المنطقة عثر على كمية من اللقايا ، وقد بقى الخشب فى حالة جيدة مثله فى ذلك مثل المعادن بواسطة غرين النهر الذى كسا كل شىء • ومن الأشياء المثيرة والهامة التي عثر عليها

ضهن الأشياء الخشبية عجلة عسربة ذات عشرة برامق كاملة يبلغ قطسرها نحو ثلاث أقدام ( ٩٢ سم ) ، لها اطار حديد • ومن النيرين اللذين عثر عليهما ، كل لزوج من الخيل الخفيفة ، وجد نير واحد كامل ومصنوع من البلوط ، ويبلغ طوله ثلاث أقدام وتسم بوصات ( ۱۱۳ سم ) ، ويظهر مثيل له على نقوش برجامون ضمن غنائم حالاتيا. كما عثر أيضب على أجزاء من شيء يظهر أنه سرج ، كما وجدت أشياء مشمابهة متعلقة بجر العربة تشمل لقمة لجام حصبان من البرونز، وأشياء أخرى من تجافيف الحصان • ومن الأشياء الخشيبية الأخرى التي عثر عليها سلطانيات مصنوعة بالخرط ( اذ أن أواني الفخار المنزلية كانت نادرة جلما في لاتن ) ، وجزم من قوس طويل ، ودروع بيضوية ، وكان لبعضها حديات بيضوية مديبة ومقابض \_ ذراع من المعدن التي تطورت عند نهاية عصر لاتن المبكر ، والتي وجدت في أماكن بعيدة مثل دفئة المركب المعاصرة تقريبا في هيورتسبرينج في الدائمارك ، ومقبرة جندي مرتزق من القرن الثالث قبل الميسلاد في قصر الحريت بالفيوم \_ وان هذا لأبلغ دليل على مدى انتشار الكلتيين الأوائل • واللقايا الحربية من لاتن تشمل ما لا يقل عن ١٦٦ سيفا و ٢٧٠ رأس حربة ، كثير منها في حالة جيدة من الحفظ ، وعدد من السيوف كان كل منها داخل غمه برونز ، مزخرف بخطوط منحنية تظهر في وسطها صوو

لفرس بحر غريب وحيوانات أفعـــوانية ، وهو أسلوب انتشر في شرق أوروبا ويتضمن عناصر بدوية • كما زخرفت النصال الحديد بوحدات قد تكون علامات الحداد وضمهن الأشهياء الأخرى ، حُمس خرزات من الكهرمان تدل على استمرار رواج هذه السلعة الستوردة المفسلة مند فترة طويلة ، في حين يوجد بين أشغال المادن الأخرى غير الحربية سلسلة كاملة من الفئوس، ومناجل حصاد • ومقابض ومجزات وقزان صغير له سلسلة تعليق • كما عثر أيضا على بضم أدوات لشعل المعدن والخشب • وهذه الكمية من أشمعال المعادن تنتمي في الواقع الى ما يعرف باسم عصر لاتن الوسطى ، وهو عصر الهجرات الكلتية الضخمة • ولا تقتصر الأشسياء الهامة للتأريخ فحسب على شكل السيوف ، وهي تتكون من نصال طويلة ذات جانبين متوازين ولها طرف كليل وجراب ، بل تشمل أيضا عددا كبرا من الأبزيمات التي على معظمها القدم الملوية الى الخلف والمتصلة بأعلى جزء من القوس بواسطة حلقة مستقلة وهو علامة تجارية أخرى في لاتن الوسطى • كما وجسات ثماني قطع عملة كلتبة ذهببة من حوالي القرن الثالث قبل الميلاد، تقليدا لمملة لفيليب الشائي ملك مقدونيا ، يتبين على أحد وجهيها رأس أبوللو وعلى الوجه الآخر عجلة تجرها اربعة خيدول ، والتي استمرت العملة النموذجية حتى بعد الغزو الروماني لبلاد الغال ، قد أدخلت في بريطانيا في حوالي ١٥٠ ق٠م٠ وما يدل على التاريخ غدر البعيد للمكان بضعة سموف من عصر لاتن المتأخرة التي حسب ما توحير به آثار حديق ، ربما تنتهي الى قدة تسلل المكمري الجرمان قبيل تهمساية القسان الشياني ق٠٠ ٢

أما عن الغرض من الموقع فواضح من الدواسات الأولى أنه لا يمكن أن يمثل مساكن بحيرات عادية أو مستعمرة سكنية على ضفاف بحيرة ، ويؤيد هذا الاستنتاج عدم وجود فخار فيه ، ومن ناحية أخرى ، فأن الاقتراح الثانى ، بأن لاتن كانت مركزا جميركيا أو جاريا على الطريق المومسل للأسسواق الإيطالية عبر ممرات سائت برناود والأنهار السويسرية ، غير محتمل نظرا لمدم وجود أية بضائع أجنبية من التى تميز مقابسر لزعماء

القبائل الأغنياء من الفترة الأولى ، مثلما وجد في سوم \_ بيون ، أو بضائع مستوردة منلما وجد في الطبقات الأخرة بالمناطق السكنية في هوينبرج ، غير أن اللقايا التي عثر عليها بالقرب من بورت ومن النهاية الشمالية الشمالية الشرقية لبحيرة بيل على قناة نيداو \_ بورن تمدنا بمفتاح ، فهاهنا ، عي عكس لاتن نفسها ، معظم الواد تنتمي الى آخر مرحلة من حضيارة لاتن ، مشل سيف يحمل علامة مسكوكة ( نقلت في أغلب الظن عن نقش حجر كريم كلاسيكي ) مع الاسم الكلتي « كوريسيوس » مكتوبا بالحروف الاغريقية · والنصل مثل كثير غيره مما وجد في رواسب متأخرة في مفيض في الدانمارك ، قد لويت عن قصد، وهذه بالاضافة إلى بضعة هياكل عثر عليها في لاتن وتقرير عن جثة بها ربقة من القلب حول عنقها ، مثل ما وجد في الدانمارك تدل على أنها كانت رواسب نذر كلتيه من أمثـــال تلك التي ذكرها الكتاب الكلاسيكيون • فقد ذكر استرابون مثلا كنزا جمعه فولكاي تكنوساجس في أرباض مقدسة ، وبرك في اقليم تولوز ، كمسا توجه كمية من الأشياء عثر عليها في لاين سرج باخ Llyn Cerrig Bach في الجلسي \_ موتا وهو مكان خندق وقف عنده في ٦١ م الكلت وزعماؤهم الدرود • وفوق ذلك فالثور الرابض المختوم به على سيف آخر من بورت ( وهو بذكرنا بأهمة الشور في الأسطورة والرمز الكلتم) بالاضافة إلى القوة المنسوبة إلى المياه الجاربة ، رة بد الغنوى القائلة بأن لاتن كانت مركزا كسرا للنذور في المرحلة الوسطى التي أعطتها اسمها ، مع وجود بورت القريبة كالمدينة التي يمكن أن تكون قد خلفت فترة لاتن المتأخرة .

ولكى تكمل صدورة لاتن من حيث حضارتها المادية ، وهو مفهدوم استعمله لأول مرة هو مبلدبرانه فى ١٨٧٢ لابسد أن نتعمق آكثر من ذلك داخل هذا المكان ، الى نفس منطقة بلاد الر اين/الألب التى أخرجت دفنات هالفستات الغنية فى فيلسنجن وكابل مام راين فها هنا فى أواخر القرن الخامس قبل الميلاد ، تتفق الواردات المستمرة من العالم الكلاسيكى وادخال العربة الخفية ذات العجلتين مدربما تحت تأثير

أتروريا أيضا ـ مع ميلاد أسلوب فن لاتن المتميز الذي اعتمد في الأوائل بخاصة على موضوعات اغر بقية منحدرة من التصميمات التي ظهرت متأخرة في ايطاليا • وهذه الاستجابة لاحتياجات مجتمع زعيم حربى ولتأثيث مقابرهم أمرتها بثروة كبيرة تمثل المرحلة الأولى من لاتن ، ولم تحتــو كلاين اسبرجل Klein Aspergie في فورتمبرج اناه ( ستامنوس ) Stamnos أتروسكاني واحدا فقط ، بل شملت أيضا قدمين بسيطين للشرب من أتيكا ، وإن كانا أصليين ويرجع تاريخهما الى حوالى ٤٥٠ق٠م، وقد كسر كلاهما في العصور القديمة وأصلحا بدقة بمعرفة الصناع المحترفين الكلتين بقشرة ورقة ذهب مزخرفة تقليدا لتصميم راحى الشكل • وتحتوى نقس هذه المقبرة على نسخة برونز كلتية لابريق أتروسكاني ذي مصب وكذلك رأس خروف من الذهب كان يزين كاسا للشرب • وكل هذه الأشههاء تكون طقم شرب للزعيم وصمحبه ، فظمأ الكلتي للخبر كان هو الدافع لتجار الألب والوسطاء الماسيليين للاتصال بالعسالم البربرى • وفكرة الأعياد الجنائزية استمرت حتى في عصر الحديد المتأخر في الشمال حتى بداية القرون الميلادية ، عندما اصبحت روما، وليسست بسلاد الاغريق ، هي التي تمسدهم بالكماليات اللازمة .

وفي اقليم مارن ، وسوم \_ بيون وغيرهما تدل دفنات العربات الغنية على أنه كاتت منالك أيضا تقاليد هالشـــتاتية لم تتبدل ولكنها تطــورت تدريجيا في ظل الثروة الجديدة للاتن المبكرة • ومن ناحية أخرى ، فالجبانة المسلطحة في مونسئنجن Minsingen بالقرب من برن Berne تعطينا صرورة طيبة عن الأشياء الأجنبية من هذا العصر وأهمها : سيوف قصيرة ذات حدين تطورت من خناجر هالشتات المتأخرة ، وسكاكين نصالها عريضة مثل تلك التي وجدت في هارن وفي جنوب بريطانيسا (حيث يعطينا النمط بعض الأدلة الأولى على تغلفل حضارة لاتن)، وأطواق العنق القديمة أو عقود المنق المقدسة عند الكلتيين ، التي تاثرت بالعالم الندوى الشرقى ، وأبزيمات فيها القدم طليقة من القوس على عكس نمط لاتن الوسطى \* كانت كل تلك الأشهياء

منتشرة وفى الأراضى المنخفضة بضعة قبور غنية تمنل آخر محط للزعماء المغامرين المتجهين غربا وفى المجنبلزن Eigenbilzen فى بلجيكا دفنسة عظام محروقة فى دلو تذكرنا بدفنة هالشتات فى أوس حص والابريقان البرونزيان المرصعان بالمرجان ولكل منهما مصب ، وقيسل انهما وجدا مع زوج من أوان سستامنوى اتروسسكانية ،فى باسيوتر Basse-Yutz على الموزل Moselle على الموزل وتفتح ذهن تعطينا علامة تجارية تدل على مهارة وتفتح ذهن الصانع الحرفى الكلتي الذى يستعمل خليطا من تصميم لزخارف حيوانية ، نابعة من فن حيساة الرعى الشديدة الأحمية فى شرق أوروبا و

ولاتن المبكرة هي أيضا عصر أولى الهجرات الكلتية العظيمة • وعنسد بداية القسرن الرابغ ق مم لم يكتف الكلت باكتساح داخل ايطاليا ، ونهب روما في ٣٩٠ ق٠م٠ فنخسب ، بل استقروا أيضًا في شمال شبه الجزيرة ، ثم في وقت متأخر من هذه الفترة في بوهيميا ومورافيسا اختفت حضارة حرق عظهم الوتى القائمة على تقاليد أسكيتية \_ عالشتاتية مختلطة ، والتي استمرت على استيراد بضائع ايطالية وأتروسكانية ، وحلت محلها مجمعوعة جديدة غنية من مزارعين مقاتلين ولهم عادات دفن خاصة ٧ وقد استعملوا فخارا يذكرنا بأشكال مارن ، وأسلوبا « تشكيليا » جديدا من اشفال المعادن ، يعتمد على استخدام الأشكال الحيوانية ، انتشرت منتجاته في منطقة مترامية الأطراف " ومن أمثلة ذلك قصعة برونز كبيرة من برا Braa في جوتلند التي تكون مع متعلقاتها لقية وجدت خسارج الحدود الكلتية الحقيقية بمسافة بعيدة • وفي منطقة أبعد عثر على دفنة مركبة وضعت في مقبرة ثولوس متأخرة في ميزك في بلغاريا تقع على الطريق الذي أفضى في ٢٧٩ الى غزوة خاطفة على دلفي نفسها وأخيرا الى الاستقرار في آسيا الصغرى • وقد أثبتت مذه الغزوات أنها معوقة الى درجة كبيرة أضطر بسببها أتالوس الأول إلى اخضاع غلاطية في حوالي ٢٤٠ كما هو مدون في تقوش معبد برجامون ، وأشهر هذه النقوش هو النقش المعروف بأسم « المفالي الذي يموت » \*

وفي بريطانيا بالتأكيد إبان النصف الثاني من القرن الثالث قرم من ان لم يكن قبل ذلك ، استقرت مجموعة من زعماء المارن المحاربين في يوركشساير كما هو ثابت من مقابر العربات المديدة ، وفي ايطاليا لم يوقف تقلم الكلت الا معركة تلامون فقط في ٢٢٥ ق٠٩٠ وان ظلوا مسيطرين فعلا على المغال الواقع على هذا الجانب من الألب حتى ١٩٢٠ وفي البحيرات الإيطالية ، بينت جبانات لاتن الوسطى حلقات اتصال مع بينت جبانات لاتن الوسطى حلقات اتصال مع نفسها عدد من دفنات أسلحة الكلت ، ومن ضمنها حدبات درع ، تلك الحدبات البيضوية المدببة ،

وفي چنوب فرنسا تحتوى قلعة انترمونت على مبور النحوتة من عصر لاتن الوسطى وهي سيف ، وحديات درع ، بالاضافة الى عناصر من الأسلوب د التشكيلي ، الذي يوضع أن الأهالي المحليين وان كانوا ليسوا من حضارة لاتن نماما ، الا إنهم قلم استوعبوا عناصر منها في ذلك الوقت • وقد دمر الرومان انترمونت في وقت ما بعد معركة أكواى سكستياى Aquae Sextiae وأنشئت مقاطعة الغال في ١٢٤ - ١٢٣ التي تقابل تقريبا بداية الفترة المتأخرة من مجتمع لاتن • وفي القارة الأوروبية كانت هذه هي فترة مساكن قمم التلال oppida ، حيث كانت الأشسياء في لاتن المتأخرة ذات صورة موحدة بدرجة غير عادية ، السيوف لها نصال أطول وأثقل مما كانت عليه في الفترة السابقة ، بينما أقدام الأبزيمات كانت تصب قطعة وإحدة مع القوس • ويبين مونت أوكسوا ــ اليسساى حيث هزم يوليوس قيصر حلف فرسنجتوريكس Vercingetorix وسويسرا حوالي ٥٢ ق٠م ، تداخل المرحلتين الوسطى والمتأخرة ، على حين في أوبيدا الغالية الأخرى عثر على أمغورا وجذاذات ايطالية عليها أسماء كلتية منقوشية بالحروف الاغريقية توضح تعدى العالم الكلاسيكي المستمر \* وفي بريطانيا كانت فترة ما قبل الغزو مرحلة تنظيم قبلى وتوسيع لانشاءات قلاع التلال، مثلما كان الحال في المرحنة المحلية في ميدن كاسل ( انظر اللوحــة ٧٥ ) من ناحية كنتيجة لهجرات البلجيك الذين كانوا يحرقسون الموتي

والذين وصفهم قيصر بأنهم أقوام تتكلم الكاتية من أصل عبر الراين ·

ولم يكن توسع روما الكبير هو السبب الوحيد الذى أدى إلى انحلال مجتمع لاتن ، بـل أيضا ضغط القبائل الشمالية مثل كمبرى النيوتون ، الذين كانوا ، كما رأينا ، سوقا سهلة للبضائع التى كان يصنعها الكلت ، حقيقة أن القصعة الغضية الكبيرة التى وجسات فسى مفيض فى جوندستروب المصنوعة فى الغالب فى اقليسم الدانوب الأوسط الغنى بالفضة والمزخرفة بزخارف تجمع بين الحياة الكلتية والإساطير ــ تذكرنا بتقرير استرابون عن هدية كمبرى الى أغسطس عقصعتهم المقدسة جدا » ،

( انظر اللوحات ١٣٩ ، ١٤٠ ، ١٤٢ ) ٠

#### Lascaux Y

تقع في مقاطعة دوردون بفرنسا ونضارع الثاميرا في كونها واحدة من أغنى مغارتين بالرسومات الملونة من العصر الحجرى القديم الأعلى وقد ظلت مختسومة ومختفية على مدى آلاف السنين ، ولذا حفظت لنا ألوانها بشسكل مدهش في الجو الثابت ، اذ لم يكشف عن الغار حتى عام ١٩٤٠ وقد تركت شسجرة ، عند اقتلاعها ، حفرة في الأرض على قمة تل صغير يقع على نهر فيزير ومدينة مونتنياك وفلما وقع كلب في الحفرة ، هب أحد الأولاد الذين كانوا يصيدون الأرانب لمساعدته فانزلق ليجد نفسه في قاعة تتلالاً بالوانها و

ولا يوجد ما يضارع هذا المكان في غناه بالمواقع السكنية والكهوف الملونة و ووادى فيزير الذي يجرى بين الجبال الشاهقة كان يأوى الناس من رياح الحقبة الجليدية الأخيرة فعلى جانبى النهر جنوبي مونتنياك صفت الأماكن المسسهورة في موستييه ( الحضسارة الموستيرية ) ، ولوجيرى مانيون ولا تبعد عنها كثيرا صسور الخيول مانيون ولا تبعد عنها كثيرا صسور الخيول المنقوشسة في كاب بلان ، والكهوف الملونة في روفنيساك Rouffignac ، ولا مسوث لحد لا Les Combarelles

وفونت ــ دی ــ جــوم Fonte-de-Gaune ویرنیفال Bernifal •

وهذا الفار الأخير في پرنيفال يمكن آن يتخذ مثلا يساعد على وصف لاسكو و فعند اكتشاف هذا الغار الصغير بعيدا في الغابات ولم يدخل المستكشف من المدخل الاصلى بل نزل من پئر لا يمكن آن تكون مدخلاء ثم بعد ذلك وجد المدخل الأصلى الذي سده الرجال الذين ترددوا على برنيفال ويدل ذلك على أن الكهوف لم تكن معابد مكشوفة بقدر ما كانت أماكن سرية لاقامة الطقوس الدينية في مناسسبات خاصة وهي معابد كرنا بكوف العائلة التي زارها ثور هيردال تركزنا بكهوف العائلة التي زارها ثور هيردال غطيت وأخفيت بكل عناية وحتى ان أماكنها كانت عرضة للنسيان و

وجبوع السياح التى تقف متلهفة فى الشهس السديدة خارج كهف لاسكو وسلمه المصنوع من الخرسانة تقضى على مثل هذا الشعور من السرية والرهبة الدينية •

ويعاود هذا الشعور الزائر عندما تقفل الأبواب خلفه ليجد نفسه في القاعة الرئيسية ، في حضرة الثيران والأبقار الضخمة ، والكهف ليس مرتفعا ، بأية جال من الأحوال ، والسنقف ليس مرتفعا ، والممرات ليست واسعة وليست طويلة جدا ، والمسكو ليست في الواقع الا صورة مصغرة عند مقارنتها ببحض الكهوف الأخرى التي تحتوى على حجرات مزخرفة ، مثل ، نيو ، أو لي تروا فرير ، أو بيتش ميرل ، أو روفينياك القريبة منها ، وعلى أو بيتش ميرل ، أو روفينياك القريبة منها ، وعلى المحموم استمر كهف لاسكو مستعملا لفترة طويلة ، وهو ملى ، بالحيوانات حفرا ورسما وتلوينا ، وهل المنطقة الذين كانوا يعيشون على صيد الماشية أمل المنطقة الذين كانوا يعيشون على صيد الماشية والخيل ،

والحيوانات السائدة في لاسبكو هي الثيران والخيل والثيران والخيل والأيائل الحمر وبعض الوعول والثيران الوحشية • واتفق الأسلوب ، والنوع ، وتاريخ كربون ١٤ المشمع في تأكيد ( اعطاء ) تاريخ مبكر جلا للاسكو يسبق تاريخ التاميرا ذات الألوان

المتعددة الزاهيــة ، فالشــور الوحشي في التاميرا ينتمي الى العصر المادليني المتأخس ، بينما معظم حيوانات لاسكو من العصر الجرافيتي الغربي، التي لونت حسوالي ۱۸۰۰۰ ق٠م٠ وهي من عبيل الصيادين الرحل الذين ينتمون الى جنس الانسان العاقل والذين هاجروا للغرب من منطقة المشمائش المتدلة والسهول الشرقية وكيفوا أنفسهم للميش في جو مغلق الى حد ما ، حيث مارسوا التلوين والنقش على سطوح الحجر الجيرى التي كانت نحت مطلق تصرفهم ، علاوة على انبجازاتهم السابقة في فن النحت • وصيادو العصر المادليني المتأخر في كل من فرنسها ومهسويسرا والمانيا (ولكن لا ينطبق هذا القول على صيادي أسبانيا من نفس العصر ) خصصوا أنفسهم أصيد الرنة ( الايل الستأنس ) • بينما صبيادو العصر الجرافيتي في لاسكو تمتعوا بطقس أكثر اعتدالا وصادوا حيوانات مناطق الحشائش المتدلة ، والأحراش •

ولدينا من المغارات المجاورة أدلة مصورة على التغيير الى منساخ أبرد • فغى برنيفال ، يوجد الماموث مصورا تصويرا جيدا ، ونونت ـ دى ـ جرم زاخرة بالماموث والرنة والخرتيت الكتيف الشعر ، وفي روفنياك الماموث بالمشرات ، وعائلات بأكملها من المخرتيت • وكل هذه من حيوانات المتندرا • فصور الخرتيت الكثيف الشعر وهو يعشى رأسه الى أسفل ، اذ أنه من فصيلة اعتادت على رعى حشائش التندرا القصيرة • وفي لاسكو في مجموعة الرسومات المشهورة في ه البئر ، صورة لخرتيت واحد رافعا رأسه وموضوعا وضعا مختلف ال خرتيت ميرك مختلف الشعر في المنيش على الشعر في التندرا وهو قادر على الميش على الشعر في المنادرا وهو قادر على الميش على الشعر المسالية •

والفن في لاسبكو ليس على مستوى واحد ، فالثيران الفسسخمة مثلا ، من النوع الثقيل المغليط ، أما الغزال الأحمر فقد صور أو نقش برشاقة وأناقة تتفق ونوعها وخاصة في أفريز و الغزلان السابحة ، وهو عبارة عن مجموعة من رؤوس الغزلان صورت بارزة فوق وحدة افقية في المسخر بطريقة تدعو للاعتقاد بأنها تسبح في

النهر • أما الخيل البرية فقسه رسمت ولونت يحرية في خطوطها مما يضفى عليها مظهرا مرحا نشسطا •

وتعطى الرسمومات دليلا مباشرا على حياة الصيد • فالمستطيلات المرسومة عند أقدام الثيران يبكن تفسيرها بعق على أنها مصايد من النوع المذى يمسك بالفريسة حين تدوس عليها ، كما ترى رماح ريشية مغروزة في جوانب الخيل ، واذا كان تفسير الافريز المكون من وعول لها قرون صنعيحا ، فهو يدل أيضا على الصيد ، على فرض أن رجسل العصر الحجرى القديم الأعلى . مثله كمثل صيادى العصور الأخرى يفضل أن يهاجم الحيوانات التي تعمدو مسرعة عندما يحد النهز من سرعتها • وفي حالات عديدة – توحى ايضاً بانها كانت لأغراض طقسية ومتكورة ـ كانت ضور الحيوانات تلون بعضها قوق البعض ، كما لو كانت أهمية الطقس تنصب على عملية رسم الحيوان نفســه ، وليس في الصورة المرسومة بعد أن تبت (١) ٠

وعلى أية حال ، فان لاسكو تؤثر على نفس المرء نظرا لما يها من دحياة ، ... مخلوقات حية حساسة من عالم قديم لا نكاد نتخيله الآن ، قد حفظت لنا في هذا المكان بقوة عقل الانسان وصدق معاماته ...

والتأثير هذا أغنى من تأثير صور التاميرا ، حيت ركزت صور الحيوان الزاهية على السقف مما جمل من الصعب فحصها ، أما هذا في لاسكو فتنتشر صدور الحيوان عن يمين الحائط وعن يساره وبعضها في مستوى النظر ° وقد رسمت ببساطة ولذا فان الوانها من أحصر ، وبني ، وأسفر ، وأسود د وهي الوان معدنية طبيعية - تجذب النظر بقوة ° وفي النهاية يوحى داخل لاسكو بأنها مقصبورة هامة أكثر مما يوحى به أي مكان آخر ، ولكن للأسف يبدو أن كثيرا من هذه الألوان ، رغم التكذيبات الكثيرة ، ستختفي رويدا على مر السنين °

﴿ أَنظُرُ اللَّوْحَةُ الْمُلُونَةُ رَقَّمُ ٨ ﴾ \*

عندما ذهب فليندرز بترى الى فلسطين عام ١٨٩٠ نقب في تل الحساء معتقدا أنه هو موقع لاكيش القديمة ، وهي مدينة ذات أهمية كبرى في أيام التوراة · غير أنه قد تحققت الآن صحة فرض البرايت Albright عام ١٩٢٩ وذلـك بغضل الاكتشانات الحديثة ، فقد تم التعرف على المدينة الآن في تل الدوير ، وهو تل يبعد حوالي ٢٥ ميلا ( ٣٧ كيلو مترأ ) جنوب غرب أورشليم ٠ وأول من قام بحفائر كاملة للموقع هوج ٠ ل ٠ ستاركي من سنة ١٩٣٢ وانتهت قبل أوإنها عندما قتل عام ١٩٣٨ ٠ وتبلغ مساحة قمة التل ١٨ فدانا ، ونظر إلانه قد أمضى وقتا طويلا في تنظيف مساحات من القمة حتى يمكن تبرير استعمالها فيما بعد كمقلب للأتربة ، لم يحفر من التل الا مساحة صنغيرة نسبيا • لذلك لا يمثل عصر البرونز الأول الا عدد من الكهوف السكنية خارج أسوار المدينة ، ورغم أن التل يبدو أنه قد هجر في الجزء الأول من عصر البرونز المتوسط ، فقد ظهرت فيما بعد تحسسينات مطابقة لتحسينات الهكسوس وخلال عصر البرونز المتأخر ( حوالي ١٥٠٠ \_ ١٢٠٠ ق٠م ) اتسعت المدينة وبني معبد صغير ، يعرف الآن بمعبد فوس Fosse فوق التحصينات الأقلم • ولعل هذا التخريب الشديد للمعبد حوالي ١٢٢٠ ق٠م٠ يرجع الى يشوع ٠ وبعد هذه النهاية يبدو أن التل قد هجر للدة قرنين تقريبا ، ورغم وجود آثار مبان قد تكون من عصر داود ، فإن التحسينات الرئيسية التي من عصر الحديد قد بناها في الغالب رحبعام Rehobeam بن سليمان ٠ وهي تتكون من حائط محيط بقمة التل ، وأخرى ، على بعد ٥٠ فدما ( ١٥ مترا ) أسفل التل ، ولها بسواية في الجهة الغربية ، يحميها برج ، وقد كان هذا هو شكل التحصينات في الغالب ، عندما استولى عليها سنخاريب في ٧٠١ ق٠م٠ وهذا الحدث قد صور

<sup>(</sup>١) يفسر يعض العلماء هذه المناظر بانها محموير لحوادث صيد حقيقية ، وليست مجرد وسوم طقسية \_ ( المعربون ) .

بالنقش الغائر في عاصمته نينوى • أما التخريب التالى فكان على يد البابليين المتأخرين ، فقد دمر نبوحذنصر بعض أجـزاء من لاكيش عــام ٥٩٨ ق٠م٠ ولكن التخريب النهائي الذي حدث عام ٨٩٥ ق٠م٠ قد فاق التدمير السابق كثيرا ، اذ توجد آثار حريق شديد • وانه الى هذه الفترة التي تسببق هذا التخريب ترجع أشهر القطع الأثرية التي عثر عليها في لاكيش ، منها ٢١ لخافا مكتوبة بالعبرى ، بعضها رسائل الى حاكم المدينة من نقطة حدود على بعد عدة أميال ، عما يهم البلد من فوضى عنه الهجوم البايلي \* وترجع الأهمية الكبرى لهذه المجموعة من اللخاف الى كونها عبارة عن حوالي مائة سطر مكتوبة بخط عبرى مقروء من عصر النبي أرميا ، ولذلك فهو يمدنا بمادة لغوية قيمة يمكن مقارنتها مع أسغار التوراة الماصرة التي لم تحفظ لنا الا في مخطوطات متأخرة نسبيا • ويلى عصر التخريب البابلي فترة طويلة هجر فيها التل تماما ، وآخر مبنى كبير كشف عنه هو سراى من العصر القارسي ، وربما كان هذا أحد مساكن جشم العربي (نحميا ٦:١) حاكم مقاطعة أدوميا

#### Laos Ye

من المؤسف حقا ما لاقته لاوس من اهمال نسبى في برامج التنقيبات الأثرية ، خاصة أن موقعها يضعها على الطريق الرئيسي لهجرات الاقوام التي تتكلم لفة ثاى ، ويوحى ما عرف من حضارنها في عصور ما قبل التاريخ بأنها تأثرت في الماضي بالحضورات القسديمة في كسل من ماليزيا واندوليسيا .

وتنقسم مواد عصر ما قبل التاريخ في الاوس الى مجبوعتين • فغى أدباض مدينة لوانج برابانج وجدت أدوات حجرية بدائية من نوع هوا ... بينه • ومن المحتمل فيما يبدو أن المواد التي عثر عليها في اقليم خامواني تنتبي الى مرحلة متأخرة من العصر الحجرى الحديث في جنوب شرقي آسيا • وقد وجدت مع بقايا الهيساكل في مفسارات ما كساى فئوس تتشابه مع تلك التي وجدت في باك ... صون • كما توجد مواد تتشابه مع تلك التي وجدت التي وجدت بالمواقع التي تتكون من أكوام فضلات

المطابخ على شاطىء فيثنام الوسطى ، ومن جهة أخرى تثبت القواقع المائيه التي وجدت مي مواقع لاوس وجود طرق تجارية تربط بين الموفعين عبر مسلاسل جبال أناموس Annamite chain والمرحلة التالية في عصر ما قبل التاريخ تتمثل في الحضارات الميجالثية ( الأحجار الضخمة ) الموجودة على هضبة الران \_ نينه • ( وهذه المواقع يبدو آنها ننتمى كلها الى مرحلة تقع بعد ادخال المعادن الى جنوب شرقى آسيا ، ومن الواضح أنها كانت تسمحمل كجبانات حتى القرن العاشر الميلادى ، وقد حلت ذا كافي أغلب الظن بمعرفة أقوام آخرين هم الذين حلوا محل الأقوام الذين أنشأوها ) • وأهم مظاهر هذه الحضيارة هو استعمال القدور الكبيرة المنحوتة من الحجر لحفظ رماد موتاهم ، وهذه الحقيقة قد تربط حضارة تران نينه مع حضمارة سيليبيس وكذلك مع حضارة بيو Pyu في بورما •

والآثار التي وجدت تشمل خرزا من الزجاج والخزف ( وبعضها من أصل صيئي ) ، وأشياء من البرونز والحديد ، ويحتمل أن الأخيرة قد صنعت محليا ، ومن الواضح أن الآلات الحديدية قد استخدمت في صناعة بعض الأشياء الحجرية ومناك ما يوحي بأن استعمال القدور الحجرية الخاصة يدفن الرماد قد أخذت في الاختفساء تدريجيا لتحل محلها مقابر صخرية وقدور لحفظ الرماد مصنوعة من الفخار ،

وتعلى الحضارات التاريخية الأولى في لاوس على وجود اتصالات مع الجنوب ، مع شن ـ لا ، وأهسم هذه الإساكن هو موقع وات ـ فو في شامباساك Champassak ، وهو اقليم يبدو أنه قد وقع تحت تأثيرات حضارية أكثر تعقيدا خلال القرنين السادس والسابع الميلاديين ، وقد وصلت هذه الحضارات إلى فينتيان Vientiane بين القرنين العاشر والثاني عشر الميلاديين ، والى لوانج برابانج بين القرن الثاني عشر الميلاديين ، والى الرابع عشر الميلادي ، وتوجد أدلة ، من منطقة الرابع عشر الميلادي ، وتوجد أدلة ، من منطقة كنج ـ كوك وسافانا خيت ، على تأثيرها تأثرا مباشرا بحضارة شام ، أما وات فو ، التي تقع على بعد حوالى ٩ آميال من باساك ، فهي معبد على بعد عرالى ٩ آميال من باساك ، فهي معبد فوق جبل قد يرجع تاريخه الى القرن السادس

الميلادي ، وكان في الأصل مكرسا للمعبود سيفا ، والطاهر أنها نوع من عبادة عضو الذكر الملكى •

وهذا الربط بين عضو الذكر ، والجبل والملكية مو الفكرة الأساسية ورا ملكية خبر ، وربما عبر عنها معماريا لأول مرة في وات فو ، ومن الواضح أن المقصورة كانت مرتبطة بينبوع مياه، وقد زيد في مبانيها في القرنين الحسادى عشر والثاني عشر ، ونظرا لتساقط أجزا من المبنى عدة مرات فقد بدأت عمليسة ترميم كبيرة ، ولكن وقبل أن تستكمل ضعفت سلطة خمر وانتقل المعيسه الى أيسدى أهل لاوس Laotions الذين اتخاوا منها هيكلا بوذيا ملحقا به دير ،

#### لیسیوس ، کارل ریتشارد ۱۸۱۰ – ۱۸۸۶

ولد في ناوم بورج - أم - سال في ألمانيا يوم ٢٣ من ديسمبر ١٨١٠ ، وهو ابن أحد موظفي المدولة ، ديسمبر ديس اللغات القديمة ، وفقه اللغة وجوتنجن ، وبرلين ، ثم تبعها بثلاث سنوات في باريس وسع خلالها دراساته ، وحلق فن الطبساعة على الحجر ، وكتب أول مؤلفساته الموسيقية ، واخترع أبجدية عامة لكتابة اللغات الأجنبية بالحروف الرومانية ، وبتشسجيع من البارون فون بنزن ( ١٧٩١ - ١٨١٠) ، بدأ يدرس في ١٨٣٤ اللغتين القبطية والهيروغليفية المحرية ، ثم زار من ١٨٣١ و ١٨٤٢ كل المجموعات الأوربية للآثار المصرية ، وطبع على الورق عددا كبيرا من النقوش ونسخ البردى ،

وقد اهتم اهتماها خاصا بالتأريخ وبالنصوص الدينية التي اطلق عليها اسم « كتاب الموتى » ، كما كشف أيضا عن قانون النسب في فن النحت المصرى ، والكنه لم يكمل أبحاثه ، وعند عودته الى برلين حصل ، بمساعدة البادون أ « دى هومبولت ، على مساعدة مالية من فردديك وليام الرابع حاكم بروسيا تكفى بعثة تتكون من تسعة رسامين وفنيين لزيارة مصر والنوبة ، لتسجيل كل ما يمكن من النصوص التاريخية والدينية ولجمع المحادة ،

وقد نشرت نتائج الحملة في اثني عشر مجلدا

ضخما بها ١٨٩٤ لوحة بعنوان آثار مصر وأثيوبيا ( ١٨٤٩ - ١٨٥٩ ) وعنسما كان في النوبة درس اللغة النوبية ، التي نشر عنها كتساب قواعد ، آملا أن تهده بشفرة فك رموز اللغة المروية ، وفي زيارته الثانية لمصر عام ١٨٦٦ ، اكتشف مرسوم كانوب ، وهو نص ثنائي باللغة المصرية واللغة الاغريقية ، ولا يفوقه في الأهمية الا حجر رشيد فقط ( اللوحة ١١٩) ،

وقد عين أمينا للقسم المصرى في يرلين عام ١٨٦٥ ، ومديرا للمكتبة القومية في ١٨٧٧ . وعدا كتاب الآثار السابق الذكر نشر حوالى ١٥٠ كتابا ومقالا ، معظمها عن الدراسات المصرية . وقد توفي في برلين يوم ١٠٠ من يوليو ١٨٨٤ .

#### لجش ( لاجاش ) Lagash

ملم المدينة كانت مركز احدى الحضسادات السومرية الموغلة في القدم ، وهي تقع على بعد ثلاثة أميال شرقي شطال حي وعشرة أميال شمالي بلدة الشطرة •

وكان أول من اكتشف هذا الموقسع هسو ادنست دى سسارزيك ، القنصل الفرنسى في البصرة ، عام ١٨٧٧ ومن ثم قسام بالتنقيب فيهسا .

وكان أهم عصورها في الألف الرابعة ق٠م ٠ حينما كان يحكمها ملوك مستقلون ، أما فيما بعد ، تحت حكم سرجون وخلفائه ، فقد كان يديرها ولاة تابعون يعرفون باسم باتيسي Patesis . وقد استمرت مركزا عظيما للتطورات الفنية ، وبلغ فنها الذروة تحت حكم الباتيس جوديا ( حوالي ۲۷۰۰ ق٠م٠ ) ٠ وتبين سجلات جوديا أيضا نشاطا تجاريا عطيما في عهده • فهي تسرد أن أشجار الأرز كانت تستورد من جبال أمانوس ولبنان ، والديوريت من شرق جزيرة العرب ، والنحاس الأحمر والذهب من وسط وجنوب الجزيرة العربية وسيناه • وبعد عصر جودا ، فقلت لجش فيما يبدو أهميتها ، فلا يعرف عنها شيء حتى انشاء قلعة اغريقية أو سلوقية على أطلالها ، ويبدو أنها كانت تابمة للملكة الاغريقية شاراكيني Characene وقد كشف ، في الموقع عن أثنياء كثيرة ذات أهمية كبيرة و ومن الأعمال المبكرة لوحة النسور المشهورة (انظر اللوحة ٩٠) ، وزهرية كبيرة من عصر المفشدة مزدانة و بشمار ، لجش و وعثر من عصر متأخر على تماثيل عديدة لجوديا ونقوش غائرة منتازة في دقتها وقد كشفت أعمال التنقيب فينا كان يوها ما السراى ومخازن المبد من المهد السومرى المبكر عن أوان ، وأسلحة ، ومنحوتات، وتشكيلة كبيرة من آثار أخرى وقد اكتشف وتشكيلة كبيرة من آثار أخرى وقد اكتشف أيضا دى سارزيك ما يقرب من ثلاثين الف لوحة أيضا دى سارزيك ما يقرب من ثلاثين الف لوحة تفاصسيل دقيقة عن ادارة المبد يسسجل اللوحة (١٧) ،

#### اللغلوازية Levalloisian

ير الحضارة اللفلوازية ، وهي من حضارات العصر المحجري القديم، قد سميت كذلك على اسم المكان الذي وجدت به ، وهو أحد ضواحي باريس ، وتنتمي الى العصر الجليدي التالث ( منذ جوالي ۲۳۰٫۰۰۰ سنة ) ٠ وقد عرف مكانها في كل من فرنيها والمجلترا • وقد تقلم الرجل اللفلوازي تقسما كبيرا فن صناعة الأدوات الحجرية وخاصة في انوع الشنطايا ؛ ومن خصالص اهذه الحضارة أن النويات التي ضربت منها الشظايا قد ضنعت يعناية أولا حتى يمكن تكييف الشمكل النهائي للشَّـُظية حُسبِ الطلبِ \* وفي يعض مراحل الحَضَارة انتشرت الشطايا العريضة الكبيرة ، وفي أحيان أخرى كانت الشظايا غير عريضة على شكل تصال و فؤوس العصر اللفواذي المتأخر كانت معدة لتركيبها كرؤوس حراب ويغلب على الظن انها أولى الأدوات التي استعملت لمسل هذا الغرض •

## اللك ( اللاكيه ) Lacquer:

رأساس اللك عصير صمعى يؤخذ من أشجار متنوعة ويكون أولاء متنوعة ويكون هذا المجبع بمادى اللون أولاء غير أنه يتجمله في الهواء الرطب ويتحول الى مادة صبلبة سوداء لم وتعطل أشعة الشمس والحرارة عبلية التجبير)، ويمكن تعديل لون اللك باضافة مواد ملونة مختلفة اليه ، فيعطى كبريتيد الزئبق

(السيناياد Cinnabar), تونسا أحسس، ويعطى الزرنيخ (الرهج الأحسفر orpiment) لونا أصغر ولونا والرهج الأحس (reaigar) لونا أصغر ولونا برتقاليا، وإذا أضيفت النيلة Indigo الى هذين استخدام اللونين نتج لون أخضر • ويمكن استخدام مستحوق الفضة كمادة ملونة مع اللك ، كما يمكن لصق ورق النهب على هذه المادة لزخرفة السيطح •

ويكون اللاكيه سطحا غير منفذ للماء ، وربما كان الاستعمال الأصلى له المحسول على أوعية غير مُنفذة للماد ٠٠ ووضع اللاكيه على ضفر السلال لمل الفجوات أو المسافات بين الالياف هو تي الواقع أساس الأسلوب التكثولوجي لاستخدام اللاكية • ويتضمن هذا ضفو هيكل من شهب عي الخيول أو من شرائح الغاب ، وتملأ الفجوات الكبيرة بحسب مناسب ، مثل الطين في خالة المُسْفُولات الواسعة الضغر ، أو رماد نباتي في حالة المشغولات العقيقة الضغر ، ثم يطلى الضغر بطبقات متتالية من مادة اللك الصمية ، على ان تترك كل طبقة لتجف أما في غار تحت الارض أو يطمرها في التراب ، وذلك قبل صقلها قبيل الطلاء بالطبقة التالية • واللون الأساسي عادة مو اللون الأسود \* والعملية طويلة ، فقد يستغرق صنع قطعة صنعا متقنا كاملا ستة شهور أو اكثر، ويزخرف اللاكيه بالحفر وملء الخطوط المحفورة بالوان مختلفة ، أو بالتذهيب ، أو بالنقش البسارز

واقدم نماذج وصلتنا من هذه الصناعات وجدت في كوريا حيث عثر عليها في مقابر من عصر هان يرجع تاريخها إلى ما بين ٥٠ ق٠م و ٥٠ م و وعلى بعض هذه القطع نقوش تبين أنها صنعت بالقرب من تشسينج حو Szo-chwan في محتملا أن الأصلوب الثقني لاستعمال اللاكيه لم ينشأ في الصين أولا و لكنه انتشر وأحرز شهرة دولية عامة بعد أن سادت الصيين على المنطقة وامتصت صناعاتها الأصلية ، أي أنه انتشر من وامين ، عن طريق الغزو والتأثير الحضائات

وفضلا عن استعمال اللاكيه لصنع الأوعية من كل نوع ، فانه قد استعمل أيضا كمادة لاصقة ومقوية للسطح ، مثال ذلك استعمال اللاكيه في لصق ورق الذهب ، كما استخدم كمادة تمنع نفاذ الماء عي صناعة القوارب والسفن والمظلات .

#### جزيرة لاما ٠ هونج كونج : Lamma Island

كشفت البحوث التي أجريت في هذا المكان وخاصة تلك التي قام بها الآب د ح فين ، عن سلسلة من الآثار لحضارات لها وضائج واسعة تبعو للمهسسة وتمثل المادة ، فيما يبدو ، حضارتين هامتين ، احداهما من العصر الججرى الحديث وتتميز بفخار لين ، أما الحضارة الآخرى في من عصر البرونز وفخارها أشد صلادة ، غير أن هناك من الأدلة ما يشير الى أن هاتين الحضارتين كانتا متعاصرتين لبعض الوقت ، وعلى الباحث كانتا متعاصرتين لبعض الوقت ، وعلى الباحث اذن أن يعالج معالم حضارية مختلفة ، بل من المحتمل أيضا فصائل أجناس مختلفة ، أكثر مما يواجه فترات زمنية طويلة .

ورغم أن بعض الأشياء التي عثر عليها تنتمى الى عصر أقدم ، الا أن أغلب الأشياء يبدو أنها تنتمى الى عصر شين أو عصر هان ، وهو يشمل تقريبا حوالى ثلاثة القرون الأخيرة قبل الميلاد ، ويستمر لفترة قصيرة في العصر المسيحى ، كما يوجد هن الأدلة ما يكفى لاثبات وجسود علاقة بحضارة يانج سشاو من العصر المحجرى الحديث الصينى ، وكذلك مع حضارة شانج من أنيانج ، غير أنه من الأرجح أن تكون بقسايا للحضارات الجنوبية ، أو ربما لتطوراتها ،

ويظهر أن زخارف الفخسار تنتمى الى عصر البرونز ، وهى فى الغالب من أصل جنوبى وقد تكون على صلة بمملكة شو • والقواديم الحجرية من الأما جميمها من النوع ذى الشكل المستطيل أو المربع ولذلك فلابد أنها تخص فصيلة هايتى جيلدرن من الأوسترونيسيين الذين فى وأى الأب

فين ، قه هاجروا من جنسوب غربي الصين الى جنوبي شرقي آسيا ثم انقسموا من الملايو الى شعيتين ، احداهما اخترقت سيومطرا وجاوه الى بابوا واسترالاسيا ، والشعبة الثانية اخترقت بورنيو والغلبين الى اليــابان • وقد أرخ هذه الهجرات من الألف الثانية قبل الميلاد ، ولكن الدلائل المستمدة من اكتشب افات هونج - كونج تسعو الى اعطائها تاريخا متأخرا عن ذلك كثيرا • ومما عشر عليه أيضا قواديم برونزية ( يحتوى أحدها على نسبة ٤٠٪ من الحديد في السبيكة) ، وقوالب مصنوعة من الطين المحروق محلياً ، ورؤوس رماح من الحجر والبرونز ، وخواتم من الحجر ، وأساور وأقراص ، وعدد من السيوف والخناجر ذات أشـــكال مختلفة منها (كو) الصيني أي : خنجــر له رأس بلطـة • وتبين الاكتشافات أن هونج \_ كونج وضواحيها كانت نقطة التقاء الحضارات التي لها صلات بالأستب الأوروبي الآسيوي وبلاد الصين ، واندونيسيا ، والهنهد الصينية ، وجزر البولينيز بالمعيط الهـادي ٠

### totus : وتس

كانت زهرة اللوتس في الأزمنة القديمة رمزا لصر العليا (١) • وقد وجدت صحور لكل من اللوتس الأبيض .(Nymphaea Lotus Li) . والموتس الأزرق (Nymphaea caerulea) على آثار الدولة القديمة وكان يمتقد أن لزهرة اللوتس البيضحاء قدرة على التبريد ، وقد زين الناس بها جباههم كما حملوها في أيديهم • وقد استعمل النوعان في عمل الباقات وفي تزين حجرات الولائم ، وفي الاحتفالات ، كما قدمت قرابين للموتي \*

وقد استعمل اللوتس بكثرة كوحدة ذخرفية في الفن والعمارة طوال التاريخ المصرى • وقد صيغت تيجان الأعمدة على هيئة براعم اللوتس وأزهارها (اللوحة ٦٧) • وخرز الفيانس ، الذي استعمل خلال الدولة الحديثة وفي المصدود

التالية ، في عقود الأرهار ، قد صدور ليشبه يتلات أزهار اللوتس الزرقاء ، وأحيانا مثل زهرة كاملة .

#### لويينجن ، بالقرب من مسوميردا ، ثورنجيسا Leubingen

تل المدافن الواقع بالقرب من لوبينجن هو أحد جيانات اقليم السال ألتى تمتاز بثراء دفناتها ومى تنتمى الى القرن السادس عشر ق٠م٠ وهي تمثل النمساذج الحقيقية الأولى من عصر البرونز التي اتخذها المحاربون البدو الذين كانوا يستعملون فتوس قتال وفخارا مزينا بزخارف مطبوعة على شكل حبال • وهؤلاء الشعوب الذين استعملوا البرونز قد انتشروا من الشرق على طول نهر الألب ثم عبروا الى حوض السال \* والتل نفسه (. وهو من أكبر التلال في ثورنجيا ) قد نقب فيه عند نهاية القرن التاسع عشر ، وكان قطره في الأصل ٣٧ ياردة (٣٤ مترا) وارتفاعه تسم ياردات ونصف یاردة ( ٥ر٨ متر ) ، ویبلغ محیطه ١٥٧ ياردة ( ١٤٣ مترا ) • وقد كشف التنقيب عن ثلاث طبقات ، كانت تحتوى أعلاها على مدافن السلاف ( الصقالبة ) ، ثم أسفل هذا ترجد طبقة عقيمة من التراب ، يبلغ سمكها حوالي خمس ياردات ( ٥ر٤ متر ) • وتحت مذه طبقة الحجارة التي يبلغ سمكها أكثر من ياردتين ( ما يقرب من مترين ) والتي تغطى أولى القابر القديمة • وقد وصف سطح الأرض بكل عناية بحجارة ثبتت في أرضية التربة الطينية ، ويحيط بها خندق يبلغ اتساعه ۲۲ ياردة ( ۲۰ مترا ) وهو بمثابة حدود للتل الذي توجد أسفله غرفة مستطيلة سقفها على شكل ٨ ، وتستند تسنيمة الجمالون على عرق سميك موضوع رأسيا عنه حافتها الجنوبية بينما سسبعة عمد أخسري ضعيفة تسند كل جانب بالاضافة الى أربعة عمد أخرى تحمل الألواح الشي تغلق النهاية الجنوبية للغرفة ، ويترك الجانب الشبمالي من الغرفة مفتوحا • والألواح التي تكون الجوانب صنعت من أفلاق سييقان الأشيجار الصغيرة ، وقد سبت العجوات التي بين الألواح بالطين • وكان المبنى كله مغطى بطبقة من القشء، ، بر وحول المنطقة كلها التني يغطيها التل توجد آثار

حريق ، مما ينل على اشهال نيران طقسية قبل يناء المقبرة \_ وهي عادة معهروفة من المصور النيولينيسة •

وقد عثر داخل البيت الجنازي على هيكل رجل عجوز ممدد على أرضية من الألواح ، كما وجد هيكل طفلة عمرها حوالي عشر سنوات موضوعا بالعرض وعمسوديا على هيكل الرجل وعلى الجانب الشمالي للرجل وجدت جذاذات من قارورة محاطة بقاعدة من قطم الحجارة التي لابد أن جلبت من مكان بعيه نظرا لندرة مواد البناء في هذه المنطقة • ويعض جدادات الفخار الأخرى تبين ، فيما يبدو ، حدوث حفل جنائزي ، وعلى مقربة من القدر مسن ، وقدوم مثقوب من حجر السربنتين يشببه في الشكل فئوس العزق التي كان يسبتعملها فلاحو الدانوب من العصر الحجرى الحسديث المتأخر • وكان الرجل في الأصل يقبض بيده اليمني على خنجر مصنوع من البرونز وبثبت في مقبض من الخشب • وهذا الضرب من الآلة كان يصنعها بكميات صناع البرونز الأول في جنوب أيرلندة الغنبي بالنحاس • كما وجدت على مسافة قريبة ثلاثة خناجر لها مقسابض دائرية ، وهي الأسلاف الحقة للخناجر الأولى من عصر البرونز في بريطانيا ، وهذا يثبت أنها صدرت من أواسط ألمانيا الى رؤساء وسكس المحاربين • وخباجر لوبينجن كان لها في الأصل مقابض من خشب ، وبينما وضع أحدها داخل غمد من قلف البلوط إ صنع الغمدآن الآخران من الجلد ، وقد وجد ضمن الأدوات البرونزية الأخرى فأسان لكل منهما نصل جانبي ضيق وثلاثة أزاميل برونزية • ووجد مع الفتاة ديوسسان من الذهب ، بهاية كل منهما مثنية ، أما الرأس فعلى شكل العين وقد زين الجزء العلوى بخطوط متعرجة ، وهو نوع ماخوذ عن أشكال البرونز في حضارة يونيتيس Unetice في أواسط أوروبا كان انتشاره في أواسط ألمانيا سببا في جعل شيوخ الساكسون في ثورنجيا يستعملون المعادن • وقد وجد أيضاً زوج خواتم مصنوع من السلك الملقوف، وبنسة للشعر على شكل حلزوني ، وكذلك اسبورة مزخرفة سميكة من الذهب وعى أيضا تموذج من حضارة يونيتس ٠

وكانت الشروة الاقتصادية لاقليم السال الب، فيما يبدو، تعتمه على عاملين، الأول الملح المحلى والثانى موقعه المتاز على تقاطع الطرق المتجارية الطويلة، وأحساها هو طريق تجارة الكهرمان من بلاد الجسوت Jutland الى الأدرياتيك ثم بعد ذلك الى اليونان الميسينية، بينما في الغرب كان لصناع البرونز تأثير كبير، كما رأينا، على حضارتى بريطانيا وأيرلندة بينما كان يأتى منهما على الأقل شيء من النهب والنحاس والقصدير بالاضافة الى بعض الأشياء المصنوعة منها، (اللوحة ٧٧)،

### لوفبورى: Lophburi

تقع على نهر مينام ، شمالي أيوثيا في تأيلانه ، وكانت في الغالب أكبر مدن خسر خارج كمبوديا ، باستثناء بایمای علی نهر مون بالقرب من کورات. ويوجد هنا, نوعان من الحسسارة : حسسارة امير اطورية خبر وحضارة مملكة دفارافاتي • وقه كانت هذه فيما يحتمل على صلة بمتكلمي اللغة المونية ، التي يقتصر استعمالها الآن على بورما السفل • والمبائي الباقيسة في لوفبوري تنتمي اما الى عصر خبر ، أو الى ما بعد ذلك عندما شبجع ملوك ثاى على استعمال الأسساليب القمارية ( الخبرية ) في المباني الرسمية • ومما هو جدير بالذكر أيضا أن الأسوب القماري كما هو ممثل في لوفيوري من الواضع أنه من أصل كمبودي ولكن الصور ألتي اتخذها استملت الكثير من مدرسسية لوفبورى المتميزة التى يمكن أن تعود اصولها الى مرحلة دفارافاتي التي أحسن ما يبثلها أمكنة مثل تأكوم برا وبأثوم \*

وهما يثبت وجود اتصال بين الدلتا وأوفبورى عدد كبير من التراكوتا التى تثبت قيام مدرسة للفن المحلى ليست من أصل هندى ، وعدد من التماثيل التى تسبق القرن الأول الميلادى عندما صار الاقليم جزءا من مملكة خمر • والأدوات التى من عصر ها قبل التاريخ فى هوا ـ بينه قد وجدت أيضا فى لوفبورى ، ولكن لا يوجد أى دليل على استمرار العمار حتى بداية القرن السسادس الميلادى • وأقدم نص مونى معروف من القرن

السابع أو الشامن الميلادى جاء أيضا من لوفياورى \*

### Lung Shan لونج شـان

هو موقع نيوليشي في شمال الصين بالقرب من شنج تزو ـ ياى فى شانتونج ، وتنتمي طبقاته العليا الى فترة شو التاريخية • وأسفل هذه الطبقة \_ ولكن يفصلها عنها طبقة من الرمال والغرين سمكها حوالي نصف متر ، بها مشغولات قليلة جدا \_ توجد طبقة نيوليثية تحتوى على فخار أسود رائع مصنوع من طين دقيق الحبيبات جدا ، ويوجد منة حوالي ٣٠ شــــكلا ، وكلها تقريبا مصنوعة على عجلة الفخارى • ويبلغ متوسط سممك جدران الأواني حوالي ١ر٣ ملليمترا ، وأرقها يبلغ سمكه حسوالي ملليمتر واحه • وقد شكلت بعض الأقداح والسلطانيات الصغيرة باليد • وهذا الفخار هو من أحسن أنواع الفخار الذي أنتجته أية حضارة من حيث جمال الصنعة والدقة في تشكيله • والأواني الأقل اتقانا معظمها من الفخار الرمادي والأسود ، ولكنها نادرة جدا في الأبيض والأحمر وأشكالها مأخوذة عن أشكال البرونز في بداية العصور التاريخية • والأواني الصفرة مصنوعة باليد ، بينما معظم الأواني الأخرى مصنوعة على عجلة الفخارى وقليل منها مصبوب • ومما يتصل بهذا الفخار بعض سمات أخرى للحضارة مثل بناء الجدران بالطين المدقوق ، وشغل اليشم، وممارسة طقس السكابيولومانسي ( طريقة ني التكهن بواسطة الشنقوق في عظم اللوح عند وضعه في النار ) بتسخين عظم لوح الغزلان والثيران \* والمواقع التي أمدتنا بآثار هذه الحضار موجودة في منشوزيا ، وشسائتنج ، وهونان وشانسي وانهوى \* ومن المحتمل أن بعض تأثيرات من حضسارة لونج شان أدت دورا هاما في حضارة شائج بين المركبة كما اتضم من أثيانج حيث وجدت بعض من هذه السسمات أيضيا

### لونج من Lung-men

مى سلسلة كهوف ، على بعد عشرة أميسال ( ١٧ كيلو مترا تقريباً ) جنوبي لؤ سيانج ، في

هونان الشمالية التي أصبحت عاصمة الصين عام ٥٩٥ م • وقد قطع تحاتسو هذا العصر عيساكل بوذية على شمسكل الكهوف في صحور الحجر الجرى ، وأقامها جبيعها هيكل كو - يانج . وأسلوبها أكثر تطورا عن أسلوب كهوف الحجر الرملي في يون ... كانج ، اذ أن حصول الفنانين على خبرة أعظم ومادة أكثير صلاحية قد ساعدهم على اتيان عمل أجـل شأنا ، والتمثال الرئيسي لبوذا في كهف بين \_ يائع (قد تم عمله في ٢٣٥ م ) يعد من أجمل النمآذج للأسلوب المبكر لتمثال بوذا الباقي في الصين • وربما كان هذا التمثال أو نسخة برونزية صمحيرة له ، هو النموذج الذي نقلت عنه بعض التماثيل اليابائية من القرن السابع في هوريوجي Huryoij . وبالاضافة الى تمثال بوذا الموجود على الجاءار إلر ثيسي للهيكل ومعه كهنته ، توجه مجموعات بوذية مكونة من ثلاثة تماثيل على الجسددان الجانبية ، وتفصلها عن بعضها صور العباد وتكون نوعا من الحلية المعمارية حول كل الهياكل • وفي السقف نقشبت مظلة يعلوها صور أشخاص طائرة تحوم حسول زهرة لوتس كبيرة \* والحيطان الأمامية تقشت عليها صور وحوش يعلوها ألركب الامبراطوري، الامبراطور الى اليسار والامبراطورة الى اليمين • وتوجد فوق ذلك مناظر ﴿ جَانَاكُا ﴾ ، ثم فوق ذلك صور بوديسانفاس يتناظرون •

والتماثيل رسمية للغاية وقد عولجت صدور الاشخاص في وضع واسي متزمت ، على عكس النقوش التي على الجسدران التي تبين طبيعة من ملحوظة في معالجتها ، وهي بلا شك مستمدة من فن البسلاط في عصر هان ، بدلا من الآيقونات الهندية التي صسارت مقدسة أثناء مرورها عبر أواسط آسيا ، والتي كما يظن ، لا يمكن ادخال أي تغيير عليها دون المخاطرة بضياع فاعلية الصمير البوذية ،

( انظر اللوحة ٧٦ ) •

ليارد \_ أوستن هنرى ( ١٨١٧ \_ ١٨٩٤ ) Leyard

أمضى سير أوستن ليارد سنى طفولته فى فرنسا ، وإيطاليا ، وسويسرا ، والجلترا ، وقد

اظهر منذ وقت مبكر حبا للرحلات والمغامرات ، وفى ۱۸۳۹ بعد ما قضى ست سنوات بمكتب محام فى لندن ، رحل مع صديق بطريق البر الى الهند حيث كان أبوه يصل ، وقد لاحظ أثناء رحلاته فى العراق وفارس أن بهما خرائب كثيرة ، فلما أجبر على العودة الى أسطنبول فى ۱۸٤٧ ، جعل السغير البريطانى المقيم هناك والذى الحقه مؤقتا بخدمته يهتم بمشروعه الخاص باستكشاف خرائب أشور ، ودفع سير ستراتفورد كانينج الى ليارد ستين جنيها فركب الى الموصل ، ومن ۱۸٤٥ \_ معنى المرب فى نمرود ( التى ظن فى بادىء الأمر أنها نينوى ) ثم بعد ذلك فى نينوى بادىء الأمر أنها نينوى ) ثم بعد ذلك فى نينوى Kuyunjik وكان يماونه فى ذلك هورموژد رصام ،

وغاد ليسارد الى انجلترا عام ١٨٤٨ ، وكان لنشره کتابه د نینوی وآثارها » و د صور آثار نينوى ، عام ١٨٤٨ - ١٨٤٩ تأثير عظيم في اثارة الاهتمام العام بالاكتشافات الأشورية وتشسجيم اجراء تنقيبات أخرى يقوم بها المتحف البريطاني. واستأنفُ التنقيب ١٨٤٩ \_ ١٨٥٠ ، وأرسلُ الى انجلترا صناديق كثيرة مليئة بآثار من أشور وبلاد بابل حيث قام بمجسات في بابل ، وبرسيبا ، ونيبور ، ومواقع أخرى \* ويرجع الفضل ألى لبارد فسما اقتناه المتحف البريطاني لأعظم مجموعة آثار أشورية في العالم الغربي • وبالإشافة إلى هذا عثر ليسارد في احدى غ ف القصر بنينوى على له حات يبلغ سسمكها قدما واحدا (٣٠٠ سسم) مكتوبة بالخط المسماري وقد وجد انها تكون جزء هن المكتبة الملكية التي أسسها أشسور ـ باني - بال • وهذه النصوص مع النسخ التي عملت للنصوص الأثرية التي لاتزال قائمة في أماكنها هي التي سساعدت رولنصوق وغيره في التقام بسرعة في حل رمـــوز اللغتين الأكدية والسومرية وقراءتها

ومنذ ١٨٥١ ، اشتغل ليارد بالسياسة ، فعمل بعض الوقت وكيلا لوزارة الخارجية وسفيرا في أسطنبول ، ولكنه لم يفقد اعتمامه بالشرق و وبعد تقاعده في البندقية كتب من مذكراته مؤلفا

بعنوان المفامرات الأولى في بلاد فارس وسومر وبابل Early Adventures in Persia, Susiana and Babylonia

وقد أعيد نشر هذا الكتاب الكلاسيكي بعد موته في ١٨٩٤ . ( انظر اللوحة ٧٧ ) .

### Ligor ليجـور

يقم هذا المكان عند ناكون سيتامارت ، جنوبي تايلانك ، على الجانب الشرقى من شبه الجزيرة في خليج صغير يصلح أن يكون ميناء للتجارة عبر خليم تأيلاند وأقصى الشرق ، ويبسدو أنه كان يؤلف جزءا من الخط التجاري في أقامي آسيا ابتداء من القرن الثاني الميلادي تقريبا • وترجم أهميته في الغالب لكونه محطة ترانزيت للسفن التى تنقل منها البضائع برا عبر شبه الجزيرة لتجنب الرحلة الطويلة حول الجنوب ، خاصــة لوجود خطر القرصنة المستديم في مياه المضيق الضيق. وخلال القرن الثامن الميلادي كان جزءا من الامبر اطورية التجارية لسيراواك Srivijaya . ولدينا نص من ليجور يرجسم تاريخه الى عمام ٥٧٧م ، ، حول سومطره التي يحتمل أن عاصمتها كانت بالقرب من بالمبانج Palembang . وهو في غاية الأهمية لدراسة تاريخ سومطره وتاريخ أسرة سايلندرا في جاوه • وتشهد الآثار التي وجلت في ليجور وضواحيها على أهميتها كبركز لبوذية ماهايانا ، كما أنها توحى بأن مستودعات التجارة كانت عاملا في نشر الديانات الهندية في جنوب شرقي آسيا •

### ليسديون Lydians

أعطى هؤلاء الأقوام اسمهم ألى المنطقة التي تقع على السحاحل الغربي من آسيا الصغرى التي عرفت ، بناء على ذلك ، للاغريق باسحم لوديا Ludia وللأشوريين باسم لوددو Ludia. وقد عثر على عدد من النقوش من القرنين الخامس والرابع قبل المياد مكتوبة بحروف أبجدية مأخوذة ، كما هو واضح ، عن الاغريق ، ولكن اللغة غير مفهومة فهما جيادا واطلال سادديس Sardis

كشيف عنها هـ \* س \* بتلر.من جامعة برنستون بین ۱۹۱۰ ـ ۱۹۱۶ ، ولکن مکان ســـاردیس الحقيقي بقي غير معروف حتى عام ١٩٥٨ حين تمكنت أخيرا بعثة أمريكيـــة أخرى تحت اشراف ج م أن ما نقمان ومعه أنه و دتوبلر من تحديده وقد صارت ليديا في القرن السابع قبل الميلاد دولة هامة تقع في الوسسط بين الستعمرات الاغريقية على الساحل الايجى وبين الحضارات الشرقية ، ومن الثابت أن الفرص التجارية كانت مربحة جدا لدوجسة أن اسسم آخر ملك وهو كروسوس قله صار مضرب الأمثال في الثراء ٠ ويبدو أن العملة المسكوكة قد نشأت في هذه البيئة أول ما نشأت وانتهت بأن أنشأ كروسوس عملة ذهبية ونضية موحدة • وتوسع ليديا نحو الشرق أدى الى اصطدامها مع أكسر كسيس الميدي، وقد انتهى هذا الاصطدام بأن كابد كروسوس سحق « المبراطوريته العظيمة ، نفسها ، كما تنبأ بذلك عراف دلقي ، عندسا تحسدي دون ترو كيروش الفارسي •

ومنذ ذلك التاريخ صارت ليديا ولاية فارسية وصارت سارديس أقصى النهاية الغربية للطريق الملكي المسهور •

# الليقيون Lycians

هذا الشعب هو الذي أعطى اسمه للمنطقة الكائنة على الساحل الجنوبي من آسيا الصغرى بين كوريا وبالمفيليا \* ورغم أنهم كانوا يطلقون على أنفسهم ترمميلي Trmmili، الا أنهم عرفوا للاغريق باسم لوكيوى Lukioi كما عرفسوا للشرق ( خطابات ثل العمارئة ) باسم أهل و بلاد لوككو ۽ وقد عثر على عدد من النقوش باللغسة اللبقية ، وهي مكتوية بخط مشتق ، كما هو واضبع ، من الأبجدية الاغريقية ، ويرجع تاريخها الى القرن الخامس ، أو الرابع ق٠م٠ وقد جات معظم هذه الرسائل من منطقة زنتوس Xanthos الماصمة القديمة التي قام بالتنقيب فيها لأول مرة سعر شمارلز فلوزمن ١٨٣٤ - ١٨٤٤ ، ثم ب. دیمارن و ۰ هـ، میتزجر منذ ۱۹۵۰ ، وقد ذكروا في القرن الرابع عشر ق٠م في خطابات تل العمارنة على أنهم عصابات من القراصنة تعمل

# لیبال ، شاراز ( ۱۷۹۷ – ۱۸۷۰ ) Charles Lyell

 فى شرق البحر المتوسط ثم عادوا للطهور مرة أخرى فى القرن الثالث عشر ق٠م ضمن شعوب البحاد لفرو مصر فى عصر رمسيس الشائى ومرنبتاح • غير أنه مما يدل على أن بعضهم قد استقر بمصر اشارة الى حاجب ليقى كان قد اشترك فى مؤامرة للحريم فى الأسرة الواحدة والعشرين • وفى وقت الغزو الفارسي قساوم الليقيون من أهل زائنوس مقاومة عنيفة مفضلين الموت على قسوة الاحتلال •

## Mathura ماثورا

هي مدينة قديمة تقع على نهر جمنه Jamuna في أوتار براديش ( المقاطعات المتحدة سابقا ) في الهند، وهي مشهورة بسبب صلتها التقليدية، بالبطل كرشنا وبالحرب التى تكون الموضسوع الرئيسي للملحمة الهندية الكبيرة ، ماهابهاراتا • وأقدم مستعمرة اكتشفت حتى الآن في ماثورا مي من عصر الفخار الرمادي الملون ( النصف الأول من الألسف الأولى ق٠م٠) • ولكن من المحتمل الكشف عن مستعمرات أقسام ضمن التلال العديدة الأخرى • ولا يعرف إلا القليسل عن آثار ماثورا قبل القرن الأول قبل الميــلاد ، عندما اشتهرت كعاصمة الغزاة الساكا والكوش الذين جاءوا أصلا من أوسط آسيا • والأسرة الكوشمية بلغت ذروتها تحت امرة كانيشكا ( ازدهرت حوالی ۷۸ – ۱۰۰ میلادیا ) الذی حکم كل شيمال الهند وعبر هند ــ كوش فى أواسطُ آسسيا • وقد اشستهرت ماثورا باسستوديوهات مثاليها ( ومنها جاء تمثال بطليموس ، ماثورا الآلهة » ) • وخلال خمسة القرون الأولى الميلادبة صنعت عناك كمية كبيرة من التماثيل وصدرت الى أماكن بعيدة ، مثل الموقع البوذي في سارنات ( اللوحات ١٢٢ ، ١٢٤ ) بالقرب من بنارس • وكان العمل الفنى غالبا دينيا ، وفي بعض الأحيان معماريا ، وكان يشمل أيقونات جينية ، وبوذية وهندية ، كما وجدت أيضا صدور ملكية للحكام

الكوشيين ويغلن أن أيقونة بوذا صنعت في ماثورا وكان العصر الكوشي على درجة عظيمة من النشاط التجارى فليس من المستغرب اذن أن فن النحت في ماثورا تظهر فيه تأثيرات غربية ، ولو أنه يقل في هذا التأثير عن فن جاندهارا ويجب أن نتذكر أن الاتصالات بالرومانيين كانت حيث على أشاحا وعلى أية حال ، فكما هو الحال مع فن النحت في سائس ( انظر اللوحة الماثورا هندي صميم ، (انظر اللوحات ۲۸ ) ، فان فن نحت ماثورا هندي صميم ، (انظر اللوحات ۲۸ ) ،

# Majapahit ماجاباهيت

تقع فی شرقی جاوه و ومنذ حوالی القرن الحادی عشر المیلادی اتجه مرکز القوة فی جاوه نحو شرق الجزیرة ، ربما بسبب قیام قوة منافسة آخری فی غرب اندونیسیا والملایو ، وبعد وفاة آدلانجا فی غرب اندونیسیا والملایو ، وبعد وفاة آدلانجا الملك فی هیئة فیشنو عثر علیه فی كاندی بلاهان ، توجه فجوة فی معلوماتنا عن مدة تزیه علی مائتی عام ، عندما ظهرت مملكة جدیدة لها فن متمیز وأسلوب معماری ، وخیر مثال له یوجه فی سنفا ، سازی،التی یمکن رؤیة بعض تمائیل بدیعة منها فی متحف لیدن ، والمرکز البوذی فی کانسی جاجو Candi Jago هام لأن النقوش البارزة به تبین بوضسوح آنها تمت بهملة فی الاسلوب الی التمائیل المنحوتة والمستعملة فی

« وايانج » ، أو مسرح خيال العرائس · وتوجه حرية في التعبير الفني ، واتبجاه نحو المرح أو حتى نحو السخرية التي تشهد بظهور مدرسة أهلية للفن اعتمدت ، دون شك، على الحضارات الهندية، ولكن تشوبها بعض العناصر التي يبسدو أنهسا ترجع الى الفترة الميجاليثية وتقاليدها مع درجة كبيرة من الابتكار الجديد • وفي نهاية القرن الشالث عشر المسالادى نقلت العاصمة الى ماجاباهيت التي صـــارت مركزا لامبراطورية· مارسيت سيطرة كبيرة على أنحاء الدونيسيا، وأجزاء من الفلبين والملايد • وقد أصبح البناء بالآجر ( الطوب الأحمر ) في ذلك الوقت أكثر انتشـــارا ، وان كانت المجموعة الكبيرة في باناتاران \_ وهي مجموعة من مبان لا توجد بينها صلة تنتمي الى الفترة حوالي ١٣٢٠ ــ ١٤٥٠ م -مبنية بالحجر وفي هذه المجموعة أصبح أسيلوب النحت والزخرفة جاوياء فقد اختفت التأثيرات الهندية رغم أن النصوص المشروحة من أصل مندى • وعند بداية القرن الخلمس عشر الميلادي بدأت مالاكا Malacca في الملايو ، وهي منظمة اسلامية ، تحل محل ماجاباهيت كمركز عظيم لتجارة جنوب شرقى آسيا ، ولكن تبلور الجضارة الجاؤية التي بلغت ذروتها تحت امبراطورية ماجا باهيت كان قويا بدرجة كافية, حتى في وجه الاسلام ، والفن والأدب البجاوى الحديث هو من نتاج هذا التبلور •

### Maglemosian الحضارة ، الحضارة

يطلق الآن اسم ماجلبوس ، ومعناه في اللغة المائماركية د ملق ( مستنقع ) كبير ، بصفة عامة على حفسارة العصر الخجرى المتوسط الذي انتشر في سهول أوروبا الشمالية. بين ١٨٠٠ و و ٥٠٠٠ ق٠٠٥ ويدل الاسم على الحقيقة الآتية وهي أن المواقع الماجلبوسية توجد عادة في الأماكن المنخفضة التي تقع على ارتفاع أقل من المناكن المنخفضة التي تقع على ارتفاع أقل من المنبطة ، أو في المجرو المسغيرة ، أو في أشسباه المجرو على شواطئ البحيرات والأنهار والمواقع المشهورة في زيلندة وهي مولرب Mullerup وهنولمجاود وسنسفانر بورج Svaerborg وهنولمجاود وبنا

مواقع أخسرى مثل دوفنسى في ألمانيا لابد وأنها كانت تسكن خلال فصل الجفاف فقط • وفي تلك الفترة كانت كل منطقة الأراضي المنخفضة المتدة من بريطانيا غربا حتى بولندة وروسيا شرقا ، وشمالا حتى جنوب السويد تكون سهلا واحدا لا تتخلله أية مياه أو جبال ، بل كانت تكسوها في الغالب الغابات الكثيفة • وتشتد كثافة السكان الماجلموسيين في الغالب في وسط هذه المنطقة في الدانمسارك ، وجنوب السويد ، وخاصة في جزيرة زيلندة • والأدوات الماجلموسية المستخرجة من بحر الشمال تشير أيضًا إلى أن هذه المنطقة كانت آهلة بالسكان، كما وجدت بقايا متناثرة وأماكن متفرقة بعيدة كل البعد عن بعضها مثل بولنه ، وأستونيا وبلجيكا وبيكاروس وجنوب شرق بريطانيا . وبالاضافة الى تلك الأماكن الموجودة في زيلندة ، تشمل المواقع الرئيسية في انجلترا، بروكسبورن وکیلنج هیث ، ونیوبری ، وثاتشام ، وسکیبسی، وفي أستونيا ، كوندا ، وفي المانيسا ، كالبي ، ودبرتن ، ودوفنسي ، وفي السويد ، استابي ، وآموس ، أسسسائدرانا ، ستورا دود موس ، و بار هوس ، وهور تيتج موس ٠

ويبدو أن اقتصادهم كان يعتمه على صيد السمك ، والطيور ، والحيوانات ، وهذه الأماكن غنية بالسمك الكراكي ، والطير الماثي الصالح للأكل ، وبقايا الحيوانات الوحشية التي يغلب بينها الثور الوحشى والغزال كما وجدت كميات كبيرة من البناق في دوفنسي ، وهولمجارد ٠ والأهالي الماجلموسيون لم يكونوا مزارعين ، أذ لم يعشر على أي أثر لقمت متفحم أو مناجل ظرائية • ولم تكن عندهم حيوانات مستأنسة ، سوى الكلب ، ولم يصنعوا أي فخار ، ولابد أن حجم الجماعة كان صغيرا ، لأن مثل هذا الاقتصاد لا يمكن أن يقيم أود مجموعة كبيرة ، ومما يؤيد ذلك قريتهم الصغيرة • ومن المحتمل أنهم كانوا يهاجرون سنويا وكأن المواقع المعروفة تعل على أنها لم تكن تسعيكن الا في الصيف والخريف فقبط • ولم يعثر على أية دفنسات ماجلموسية ، ولكن وجود عظام الانسان مبعثرة كيفما: اتفق بين انقاض البيوت يشسير الى أنهم كَأُنُّوا أُمْنُ آكُلة لنحوم البشر •

ومعداتهم كانت صالحة للاستعمال في بيئة الغابات والمياء • وكثير من الأدوات المصنوعة من الخشب والعظم ، والقرون قد بقيت سليمة في ظروف الرطوبة في الأماكن المنخفضية ٠ فقد أمدتنا هولمجارد بأربعة أطراف لعصى خشسبية مدببة ومصلدة بالنار ، ولوح خسب قلف ودفة مقداف من خسب الصفصاف • وجماءت من دوفنسی دفسة مقداف أخری ، كما عثر على جزء من قارب مفرغ من شحر التنوب الاسكتلندى تحت طبقة من غرين مصب النهيير سمكها عشر أقدام ( حوالي ٣ أمتار ) في برث في اسكتلنده ، وفي فنلندا عثر على أجزاء من شسبكة صيد مصنوعة من خيوط نباتية وبها غوامر حجرية وعوامات من قلف الصنوبر \* وكانت القـــرون تسنستعمل كغلاف بلقابض الفؤوس والقواديم الظرانية ، وكذلك كأنصال للقواديم والفتوس -وقد صنعت رؤوس جيدة من أطراف القرون ، وزينت قطسع من القسرون بزخارف هندسية محفورة ، وصنعت المخارز والابس من العظم . وخطاطيف السمك المصنوعة من العظم الأملس كانت منتشرة ، ولكن الأداة النبطية المسلى من معدات الحضارة الماجلموسية هي رأس الحربة من العظم أو القرن والتي وجلت في أشكال عديدة مختلفة ٠ وهي تشمل رؤوسا مسحوذة يسيطة ( سادة ) ، ولكن العدد الأكبر منها قد شكل أجه جانبيه على هيئة صف من الأسل ( أشواك ) تختلف من حزوز بسيطة غير منتظمة الى أسهل كبيرة منحنية بالى الخلف • ولبعضها صفان من قطع الظران المغروز ، ولبعضها سيلان والقليل منها مقوس • ورغم أنه يطلق عليها عادة د الحربة ، ، الا أنه يوجد ما يثبت أنه كان في الغالب يركب لكل زوج منها مقبض لتستخدم كرماح لصيد السمك و الروح الشبائك ، أو في مجموعات كمصائد للطيور ٠، وقد وجدت أشكال مختلفة من الرؤوس المجموعة معبيا كوحيدات مركبة لأداة، واسلمة ، كما تثبتت الرؤوس فرادى في مقابض خشبية كرماح ٢٠ - ١٠٠٠ F. J. C. F. L. C. C. C.

وقد استعمل الأهالى اللجلموسيون المشنغولات الطرانية ، وتؤلف الأدوات القرمية (الميكزوليتية) عنصرا هاما في جميع الأهاكن المسكونة ، على الرغم من عدم وجود وعض الأشمكال الهندسية

الدقيقة • وأكثر الأدوات الماجلموسية انتشمارا مي أبسطها شكلا والمثلمة بميل ، أو على طول حافة واحدة . وقد وجدت بعض الأشكال المثلثة والهلالية ، أو شبه المنحرفة ، ولكن الأداة الميزة مي الشظية الدقيقة الضبقة والنواة التي بها ندب تبين أماكن هذه الشظايسا • وقد وحدت أيضما المناقيش ( أزاميل نقش ) والمناقيش الميكروليثية، والمقاشط • ومن الآلات المبيزة أيضا المعدان الثقيلة التي تستعمل للغابات وهي تشمل فتُوساً ، وقواديم ، وأذاميل ــ نواة كلها من الظران ومركبة في مقابض من الخشب أو القرن مولج فيها يد خشبية • وفئوس الشظايا التي يطلق عليها اسم tranchet axes قد وجدت أيضًا ، ولكن لم يعثر عليها مركبة في مقبض أبدا • ولم تكن هذه الأدوات الظرانية تصقل • وقه استعمل الحجر كمطارق للقواديم المثقوبة وروس الدبابيس •

ويتميز الفن الماجلموسى بخاصة بالعفر على الأشياء الصغيرة مثل أدوات الاستعمال اليومى وتشمل مقابض من القرن ، وفئوسا ، وقواديم ، وروسا من العظم ، وقطعا من قرن مصقولة ، وفى أدبع حالات دلايات من الكهرمان ، وهذه النقوش المحفورة قد صنعت بطريقة النحت ، أو الخزم بواسطة الله حادة ، أو التجويف بواسطة منقاب قوسى ، والرسومات كانت بخاصة مندسية، ومعظمها مستمد كما هو ظاهر بخاصة مندسية، ومعظمها مستمد كما هو ظاهر خطوط شائكة ، أو رسومات من خطوط متعرجة أيضا أو مربعات ، ولا توجد الا محاولات بسيطة نحو الرسم الطبيعى ،

والحضارة الماجلموسية شديدة التجانس في كل أنحاء سهل أوروبا الشسمالية ولا توجد الا اختلافات اقليمية سواء في الصناعة أو في الفن الا في الهزيع الأخير من المصر في بريطانيا التي كان قد قصسلها عندئة بحر الشمال والمرحلة المبكرة من هذه الحضارة تمثلها بخاصة ستاركار •

ويمكن تتبع بعض عناصر الحضارة الماجلمؤسية حتى العصر الباليوليثى الأعلى • فمن المحتمل أن الصناعة الميكروليثية منحدرة من البساليوليني

الأعلى في شحال أفريقيا · بينما الفن وبعض أشكال الرؤوس العظمية قد تطورت ، على ما يبدو ، من الحضارة المادلينية المتأخرة · وأشكال الفأس والقادوم يوجد أصلها المباشر في حضارة لينجبي Lyngby وتطورت أستجابة لبيئة الغابات وبالمشل شص السمك والصنارة ، والشحيكة قد ابتكرت نتيجة لطبيعة موطن الرجل الماجلموسي ·

ومع الارتفاع التوازنى للقشرة الأرضية الذى أعقب تقهقر الجليد عند نهاية العصر الجليدى الأخير ، دفعت الجماعات الماجلموسية الى أواسط شبه الجزيرة الاسكندنافية بواسطة حضارات جديدة استقرت على الشواطى ولكن الحضارة الماجلموسية رغم ذلك لم تنقرض ، بل كونت طبقة تحتانية للحضارات الجديدة ، واستمرت فى الازدهاد فى الأقاليم المتطرفة .

#### Magosian ماجوسية

هذه حضارة عصر حجرى والموقع النبطى لها يوجد في منطقة شرق أفريقيا · كما توجد هذه الحضارة أيضا في جنوب أفريقيا · وأهم ما يميزها رؤوس (حراب) على شمكل ورقة مثلثة أو على شكل المعين وقد شغلت بدقة ، أحيانا من جانب واحد وأحيانا من الجانبين ولا يعمر ف نبط الانسمان الذي أنشا هذه الحضارة ·

### Magdalenian ( المجدولية )

هذه احدى حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى وقد سميت بهذا الاسم نسبة الى مخلفاتها التى وجدت في مادلين بفرنسا ، والتي حلت محل الحضارة الأورنياسية في غرب أوروها ، والتي ازدهرت في العصر الجليدى الأخير في مناخ يبلخ في قسوة برودته مناخ المنطقة القطبية والمشغولات التي وصلت الينا تبين مجتمعا مكونا من جماعة من صيادى الأسماك ، وصيادى الرئة ، ومما يدل على كثرة الرئة زيادة استعمال قرونها في صناعة والأدوات المميزة مثل الصناعة ورؤوس الحراب وقاذفات الرماح ،

ومن الأدوات الحجرية الميزة المنقاش الذي كان يستعمل بكثرة في تشكيل القرون ، وكان نصله أحيانا طويلا دقيقا ، مما يدل على كسال في صناعة النصال ، وكذلك الأدوات القزمية التي تتألف من نصال صغيرة لها ظهر كليل ، لا يزيد طولها أحيانا عن نصف بوصة ، وعرضها ثمن بوصية ، كانت تستعمل كأسل لرؤوس الحراب الخشبية أو تركب في صفوف في يب لتكون حافة قاطعة أو منشارية ، وهذا النوع الأخير كان بداية الأسلوب في صسناعة الأدوات الوسيط ، واستمرار عادة تلوين الكهوف في انتشر في بعض حضيارات العصر الحجيري البديعة مثل كهوف التاميرا (اللوحة ١٨) وفونت هذه المبديعة مثل كهوف التاميرا (اللوحة ١٨) وفونت

#### مارشال ۰ سیر جون هوبرت ۱۸۷۱ – ۱۹۰۸ Sir John Hubert Marshall

كان سمير جون مارشال مديرا عاما للآثار في الهند من ۱۹۰۲ ــ ۱۹۳۱ ، وقد عسين في هذه الوظيفة الهامة بناء على طلب لورد كيرذون الذى كان عندئــــ نائب الملك البريطاني في الهند . وقد شاهدت سنوات في هذه الوظيفة تقدما ملموسا في جميع قروع الآثار الهندية تقريبا ٠ وكان أول ما قام به من عمل هو تنظيم مصلحة الآثار حتى تشمل كثيرا من الوان النشاط التي لم تحظ حثى ذلك الوقت الا بعناية ثانوية ٠ ومنذ البداية عبل على تجنيد الهنود أنفسهم لهذا العمل ، ولتحقيق هذا الغرض أنشأ عدة منح دراسية • وكان تسبجيل الآثار والمحافظة عليها هو ما شغل معظم وقته ولكن لم يكن هذا سببيا في الاقسلال من خسسات المتحف ونشر النقوش اطلاقاء والى جانب ذلك وضع بالاشتراك مع مساعديه برنامجا كبيرا لأعمال التنقيب في المواقع التماريخية المبكرة • وقد اشتمل هذا البرنامج على مواقسع المهن في تشارساضا في اقليم قندهار ، وبهيتا ، وباتنا ، وفيسال ، وتاكسيلاء والمراكز الدينية البوذية في سانشي وسرنات و کاسیا ، وسراف اسیتی • ولیس من المستغرب أن تهمل احدى المراحل في ذلك

الرقت ، ألا وهي عصر ما قبسل التاريخ ، فكل من النصر الحجرى والكالكوليثى ، لم يعمل لهما أي حساب ، وفي العقد الأخير من خلسته تدارك مذا الاهمال بما قسام به من أعمال تنقيب على نطاق كبير في مومنجو دارو ( انظر مدنية وادى السند ) وقد أخذ على عاتقه نشر عدد كبير من التقارير ولكن اسمه سيظل مقترنا على الأخص بتقريريه الأخيرين عن د موهنجو سدارو وحضارة وادى السند ) ١٩٣٩ و ( تاكسيلا ) ١٩٥١ .

### مسارى Mari

تل الحريرى ، موقع مارى القديبة ، وهي المدينة الماشرة التي تبارس الحكم بعد الطوفان حسب ما جاء في قائمة الملوك السومرية ، يقع الشاطىء الغربي لنهر الفرات بالقرب من (أبو كمال ) على حدود سورية والعراق ، واتجهت اليها الأنظار لأول مرة عندما اكتشف العرب في١٩٣٣ تمثالا صغيرا فاقد الرأس ينتمي من الناحية الفنيسة الى أسلوب الأسرة الأولى السومرية ، فمنع ترخيص بالمغر الى المتحف الوطني الفرنسي ووزارة التربية الفرنسية وبدأ الأستاذ أندريه باروت André Parrot العمل لحسابهما في نفس السنة ، وقد استمر العمل ستة مواسم من ١٩٥١ ، ثم امستؤنف بعد ذلك لمدة عواسم من ١٩٥١ . ثم امستؤنف بعد ذلك لمدة عواسم من ١٩٥١ . 1٩٥٤ .

وقد أمكن الحصول على معلومات عن أولى مستميرات مارى بحضر بثر تخترق طبقاتها حتى الأرض البكز (أسفل هيكل شماش اله الشمس من الأسرات المبسكرة) • وقد بيسنت الأوانى الفخازية المستخرجة من هذا المجس تشابها مع الكتشفات المبكرة في سوق شنعار ونينوى ٥ ، وخاصة الفخار الرمادى المحزوز ، ولم تفحص أي مبان سابقة لمصر معرفة الكتابة •

وفى عصور الأسرات الأولى ارتقت مارى الى أعلى درجات الرفاهية والقوة وقد ازدانت المدينة بالزاقورة، ومعابد عديدة أمكن التعرف من بينها على معسابد أشستار، ونينهورساج، وأشتارات، وشماش، ونينى زادًا وعلى أية حال ققد كابلت مارى قدر النهاية من أبد عالى قدر النهاية من أبد النهاية النهاية من أبد النها من أبد النهاية من أبد النهاية

أصابها بعد أن دخلها غاز، ربما كان لوجالزاجيزى حاكم أوروك ،أو سرجون الأكادى • وقد عشر فى المعابد وخاصة معبدى أشستار ، وأشتارات على كثير من تماثيل النساك ، ومنهم شخصيات ملكية ، وأوانى النسفر الفخارية التى وجدت جميعها مهشمة ومبعثرة •

غير أن مارى ، على ما يبدو ، قد استعادت رفاهيتها بسرعة فى العصر السرجونى ، اذ تدل آنيتان من البرونز منقوشتان وجدتا فى مخبأ داخل منزل بالقرب من معبد أشتارات ، على أن ثرام سن قد عين اثنتين من بناته فى مارى ربما كانتا كاهنتين عظيمتين \*

وتنتبى الى عصر ايسن ـ لارسا أساسات معبد كرسه أشتوت ـ ايلوم الى الاله داكان وقد اكتشف بين المدخل وقدس الأقداس أسدان من البرونز لهما عيون مرصعة يشبهان حارسى معبد الأسرة المبكرة في العبيد و وتدل العيون المرصعة التى وجدت بمفردها على أنه كان بالمنطقة أربعون أسدا آخرون ، والسراى ، وهي بلا شك أهم مجموعة من المساني حفرت في مارى ، قد بدى في بنائها في هذا العصر أيضا ،

وفى أيسام آخر سساكنيها ، زمرى ـ ليم ، منافس حمورابى بابل ، كانت السراى تشخل مساحة كبيرة من سستة أفدنة ، وكان يحيط بها سور ليس له الا مدخل واحد ، وكانت تحتوى على الأقسل على مائتين وستين غرفة ، وأفنية ، بالاضافة الى الاجنحة الملكية ، وقاعة تشريفات ، على آلاف من الألواح السياسية والاقتصادية ) وحجرات مدرسية لتعليم الكتابة ، وهيساكل ، وحوانيت أصحاب الحرف ، ومطابخ ومخازن ، كيا عثر أيضا على عائد من الصور الملونة بصور مناظر طقسية ، وقد استولى حمورابى على مارى مناظر طقسية ، وقد استولى حمورابى على مارى في السنة الثالثة والثلاثين من حكمه ، وعندما ثارت المدينة بعد ذلك بسنتينأمر بنهبها وحرقها ،

وفى نهاية الألف الثانية ق٠م٠ كانت مارى مجرد حامية أشهورية هادئة ، تحرس معبد للقوافسل التى كانت تنتقل بين البحر الأبيض المتوسط والخليج العربى ( الفارسى ) ولم يشغل مكانها في الأزمنة الماطية المتأخرة الا قرية ٠

ماریت Mariette ر اوجست فردینساند فرانسسو) ( ۱۸۲۱ – ( ۱۸۸۱ ) ۰

مارييت باشا مؤسس المتحف المصرى بالقاهرة ولد ومدير مصلحة الآثار من ١٨٥٨ حتى وفاته ، ولد في بولون ... سير ... مير بفرنسا ، وهو ابن مدير المصلحه البحريه ، وبعد ما ترك المدرسه التحق بمكتب أبيه ولكن سرعان ما هجره ، ليشتغل أولا مدرسا للرسسم في مدرسة خاصة في ستراتفورد ... أون ... أفون بانجلترا ، ثم مدرسا في كليه الفنون في بولون ، وقد اشتغل صحافيا ومحررا كما اهتم اهتماما كبيرا بالفنون ،

وقد تعلم الاتار لاول مرة على يد إبن عبه ،
نستور لهوت ، الذي كان تلميذا لشاميليون ،
وقد توفي لهوت في ١٨٤٠ وعين مارييت منفذا
لنوصيته ، وعندما قرأ مارييت أوراق ابن عمه
عن الآثار المصرية فتن بالكتابة وباللغة ، وقد
كتب فيما بعد أن البط المصرى لحيوان خطير ،
فنقرة من منقاره ، تدخل السم فيك ، فتجد
فنقرة من منقاره ، تدخل السم فيك ، فتجد
نفسك عالم آثار مصريا طيلة الحياة ، وقد
درس مارييت كل الكتب التي أمكنه العثور عليها
عن الآثار المصرية وخاصة د وصف مصر ، الذي
كتبه علماء نابليون ، وبعد ما علم نفسه اللغة
الهيروغليفية بقدر المستطاع بدأ يدرس اللغة
الهيروغليفية ، وأول كتبه عن الآثار المصرية هو :
Catalogue of the Egyptian Objects in the
Boulogne Museum.

وأثناء اجازاته كلها من كلية الفنون التي صار مديرا لها ، كان يذهب الى باريس للدراسسة بمتحف اللوفر ، وفي سبنة ١٨٤٩ عرض عليه صديقه ، فيكونت دى روج ، وظيفة في اللوفر ، بمرتب ضئيل فقبلها فرحا ، وفي السنة التالية أرسلته وزارة الثقافة العامة في بعثة لمصر لجمع المخطوطات القديمة ، وكان القسس المسئولون عن الأديرة المختلفة في مصر غاية في الأدي ولكنهم لم يكونوا على اسمتعداد الاطلاعه على أسرادهم ، ولذا وجه عنايته والمال الذي كان معه لشراء المخطوطات للقيمام باعمال التنقيب في الشراء المخطوطات للقيمام باعمال التنقيب في المال اللهروفة باسم أبيس ، وكانت مقابر هذه المعروفة باسم أبيس ، وكانت مقابر هذه

العجول: غنينة بالذهب والأشياء الثمينة وتمتد من عصر الأسرة ١٩ جتى حكم نكتانيبو ( الأسرة الثلاثين ) .

وقد حث ماريبت خكومته الغرنسية ومتحف اللوقي لاعطائه ما يكفى من المال لعمل موسمين آخرين لأعمال التنقيب فى السيرابيوم وترقيته فى ١٨٥٥ الى درجة أمين ٠

وكانت رغبته هي أن يؤسس متحفا بالقاهرة ليحافظ على بعض الآثار التي كشف عنها وليمنع نقل التحف الغنية بأكملها من مصر • وفي سنة مشروعاته • فتكونت مصلحة الآلسنار وبسأت مشروعاته • فتكونت مصلحة الآلسنار وبسأت الحفائر على نطاق واسع في الأماكن الهامة • وقد صدرت التعليمات لمديري المحافظات بعدم تعذير الآثار أو ازالتها وقد أغضب هذا القانون كثيرًا تجار العاديسات والأجانب الذين كانوا يقتنون الآثار لمجموعاتهم الخاصة •

وحفائر سقادة أمدت المتحف بعدد من تماثيل الدولة القديمة ، من بينها تمثال مصنوع من الديوريت ينشل خفرع جالسا ، وتمثال من الخشب يمثل شيخ البلد يخطو الى الأمام وقد كشبف مارييت على مقيرة تى الجميلة بسقارة ، كما كان مساعدوم يقومون بالعمل في أبيدوس وتانيس و

وعندما كانت خزانة الخديو عامرة ، فانه كان يغدق على مارييت بالأموال الضخمة للتنقيب والنشر ، ذلكن عالما فائمة لامكان استغلال هذه الفرص ، ومما كان يؤخذ على مارييت عجزه الدائسم عن الكتسابة عن التشافاته ،

ومتحف بولاق ، الذي بئي على الطراز العربي افتتحه عام ١٨٦٣ اسماعيل باشها الذي تولى الحكم بعد وفاة سعيد باشا ، وقد وجد مارييت عندئة صعوبة في مقاومة هجمات أعدائه تحت الحكم الجديد ، كما كان استماعيل يتنهازل الى الملوك الإجانب عن العباديات التي كان مارييت يسغى حثيثا للاحتفاظ بها داخل مصر ، وبعد يسغى حثيثا للاحتفاظ بها داخل مصر ، وبعد خسل سنوات دمر فيضان شهيه لهزالا أن المتحف ومجموعته ولكن مارييت أعهاد جمعها

وتنظيمها من جديد • وقد بدأ أخيرا طبع كتبه التي تصف أعماله في سقارة وأبيدوس ودندرة والنوية •

#### Maspero ماسييرو

#### · ( 191 - 1/27 )

كان مديرا لمصلحة الآثار في مصر وقد خلف مارييت باشب عام ١٨٨١ وواصبل عمله في المحافظة على الآثار القديمية القائمة من سرقات لصوص الأحجار وتجار العاديات والتلف الطبيعي ، كما كان يقوم بتنقيبات جديدة .

ماسبيرو ايطائى المولد ، تعلم فى فرنسا ثم أصبح مساعدا لدى روج فى مدرسة الدواسات العليا ثم أستاذا فى كوليدج دى فرانس وكان يهتم اهتماما خاصا باللغة المصرية ، وخاصة فى محاولته معرفة كيفية نطق الكلمات بمقارنتها باللغة الحية \*

وقد كان عمله في مصر استستمرارا لعمسل مارييت باشا مع التوسع فيه • وقد فتح أهرام أوناس وبيبى الثانى وتيتي التي كانت جميعها منقوشة بنصوص لم تكن معروفة من قبل • وفي يونيو سنة ١٨٨١ تم اكتشاف على جانب كبير من الأهمية عندها أماط اللثام أحد أقراد عائلة عبد الرسول الذين اشتغلوا بضع سنين في أعمال التنقيب غير القانونية وتجارة العاديات الى الجهات المستولة عن مكان كنزهم • ففي الدير البحرى ، قام الكهنة خسلال الأسرة الحادية والعشرين باخفاء أجساد أربعة وثلاثين ملكا في توا بَيتُهم ُ لَوٰذُلك بِعَد أَنَّى سَرَقَت مَعَا بَرْحَمْ ، وَكَانَ ماسنبرو • وقد استأنف الحفائي بسقارة وأمر بازالة الرمال عن تمثال أبي الهول الكبير بالجيزة الذي كان قد كشف عنه في سنة ١٨٦٩ ( كجزء من حفل افتتاح قناة السويس ) ولكن الرمال عادت فغطت جزءا منه مرة ثانية ، وفي سنة ١٨٨٦ تقاعمه عن الخدمة وتفرغ لنشر نتائم أعياله ، فنشر النصوص التي عثر عليها في أهرام سيسقارة ، كما نشر علمة كتب هامة منها ثلاثة مجلدات علن تاريخ الشبعوب History of the Ancient Peoples, the Classic

· ( \9 · · \_ \ \9 \ Eest -

وبعد ثلاث سنوات عاد لادارة مصلحة الأثار والمتحف المجديد الذى بنى فى القاهرة بدلا من المبنى القديم فى بولاق الذى كان قد تأثر بفعل الفيضان • وقد كتب ماسبيرو دليلا للمجموعة يهدف الى خدمة كل من السائح والمتخصص ثم عين متخصصين لمسلل كتالوجات لمختلف فيروع المجموعة •

وقد اهتم ماسبيرو بعمل سجل كامل للمبانى والنقوش فى جزيرة فيلة ( انظر اللوحة ١١٤) والمعابد النوبية الأخرى التى كان يهددها الغرق بسبب بناء سد أسوان القديم ، وقد نشر علماء الآثار نتائج اعماله من سلسلة تسمى ( ولكن التاريخ يعيد نفسه ، فقد أنشأت حكومة الثورة مركزا لتسجيل جميع آثار النسوبة مسن معابد ومقابر ولوحات تسجيلا دقيقا قبل أن تغرق تحت مياه السد العالى الذى تم بناؤه فيما بين

وقد اشترك ماسبيرو في أعمال التنقيب في هذه المناطق وقام علماء من جميع أنحاء العالم بنشر نتائج هذه الأعمال .

وقد حاول ماسبيرو تطبيق قانون الآثار بشدة ومنع الحفائر غير العلمية ، ونجع فى ذلك عام ١٩١٢ · وقد عمل على اقامة متاحف فى مختلف أنحاء مصر تشجيعا على نشر وعى أثرى كبير ولمنع بيع الآثار وتصديرها من مصر ·

وفى سنة ١٩١٢ تقاعد وبعد ذلك بسنتين توفي بينما كان يخاضر في الأكاديمية للمخطوطات والآداب التي كان سكرتيرا لها ٠

# ماشابكشو (ماكابكو) Machu Picchu

" تقع مدينة الانكا المتأخرة هذه شمال غربى كوزكو Cuzeo في بيرو ويكاد يكون من المستحيل الوصول اليها لكونها قمائمة على قمة جبل شديد الانحدار ، يزيد ارتفاعها على ١٠٠٠ قدم (٣٠٠ متر ) ، وعلى ذلك فقمد كانت غير معروفة لمؤرخي الأسبان ، ولم يتم الكشف عنها الا عام ١٩١١ بمعرفة الاستاذ هيرام بنجهام وقد وجدت في حالة

جيدة من الحفظ · وهي تحتوى على نماذج من المياني الحجرية ، وتشمل مجمعات من البيوت ، ومعابد ، وهياكل ، ونظاما دقيقا لأحواض المياه المصنوعة من الحجر · وبها أيضا مجموعات من صلالم حجرية ضرورية بالنسبة لعسدم استواء سطح الأرض ·

### ما قبسل التاريخ Prehistory

يطلق هذا الاسم على فترة نشسوء الانسان وتطوره قبل اختراع الكتابة • والتقويم الدقيق جمسل في الامكان الاحتفاظ بسسجلات مدونة وتأسيس تازيخ تتابعي •

# ما قبل التاريخ ، فن Prehistoric Art

لا يعرف أحد متى بدأ انسان العصر الحجرى في التعبير عن نفسه بوسيلة الفن ، اذ من المؤكد أن أقدم الأمثلة التي حفظت لنبأ من فن العصر الحجرى لا تمثل بدايات مثل هذا الفن \*

فقد مضى وقت طويل قبل أن يصل الانسان الى مرحلة تصوير حيوانات يمكن التعرف عليها على جدران كهوفه ومآويه الصخرية ، أو نقش صور بواسطة أزاميسل حجرية على سلوح الصخور وعلى الزلط، اذ لابه أنه قد قام بمحاولات بدائية في التعبير الفني لم تعمر طويلا. وحسب كل الاحتمالات كانت الأشكال الأولى للفن عبارة عن رسومات لا يمكن تحت ظروف عادية أن تبقني أكثر من بضم ساعات ، ولكن لحسن الحظ بقيت بضمة أمثلة نادرة ، لتثبت أن حدا النوع من الفن ، كان موجودا في أزمنة ما قبل التاريخ. فعلى سقف احدى حجرات كهف بيش ميرل في فرنسا توجه تطعة من الطين الطبيعي التي يمكن رؤية رسومات عليها مستعها انسسان العصر الحجرى بأنامل أصابعه من ١٢٠٠٠٠ لل ٣٠٠٠٠ عام " ومدخل هذا الكهف كان مسدودا بواسطة صخور سقطت توا بعدما استعمله انسان ما قبل التاريخ للرسم والنقش وبالإضافة الى رسومات الطين على السقف توجد رسومات ملونة ونقوش بديعة على الجدران ، وفقط في الوقت الحديث قعلسع مدخل جديد بمحض الصدفة يؤدي الى داخل الكهف فكشف عن هذه النياذج من الغن

المبكر ، ومعها يضعة آثار أقدام للسكان الأوائل من النصر الحجرى •

ويوجد دليل آخر يؤكد لنا أن انسان العصر المجرى قد انغمس في الفن قبل تاريخ أقدم الرسومات والنقوش المعروفة لنأ يوقت طويل • وهذا هو الاكتشاف الحديث في أخدود أولدوفاي في شرق أفريقيا ، لقطع من المغرة الحمراء على أرضية كان يعيش عليها الانسان الأبغيلي • وهذه الأرضية التي كان يعيش عليها يرجح تاريخها الى نحو ٤٠٠٠٠٠ سنة قبل الميلاد ، ولَكن ، في هذا العصر الموغل في القدم كان الانسان يدرك قيمة الألوان بما فيه الكفاية ليحمل معه قطعا من المغرة الحبراء الى مواقع سكناه من أماكن تبعد عنها باكثر من خبسين ميلا • ونظرا لعدم وحود ای سطح صخری یمکن آن پرسم علیه ، يمكننا أن نفترض أنه استعمل اللون لتخضيب حسده مثلما كان يستعمل البريطانيون القدماء النيلة البرية •

وأقدم مثل معسروف من فن العصر الحجرى ينتس الى العصر الباليوليثى الأعلى ، ويرجسم تاريخه الى نحو من ٣٠٠٠٠ عام ، وقد بلغ فن ما قبسل التاريخ ذروته في الحضارة المادلينية منذ حوالى ١٥٠٠٠ سسنة مضت ، ثم أخذ في التدهود تدريجيا حتى أصبح فنا جامدا تقليديا،

ومعظم فن ما قبل التاريخ المحفوط لنا يتكون من رسومات ملونة ونقوش محفورة على جدران الكهوف والمآوى الصخرية وبالاضافة الى ذلك، توجه نماذج نادرة من تشكيل دمى من الطين ( انظر اللوحة ١٨ و ٢٠) مثال ذلك الثيران الوحسية البديعة المشكلة من الطين التى وجهت في توك دانهوبير في فرنسا ، وأيضا النقش البارز بروزا خفيفا مثال ذلك الأفريزات في آنج سير أنجيلين ، وكاب بلانك ، في فرنسا أيضا و

ونوع آخر من فن ما قبل التاريخ كان رسما ملونا أو تقشا على أشياء صغيرة مثل جذاذات الحجر أو الزلط وجذاذات العظام ، أو على أدوات العظم والقرن والعاج (انظر اللوحتين ٧٧،٥٢).

وثمة جدل كثير دائم عن الأسباب التى دفعت انسان العصر الحجرى لرسم الحيوانات على جدران الكهوف والمآوى ، أو لنقش قطع الحجارة

أو الأشبياء المنقولة ، أو لتشكيل منحوثات من القون • ويعتقد البعض أن جل فن العصر الحجري ذو مغزى سيحرى أو دينى • وهم يشيرون الى حقيقة كون جزء كبير منه قد نفسذ في مغارات عميقة ومظلمة ورطبة ، حيث كان على الفنانين أن يعملوا على ضوء خافت منبعث من سرج العصر الحجرى البسيطة وحيث نتسالج جهرودهم لا يبكن رؤيتها ، أو تقديرها ، الا من فئة قليلة خاصة ممن توغلوا الى تلك البقعة بسرج مماثلة. وهم يشيرون أيضا الى أن معظم رسوماتهم الملونة تبيثل نفس أنماط الحيوانات التي توجه عظامها وأسنانها في أكوام نفايات انسان العصر الحجري من نفس الفترة • ولذلك يقترحون أن معظم فن ما قبسل التاريخ قد تم تنفيذه سرا لأغسراض سموية متعلقة بنوع ما من طقوس الخصب لزيادة عدد الحيوانات التي يمكن صيدها .

وقد يكون هنالك بعض الحق في هذا التفسير، على الأقل لجزء من فن ما قبل التاريخ ، ولكن لا يبعد أن هذا التغسير يغطي كل التعبيرات المعروفة لهذا الفن • ويجب اعتبار بعضه على أنه تمثيل ، مثال ذلك الرسسومات الملونة لمناظر الصحييد أو الرقص ، ويعتقد المؤلف أن معظمه كان يتبع نظرية و الفن للفن ، كما كان الحال في بعض الرسسومات الملونة على جسدران المآوى الصخرية التي استعملت كأماكن سكنية •

وفى أوروبا توجه غالبية فن ما قبل التاريخ فى فرنسا وأسبانيا • أما فى أفريقيا فهى منتشرة انتشارا واسعا جدا فيما عدا مناطق الغابات الضخمة • وخارج هاتين القارتين يندر وجود فن ما قبل التاريخ •

ومعظم فن أفريقيا (انظر اللوحة الملونة رقم ١، والموحمة رقسم ٥) يوجه على جدران الماوى الصخرية وليس في الكهوف العميقة ويبدو أنه تمثيل الى درجة كبيرة ، وأقل ارتباطا بالسحي عن مثيله الأوربي وفي أوربا ، على كل حال ، باستثناه المنطقة الأسبانية الشرقية التي لها وشائج وثيقة بأفريقيا ، من النادر أن يوجد رسم ملون يبين الوجه الانساني و بل نلاحظ أيضا أنه من الأمور المادية أن نجد حيوانات مرسومة بأمانة طبيعية ، ومصحوبة في نفس المنظر بصور

انسائية لا تعسدو أن تكون كاريسكاتورية ( مختصرة ) • وتدل هذه الحقيقة على التحريس الشديد جدا لتصوير الانسان الزميل في صورة واضحة المعالم •

ونتجه الآن من دراســة الفن نفسه الى دراسة الوسائل التي أنتجته ، فقد نفذ الرسم الملون بطرائق مختلفة ، والفحص الدقيق بعدسات قوية جدا كشف عن ادلة استعمال الفرشاة وعلى وضع اللون بواسطة سكين التصموير ، والملء بالالوان بواسطة قطع من الطحالب أو الفرو ، وأيضما صور ملونة بالبخ بواسطة الشقاء • ونحن نعرف من تحليل بقايا من الألوان الفعلية المستعملة ، ومن قطع مواد التلوين التي عثر عليها في أعمال التنقيب في الأماكن الملونة من عصر ما قبيل التاريخ ، أن المسادر الرئيسية للألوان لرجل العصر الحجري كانت مأخوذة من مواد معدنية مثل الهيماتيت والمغرة الحبراء، وأنه استعمل أيضا مواد من أصل نباتى مثل الفحم النباتي للتلوين باللون الأسسود ، ورماد الخشيب للون الأبيض ، ولا نعرف الكثير عن الوسسيطات التي استعملها في خلط ألوانه ٠ ويحتمل أنهـــا كانت من أصل عضوى ، وأمثال تلك المواد كشمم الحيوان ، والعصارة النباتية ، والبول ، قد اقترحت كلها على أنها ممكنة ، ولكن نظرا لأصلها العضموي فقد ضاعت بمرور الزمس كل الخواص التي يمكن الاعتماد عليها للتعرف على طبيعتها ٠

وللنقش صنع انسان ما قبل التاريخ مجموعة كبيرة من الأزاميل الخاصة أو أدوات الحفر التى عثر على كميات منها في المواقع التي يمكن أن يشاهد فيها فن ما قبل التاريخ ·

ولا يجب أن نستنتج أن رسومات ما قبل التاريخ الملونة التى نعرفها تبثل كل فن هذه الفترة ، فهذا أبسد ما يكون عن الحقيقة ، بل حدث فقط تحت ظروف استثنائية جدا أن بقى قليل جدا من فن عصر ما قبل التاريخ المبكر ، ولكل رسم ملون ولكل نقش معروف لنا يمكن أن نفترض وجود آلاف من أمثلة أخرى ولكنها تلاشت الآن فعظم الرسومات والنقوش كانت على سطوح الصخود ، والصخور تتحلل

وتتفتت بسهولة و أثناء حدوث ذلك يقضى على الأعمال الفنية ومن محاسن الصدف أنه حدث تحت ظروف خاصة ، أن كونت السليكات فيلما فوق الرسومات الملونة القديمة فحافظ عليها كما قوى سسطح الصخر نفسه و بالمشبل ، فالأحجاد الساقطة التي سدت مداخل الكهوف التي قدم فيها يوما ما الفن ، قد منعت ، من وقت لآخر ، تيارات الهواء ـ وهي من العواصل المعمرة الحرارة التي تسبب عادة تفتت السطح ، وبذلك المهيت في الحفاظ على عدد من مواقع فن ما قبل التاريخ البديع ،

وحقيقة كون أن موقع مثل لاسسكو ( أنظر اللوحة رقم ٧) في فرنسا ، والتاميرا (انظر اللوحة ٨ ) في أسبانيا ، وشيكي في تنجانيقا ، ونسوا توجى في روديسيا ، يزورها ويدرسها سيل دائم من الزوار ، يشهد على الاهتمام العظيم الذي يكنه الانسان الحديث لفن أسسلافه • ( انظر أفريقيا ، فن ما قبل التاريخ واللوحات ١١٦ ،

#### مالليسا Mallia

يوجه هذا الموقع على الشاطئ الشمالى من كريت غربى جبسل الاسيثى وتظهر به آئسار استقراد نيوليثى وقه استخدم فى الغالب كمرفأ لمراكز الحضارة النيوليثية فى داخل السلاد وهو غنى بآثار الحضسارة المينوية • فيؤرخ من المرحلة المينوية الأولى (حوالى ٢٥٠٠ ـ ٢٠٠٠ قرم ) الفخار المزخرف بصور ملونة باللون المبنى المائسل الى الحمرة لتصوير موضوعسات زخرفية كالفاس المزدوجة والفراشة •

ويرجع تاريخ القصر بصغة عامة الى العصر المينوى الوسيط (حوالى ٢٠٠٠ ــ ١٥٠٠ ق.م)، وهو يتبع نفس التخطيط العام المتبع في كوسوس والى هذه الفترة أيضا تنتمى المعظمة المستطيلة وهى في غاية الابداع وقد أطلق على موضعها اسم « بثر الذهب » لكثرة ما استخرج من حلى ذهبية من هذا المكان • وأجمل ما أنتجته من حلى ذهبية في هذه الفترة جاء أيضا من مالليا ، ومنها سيف عظيم من البرونز ، طوله مالليا ، ومنها سيف عظيم من البرونز ، طوله

ياردة ، وله مقبض من الماج المغشى بالنهب ورمانة السيف من البلور وقد وجه معه خنجر كان له في الأصل مقبض من الذهب ، ورأس فأس من الشست البني شكلت كرنافتها على هيئة فهد يثب ، بينما زخرف نصلها بأشكال حلزونية ، وفي أغلب الطن كانت هذه الزخارف جزءا من شارات ملك مالليا و وثمة دلاية ذهب من هذه الفترة على هيئة مزمارين محلاة بشسغل تحبيب في غاية الإبداع .

وتدل آثار النار والدمار الموجودة في أماكن مختلفة على أن كارثة ما هي التي وضعت نهاية للاسكان المينوى في هذا الموقع \*

# ماموث Mammoth

ربما كان الماموث هو الحيوان الذي نعرف عند أكثر مما نعرف عن أي حيدوان آخر من عصور ما قبل التاريخ وكان يشبه الفيل الهندي ، يبلغ علوه حوالي أربع عشرة قدما ، وله نابان طويلان مقوسان وفروة صوفية سميكة لتحميه من البرد ، وابان العصر الجليدي الرابع كان يتجول في قطعان على ضفاف وادى التيمس في جنوب انجلترا ، التي كانت في ذلك الوقت تماني من مناخ قارس يشبه مناخ شمال روسيا حاليا وفي سيبريا عثر على الماموث متجمدا ، وفي حالة جيدة من الحفظ بواسطة المناخ كأنه وجدت لحومها صالحة للأكل بعد ٢٠٠٠٠ سعة من موتها .

## مانهیر Menhir

قطعة واحدة من الحجر قائمة وطويلة، يعتقد أنها أقيمت كنصب وهي منتشرة خاصة في غرب انجلترا ، كما توجد أيضاً في أوروبا وأفريقياً وآسياً .

## مانيتون Manetho

کان کاهنا مصریا عاش تحت حکم بطلیموس فیلادلفوس (۲۸۰ - ۲٤٦ ق٠٥٠) وقد حفظت لنا کتبه فی صورة مشوهة فی المؤلفات التاریخیة المتأخرة ، ورغم ذلك فهی مصدر هام قیم

للمعلومات عن التاريخ المصرى • ومن الصعب معرفة ما كتبه مانيتون بدقة ، لأن كل ما تبقى من أعماله لا يزيد عن نسخ ومقتطفات من كتبه بعد تبديلها والتعليق عليها بمعرفة الكتاب اليهود والنصارى الذين استعملوها في جدلهم ليعطوا قوة لمناقشاتهم •

وأهم المؤرخين الذين نقلوا عن مانيتون ثلاثة: يوسسيفوس ( جوزيفوس Josephus) المؤرخ النيه وس المجودي الذي وله في السنة ٣٧ ميلاديا والذي كتب بحثا بعنوان Against Apion حاول فيه أن يثبت قدم الجنس اليهودي وأشار الى حوادث وقعت في تاريخ مصر حسب ما رواها مانيتون في كتابه و مصريات ، Aegyptiaca لتساعده على اثبات حجته وقد اقتبس منه باسبهاب في اثبات حجته وقد اقتبس منه باسبهاب في مفرضوع غزو الهكسوس لمصر ثم طردهم وادعى أما المؤلفان المسيحيان ، جوليوس أفريكانوس أما المؤلفان المسيحيان ، جوليوس أفريكانوس ويوسيبيوس على المؤلفات الميلادي ) ويوسيبيوس المتعمل كل منهما مختصرا الأقوال المنتون في كتبهما عن تاريخ العالم ،

وقه كتب مانيتون باللغة الاغريقية القديمة لجمهور الاغريق وأهدى كتابه الى الملك البطلمين والمادة العلمية التي تيسرت له لابد أنها كانت تشمل قوائم الملوك وحولياتهم ، وبردية تورين ، وحجر بالرمو ، لأن السجلات التي وصلت الينا تثبت أن قدماء المرين قد احتفظوا بسبجلات تاريخية خاصة بهم منذ أقدم العصور \* ولكن الذي وصل الينا من كتابات مانيتون التاريخية هو الهيكل العام ، ويتضمن تقسيم التاريخ المصرى انى أسرات وهو نظام ثبتت صلاحيته • وقوائم الملوك التي ذكرها تبين عدد سنوات حكم كل منهم ، وأخيانــا يعض الملاحظات عنهم وتقريرا عن الحوادث الهامة التي وقعت في عهدهم، ولكن هذه المعلومات لم تكن دائما صحيحة ، غير أن الأخطاء التي توجذ ني كتابات مانيتون ترجع الى الذين نقسلوا عنه وحرفوا تاريخه لا الى مانيتون

وقد كتب مانيتون أيضا بعض مؤلفسات عن

الديسانة المصرية ، حفظ لنا بعضها فى بحث بلوتــــارخ Plutarch عن قصـــة ايزيس وأوزيريس وفى بعض كتب متأخرة أخرى •

#### Maya \_\_\_\_

أعظم مدينة قديمة في العالم الجديد ، واحدى الحضارات الباهرة في العالم القديم عامة ، هي حضارة شعب مايا .

وأقوام « العصر الحجرى » هؤلاه أنتجوا من بين انجازاتهم نوعاً من الكتابة الهروغليفية ، وجمعوا بدون آلات علمية ، حقائق فلكية كثيرة، وأنتجوا تقويما يمتاز بكماله بما له من سمسية واصلاحها بالسنة الكبيسة في دقسة تقوق تقويمنا الجريجوري الحالي ٠

وكان المايا القدامي يشغلون معظم ما يعسرف الآن باسسم يوكاتسان Jucatan ، وكامبش الآن باسسم وكاتسان Tabasco ، وتابسسكو Campeche ، وشيابساس Chiapas ، وفونتانا روو في جنسوب المكسيك ، وجواتيمالا ( باستثناء السهل الواقع على ساحل المحيط الهادي ) ، وهندوراس البريطانية ، والأجزاء الصغيرة الغربيسسة من هندوراس، وسلفادور في شمال أمريكا الوسطى، وهذه المساحة تساوى تقريبا نفس مساحة الجزر البريطانية ،

وازدهرت مدينة مايا من القرن الرابع حتى القرن السادس عشر الميلادى ، وبلغت ذروتها من قبل أن يغزو كولمبوس والأسبان قارة أمريكا بهدة طويلة .

وعلى العموم ، تمتد قصية المايا كلها منذ نشأتهم حتى سقوطهم على مدى فترة تبلغ أكتر من ألفى سنة بقليل تبدأ حوالى ٥٠٠ ق٠٠ .

وينقسم تاريخ مايا الى عدة عصور، وقد وضع علماء كثيرون أقساما وتواريخ مختلفة ، ويمكن أن تغير الاكتشافات الحديثة الآراء التى سبق قبولها بين يوم وليلة ، ولما كانت الأعمال الأثرية مستمرة في أمريكا الوسطى ، فان قصة مايا ومكانها داخل الاطار العام للمدنيات الاولى في نفس المنطقة تصبح آكثر وضوحا ،

فمنذ سسنوات قليلة فقط كان معظم الثقات يعتبرون أن حضسارة مايا قد نشأت معزولة في يدايتها الأولى ، ثم ظهرت حضارات أخرى فى أمريكا الوسطى على التوالى عقب اتصالها ببذور حضارة المايا ، على أن يعض الأعسال الأثرية الباهرة التي أجريت منذ الحرب العالمية الثانية وتمت دراستها الآن ، تبين لنا صورة أخرى ، وهى أن حضارات عديدة قد نشأت فيما يسلو مستقلة تقريبا في نفس الوقت ،

وعلى أساس هذا الضوء الجديد أعاد الأثرى البريطاني المتازج و أريك س و تومسون الذي قضى سنين عديدة من عدره في أعمال التنقيب والفحص في بلاد مايا تقسيم المراحل الرئيسية لتاريخ مايا و

وبداية المرحلة التكوينية غير مؤكدة على الاطلاق ، ولكن يظن أنها تبدأ حوالي ٥٠٠ ق٠م٠ وأنها استمرت حتى حوالي ٣٢٥ ميلاديا ٠ وخلال هذه المرحلة طور أهل مايا الحضارة التي تميزهم عن غيرهـــم من الهنود الأمريكيين الذين كانوا يعيشون في ذلك المكان من العالم • ولكن لم يعتر الأثريون الاعلى قليل جدا من آثارهم فيما عدا بعض الشقف الذي بواسطته أمكن ربط مايا هذا العصر مع أولئك الذين جاءوا بعدهم • ولم توجد أي آثار حجـــرية أو معمارية أو كتـــابة عيروغليفية أو أى شيء يمكن التأريخ بواسطته . ولابد أن كانت ثمة تحف ومبان تحمل نقوشا خلال ذلك العصر ، ولكن نظرا لأنها كانت مصنوعة بالتأكيد من الخسب أو المصيص ، فانها لم تكن قادرة على مقاومة تأثير العوامل الجوية • ومصدر هذا التاكيد هو أن ثمة دليلا قائما على وجود كتابة هيروغليفية على النصب المحجرى بالاضافة الى براهسين أخرى على وجود نضوج ثقافي وعقسلي يرجع تاريخها الى أوائل القرن الرابع الميلادي . وطبيعي أنه لا يمكن بلوغ هذا النضوج بين يوم وليلة ، بل مثل هذا التقدم كان يستلزم سنوات عديدة • ومن المؤسف حقا أننا متأكدون عن حق بأننسا لن تعثر اطلاقا على تــلك الآثــار التي ستكشف لنا عن مزيد من المعلومات التي تخص هذه المرحلة التكوينية •

فمناخ الشرق الأوسيط قد سياعد علماء

الدراسيات المصرية يحفاظه على الآثيان ولكن يواجه طلاب مايا الحقيقة الآثية ، وهي أن الاقليم موضع دراسته هو من أردأ الأقساليم من حيث الطقس للابقاء على أشياء مثل الخشب والأقمشة وغيرها من المواد القابلة للتلف .

والمرحلة الثمانية تعرف باسم د الكلاسيكية ، واستمرت حتى ٩٢٥ م ٠ وأنه خلال تلك المرحلة من تاريخهم بلغ المايا الذروة في انجـــازاتهم في الفسن ، والعبادة ، والموضوعـات العقليــةُ الأخرى ، وهو مستوى لم يبلغه شعب آخر في أمريكا قبسل كولومبوس ، ولم يستطيعوا أن يبلغوه يعهد ذلك على الاطلاق • وانه عند نهاية المرحلة التكوينية وبداية العصر الكلاسميكي أن بدأ استعمال الحجر لأول مرة عند المايا لاقامة المعابد والأستيلات التي سسجلوا عليها تواريخ وتفاصيل أخرى بالخط الهيروغليفي • وقد عثر على عدد منها ، وأقدمها هو هرم في يواكساكتون Daxactun في اقليسيم بتين Uaxactun في جواتيمالا • ومن بين الأشياء الأخرى الهامة العديدة التي كشف عنها في يواكساكتون سيلفانوس مورني وزملاؤه في منظمة كارنيجي بواشنطن ، الأستبلا القديمة المروفة بأستبلا Nine وقد نقش عليها تاريخ بالخط الهيروغليفي الماياوي يقابل ٣٢٨ م ٠

ومن هذه الآثار المبكرة أمكن الحصول على معلومات وفيرة عن انجسازات المايا في حقول الزراعة والحساب ونظام التقويسم والكتابة الهيروغليفية والفلك والمسارة ومن محاسن الصدف حقا أن نحاتي الخشب المايا قد احتموا في هذه الفترة باستعمال المحجر كمادة أخرى وأصبحوا منشئين لصف طويل لفئة من أمهر البنائين بالحجر الذين عرفهم العالم وكانت أدواتهم فقط من الحجر والخشب والعظم ، لأن المايا طوال تاريخهسم كله ، كانوا بلا أدوات معدنية و

وبين سنوات ٨٠٠ م و ٩٢٥ م وقسع احسد الأحداث الغامضة في تاريخ أمريكا القديمة فقد هجسر المايا تدريجيا الواحد بعد الآخر العمل بمراكزهم الدينية ومدنهم في الاقليم الأوسسط من امبراطوريتهم القديمة • وفي بعض الأحيان

كان التوقف فجائيا ، حنى ان بعض المباني التي كانت تبنى تركت دون اتمامها • ولهذا السبب رأى عدد من الثقات حتى وقت قريب ( وفي الواقع لا يزال البعض يرى ذلك ) أنه قد حدث نزوح جماعى للسكان من هذه المنطقة • وعلى العموم، فان أعمال التنقيب الأثرية الحديثة قد أقنعت كثيرا من الناس بأن الأمر لم يكن كذلك - وقد وضعت نظريات كثيرة في الخمسين سنة الماضية لمحاولة تفسير أسباب هذا الخروج وثمة نظريات عديدة عن أسبباب هجرة الناس الى الشمال والى الجنوب \* وهي تشهمل المرض والزلازل والأحوال المناخية والغزو ، وذكر تفسير ديني بأنه أمر من آلهة مايا • وبعض التفسيرات كانت مجرد خيال ، وبعضها دراسات علمية نتيجة لتفكر سليم ، وفهم للوقائع المعروفة • وعلى العموم ، لا يوجسه سبب واحمه حظى ، أو يستطيع أن يحظى باعتراف الجميع ، نظرا لأن الوقائسم المعروفة غير كافية ، ولابد أن يدخل الافتراض في تكوين جزء من القصة • وعلى كل حال ، فقله مجر المايا العمل في مراكز احتفالاتهم الدينية ، كما أن بعض الناس ، ولكن ليس جميع الناس ، قد رحلوا • وأكثر التفسيرات احتمالا هي أن الفلاحين قد ثاروا ضد رجال الدين ، ويرجم سبب الثورة الى نفس الأسباب التي حدثت في صفحات أخرى من تاريخ العالم مثل ازدياد عدم المساواة في الحقوق بين الطبقتين حتى نادت الحشود بالتوقف ، وهذا التوقف في الحياة الدينية للمدينة وما يتعلق بها من أشياء ذات قيم جمالية كان عاملا مساعدا في انحلال وأفول نجم المرحلة الكلاسسيكية في تاريخ المايا • وثمــة أسباب أخرى كان أحدها دخول تأثيرات مكسيكية من الغرب ، تأثيرات ازدادت قوتها عند نهــاية المرحلة الكلاسيكية •

وقد اسستمر التدخل المكسيكي حوالي سنة تقريبا ، ومن آثار المباني ، وخاصة تلك التي في المدينسة القديسة شيشن اتزا Chichen Itza ( انظر اللوحة ٤٠ ) في يوكاتان يبدو أن حؤلاء الغزاة هم التولتك Toltecs من منطقة تقص الى شمال مدينة مكسيكو الحديثة وباستثناء

الخبسين سنة الأولى ( ٩٢٥ ــ ٩٧٥ م ) التى توصف بأنها « مرحلة الانتقال » Interregnum تعرف الفترة التالية من تاريخ المايا التى تلت العصر الكلاسميكي باسم المرحملة المكسميكية واستمرت حتى ١٢٠٠ م °

وقد تأثر المايا بالتولتك الى درجة أن طبقة المايا الحاكمة أدخلت كويتز الكوتل ( الحية ذات الريش ) وآلهة مكسيكية أخسرى فى بنثيونهم القائم • وقد كان هذا سسببا فى جعل المايا عسكريين الى درجة أكبر من ذى قبل ، أذ أن دين المكسيك كان يتطلب ضحايا بشرية كثيرة لاعاشة الآلهة • ومن ثم كانت الحروب ضرورية للحصول على ضحايا بشرية أكثر لتقديمها فى هذه التضحيات •

وقد تسم انتساج كهية ضخبة من الأدب و الشعبى ، كانت تهسدف الى ارضاء النزعة الموحشية عند فئة من الشعب ، وتمجيدا لهذه انضحايا البشرية في تاريخ أمريكا ، ألفت قصص تحكى كيف ينزع القلب من الضحايا الأحياء بمعرفة كهنة ملطخين بالدماء ارضاء للآلهة ، مثل عذه الأمور ظل المايا يمارسونها طوال سنى تاريخهم ولكنها لم تكن بهذا القدر من الاتساع كما كان يحدث عند جيرانهم من أمثال الأزتك الذين صار عندهم هوس دينى سيطر عليهم سيطرة عمياء ،

وبدأت عبسادة كويتزالكوتسل والتسأثيرات المسيكية الأخرى تختفى تدريجيا بينما أخذت خصائص التولتك تنامج ببطء فى أسلوب الحياة عند المايا، ولكن الحروب استمرت •

وثية مدنيات أخرى كثيرة في الماضي جمعت تأثيرات هامة من الغزاة الأجانب واحتفظت بها ، فاللغة والدين وحتى الخصائص البشرية كانت تتغير الى درجة ملحوظة، اذ كانت تختلف اختلافا كليا عن الأيام السابقة لمجيء الغزاة ، حتى ان أسلوب الحياة قبل الغزو مسار يختلف كل الاختلاف عن الاسلوب الذي تلاه .

ولكن المايا بين ١٢٠٠ م و ١٥٤٠ م عكسوا تماما النموذج العادى للأحداث · فقد طرحوا حانبا الحضارة المكسيكية وكل ما يرتبط بها ،

بل ان الغزاة أنفسهم اتخذوا أسلوب الحياة الماياوى وهذه المرحلة الأخيرة في قصة هايا القديمة تعرف لذلك باسم « الاندماج المكسيكي » واستمر الانحلال الحضارى وانعكس ذلك في كل شيء تقريبا وخاصة في الفن والعمارة ، ونشبت حروب ضروس وجات مدنية المايا الى نهاية مفاجئة عبدما تم احتلال الأسبان لجواتيمالا في بيق مستقلا الا عدد من المايا وهم الابزا متقروا يبق مستقلا الا عدد من المايا وهم الابزا مستقروا على جزيرة تاياسال الصغيرة في بحيرة بتن حتى على جزيرة تاياسال الصغيرة في بحيرة بتن حتى

والأسبان برغبتهم الشديدة لتحويل الهنود الأمريكيين الى المسيحية وشهوتهم للذهب سرعان ما دمروا كل شيء مايساوى • وقد فعسلوا ذلك بمهارة فاثقة ، حتى أن جميع كتب المايا القديمة دمرت باستثناء ثلاثة كتب خاصة بالقوانين وقد صنعت هذه الكتب من لحاء الشحر الذي كان يدق حتى يصبح في سمك القماش ثم يكسى بطبقة رقيقة من الجسو ليكون سطحا تكتب عليه الحروف الهيروغليفية والصور التوضيحية ، وقد علمنا الكثير من تلك القوانين الشلاثة ، قانون درسدن ، وقانون مدرید ، وقانون باریس ( وأسماؤها متخذة من أسماء الأماكن التي تحفظ فيها الآن ) ، فمشلا فورستمان الأثرى الألماني حصل أولا من هيروغليفية قانون درسدن على معلومات وفيرة بخصــوص تقويم المايـــا ، وهو حقيقة عمل باهي \* ومما لا شك فيه أنه لو وصل الينا عدد أكبر من قوانين مايا ، لوفر ذلك الكثير من الجهد على طلاب حضارة مايا -

وعلى العموم يرجع الفضل في معلوماتنا عن الفترة الأخيرة من تاريخ المايا الى احد الاسبان وحو المطران دى لاندا الذي وصل الى يوكاتان كراهب فرنسيسكائي بعد الغزو مباشرة، وحوالي الاحكام انتسج كتسسابه . Relacion de las تاريسخ يوكاتان وهذا الكتاب يحوى معلومات وافية عن المايا وبدونه لكان قد ضاع الكثير الذي كنا لن نعرفه و

والصفات الجسمية للمايا قد صورت لنا في النقوش العديدة ، وبقايا التماثيل ، وقلة من

رسومات الحيطان التى كشف عنها • وبالاضافة الى ذلك ، أمكن استخلاص معلومات دقيقة من بقايا الهياكل البشرية التي كشف عنها الأثريون في الجبانات القديمة • وقد ثبت من ذلك أن رجل المايا القديم شديد الشبه بأحفاده الحديثين الذين يعيشون الآن في شبه جزيرة يوكاتان والمناطق المجاورة • والتشابه قاصر على الشكل الخارجي فقط ، لأن مايا الزمن الحديث لم يحتفظ الا بقدر ضئيل جدا من القدرة الذكائية التي كانت عند أجداده ، هذا الذكاء الذي كان قاصرا كما يجب أن نعترف على الكهنة والأمراء • وكثير من المايا ( وخاصة السيدات ) لا يزالون يلبسون نوعا من الملابس لم يدخل عليها الا تغير بسيط منذ أزمان ما قبل الفتح الكولومبي • وغذاؤهم الرئيسي ومو الذرة يكاد يكون هو نفسه • وبعض آثار طفيفة جدا من ديانتهم القديمة قد أدمجت بصفة غر رسمية في العبادة المسيحية الخاصة بهم ، وآكثر من مليون مايا يسكنون الآن أجزاء من أمريكا الوسطى ، وخاصة يوكاتانا وهندوراس البريطانية ، وجواتيمالا • ومن المستحيل معرفة عدد سكان المايا في أزمانهم القديمة ، وقد تفساوتت التقديرات بين مليون وثلاثة عشر ملبو تا ٠

وقد قام علماء الأجناس البشرية بدراسة المايا المحديث دراسة مستفيضة وعقدوا مقارنات بينه وبين اسلافه و وهو قصير ، ولون بشرته يشبه لون القهوة باللبن ، وعظام وجنتيه بارزة ، وشعر الوجه بسيط ، والرأس عريض يحدا ( متوسط عرض الرأس يبلغ خمسة وثمانين في المائة من طولها ) " ونحن نعرف أن المايا القدماء كانوا شديدي الشبه بهم .

وليس في الامكان ، كما لم يكن الهدف ، أن نذكر في هذه الصفحات القليلة عن المايا سوى نبذة مختصرة عن مدنيتهم القديمة • وقد سبق أن ذكرتا بايجاز الانجازات الباهرة للمايا القدماء ، ومن المتع أن تعسرف أن شغف المايا بمرور الوقت كان مصدر تغذية هذه الانجازات العقلية وتربيتها والهامها ، فقد روعيت الدقة في تسمية الأيام والشهور والسنين جميعها ، وفي تشخيصها والاحتفال بها وتسجيلها • وقد نصبت المذابح واللوحات لتسجيل نهاية فترة

معينة ، وسجلت الهروعيفية التواريخ الصحيحة والآلهة الحاكمة ، وما يتصل بها من معلومات فلكية · وكانت مدة السنة المقدسة (Tzolkin) عندهم ٢٦٠ يوما ، وهي تحدد مسلك الفرد والمجتمع في الحياة الرسمية والدينية لكل يوم من أيام هذه الفترة ، وقد كانت هذه السينة المقدسة أيضك طالع المايا القديم ومحتوية على القواعد التي يجب اتباعها في يومه هذا وكانت الرعاية الشديسة واجبة لكل ما يتعلق بها ٠ وكانت توجد أيضا سنة التقويم العادى (Haab) وكانت حوالي ٣٦٥ يوما • وقد تم التوافق بينها وين السنة المقاسبة وكان الحساب دقيقا للغاية حتى كان في الامكان حساب الأيام المقبلة الخاصة بالاحتفالات الدينية وغيرها بكل دقسة • ومعظم التقويم الدينى يعالج الحياة الزراعية للمايا ، وخاصة لزراعة الذرة الهندية التي كانت عصب الحياة وغذاءهم الرئيسي ومدنية المايا كانت تدور حول هذا الغذاء وكان هو كل ما يهمهم في الحياة • وكانت تقدم القرابين الكثيرة الى الآلهة، وخاصمة الى اله الذرة ليضمنوا موسم حصاد ناجحــا ٠

وكتابة المايا الهيروغليفية شديدة التعقيد ولم يفك من رموزها حتى الآن سوى ثلث العلامات المعروفة ، وكل منها له معنى حسابى أو فلكى متصل بالمسائل الدينية ، وهى من الأنواع الأولى التى كان فيها الشكل يعبر عن فكرة (إيديوجرام) لا عن صورة ، وفك رموز هذه اللغة مستمر ولكن من المستحيل التنبؤ بمدى التقدم الذى سيحلث ان أمكن ذلك ، اذ لا يوجد الى حجر رشيد ليساعد طلاب حضارة المايا ،

وعلم الحساب عند المايا معتاز لأنهم كانوا من اوائل النساس الذين أدخلوا في حساباتهم استخدام الكمية « صفر » وكان نظام حسابهم يعتمد على وحدات عدية كاجزاء من عشرين اذا ما قورنت بالنظام العشرى • وكانوا يستعملون في كتابة الأعداد نوعين مختلفين من الأشكال ( كما يستعمل الأوربيون اليوم نوعين ، الأعداد الرومانية والأعدد العربية ) • وفي أحدهما كانت النقطة تسساوى واحدا والخط يساوى خيسة • وبتكوين مجموعات مختلفة من هذين

الرمزين استطاع المايا عمل حساباتهم وتسجيلها في نقوشهم ، أما الطريقة الثانية فكان يتبع فيها استعمال رمز يمثل نوعا مختلفا من الرأس الانساني ( والرؤوس كانت آلية حامية ) لكل عدد .

وحقيقة لا يعرفها الا القلة هي أن أجمل مجموعة من آثار المايا خارج المكسيك هي التي يملكها المتحف البريطاني • حيث يمكن رؤية نماذج من شغل اليشم ، والفخار ، واللوحات ، وكتابات هيروغليفية ، ونقوش • وقد جمعت قطع عديدة من هذه المجسوعة في أواخر القرن التاسع عشر بمعرفة ألغريد مودسلي الأثرى البريطاني الذي كان من أوائسل الرجال الذين قاموا بدراسة جديدة وطويلة للمايا القدماء . كما حصلت بعثة من ممثلي المتحف البريطاني في سنة ١٩٣٠ على نياذج أخرى من المجموعة ٠ وفي الخمسين سنة الأخيرة كانت المنظمات الأمريكية ، وخاصة معهد كارنيجي بواشنجتون ، هي التي تقوم بالأعمال الأثرية وغير ذلك من أبحاث ٠ ولا يزال ثمة فصسول كثيرة مفقودة من تاريخ الماياً ، ربماً لا يمكن معرفتها على الاطلاق ، والصورة المعروضة أمامنا الآن مليئة بالأحجبة ، مما يؤكد أن الباحثين لن يتراخوا في جهدهم •

( انظر اللوحات ۸۲ ، ۸۶ ) •

# مثقب Borer

أحد الأدوات الطرانية البسيطة ، ولذلك فقد كان شائع الاستعمال في العصر الباليوليش الأسفل • وكان عبارة عن قطعة من الطران مشطاة من جانب واحد فقط ، واستخدم لأغراض متنوعة عديدة •

## مجادو Megiddo

أطلال مدينة مجدو القديمة ، والمعروفة باسم أرماجدون ، والتي ترتفع حوالى ٧٠ قدما ( ٢١ مترا تقريبا ) وتبلغ مساحتها أكثر من عشرة أفدنة ، يطلق عليها حاليا تل المتسلم ، وتقع على الجانب الشمالى من سلسلة جبال الكرمل ، وتسيطر على الفتحة الاستراتيجية للممر الأمشل الذي يؤدي من السهل الساحلى لفلسطين الى مرج

ابن عامر • وقه قامت بعثة ألمانية بالتنقيب في ذلك المكان بين عسام ١٩٠٣ وعام ١٩٠٥ ، ولكن جامعة شبيكاغو هي التي قامت بالجزء الأكبر من العمل من ١٩٢٥ الى ١٩٣٩ . وقد قامت بعمل مجسات عبيقة اخترقت عشرين طبقــة حتى وصلت الى مستعمرة من أوائسل الألف الرابعية قبل الميلاد • وفي عصر البرونز الوسيط كانت المدينة محصنة تحسينا قويا ولكن هذا لم يحل دون تدميرها مرات عديدة ابسان هذه الفترة ، التى بلغت منتهاها بتدمير المدينة تدميرا شاملا ، وربما يرجع ذلك الى غزو مصر لفلسطين في نهاية عصر البرونز المتأخر • وحضارة فلسطن إبان هذه الفترة التي خضمت فيهسا للنفوذ المصرى تعكس معالم الحضارة الكنعانية التي كانت سائدة في الشمال • وعلى الرغم من وجود آثار تدمير عنه نهایة القرن الثانی عشر ، بعد انتهاء عصر البرونز ومجىء بنى اسرائيسل ، فانه يبدو أن الأقوام التي سكنت التل مرة أخبري كانت لا تزل من الكنعانيين • وقد استمر التساثير الحضاري الشمالي على مجدو ، ويمكن مشاهدته في الخبيثة التي عثر فيها على آكثر من ٢٠٠ قطعة عاجية مشغولة من نوع غرف جيدا فيما بعد في منطقة واسعة وصلت حتى أشور ، ولكنها تبين الطراذ والصناعة الفينيقية . واقدم أطلال اسرائيلية تنتمي الى عصر سليمان (١) ، الذي تنسب اليه بعض اسطبلات كبيرة تتسع لحوالي ٤٥٠ حصانا ، وبوابة مكونة من ثلاثة أعسدة ، تكاد تكون نسسخة من بوابة أخرى وجدت في حاصور • ومن المحتمل أن مجدو دمرت في ٢٣٣ ق٠٠ على يد تجالات بيالاسر الشالث عندما أصبحت عاصمة لولاية أشوريمة ، ولم يعد لتاريخها في العصور التالية أهمية تذكر -

( انظر اللوحة ٨٧ ) .

مدينة هابو Madinet Habu

معبد مصرى يقع على البر الغربي من النيل ، عند حافة الصحراء بالقرب من طيبة ، وهو واحد

من صف طويل من المابه الجنائزية التي شيدها فراعنة اللولة الحديثة مشل معبد سيتي الأول ومعبد أمنحتب الثالث ، الذي يكون تبثالا ممنون المشهوران عنصرا هاما منه ويبلغ ارتفاعهما ٢٠ مترا على الأقل ، والرامسيوم ، ويوجد به تبثال هاشل من الجرانيت الوردي يصبور رمسيس الشاني جالسا ، أما في مدينة هابو فتوجد مجموعة من المسابد أهمها جميعا معبد رمسيس الشالث ، الذي نقشت جدرانه بمناظر هامة تصور حروبه في سوريا ، وليبيا ، ضد شعوب البحار التي غزت هذه الأقاليسم في عهد هذا المجد الفرعون ودمرتها ، وانتصاره عليها ، كما تصور لنا مناظر الاحتفالات الدينية ، ويتميز هذا المعبد خاصسة ببرج الدخول الذي ربما كان جزءا من سراي ملكية ،

( اللوحة ٥٥ ) ٠

#### مرماة Merimde

هذا موقع على حافة الصحراء اللنبية ، ٣٢ ميلا ( حوالًى ٥٠ كيلو مترا ) شمال القاهرة ، وقه كشفت أعمال التنقيب التي قام بها يونكر عن آثار ثكنة كبيرة من العصر الحجرى الحديث ، تتكون من عشش خفيفة من غصون الأشجار ، مقامة بانتظام على جانبى شارع رئيسي ، وكانت أساسسات البيوت مصنوعة من التربة الطينية ويوجـــد بداخـــل كل بيت منها فرن • كما عشر أيضًا على نوع بدائي من المساكن البيضموية الشكل يعلوا تصفها سطح الأزش وتصغها السفل محفسور في باطن الأرض لمسافسة ٢٠ بوصيمة ( ٤٠ سم ) تقريبا وجدارها الداخلي مبطن بالقش والحصير الليس بالطين • وقد عشر بداخلها على حبوب قمح كسا عثر على أوان فخسارية كبيرة مدفونة كانت غالبا تستعمل لخزن الطمام • وقد وجدت مقابر النساء والأطفسال داخسل البيوت وخارجها وقد دفنت الأجساد ووجوهها نحو الشرق ، مقرفصة أو في وضع يشبه الجنين والركبتـــان مسحوبتـــان نحو الذَّقن ٠ وقد عثر

<sup>(</sup>١) هذا يثبت أن اليهود كانوا عناصر دخيلة في فلسطين وحديثة جدا بالنسبة لمالقوام الاصلية ولذا سرعان ما اختلوا من فلسطين بعد استيلاء الاشوريين على المنطقة ... ( المعربون ) •



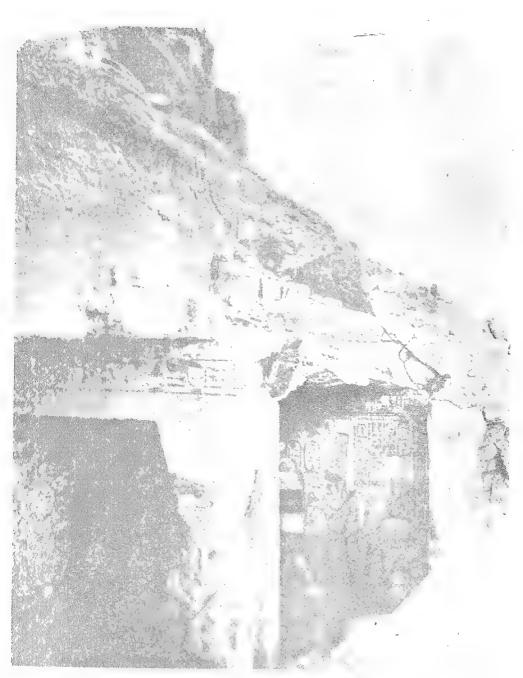

آوحة ١٣٠ . السودان : سقف ، وعتب ، وعمود بنقش بارز للإله بس ، في النصف الشرقي للصالة الثالثة بالمعبد «١» في نباتا



لوجة ١٧١ السويرين المثالان لقيهما لاله الخصر والأخر للإلهاق الأدار. المعيدالديو الذاء البوء في الداريان







لوحة ١٣٢ ـ السومريون : طبعات من اختام اسطوانية ؛ وهي من اعلى إلى اسفل : نقش على ختم ايبيل ـ اشتار تمثل منظر صبيد ، حوالي ٢٢٥٠ ق .م ؛ بطل وحيوانات حوالي ٢٧٥٠ ق .م . تحرير إله الشمس ؛ حوالي ٢٢٥٠ ق .م . (المتحف البريطاني ـ لندن)



لوحة ١٣٣ ـ سوس: لرحة لسرجون الأكادي (متحف اللوفر! باريس)



لوحة ١٣٤ ـ سوس : تمثال بالحجم الطبيعى من البرونز للملكة نابير ـ اسو ، زوجة أونتاس ـ أوبان الذي كان ملك سوس من ١٢٦٥ إلى ١٢٤٥ ق .م. (متحف اللوفر، باريس)



لوجة ١٣٥ ـ تل عطشانة : تمثال ايدرى ـ مى، ملك الالاخ، من الحجر الجيرى؛ وكان اصلا ملونا، من شمال سوريا؛ القرن الخامس عشر ق م. وقد عثر عليه في تل عطشانه (المتحف البريطاني ـ لندن)



لوجه ١٠٠١ - ستور حو اصاق من العصه مر مدفن السفينة ستون هو

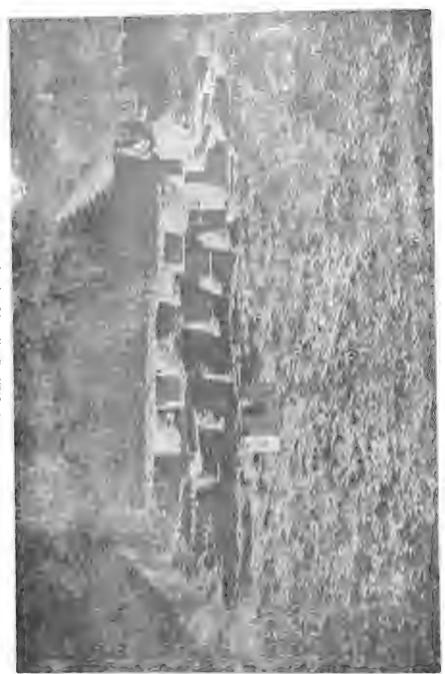

لوحة ١٣٧ ، تاكسيلا : جيانة مورا مورادو



الوحة ١٣٨ ـ تل عطشانة : إناء من الفخار من طراز فخار «نوزى» من تل عطشانه؛ من اواخر الألف الثانية ق .م (المتحف البريطاني ـ لندن)



، لوحة ١٣٩ ـ لاتن : طوق من البرونز مزين بنقوش بارزة تشمل وجوها بشرية؛ من كورتيزولس، مارن، وهو من طراز لاتن؛ حوالي ٢٥٠ ـ ١٠٠ ق . م؛ وقطره ١٥,٧ سم (المتحف البريطاني ـ لندن)



باحث على هذه بقيش بارزة تمثّل رؤوس الية وآليات، وبعضيا بحمل أشكالا أدمية، وبعضها الآخر يحمل اشكال حيوانات خراب؛ وقط الفوهة ٧٠ سم (المتحف القومي - كوينها حــا

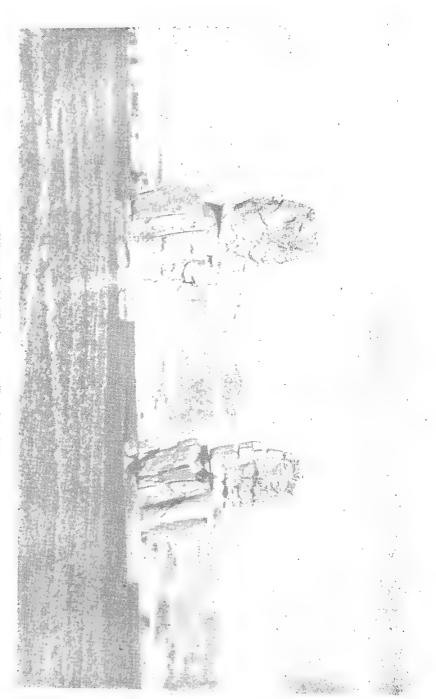

نوحة ١٤١ . طبية . تمثالا ممنون، وهما يمثلان اللك امنحتب الثالث



لوحة ١٤٢ ـ لاتن : أبريق من البرونز مطعم بالمرجان، من يوتز السفلى؛ موسل Moselle، أوائل القرن الرابع ق م، ارتفاعه ٢٨ سم (المتحف البريطاني ـ لندن)



لوحة ١٤٣ ـ إنسان تولند : رأس إنسان تولند وهي في حالة حفظ جيدة (المتحف القومي - كوينهاجن)

لوحة ١٤٤٤ - تيرنز: جدران الاكريبوليس

أيضا على عظام فرس النهر مثبتة رأسيا في الأرض وربما كانت تمشل نوعا من النصب الدينية • وقد هجرت القرية ، فيما يبدو ، عندما أصبح من المستحيل مقاومة غزو رمال الصحراء •

### مروی Meroe

مدينة مروى ، وهى أهم حسن جنوبى للنفوذ المصرى ، كانت عاصمة ملوك نباتا الأثيوبين ، من ٧٠٠ الى ٣٠٠ ق٠م ، وقد بقيت منها أطلال ضخمة على الضغة الشرقية للنيل فى السودان ، وتمتك المواقع المروية على رقعة متسعة فى أعالى النيل الأثرق حتى الرصيرص ، وقد كشف عن آثار مروية حديثا على بعد ٢٠٠ ميل (٣٦٠ كيلوم مترا) جنوبى الخرطوم ،

وقد مسح لبسيوس مدينة مروى في ١٨٤٤ ومى تتكون من قصور ملكية ومبان أخرى داخل سور ، والقصور المتأخرة منها كان ملحقا بها حمامات ، وبعض مبان أخرى ، يرجع تاريخها الى عهد أسبالوتا Aspaluta ( حوالي ٩٠٥ ق٠٩ ) ، وقد وجد في هذا المكان رأس تمثال للامبراطور أوغسطس محفوظ الآن بالمتحف البريطاني ، وتوجد خارج السور عدة معابد أريس ، والاله الأسد أبيرماك تشمل معابد أريس ، والاله الأسد أبيرماك ( ثلاثة كيلو مترات ) جنوبا يوجد حيكل به أستيلات للملكة كانداكي وأكينيراس وردت بها اشارات عن الامبراطور أوغسطس ،

وقد قام ريزتر بالتنقيب في الجبانات البعيدة والأهرام من ١٩٢١ ـ ١٩٢٣ وتوجد مجموعتان هامتان من الأهسرام: المجموعة الجنوبية تؤرخ من القرن الثامن حتى الثالث ق٠٥٠ وقد دفن فيها ثلاثة ملوك ، أما المجموعة الشمالية فهي من القرن الثالث قبل الميلاد ، ومنها هرم دفن فيسه ثلاثون ملكا • وقد عثر على جبسائة فيسه ثلاثون ملكا • وقد عثر على جبسائة كبيرة للأمراء على بعد ميل واجد غرب المدينة •

وقد تم استخلاص الحديد من خساماته بالصهر شمال الخرطوم منذ ٤٠٠ ق٠٥٠ وقد عثر على آثار تشغيله على جزيرة بالنيل شمال الخرطوم وفي منطقة بحيرة تشاد ٠

والنقوش الهامة التى وجدت يها لا تقتصر فقط على النقوش الهيروغليفية المصرية ، بل شملت أيضا خطوطا مروية وهي مشكلة على نبط مصرى مشوه • كما كشف أيضا عن جاذات من النقوش الاغريقية •

( انظر اللوحة ٨٩ ) ٠

# مساكن البحيرات Lake Dwellings

كان انسان ما قبل التاريخ يبنى عادة مساكنه على شدواطى البحيرات على الملق ، وقد وجدت مشل هذه المساكن على حافات البحيرات السويسرية والألمانية ، ويرجع تاريخها الى المصود الحجرية الحديثة ، حوالى ٢٨٠٠ ق٠٥ وتوجه على ضفاف بحيرة فيلوس فى ألمانيا مساكن من العصر الحجرى الحديث وعصر البرونز ٠ كما وجدت مساكن مشابهة يرجع تاريخها الى عصر الحديد فى البحزر البريطانية وتسمى وتسمى كرانوجات ٠

#### مستحجرات: Fossils

المستحجرات بقايا نبات أو حيوان حفظت فى صخور رسوبية وزالت منها الأجزاء الرقيقة وبقيت فقط الأجزاء الجامدة التى حفظت بتسرب المواد المعدنية اليها وحلولها محل مادتها الأصلية ، (انظر: انسان متحجر) .

# Fossils, Living مستحجرات حية

أطلق هذا الاصطلاح على بعض حيوانات بقيت حتى الآن دون تغيير في تكوينها وتركيبها عما كانت عليه في الأزمان الغابرة ومن أمثلتها المسرجانيات (Brachiopods) الدقيقة وهي كاثنات تعيش على شاطئ البحر ، حفظت مستحجراتها في الصخور الأردوفيسية ، وتوجد حاليا على شواطئ اليابان وجزر الهند الشرقية وشمال استراليا ومن أمشلتها الأخرى الكيلاكانت استراليا ومن أمشلتها الأخرى الكيلاكانت وهو نوع من السمك كان يظن أنه من الحيوانات التي بادت منذ ١٠ مليون

سنة ، غير أنه عثر عليها حديثما على شواطىء أفريقيا الجنوبية ·

#### Obelisk al\_\_\_\_

كلية Obelisk الافرنجية من أصبل اغریقی ۰ ومعناها حرفیا د سفود ، أو د خنجر ، وهي تقايل الكلمة العربية مسلة وتستعمل للعمود الطويل الضيق من الحجر ، الذي يكون عادة من الجرانيت ، وله قمة مشكلة على حيثة هرم وينصب رأسيا على قاعدة ، وكان يقام اثنان منها على جانبي مدخل كثير من المعابد المصرية • ومسلة لندن ( على شاطئء فكتوريا ) تدعى حسب التعبير الشيائع Cleopatra's Needle وكانت تُكون اصلا مَع مسلة نيويورك ، زوجما من المسلات كان مقاما أمام معبد في هليوبوليس بواسطة تحتمس الثالث ( حوالي ١٥٠٠ ق٠م ) كما يوجد عليها أيضا نص لرمسيس الشاني (حسوالي ١٢٥٠ ق٠م٠) ٠ وتوجه في معيمه الكرنك مسلتان للملكة حاتشبسوت لا تزال احداهما في مكانها الأصلى ومسجل عليها نص يذكر أنه تم قطع هاتين المسلتين من محساجر الجرانيت بأسسوان ونحتهما وتقلهما واقامتهما بالمعبد في سبعة شهور فقط .

( انظر اللوحة ١٠٥ ) ٠

#### مسبهاری Cuneiform

تعنى الكلمة Cuneiform ، على شمسكل وته ، والخط المسمارى هو النبط الذى استعمل لكتابة لغات سومر ، وبابل ، وآشور ، وسمى كذلك لأن حروفه مكونة من خطوط على شكل وتد أو مسمار ،

وقد نشأ الخط المسمارى فى غضون الألف الرابعة ق٠م٠ ، وهو أقدم نوع معروف من الكتابة ، وقد بقيت الكتابات المسمارية حتى الآن ، اذ أنها سطرت على ألواح من الطين الطرى، ثم حرقت هذه الألواح حتى جمدت ٠

( انظر مسخرة بهيستون ، وجروتفنيد ، ورولينصون ) •

# Artifacts ( ارتيفاكت ) Artifacts

أطلق هذا الامسم على الأشسياء التى صنعت بمهارة الانسان الذى شكلها أو جبلها لاستعمالها فى أغراض حياته ، ولا يزال الجدل مستمرا هل الايوليثات من هذه المشغولات البدائية أم انها نتجت عن التكسرات الطبيعية للأحجار .

#### Egypt ....

تقنع مصر في الركن الشمالي الشرقي للقارة الأفريقية ، على أنها انتمت حضاريا دائما الى عمالم حوض شرق البحر المتوسط والشرق الأدنى، وهي واقعة عند أحد طرفي الهلال الحصيب، ذلك الحزام المتصل تقريبا من المناطق الخصبة التي تكون قوسا من المجتمعات المستقرة التي تميد من مصر عبر فلسطين ثم سوريا الى أراضي نهرى الدجلة والقرات ولو أن مصر جزء من مفدا العالم ، الا أنها رغم ذلك احتفظت بنوع ما من الانعزال عنه بسبب موقعها الجغرافي وملامحها الطوبوغرافية ، اذ ، كما ذكر المؤرخ الاغريقي ديودور الصغلى ، لم تبذها أية دولة في العالم القديم في مناعة حدودها الطبيعية .

وفى داخل هذه الحدود المنيعة الآمنة ، نشات فى مصر منذ عهد بعيد جدا حياة مستقرة منظمة على طول نهر النيل ، الذى كان له وحده فضل توفر مقومات الحياة فى مصر •

ولا تزيد مساحة الأرض التي يمكن ريها وزرعها في مصر عن ٣٪ من المساحة الكلية التي توجه داخل حدودها الحديثة • وقد خلق النيل، بمجراه من المجنوب الى الشسمال ، واديا ضيقا ينحصر ، من كلا الجانبين ، بين سسفحى جبسل أو تلال منخفضة بعدها امتدادات لجبال عالية •

ويزدحم على هذا الشريط الضيق من الوادى في وقتنا الحاضر واحد من أكثف السكان في العالم ومع أنه من المتعدر حساب نسبة ازدحام السكان في مصر في العصور القديمة ، الا أن كل الأرض الصالحة للزراعة كانت مستعملة للمدا الغرض وتحوى كتب الحكمة التي وصلت الينا من مصر القديمة تنبيهات بعدم بناء مساكن

عليها ، ولذلك فقد أنشئت القرى من منازل من اللبن على حافة الوادى أو على أرض لم تكن مياه الفيضان لتصل اليها •

ويبدأ النهر بانتظام سنويا، في حوالى منتصف شهر يولية ، في الارتفاع ببطء نتيجة لاقتران جريان مياه النهر الثابت بزيادة في حجم المياه الواردة اليه من النيسل الأزرق ونهر عطبره بسبب ذوبان الجليسد والعواصف المطيرة في جبال الحبشة ، وفي حوالى منتصف أغسطس يزبد معدل ارتفاع المياه في النهر ، ويبدأ النهر في الفيضان على كلا شاطئيه •

وفى نوفمبر ، تبدأ الميساه فى الهبوط ببطء رانتظام فى أول الأمر ، ثم بسرعة بعد ذلك ، وفى يناير وفبراير ومارس ، تجف الأرض التى انحسرت عنها المياه ، وفي أبريل ومايو تصل المياه الى أدنى منسوب لها .

ومن المحال تقرير متى بدأ المصريون في تنظيم توزيع مياه النهر باقامة نظام للرى وفي الأقوال المتواترة أن الملك مينا ، مؤسس الأسرة الأولى ، صاحب الفضل في اقامة السدود • وابان كل العصر الفرعوني ، كانت الطريقة النظامية للرى مماثلة لتلك المروفة حاليا « برى الحياض ، ، ولا تزال مستعملة حاليسا في بعض أجزاء مصر العليا • فقد كانت مياه الفيضان توصل الى الحقول عن طريق قنوات ، وتستبقى هذه المياه في الالعواض ببناء جسور ، ويتراوح طول المدة القانونية لبقاء مياه الغيضان بالأحواض بين ٤٠ و ٦٠ يوما ، مما يسمح للغرين الذي جلبته هذه المياه أن يترسب ويبقى في الأرض ، ثم تصرف المياء المتبقية الى المجرى الرئيسي عن طريق مصارف، وتصبح بالأرض بعد ذلك مستعدة للزراعية

وكانت ثمة طريقة أخرى للرى اعتمدت على تخزين مياه الفيضان وتغذية القنوات بها حسب حاجبة الأرض المنزرعة ، ومن ثم أمكن تطبيق نظام رى دائم • ويبدو أن هذه الطريقة لم تستخدم فى مصر قبل عصر الدولة الحديثة ، التى يوجد لدينا من عهدها ومن العهود التالية لها بعض الدلائل عن الحصول على محاصيل

صيفية · وتضمنت هذه الطريقة استخدام آلات الرفع المياه ، مثل الشادوف لنقل المياه من القنوات الى الحقول ·

وفى الأوقات الغابرة كان ثبة محمسولان زراعيان رئيسيان: الشعير وقمع امر، كما زرعت أيضاً بكثرة الفواكه والخضروات والكتان • وكانت منسوجات مصر مشهورة فى كل الشرق الأوسط •

وثهة عناصر معينة في تاريخ مصر القديمة انما ترجع الى حد كبير الى ملامحها الجغرافية ، فاحتفاظ المدنية المصرية بخواصها – اذ لم يتغير الكثير من وجوهها الا تغيرا يسيرا في غضبون لواد معزول عن العالم الخارجي بالصحراء وبالبحر ، ومن ثم أمكن للعادات والتقاليد أن تبقى متصلة دون تغيير أو انقطاع طوال كل تاريخها الطويل ، ودبها يعزى بطء مصر في التوسع وانشاء امبراطورية في بداية تاريخها الى وضعها الجغرافي هذا ، على أنه من جهة أخرى وثراثها القديمين لولا الخصب الذي آكسبها ايأه وثراثها القديمين لولا الخصب الذي آكسبها ايأه

ونورد فيما يلى التاريخ التقريبي الأقسام تاريخ مصر القديمة :

عصر ما قبل التاريخ قبل ٣١٠٠ ق٠٠ ٠

العصر بالمتيق ( الأسرتان الأولى والثانية ) ٢١٠٠ ق٠٠ م

الدولة القديمة ( من الأسرة الثالثة الى الأسرة السادسة ) ٢٦٨٦ - ٢١٨١ ق٠٠ .

الفترة البينية الأولى ( الأسرة السابعة الى منتصف الأسرة الحادية عشرة ) ٢١٨١ - ٢٠٥٠ ق.م ٠

الدولة الوسيطى ( منتيصف الأسرة ١١ الى آخر الأسرة ١٢) ٢٠٥٠ ــ ١٧٨٦ ق٠٠ ٠

الفترة البينية الثانية ( من الأسرة ١٣ الى الأسرة ١٧ ) ١٧٨٠ ــ ١٥٦٧ ق٠٠ ٠

الدولة الحديثة ( من الأسرة ١٨ الى الأسرة ٢٠) ١٥٦٧ \_ ١٠٨٥ ق٠م ٠

الدولة الحديثة المتأخرة ( من الأسرة ٢١ ألى الأسرة ٢٠ أ

العصر الصـــاوى ( الأسرة ٢٦ ) ٦٦٣ - ٥٢٥ ق٠م ٠

العصر المتأخر ( من الأسرة ٢٧ الى الأسرة ٣٠) ٥٢٥ ــ ٣٣٢ ق٠٥ ٠

ومن المتعذر اعطاء بيانات صحيحة عن الحالة الحضارية في مصر ابان العصر الباليوليثي وفي العصر النيوليثي ، الذي يحتمل أن أسلاف الشعب المصرى قد جاءوا خلاله الى مصر من غرب آسيا وأفريقيا ، يبدو مرجحا جدا أن نشأ نظام تقسيم القطر المصرى الى مقاطعات ، وأن هذه المقاطعات قد تجمعت مجموعتين في مملكتين احداهما تضم مقاطعات الدلتا والأخرى تضمم مقاطعات مصر العليا ، ولكل منهما عاصمة وخلال الربع الأخير من الألف الخامسة قبل واستولى عليها ، وأنشأ عاصمة للدولة الموحدة قد واستولى عليها ، وأنشأ عاصمة للدولة الموحدة قد انفصمت عراها ثانية ، واستمر هذا الانفصام حتى بداية العصر التاريخي ،

وفى العصر النيوليش قام المصريون بزراعة الأرض وبنر الحبوب ، بالاضافة الى قيامهم بقنص الحيوانات ، وصيد الساك ، وجمع الطعام ، وعاش الناساس ابان هدا العصر فى عشش بسيطة ، مبنية من مواد قابلة للفناء ، رضفروا السالال الأغراض متعددة منها عمل صدوامع للغلال تحت مستوى الأرض ، كما نسجوا الأقمشة ودبغوا الجلود ، وكانت الأدوات الظرنية فى هذا العصر نروس سهام ، وروس

حراب ، وسكاكين ، وهراوات ، وفئوس ــ غاية في الدقة ، غير أن المادن ، وهي النحاس بصفة رئيسية ، لم تكن مستعملة الا بكميات قليلة نسبياً • وكان الفخار يشكل في هذه المرحلة دون استعمال عجلة الفخارى ، اذ استعمل قضيب مفرطح لتشكيل الأواني من الماخل، واستخدمت اليد لتشكيلها من الخارج ، على أنه قرب نهاية العصر النيوليثي استخلمت الحركة الرحوية لاتمام تشمكيل وصقل رقاب الأواني • والفخار الميز لهندا العصر كان ، عننه البنداية ، بني اللون ، مصيقول السطح جيدا ، ناعم الملمس ، عليه خطوط زخرفية بيضاء ، وسودت فوهات الأواني بوضعها مقلوبة في فرن (١) ثم أصبب بعد ذلك أحمر \_ بنى عليـه خطوط زخرفيـة حبراء ، دون استعمال ظهارة أو كسوة • وخلال مذا العصر لم تستعمل الأحجار في البناء الا قليلا، غير أنه صنعت أوان حجرية بديعة للغاية •

وبدأ العصر العتيق ، الذي جاءت بعده الدولة القديمة بتوحيد عصر على يد عينسا أول ملوك الأسرة الأولى ، ويبدو أن أهم ما عنى يه ملوك الأسرتين الأولى والثانيسة الذيب خلفوه ، كان توطيد حكومة ملكية مطلقة السلطة على أساس اعتقاد بأنهم من نسل الآلهة ، وكانت ادارتهم لشئون الحكم ادارة مركزية حازمة ، وأنشسا زوسر ، أحد ملوك الأسرة الثالثة عاصمة لمصر في منف (٢) ، وشيد الهرم المدرج في سقارة ، وهذا الهرم هو الذي صحمه مهندسه ووزيره ايمحتب الذي قيل أنه بنى أيضا معبد ادفو (٢) عهد البناء الضخم الذي استمر في عهد ملوك عهد الأسرة الرابعة ، سنفرو ، وخوفو ، وخفرع ، الأسرة الرابعة ، سنفرو ، وخوفو ، وخفرع ، اذ بنى سنفرو هرمى ميدوم ودهشور (٤) ،

<sup>(</sup>۱) سودت فوهات الأوانى على الأرجع باحراقها أولا وتسخينها لدرجة الاحدراد ؛ ثم وضعها على طبقة من القش أو التبن أد أى وقود آخر ، بحيث تكون فوهاتها إلى أسفل وتكون شفة الاناء مطمورة تماما في الوقود ؛ أذ ينتج عن ذلك دخان غني بنقائق كربونية (السناج) تترسب على سطح الفخار فتكسبه لونا أسود ، كما تتسرب إلى داخل جسم الفخار فتجعل لونه غماريا إلى السواد ، انظر كتاب « المواد والممناعات عند قدماء المصريين ، تأليف ألفريد لوكاس ؛ تعريب زكى اسكندر ومحمد ذكريا غنيم ، ص ١٠٠ ـ ١٠٤ ـ ( المعروق ) ،

 <sup>(</sup>۲) العروف أن الملك مينا هو الذي أنشأ العاصمة منف بين مصر العليا والوجه البحرى بعد التوحيد

 <sup>(</sup>٣) لم يين زوس معيد ادفو ؛ لكنه بنى في العصر البطلمي بعد الملك زوس بحوالي ٢٥٠٠ سنة ، وقد بدا بناؤه
 في عهد بطليموس الثالث ( افرجيتس ) ؛ واكمله بطليموس الرابع ، ثم السابع والثامن والتاسع •

<sup>(2)</sup> من الرجح أن يكون الملك حولي ؟ آخر ملوك الأسرة الثالثة ، هو الذي بني هرم ميدوم ، وأن سنفرو بني . هرم دهشور •

وبنى خوفو هرم الجيزة الأكبر ، وبنى خفرع الهرم الثماني بالجيزة • وقمام سنفرو أيضما بحملات حربيـة ناجعة في بلاد النموبة ، ولكن بالرغم من استمرار هذه المحاولات خلال الفترة البينية الأولى للاستيلاء على المساطق المجاورة والحملات التأديبية التي شنها الملوك ضد البدو، واستعمار بلاد النوبة فان السلطة في الداخل تسربت من الملوك الى حسكام الأقاليسم الذين أصبحت وظائفهم وراثية ، فتقووا كثيرا ، ونتج عن ذلك فوضى وعدم وجود حكومة مركزية ٠ وشن البدو هجمات على الدلتا ، وقامت في مصر السفلى ثورة اجتماعية ثار فيها الفلاحون ضد الأغنياء ، وتوقفت الزراعة مما أدى الى حبدوث مجاعة • وعلى أثر ذلك نشأت مملكتان منفصلتان، احداهما في مصر العليا ومركزها طيبة ، والأخرى في مصر الوسطى ، وعاصمتها هيراكليوبوليس ، وقام صراع بين المملكتين انتهى أخبرا يفوز طيبة وأعادة توحيسه مصر تحت حكم الملك منتوحتب التاني من ملوك الأسرة الحادية عشرة ٠

وحدث خلال كل من العصر العتيق والدولسة المقديمة تطور في العقائد الدينية تضمن اعتقادا قويا في حيساة بعد الموت ، وقوى في الأسرة الخامسة نفوذ عيادة اله الشمس و رع ، التي كان مركزها هليوبوليس واكتشسف المصريون تقويما شمسيا ، اختساره فيما بعد يوليسوس سيزاد ، في شكل معدل ، وعمم استعماله في كل أجزاء الامبراطورية الرومانية (١) ، واستغل الجزء الأكبر من وادى النيل في الزراعة ، وبدى مشروع لحفر قنوات للاحتفاظ بهياه الفيضان ،

وقد رأت هذه العصور تقدما عظيما في ميدان الفن ، وخاصة النحت والبناء ، وبينما نجد أن

الأشكال التى وصلتنا من عصر ما قبل التاريخ وليكة هزيلة ، فاننا نرى تلك التى ترجع الى العصر العتيق والدولة القديمة مليئة بالحياة والحركة في أغلب الأحيان ، فمن العصر العتيق، بالإضافة الى التماثيل الكولوسية الفاضحة للاله مين من قفط ، فثمة أعمال من نفس التاريخ تدل على قوة ملاحظة فائقة ، ومن أمثلة ذلك تماثيل صغيرة من العساج لرجال ونساء وحيوانات من عيراكونبوليس وأبيدوس ، وتماثيل من الفخار المزجج (٢) ( الخزف ) ، كما أن لبعض النقوش المنحوتة على لوحات الاردواز من هذا العصر جمالا فائقا ، وقد رأت الأسرة الرابعة تطورا نحا نحو الفسخامة الزائدة في النحت ، كما رأت تقدما راثعا في النقش غنيا في التنوع والتفاصيل ،

وكان ثمة تطور أيضب في أشكال العدد والمشغولات ، وزاد استعمال الأدوات النحاسية ،

ويبدو أنها كانت تشكل أولا بالصب ثم تطرق بمطارق من الحجر ·

وقد استخدمت منذ الأسرة الخامسة طريقة الشمع المفقود لصب السماثيل المعدنية وبلغت صياغة الحل الذهبية درجة كبيرة من المهارة حتى قبــل عهد الأسرة الأولى واستخدم الخزف المزجج (٢) منذ عصر ما قبـل التاريخ في صنع الخرز ، على أنه ظهرت منذ بداية العصر التاريخي بلاطات وتماثيل مزججة و

وخلال هذه العصور ، وخاصة ابسان عصر الأسرة الأولى ، استمر استعمال الأحجار الصلدة في صنع الأوانى ، كما استخدمت الأحجار أيضا للنقش عليه المسا ولصاع رءوس الدبابيس ( الصولجانات ) وشواهد القبور ، وحدثت دفعة كبرى في استخدام الأحجار وتشغيلها في الأسرة الرابعة وبلغت المهارة قمتها في استخدام الاحجار وتشغيلها في بناء الأهرام ،

<sup>(</sup>۱) اكتشف المعربون التقريم الشمس عام ۱۲۳۰ وقد تضمن هذا التقريم أن السنة تعسترى على ٢٦٥ يوما ، وقسم السنة الى ثلاثة قصول هي قصول الغيضان والزراعة والحصاد طول كل منها أربعة شهور ، ويتألف كل شهر من ۲۰ يوما ، ويذلك تتألف السنة من ۱۲ شهر اوضسة أيام غوق السنة - وقد صحح هذا التقويم في عهد يوليوس قيصر فاصبحت السنة تتكون من ١٩٤٩ يوم • كما قسموا اليوم الى ٢٤ ساعة •

<sup>(</sup>٢) لم يستعمل المصريون الفخار الزجج قبل العصر المتاغر ولم يستعمل على نطاق واسع الا في العصر الاسلامي ( انظر المواد والمستاعات عند قدماء المصريين ـ تاليف الغريد لوكاس ؛ تعريب زكى اسكندر ومصد زكريا غنيم • ص ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ) ؛ ويددو أن المقصود هو المفيانس أو القاشاني ( انظر فيانس ) •

وظهر الفخار المستوع على عجلة الفخارى فى الأسرة الأولى ، ولو أن الجزء السغل من الأوانى والقدور ظل حتى الأسرة الثانية عشرة يشكل ويسود باستعمال السكينة ، ومن مميزات العصر المتيق أوان كبيرة يبلغ ارتفاعها قدمين أو ثلاث اقسام ، يينما كانت الأوانى النمطية للأسرة الرابعة تتألف من قدور وسلطانيات قصيرة غير مصقولة ،

ورأت الدولة الوسسطى احياء نفوذ الفراعين وسطوتهم ابان حكم منتوحتب الثانى الذى قام أيضا بحملات منتصرة في بلاد النوبة ، وسأر ملوك الأسرة الثانية عشرة على نهجه وسياسته التي تتجلي في قوة حكم اللك داخليا وتمتع مصر بالهيبة والكرامة خارجيا ، وعمت عبادة الاله أوزيريس ، إله الموتى ، مع أن الفراعين أنفسهم كانوا يؤيدون عبادة الاله آمون التي دعت اليها مدرسة كهنة طيبة ، غير أنه حدث في آخس عهد الأسرة الثانية عشرة تدهور في نفوذ الحكومة المركزية ، وتعاقب سريع لملوك ضعاف ، حتى أن آخرهبه لم يبه الا مقاومة هزيلة أمام غزو الهكسوس الذين أسسوا عاصمتهم في أفاريس بالدلتا • وبعد استعمار الهكسوس لمصر اسميا لمدة ٥٠٠ سنة تقريبا ، امتد حكمهم خلالها فقط على الدلتا ومصر الوسيطى ، تمكن أحمس الأول من طردهم خارج مصر وتأسيس الأسرة الثامنة عشرة ٠

وفي محيط الفن ، تتسم المدولة الوسطى بأسلوب جديد من المنقش الغائر تظهر فيه رقة متناهية • واستمر تشغيل الحجر في مستوى عال جدا ، ويعتبر التابوت الجرائيت لسنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة من أجمل وأدق القطع المعروفة عن قطع الحجر ونقشه في مصر القديمة • وأنتجت الأسرة الثانيسة عشرة نوعا خاصا من الفخار الرقيق الصلد ، وكانت الأواني في الغالب ذات قعور كروية الشكل ، كما صنعت قدور كبرة المحجم خفيفة الوزن للتخزين •

وحلث تقلم هائل خلال الدولة الحديثة في كل ضروب الحضارة ، فقد كان عصرها عصر

نشاط عظيم في الفن والبناء ، فضلا عن أنه كان عصر الفتوحات والتوسع الخارجي ، وخاصة في عهد تحتمس الثالث الذي أصبح السيد الأعلى أيضا للنوبة ولمعظم الشرق الأوسط من المغرات الى مملكة الحيثيين • وقد اضطرت الولايات الخاضعة لمصر لدفع جزية مما زاد في ثرائها ، غير أنها أصبحت مغتوحة لتأثيرات جديدة من الخارج • وخلال هذه الغترة ازداد نفوذ كهنة الاله آمون الذي كان يعبد في طيبة ، وريما كان هذا أحد الأسباب التي دعت أخساتون الى أن يؤسس ديانة التوحيد الشمسية في تل الصارنة بعيدا عن طيبة كحركة مضادة لنفوذ كهنة آمون ٠ على أن هذه الديانة قد هجرت مباشرة بعد حكم خلفه المباشر سبمنخ كارع • ومع أن عهد الأسرة التاسعة عشرة كان هو الآخر عهد مجد وسؤدد لمر ، الا أن الأسرة العشرين رأت تدهورا في قوتها وفي قوة الفراعنة ، ووقعت السلطة في مصر في يد كهنة آمون \*

وفى الأسرة الثامنة عشرة ، بدأ تحتمس الأول بناء معبد الكرنك العظيم (١) ، وأضيفت اليه اضافسات جديدة طوال عهد كل من الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين ، وفى الأسرة الثامنة عشرة أيضا ، أقيم معبد حتشبسوت الجنائزى ، ذو الشرفات الثلاث بالدير البحرى ، وكذلك أقيم معبد الأقصر ، وفى الأسرة التاسعة عشرة ، فى عهد رمسيس الثانى ، نحت معبداً (أبو سمبل) الصخريان ، وزأت الأسرة العشرين أيضا اقامة مبان أخرى ، منها معبد فى مدينة هابو وثلاثة معابد أخرى فى الكرنك ،

وتتميز الأسرة الثامنة عشرة بأسسلوب فنى جديد كلية ، بلغ أقصى درجاته فى عهد الملك أخناتون وقد أكلت هذا الأسسلوب الطبيعة الألوهية التى مثلوا فيها فى العصور السابقة ، وحظى النحت باتجاهات جديدة نحو محاكاة الطبيعة ، يميل فيها أحيانا نحو التمثيل الكاريكاتيرى كما تتمثل فيه الرقة والرشساقة والحيوية ، وفى بعض فيه الرقة والرشساق والحيوية ، وفى بعض في عهد أخناتون ، وكانت الصسور الملونة خير

<sup>(</sup>١) يرجع أن بداية معبد الكرنك ترجع الى الدولة القديمة ، وأن كانت لا ترجد به مبان من هذا العصر وأقدم المبانى القائمة ترجع الى بداية الدولة الوسطى أى تسبق تحتمس الأول ﴿ المعروف ) •

وسيط للتمثيل الفنى ، والفريسكات التى وصلتنا من هذا المهد تزخر بالحياة وفى أغلب الأحيان أيضا بالصور الهزلية ، غير أنه بحلول عهد الملك رمسيس الثاني كان هذا الاتجاه الجدبد قد انتهى وأصبع الفن جامدا مرة أخرى •

والزجاج بالمعنى الحقيقى استعمل لأول مرة في مصر في عهد الأسرة الثامنة عشرة (١) • وكان في أول الأمر زجاجا أبيض وأسود ، يشبه في طبيعته عجيئة الزجاج ، واستعمل غالبا لصنع الأواني لكنه استعمل فيما بعد أساسا لعمل الفسيفساء الدقيقة • وصنع الخرز بلف خيوط زجاجية حول سلك من النحاس • ولم يظهر الزجاج المصنوع بالنفخ قبسل العصر اليوناني الزجاج المصنوع بالنفخ قبسل العصر اليوناني واخناتون ظهرت ألوان جديدة للتزجيج ، منها والأبيض ، وذلك بالإضافة الى اللونين الأزرق والأخضر اللذين كانا مستعملين في العصر البولية الأرق

وكان الفخار النبطى للأسرة الثامنة عشرة ، ناعم الملبس ذا حافة حبراء ، وقد زين في عهد الملك تحتيس الثالث بخطوط حبراء وسوداء ، وفي عهد أمنحتب الثالث بلون أزرق ، وظهر في أواخر عهد الأسرة الشامنة عشرة وفي الأسرة التاسعة عشرة فخار صدل سميك مزين ببقيع بيضاء ،

والفترة الأخيرة من تاريخ مصر القديم ، من المدولة الحديثة المتاخرة الى مجىء الاسكندر الأكبر ، كانت فترة ضعف وانقسام ، وقد كانت سلطة الفراعين في الأسرة العشرين قد بدأت بالفعل في التناقص والتضاؤل ، وأخذت تنتقل أكثر وأكثر الى كهنة آمون ،

وقد أدى هذا الاتجساه أخيرا الى أن أصبح

الكاهن حريحور فرعونا على مصر · وتعاقبت على الدرش أسرات من تسانيس وطيبة ، وكذلك أسرات ليبية ونوبية ، تلاها عصر نهضة قصير وعودة للنفوذ المصرى في عهد الأسرة السادسة والعشرين · ثم أعقب هذا الغزو الفارسي لمصر واستعمارها لفترة طويلة ـ لم تتخللها الا فترة قصيرة من الاستقلال من ٤٠٤ ـ ٣٤١ ق ٠ م انتهت بدخول الاسكندر الأكبر في ٣٣٢ ق ٠ م ٠

# مسكر جسرى Causeway Camp

هو حظيرة الأغراض دفاعية في العصور النيوليثية في أوربا • ويتألف المسكر الجسرى من دائرتين أو أكثر متحدتي المركز من الأسوار والخنادق حول منازل المسكر • وقد تكون هذه المسكرات مربعة أو مستديرة أو بيضوية ، وكان عرض هذه الأسوار كبيرا بحيث يحصر بداخله مساحة تتسع لاقامة المواشي •

وقد تركت ثفرة أو أكثر في هذه الأسوار التستخدم كهداخل للمعسكر وتسمى الطرق الصياعدة Causeways • ومن الأمشلة المشهورة لهذه المسلكرات في انجلترا ميدن كاسبل التي وسيعت بعد ذلك في العصسور الكلتية •

# معول من قرن الوعل Antler Pick

استخدم السان العصر النيوليتي معاول مصنوعة من قرن الوعل في مناجم الظران ، وقد طلت هذه المعاول مستخدمة حتى عصر البرونز .

### Shaft Graves المبر ذات البئر

المقبرة ذات البثر عبارة عن خندق مستطيل الشكل ، له جوانب رأسية مقطوعة الى عمق كبير في باطن الأرض ، ومسقوفة بقطيع من الحجارة في مستوى منخفض الى حد ما عن مستوى سطح الأرض ، والمسافة من السقف الى سطح الأرض ، والمسافة من السقف الى سطح الأرض تعلاً بالتراب .

<sup>(</sup>۱) لا يعرف بالشبط متى بدأ صنع الاشياء الزجاجية في مصر ، وقد وجد عدد ليس بالقليل من القطع الزجاجية وخاصة من الخرز والتمائم ، غير أنه مما لا شك فيه أن انتاج الزجاج على تطاق واسع ويطريقة منتظمة ، انصا بدا في أوائل الأسرة الثامنة عشرة ( انظر د المواد والصناعات عند قدماء المعربين ء عن ٢٩٧ \_ ٢٠٤ ) .

وفي ميسينا كانت جدران البئر ملبسة بالأثلب ( دبش ) الى ارتفاع ثلاث أو أدبح أقدام ، ثم توضع عوارض خشبية تمتد من حائط الأثلب الى حائط الأثلب المقابل لتحمل السقف المكون من قطعة حجر رفيعة ، وكانت الأجساد توضع في الجزء الفارغ من نهاية البئر ، ولم تكن تغطي بالتراب ، وفي ميسينا كانت المقابر ذات البئر ، كقاعدة عامة ، تحتوى على عدد من الجثث يتراوح من جثتني الى خمس جثث ، وكان يرشب الى وجود المقبرة أستيلات أو شواهد قبور ، وفي ميسينا كانت هذه المقابر لأعضاء الطبقة الخاكمة ،

#### مقابر ذات غرفة Chamber Tombs

قطعت في اليونان مفابر تشبه الكهوف نحتت مستوى الارض في سفح التلال ، وكان يؤدى الى كل مقبرة طريق افعى محشوف ( دروموس ) متعامد عادة مع سفح انتل ، وفي ميسينا كانت مداخل الغرف متحدرة في الداخل الى اعلى نحو القمة ، وكانت لها أعتاب افقية ، وكانت الغرف بيضوية الشكل ، أو مستديرة ، أو مستطيلة ، ويوحد دفن المونى في الغرف كان الباب يغلق ويردم الطريق بالاتربة ، وكانت المقابر في ميسينا مقابر عائليسة استخدمت مرارا وتكرارا لمدة قرون ،

### مفابر غير عميقة Pit Graves

هده مقابر غير عبيقة تنقر عادة في الصخر ، وكانت هذه المقابر في ميسينا عبارة عن قبور لعامة السعب كمقابل للمقابر ذات البئر ومقابر الثولوس والمقسابر ذات الغرف التي خصصت للطبقة الحاكمة • وأحيانا ، وجدت المقابر غير العبيقة في ميسينا في أرضيات مقابر الثولوس والمقابر ذات الغرف ، وكانت مسقوفة ببلاطات من الحجر الجيري أو بحجارة مختلفة •

#### الكسيك Mexico

دول قليلة في العالم هي التي تقدم لعلماء الآثار حقلا غنيا مثل المكسيك وقد سجلت السلطات المكسيكية حوالي الفي موقع ، وهي تشمل أهراما وأطلالا معمارية من أنواع منختلفة ومعابد وبيوتا

ومقابر وحصونا ، ويرجع سبب ذلك جزئيا الى أن آثار الحضارات المختلفة التى ازدهرت قبل وبعد الفتح الأسبانى ، باستثناء عدد بسيط منها ، تركت لتفنى فناء طبيعيا ، بينما كتب الكتابة التصويرية للهنود قد أبادها الأسبان عن عمد ، ولم ينج من هذه الابادة الا ثلاثة مخطوطات فقط تعرف عند الغربين باسم The three codices (انظر مایا) ولذلك فكل ما فى المكسيك مما يمكن أن يدخل فى أوربا ضمن تاريخ العصور الوسطى يجب أن يدرس على أنه آثار ،

وترجع بداية الآثار المكسيكية الى حوالى ١٥٠٠٠ فن م وهذا العصر المبكر يؤلف مرحله الصيد وجمع الطعام ، وهى نقابل العصر الحجرى الغديم الاوسسط أو الاعلى في أوروبا وكان أول المستوطنين بدوا عبروا الى آمريكا من آسيا عن طريق مضيق بيرينج ، ثم توعلوا تدريجيا الى داخل آمريكا ومن الطبيعي ان تلون آنارهم قليله ، ولا يستحق الدراسه الجدية سوى موفعين ، أولهما تيبكسبان Tepexpan وقد عثر فيه على هيكل انسان متحجر وجهه الى أسفل في رواسب بحيرة عصر البلستوسين حوالى ١٠٠٠٠ ق٠ م وقد اقترح عصر البلستوسين حوالى ١٠٠٠٠ ق٠ م وقد اقترح سانتا ايزابيل وقد عثر فيه على أدوات مصنوعة من الحجر وجدت مع عظام الماموث ٠

ويمكن ارجاع تاريخ الجماعات الأولى التي استقرت هناك ، وزراعة الذرة الشامية ، وهذه المرحلة تقابل العصر الحجرى الحديث في أوروبا ، الى فترة تقع بين ١٥٠٠ ق٠٥ ، و ١٢٠٠ ق٠٥ ، وهذه الفترة التي تعرف بأسماء مختلفة مثل العتيق أو قبل الكلاسيكية أو المرحلة التكوينية ، استمرت حتى تاريخ يقع بين ٢٠٠ و ٣٠٠ م ، وأحسن ما تعرف به هي تماثيل صغيرة مسلاة وأحسن ما تعرف به هي تماثيل صغيرة مسلاة باليد ، وقد وجدت أنواع مختلفة منها في جميع أنحاء الكسيك والمنطقة الواقعة جنوبها ، وقد درست هذه الحضارة دراسة دقيقة جدا في وادى المسيك ، والمرحلة التكوينيسة المسكرة وادى المسيك ، والمرحلة التكوينيسة المسكرة توجمه في الأربوليسلو Tlatilco ، وفي المرحلة الوسسطى نمت تلاتيلكو الى قرية كبيرة ، ومن المرحلة الوسسطى نمت تلاتيلكو الى قرية كبيرة ، ومن

الموامع الأخرى ألتي تنتمي الي هذه المرحلة كويلكو Copulco او کواتبك ناCoatepe وقد کان ثمه نطور عظيم في فخار هذه المرحلة كسا وجلت ايصا تماييل من اليشم . وبعدر ما نعلم دانت اموام الأولك Ulmec أو لافنتا Venue عد الذين يقطنون ساحل الخليج أكثر السكان تقسا في هذه المرحلة وسيأتي وصفهم فيما بعد • والمرحله التكوينيه المتأخره التي نمثلها كويكويلكو Curcurico رأت تطور الكهنوت المنتظم · فالتل المستدير الكبير المكون من ثلاثة مدرجات والذي يعلوه المعبد لا يمكن انتاجه الا بعد بنوع مستوى عال من النظام الاجتماعي • وهذه الفترة هي التي ثبتت خلالهسا جميع العناصر الأساسية لمرحله الحضارة الكلاسيكية التي تلتها والتي تمثل العصر الذهبي بالنسبة للأثار المكسيكية • وكان التطور تدريجيا ، اذ تعتمي بداية كثير من المدن الكبيرة في المرحلة الكلاسينيه الى المرحله التدوينيه .

ومن المحتمل أن المرحلة الكلاسيكية بدأت في وقت ما بين ٢٠٠ و ٢٠٠ م و وي منطقه المايا يطن انهسا بدات حوالي ٢٢٠ م وهو تاريخ اقدم النقوش التي وصلت الينا من هذه المنطقه وهي مرحلة مدن كبيرة وتقدم حضاري كبير وتخصص اقليمي ، ولكن أحد عوامل الاتصال المنظم بين المناطق المختلفة كان الفخار ومن الواضح آنه مي مناعة تيتيهواكان Teotihuacan فمثلا فد وجد على مسافة بعيدة في الجنوب في كامينالوجويا على مسافة بعيدة في الجنوب في كامينالوجويا ناحية الصناعة لا تزال حضارة عصر حجري ٠

وهذه المرحلة شسديدة التعقيد وخدر طريقة لمعالجتها هي دراسة المناطق المختلفة كل على حدة ، ومقاطعة وحمى مرتفعات المكسيك الوسسطى ، ومقاطعة أواكساكا Oaxaca ، واقليم شاطىء الخليج ، ومنطقة مايا التي تشسمل ولايات تباسكو ، وتشياباس ، وكامبش Campeche ، وكوينتانارو ، ويوكتان ، ثم أخيرا شمال وغرب المكسيك وهما غير معروفين جيدا من الناحية الأثرية ،

وعلى شاطىء الخليج ، كانت الحضارة الأرتى في بداية هذه المرحلة هي حضارة الأولك Olmecs كما كان لتلك الحضارة أيضا نفوذ كبير في تطوير المناطق الأخرى و وكان أول كشف أثرى هام هو

تمثال توكستلا Tuxtla الكتشف في ١٩٠٢ . وهو يمثل رجلا لابسا قناعا على هيئة المنقار ، وقه نقش علبه تاريخ يقابل ١٦٢ ميلاديا اذا كان التفسسير مسسحيحا ، وهذا يضعه في المرحلة الكلاسيكية بسبب عدد من الأستيلات المنحوتة بل ان احداها تحمل تاريخا أقدم ، وهي الأستيلا ألتى وجدها ماتيو سترلنج في ترس زابوتيس في سنة ١٩٣٦ • وهذه الآثار وخاصــــة التواريخ المكتوبة عليها ، ربما كانت تباشير نظام التقويم الذى انتشر في كل أنحاء المكسيك ويلغ ذروة نطويره بين المايا • والمواقع الهامة لحضارة الأولمك هی برس رابونیس ، وشرو دی لاس میسهاس ، ولافنتا • وتتكون ترس زابوتيس من عدد من التلال التي تنتشر في مساحه تبلغ حوالي ميل ونصف ميل \* وكان النبر الأمريكي احد الهتهم ، وقد صورت هذه الآلهة بوجوه شرسسة وشفاه مزمجرة وحواجب بارزة . كما صنعوا ايضسا رووسا حجريه ضخمه من كتله واحدة ، وتماثيل تحاكي الطبيعة من الفخار واليشم ، وتتميز كلها بغم متهدل عند الأركان •

والهواكستك كانوا يعيشون الى الشمال من ذلك في ديرا كروز ، وسـان لويس بوتوسي ، وتأموليباس ، وكانوا أهل قتال ، وقد احتفظوا بشخصيتهم ليس فقط في العصر الكلاسيكي ، بل في الأزمان المضطربة التي تلت العصر الكلاسيكي أيضًا • وقد قام كل من دى سوليير ، وأكهولم ، وجارسيا بيون ، بحفائر جدية في المنطقة ، ومي كلها غنية بآثارها • وربما كان ما يميز عمارتهم هو الجمع بين الانشاءات المستطيلة الدائرية في نفس المبنى • ومنحوتاتهم جريثة وبسيطة ، وقد كانوا يمارسون التشسويه الجمجمي والوشم • وفخارهم في العصسور المتأخرة كان غالبا يلون بأرضيية بيضاء بزخارف ثقيلة معقدة باللون الأسود • وأحسن أشكال عرفت للأواني هي تلك الأواني ذات المصب ، والتي تشبه ابريق الشاي وكانت تستعمل للشيكولاتة •

وفى أواسسط اقليم فيرا كروز كانت تقوم حضارة تسمى توتوناك أو تاجين • وقد استمرت هذه الحضارة الى وقت متأخر من عصر ما بعد

الكلاسيكي ، وتاريخ بدايتها غير معروف ولكنه يكاد يكون من المؤكد أنها متأخرة عن حضارة الأولك ، وأهم مواقعها تاجين حيث يوجد العديد من الأهزام والتلال ، وما لا يقل عن ثلاثة أفنية المستوائية ، ولكن لم يفحص منها حتى الآن الإستوائية ، ولكن لم يفحص منها حتى الآن وهو مبنى من سبعة مدرجات ، كل منها محد بوضوح بواسطة كورئيش صريح ، ويؤدى الى السطح سلمان ، ووجه كل مدرج مكسو بنوع من الشكاوات المستطيلة ، ويوجد منها ٢٦٤ مشكاة ، وربها قد يكون لهذا العدد صلة بعدد أيام السنة ، اذ يحتمل وجود مشكاة أخرى ، ربما في معبد قائم فوق القمة ، وبذلك تمثل كل مشكاة ، يوما من أيام السنة

وأسلوب النحت في تاجين هو من نوع داق ومن الأسياء الميزة حجارة على شمكل الكف، وحجارة رقيقة على هيئة بلطة ، نحتت في صورة رقوس أدمية و وتتميز النقوش المحفورة بالزخارف المحكمة والخطوط الخارجية المزدوجة ، وقد عشر على نماذج عديدة من النحت التاجيني في منطقة مايا .

وبينما يبسدو أن التقدم الكبير في المرحلة الكلاسيكية انبثق من أهل ساحل الخليج ، الا أن قلب العصر كان بلا شك في مرتفعات أوامسط المكسيك • وخير مثل من هـذه المنطقة هو تيوتيهواكان التي كانت المدينة الرائلة في وادى المكسيك ، وقد أجريت بها كثير من أعمال التنقيب التي قيام بهيها باترس ، وجماميو ، وليني ، وأرميلاس • وترجع بدايتها الى مرحلة التكويين وسيطرت على المنطقة حتى آخر أيام انحلالها ، الذى حدث فيما يبهدو قبل عههد التولتك عند نهاية العصر الكلاسيكي • ويوجه بها هرمان كبيران أحدهما للشمس والثاني للقدر ، ومعبد كويتزالكو تل وظريق كبير للاحتفالات ، وكذلك عــهـد من الأبنية الأخرى • ومعبه كويتزالكوتل هرم مدرج يزدان بصدور متعاقبة لكويتزالكوتل والثعبان الريشي، واله المطر تلالوك • ومن الآلهة الأخرى اللي عبدوها آلهة كبيرة صغاتها غير مؤكبة وزايب توتك آلاله المسلوخ الذي كان جله

ضحاياه يلبسه الكهنة الذين قاموا بتقديم هذه الضهمايا • وقد انتشر نفوذ تيوتيهواكان في منطقة كبيرة ووجدت أمثلة تدل على أن تجارة فخارها امتدت جنسوبا حتى كامينالجويو في جواتيمالا • وتدل التماثيل الصغيرة التي وجدت بها على تطور تقدمي من الأنواع البسيطة المصنوعة باليد في عصر التكوين الى أصلىناف كانت في مرحلتها الأخيرة شديدة التعقيد ومشكلة في قوالب للانتاج بالجملة ، وهي غير مرضية • وللفخار أشكالُ كثيرة ، وأكثر الأشكال انتشارا هو زهرية أسطوانية ذات ثلاث أرجل سميكة ومستقيمة ٠ وكانت الزخرفة تشبكل عادة بازالة القشرة الخارجية المصقولة حتى تظهر العجيئة الأفتح لونا التي شكلت منها الآنية ، كما يوجد نوع هام آخر من الفخار كان يزخرف بتكسيته بطبقة من العجائن الملونة التي تشببه شغل الكلواصونية •

وكما أن تأثير حضارة الأولك يمكن تتبعه في تيوتيهواكان كذلك فانه يمكن ملاحظه تأثيرات حضارة تيوتيهواكان في جميع انحاء المكسيك . وهذا صحيع على الأخص في اقليم أواكساكا حيث تقبل الزابوتك الذين كانوا يقعون بين التيوتيهوا كا والمايا ، تأثيرات قبرية من كليهما ، وأيضا من الألك • وأشهر مدن الزابوتك ، هي مونت البان ، حیث سوی کل سطح التل لیکون ساحة ضخبة تحدها التلال والمدرجات المعتادة • وقد بدأ تطورهم أيضا في مرحلة التكوين ، والأشكال الأولى المشهورة التي تسمى و الراقصون ، تبين فم الأولك المتهدل ، بينما لا تختلف قبعاتهم عن القبعات المثلة على رؤوس التماثيسل الحجرية الضخمة للألك • وقد عبدوا على الأخص الها يدعى كوسسيجو ، وهو اله للمطر يقابل تلالوك في المكسيك الوسطى • ومن الآلهة الأخرى الهة القمر واله عام للزراعة واله زايب توتك. • والى كل هذه الآلهة كانت تقدم ضبحايا بشرية • وكان لهم ، مثل المايا ، نظام للحسبباب قائم على النقطة والشرطة ، كما كان تقويمه .....مستمدا من المايا أيضًا \* والشخصيات الهامة كانت تلفن في مقابر ومعها أوان فخارية مشكلة في صور أحد الهتهم • وبعض المقابر الغنية احتوت على كميات من حليات ذهبية صنعت فيما يحتمل بمعرفة الكسيك ويبدو أن الميكستك قد صاروا القوة السيطرة في

اواكساكا عند نهاية العصر الكلاسيكى ، ولكنهم لم يستطيعوا كما يبدو أن يخضعوا جميع الزابوتك اخضاعا تاما لأن كلا من القبيلتين قد قاومت الأزتك في تاريخ متأخر جدا •

وأهم أقوام المكسيك التي خليت بأكثر نصيب من الدراسة هم المايا \* وقد تأثروا أيضا بالأولمك • وقد اشتهروا خاصة لمعنوماتهم في التقويم التي سجلوها على الحجر • والعديد من مراكزهم كان في تشسياباس ، ونباسكو ، و نوينتانارو . ويوكتان • واعظم تقدم وقع في بتن التي تقع في جواتيمالا ٠ ويوجه موقعان بالملسيك لهما اهميه قصوى • ففي بالنك اكتشف ألبرتو روز مقبرة في صلب الأهرام وكانت تحتوى على دفنة زعيم هام ، وغنية جدا بأثاثها الجنازي \* وقد أدى هذا الى ظهور يعض الافتراضات التي لا تبدو في الواقع مسحيحة عن حدوث اتصالات بينهم وبين مصر الفرعونية • وفي يونمياك عثر مصور أمريكي ينعي جيلزهيلي على عدد من رسومات على الحائط. محفوظة تحت طبقة من الجص يمكن جعلها شفافة بوضع البرانين عليها

وقد ألقت دراسة هذه الصور ضوءا كبيرا على الحياة الرسمية والطقسية عند المايا • وعند نهاية العصر الكلاسيكي توقف كل نشاط خاص بالمباني والفلك في جنوب المكسيك وبتن ٠ أما في يوكتان فقد خضمه المايا لسيطرة المكسيك في العصر الكلاسيكي المتأخر • ويتميز هذا العصر بظهــور تولا وهجر تيوثيهواكا والانقسلاب بين المايا الذي سبق وصفه • وموطن التولتك الأصلي هو مدينة تولا الكبيرة حيث قام جورج ر ٠ أكوستا وغيره بأعمال تنقيب عدة سنوات تحت اشراف حكومة المكسيك وقد أثبتوا أن شيشن أتزأ ، في يوكتان بها مشابهات عديدة لحضارة التولتك مثل بوابات مزدانة بالثعابين الريشية ، وتماثيل اله المطر شاكمول ، ونفس ترتيب أشرطة الألوان التي على المبائي • والمكسيكيون الذين تلخلوا في النزاع بين مدن مايا في يوكتان لابد أنهم كانوا من التولتك • ولابد أن التولتك أنفسهم قد قاسوا فيما بعد من غزو قبائل الشيشمك الصيادين البرابرة التي انتشرت بعض عصابات منها في وادى الكسبك ، واقتيسوا تدريجيا حضارات

المدن التى كانت قائمة نعلا فى هذه المناطق • واحدى هذ، القبائل ، وهى الأزتك، كانت القبيلة السائدة عند الفتح الأسبانى •

ومشاكل الأثريين في المكسيك معقدة ومختلفة واحدى هذه المشكلات الهامة هي بالضبط الأسباب التي ادت الى تفكك العصر الكلاسيكي و وترجع الصعوبه في ايجاد حل لهذه المشكلة الى كثرة المواقع المحتاجة للتنقيب والحدود التي يجب وضعها للثروات الموجودة وقد قامت السلطات المكسيكية بأعمال باهرة ، وأصبح حل مشكلات المصر الكلاسيكي والعصر الكلاسيكي المتاخر مسألة وقت ليس الا وهذا ينطبق أيضا على مرحلة والتكوين ، ولكن الفرص لمرفة الكثير عن مرحلة الصيد المبكرة ليست طيبة و (انظر اللوحة الملونة رقم ١٠ ، واللوحات ٩١ ـ ٩٢ ـ ٩٤)

#### Scraper کشیا۔

أداة حجرية صينعها انسان العصر الحجرى الكشط الجلود لاعدادها للملبس والمسكن •

#### ملابس Clothing

لابد أن الانسان كان يسير عريان في المصور الباليوليثية الأولى ويبدو أن الملابس قد نشأت لاسباب متنوعة ، مثل الوقاية من ظروف الجو ، والتزيين والمخوف من السحر الشرير ، وغير ذلك وهن المرجع جدا أن أول شكل للباس الانسان كان على صورة حزام من نوع ما ، استخدم لحفظ الأدوات والأسلحة وبعض اللوازم الأخرى وبمرور الوقت ـ استطال الحزام وزاد حجمه حتى صار ازارا أو نطاقا ( مريلة ) ، وعباءة من نوع ما لتغطية الجزء العلوى من الجسم و

ولما كانت هذه الملابس الأولى من مواد قابلة للفناء فقد بليت ولم يبق منها شيء ولكن اذا جاز لنا أن نحكم على أنواع المواد التي صنعت منها مثل هذه الملابس بمقارنتها بما يستخدم منها في المجتمعات البدائية في الوقت الحالى ، لوجدنا مواد متنوعة كان يمكن للانسسان الأول أن يستعملها لهذا الغرض ، مثل الجلود ، وشعر كل يستعملها لهذا الغرض ، مثل الجلود ، وشعر كل من الانسان والحيوان ، والحشائش ، وأوراق

الشجر ( تكوين ٣ : ٧) ، وقلف الشجر ، وغير ذلك • ولا شك في أن الجلود كانت أكثر هذه الأنواع شيوعا في صنع الأزياء •

ويرجع تاريخ اختراع الانسان للغزل والنسيج الى عهد سحيق جدا في عصر ما قبل التاريخ حتى انه ليتمنر أن نقر متى حدث ذلك ، بيد أنه لابد أن حدث في غضون العصور النيوليثية ، اذ أن اللابس المنسوجة كانت في عصر البرونز شائعة الاستعمال لدرجة كبيرة ، حتى انه ليبدو واضحا أن هذا الاختراع لابد وأن عرف منذ قرون عديدة سابقة ،

وقد استخدمت مواد متنوعة لصنع الملابس، ويرجع هذا التنوع أساسا الى امكانات الحصول عليها، وهذه بدورها اعتمدت على مساحة الأرض المنزرعة وفنى مصر، زرع القرويون النيوليثيون في الغيوم (الكتان) حتى يصنعوا منه المنسوجات الكتانية، كما نعلم أن القطن قد زرع أبان حضارة وادى السنه قبل ٢٥٠٠ ق٠٥ وفى حوالى نفس الوقث كان الصوف والكتان ينسجان فى بالد الرافدين، كما ينسج الحرير فى الصين و

ويختلف الصوف عن الكتان والقطن والحرير، اذ أنه يكاد يكون مادة اصطناعية ، بمعنى أنه حصل عليه نتيجة للتربية الانتقائية للاغنام، اذ أن معظم الأغنام البرية غير المستأنسة لها فرو من الشعر يتخلله زغب صوفى رفيع فقط .

ومع تطور الحضارة ، ظهرت تنوعات كبيرة فى الأزياء • فقدماء المصريين لبسوا حقاء أو ازارا اذا كانوا رجالا ، ومعاطف أو فساتين اذا كانوا نساء ، وكان الازار شائع الاستعمال فى شكل أو آخر • وكانت الملابس بصفة عامة فضفاضة مسترخية ، يستثنى من ذلك ملابس شعوب الحضارة المينوية ، اذ أن الحنساء هنا لبسن جونلة متهدبة وبلوزة واسعة الفتحة تظهر صدورهن ، وكانت الملابس تفصل بمهارة فائقة حتى تناسب شكل الجسم ، ومن ثم فانها تظهر مشابهة الى درجة غريبة للملابس الحديثة •

﴿ انظر اللوحة رقم ٣٨ ) •

هذه المنطقة التي تقع الى الجنسوب من جبال دنجرك في كمبوديا دانت مركزا لصناعات التعدين قرونا عديدة ، وهي الصناعات التي كانت تقوم يها كما يظهر أقوام قبلية تعرف باسم كوى وقد كشفت الدراسات الأثرية عن قيام حضارة نيوليثيه في الافليم ، مع مجموعه دبيرة من ادوات السحير مشغولة بطرائق مختلفة من الصناعات : تسظيه ، صغل ، نشر ، وثقب ، والاشدال ـ ولها تعيما حافة قاطعة بعيدة عن المركز ، والكثير منها قواديم ـ تشتمل أيضا على أزاميل ومظافير (منحت مقعر المقطع ) ولها مقطع مستعرض على شكل عدسة أو شبه منحرف او مستطيل ، وقد عثر على صاقلات ، وأسنة ( مسن ) ، ومطارق أقشنة

من لحاء الشبجر ، وأدوات فخارى ، وسكاكين ،

ونصال ، وأساور ، وخرز مثقوب ٠

كما يوجد أيضا عدد من القوالب المستعملة في صب البرونز و والأدوات البرونزية تشمل فؤوسا بسيطة لها حافات غير متوازية ، وقواديم وازاميل ، وشفرات سكاكين ومناجل وأساور ، كما توجد دلالات كثيرة على شغل الحديد في نفس المواقع ، وتوجد مجموعة كبيرة من الخزف ، وان كان محروف بنار هادئة نسبيا ، والزخرفة اما محفورة أو بالنقس البارز بروزا خفيفا أو ربما عملت بعض التصميمات بواسطة طبعاته العبال أو البامبو ، التصميمات بواسطة طبعاته العبال أو البامبو ، والفخار له بعض الوشائج مع فخار سامرونج والفخار له بعض الوشائج مع فخار سامرونج مسارات الستب صلاتها الحقيقية كانت مع حضسارات الستب الأوراسي ، ربما عن طريق يونان Yunnan .

## منت ف Memphis

عاصمة مصر في أقدم عصورها ، وقد ذكرت منف مرادا في العهد القديم وهي تقع على الضفة الغربية للنيل على بعد ١٤ ميلا ( ٢٢ كيلو مترا ) من القاهرة ، في ميت رهينة عند البدرشين وكانت المركز الرئيسي لعبادة الاله بتاح وقد بدأت أهميتها منذ اتخذها مينا عاصمة للمملكتين المتحدتين مصر المليا ومصر السفلي ، وقد بقيت

مقرا للحكومة وأكبر مدينة في مصرحتي عصر الامبراطورية الحديثة ( ١٥٧٠ ق٠م ) عندما حلت عبادة آمون محل عبادة بتاح ، فاحتلت طيبة مكان منف ، التي أخذت في الاضمحلال سريعا ، ومما ساعد على ذلك نشأة المدينة العربية الفسطاط على الضفة المقابلة من النيل • وقد استغلت أطلال منف في بناء مدينتي الفسطاط والقاهرة ، ولذا لم يتبق الا بعض أكوام من الدقشوم هي التي تدل على موقع المدينة وقصورها الملكية ، ومعايدها ومقر أبيس ٠ ( الواقع أن جزءا كبير من المدينة وخاصة من الدولتين القديمة والوسطى بل أيضا كثيرا من آثار الدولة الحديشية قد أصبح تحت مستوى سطح البحر مما يتعدر معه الكشف عن تلك الأطلال ، وإن كان قد أمكن الكشف رغم تلك الصعوبات عن مقابر من الدولة الوسطى ومعايد من الدولة الحديثة • المعربون ، ولكن جبانة سقارة التي حمتها الرمال التي تهب عليها \_ تكون جزءا من سلسلة الأهرام والمصاطب التي تمتد نحوا من ۲۰ میلا ( أي ما يقرب من ۳۲ كيلو مترا من الجيزة حتى دهشور ) ( الواقع أن منف كانت تشميمل مثل تلك المساحة الكبيرة ٠ المعربون) •

ومن الآثار الهامة في منف وسقارة السرابيوم (مدفن عجول أبيس) الذي كشف عنه أنف ف مارييت في ١٨٦١ ، ودير سسانت جرميساس ( القديس أرميا ) الذي اكتشفه ج٠١٠ كوبيل عام ۱۹۵۰ ، وهو يحتوى على أفرسكات ومنحوتات رائعة • وقد كشف بترى عن مجموعة من رؤوس من التراكوتا من صناعة اغريقية تنتمي الى الفترة من العصر القارسي حتى العصر البطلمي • ( كما عثر الدكتور أحمد بدوى على مكان تحنيط العجل أبيس في منف \* وقد عثر أيضًا على مقبرة لمحافظ منف الأمير ششىنق من الأسرة الثانية والعشرين ، وقد وجدت مغطاة بلوح من الجرائيت سجل عليه أمنحتب الثاني حروبه وانتصاراته • كما كشف أيضًا عن معبد صبغير لرمسيس الثاني • ومن المحتمل أنه كان لرمسيس الثاني معبد آخر كبير ، يشتمل على هذين التمثالين الضخمين الموجودين بالمنطقة وقد نقل أحدهما الآن الى ميدان رمسيس ( محطة مصر ) بالقاهرة ، أما الثاني فهو لا يزال محفوظا بمنف • كما وفق الأمستاذ محمله

عبد التواب الحنة الى الكشف عن جبانة من عهد الدولة الوسطى • ( المعربون ) •

#### Menhir منهسير

قطعة واحدة من الحجر قائمة وطويلة ، يعتقد أنها أتيمت كنصب وهى منتشرة خاصة فى غرب انجلترا ، كما توجد أيضا فى أوربا وأفريقيا وأسايا •

#### منورکا (منورقة ) Minorca

الآثار الميجاليثية فى منوركا فى غربى البحر المتوسط فريدة فى نوعها ويوجد منها ثلاثة أنواع ، تالايوت، وتولا ، ونافيتاtalayut,taula, mavit .

والتالايوت عبارة عن بناء دائرى مبنى بالمجارة بدون ملاط، وعادة يكون بناء متينا كانه أساس لبناء يعلوه، ران كان يحتوى أحيانا على غرفة فى مسستوى الأرض و والتالايوتات توجه فى مجموعات، ونادرا ما تكون مفردة والغرض من استعمالها لا يزال موضع تخمين، وان كأن من المحتمل أنها أثاثات بيوت، ولا يزال يوجه منها ما يزيد على ٣٠٠ وحدة قائمة متفرقة فى أنحاء مختلفة من الجزر و

أما التولا ( تابولا ) فتقوم الى الجنوب الشرقي لمجموعة من المتالايوتات ، ويحيط بالمجموعة كلها حَاثِطُ مِمَا يِدُلُ عَلَى أَنْهَا قَرِيَّةً مُحْصَنَّةً ، وَلَمْ تَكُنَّ التولا بناء منعزلا اطلاقا ولكنها كانت تقام على مقربة من أكبر وأهم تالايوت في المجمسوعة • وتتكون التولا من لوح رفيع من الحجر ينصب رأسيا ويوضع فوق حافته العليا لوح في وضم أفقى • وهذا النوع الأفقى أكبر وأكثر اتساعا من العمود القائم فتطل جوانبه من كل ناحية ، وتعطى مظهر خوان • والعمود السائد هو عادة عبارة عن رأس نتوء من الحجر الجيرى الذي نحت وسوبت حافاته بالقادوم بحيث تكون عمودية ، وقد تركت الجوانب المسطحة على خشونتها الطبيعية • وعلى عكس العمود شغل الحجر العلوى بعناية وحددت جميم زواياه بدقة ، والسطح منبسط وأملس وسمويت الجوائب متجهة الى أسفل وماثلة الى

الداخل بحيث تكون بارزة فوق العمود من جميع النواحي بمقدار قدم أو قدمين • رفى بعض الأحيان بوجد بالوجه السفلي للحجر العلوى مجرى يركب فيها رأس العمود على هيئة وصلة نقر ولسان • وفي أحيان أخرى يوازن فقط الحجر العلوى فوق رأس العمود ويبقى في مكانه بقوة الثقل • وكما يظهر لم يكن هنالك مقياس ثابت للنسب بين العمود والحجر العلوى ، أو بين ارتفاع العمود وعرضه ، ومقاسات تولا ترابوكر كالآتي: الارتفاع الكلى ١٦ قلما ، وعرض البلن تسع أقلام وسمكه قدم الى قدم وست بومسات ، ومقاسات الحجر العلوى اثنتا عشرة قدما وأربع بوصات في خمس أقدام وسبع بوصات في قدمين وبوصة • والتولا تواجه الجنوب وتقف تماما الى الغرب من مركز السور ( تيمينوس ) الدائري أو نصف الدائري والتي تبين حدوده قطع ضيقة من الحجر مثبتة رأسيا كالأعمدة على مسافات ، حولها كلها ، وخارج الأعمدة بنى جدار بحجارة دون ملاط ، يظهر أنه من عصر متأخر ٠ والملخل ، الذي لا يمكن أن يكون أبدا في قبالة التولا يوجله الى الجنوب الشرقي ، وهو يتألف من درج يمر عبر قوائم بواية ضخمة • ولا يوجه أى أثر على أن جدران السور كانت مسقوفة سواء بحجارة مسطحة أوعلى هيئة جمالون •

أما النافية فهو بناء على شكل المركب ، مديب في احدى نهايتيه ومربع في النهاية الأخرى ، مثل مقدمة ومؤخرة المركب • والنافية الوحيدة التي لا تزال كاملة تماما تقريبا ببين أنها عبارة عن مركب مقلوبة • وتقف النافية عادة على مسافة جهزا من نفس المجموعة من التلايوتات وكانت تسمعمل جميزا من نفس المجموعة • وكانت تسمعمل كمعضمة ، ويبدو أن الأثاث الجنائزى ومعه العظام كن يؤخذ من الدفنات الأولية وتوضع جميعها في النافية • والأثاث الجنازى يتكون من فخار في النافية عصر البرونز المبكر وأشياء من النحاس والبرونز المبكر وأشياء من النحاس والبرونز المائلة • والمائلة • والم

وأهم ثلاثة مواقع ميجاليثية في الجزيرة هي : ١ ــ توردان جوم ، بالقرب من الأيور ، وهي الأكبر وتحتوى على ثلاث تولات على الأقل ·

۲ من کارلا ، بالقرب من شیودادیلا ، ومی
 ایضا موقع کبیر •

٣ ـ ترابوكو، بالقرب من ماهون، وربما كانت أصلا كبيرة مثل الموقعين السابقين ولكن المبانى الحديثة قد دمرتها الآن "

( انظر اللوح**ة ٦٩ ) •** 

## موجوكرتو Mojokerto

هذا الموقع في شرق جاوة هو أسم مكان انسان مودجوكرتو ، والعينة تتكون من عظام جمجمة طفل وتنتمى الى طبقة من الواضح أنها من تاريخ بلستوسين الأسفل • وهذا التاريخ تحدده البيئة النباتية التي قامت في جتيس التي تقع بجواز مودجوكرتو • والاقليم كله ذو طبيعة طينية (دلتية) توجد فيه الطبقات الثديية مع طبقات معترضة تحتوی علی رخویات من أصل بحری ، مما یدل علی حدوث طغيان بحرى في شرقجاوة في البلستوسين الأسفل ، ولذلك فان انسان مودجوكرتو كان معساصرا لبيثكا نثروبسوس روبوسستوس ومیجانثروبوس بالیوجاوی و یبلغ طــول هذه الجمجمة خمس بوصيات ونصفا ( ١٤ سم ) ، وينقصها الأسنان والجزء الوجهى • واليافوخ كان قد قفل تــوا ، وهذه حــالة تحدث في الانسان الحديث عند نهاية السنة الثانية • وسعة الفراغ المخي أقل بكثير عنه في الإنسان العاقل من نفس العمر ، والحاجب ليس له النتوء الأمامي الذي يوجه في أشياه البيثكنتروبوس البالغين ، وعلى الرغم من عدم وجود حيد حجاجي علوي ، يوجد تخصر حجابي خلفي ( واقع خلف محجر العين ) \*

وديبوا ، مكتشف البيثكنثروبوس المنتصب الأصل ، اعترض على وضع الجمجمة التى لها صلات واضحة مع الانسان العاقل ( هوموسابينس ) ضمن سلسلة البيثكنثروبوس ، اذ أنه في سنة ضمن سلسلة البيثكنثروبوس ، اذ أنه أن اكتشافه لا ينتمي الى الانسان العاقل • ولكن ليس ثمة شك في أن انسان مودجوكرتو ينتمي الى أشياه البيثكنثروبوس وأن لوجوه أطفساله مشابهات ملحوظة مع هوموسابينس •

1.....

نجحت الامبراطورية الموريانية لأول مرة في جمع شمل أقاليم شبه القارة الهندية الباكستانية المترامية الأطراف في وحدة سياسية واحدة ٠ وقد تأسست بعد وقت قصير عقب رجوع الاسكندر الأكبر ، الذي تقدم حتى نهر هيفاسيس\_ Hyphasis ( حاليا بياس Beas ) في الينجاب وتوقف عند الحدود التي تفصل الامبراطورية الفارسية القديمة للأكمينين عن مملكة نانداس الهندية الشمالية الناشئة التي كان مركزها في ماجاذا Magadha (بيهار الجنوبية) • وقد استولت مملكة ماجاذا هذه على كل وادى الجانج ووقفت وجها لوجه مع الأقاليم الفارسية الواقعة في اقليم السند Indus . فقد كانت فتوحسات الاسكندر سببا في اختلال ميزان القوى في عدا المكان من العمالم ٠٠ وكان طبوحه في ادماج فتوحاته الهندية ضمن الامبراطورية الهيللينية الجديدة قد تحطم بسبب تدابير شاب جرى يدعى شاندراجو بتا ، من قبيلة موريا كشاتريا (المحاربة) التي أطلق اسمها على الامبراطورية • وقد كان شاندراجوبتا مقدرا له انشاء قوة سياسية جديدة توحد لأول مرة وادى جانح واقليم السند معا ، ثم تتقدم بعيدا عبر هضبة مالاوا وجوجرات في شبه جزيرة الهند • وبعد ذلك ( ٣٠٥ ق٠م ) نظرا لوقوفه الصلب في وجه سلوكوس نيكاتور خليفة الاسكندر في غرب آسيا ، انضمت للامبراطورية الأقاليم المتطرفة كابول ، وقندهار ، وهرات ، وبلوحستان ، هذه المناطق التي كانت لفترة طويلة خاضعة لسلطان الأكمينيين ونفوذهم وبالقرب من موطنهم سار أشوكا حفيد شاندراجوبتا متبعا طرق الغابات الكثيفة على حافة الشاطى الشرقى وغزا كالنجا ( حاليا أوريسا وشمال أندرا ) ، وهذه المساحة الشاسعة المتدة من هند \_ كوش حتى حدود وادى كافيرى في جنوب ألهند ومن خليج البنغال حتى بحر العرب ، صارت متحدة ثحت سلطان الأباطرة الموريانيين مهة قرن من الزمان تقريبا •

وفى الناحية السياسية نجعت الامبراطورية الموريانية فى الوصول بعظمة السلطان الماجاذانى الى قمة المجد، وفى الناحية الثقافية لم ترث فقط

النظام الهندى للملكبة ، بل أيضا معظه الأفكار والتقاليد الفنية للأكمينيين التى بثت بذورها لفترة طويلة فى مقاطعاتهم الشرقية التى صسارت الآن تحت السلطان الموريائي •

وفى الناحية الاجتماعية خلقت نظرة جديدة لنموذج من الحياة وجدت فيه الحضارات المتباينة لشبه القارة المكانة التى تستحقها فى طل قانون دينى عام • وفى طول البلاد وعرضها ، حيث كانت المدنية قاصرة غالبا على أودية الأنهار بينما مناطق الفابات المعزولة بقيت متخلفة ، شقت طرق جديدة تربط الأودية بالمراكز الجديدة للسكان •

وتالفت الملكية الماجاذائية من تصاقب أسرات ملكية ، اتبعت جبيعها سياسة التوسع باستيعاب الممالك المجاورة ثبحت سلطان واحد ، ومع نمو عذه اللمولة الجديدة تفتحت تدريجيا الفكرة الهندية عن د شاكروارتى ، ( الحاكم المطلق ) فقد كان شخصية الملك الذي كان مشرعا للقوائين ومنفذا لها ، وقد طور هذا النظام سياسة اجتماعية خاصة بالهند بينما قوى الملك من مركزه ولم يكن مرد هذا فقط ما قام به الملك من أعمال البطولة في الفتح والغزو بل باتخاذه أبضا الألقاب الملكية المديدة وطقوسها ،

ويبدأ مجد ماجاذا منذ تأسيس ( في القرن الخامس قبل الميلاد ) العاصمة الجديدة باتلبوترا ( بتنا الحديثة في بيهار ) التي تقع عند الصال نهر الجانج بنهر السون ، مما منح الحكام مركزا مسيطرا في وادى الجانج وقتح أمامهم وسأثل سهلة للمواصلات • وهذه المدينة حسب ما أعاد بناءها الموريانيون كان يحيط بها سياج خشبي للنفاع ــ وهبكل السياج مكون من صفن من أعمدة -خشبية يربط بينها السقف والأرضية الصنوعان من أخشاب موضوعة بالعرض ، من الواضح أن الغرض منها أن تحتوى على طيئة مكبوسة • وهذا الدليل الأثرى قد أسهب في شرحه ميجاستينيس، السغير الاغريقي لدى البلاط الموريائي ، الذي قال : د يحيط بالمدينة خندق يبلغ عرضه ست بلیثرات ( ۲۰۳ أقدام أي ۱۷٤ مترا ) ، ويبلغ عمقه ثلاثين ذراعا ( والنراع حسوالي عشرين

بوصة = نصف متر) ، وكان لجدارها ٥٧٠ برجا و ٦٤ بوابة • وهذا الحصن الخشبي يختلف اختلافا بينا عن الجدران الحجرية الفسخمة للعاصمة القديمة ماجاذا في رايجير (Raigir).

وكان للامبر اطورية الماجاذية ميزة الحصسول بسهولة على المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوات والأسلحة من مناجم النحاس والحديد في جنوب بيهار ٠ ولما لم يعد التجنيد احتكارا لفئة الكشاترية كان من الضروري أن يستغل الملك هذه المناجم حتى يستطيع توفير السلاح لعساكره المحترفين ٠ والسهم ذات الرؤوس الحهيدية التي كان يستعملها الجنود الهنود والتي جاء ذكرها على لسان هيرودوت في ذلك الوقت المبكر ، كانت الأساس الذي اعتمات عليه السياسة الماجاذية التوسمية • ويبدو أن الموريانيين قد استغلوا هذا المعدن أقصى استغلال ونشروا استعماله الواسع في طول شبه القارة وعرضها \* ورغسم أنه لم يعثر حتى الآن على نماذج قيمة منه في المدن الموريانية ، الا أن ظهرور الأسلحة الحديدية في الصور الملونة على جدران الكهوف الهندية من عصر متأخر نسبيا بالاضافة الى وفرة الأدوات الحديدية في جبانة القبور في جنوب الهند ، ليست طواهر منفصلة ، بل هي في الواقع جزء من ملامح عصر الحديد عامة ، كما كانت ترتبط في شبه الجزيرة الهندية مع نسوع خاص من الفخار يعرف باسم الفخار الأحبر ـ و ـ الأسود •

وكما كان للادارة الموريائية محاربون نظاميون، فانه كان لها أيضا موظفون دائمون وكانت تدفع رواتبهـــم بالنقد الهندى باناس، وهو نقـود فضية مشهورة باسم كازشاباناس، (وقد صيغ المصطلح باضافة الكلمة المفارسية كارشا) وهذا الاسم الكامل يرجع الى الحقيقة الآتية، وهى أن المملة الفضية للهند كانت على صلة في الشمال الغربي نعل الأقــل بينظام الموازين عنـــه الاتكمينين، مع أن القطع المعدنيـة كانت تختم باختام محلية حيث كان الهدف هو استعمالها للتداول المحل وقد انتشرت المملة الفضية في الهند تدريجيا بعد تثبيت علامة المختم واعادة تنظيم الهند تدريجيا بعد تثبيت علامة المختم واعادة تنظيم الهند ولم يعد يسمع عن الطريقة التقليدية في قلب الهند ولم يعد يسمع عن الطريقة التقليدية في

نداول الذهب على هيئة سبائك فيما يتعلق بالنانداس وانتشار الفضة انتشارا واسعا في الهند ، رغم كونها معمدنا نادرا فيها ، يوحى بالتوسع في نظام اصدار عملة فضية ، التي كانت معروفة من قبل تحت الحكم الأكميني في اقليم السند بمعرفة حكومة تالية مثل حكومة الموريانين، والنقود التي تحمل علامة الختم استمرت بعد اختفاء الامبراطورية الموريانية تسمستخدم كعملة فضية ونحاسية منخفضة القيمة ،

والضرورة الامبراطورية تطلبت أيضا اتخاذ خط ولمغة موحدين • وكما ثبت من نقوش أشوكا كان يستعمل بانتظام خطان : الكاروشتي كان يستعمل بانتظام خطان : الكاروشتي في الأطراف الأخرى من الامبراطورية ، ويعتمد كلاهما على نظام الأبجدية التي طورها الكتاب السنسكريتيون • أما اللغة التي صارت عالمية فقد كانت نوعا من البراكرت Prakrit كما يتضع من النقوش • والبراهمية الأشوكية عاشت مدة أطول وأصببحت المنبع النهائي لكل الخطوط التالية التي تطورت في الهند والدول المحيطة التالية التي تطورت في الهند والدول المحيطة ورون بعد ذلك حتى حل محلها السنسكرت المتطور •

وبجانب هذه النظم الجديدة التى اتخذت يجب ذكر الأسلوب الامبراطورى فى الآداب والفنون وأهم الآثار الأدبية من هذا الطراز هى نقوش أشوكا المنقوشة على الصخر وعلى أعمدة قدت من قطعة واحدة من الحجر الرملي وقد اتبع فيها نفس الأسلوب الذى اتبعه الأباطرة الاكمينيون فى نقش سجلاتهم على الصخور وهذا التشابه يمكن تتبعه أيضا فى بعض أساليب التعبير العامة ، وكذلك فى استعمال اللفظ الفارسى (ليبى ديبى) للكتابة (والنقش) الأشوكية و

وأعمدة أشوكا أدخلت تقليدا جديدا في الفن الهندى ، فصناعتها ، كما يتضبع من شمكلها المستدير ، ونعومة ملمسها وصقلها ، تبعدها كثيرا عن العمارة الخشبية التي كانت سائدة لمدة طويلة في هذه البلاد • والبناؤون الجدد اللهين صمموا هذه الأعمدة ونحتوها أضافوا اليها شيئا جديدا مستمدا من تقاليدهم الخاصة في موضوعات

الفن ونحت الأحجار • ولأول مرة منا تدمير مدنية وادى السند ، توجد هنا صور منحوتة اما على هيئة نحت مستدير ، مثال ذلك الأسود التى وضعت ظهرا لظهر أو عجل واحد واقف على تاج عبود ، واما على صورة نقش بارز كما يرى في كشفة العبود abacus • وتصميم الأعمدة المحلاة بزخرفة على شكل الجرس ، أو على شكل الجرس ، أو على شكل الإزهار ، أو حلزونية هي ابتكار جديد في الفن لهندي • وفيما عدا هذا التقليد الفني ، تتبع الأعمدة الفكرة الهندية وهي في هذه الحالة بالذات تتصل بالديانة والأساطير البوذية •

ورتى الصقل يرى أيضا فى الكهوف التى على الله بارآبار فى بيهار التى حفرت خلال حكم أشوكا الذى أهداها الى طائفة دينية تعرف باسم أحيف كاس Ajivikas وهذه أول كهوف صناعية معروفة فى الهند ، ثم بعد ذلك حفرت كهوف عديدة فى شمال غرب الدكن مثل تلك التى فى اجانتا هماطة فن الصقل فيها الآن ، ولكن المحن ملاحظة فن الصقل فيها الآن ،

كما وجدت أيضا آثار أعمدة مصقولة في أطلال مبنى في بيتاليبوترا ، التي تكون جزءا من السراى الموريانية و والمبنى عبارة عن بهو أعمدة ، وقد أمكن ترسم حتى الآن ثمانية صفوف منها ، بكل صف عشرة أعمدة وقد عثر في أحد الجوانب على الأجزاء السفلى الخشبية التي كانت تكون ، كما هو واضح ، قاعدة منصة ، والمبنى كله يشبه قاعدة التشريفة الأكمينية و

وبناء قاعة تشريفة على النمط الأكبينى ، واصدار المراسيم ، واقامة أعمدة أسطوانية من كتل واحدة ، واستعمال الصقل الراقى ، وجغر الكهوف وتقاليد النقش والموضوعات ، كل هذه توضيع الأسلوب الإمبراطورى للفن المورياني ، ومما لا شك فيه أن الفنائين الأكبينيين لهم يد الطبيعي في الهند الى الرعاية التي أسبغها الموريانيون على مؤلاء الفنائين ، ولكن بمجرد الموريانيون على مؤلاء الفنائين ، ولكن بمجرد ذهابهم انتهى المذهب الطبيعي انتهاء تاما ، ولكن التحدث ، وليس من الصعب أن ترى أيديهم في الكنوز الفنية المتأخرة من سائشي ( انظر اللوحة الكنوز الفنية المتأخرة من سائشي ( انظر اللوحة

الملونة ١٤ والنوحات ٣١ و ١٢١ ) • ومانورا ( انظـر النوحات ١٢٢ و ١٢٤ ) ، وبهـــاروت وبوداجايا ومعابد الكهوف في الدكن •

والأسلوب الامبراطورى في الفن يمكن تتبعه فقط في تلك الأماكن التي كانت تشملها الرعاية الموريانية المباشرة • فهذا عو فن البلاط ، وهو يرتفع ارتفاعا كبيرا عن الحضارات التي عاشت في اقاليم مختلفة من شبه القارة • والحضارات الاقليمية تختلف اختلافا ماديا من اقليم الى آخر . ومن المؤسف حقا أن المواد التي أمكن الحصول عليها غير محددة المعالم ، وبصغة عامة كانت تقاليد عصر الحديد منتشرة على نطاق واسم ، ولكن ما عثر عليه معها من فخار أحمر \_ و \_ أسود يثبت أنها بدأت قبل العصر المورياني بوقت طويل • وقد وجدت في وادى الجانج الأعلى وفي المناطق المتدة غربا حضارة تتميز بفخار رمادي ملون ، وتاريخ انتهاء عذه الحضارة يمكن أن يدخل ضمن العصر المورياني ولكن من الصعب القول بالمدى الذي تتوغل فيه هذه الحضارة في القدم \* وقد أمدتنا عدة مواضع في شهمال الهند بشقف من النوخ الذي يطلق عليه « فخار شمالي أسود مصقول » والجذاذات تمثل بصفة خاصة ثلاثة أنواع من الأواني ، الأول مسطح لأكل د الأرز الناشف ، والناني سلطانية لها حافة داخلية للأرز المبلول ، والثالث غويط للكاري ( بهار هندي ) • وقد عثر في بضعة أماكن على الفخار الشمالي الأسود المصقول فوق الفخار الرمادي المصقول، ولكن في معظم المواقع في وادى الجانج السفلي يكون هذا الفخار الطبقة السفلي من طبقات العمران • ويثبت مذا الدليل بوضوح أن هذا الفخار قد أستمر حتى بداية العهد المسيحى ، ولكن بدايتـــه غير مؤكلة • ولا يمكن وصف هذه الحضارات باسم « موريانية » وهو اصطلاح سياسي ، ومن الصمب تطبيقه على الحضارات المادية التي تتخطى مصالم الحدود السياسية في الزمان والمكان • ويمكن أن بكون حديث المرء عن الغن المورياني حديثا صحيحا فقط عندما ينطبق على الأسلوب الامبراطوري الذي تطور تحت الرعاية الموريانية •

والتأثير المورياني ملحوط بدرجـــة أكبر في المجتمع الهندى الذي من هذا العصر والذي كان يتكون من عدد كبير من القبائل والأجناس المنولة

عن بعضسها البعض ، ولأول مرة جمعوا معا تحت السلطان المورياني السياسي . ومن أجل الحفاظ على جمع شملهم وجد أنه من الضروري خلق روح احترام لمستوى أخلاقي عام • هذا الأساس الجديد هو الذي حاول أشوكا نشره في دعوته الى دين من الورع ( شما Chamma) كما هو معروف من مراسسيمه • وقد استمد الهامه من الديانة البوذية وهي ديانة خاصسة ببيهسار تقملعت واستوعبت جماهير مختلفة من الأجناس • والعنصر الشعبي جنب المجتمع الهندي ، بل انه حطم عزلة طبقة البراهمة • وقد بدأ أشوكا الفن البوذى بانشاء أشتوبات وأديرة ، ووضع أساسا لدين شمبي وجدت فيه الجماهير غير الآرية ملاذا لها بجانب الجماهير الآرية • وكان التغير جوهريا اذ كان ظهور شعوب جديدة داخل الهند الذي أدى اليه هذا الدين أحد الأسباب الأساسية التي أدت الى سقوط الامبراطورية الموريانية ، وان كان مذا قد أدى الى فجر و عصر البطولة ، بتجميع كل تراث الأساطير الشعبية وأعمال البطولة في ملاحم قصصية بديعة ، مهابهاراتا ورامايانا كدين للجماهير ( اللوحة ٧٩ و ٨١ ) •

## يحر موريس Lake Moeris

موريس هو الاسم الكلاسيكي لبحيرة الفيوم الكبيرة في مصر ٠ وهي حوالي ٤٠ مترا ( ١٣٠ قدمًا ) تحت مستوى سيطح البحر الأبيض المتوسط • تبلغ تقريبا ٥١ كيلو مترا (٣٤٠ ميلا) طولاً و ١٠ كيلومترات (٦٦ ميل) عرضا في أقصى اتساعها • وقد نسب الكتاب الكلاسيك انشاء البحيرة الى ملك يدعى موريس، ولكن يحتمل أن الكلمة منحدرة من العبارة المصرية و مي ور ، Mi-wer وهي اسم المبلد التي كانت تقع على البحيرة ( ربما غراب ) ، كما هي أيضا اسم للقناة التي تربط البحيرة بالنيل • والواقع أن البحيرة عبسنارة عن جزان طبيعى يستمير مام من بعر يوسف ، وهو قرع طبيعي للنيل يتفرع من النهر الرئيسي عند أسيوط • ومستوى البحيرة اليوم منجفض عما كان عليه في العصر الحجرى الحديث بمقدار ٥٥. مترا ( ١٨٠ قدما ) ٠

وجدت الأدوات الموستيرية من المصر الباليوليشى الوسيط في غرب آسيا وشمال أفريقيا وأوروبا (والكن لم توجد في المجزر البريطانية) وهي مصنوعة من الشطايا المفصولة بواسطة الفرب من النواة ، وتصنع منها أداتان رئيسيتان ، الكشط والحربة (السنان) •

وهذه الأدوات أشكالها ثابتة والمكاشط للجانبية التي على شكل حرف (I كبيرة يبلغ طولها ثلاث بوصات (حوالي ٨ سم) ، والكثير منها قد شكل لتطابق راحة اليد لاستعمالها في كشط الجلود والحافة المشغولة من جانب واحد قد عملت بواسطة أسلوب (الشظية المدرجة) وقد دلت التجارب الحديشة على أن المنتوءات الصبغيرة يمكن ازالتها لانتاج التأثير الموستيرى بواسطة الطرق الى الداخل بقادوم حجر على حافة الشغلية و

والحربة المثلثة كانت تركب في الطرف المشقوق للرمع المصنوع من الخشب وتربط في موضعها • وكانت هذه الرماح هي أسلحتهم الرئيسية التي كان يصطاد بها رجال نياندرثال الماموث والخرتيت الصوفي • وكانت تكملها مهارة عظيمة وشجاعة • وكانت السنان تصنع من شظايا يبلغ طولها ثلاث بوصات (حوالي ٨ سم) • وكانت حافتها مدرجة •

ومن دراسة الأساليب التقنية المستعملة في صناعة أدوات الظران ، وهي أساليب محافظة ، استنتج أن الصناعة الموستيرية كانت في أساسها مشتقة من أساليب صسناعة شسظايا الحضارة الكلاكتونية الباليوليثية السغلى • كما يوجد بها خليط من اللغلوازية والأشولية • وفي لوموستييه ، وهو المأوى الصخرى في دوردون في فرنسا الذي اشتقت هذه الصناعة اسمها منه ، عثر على ثلاث طبقات موستيرية فوق بعضها • وكانت الطبقة الوسطى تحتوى على فئوس يدوية صنيرة مصنوعة بدقة (طولها بن ثلاث وأربع بوصات) ، ولكنها بم توجد في الطبقة أو اللاحقة أو اللاحقة

وقد وجديت الأدوات الموستيرية في كل مكان متصلة بعظام انسان نياندرثال • وقد أرخت أقدم

المكتشفات من فترة الغضون الجليدية التالتة ، وكان آخرها من العصر الجليدى الأخسير الذي الستسلمت خلاله هذه الصناعة ، وكذلك الرجال الذين ابتكروهسا ، الى حضسارات الشغرات الباليوليثية العليا للهوموسابينس • ( انظسر اللوحة ٩٨) •

## موقع نمطی Type-site

الأشياء التي تنتمى الى حضارة عامة تسمى عادة باسم الموقع الذى وجلت فيه عند الحضارة الأول مرة مثال ذلك الأورنياسية والمادلينية •

#### موميا Mummies

كلمة عربية معناها القار وقد أطلقت على الجثث المعنطة في مصر القديمة بسبب اعتقاد خاطى، وهو أن القار كان المادة المستعملة في حفظ الجثث \*

وكانت العادة المتبعة في مصر العليا خلال عصر ما قبل الأسرات هي دفن الجسد في قبر غير عميق حفر في الرمل المسامي على حسافة الصحواء ، مما أدى نظرا لجفاف الطقس وسخونته ، الى تحلل الجسد تحللا طبيعيا وبالتالي الى حفظه ومما لاريب فيه أن ملاحظة هذه الظاهرة الطبيعية كانت عنصرا أساسيا في تكوين الاعتقاد المصرى الذي ظل الناس متمسكين به طوال العصر التاريخي ، وهو أن استمرار دوام شحصية المتوفي يعتمد على الحفاظ على جسده ومعالمه سحليمة بواسحطة التحنيط ،

وتبدأ العملية باستخراج المنح بآلة معدنية من فتحة الأنف، عادة من الفتحة اليسرى، ثم يفسل التجويف ثم يعقب ذلك نزع الأحساء وحفظها ( انظر أواني كانوبية ) ، والخطوة التالية من العملية هو التخلص من ماء الجسم الزائد ، وثمة اختلاف كبير في الرأى حول الطريقة التي اتبعت ، والأرجح أن الجسم كان يوضع على سرير من والأرجح أن الجسم كان يوضع على سرير من النطرون الجافة وهي بمثابة مطهر ومجفف ، وبعد ما يتم تجفيف الجئة تجفيفا تاما تغطى بالراتنج ما يتم تجفيف الجئة محميم المعنسهور لاكساب الجئة مسلابة وسد جميع مساهها ، فيمنع بذلك رطوبة الهواء عنها . ثم

تلف باللغائف ويغطى الوجه بقنـــاع له ملامح المتوفى مجملة ·

وقد حنط المصريون الحيوانات أيضا ، وقد وجدت جبانات كبيرة ، معظمهسا من العصر الروماني، للحيوانات المقدسة (انظر السيرابيوم).

وتماسيح الفيوم المحنطة كانت من أغنى مصادر البردى الذي كان يستعمل في اللفائف •

( انظر اللوحة ٩٩ ) ٠

#### موهنجودارو Mohenjo-Daro

الموقع القائم على الضغة الشرقية لنهر السند نى اقليم لارخانا في السند ( باكستان الغربية ) كان أحد مدينتين رئيسيتين عظيمتين لحسارة وادى السند ٠ ويقع على بعد حسوالي ٤٠٠ ميل جنوبي المدينة الثانية هارابا ( انظر اللوحة ٥٦ ) بانرجي الموظف بمصلحة الآثار في سنة ١٩٢٢ ٠ وقد اشتهرت موهنجودارو نتيجة لحفائر جون مارشال ثم أوج عد ماكي وسير مورتس عويلر Macaky, Wheeler ولم تكن فقط في حالة حفظ أحسن من هارابا فحسب ، بل ان مساحتها أكبر . ويوجيد تشيابه ملحوظ بين نخطيط كل من المدينتين ٠ ففي موهانجودارو تقوم القلعـة الى الغرب من منطقة السكن وعندما أجرى فحصها لأول مرة كانت تتوجها أطلال أشتوبا بوذية ترجع الى بداية العصر المسيحي • وتوجد أسفلها مجموعة من المباني تحيط بحمام كبير أو حوض طوله ۱۲ مترا وعرضه ۷ أمتار ، مبنى بالآجر المثبت بمونة جيس غوق أرضية من القار لتكون حاجزًا ضد الرطوبة • ويتفق الجميع على أن هذا: الحمام كان يستعمل الأغراض دينية ، وبالقرب من هذه المباني توجد أساسات الجدران الضخمة التي كانت يوما ما شونة كبيرة للغلال لا تختلف عن تلك التي وجلت في هارابا • كما أجريت بعض أعمال تنقيب في جزء كبير من الشميكة الواسعة للشوارع والبيوت ني المدينة السفلي الي الشرق • وهي تكشف عن مستوى مرتفع في الفن المعساري ، ومسا هو جدير بالذكر على الأخص الحمام ونظام تصريف المياء • (انظر اللوحة ٩٧) •

## میخارون Megaron

غرفة على شكل بهو ضيق له طنف (كنة) في احدى نهايتيه ، ولا يوجه بهاب في الناحية الأخرى ، وعادة توجد به مدفأة مكشوفة في الوسط ، وقد جاء الاسم من تشابه الرسمة مع وصف هومر لبهو أودسيوس ،

## Megalith ( ميغاليث ) ميجاليث

ميجاليث ( من كلمة يونانية بمعنى « حجر كبير » ) هو المصطلح الذى استعمل للدلالة على المبانى النيوليثية المبنية بكتسل الأحجار الضخمة ، والمثل النمطى هو ستون هنج ( انظر اللوحة الملونة ١٥ ) وكثير من الباروات ( الربنى ) الفسخمة تحتوى على خجرة دفن ميجاليثية ، ومن الأشياء اليجاليثية أيضا الطرق الطويلة في كارناك (انظر اللوجة ٢٩) في بربتاني، والمبانى الأثرية المشهورة في منوركا ( انظسر اللوحة ٢٩) ،

وقد وجدت الميجاليثيات حول كل سواحل أوروبا الغربية ، ومن ذلك يمكن أن يستدل على أن الأقوام التي كانت مستولة عن هذه الميجاليثيات كانوا من رواد البحار •

#### ميجانثروبوس Meganthropus

## . ميجانثروبوس باليوجاوانيكوس • ن

العينة النبطية هي كسرة من فك أسغل يها الفرس ( الطاحن ) الأول والفرسان الطاحنان الأماميان في مواضعها ، من أواسط جاوة والفك للانسان ـ القرد العملاق الذي يقارب في الحجم غوريلا بالغة ، ولكن ليست له أنياب ضخمة مميزة ، وقد عثر على عينات أخرى تباعا ، ولكن الموضع الدقيق للميجانثروبوس في تاريخ التطور الانساني لا يزال موضع اختلاف وهو على ما يحتمل يمثل نوعا جانبيا مبكرا من الفصيلة ،

## میبن کاسل Maiden Castle

ميدن كاسل هي حصن من عصر ما قبل التاريخ فوق قمة تل على بعد ميلين جنوب غربي

دورشستر في دورست بانجلترا · ونظرا لوقوعه على رابية طويلة منخفضة يبلغ طولها حوالى ثلثي ميل ( كيلومتر · ) تسيطر تحصيناته الدفاعيسة الضخمة على الاقليم المحيط بها ·

وأعمال التنقيب في السنوات ١٩٣٤ ـ ١٩٣٧ م تحت اشراف سيد مورتيمر هويلر دلت على أن تطوره كان بطيئا • واستمر على فترات امتدت من ٢٠٠٠ ق٠٠٠ الى ٧٠ م

وأقدم اسكان على قمة التل لا يمكن وصفه بأنه حصن ولكنــه كان حظيرة للماشــية ( معســكراً حسريا) يمتلكه أول فلاحين وصلوا الى هذا البلد ( انجلترا ) وكونوا جزءا من حضارة وناسمل هل من العصر النيوليثي البكر • وهو يتكون من خندقن دائرين تقريبا امتدت اليهما يد العبث ، احدهما داخل الآخراء ويغطيان متناحة حوالي عشرة أفدنة ، ويبلغ عمق كل من الخنلقين نحوا من خمس أقدام ( ١٥٠ سم ) والقاع مسطح ٠٠ ويعرف من هذه المسكرات الجسرية تحو من اثنى عشر مبعثرة في جنوب انجلترا • وقد وجلت في ميدن كأسبل أدوات من الظران والعظم وقدور سبويداء ذات قاع مدور ، عثر عليها في البراد وفي حفر النفايات م ويثبت فخارهم وتمثال صمحنر طباشبرى وجود علاقة مع مجتمعات زراعية مشاعة نى فرنسا ٠

وبعد هجر هذه الحظيرة أنشأ عبرها أقوام من نفس الحضارة تلا طويلا أو بارو ( رابية جسر ) له طبيعة دينية ٠ وكان ستين قدما (١٨ م) في العرض وعلى الأقل ست أقدام ( حوالي مترين ) في الارتفاع ، وثلث ميل في الطول ، وكان يحد على كل جائب خندق مواز قاعه مسطح واتساعه اثنتا عشرة قدما (٣٦٠ سم ) وعبقه ست أقدام (١٨٠ سم ) ، ويقوى محيط هذا التل الضخم بسياج • ولعل أغرب سماته دفئة رجل يبلغ من العمر حوالي ٣٠ سنة مزق جسده اربا كما أن مخه قد استخرج وأكل • وتشسير عظام ثور موضوعة بجواره الى نوع من احتفال طقسى ٠٠ واكل لحوم البشر هذا قد ثبت أيضا من مواقع ليوليثية حديثة في بريطانيا • وروابي الجسور ( البارو ) المسابها ، رغم أنها نادرة ، معروفة من نفس الاقليم

ويبدو أن هذا التل قد شفل من وقت لأخر باقوام من العصر النيوليشي المتأخر ( بيتربارا ) وعصر البرونز المبكر ، الذين تركوا المكان نهائيا في حوالى ١٥٠٠ ق٠٠ ٠

وحوالي ٢٥ ق٠م ٠ قام شعب هالستات من شمال ــ شرقى فرنسا ببناء اول قلعة مساحتها حوالي ستة عشر فدانا • وكانت بها الأقوام خليطا من أهـــل لاتن ( عصر الحديد المبكر و١٠ م ) • ولايد انهم قد اختاروا ، ريما بالصدقة ، موقم المعسكر الجسرى المهجور ليبنوا عليه استحكاما واحدا من الطين على شسكل حائط ، عرضه اثنتا عشرة قدما ( ٣٦٠ سم ) وتسنده على الجانبين دعامات خشب راسيه • وامام هدا الاستحدام وعلى بعد سبع أقدام ( حوالي ٢ متر ) وجد خندق يه فطاع متفاطع على شدل ٧٠ وهدا نمط نموذجي لنظام الدفاع المستعمل في حالشستات ولكنه لم يستمر طويلا ، ولكن لما عطب الخشب استبدل به حائط من الحجارة الجافة لتكون أكثر استدامة. وقد عاش الاهالي في عشبش مستطيلة من الخشب حفر كبيرة تحت سطح الأرض ، انتهت باستعمالها كمزابل ، عندما فسيدت محتوياتهها . وكان لقدورهم سيطح مصقول متميز وملون باللون الأحمر باستعمال الهيماتيت • وأعمال التنقيب لم تكن واسعه بدرجة تكفي لاعطائنا نظرة شاملة عن اقتصاد القرية

وقد عاش الفلاحون عيسبة حادثة مكتعين بمواردهم الخاصب ، وكانت حياتهم مزدهرة أيضا كما يشهد بدلك سوق الماشيه وهو مبلط ومزود بغرف خسبية خارج البؤابة الشرقيه وكانوا يلبسون قماشا منسوجا على انوالهم الخاصة ولا يمتلكون الا كماليات قليلة هي زينات شخصية (معظمها عن طريق الوراثة) منها بضعة ذبابيس صدر (بروش) من صناعة لاتن من الطرز دبابيس صدر (بروش) من صناعة لاتن من الطرز التي بطل استعمالها ولكن عدد الناس قد زاد كثيرا مما اضطرهم الى توسيع الاستحكامات ناحية الغرب ، واضافة نمط جديد من المداخل المزدوجة البرابات المزدوجة وهذه البلدة التي اتسعت المرابات المزدوجة وهذه البلدة التي اتسعت الأن ثلاث مرات أصبحت لها استحكامات جديدة

( نمط منحدر ) تواجه الهاجه بمنحدر مسعب وطويل بدلا من حائط لا يمكن تسلقه كما كان الحال سابقا \*

وقد استمر هذا الوضع حتى حوالي ٥٦ ف٠م عندما نجذ ميدن كاسل منورطه بصورة غير مياشرة في انعلاب سياسي عظيم كان مصسدره ، حملات يوليوس قيصر في بلاد الغال • فقد قامت الفنتي، وهي قبيلة قوية كانت تعيش في جنوب بريتاني ، يثورة غير ناجحة ضد قيصر الذي أخضعها بقسوة شديدة • ولما كان لقبيلة الفنتي من اتصمالات تجارية واسعه من قبل ، عرب كنير منهم الى جنوب بريطانيا حاملين معهم طريقتهم الخاصة في الفنال ، وهي المقلاع ، ووسيسيله دفاعية ضد المقلاع ، وهي عبارة عن استحكامات عديدة صممت على أساس ابقاء المهاجم بالمقلاع على مسافة بعيدة ٠ وهؤلاء الفنتي كانوا من أقوام لاتن وعندما استقروا باقليم وسكس كونوا جزءا من مجموعة . ب ، في عير المحديد المبكر البريطاني • وفي ميدن كاسل زادوا النحصينات الدفاعيه زيادة كبيرة وأعطوا لبلدة عصر الحديد المبكر هذا المظهر الضخم الذي لها اليوم ٠

وقاذفو المقلاع المدافعون لهم قواعد موضوعة بعن الاستحكامات مع وجسود احتياطى من حصى المقلاع ـ وفى احدى الحالات بلغ عدد الحصى نحوا من ٢٠٠٠٠ حصسوة • وكانت لقدورهم الفخاريه شغه متميزة من اخرز فى الغالب تفليدا للشفة الملفوفة فى الأوانى النحاسيه • وقد صارت الآن ميدن كاسل واحدة من أقوى قلاع عصر الحديد المبكر فى بريطانيا •

والسكان الذين تلوا الفنتى كانوا البلجيك الذين جاءوا أصلا من شمال شرق بلاد الغال وقد أجبروا على التحسرك غربا الى دورست فى شرق هامبشاير حوالى سنة ٢٥ م • بسبب دخولهم فى صراع مع الملكة الآخذة فى التوسع ومنطقة النفوذ السياسى لواحد من أقوى الملوك البريطانيين هو كونوبلين • وهؤلاء البلجيك هم الذين قاموا بالاصسلاحات الشاملة للاستحكامات والشوارع والمبائي •

وبعد حوالي ثماني عشرة سنة ، حوالي ٤٣ أور علا ٤٤ أور علا ٤٤ م ، كانت ميدن كاسل واحدة من « البلدان »

العشرين التي هاجمها فسبسيان امبراطور المستقبل اثناء قيادته لفرقة اغسطس ، واستولى عليها كجزء من السياسة الاميريالية الرومانية لاخضاع جنبوب انجلترا وقد بينت أعمال التنقيب أن الهجاوم الرئيسي كان على البوابة الشرقية وقد أمكن اعادة بناء هذه البوابة بشيء من الدقة وقد هاجموها أولا بوابل من السهام القصيرة ذات الرؤوس المديدية التي أطلقت من منجنيق نقتلت عندا من المدافعين ، وقد دفن أحدهم والسهم ما زال ساكنا في عموده الفقرى ، ثم قلموا بهجوم ثان بلغ العشش التي تقع خارج البوابة ، فاحرقوها ، وفي أثناء هذا الارتباك هاجموا البوابة ،

وأبلغ دليل على استماتة الدفاع عن هذه المدينة وشراسه المذبحة التى تلت الهزيمة هو وجود جبانة حربية بها ، وهي أقدم جبانة من هذا النوع معروفة في بريطانيا ، فعلى مقربة من البوابه الشرقية وجدت ثماني وثمانون جثة مربوطة على شكل حزم وموضوعة في قبور غير عبيقة ، أحيانا ثلاثة في القبر الواحد الذي لا يسع الا واحدا ، وحتى في هذه السرعة لم ينس الأثاث الجنائزي المعتاد ، وجراح السيوف في الرأس تبين أن كثيرا منهم قد لقوا مصرعهم ،

وانتهت الفترة العظيمة لحصن عصر الحديد المبكر وان كانت الحياة قد استمرت تحت الاحتلال الروماني حتى حوالي ٧٠ م عندما صبغ السكان البلجيك بالحضارة الرومانية وانتقلوا الى بلدة نظامية في الوادى و بعد ثلاثة قرون بنى معبد روماني \_ بريطاني داخل البوابة الشرقية ، ولكن هذا المرقم ، كان عندئذ قد هجر تماما و

( انظر اللوحة ٧٥ ) ·

## الميزوزوى Mesozoic

واستولوا عليها

( الحقب الوسيط أو حقب الحياة الرسطى )
حقب من تاريخ الأرض استمر نحو ١٢٠ مليون
سمنة ويشمل المصمور الجيولوجية : المصر
الثلاثي ( الترياسي ) والمصر الجوراوي والمصر
الطباشيري • وكان يسبقه الحقب القديم والحقب
السمحيق ، ثم أعقبه الحقب الحديث • ويدعى
أحيانا الحقب الثاني •

## ميزوليش ( ميسوليشي ) Mesolithic

ميزوليتى (أى الحجرى الوسيط) هو هذا البحزء من عصر الهولوسين الذى يقسع بين عصر الباليوليتى من عصر البلستوسين وبين النيوليتى ويصل بين الاثنين ويمكن القول بأنه بدأ حوالى المحد كير استمرارا للعصر الباليوليتى ولكنه يحدد أيضا بداية انتاج الطعام ، وهو عكس فترة جمع الطعام والصيد والأداة الحجرية الميزة للعصر الميكروليثي هي القزمية (الميكروليثية) من الحضارة الأزيلية و

( انظر أيضا العصر الحجري )

ميسون Mison

هذا الموقع ، على شواطى صونج ثوبون ، جنوب تورين في ومسط فيتنام ، يظهر أنه كان المكان المفضل بصغة خاصة لدى أقوام فيتنام وكان المركز الديني للملكة ، كما يظهر ، مهما كان موضيع العاصمة • وأقدم أبنية باقية به ترجع الى المقرن السادس الميلادي ، ولكن جاء في أحد النصوص أن هذه الأبنية قد أنشئت لتحل محل أبنية من الغشب كانت النيران قد دمرتها • وتوجد أطلال من سبعة وستين مبنى في الموقع ، وكلها من اللبن وتؤرخ بين القرن السادس والقرن الثالث عشر الميلاديين • والاختلاف بينها وبين عمارة خمر هو أساسيا عدم وجود أية محاولة لتجميع الأبنية في مجمع واحد • ورغم كون بعض الانشاءات الأضغر لابد وأنها كانت متصلة بالمبانى الأكبر المجاورة لها ، الا أنها لم تربط معا من ناحية العمارة في تصميم موحد • ومعظم ثماثيل ميسون توجد الآن في متحف تورين • ورغم أن موضوعاتها هندية ، الا أنه من الواضح أن معالجتها محلية ، ولهــــا بعض وشائج مع طرز جاوية خاصة • والاكتشافات الأخرى من الموقع تتالف من أعسداد كبيرة من النقوش باللغتين السننسكريتية والشامية بالاضافة الى بعض مجوهرات ذهبية مشغولة شغلا بديعا جدا ؛ ونماذج من أشغال الفضة • وتمدنا النقوش بالدليل على أن الوسيقى والرقص كانا للترفيه في شام . ويوجه العديد من رسومات المناظر الدينية والحيوانات وقد عولجت بطريقة طبيعية

وخلابة • ومثالو شسام كانسوا مهرة أيضا في اختراع وتصدوير الحيوانات الخرافيسة التي استعملت كدعامات بالإضافة الى تأكيدها للسمات المعمارية •

#### میسینا ( موکنای ) Mycenae

أتت المدنية الميسينية بعد المدنية المينوية وقد تطورت تحت تأثير كريتي من عصر البرونز الوسيط ، أو عن الحضارة الهلادية الوسطى في الميونان – التي بدأت بعد ٢٠٠٠ ق٠٥، بوقت قصير ، وهؤلاء الذين أنشأوها جاءوا من أنحاء مختلفة من آسيا الصغرى وبدعوا بتدمير المساكن الهلادية السابقة ، ولكنهم كانوا أول أناس يتكلمون في نفس الموقع ، ولعلهم كانوا أول أناس يتكلمون نوعا من اللغة الاغريقية في بلاد اليونان ، ثم نشأ بالتدريج عدد من مراكز السلطة والثروة ، أول مذه المراكز التي ظهرت كانت ميسينا حسوالي مده المراكز التي ظهرت كانت ميسينا حسوالي محصن تحصينا قويا ، واتخذوا قصرهم فوق تل محصن تحصينا قويا ، واتخذوا قصرهم فوق من فيلات التجار وأصحاب الحرف الأثرياء ، من فيلات التجار وأصحاب الحرف الأثرياء ،

وكان الملوك يدفنون في بادئ الأمر في آبار مستطيلة أو مقبرة ذات بثر التي اكتشف شليمان واحدة من مجموعاتها ، وكان يعتقد أنها مقبرة أجاممنون ثم اكتشف الأثريون اليونان مجموعة أخرى منذ وقت قريب جدا • ولكن فيما بعد فضل الملوك مقابر عبارة عن حجرات كبيرة على شكل خلية النحل ولها مدخل كبير على شكل دهليز ( انظر مقابر ثولوس ) • وقد سيطر الميسينيون ، كما يظهر ، بالإضافة الى كريت على كيكلاديس ( سيكلاديس ) ورودس واستعمروا قبرص استعمارا كثيفا • وكانوا مولعين جدا بالحرب ، ولكنهم بنوا تجارة واسعة مع دول غرب آسيا وأواسط البحر المتوسط • وثمة أدلة قوية على إنهم كانوا يتجرون بطريق غير مباشر مع برابرة غرب وشهمال أوروبا • وقد استملت المديهة الميسينية كثيرا من مقوماتها من المدنية الكريتية ، ولكن لها سمات عديدة خاصة بها ، ولا يمكن اعتبارها مجرد انعكاس للحضارة المينوية كما كان يعتقد يوما ما • وقبيل نهاية القرن الثاني عشر ت،م، أحرقت ميسينا ودمرت في أغلب الظن على

أبدى الغزاة الدوريين ( انظر أيضًا ، البحب. الأبيض المتوسط ، شرقا ) انظر اللوحة الملونة الحادية عشرة واللوحات ١٠٠ و ١٤٠) .

# میلر ، هیو Miller Hugh میلر ، الم

كان ميلر يعمل لمدة طويلة عاملا في محجر أم نشأت لديه عاطفة لعلم الجيولوجيا ، كان سبب اثارتها العينات التي كشف عنها في الأبيار حيث كان يعمل على طول سواحل مورى فيرت في اسكتلانده وأخيرا حظى بشهرة كعالم جيولوجي وأصبح كتابه (الحجر الرملي الأحمر القديم) وأصبح كتابه (الحجر الرملي الأحمر القديم) متازا ومانيا علميا

#### مينوتور Minotaur

صور الميتوتور في الأساطير الاغريقية وحشا ، نصفه انسان وتصفه ثور ، وكان يتغنى باللحم البشرى ، وكان محفوظا داخسل تبة تدعى اللابيرنت ، في كنوسوس في كريت ، وكان لزاما على أهل أثينا أن يرسلوا كل تسع سنوات سبعة فتيان وسبع فتيات غذاء لهذا الوحش ، وقد استمرت هذه العادة حتى قتل ثيسيوس الوحش ، ووجد طريقه الى خارج التبة بمساعدة كرة من الخيط أعطتها له أريادني .

وحتى عام ١٩٠٠ كان المؤرخون يعتقدون بعدم صحة هذه الرواية حتى قام سدير أرثر ايفانز بالتنقيب في كنوسسوس وأثبت وجمود المدنيسة المينوية • وها هنا كان اسم الأسرة مينوس ؛ وكان المعبود ثورا ( بالاغريقية سيسم ) تسؤدي له العبادة في رقص طقسي كان فيه الفتيات والفتيان يمسكون بقرنى الثور المهاجم ثم يثبون منقلبين في الهواء على كتفيه • وليس هذا هو كل ما في الأمر بل كان رمز السلطة الملكية في الأيام المينوية فاسا ذا رأسين يدعى لابريس labrys . ويقترح أرثر ايغانز أن القصر الملكي في كنوسوس قد أطلق عليه اللابيرنت labyrinth لأن. لابريس كان يحفظ فيها ، ومن المؤكد كما هو واضبح من رسمها التخطيطي أنها كانت تيها من الحجرات والأبهاء والمراتء حتى ان المرء ليفقد عريقه فيها بمنتهى السهولة

من حوالى ٢٤٠٠ ق م الى ١٤٠٠ ق م كانت كريت ( أقريطش ) مركزا لحضارة عظيمة ، كان آلد اختفى كل أثير لها ، اللهم الا بعض أساطير رواها اغريق الأزمنة الكلاسيكية وقد أخذ سير أرثر إيفائز على عاتقه أن يثبت أن الأساطير كانت تستند الى حقائق و ومن حفائره المساهرة فى كريت ، وخاصة فى كنوسوس (اللوحة ١٦٨) أمكنه أن يثبت قيام حضارة أقدم من حضارة الاغريق الكلاسيكية بعدة قرون وقد أطلق على هذه الحضارة اسم الحضارة المينوية نسبة الى الملك مينوس الأسطورى ، وقد قسيها الى ثلاثة عصور : المبكر ٠٠ والوسيط ٠٠ والمتأخى .

وقد استمرت الحضارة المينوية المبكرة من **سواني ۲۰۰۰ ـ ۲۰۰۰ ق٠م٠ ثم اعقب جذه الفترة** العصر المينوي الوسيط وفاه بنعت فيه الجزيرة درجه كبرة من التراء بسبب التجارة • كما حلقت حضارة مزدهرة ، كما ان الحكام الذين برزوا في عدة مراكز في الجزء الأوسط الخصيب من كريت ، شيدوا لانفسهم قصورا كبيرة كأنها متاعة ( لا برنت ) ، كان أعظمها ذلك القصر القائم بكنوسوس والذي قام ايفانز بالتنقيب فيه • وقد دمرت هذه القصيور مرات عديدة غالبا يفعل الزلازل ، وفي كل مرة كان يعاد بناؤها على نفس التخطيط التقليدي وان كان في صورة أجمل ٠ وكانت تحيط بهما بهلاد مأمولة وكبيرة • وقد مبورت بيوتها ، وهي من طابقين ، بالفسيفساء على جداد وجه في كنوسوس • وكان سكانها يعيشون في رفاهية كبيرة · والحسابات والقوائم كانت تسجل بطريقة كتابة أخذت مع بعض التعديل من النظم التي استعملت في مصر وسوريا التي كان يتباجر.معهم المينويون ، ولكن لا توجد أية صلة لغوية بن الكتابة المصرية أو البابلية وبين الكتابة المينوية الخطية ي • وقد استمعل الآن الدولاب في صِناعة الفخار ، وكذلك مركبات ذاب عجل . والأوانى الفغارية وحي أحيسانا في سسبك قشر البيض ، كانت تلون بزخارف جدابة ، كما ازدابت المنبرايات والبيوتات الكبيرة بافرسبكات ذات إلوان زاجية بتميود مناظر طبيعية ير الأسماك والطيودان وَٱلْحِيْوَانَ ، ومُناظِّر مِن ٱلْحِيَاةِ الْكِرْيِتِيَةِ ، وَقِبْ

بلغت بعض الغنون الأخرى مثل صناعة الأختام بالمنقوشة على العاج والحجر ، وصناعة التعدين والمجوهرات مسبتوى رفيعًا •

والقصور والفيلات الكريتية عبارة عن مجموعة من الحجرات المستطيلة ، تضاء بواسطة مناور ومجهزة بنظام صرف ممتاز • وكانت السرايات مزودة يصغوف طويلة من المخازن حيث كان يحفظ خزين الزيت ، والخبر والحبوب في زلع ضخمة . وكان حكام كريت ملوكا بـ كهنــة • وتحتوى قصب ورهم على منشات طقسية مختلفة ، مثل حمامات مطهرة • ومهن المحتمل أنهم كانوا يشرفون على عرض قفزة الشور التي كان يقوم يها شيان وشابات دربوا خصيصا على ذلك وكانت عرضها عاما ، ولكن كانت لها أيضا ناحية دينية ، اذ أن الثور كان مهما في الطقس الكريتي ، والتصميم المعقد للقصور وارتباط الملك الكاهن بالثيران ، كان بالتأكيد مصدر ظهور الأسطورة ــ الاغريقية عن اللابيرانث والمينوتور • والذين يثبون فوق الثيران ربما كانوا من أولاد الشعوب الستعمرة من خارج الجزيرة الذين أرسلوا الى كريت كيعزية . وقد فدس المينويون أيضا في هياكل الكهوف الهة خصب ، كانت مرتبطة بالحيوانات البرية والثعابين ، كما شيدولا هياكل ذات عمد متوجة « يقرون التكريس » . وقد دفنوا مو تاهم بطرائق مختلفة كثيرة • .

والنصر المينوى المتأخر بدأ حوالي ١٥٥٠ ق٠م ٠ وشاهد ذروة الحضارة الكريتية ٠٠ ولكن حوالي ١٤٠٠ ق٠م ١٤٠٠ ق٠م داد مرت سراى كنوسوس تدميرا شديدا وانتقلت بعد ذلك السيادة في المنطقة الايجية الى سكان ميسينا ٠

( انظر اللوحات ٩٣ و ٩٥ ) •

الكتابات الينوية Minoan Scripts .

سك ارثر ايفائز المصطلح مينوى Minoan للدلالة على كل شيء يمثل جضارة ما قبل التاريخ العظيمة في كريت بن وقد كشفت أبحاثه الأولى عن وجود كتابة تصويرية (بسكتوجراف) وجدت في الأغلب على أختبام حجرية منقوضية يرجيع تاريخها إلى الجزء الأولى من العجر المينوي الوسيط

( ۲۰۰۰ عند ۱۹۵۰ ق م) وقد أطلق عليها اسم الكتابة المصرية المبكرة ، هيروغليقية • وقد أمدتنا أعسال التنقيب في قصر كنوسوس بأدلة كثيرة عن الكتابة ، أغلبها على ألواح من الطين غير المحروف مكتوبة بقلم حساد والطين لا يزال طريا • وقد كشفت الدراسسة التحليلية لهذه السجلات عن نوعين مختلفين مسن الكتابة منحد دين من الهيروغليفيسة • ولكن حسل محسل العلامات التصويرية رسم تخطيطي مبسط لا يمكن التعرف فيه على الصورة الأصلية ، وقد أطلق ايغائز على هذه الكتابات : الخطية أ ، والخطية ب

وقد تم التعرف على عضو آخر من هذه العائله في كتبابة عصر البرونز في قبرص ويسمى مینوی ــ قبرجی • وینتمی المثل الاول الذی یعرف حتى ألآن من هذه الكتابة إلى القرن الخامس عشر ق٠م ، وقد استير استعماله في صور مختلفة ، مى كل من قبرص ومى المدينة السومرية أوجاريت ( رأس شمرا ) حتى حوالي القرن الحادي عشر ق٠م ٠ ولم توجه حتى الآن الا أمثلة قليلة نسبيا وفي حالة سيئة من الحفظ · والتاريخ الكامل للكتابة لا يزال غير معروف حتى الآن \* وعلى الرغم من عدم وجود دليل مباشر على استمرار الكتابة ، الا أن هذه الكتابة لابد أنها كانت أصل الأبجدية المقطعية القبرصية في العصر الكلاسيكي ( من القرن السادس الى القرن الثالث قبل الميلاد ) • وقد استعملت للنقوش في بلاد الاغريق ، وأيضا في لغة غير معروفة تدعي اتيو قبرصي Eteo-Cyprian وقد أمكن فك رموزها بواسطة نصوص مكتوبة بلغتين أبان الهزيع الأخير من القرن التاسم عشر . ويرجع الفضل في الخطوات الأولى الى العسالم الانجليري جورج سميث ، وهي تختلف في بعض دقائق تكوينها عن الخطية ب ، وبعض العلامات ذات الأشكال المبسطة جدا مي التي يمكن مساواتها في الطريقتين • واتجاه الكتابة يصفة غامة من اليمين الى اليسار ، وهي تختلف في هذا عن كتابات عصر البرونز ، وجميمها تجرى من اليسار الى اليمين •

وقد وجدت الخطية 'أ منقوشة على ألواح الطين والأشياء الدينية المصنوعة من الأحجار والمعادن ا المفرنة أو مرسسومة بالخدش ، على الفخار في أماكن عديدة في كريت المينزية الدوغم أن بعض

علامات الفخاريين من خارج كريت ( ميلوس ، وليبارى ) قد تكون لها وشائج مع هذه الكتابة ، الا أنه لم يعئر على نفوش حقيقية فى أى مكان آخـر ، وأكبر مجمـوعه من الألواح الطينية ( حوالى ١٩٠ ) هى أرشيف من سراى هاجيـا تريادا بااهرب من فايسنوس فى جنوب كريت ، ولكن عشر على ألواح مشابهة فى فايستوس ، وكنوسـوس ونيليسوس وبالإيكاسترو ونكرو وماليا ، ومن الواضح أنها كانت مستعملة بكثرة فى كل أنحاء كريت فى المصر المينوى الوسيط ، وربما استمرت الى أوائل العصر المينوى التأخر وربما استمرت الى أوائل العصر المينوى التأخر الزمنية الدقيقة مختلف عليها ، ومن المشكوك فيه الزمنية الدقيقة مختلف عليها ، ومن المشكوك فيه ما الذا كانت قد تداخلت مع الخطية ب أم لا ،

والألواح الطينية تكاد تتكون جميعها من قوائم تظهير كانها أسماء تليها كميات أو أعداد السلم المختلفة وقد قامت محاولات مختلفة لتفسير النقوش ، وخاصة لفك رموز الخطية ب ، ولكن زغم التقدم الكبير في فهم محتوياتها ، الا أن النعدم في تعرف اللغية مازال حاليا بطيئا لأن عددا قليلا جدا من رموز المجموعات هي التي تمثل مفردات اللغة ، وقد اقترج البعض صلتها باللغات السامية ، ولكن هذا لم يمسكن اثباته بصفة قاطعة ،

وقد اتضبح الآن أن العلاقة بين الغطية أ والخطية ب ليست وثيقة كما كان يعتقد إيفائز ، الذي كان يظن أن الكتابة المتأخرة ما هي الا تطور في كتابة هجاء الكلمات ، وقد لاحظ امت ل ، بنت الأصغر Bennett في ١٩٥٠ اختلافات جوهرية في النظام المترى لكل منهما ، ثم ان تبيان أن الخطية ب تخفي في ثناياها اللغة الاغريقية أثبت ثبوتا قاطعا أن الاختسلاف يقابل تكييف الخط لكتابة لفة مختلفة ، وعلى أية حال، فالأصل المشترك لا يمكن أن يكون موضعا للتساؤل ، اذ أمكن التعرف على أثها واحدة ، ولكن الخطية أ لا تزال غامضة ، وستبقى هكذا حتى الخطية أ لا تزال غامضة ، وستبقى هكذا حتى تتوفر مادة علمية جددة للدواسة ،

وقد عثر على الخطية ب الأول مرة على الألوان الطينية. في كنوسنوس في عام ١٩٥٠ ، حيث كانت

مستعملة في قصر من العصر المينوي المتأخر دمر حوالي ١٤٠٠ ق٠م٠ ولكن لم يرد ذكرها حتى الآن في أي موضع آخر في كريت • وقد تعرف عليها في القارة في اليونان على أوان ميسينية وجدت في طيبة وأوركومينوس في بيوتيا وفي اليوسيس Eleusis فيسى أتيسكا ، وفسسى ميسينا ، وتيرينس في الأرجوليسة ، وليس قبل ١٩٣٩ حين عثر على الواح طينية عليها هذه الكتبابة في القسارة ، في القصر الميسيني في بيلوس في ميسينا (موضعيدعي أبانو انجليانوس على مسافة عدة أميال شمال غربي خليج نافاريتو) . ويظهر أن تاريخ الألواح يرجع الى حوالى ١٢٠٠ ق م كما عشر على الواح اخسرى من القسون النسالث عشر في ميسينًا في ١٩٥٢ والسنين التالية ، في مبان خارج أسوار القلمة • ويبلغ عدد الألواح المعروفة حتى الآن حوالي ٥٠٠٠ ، وان كانت منه تشمل مجموعة كبيرة من الجذاذات الصغيرة

والكتابة تحتوى على تسمين رمزا مقطعيا (وبعض الرموز النسادرة جدا قد تكون صورا مختلفة وليست زموزا قائبة بداتها ) • وهذه تستعبل نى مجموعات وتتكون المجموعة الواحدة من رمزين حتى ثمأنية زموز تقسم الى كلمات بواسطة خطوط رأسسية • والرموز المقطعية الفردية تستعمل عادة كاختصارات • والنظام العددي واضح من نفسه ، وهو عشري في طبيعته ويدل على عدد الآحاد والعشرات ٠٠ الغ ٠ مع تكوار كتابة الرموز عدد الرات المناسب ، والشرط الرأسية تمثل وحدات ، والعيدان الأفقيلة تمثل عشرات والدوائر مثات ، والنوائر المشعة الآلاف. أو يصاحب العدد بصفة منتظمة أيديوجرام وعلامات فرادي للدلالة على الأشبياء ، والسلع ١٠٠ الخ -وعدد كثير منها مصور تصويرا واضجا يكفى للتعرف عليها •

وكل علامة مقطعية تمثل مقطعا صوتيا كاملا . الما حرفا متحركا 8010 واما حرفا ساكنا زائد حرف متحرك ma me mi النح ومجموعة المحروف الساكنة محدودة وسلسلة منها تعبر عن ك له لله به ج ق وبالمشسس له به ج ق وبالمشسسلة مسلسنسة في مسلسنسة المتعلمات في مسلسنسلة

واحدة ومن ناحية أخرى كان يستعمل حرفان ساكنان لم يعرفا في العصور الاغريقية المتأخرة ما المدهما الحرف الا الذي يمثل الحرف الاغريقي القديم F) الذي وجهد في بعض المصوص الأبجدية المبكرة ، والحرف الآخر هو المحلقية التي احتفظ بها جزئيا في اللغة اللاتينية (مثل ninguit) ولكنها انقرضت تماما من المحبيع اللهجات الاغريقية المتأخرة ما يوجد جميع اللهجات الاغريقية المتأخرة ما يوجد أيضا عدد من العلامات النادرة تنرجم بالمروف اللاتينية حسب التقليه المتبع مكذا من العاد من المحتمل المحتمل عدد من العرف جناسا حقيقيا بل تعبر عن المحتمل قيم صوتية مختلفة نوعا ما 2 ra مثلا تقرأ عدد عن المتاحد عدد المتاحد المتبع عملا تقرأ قيم صوتية مختلفة نوعا ما 2 ra مثلا تقرأ

والكتابة لا تصلح لتدوين اللغة الاغريقية ، ولذا فالهوة أوسع فيها بين الهجاء والنطق عنها في الكتابات الأبجدية . والحروف الساكنسة الواردة بجانب بعضها قد بينت بوضع حروف لينة اضافية o (s) = .kv -- no -- so لينة اضافية و تمنى Khruso(s) = Ku --- ru --- ,so «ذهب» ولكن الحروف الساكنة الآخيرة وهي 8 r n تحذف • وأما الحروف m, n, l,r, s فتحذف أيضا عند نهاية المقطع الصوتى اذا جامت قبل حرف ساكن ثان ، فمثلا pa-ka-na phasgana وتعنى (سيوف) وtako = khalkosو تعنى(برونز) pater و تعنى ( جميع ) ، أو pa-te = pantes وتمنى ( أب ) • وبالإضافة الى ذلك ، فالحرف أ عندما يكون الحرف الثاني في الادغام يحذف عند وقوعه في الكلمة أو في مقطع صدوتي فمثلا po-me = poimen و ko — wo = korwoi و تعني ( أولاد ) ٠

والغموض الموجود في هذه الطريقة أعطى فرصة للهجوم على ضحة فك الرموز، ولكن يجب علينا أن نتذكر أن هذه الأشياء الفامضة لا تظهر الا لنا فقط ث أما بالنسبة للقارىء المسينى فالقراءة الصحيحة تفهم على الفور بوضسوح وعلى كل حال فالألواح كلها هي من نوع المذكرات أو القوائم، التي لم يكن الفرض منها اطلاقا أن يتراها أي شخص خلاف هؤلاء المنوط بهم كتابتها و

ولفسة الألواح هي من نسوع قديم جدا من الاغريقية ، ويحتوى متنها على كثير من الكلمات الأبجدية من القرن السابع ق٠م ٠ وما بعده ٠ وأقرب اللغات المتصلة بها التي استمرت حتى العصر الكلاسيكي هي لهجتا أركيسديا وقبرس التي يعتقد منذ زمن بعيد أنهما من بقايا العصر السابق للدوريين في بلاد الاغريق ٠ والمناطق التي عثر بها على الألواح كان يسكنها في الأزمنة الكلاسيكية أناس يتكلمون اللهجة الدورية ، التي تختلف اختلافا واضحا عن اللهجة الميسينية ٠ ويعتقد أن تلك الأقوام هي التي سببت انهيار ويعتقد أن تلك الأقوام هي التي سببت انهيار المدنيسة الميسينية بغزوتهسم حوالي ١٢٠٠ ـ

ورغم أشكالها غير المألوفة فلا يوجد أدنى شك في صحة تعريف اللهجة المسينية بأنها اغريقية ، في من خصائص الاغريقية ، ويحتوى متنها على كثير من الكلمات التى لا تعرف الا في الاغريقية ، وربما كانت بعض هذه الكلمات دخيلة استعيرت من اللغمة السابقة للهيلينية التي كانت سائدة في المنطفة تبين مي الأخرى أيضا نفس الشكل بالضبط تبين مي الأخرى أيضا نفس الشكل بالضبط الذي لها في الاغريقية ما الكلاسيكية (أي اليونانية القديمة) ، وقد أثبت فك طلاسم هذه اللغة من والحراحل المبكرة للغة الاغريقية ، وعدم وجسود مفاجات هو دليل آخر غل صحة فك الرموز ،

وفك الرموز كان من عمسل ميشيل فنتريس وحده • فقد فشلت محاولات سابقة عديدة بسبب قلة المادة العلمية • ولكن محاولة فنتريس كانت أول محاولة استطاعت أن تستعين بالواح بيلوس التي كانت قد نشرت حديثا • ومع ذلك فقد تم اجراء كثير من العمل العسميم والقيم بمعرفة ايفانز نفسه ، والعالم الفنلندي ج • ساندوال ، والأمريكيين أليس كوبر وامت بينيت •

ولم يعرف أى نص مكتوب بلغتين وعلى ذلك كان يجب لفك هذه الرموز أن يبدأ بتحليل احصائى عن مدى تكرار الزموز في المواضح والتركيبات المختلفة ووقد دل عدد الأشكال على أنها ابجدية مقطية من النوع البسيط، من

المحتمل أنها تتكون منــل اللغة العبرصية ، من رموز للحروف الساكنة مع كل حرف من الحروف المنحركة • وقد بين هذا العمل وجود أشمسكال اعراب ، وهي الكلمات التي لها جذر واحد ولكن نهاياتها مختلفة ، وقد أمكن أيضـــا الاستدلال بهذه الطربقة على وجود هجايات مختلفة للكلمة الواحدة • زقد أمكن تمييز جنسين ، وذلك من تغيرات تصريف الكلمات التي تصاحب أيديوجوام الرجل أو المرأة • وقد أمكن اسستعمال هذه الأزواج من الكلمات لمعرفة الصلة المحتملة بين الرموز ، ويشمئرك زوج من الكلمات في الحرف الساكن ، والبعض الآخر يشترك في الحرف المتحرك وفترة طويلة من اختبارات هذه الصلات ساعدت فنتريس على بناء ما أسماه و شيكة جدول للرموز كانت فيه الرموز التي في الصف الرأسي لها نفس الحرف المتحرك ، ولكن الحرف الساكن مختلف • ومعظم الرموز الشائعة كان لها موضع في الجدول قبل أن تحدد لها القيم الصوتية • وكان المفتاح المحتمل هو التشابه بين أبسط رموز في الخطية ب وبين الكتـــابة القبرصية • ولكن رغم أن هذا الطريق كان مغريه الا أن التشابهسات كانت في جملتها باستثناء حسالات قليلة من الصعب تقريرها • وصرف فنتريس النظر عن هذه المحاولة كنقطة ابتداء ، رغم أنها قد تكون قد أثرت فيه لا شعوريا ٠ وبدلا من ذلك أخذ مجموعة من الكلمات كانت مس كوير قد وجهت اليها النظر • وبعد ما حدها فنتريس بأنها أسماء منن كريتية ، حاول أن يقابلها بأسماء الأماكن المحتملة العسروفة من العصور الكلاسيكية مسترشدا في ذلك باقتضاءات الشبكة • وقد أمكن التعرف بهذم الطريقة على أسماء كنوسوس وأمنيسوس ، وتحديد ستة رموز في هاتين الكلمتين أعطى القيم الصوتيسة في ثلاثة صغوف رأسية وخمسة صفوف أفقية من انجدول • وقد ساعد هذا على عمسل تخمينات أخرى عن يعض كلمات من مفردات اللغة التي بدأت تظهر تشابها مع الاغريقيــة • وعلى الرغم من عدم اعتقاده في حل اغريقي ، فقله جرب فنتريس التفسيرات الاغريقية ، مدفوعا الى استكمال نظام الهجاء المختصر السابق ذكره . , كانت النتيجة هي التعرف السريع على عدد من

الكلمسات الاغريقية التي أعطت معنى مقبولا في متنها

ومن هذه النقطة أصبح فك رموز اللغة مسألة تطبيق العلم باللغة الاغريقية على المادة العلمية ، وقد بدأ فنتريس العمسال على هذا الأساس مع جون شادویك تانك Chadwill وقد طورا معسا النظرية إلى النقطة التي عندها قبلها علباء آخرون، أضافوا بدورهم الى المحصول المتزايد من المعرفة بها ٠ وقد جاء أهم تأبيد أخاذ بعد سنة واحدة فقط من الخطوات الأولى التي اتخذها فنتريس . اذ بدا الأسستاذ س ، بلجين ، الذي نقب في بيلوس ، في اختياد القيم التجريبية على الألواح الجديدة التي عثر عليها في الصيف السابق • وسرعان ما استلفت نظره لوح ضخم عليه بيكتوجرامات على شممكل أوان مختلفة والنص الذي عليه أعيدت كتابته بالحسروف الاغريقيسة حسب القيم الصنوتية التي اقترحها فنتريس فأعطى كلمات اغريقية واضمسحة : فمثلا مرجل ذو ثلاث أرجل . tripod cauldrons وصف بأنه ti - ri po - de. وسلسبلة من الأواني تسمى depas (مومري di -- pa) ونعوت تسجل عدد مقابضها ، وهذه الأعداد يمكن تحقيقها من البيكتوجرامات التي تظهر فيها المقابض على شكل عروة ملصوقة بالحافة ٠ وقد وجدت عدة حالات مماثلة ، حيث وضم للبيكتوجسرام تنبييل .هو وصبف أغريقي وسليم ، وهذا البرهان على صحة فك الرموز قبله الجميع باسنستثناء قلة منهن والعلماء في روان المراجع المراجع المراجع المراجع

ورغم أنه قد صار في الامكان ترجمة عبارات مسرابطة بل بعض الثراح بالكبلها ، فما زالت بعض العوقات باقية ، وبعض منها لا ينكن الوصول الى حل له على ما يختمل وهذا صحيح على الأخصى عندما نحاول معالجة مضطلحات فنية لم تبق أو استمرت مع تغيير في ممناها في العصرور التاريخية ، بل أشد صعوبة من مشكلات الترجمة التاريخية ، بل أشد صعوبة من مشكلات الترجمة مسكلات التعسير ، اذ قام بكتابة الألواح كتاب لغرض استعمالهم الشخصي أو على الأكثر لاستعمال زملائهم ورؤسائهم المباشرين ولم يكن الغرض منها أبدا أن يفهمها الغرباء ، وعلى هذا الغرض منها أبدا أن يفهمها الغرباء ، وعلى هذا نجذ دائما أنه حتى اذا أعطينا ترجمة كاملة ،

فيحر لا نزال أبعد ما نكون عن ادراك الطروف التي أجرى فيها التسجيل والاعراب الدقيق والمقارات ملاحرات مصابهة من الخصارات الأخسرى ( مشمل رأس الشمرا وتوزى وتل عطشانة ١٠ (لغ) قد ساعد على احراز بعض التقدم

وظريقة الكتابة التصويرية حالت دون التعرف الاعلى عند ضئيل من أسماء الاستخاص التي تكون معظم النسجلات وعلى أية حال ، فمن الواضح ان البخرة الاكبر من هذه الاستساء كانت أسساء اغزيقية ، وان كان بعضها من أصسل أجنبي ، وخاصة في كزيت و وقد أمكن التعرف على اكتر من خمسين اسما في نصوص هومن وأكسسرها انتشارا هو هكتور وأخيل ، ولا يمكن ارجاع اي اسم من تلك الاستخاص حقيقيين من الذين ذكرهم هومر أو الإساطير الاخرى :

وجغرافية الألواح لا تقل غموضا هي الأخرى، وأسماء الأماكن العديدة التي سجلت في بيلوس لا تشمل الا عددا قليلا من الأماكن التي يمسكن التعرف عليها على الخريطة ولا يوجد أدنى ريب في أن بيلوس كان الاسم الميسيني للمكان والدليل الداخلي يوحي بأن المملكة كانت قاصرة تقريبا على منطقة ميسينا الكلاسيكية ، وأن كان من المغرى تحديد بعض أسماء الأماكن في خارج المنطقة ، وفي كريت يمكن وضسم ما يقرب من النزيرة تقريبا ، ولكن لا يوجه أي منها كمساليق بالحريرة تقريبا ، ولكن لا يوجه أي منها كمساليقله ، في خارج كريت وطهر ، في خارج كريت ،

ومحتویات الواح الخطیة ب مملة غایة الملل ولا تستحق آن یشت فل الشخص نفسه بها أذا كان لدیه عمل أفضل و لكن نظرا لانعدام جمیع المصادر فعلینا أن نستخلص منها كل ما یمكن الحصول علیه من هذه القوائم والجداول و وكانت كل من كنوسوس وبیلوس مقرا للملكیة ، وكان یوجد شخص دو شأن یدعی لاواجیتاس ربما كان قائد جربیا ، كما تعرف أیضا جعض الألقاب والوظائف المختلفة الأخرى ، وإن كنا لا نعسزف الا القلیل عن مدی سلطاتهم واعمالهم

وعدد كبير من الرجال قد أشير اليهم بمهنتهم ورغم أن معظمهم مألوف ومتوقع (حبازين ورعاة وحطابين وفخاريين) ، الا أن عددا كبيرا منهم أيضا من أصحاب الحرف (صياغ ، وقواسة ، وصناع العطور) •

ومن المؤكد أن الرق كان معروفا ، ولكن لا نعرف شيئا عن أحواله ، ومن المحتمل أن قصر بيلوس كان يمتلك قوة عمالية نسائية تتكون من نحو من سستمائة أمة ، ولم يكن جميعا في مكان واحد ، ولكن كن موزعات في أنحاء مختلفة من الامبراطورية ، وكثيرات من هؤلاء النسوة وصفن بأعمالهن ( طاحنات الحبوب وخادمات الحمام ، ومشطات وغزالات وناسجات ، الغ ) ،

والانطباع الأساسى الذى تعطيه الألواح هو عن قسوة البيروقراطية الميسسينية ، فلم تترك أية جرة زيت أو زلعة عسسل دون أن يقوم كاتب بتسجيل وجهتها • ولكن مما يؤسف له أن الكتبة قد دونوا مذكراتهم بطريقة مختصرة • أضف ال هذا أنهم لم يحتفظوا بسجلاتهم لفترة طويلة • فالألواح المكتشفة في كل من كنوسوس وبيبلوس تختص ، كما هو ظاهر ، بسئة واحدة • ومن سخرية القدر أن تكون السجلات الهامة قد دونت على مواد سريعة التلف (كالبردى والجلود) وما تبقى لنا لا يخرج عن كونه مجرد المذكرات البومية التحضيرية •

وعلى العموم فمما يبدو مؤكدا أن التعليم لم يكن منتشرا ، أذ لم يعثر على نقش واحد بالخطية ب مدونا على حجر أو برونز ، ولا توجه مبان أو مقابر تحمل أسماء بانيها .

ولهذا فليس ثمة أى أمل فى العثور على أدب ميسيبنى ، فاذا كان هناك فعلا ترات من الشعر الاغريقى ، وهذا يبدو محتملا ، فقد كان هذا التياث شغويا ، وكانت القصائد تقرأ عليهم ، رلم تكن تكتب لتقرأ ومن المشكوك فيه ما اذا كانت الكتابة الخطية ب صالحة لمثل هذا الغرض، ولو حتى للميسينين أنفسهم .

#### الميوسين Miocene

#### ( العصر الحديث الوسيط )

اسمه مستق من الكلمة اليونانية ميون meion أقل ، وكاينوس kainos حديث ، ويحسده عصر الميوسين تقطة منتصف أزمنية الحقب النالث ، ومدته ٢٠٠٠٠٠٠ سينة واقترب من نهايته فقط منذ أكثر من ٢٠٠٠٠٠٠ بقليل ، ومن ناحية جغرافية العالم الحديث ، ربما كان هذا العصر هو أهم زمن في الحقب الثالث من التاريخ الجيولوجي ،

والسمة البارزة في أزمنة الميوسين عي النتوء النهائي لجبال الألب والهملايا نتيجة لتحركات توية للقشرة الأرضية ، التي ضغطت وسببت انبعاج الطبقات الرسوبية للجيوسينكلين التيثي ( انخفاض كبير للقشرة الأرضية ) ليكون سلساة جبال شديدة التعقيد ( انظر عصرى الإيوسيين والأوليجوسين ) ، وتقلص محيط التثيس القديم الى مجرد بحيرات وبحار داخلية ، استمر بعضها حتى الآن مثل البحر المتوسيط . وابان هذه الفترة التحمت آسيا في النهاية بأوروبا ٠ كم اتصلت لفترة قصيرة بشمال أفريقيا وشمال أمريكا • وكانت بريطانيا تكون جزءًا من المساحة ـ الأرضية التي كانت تمر بفترة تحات ، وتركيبات الطيات الموجودة الآن في طبقات جنوب شرق انجلترا تمثل فقط تأثيرات الأطراف الشمالية لتحركات تكوين الجبال الألبية •

وبعد أزمنة الأوليجوسين أدى المناخ الأبرد لعصر الميوسين الى انكماش آخر لمناطق الغابات في أجزاء كثيرة من العالم واستمرار انتشار غطاء نباتي مثل الحشائش والأزهار نشط التطور الثورى للثدييات آكنة العشب والأنواع آكلة اللحم التي تعيش عليها ومعظم هذه الثدييات تنتمى الى عائلات استمرت حتى الوقت الحاضر والخيول الميوسينية ، من أمشال بروثيبوس والخيول الميوسينية ، من أمشال بروثيبوس تيجان أسنان أسلافها الأصفر تيجان أسنان أسلافها الأصفر حجما من عصر الأوليجوسين وانتشرت فيلة من أنواع مختلفة وأكبر حجما من أفريقيا الى أوروبا وآسسيا (تريلوفودون) ، ثم أخيرا الى أوروبا وآسسيا (تريلوفودون) ، ثم أخيرا الى

شههال أمريكا (جومفوتريوم) • والخرتيت والجمال من أنواع مختلفة انتشرت أيضا انتشارا كبيرا • ومن الحيوانات آكلة اللحوم الشهديدة الانتشار في ذلك العصر النبور التي لها أسنان كالسيوف • ولكن ربما كان الحيوان الأشد هولا

مسو الأمفيكيون و الكلب سالدب ، ومسن الرئيسيات كانت القبردة البدائيسة الشبيهة بالانسان والمعسروفة باسم بروكونصول التي ازدهسرت في جزء من شرق أفريقيسا ، وهذه المخلوقات التي على شكل القرد ربما قد أسهمت في الأصل الذي تطور منه الانسان ،

#### انارا Nara

كان للحضارة الصينية في فترة تانج (٦١٨ \_ ٧٩٣ م ) تأثير عميق على اليابان ، وفي ٧١٠م ٠ أنشئت عاصمه جديدة في نارا على نبط رقعة الشطرنج المتبع في عاصمة أسرة تانج في شانج ... ان • وابان هذه الفترة سادت المؤتمرات البوذية ، وبذلت جهسود كبيرة لتضمن انشاء معبد بوذي في كل بلد • وكان الكثير منها يحتوى على أصنام كبيرة ، وذلك الصنم الذي في توداي ـ جي في العاصمة كان لبوذا فيروكانا ويبلغ ارتفاعه ثمانی عشرة قدما ونصف قدم ( ٥٦٣ ســـم ) • وقد استعمل البرونز والخشب والصلصال في صيناعة هذه الأصنام ، وكذلك ( كانشيتسو ) أو اللاكيب الجاف وكان النموذج المحتذى هو فن نحت تانج مع مزيد من التمثيل الطبيعي وتنوع في التعبيرات ، وقد صورت المعبودات في كل من حالاتها الطيبة والمخيفة

ورسومات الجدران في كوندو في هوريو - جي تبين بوضــوح ، في كل من الخط وفي استعمال الألوان ، آنها تنبع من أصـول هندية وصلت الى اليابان عن طريق الصين وكوريا ابان أسرتي ســوى وتانج ، والرسومات الملونة على الحرير تبين تأثيرا صينيا واضـحا ، وفي أقنعة جيجا كو ، التي صنعت للممثلين في المسرحيات الدينية التي تعرض في المابد ، يمكن رؤية

الاتجاء نحو الكاريكاتور الذى يميز الفن اليابانى فدرة فى الفترات المبكرة و والفتون الصغرى من فدرة نارا قد حفظت لنا على الأخص فى مجسوعات شوسوين و

#### Nag' Hammadi نجع حمادي

نجع حمادى بلدة صغيرة في مصر العليا على بعد حوالى ٦٠ ميلا شهمالى الأقصر ٠ وفى هذه البلدة حسوالى ١٩٤٥ ( التاريخ غير مؤكد بالضبط ) ، عثر بعض الفلاحين على قدر في احدى مقابر الجبانات القديمة وقد وجد داخل القدر ١٣٧ بردية في صورة مخطوط يحتوى على مكتبة باللغة القبطية تشمل آكثر من أربعين بحثا عن فلسغة العارفين بالله ٠ وفلسغة العارفين بالله هي مذهب من المسيحية غير تقليدى يدعى فيه المؤمنسون به « معسرفة خاصة ساليونانيسة وهما وحدهم » ٠

ومن أهم هذه الكتب للمسالم الغربى كان المخطوط الثالث لأنه يحوى كتابا يدعى د انجين توما ، والعنوان ليس دقيقا كل الدقة ، لأن الكتاب ليس انجيسلا بل مجموعه من ١١٤ من أحاديث المسيح عليه السلام ، ولدهشة علما التوراة وقرحتهم فقد ثبت أنها المجموعة الكاملة التى سبق أن عثر على أجزاء منها المعروفة باسم وأحاديث المسيح ، في البهنسا في مطلع القرن

العالى • وجذاذات البهنسا لا تعطى الا نصب مشوها لمعض الأحاديث ، وقد حساول العلماء اكمال هذه الأحاديث على قدر المستطاع ولكن كما اتضح الآن من الأصل كانت افتراضاتهم بعيدة كل البعد عن الصواب •

وأحاديث المسيح الواردة في د انجيل توما ، قسمت الى أدبع مجموعات : أحاديث معروفة من قبل وهي التي احتوتها الأناجيل الأربعة من العهد الجديد ، وأحاديث معروفة من مصادر أخرى قديمة غير الأناجيل الأربعة ، وأحاديث جديدة كل الجدة ، ومن هذه الأحاديث الجديدة يوجد حوالي أربعين حديثا ، بعضها بلا شك يتبع مذهب العارفين بالله ومن الواضح أنها دونت بمعرفة واحد من أنصار العارفين بالله ، والبعض الآخر من المحتيل ان لم يكن من المؤكد أنها أحاديث جديدة المحتيم سقطت من شبكة الأناجيل الأربعة للعهد الجديد ،

#### النحاس Copper

لا تزال كيفية توصل الانسسان الى معرفة استخلاص المعادن من خاماتها محسل حدس وتخمين ، على أنه في حالة النحاس ربما نتج عن استعمال الملاخيت (كربونات النحاس القاعدية) كمادة ملونة ، ثم حسك أن سقطت قطعة من الملاخيت في النار التي اختزلتها الى قطع صغيرة مسن النحاس النقي وقد اكتشفت طريقة مسن النحاس النقي وقد اكتشفت طريقة المتخلاص النحاس بتسخين خاماته مع الفحسم الناتي في الألث الرابعة قوم ، في الشرق الارسط ، ثم أعقب هذا اكتشاف امكان صهر النحاس الناتج وصبه في قوالب للحصول على أي شكل مطلوب .

ولم يكن النجاس ليوجد الا في أماكن معينة ، وقد وكانت قبرص مشهورة بصفة خاصة ، وقد بلغت شهرتها به في الحقيقة درجة كبرة حتى لقد استمد هذا الفلز اسمه في اللغات الافرنجية (cuivre, copper) المنج ، ) من اسم هذه الجزيرة (Cyprus) ، ومن ثم ، كان اكتشاف المتحاس واستخدامه لأغراض مختلفة ، أحد المحرامل التي أدت الى تنظيم التجارة والى التحول

عن الاكتفاء الذاتي الذي كان سائدا في العصور النيوليثية في قصة تطور المدنية ·

والخطوة التاليسة في قصة النحاس كانت اكتشساف حقيقة علمية هامة هي أنه اذا خلط النحاس بمعدن آخر نتجت عن ذلك سبيكة أسهل في صبها من النحاس الخالص وأكثر منه تحملا وصلادة ويبدو أن التجارب قد أدت الى التحقق من أن خلطه بالقصدير يعطى أفضل سبيكة ، ومن ثم اكتشفت سبيكة البرونز ( والنسبة المثالية للنحاس والقصدير في البرونز هي ٨ : ١ ) .

ولم تكن مدة بقاء عصر النحاس طويلة كمدة المصر النيوليثى الذى سبقه ، كسا لم تكن له أمية عصر البرونز الذى لحقه ، ويسمى هذا المصر أحيانا بالعصر الكالكوليثى \*

#### نطوفيسة Natufian

رجال العصرين الباليوليثي والميزوليثي كانوا جامعي طعام ، معتمدين على ما يستطيعون صيده من الحيوانات وعلى ما يستطيعون العثور عليه من الطعام النباتي ، أما رجال العصر النيولثي فقد صاروا منتجين للطعام ، فزرعوا القمح وربوا الماشية وقطعانا من الحيوانات المستأنسة · وهذا التغيير الجوهري في الاقتصاد قد أطلق عليه اسم الشورة النيوليثية ، ولكن ، مشل كل الثورات ، كانت لها جدورها في الماضي \* والنطوفية هي حضارة ميزوليثية ، ورغم أنها كانت في أساسها حضارة جامعي طمام ، الا أنه توجد بعض الدلائل على به انتاجها للطعام أيضا \* واكتهاف حضارات انتقالية من هذا النوع سيلقي في النهاية ضوءا أكثر على مشكلة المكان الذي حدث فيه انتاج الطعام النيوليثي ،

والحضارة النطوفية قد تعرفت عليها الاستاذة دوروثى جارود فى فلسطين ، فى كهف شقبه فى وادى النطوف الذى اتخذت منه اسمها .

ولم يضبنع النطوفيون الفخداد ، أو فنوسا حجيرية مصقولة ، ولم يستانسوا الحيوان ، ولكن التشاط النيوليثي الذي يبدو انهم زاولوه من جمع بذور الحشائش و النبيلة ، تريتيكوم ديكوكويس ، وهو قمح امر الذي ينمو برياني

فلسطين بل ربما زرعوه عن قصد ، والدليل على الحصاد هو وجود مناجل عظم مستقيمة ، وبها فتحة حيث كانت تثبت الأسنان الظرانية ، وأن هذه كانت مستعملة في قطع سنابل القمع يظهر من لمان الحافة القاطمة للظران ، التي انتقلت اليه من السلكا الموجودة في السنابل .

والادوات الحجرية النطوفية الأخرى تشميل رؤوس عظم مؤسلة طويلة ، ومكاشط ومناقيش وأدوات ثقب مسنوعة من الشغرات الظرائية وهذه ، ومنحوتات تحاكى الطبيعة من القسرن والحجر هي باليوليتية في الأصلى والعناصر الميزوليتية النمطية هي الميكروليتية لمثل شغرات الميزوليتية النمطية هي الميكروليتية لمثل شغرات ذات ظهر مشرشر ، وقطع من دوائر ، ومناقيش قزمية وهذه الادوات تشابه الصناعة القفصية -

وقد عثر على ما يزيد عن مائة هيكل نطوفى في كهف شقبه وفي موضع آخر يدعى الواد · والجماجم مستطيلة من الخلف الى الأمام ولها فك بارز وبروزات بسيطة بالذقن ·

## نفاية اثرية (مزبلة ) Midden

كوم القمامة التي كان يقذف عليها انسسان ما قبل التاريخ كل ما لا يحتاج اليه وخاصة العظام والمحار ويلا كان معظم ما كشف عنه علم الآثار عن الماضي كان يعتمد على ما أحمل أو فقد أو التي به ، لأنه لم يعد نافعا ، كانت النفايات الأثرية مصدرا قيما جدا من المادة العلمية لعلماء الآثرا .

## نسرود Nimrud

مى العاصصة العربية الآسورية القديمة القليم كالع ( المذكور في التصوراة ، التكوين ١٠ : ١١ ) ، وتقع بالقرب من نهر العجلة على مسافة ٢٢ ميلا ( حوالي ٣٥ كيلو متراً ) جنوب شرقي الموصل في العراق ٠ وكان أ٠ه٠. ليارد أول. من بدأ أعمال التبقيب البريطانية الجدية في ذلك الاقليم في ١٨٤٥ ٠ وفي أول شهر من عمله في القلعة كشف عن ثلاث سرايات ، احداها لأشور ناصر بال الثاني ( ٨٨٣ - ٨٥٩ ق٠٥ ) ، والسراى الوسطى المنهوبة لابنه شلمانصر الثالث

( ۸۵۹ ــ ۸۲۶ ق٠م ٠ ) والسراى الجنوبيسة الغربية لاسرحدرن ( ۱۸۱ ــ ۱۹۹ ق٠م ) • وكان للكشف الأولى عن تماثيل ثيران حجرية ضخمة ونقوش الجدران ( انظسر اللوحة ۱۷ ) والعاج المشغول وكتابات مسمارية فضل كبير في تسجيع المتحف البريطاني على رعاية أعمال أخرى بالموقع وقد كان ليارد هو أول من بدأ أعسال التنقيب الأولى وعلى نفقنه فيما عدا سستين جنيها دفعها سسبر ستراتفورد كانينج فسي اسستانبول ( القسطنطينية ) •

وقد استمر العمل في تل الخرائب على نطاق واسع مدى ثلاث سنوات ثم صار بعد ذلك ثانوبا بالنسبة لجهود ليارد الرئيسية في نينوى حتى ١٨٥١ • فقد كان يظن في بادي، الأمر أنه في نمرود كانت توجد أطلال تلك المدينة الشهيرة. وقام ليارد ومساعده هورموزد رسام بتنظيف جرء من الزقورة ومن معابد نينورتا وأشتار التي تقع بالقرب منها • وعند الكشف عن ثلاثة أجنحة من السراى الشمالية الغربية وجمعت ثلاث غرف مكسوة بالنقوش • كما عثر على غرفتين أخريين استعملتا فيما يبدو كمخزنين للغنائم التي جاء بها سرجون الثاني ، فقد وجدت بها كثوس برونزية وأدوات • وقد كان بعضــها مخبأ في بئي غير مستعملة • وقد نقلت بعض هذه الأشياء على طوف الى البصرة ثم بعد ذلك الى انجلترا وهي تكون نواة المجموعة الأشمورية المسهورة في المتحف البريطاني و

وضمن هذه النقوش استيلا صور عليها استسلام ياهو الاسرائيلي الى شلمانصر الثالث في ٨٤٨ ق٠م • ومناظر من حروب تيجلات بيلاسر الثالث ( بول في التوراة ) • وقد كانت كتب ليارد التي نشرت خالل ١٨٤٩ - ١٨٦١ سببا في اثارة الاهتمام العام في فن أشور وتاريخها •

وحتى ١٨٧٨ كان العصل فى نبرود متروكا على الأخص لرسام بالاضافة الى فترات قصيرة قام بالحفسر فيها دولنصون ( ١٨٥٢) وجورج سميث ( ١٨٧٣) • ثم تابع لوفتوس الجهود التى بداها ليارد فى التنقيب فى الجزء المجنوبي من الشرقي من التل حيث وجد العديد من أشغال العاج •

Fluviatile. نهسري

صفة تطلق على ما يوجد فى النهـــر أو يننج منه ، وتستخدم على ســـبيل المثال فى وصف الترسيبات الجيولوجية .

## نسواة ظرانية Core

الجزء المركزى الرئيسى من كثلة من الظران، وهو الجزء الذى صنعت منه الفاس اليدوية ، انظر أيضا أدوات حجرية ،

## النسوبة Nubia

هو الاسم الذي يطلق عادة على البسلاد التي تقع جنوبي الشيلال الأول للنيل من أسوان حتى مشارف الخرطوم • وكان يطلق على هذه القطمة من الأرض في اللغة المصرية القديمة أسساء عديدة ، كان أكثرها شيوعا منذ الدولة الوسطى كوش المذكورة في التسوراة ، أما الكتساب الكلاسيكيون فقد أطلقوا عليها كلمة أثيوبيا • ويكون الشيلال الأول حسدودا طبيعية بين مصر والنسوية منذ الأسرة الأولى على الأقلى ، ولكن يوجد ما يدل على أن الاقليم في عصر ما قبسل الأسرات كان يمتد حتى جبل السلسلة ، وحتى الآن يتميز الاقليم جنوبي ديروط باستعمال لهجة نوبية (١) وأسقف من قبوات في القرى •

والنوبيون في العصور القديمة ينحدرون من أصل مشابه للمصريين، وتشبه حضاراتهم الأولى حضارات عصر ما قبل التاريخ في مصر والفقر العام الملحوظ في المقابر التي تقابل عصر الدولة القديمة في مصر، يوحي بأن المصريين كانسوا يصدرون الى هذا الاقليسم سسلما استهلاكية كالحبوب وفي مقابل ذلك كان يستورد المصريون العاج والأبنوس والمغنم والماشية والماعز وجلد الفهسه والبخسور ومنذ عصر الدولة الرسطى، ولا يبسدو هذا محتملا في الدولة القديمة ، كان المصريون يستوردون من النسوبة كميات كبيرة من الذهب على هيئة حلقات وسبائك

وفي ١٩٤٩ استأنفت المدرسة الانجليزية للآثار في أنقره أعمسال التنقيب تحت اشراف الأستاذ م٠ل مالاوان • وباسستعمال الوسائل العلمية الحديثة كشفت البعثة. حتى ١٩٥٨. عن اجنحة جديدة من السراى الشماليــة الغربيــة الضخبة ونظفت واجهتها الشمالية ( وقد رممت الآن كمبنى أثرى وطني ) ١٠ ووجدت بالقسرب من مدخل حجرة العرش لوحا دونت عليه دقائق الاحتفالات عند افتتاح السراي في ٨٧٩ ق٠م عندما استضاف أشور \_ ناصر \_ بال ١٩٥٧٤ شخصا لمدة عشرة أيسام . وفي نفس البثر التي حفسر ليارد جزءا منها وجدت تماثيل برؤنزية أخرى وكذلك الواح للكتابة أحدها مصنوع من العاج ٠ ومدون عليه سلسلة من الطوالع الفلكية كتبت لسرجون الثماني حموالي ٧١٥ ق٠م • وهو أقدم كتاب وجد حتى الآن •

وتشمل الاكتشافات الأخرى سراى أداد نيرارى الثالث (حوالى ٨١٠ ق٠م) مقر حاكم المدينة ، وبعض الأبنيسة الحكوميسة ومنازل خاصة واستحكامات المدينة وبوابتها ، ورصيف الميناء ، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من المبانى حول معبد نابو ومكتبته و وأكبر مجموعة من أشغال العاج وأكثرها تنسوعا كشفت حتى الآن في الشرق الأوسط تدعمت بمجموعات كاملة من أشغال العاج المستعملة في ترصيع الأثاث التي وجدت في احدى الجزء المجتوبي الشرقي من المدينة المخاوجية و

ومن الاكتشافات العديدة في نمرود أمكن الآز تتبع تاريخ المدينة وحياتها منذ تأسيسها في القرن الشالث عشر ق٠٥٠ حتى دمرها الميديون في ٦١٢ ق٠٥٠ ثم احتلالها احتلالا مؤقتا في الأزمنة الهيئلينستية كما ذكر ذلكزينوفون Xenophon

نمیات Numismatics

علم دراسة النقود ( العملة ) .

. .. . 8.7

<sup>(</sup>۱) هذا غير صحيح ... ( المعربون ) \*

وخلال عصر الانتقال الثاني استقلت النسوبة وكانت في وقت ما على اتصال بملوك الهكسوس في الدلتا عن طريق الواحات • ولما استقلت مضر بعد طرد الهكسوس ، أعاد ملوك الأسرة الثامنة عشرة ضم النوبة ، وامتنت الحدود المصرية جنوبا حتى نباتا ، عند الشلال الرابع تقريبا • وعلى الرغم من حدوث بعض اضطرابات وقتية عند بداية كل عهد جديد وكانت تخمد في الحال . فقد استمرت النوبة متحدة مع مصر حتى بعد الأسرة الواحدة والعشرين • وقد تم تمصير النوبة تمصيرا تاما ، وقد شيد الفراعنة معابد عديدة في النوبة كان أعظمها معبد رمسيس الثاني الذي حفر في الصخر عنه (أبو سمبل) بين الشلالين الأول والثاني وتزيل واجهته أربعة تماثيل ضخمة للملك حفرت في الصخر على جانبي المدخل، ويربو ارتفاع كل منها على عشرين مترا ، وتوجه على الصـــخر ُ نقــوش باليونانيــــة والكــارية والفينيقية ، حفرها الجنود المرتزقة في حملات تالية • وبهو الأعمادة الأوزيرية في الصحر ، يبلغ عرضية هر١٦ متر ( ٥٤ قدما ) وطوله ١٧ مترا تقريبا ( ٥٨ قدما ) ويبلغ ارتفاعه تسعة أمتار تُقريباً ( ٣٠ قدماً ) •

ومما يبين تمصير النسوبة الغزو الكوشي ( أو الأثيوبي. ) لمصر ·

فالفوضى التى عمت مصر فى أعقى الأسرة الثانية والعشرين استدعت تدخل الملك النوبى بعنخى حوالى سينة ٧٣٠ ق٠٥ ٠ مما أدى الى استيلائه على مصر وتأسيسه للأسرة الخامسة والعشرين ( ٧٣٠ ـ ٦٦٣ ق٠٥٠) ٠ وقد سجل تاريخ حملاته وهزيمته لأمير الدلتا تف نخت على لوحة عثر عليها في نباتا ومحفوظة في المتحف المصرى ٠

وانتهى سلطسان الكوشيين فى مصر بالغزو الأشورى عام ١٧١ ق م ، ولكن المملكة الكوشية طلت مزدهرة فى النوبة حيث كان يدفن خلفاء الأسرة الخامسة والعشرين فى أهرام مع الأثاث الجنازى المصرى التقليدى مثل الأوشابتى ولكن نتيجة لانقطاع الصلة بين مصر والنوبة ثم ما حدث بعد ذلك من انقسسام النسوبة الى مملكتين منافستين ، كان مركز احداهما فى نباتا ، ومركز

التانية في الجنوب في مروى ، أضعف النفوذ الحضارى المصرى ، وظهرت حضارة محلية كان من مميزاتها استعمال كتابة خاصة ( تعرف بالمروية ) تكتب بحروف أبجدية وعلامات مأخوذة من الخط الديموطيقي ، ( انظر اللوحة ١٠٢) ،

## نيبور ( نغر الحديثة ): Nippur

نقع نيبور على مسسافة نحسو مائة ميسل ( ١٦٠ كيلومنرا) جنوب شرقى بغداد، وهى أجل آثار العراق رهبة في النفس • ونظرا لكونها مركزا دينيا ، مقر الاله السومرى أنليل ، فقد أعيد يناؤها مراراً منذ الأسرة الأولى حتى الأزمنة الفرئية ( بير حوال ٣٠٠٠ ق٠٥٠ و ٢٢٦ م ) •

وأول من تبين الموقع كان لوفتوس Loftus في ١٨٥١ قام ليارد وتشرشل في ١٨٥١ ثم في ١٨٥١ قام ليارد باجراء مجسات بسيطة • ثم بعد المسسح الذي قام به وارد في ١٨٨٤ تكونت البعثة البابليسة لجامعة بنسيلفانيا وبذا بدأت أول أعمال تنقيب ضخمة أمربكية في العراق تحت اشراف ج • ب بترز ، ثم بعد ذلك هـ • ف عيلبرخت الذي نقب منساك من ١٨٨٨ الى ١٨٩٦ • وقد كشف عن الزاجورات وهيكل أكور أنليل وكذلك عن عدد من المباني الغرثية •

ثم استأنفت العميل في هذا المكان المعاهد الأمريكية للبحوث الشرقية في ١٩٤٨ • وقد ترسمت الكثير من السمات المعارية الجديدة • واهم الاكتشافات المثيرة معبيد أنانا من أوأثل الأسرة الثانية ، ومعبد آخير مكرس لأشتار ، الهة الحب والحرب ، بنياه شولجي ، ملك أور حوالي ٢٠٠٠ ق٠م • وقد أعاد بنياء خلفاؤه البابليون والكاشيون • وفي سنة ١٩٥٨ كشف عز معبد فرثي لا تزال أطلاله قائمية الى ارتفاع عز معبد فرثي لا تزال أطلاله قائمية الى ارتفاع عرب متر ١٩٥٨ متر ) •

وقد عثر في كل موسم من مواسم العبل على الواح منقوشة وخاصة في تل الألواح والمجموع الكلى ، ويبلغ نحوا من ٨٠٠٠٠ لوح ، يشسمل النسخ الوحيدة الباقية من النصوص الأدبيسة السومرية ، ونصوص مدرسية ومؤلفات كباد الكتاب ، وكذلك الأرشيفات المشهورة لموراشدو وأولاده ، وهو بيت مال وأعسال كان يمارس

نشاطه في عصرى أرتاكسركسيس الأول ودارا الثاني ، بين ٤٦٤ و ٤٠٥ ق٠م ، والعثور على الصميمات المهندس ومنها تصميم لمنطقة المعبد وجدران المدينة ساعد على مراجعة نتائج أعمال التنقيب الحديثة على التصميمات الأصليسة للمدينة ،

#### نينوي Nineveh

نينوى ، عاصمة للمملكة الأشورية في أزهى عصورها ، هي الآن عبارة عن خرائب ليس بها الا بضعة مساكن لأن معظم أهلهـــا قد هاجروا عبر نهر الفرات الى الموصيل مدينة العصور الوسيطى • وتتكون اطهلال نينوي من تلين رئيسبين : قوينجيق في الشمال الغربي ، ويحوى القصور الملكية والمعابد، وتل النبي يونس في الجنوب الشرقى • وهي ربوة أصغر كثيرا كانت يها مخازن الملوك الأشوريين ولكن يسيطر عليها الجامع الذي يدعى بأنه يحوى جسد النبي يونس ( يونان ) وقد حالت قدسيته دون التنقيب في هذا الموضم · أما التل الكبير ، وهو تل قوينجيق فيبلغ ارتفاعه ٩٠ قدما ( ٢٨ مترا ) وهو يقع الآن على مسافة ميــل من النهر الذي حمـل ، أثناء حصارها الأخير ، جزءا من جدراتها • كما يفصلها عن النبي يونس نهر الخوسر، وهو رافد صغيره

وقد كشفت أعمال التنقيب في أعماق قوينجيق عن ثكنسات موغلة في القدم من عصر ما قبل التاريخ وسلسلة من أدلة الفضار تربط بين هذه الثكنات وبين مواضع أخرى مبكرة في بلاد الرافدين وسوريا ولم تصبح نينوى عاصمة الا بعد القرن الثامن عشر قبل الميلاد فكانت مركز حكم شسامشي أداد الأول وهو ملك ذو شخصية قوية وقدراته ممتسازة ، حتى انه بز أثناء حياته معاصره حمورابي البابلي نفسسه وقد عرف الشيء الكثير عن دخائله من رسائله التي وقد عرف الشيء الكثير عن دخائله من رسائله التي كشف عنهسا في مارى ، ومعظمها مؤرخ في نيتوى .

وفی تعاقب سسیادة أشور وتدهورها لم تقم نینوی بأی دور قیسادی • وکان سسنخاریب لا ۷۰۶ – ۱۸۱ ق م ۰ ) هو أول مسن اعتزم أن يتخذ من نينوی مرکزا للامبراطورية تبز حتی

بابل نفسها بما لها من مجد قديم و كان في وسط مدينته الجديدة قصره الرحب البديع وكان من أوائل المواقع الأثرية الأسسورية التي نقب فيها المنقبون الجدد و وتمدنا نقوش الملك العديدة بأخبسار مفصلة عن بنائها بآلاف من الأسرى ، وأيضا عن الأشغال الكثيرة الخاصسة بالنحصينات ، وتخطيط المدن ، وموارد الميساه والزراعة والتجميل العام التي قام بها الصسسناع الهرة بتوجيسه من ملك كان هو نفسه مخترعا بارعا وله اهتمام خاص بالتكنولوجيا ،

ولم يدخر الأباطرة الأشوريون المتأخرون جهدا في اتمام هذه المدينة العظيمة ، كمسا أن قصر أشور \_ باني \_ بال ( ١٦٨ \_ ١٦٦ ق٠ م ٠) كان مصدرا ثانيا للأعسال الفنية الأشسورية المحفوطة الآن في متاحف العالم الغربي ، ولكن كل ذلك كانت نهايتسه فجائية ومفجعة ، ففي ١٦٢ ق٠ م سقطت المدينة القوية أمام هجوم مشترك قام به الميديون بقيسسادة أكسركسيس والبابليون بقيسادة نبوبولاسر ، وهلك آخسير ملوكها ، وهرب الباقون الى الغرب ، والمكان نفسه تحول الى ه آكام وخرائب ، ، وهكذا بقي منذ ذلك الوقت ،

وتل قوينجيق في غاية من الضخامة حتى انه لم يكن في الامكان الكشف عنه كله ، ولذا لم تعمل حتى الآن أية خريطة للمدينة القديمة • وأهم مركزين ، كمسا نعرف الآن ، هما سراي سنخاريب ( سن ... آخى ... أربا ) في الجنسوب الغربي وسراي أشور' ـ بائي ـ بال في شـــمال الموقع ، وقد تم الكشف عن كلتيهما في منتصف القرن الماضي ، وحتى هاتان السرايتان لم يستكمل تنظيفهما ومساحة سراي سنخاريب وحدها شاسعة جدا لذلك لم تتضيح حدودها على الاطلاق. وهي تحتوي على عديد من الأفنية والغرف التي كسيت جدرائها بقطم الحجارة المنقوشية التي تسور بدقة حمسلات الملك في الأقاليم البعيدة ومناظر من حياة القصور \* وعندما كتب أده. • ليازد في ١٨٥٣ قدر مجموعا كليا ببلغ ٢٠٠٠٠ قدم مربع ( ٩٢٩ مترا مربعاً ) لمساحة الجدران المنقوشة التي كشف عنها \_ وقد عائت معظم هذه التقوش بشدة نتيجة للحريق الفظيم الذي حدث

في ١٦٣ ق٠م، وكذلك نتيجة للتلف لبقائها تحت الأتربة في المصور التالية وخير ما حفظ من هذه النقوش يمسكن رؤيته في المتحف البريطاني الآن وفي الناحية المقابلة من التل توجد السراى الشمالية وهي الأسور بائي بال ومعلوماتنا عنها أقل ، اذ أن دمارها كان شراملا ، بل ان ما بقي ( وأغلب تقوش ) من المنطقة التي تم فيها التنقيب فقد أثناء النقل بما في ذلك الرسسومات التي أخذت لهذه الموضوعات و ورغم ذلك فسلسلة بديعة من الموضوعات ورغم ذلك فسلسلة بديعة من مناظر الصيد محفوظة أيضا بالمتحف البريطاني تبين أن الغن الأسسوري قد بلغ ذروته في يضع السنوات الأخيرة فقط قبيل انقراضه النهائي والسنوات الأخيرة فقط قبيل انقراضه النهائي والسنوات الأخيرة فقط قبيل انقراضه النهائي

وتجاه المنطقة الوسطى بين القصرين كشف عن أطلال معبدين أحدهما للالهة أشتار (عشتاروت) والثاني للاله نابو ( نبو ) ولمعبد اشتار مدخل فخم مكسوة جدرانه بالنقوش التي تصور الملك يتقدم نحو المعبد ليصلى وهو جالس على كرسى ذي عجلات تجره الجنود ، وفي معيته موكب جليل من الضباط والحرس والموسيقيين ، ومعظم أرض المدينة كان خاليا من المباني وربما كانت تترك

لتكون متنزهات وحدائق ملكية وهى مصورة برضوح فى تخطيط سناخريب لاهتمامه باقلمة النباتات الأجنبية وخاصة ادخال القطن والاقليم المناخم مازال بعتوى على آثار كثيرة من شمسبكة المياه وهى عمل هندسى جرىء أنشأه هذا الملك لتوفير المياه ولضمان سمالمة العاصمة (انظر اللوحة ١٠١) .

#### نيوليثي ( حجري حديث ) Neolithic

مو الاسم الذى اطلق على هذا الجزء من عصر المهولوسين الذى بل الباليولينى والميزوليتى والمنزوليتى والذي أندى أبلان أعقب عصر البرونز وعصر الحديد وقد أرخ النيوليتى بأنه يبدأ حوالى ٢٥٠٠ ق٠م ولكن هذا تأريخ نسبى وصحيح فقط بالنسبة لبريطانيا وألمانيا مثلا و أما في مصر وميزوبوتيميا فقيد انتهى قبل ذلك بألف عام ، بينما وجد القبطان كوك أن « الماوريس » في نيوزلندة مازالوا في العصر النيوليتى \* ( انظر أيضا العصر الحجرى) \*



## الماجيا تريادا Hagia Triade

موقع من عصر ما قبل التاريخ في سهل ميسارا بالقرب من فايستوس ، قامت بالتنقيب فيه البعنة الايطالية ، بجزيرة كريت ، وقد استمد هذا الموقع اسمه من هيكل من العصور الوسطى يطل على بقايا القصر المينوى المتأخر ، وقد كشف هالبهر الشكل من الطراز المعروف باسم مقابر ثولوس ، الشكل من الطراز المعروف باسم مقابر ثولوس ، يحتمل ان تكون قد أكملت بقبة من المداميك يحتمل ان تكون قد أكملت بقبة من المداميك المتداخلة ، يمتد تاريخ المدافن في هاتين المقبرتين من العصر المينوى الميكر (٢) الى العصر المينوى المينوى

وقد أقيم القصر من العصر المينوى الوسيط (۱) المصر المينوى المتأخر (۱) حوالى ۱۵۵۰ قصر قدم حلي يبيدو ، محيل قصر فايستوس العظيم ، الذي بدأ في الانهيار بسبب زلزال مدهر ، ولو أن الأسياذ بانتي Banti يصفه بأنه لا يعيدو أن يكون و فيلا فاخرة » ، ويذكر أن سكناه تلاحمت مع سكني القصر الآخر في فايستوس و وتخطيط المباني الباقيسة منه يماثل شكل حرف لا ويواجه جناحاه الشمال رالغرب وقد اتبع مصمموه نفس الأسلوب الذي اتبع مصمموه نفس الأسلوب الذي

من الجبس وقواعد اعبدة وأعمدة من الجبس ، غير أن هناك بعض الخصائص التى يتميز بها ، مسل عمل أروقة الأعمدة ( وهي معروفة في كنوسوس ولكنها غير شائعة بها ) ، وعبل فتحات ضوئية في وسط الحجرات الهامة ( وليس عند أحسد الإطراف الضيقة ) ، فيما يدل على أن الهندس المعماري المصمم له كان من ميسارا .

ويبدو أن المقر الرئيسى للسكن بهذا القصر الن يتركز في الركن الشمالى الغربي منه ، حيث تؤلف ثلاث حجرات ، تفتع كل منهما على الأخرى، وحدة واحدة تشبه القائمة ذات المحورين المزدوجين في كنوسوس ، وتوصل آخر هذه الحجرات الثلاث الى فناء مكشوف يحف به من الجانبين رواق مما يوفر منظرا خلابا لكل من خليج ديساكي ووادى ايروبوتاموس ، ويؤدى الى كل من هذه المجموعة والى الفناء المكشوف حجرتان مربعتان ، الداخلية منهما مزينة بصور رائعة تمثل سيدة جالسة في حديقة ، وقطتين تطاردان ديكا بريا ، وغزالا يقفز ،

ولم توجد في هذا القصر أماكن للفسل والى الشرق من المجموعة الشمالية الغربية من الحجرات توجد مجموعة من غرف المخازن ، وتوجد بعدما مجموعة أخرى من حجرات أنيقة ذات أسسفال وأرضيات من المجبس تواجه كلها ما أسماه المنقبون Rampa del Mare وهو طريق مدرج

يفصل القصر عن منازل البلدة ، وهي منازل صلحيرة لكنها انبقة • والى شرق القصر يقع ما أسماه المنقبون Piazza dei Sacelli تحف به من كل من الجانبين هياكل منزلية يحتوى كل منها على قاعدة ذات محور مزدوج •

وفي حوالي ١٤٠٠ ق٠م٠ تعرضت المدينية لكارثة مدمرة يبدو أنها كانت تشبه تلك التي دمرت مدينة كنوسوس • ولم يبن القصر من جديد بعد ذلك بل شيد منزلان كبيران فوق انقاضه ، يشبه أكبرهما تمساما مباني الميجارون بمدينة ميسينا في بلاد اليونان ، ويبدو محتملا أنه كان مسكنا لاغريقي ميسيني ٠ غير أن بعض منازل البلدة يقيت سليمة لم يصبها الدمار ، كما أن البعض الآخـــر منها قد أعيــد بناؤه • وقد امتد Piazze del Sacelli نحو الغرب بحيث اسسبح الآن يغطى جزءًا من مكان القصر القديم • وشــيد هيكل منزلي جديد. \* ويبدو أن الهيكلين القديمين قد بقيا سليمين ، غير أن أحدهما قد زود بمستوى أرضية أعلى مما حجب الصور البديعة التي كانت تحليها ، وتشممل زخارف بحمرية من العصر المينوى المتأخر (١) ( ١٥٥٠ ــ ١٤٥٠ ق.م ) ٠

واقيم صف من حجرات ، يبدو أنها كانت دكاكين ، في الحي الشمالي الغربي من البلدة · وقد هجر هذا الموقع في أواخر العصر المينوي المتأخر الثالث ( ١٤٠٠ ـ ١١٠٠ ق م ) ·

## Harappa هارابا

تقع تلال هارايا الكبرى على الشاطىء القديم لنهر رافى ، أحد و الأنهار الحبسة ، بالبنجاب فى اقليم مونتجومرى فى غسرب الباكستان ، وقد اكتشف هذه التلال لأول مرة فى عشرينات القرن التاسيع عشر السيير الكسساندر برنس Alexander Burnes وتشارلز ماسيون Charles Masson اثنيساء مسفرهما الى الأفغانستان ، غير أن الأهمية الحقيقية لهذه التلالى لم تعرف الا بعد مرور قرن كامل ، اذ بدأ التنقيب بها فى ١٩٢١ ب ١٩٢٢ فى حوالى نفس الوقت بها فى اكتشف فيه الموقع العظيم الآخر للمدينة للقديمة فى موها بجودارو ( انظر اللوحة ٩٧) ، القديمة فى موها بجودارو ( انظر اللوحة ٩٧) ،

واعظم هذه النسلال اهميه هي الفعه ( النل 出 ) التي ترتفع الى ما يبلغ خمسين قدما فوق السسهل ، وقد تعسرف السير مورتيمر هويلر Mortimer Wheeler على أسوارها الضخمة من اللبن عام ١٩٤٦ ، وهي على شكل متوازي أضلاع تقريبا طوله حوالي ٤٦٠ ياردة ( ٤٢١ مترا نقريبا ) وعرضه ٢١٥ ياردة ( ١٩٧ مترا تقريبا )٠ والى الجبية الشرقية من القلبة يقع التــل 

ق المعرى جدا والذى ربما كان المنطفة السكنية للأحياء في هذا الموقع • والى شمال القلعة كشف عن مجموعة من مخازن للغلال ، وأرضيات معدة لفرب الحبوب ، وخطوط من أحياء العمال • والي جنوب القلعة وجدت جبانتان ، احداهما \_ الجبانة R37 ـ احتوت على مقابر العصر الهارابي ، والثانية ـ الجبـانة H ـ احتوت على مقابر يرجع تاريخيا الى ما بمسد العصر الهسارابي . ولو أن التنقيب في هذا الموقع لم يجر بكيفية نظامية . ومازالت نمة مساحات واسعة لم تبحفر بعد ، الا أنه ظهرت فيما أجرى من تنقيب كميات من بقايا المباني ومن التجف التي تشبه الي حد كبير تلك التبي وجدت في موهنجودارو وفي بعض مواقع العضمارة السندية الأخسري ( انظب اللوحة ٥٦) •

## هاربون Harpoon

بدأ انسان ما قبل التاريخ بصنع الهاربون ( وهو: حربة تقدف على الحيوانات لصيدها \_ انظر أزيليسة ) في أواخسر العصر الباليوليتي الأعلى ، واستخدمت قرون الوعل أو قرون الرنة لصنعها ، وقد غدا الهاربون شسائع الاستعمال في الحضارات الميزوليثية ، مثل ذلك الحضارة الازيلية ،

#### الشيتات Hallstatt

تقع قرية هالشتات في قلب السالزكامرجوت Selzkammergut ( الملاحات ) بالنمسا على بعد ٣٠ ميلا جنوب غرب سالزبورج نفسها ، عنسد الطرف الجنوبي الشرقي للبحيرة التي تحمل نفس الاسم فوق بقعة طينيسة ضيقة لمجسري ميلباخ Mihlbach ، وفوق القبرية الحاليسة توجند السالزبرجتال Salzbergtal الموقع المشهور

لمناجم الملح • ومئذ القســرن الثامن عشر وثمـــة مكتشفات عثر عليها رجال المناجم في هالشتات وديس نبرج Dürrnberg دلست على أذ تشمغيلات الملح في هذه المنطقة بالغة القدم • وأقدم مكتشفات من عصر ما قبل التاريخ في هالشتات يرجع تاريخها الى عصر البرونز المتأخر ، وتتضمن فأسا مجنحة ، وسيفا وجدادات من أواني حفظ رماد الجثث المحسروقة ، وجدت كلها في أقدم مقابر بالجبائة المجاورة • وفيما عدا موقعا لا يزال محل شك في شبتيج عنه الطرف الشمالي لبحيرة مالشتات ، ليست ثبة أية دلائل على اقامة مساكن بحيرات ـ أو مستقرات على جوانب البحيرة ـ في العصر النيوليثي أو أي عصر آخر ١٠ الا أنه يكاد يكون من المحقق أن الانسان اتبع في البحث عن فريسنته منذ عهد مبكر أن يقتفي أثر الحيوانات على الطرق التي كانت تؤدى الى ينابيم الملح على مستوى دامغايس Dammweise عند رأس وادی هالشتان ۰

وفي أواخر عصر البرونز ، كان استخراج الملح هو العمل الجاري في المنطقة ، وقد تضمن عمليات منجمية متشابكة ، حفرت فيها آبار پلغ عمقها الكلي ١٣٠٠ قدم ( حوالي ٤٠٠ متر ) • وطرقا فنية استخدمت أيضا في مناجسم النحاس في Mitterberg • وفي أواخس عصر لاتن المتأخر استخدمت طريقة الاستخلاص بالماء < Iye > ـ أى بالحفر ثم الغمر بالماء ثم تبخير الأجاج ( محلول الملح المركز ) ــ وقد تضسمنت هذه الطريقة استعمال مجمسوعة من الأحواض الخشبية والقنوات ، كما دلت على ذلك الاكتشافات الأثرية لا في دامفايس فحسب ، بل أيضا في التشغيلات الماسرة لها في شـــغابيش ـ هول Swabish-Hall حيث وجملت أربعة من مثل هذه الأحواض كانت مستخدعة كأحواض تبخير شمسية • وقد أدت الرطوبة والبلل في مواقع تشغيل الملح الى بناء طرق من جذوع الأشسجار المتراصــــة (corduroy) • وفي كل من مناجم ديرنبرج التي تقسم فوق مالاين Hallein والموقع النمطى نفسته ( هالشتات ) وجدت چثث محفوظة حفظها جيدا ، ترتدى القميص الفلاحي وطاقية مدببة ، مثل ما هو ممثل في الرسومات على الأسطال البرونزية التي استوردت من شمال

ايطاليا الى منطقة الألب الشرقية • ومعدات رجال المناجم ، وهي سلال من أغصان مجدولة ، ومن جلد الخيوان ، ومشاعل من خشب الصنوبر ، وكذلك مجاريف من الخشسب ، ومطسارق من البروتز ، حفظت هي الأخرى يغضـــل الخواص العافظة للملح نفسسه ، كما وجدت مجمسوعة مماثلة من هذه المعدات في مناجم النحاس المجاورة في كلشالب Kelchalpe . • وعظام الحيوانات التي وجدت في كل من الجبانة ومناطق التعدين تمكننا من معرفة حياتهم الاقتصادية ، وهي تدل على مجتمع للرعى تربى فيه ماشية من خنازير ذات قرون قمسيرة وذات قرون طويلة ، وأغنسام أى « مفسلون » Mouflon ، كما ربيت الكلاب أيضًا ، وثمة أدلة ليس فقط على تربية سسسلالة الخيول الصغيرة التي كانت قد جلبت الى المنطقة محلية أكبر حجما ، من نـوع خيول الأصقاع الشمالية Noric · ويبدو أن الصيد لم يلمب دورًا هاما في حياة المجتمع في هالشنتات • وثبت أيضا أنهم كانوا يزرعون التفاح، وذلك عن طريق تحليسل براز رجسال التعدين الذي حفظ فه وببط الملح .

والأدلة الوحيدة التى لدينا عن مساكن مجتمع رجال المناجم القسدماء تتركز في الكشف عن و كوخين من كتل الخشب ، عثر عليهما تحت طبقة الطين في منظقة استخراج الملح • وقد احتوى أحد مذين الكوخين على عصا من البرونز يرجع تاريخها الى عصر هالشىتات ذاته ٠ ويشمير تركيب هذين الكوخين الى ونجـــود مستقرات سكنية شاســعة كتلك التي وجدت في فاسربـــورج ــ بوخـاو Wasserburg-buchau على جزيرة في بحسيرة فيدرسي Federsee ، اذ وجدت هنا تسنع دساكر ( أكراخ مزارع ) سَقُوفُها مطلية بِالقَارِ ، والفجواتُ التي بين كتلها الخشبية مملوءة بالطين ، وكانت كلها داخل أسوار متعددة • ووجـــه أيفســــا في كلشالب كوخ الأحد مناجم النحاس مشسابه لكوخى هالشستات ويحتوى أيضنسا على نفاس مجموعة عظام الحيوانات كالتي وجلت بهما •

وقد جدب ثراء حالشتات الصناع المستغلب بالمعادن • ولا شك في أن الكنز البرونزي الذي

وجد فى السالزبرجتال عام ۱۸۳۰ ، يمنل بضائع احد تجار هذه الصناعة • ويشمل هذا الكنز مناجل وخناجر وسيفا واحدا وبعض أشياء أخرى كلها من البرونز ، ويرجع تاريخها الى فترة ما بين نهاية العسر البرونزى وعصر هالستات الحقيقى •

ومن الطبيعى أن آكبر مجموعة من الأدلة الماديه عن شعوب ما قبل التاريخ فى هالستات جات من جبانتهم • وقد كشف فيها عن حوالى ٣٠٠٠ مقبرة ، الا آنه كان ثمة عجز يرثى له فى الوصف التفصيل الصحيح حتى السنوات الأخيرة •

وطقوس الدفن في عصر الحديد المبكر كائت متنوعة • وقد سادت طغوس حرق الأجساد في المقابر ألمبكرة ، وهي استسرار لعادة حفظ رماد الجثث التي اتبعتها شعوب الايرنفيلد في العصر السابق ، ووجدت دفنسات يتراوح عددها من ٢ الى ٥ في نفس القبر ، كما وجدت مقابر مزدوجة كانت في العادة لأم وطفلها ، بل وجنت أيضا أجسام حرقت حرقا جزئيا ، ويرجع تاريخ كل هذه الحالات الأخيرة الى العصر الهالسيستاتي المتأخيس ، وهو العصر الذي تلا المرحلة الأولى للحضارة الهالشتاتية الحقة والتي بدأت حوالي عام ۷۰۰ ق.م . وامسستمرت حتى عمام ٥٥٠ ق٠م \* وابان المرحلة الثانية ، التي انتهت حوالي ٤٨٠ ق م ، انتشرت هذه الحضيسارة حتى بريتاني \_ وربما وصلت الى هناك لتدعيم تجارة القصدير ـ وشمال فرنسا ، ثم الى بريطانيا وأسكانديناوة ، بل أن الأصل الكلتي لكثير من اسماء الأماكن في أسسبانيا ليدل على انتشساد أوسع لهذه الحضارة في شبه جزيرة أيبريا ابان نهضة حضارة الاير تغيلد •

ويرجع تاريخ بعض مقابر جبانة هائستات الى عصر البرونز الحقيقي الذي بلغت في أواخسره صياغة البرونز أعلى درجاتها ، كما أتقنت صناعة الألواح المعدنية يما في ذلك الطرائق التكنيكية لتحسين المظهر الخارجي كالتنظيف على المخرطة ، أما الحديد فقد أدخسل استخدامه تدريجيا ، فالسيف النمطي ، ذو النصل المسلوب « مشل قرن الاستشعار » والذي كان شائع الاستعمال المناحر ، مابات يصنع في

الغالب من البرونز في المرحلة الأولى لحضارة مالشات على أن الحال بغير بعد ذلك ، فمن ٢١ سيفا وجدت بهذه الجبانة ، ونسبت الى أواخر مذه المرحلة . لم يوجد سوى اربعة سيوف فقط من البرونز ، ولاحد السيوف الحديد هذه ، الذى وجد في مقبرة لجثة محروقة رمانة على شكل ه طاقية رجل عولندى cap ومنه على كهرمان ومنده الزخرفة الهندسية من الزخارف النمطية ومذه الزخرفة الهندسية من الزخارف النمطية للحضارة الهالشتاتية موروثة عن شاميعوب الاير نفيلد ،

وثمة سسيف من جومادينجن ــ شترنبرج Gomadingen-Sternberg في فورتمبرج ، عليسه زخارف مماثلة مطعمة ني ذهب ، كما وجد ني أوص 800 قي شهال برابانت سيف ثالث ذر نصل معقوف ، للطقوس الدينية ، داخسل مقبرة بها جثسة محروقة موضوعة في صندوق مضلع من البرونز ذي جوانب متوازية ، من طراز ايطالي ويبين هذا الكشف على حسافة منطقة مالشتات أن الواردات كانت أيضا تأتى عبر جبال الآلب ابان العصر الهالشتاتي المتأخر ، عندما حلت محل السيوف الطويلة خناجس عريضسة سميكة لها مقايض مغلفة بالبرونز في أغلب الاحيان • كما وجد رمح للرماية كتطور مستفل بدلا من السيف • كما رجدت مجموعة متباينة من المشابك لها في الغالب أقراص امساك طويلة ، مما يبين أيضا قيام صلات مع شمال ايطاليا وخاصة مع موقع فيلانوفا في كراتوزا بالقرب من بولونيا ٠

وفي موقع فيلانوفا هذا ، وجدت مجموعة من الأسطال البرونز المضلعة المزينة بزخارف تمثل محاربين وحيوانات وحشية ، مثل ما وجد في كل منطقة شرق الألب ، وهذه الأسطال ، مثلها في ذلك مثل غطائ السطلين اللذين وجدا في مالستات نفسها أو المسنوعين من نحاس مستخرج من مناجم كلشالب ، يبدو أنها قد جاءت من منطقة استه كله على أحد فروع الفيلانوفيين ، وأن كل هذه المجموعات قد انبثقت أصدلا من وضارات هذه المجموعات قد انبثقت أصدلا من الخيوانات المجنحة على كل من غطساني سسطلى الخيوانات المجنحة على كل من غطساني سسطلى هالشستات مسستقاة من الشرق من الفسن الفسن

اللوريستانى ، بينما من وجهسة أخرى ، وجه سطل محل من طراز سطل أوص المضلع ، فى البجبانة ، عليه زخرفة تمثل د بطة وعجلة شهمسية ، وهى رمز موروث عن عصمور ايرنفيلد وشائمة أيضا على التركات البروئزية للأحرمة من الطراز الفيللانوفي • وكل ههذه الأسسياء تنم على الأسلوب الفنى لحضارة لاتن المبكرة •

ولابه أن يقابل احتلال لاتن لهالشنتات الموجة الثانية من غزاة منطقة الألب من الكلت الذين الدفعوا حتى غزوا روما عام ٣٩٠ ق٠م٠ ، وعلى التورمكوجل Turmkogel فوق جيسانة العصر الهالشتاتي المتاخر ، تقع اثار حضارة لاتن المتقدمة ، بينما يبدو أن مناجم الملح مثل تلك التي في ديرنبرج ظل يستغلها سكان هالشتات الأصليون • وفي أحدث جزء بالجبانة عند رأس الوادي ، توجه اشكال فخارية جديدة ، تشمل أباريق على شكل منقار على نبط الطواز الأتروسكاني الذي وجدت منه أمثلة معدنية في فيكس ، كانت قد استوردت من الغرب من قبل في غضون عصر الهالشتات المتأخر • ومن الأدوات المعدنية التي وجلت في مقابر لاتن ، سيف نمطي من الخديد متوازى الجانبين داخل غمد من البرونز مربوظ بمسبك له حلية على شكل تنبي مزدوج ، كما أن الغمد محلى بنقش يمثل موكبا يتألف من الشكل، وأربعة فرسان يحملون رماحا - ويبين كل من الافريز المزخرف لسمطل كرتوزا ، ونجمد مشابه لغمد السيف السابق من استه نفسها ، استمرار الصدلات المتبادلة بين مناطق الألب وهالشتات ٠

والمعلومات المؤكدة عن المساكل في هالشتات خلال عصر الحديد المتاخر ، نادرة مثل عصر الحديد المبكر ، وقد سبقت الاسسسارة الى كوخ رجال المناجم ، بينما ترجع أعمال استخلاص الملع بالماء في دامغايس الى عصر لاتن المتأخر وعصر فتوحات سيزاد قيصر ، وأهم ما تتميز به جبانة هالشتات هو استمراد استعمالها طوال العصور ، على أن تأسيس الامبراطور تيبيريوس لولاية نوركوم تأسيس الامبراطور تيبيريوس لولاية نوركوم الروماني واهر حول لان الما حنوبي هالشتات مباشرة ، وقد

وجد هنا فخار مخترم terra sigillata ورجاح ملون ، مصبوب على هيئة عمود وأوان من زجاج ملون ، أيضا ثلاثة تماثيل من البرونز لأوزيريس ، وزوج واحد على الأقل من الكلابات الحديدية ، ولا شك في أن كل هذه المرجودات انما تعكس استمرار استغلال مناجم الملح ، حيث أصببح الرجال العاملون فيها في ذلك الوقت من أحفاد أسلافهم من عصر لاتن ويتبعون نفس حياتهم الاقتصادية ،

ولكن ماذا عن أصول الحضارة ذاتها التي أطلق اسم هالشتات عليها ؟ وماذا عن مدى انتشارها ؟ ان مفتاح الاجابة على هذا التساؤل انما يقع على عاتق أقدم مكتشفات عثر عليها في الموقع نفسه ، اذ أننا نرى مع التوسع العظيم الموحد الشعوب الايرنفيلد في العصر البرونزي المتأخر في حوالي ١٠٠٠ ق٠م ، ألبدايات الأولى لمجتمع الرؤسي، المحاربين الذي نبتت جذوره في العالم الكلتي . وان وصول فرقة من الغرسان المحاربين الى منغاريا ( المجر ) خلال القرن اشامن ق٠م ٠ لجلي في المراحل الأخميرة للعصر الذي قد يجوز لنا ان نسميه و بداية عصر هالشتان ، و ولا شك في أن هؤلاء الناس كانت لهم صلات مع زعماء مناطق السهوب الاسكيدية لما كأن لديهم من تحسينات في عدة الخيول ولجمها ، والواقع أنهم يمثلون الحلقة الأولى من سلسلة غزوات الرعاة لشرق أوربا ويحملون صفات وطرزا لا شك في أصولها الشرقية ١٠ واستمر عنصر الحياة البدوية جنبا الى جنب متع انسال شعب حضارة هالشتاب ، ثم مع شعب حضارة لاتن ، في شرق بوهيميا والبلقان ٠ وكيفما كانت الأصول الحقيقية لهذه الفئة، فانه. يبلغ أنها قد أثرت تأثيرا قويا على طريقة دفن الزعماء الأوائل الذين وجدوا مع عرباتهم تبحت باروات بوهيميا وبافاريا والنمسآ العليا نفسها . وطريقة دفن الزعماء هذه في غرفة مبطنة بالخشب في أغلب الإحيان كما رئي في القبور الهالشتاتية المتأخرة في غابة جاجينو ووسط فرئسا وفيكس كانت الصغة الأكثر تبييزا لهذا العصر عن جبانات المقسابر المسطحة كما كان الخال في هالشتات تفسها ، وربسا تاثرت ، لا يعادات البنو فحسب ، بل أيضاً بعادات أترويا ، بينما ينقل سيف هالشتات الفخم طرازا استعمل أولا في البوسنة • ويعتبر هذا الحلقة الأولى في سلسلة العلاقات

مع منطقة الأدرياتيك الأعلى والتي بلغت أقصى درجاتها في عصر الحضارة الفينيسية في استة •

وانشاء مراكز اقامة محصنه على طرق التجارة الرئيسية بلغ أقصاه ابان عصر هانشتات المتأخر ، لا يمواقعها الجورية المختلفة فحسب ـ مثل كامب دى شاتو وفخارها الرودى المستورد عن طريق المسالك البرية من الجنوب \_ بل أيضا في حصن هوينيورج الدى اقيم فوق الدانوب عند فورتمبرج • ويدل كل من بناء جدران وابراج من الطوب اللبن في فترة البناء الثانية ، ووجود تماثيل اغريقية من الفخار الاسمود ، على قيسام روابط قوية بين هالشتات والعالم اليوناني ، كما تدل على قيام تجارة مزدمرة للنبيذ معها تمتد جذورها الى عصر البرونز المتأخر ، وعصر هالشتات المتأخر ، الذي يتميز في الموقع النمطي بعدد أقل من أسلحة الحرب يبدو أنه كان عصر وحدة وتوسع سلمي • ويتمثل عالم هذا العصر تمثيلا كاملا في نبكس ٠

ولم تستخدم الطرق عبر جبال الألب الى وسط أوربا بوساطة تجار شمال ايطاليا فحسب كما سبق أن أشرنا ، بل انها أيضا قدمت لنا مكتشفات مثل تماثيل الأنعوان البرونزية الاغريقية من القرن السابع أو السادس ق٠٥٠ التي وجــــت في جراشــويل في ســويسرا ٠ ويبين وجــود عملة يونانية متأخرة في أماكن متفرقة في جنوب بريطانيـــا ، ووجـود تمثال يوناني ايطـالي في أوفينجتون في بيركشاير ، أقصى الحدود الشمالية لتوغل حضارة يونانية مبكرة ، هذا بالاضافة الى أدلة على النفن في عسربات في نيوفورست New Forest ، مما يؤيد قيام صلات واضحة مع حضارات هالشتات المتأخرة في شمال فرنسا التي خُلِفت مباشرة حضارة الايرنفيلد • وكان عذا هو العسالم الذي وصيفه في القرن السادس هكاتايوس Heaktaius من ميلتوس و تحدث في وصفه هذا عن كلت في د نيراكس ، ، ( ربما تكون نوريكوم ؟ ) ووصفه أيضا بيثياس Pytheas المفامر الماسيليوتي في القرن السادس ق م ، وجاء في نص منقول عنه في القبرن الرابع الميلادي يصف فيه زحلته الى ما بعد أعمدة

هرقل Pillars of Hercules (صخرتان كانتا في جانبي جبل طارق)، تسجل معاملات مع سكان البيون Albion .

( انظر اللوحتين ٥٢ و ٥٤ ) ٠

#### هائيسوا Haniwa

نشأت في حوالي القرن الثالث الميلادي ، في ياماتو الني تقع الى الجنوب الغربي لأوسساكا باليابان ، عادة تقضى بدفن الموتى من ذوى الشأن العظيم ، في مقابر متسعة مفتبسة من قبور التيومولوس ( نل مدفن ) في جنوب كوريا . وقد حددت هذه المقابر بصف أسطوانات من الفخار تعمرف بالهانيوا • وفي القرن الخامس زخرفت الاجزاء العلوية لهذه الأسطوانات برؤوس آدميه عادة لنسياء أو لمحاربين ، أو برؤوس حيوانات كالحصان والكلب والقرد والغزال وربما كان هذا التقليد مرتبطا باستخدام التماثيل الحجرية التي كانت توضع بجوار المقابر الصينية ، بيد أن هذه الهانيوا ، رغم أنها رديئة الصنع - اذ هي مصنوعة بطريقة اللف الحلزوني ثم شكلت بسكينة أو بملوق من الغاب ـ الا أن لها مظهرا حيا مليئًا بالتعبير ، وهي أقدم صورة للنحت الياباني.

## هتون \_ جيمس Hutton, James

كان جيمس هتون ( ١٧٢٦ ـ ١٧٩٦ ) أول من وضع (عام ١٧٨٥) النظرية القائلة بأن الرياح والمطر والصقيع يمكنها ، بفعل عمليات تعرية الصخور واكتساح حطامها ، احداث كل أنواع التغييرات المعروفة على سطح الأرض ، ولم تقبل هذه النظرية في الوقت الذي ذكرها فيه بسبب آراء المطران أشر Usher التي كانت سائدة على الحقل الفكرى حينذاك ، غير أن هذه النظرية فبما بعد قد تأيدت وتوطدت بفضل شاولز لييل ،

## Hyksos الهكسوس

كان الهكسوس جماعة من الرعاة الآسسيويين الذين غزوا سوريا وفلسطين في ١٨٠٠ ق٠م وفرضوا أسرة أجنبية على مصر و وربما كانت قوتهم المتحركة من عنصر كنساني أو أموري وكان لبعض ملوكهم أسماء كنعانية ، كما أن الآلهة

التي جلبوها إلى مصر كانت في معظمها كنعانية • وقد أدخل الكهسوس في مصر أسلحة ومعادن تفوق في مستواها تلك التي كانت مستخدمة في مصر حينذاك • وكان يعتقد من قبل أنهم أدخلوا اليها استخدام الحصان والعربة التي يجسرها الحصان ، غير أن هذا الاعتقاد قد أصبيح الآن موضع شك بعد اكتشاف حيكل عظمي لحسان في بوهن يبلاد النوبة عام ١٩٥٩ ، اذ أن هذه العظام قد وجدت في ظروف أركيولوجية تسبق دون شك عصر الهكسوس • وعن طريق التجارة انتشرت جعارين عليها زخارف حلزونيــة وأيضا نوع من الفخار يسمى فبخار تل اليهودية ، وهي من الآثار المميزة للهكسوس ، في منطقة واسعة اذ وجدت هذه في كثير من المواقع القديمة في سوريا ووادى النيل . وفي عام ١٥٨٠ ق٠م٠ سمحق الملك أحمس الأول أسرة الهكسوس وطردها من مصر

#### Fertile Crescent: الهلال الخصيب

أطلق بريسته هذا الاسم على تلك المنطقة من العالم التى بدأت فيها الحضارة أولا ، وهي تمتد من مصر الى ما حول شاطئ شرق البجر المتوسط في فلسطين وسوريا ، ثم تنحرف الى الشرق على شكل قوس كبير حتى ميزوبوتاميسا ه ما بين الرافدين ، دجلة والفرات .

## هليوبوليس Heliopolis

كانت و مدينة الشبهس » ( وهو معنى اسبها في اليونانية ) ، أو و أون » ( وهو اسبها كما ورد في التوراة ) في الأزمان القديمة ، المركز المرتيسي لعبادة الشبهس في مصر • اذ فيها ، طبقا لأحد الأساطير المصرية القديمة ، طهر لأول مرة اله الشبهس رع ، وقد جمل هذا لهليوبوليس ولكهنتها أهمية طوال التاريخ القديم • وترجع عبادة رع هنا الى عصبور ما قبل الأسرات ( قبل ١٨٨٨ قنم ) ويبدو أن نفوذ مدينة هليوبوليس طوال تاريخها الطويل كان نفوذا دينيا آكثر منه نفودا سياسيا •

وقد استمرت هليوبوليس مركزا هاما للمبادة والتعليم خسلال الدولتين المتوسطة والحديثة وتدل كمية الهبات التي قدمها رمسيس النالث

للمعبد الكبير والتي ورد ذكرها في بردية هاريس على أهميتها الكبيرة • على أن هذه الأهمية قد تضمالت ابان العصر الروماني • أذ يتحدث استرابون عن هليوبوليس حينذاك فيقول أنها أصبحت مدينة مهجورة ، ولو أن شهرتها كمركز للتكهن الديني كانت معروفة جدا لدى المؤرخين اليونان والرومان •

ولا يحوى موقع هليوبوليس الغديم الا القليل من آثارها القديمه ، وهو يقع على مسافه قصيرة شمال شرقى القاهرة بالقرب من فرية المطريه ، ويتميز هذا الموقع بمسلة عين شمس الجرانيتية الباقية به والتى اقامها الملك سيزوستريس الأول (سنوسرت الأول) أمام المعبد الكبير في حوالي ١٩٥٠ ق٠٥ ~

#### همساوزا Hmawza

موقع مدينة بالقرب من بروم في بورما ، كانت تضم البيو P'lao و تنطق بالصينية باياو P'lao) قدمت لنا عددا كبرا من الآثار البوذيه من القرن السادس ق٠م • فصاعها ، ولا تسزال ترى بها حتى الآن آثار معمارية عديدة داخل الأسوار التي تحيط بحدودها البيضوية الشكل • ويبدو أن مملكة البيو هذه قد سادت على معظم أجزاء بورما العليا ، ويظهر أن البيو كانوا أول شعب متكام بلغة التبت \_ البورمية Tibeto-Burmese في تلك البلاد ، وكان له نظام اجتماعي لا يعدو أن يكون تنظيما عشائريا • وتظهر في عمارة هماوزا ثلاثة طرز أساسية ، طراز لشكل الأشتوبا ، وطرازان لأشكال المعابد • والأشتوبات ( مثال ذلك أشتوبا الباوباوجي ) مخروطية الشكل مقامة فوق قاعدة مرتفعة على هيئة شرفة ذات خمس ثنيات ، ويحتمل أنها كانت متوجة بمظلة ذات حليات زهرية ، اذ تظهر مثل هذه المظلات في النقوش المحفورة على فمربعة الشكل ، وفي الطراز الأول ( مثال ذلك اللميثنا Lemyethna)) توجد كتلة مركزية من البناء الضخم في وسط المعبد تحيط بها أروقة ذات سقوف معقودة ، وتوضيح التماثيل حبول ً الكتلة المركزية ، كما توجد بالمعبد فتحات جانبية. والطراذ الثاني على شكل حوش مكشوف له باب فى أحد الجوانب بينما توجد بوافد في ثلاثة

الجوانب الأخرى ( مثال ذلك الزيجو Zegu وتتميز هذه المبانى بوجود عقود حقيقية بها وقد استمدت باجان معظم طرزها المعمارية من لب عمارة البيو عن طريق مباشر ، أو عن طريق غير مباشر على يد المونيين ١٠ (انظر اللوحة رقم ١٠٥) ومع أن الفن في هماوزا مستمد من أصل هندى ، الا أنه يظهر تطورا محليا ملحوظا ، وقد تظهر الحفائر في المستقبل في هذا الموقع مرحلة مبكرة لهذا الغن ، أو قد تظهر هذه المرحلة في مكان آخر ربما كان أقرب الى منطقة الدلتا عن موقع هماوزا ،

#### India الهنسة

تتألف شبه القارة الهندية من التخوم السياسية الحديثة للهند نفسها ، وباكستان ، وسيلان ، ونيبال ، وتحدها من الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي سلسلة جبال الهيمالايا وسلسلة جبال هندوكوش وسلاسل جبال كبيرة أخرى ٠ وكُل هذه الجبال ، من الوجهة الجيولوجية ، حديثة التكوين ، بل أن بعضها لا يزال في دور التكوين • وتنقسم شبه القارة تحت الحاجز الجبل الى منطقتين رئيسيتين : منطقة هضبة الدكن التي تحتوى ، على عكس الهيمالايا ، على بعض من أقدم صخور توجه على سطح العالم ، ومنطقة السهول الكبرى التي بمر فيها نهرا السند والجانج • ويقم أكثر من نصف شبه القارة الهندية داخل المنطقة المدارية ، لكن درجة الحرارة تستمر صيفية مرتفعة طوال السنة بسبب وجود المحاجز الجبلي الذي يحمى السهول المحيطة المتخفضة في شمال الهند ويمنع هبوب الرياح الشمالية عليها • وتختلف كمية الأمطار ودرجة الرطوبة اختلافا كبيرا من منطقة الى منطقة ، لكنها موسمية في كل مكان ، وتعتمد أساسا على الرياح الجنوبية الغربية الحاملة للأمطار ( رياح المنسون ) التي تهب في شهور الصبيف • ففي الشمال والغرب الأمطار قليلة • والاختلاف الموسمي في درجة الحرارة كبير جداء وتزيد الإمطار بانتظام كلما انجهنا شرقا • أما في شبه الجزيرة الهندية ( أي الثلث الجنوبي ) فالبجو أكثر التظاما ، وأقل تغيرا فيما بين الشنتاء والصيف والليل والنهار ، غير أن الأمطار تتفاوت في كمياتها من أكشر من ٨٠ بوصة الى أقل من ٢٠ بوصية في السنة ، وقد اندثرت النباتات

الطبيعية بسبب زرع مساحات شاسعة ، غير أن القليل الباقى منها كاف لأن يبين أنها تتنوع كبرا ، من نباتات الغابات الاستوائية المطرة فى أقصى الشمال الشرقى وعلى طول الشريط الساحل الغربى ، وفى كل مناطق الاحسراش المكشوفه والسافانا الجافة فى هضبة الدكن ووسط الهند ، من راجبوتانا أو السند ، وأكثر المراكز اكتظاظا بالسكان فى الوقت الحاضر هى المناطق الأغزر مطرا نسبيا وذات التربة الطينية العميقة ، منل عبر أن الأمر لم يكن دائما حكذا ، اذ أن هذه غير أن الأمر لم يكن دائما حكذا ، اذ أن هذه المناطق كانت فى عصور ما قبل التاريخ ضئيلة السكان بينما كان حوض السند آهلا بعدد كبير السكان بينما كان حوض السند آهلا بعدد كبير نسبيا من السكان ( انظر حضارة وادى السند ) ،

ويمكن تقسيم اللغات الهندية الرئيسية الى مجموعتين : لغات الشمال التى تنتمى الى الفرع الآرى أو الهندو ــ آرى من العائلية الهندية ــ الأوروبية ، ولغات الجنوب التى تكون عائلة من اللغة الدرافيدية Dravidian وهى لا ترتبط أرتباطا وثيقا بأية مجموعة أخسرى من اللغات وأقدم لغة مندية ــ آرية معروفة حتى الآن هى تلك التى كتبت بها الرجفيدا (حوالى ٥٠٠ ــ السنسكريتية الفصحى وكذلك لهجات الهند الرسطى التى نشأت منها اللغات الهندية الحديثة الوسطى التى نشأت منها اللغات الهندية الحديثة الما أدب اللغة الدرافيدية تاميل Tamil فيرجم تاريخه الى حوالى ٢٠٠٠ سنة من الآن وتاريخه الى حوالى ٢٠٠٠ سنة من الآن

ولما كانت الهند عبارة عن شبه جزيرة ، فقد يعنى هذا أنها استقبلت ابان كل تاريخها أمواجا من المستوطنين الجدد من الشمال الغربي الذين امتصهم السكان الأحسليون و والهند ، كاحد المراكز الحضارية العظيمة في العالم لمدة تزيد عن الميتافيزيقية وقد تلت ترانيم الرجفيدا السهلا البسيطة تصوص تفسيرية ضخمة تشرح دقائة الشعائر والذبائع البراهيمية وفي نفس الوقت تحوى الأوبانيشادات Upanishads ثماليم غامضة وتعاليم رمزية ورأى القرنان السابع والسادس وتعاليم رمزية ورأى القرنان السابع والسادس

الهند \_ عصر ما قبل التاريخ فيها : India, Prehistoric

في شبه القارة الهندية ، كمسا في أوروبا وأفريقيا ، تعرف حاليا ثلاثة أقسام رئيسية للعصر الباليوليني أو العصر الحجرى القديم ، وقد سميت هذه الأقسام : العصر الحجرى المبكر ، والعصر الحجرى المتوسط ، والعصر الحجرى المتأخر ، ويمكن تمييزها عن طريق التيبولوجيا (طرازها) والاستراتيجرافيا •

وقد وجدت الأدوات التي تنتمى الى العصر الحجرى المبكر في عدد من المواقع ، وخاصة في مدراس ، وجوجيرات ، ووسيسيط الهنسد ، والسبيواليك • وثنتمي هذه الأدوات بصفة عامة الى صيناعة الغأس اليدوية التي كانت منتشرة بتماثل دقيق في كل أوربا ، وأفريقيا ، وأجزاء من غرب آسيا وشرقها وكثير من فئوسها اليدوية الكمثرية الشكل لا يمكن تمييزها من بعض الغنوس اليدوية الأوربية والأفريقية • والأداة الأخرى المقترنة بالفئوس اليسدوية وهي الشباطور توجد أيضا بنسب تماثل نسبة وجودها في العصر العجرى المبكر في أفريقيا • كما وجدت أيضــــا شواطير ( مهشمات ) وأدوات تهشيم في شمال غرب الهند لا تختلف عن تلك التي وجدت في جنوب آسييا ، غير أن صلتها بصناعة الغاس اليدوية غير واضحة •

كما وجدت ادوات حجرية من العصر الحجرى المتوسط في عدة مواقع ، وخاصة في جنوب الهند وغربها ووسطها ، ولم يجر الا القليل من البحوث عن هذا العصر ، غير أنه يبدو واضحا أن أدواتها تشبه بصفة عامة أدوات العصر الحجرى المتوسط في أفريقيا ، وأدوات العصر الموستيرى في أوربا وهي تتألف أساسا من مكاشط وأحيانا من دووس حراب ، صنعت من شسطايا فصلت من نسويات طرانية مجهزة بدقة وعناية ، ولها نتوات تكونت بغمل الضرب على الوجهين " كمسا وجلت أيضا نويات مستخدمة أحيانا كادوات تهشيم .

أَمَا المصر الحجرى الهندى المتأخر فيشبه تماما الغصر الحجرى المتأخر في أقريقيا بريتما يختلف اختلافا تساما عن كل من الغصر الباليوليثي الأعل

ومنهم مؤسسو البوذية والجانية ، وانتشرت البوذية انتشارا سريعا في كل الهند وخلفت وراءها عدة مبان تشهد بمجدها ، كما أنها وجدت طريقها الى الصين وجنوب شرقي آسيا والتبت ولربما كان نمو المذاهب الهندوكية في القرون الميالدية الأولى ، وخاصسة الفيشنافيسية الميسنو وسيفا على التوالى ، رد فعل (قام به فيشنو وسيفا على التوالى ، رد فعل (قام به البراهمة) ضد شعبية البوذية وانتشارها ،

وقد بدأ الاهتمام الأثرى بماضى الهند بشكل ملموس في حوالي نفس الوقت الذي بدأ فيسه الاستعمار الأوربي بالاهتمام بهذه البلاد • وفيما بين ١٥٠٠ ـ ١٨٠٠ قام العسديد من الرحسالة البرتغالين والانجليز والدانماركيين والفرنسيين بوصف المعالم الأثرية التي زاروها في الهند . وبتأسيس الجمعية الآسيوية للبنغال عام ١٧٨٤ بتعضيه السير وليم جونس ، بدأ عصر جديد من الاهتمام والبحوث • وخلال العشرات الأولى من القرن التاسع عشر أسهم كثير من الضبباط البريطانيين في هذه البحوث منهم الكولونيك كولن ماكنزى ,Colin Machenzie الذي قـــام بالتنقيب في أمارافاتي ، وجيمس برينسب James Prinsep الذي كان أول من قرأ نقوش أشوكا موريا ( انظر الامبراطورية الموريانية ) ، وأسس أيضا علم دراسة العملة الهندية ، وجيمس فرجيسون James Fergusson مؤسس دراسات العمارة الهندية ، وكثيرون غير هؤلاء • وفي عام ١٦٨٣ أصبح السير الكساندر كنيتجهام أول مدير لمصلحة المساحة الأركيولوجية الهندية • وقد أعيد تنظيم هذه المصلحة بعد ١٩٠٢ ، وفي الثلاثين سنة التالية كان مديرها سير جون مارشال . وكان آخر مدير عام بريطاني لهــــا هو الســـير مورتيمر هويلر Mortimer Wheeler الذي أجرى تغييرات غامة خلال المدة القضيرة التي تولى فيها ادازتها ف ومنذ استقلال الهند ، قان هذه المصلحة التبي توسعت بانتظام منذ عام ١٩٠٠ ، قد تقدمت تقهدما كبيرا في كل فروع.الأثـــاد • وفي نفس الوتت صار الكثير من الجامعات الهندية مراكز ناجحة للتعليم والقيام بالبحوث الأثرية .

والعصر الميزوليثي في أوربا • غير أنه يتميز ، مثله في ذلك مثل كل هذه العضارات ، بظهور الطريقة التقنية الهامة لصنع نصال متوازية الأضلاع وأدوات أخرى ذات أشكال هندسية ( مثل القطاع الكروى ، والهالال ، والمثلث ، والربع المنحرف ) •

ونخن نعلم أيضا أن الناس الذين صنعوا أدواك العصر الحجرى المتأخر، قد سكنوا الكهوف والمآوى الصخرية. في كثير من أجزاء الهند ، وقد ترخرفوها بصور لحيوانات ورجال ، وبمناظر صيد تشبه الى حد ما تلك التى توجد في كهوف الفنائين في أوربا وأفريقيا وأسنراليا ، ولو أنها متميزة عنها،

ويمثل العصر النيوليثي أو الحجرى الحديث أي الهند مكتشفات من فئوس من الحجر المجلغ ، وجدت في أجزاء كثيرة من شبه القارة ، وفي مجموعة من أشكال تدل على قيام علاقات وثيفة مع الشرق الأوسط وفي بعض المناطق ، وخاصة هضبة الدكن ، اكتشفت مواقع مراكز نيوليثية ، وجدت بها مجموعة متميزة من الفخار المشكل يدويا ، ونصال من الحجر لا تختلف عن نصال العصر الحجرى المتأخر ، وفئوس من الحجر المخر المخر المخر المناشرة ، عصر الحديد القبل التاريخي ( انظر مباشرة ، عصر الحديد القبل التاريخي ( انظر اربكامهدو ) ،

وفى ماهاراشترا وجوجيرات اكتشفت مواقع كثيرة لمراكز كالكوليثية وجد بها فخار ملون ، ونصال من الحجر ، وعدد من الأدوات النحاسية ، ولم تعرف حتى الآن الصلة بين كلا هذين الموقعين وبين المواقع النيوليثية أو بينهما وبين مدنية وادى السند ، والى غرب اقليم السند في بلوخستان وجدت سلسلة أخرى من المواقع تتفق في اتجاهاتها الفنية مع حضارة جنوب ايران ، وقد وجدت بها أنواع مميزة خاصة بها من الفخار من التماثيل المستوعة من التراكوتا ،

#### هندوكي ـ الفن والعمارة Hindu Art and Architecture

حقيقة أن أقدم آثار هامة من العمارة الهندية ـ تُلك التي توجد في مواقع وادى السند ـ من

اصل بوذی ، بیسه أنه لیس ثمة من سبب لأن نظن أنها لم تنبع من الحاجة الى ادراك شكل ملاس للعمارة الدينية • ففي القرن الرابع الميلادي بدأت الهندوكية تبنكر طرزا معمسارية خاصية تلائه احتياجات شعائرها الدينية ، اذ ظيرت ميان قائمه بنفسها ، على خلاف البياكل المنحوتة في الصخر في العصور السابقة ، وكان العامل الأساسي هو توفير بيت للاله اشتمل في أبسط صوره عبي هيكل ( جاربا \_ جريها ) ينقدمه رواق ( ماندابا ) · وكانت المرحلة التانية عي اضافة برج (شيخارا) فوق الهيكل • وربما كان ذلك محاولة للرمز الى مبرو Meru جبل محير العالم · وربما كانت هذه الفكرة موجودة أيضا في طراز المبد الذي أتيم فيه الهيكل في وسط حظيرة ، أو أكر ، يقم مدخلها أو مداخلها في الجهات الأصلية لتأكيد النظرية الكونية . وسرعان ما ملى ، فراغ الحظيرة بمبان ثانوية مثل معابد اضافية لفاهانا الاله . أو العربة المقدسية ( وثور شييغا . وجارزدا Garuda فيشنو ٠٠ الخ ) ، ومعابد للآلهة ، وجراجات لعربات المعبد ، ومساكن للكهنـــــة ، ومخازن للنصوص وكنوز المعبد و معظم التطورات التي حدثت بعد ذلك يمكن اعتبارها كتعديلات معقدة لهذه الملامح البسيطة

# الهنود الأمريكيون: Amer - Indians

أطلق هذا الاسم على السكان الوطنيين القدامى في القارة الأمريكية • وقد وصلت الحضارة الى أقصى درجة لها في أمريكا الوسطى وفي بيرو • وكانت مختلفة تمام الاختلاف عن حضارة المالم القديم \* فعل سبيل المثال لم يعسرف في هذه الحضارة المحراث أو العجلة أو الحديد أو استخدام العسلة •

ويبدو أنه لم يكن ثمة الا أتصال قليل بين أقدم السكان الأوائل لهذه المساحات الساسعة . 
بيد أنه يبدو واضمحا أن القارة الأمريكية قد سكنتها أفواج متعاقبة من المهاجرين اليها من العالم القديم عن طريق بوغاز برينج .

واقدم معالم تدل على حياة الانسان في أمريكا الشمالية هي لشعوب صنعوا أدوات من شطايا

الظران واستخدموا حراب الفولسوم كأسلحة لهم ، وهي عبارة عن نصل رقيق به ثلم عريض في كل من جانبيه • والى الجنوب ، في الولايات المتحدة الغربيسة في الولايات المتحدة ونيومكسيكو ، توجه منطقة سحكنها صانعو السلال ، غير أنه لا يمكن تاريخ أقدم آثار وجلت لهم بها قبل المصر المسيحي • وقه صنعوا السلال المجدولة ، وارتدوا جلود الحيوانات وصنادل من المجدولة ، وارتدوا جلود الحيوانات وصنادل من وفي أواخر عصرهم استخدموا القوس والشهم بدلا من الرماح •

وفي حوالي ٧٠٠ م أعقبت حضارة سانمي السلال حضارة أخرى تعرف باسم حضارة بوبلو Pueblo ، وقد أمكن التعرف على مواقع كاملة لهذه الحضارة بطريقة دراسة الحلقات السئوية لأحشاب الأشجار وقد أصبحت المساكن في هذه الحضارة متقدمة نوعا ما ، إذ احتوى المسكن على عهدة غرف وعلى غرفة تحت الأرض مخصصة للاحتفالات والطقوس الدينية ، ووجد من هذا للحسر الكثير من الفجار المسو سيطحه بطبقة ناعمة ، كما بدأ استخدام أقبشة من القطن في هذا العصر أيضا ،

والعصر التالى ، بوبنو ٢ ، يتميز بظهور بيوت مشيدة بأكملها فوق مستوى الأرض وباستخدام فخار أكثر اتقانا في صناعته نوعا ما ٠

ويمتد عصر بوبلو ٣ من ١١٠٠ الى ١٣٠٠ م، وقد ترك فيه السكان المناطق البعينة المتطرفة وتركزوا في مناطبق تجمع ، وبنيت في هذا العصر بيوت شعبية امتناعة من العجنر وكثرت رسومات الفخار وتنوعت تنوعا كبيرا ، وبعد هذا العصر ناتى الى عصر التاريخ المدون الذى لدينا منه آخر آثار هامة في أمريكا الشمالية ، وهي من بقايا بناة الروابي وقد وجينت في حوض نهر السيسبي ، وكانوا في منتهى الخذق في أشغال النحاس كما تركوا وراهم كثيرا من غلايين منحوتة من الحجر متقنة الصنع مما يدل على أنهم عرفوا كل شيء عن التبغ ،

وقد نشات في المكسيك وأمزيكا الوسسطى

حضارات مختلفة منها حضارة الأزتك ويبدأ تاريخ عاصمة ملكهم من حوالى ١٣٢٥ م وقد جاءوا من اقصى الشمال وكانوا جماعة من الرعاة المحاربين البرابرة ممن مارسوا تقديم الضحايا البشرية على نطاق واسع وكانوا على درجة كبيرة من المهارة في أشغال الفضة والمحادث الأخرى ، بالاضافة الى مهارتهم الغائقة في صناعة الفخار وقد اشتهرت عمارتهم بالاعمدة الضخمة والحيات ذات الريش ، كما تركوا شهواها، تدل على تقدم ملحوط في الزراعية والراعية والراعية

أما حضارة المايا فقد انتشرت في البقاع التي تعرف حاليا بهناوراس وجواتيمالا وجزء من المسيك ويرجع تاريخ بعض مدنها الى القرن الرابع الميلادي ، وقد استمرت هذه الحضارة حتى مجي الأسبان الى أمريكا عام ١٥١١ وأصل شعب المايا غير معروف على وجه التأكيد ، غير أن السكان قاموا بتشييد مبان مونوليثية مؤرخة على حسب تقويمهم وهي تمدنا ببعض معلومات على حسب تقويمهم وهي تمدنا ببعض معلومات الها غير مؤكدة - عن تاريخهم ،

وتتميز حضسارة المايا بأهرام تتوجها معابد ومساكن بديعة للكهان • وحفرهم للخشب والحجر السلس واليشب كان على درجة عالية من المهارة مع أنهم لم يستعملوا المعادن الا نادرا • ويشمل فخارهم كتوسسا اسسطوانية وحوامل ذات ثلاث أرجل سه وطاسسات ذات ألوان بديعة ، كما كانوا بارعين في الكتابة التصويرية وأعمال الأفرسك •

وأبعد من ذلك جنسوبا ، في السسلفادور ، ونيكاراجوا ، وكوستاريكا يصسعب جدا ترتيب الحضارات التي نشأت فيها ، أما في غرب بنما فقد وجدت مجموعة فنية من الآثار من الذهب والفخار وخاصة المقابر ...

وفى بيرو يبدو أن حضارات متقدمة كثيرة قد نشسات بسرعة فائقة ، وكثير من فخسار هذه المحضارات غنى بصفة خاصة فى ألوائه ، اذ يبلغ عدد الألوان التى تظهر على الائا الواحد ثمانية ألوان و وآخر مراحل المدنية بها كانت الانكا التي تتمين بأطباقها المشهورة ذات المقابض على شكل روس طبور و



عليها إسماء الملك واللكة تمثال على ميئة أسد يمثل الإله بس حامي الماشية له قاعدة رهرية على شكل عرال لها فرمان طبيعيان على أن أحدمت الوجة ١٤٠ . مقبرة ثوت عنج امون أتحف من الزمر من مقبرة ثوت عنج امون " زُفرية بِمطاء موضوعة فوق قاعدة تقشت علامة السياة فوقى عصوبه بردى صحموعة تمثل إله النيل يمسك مؤهرية تمثل وجمدة الشمال والجنوب معقود، رهريتان مطعمتان بالقيانس والاهجار، زهرية لها هليات جانبية تمثل



لوحة ١٤٦ ـ أور جذاذات لصقت بعضها ببعض، والنقش بوصح كنف إنشاء الراحورات



لوحة ١٤٧ ـ شارلز ليونارد وولى . (١٨٨٠ ـ ١٩٦٠)؛ صورة فوتوغرافية



چه ۱۵۰۰ و روویه اسموار می الدهب صبح من می حرفیه علی هیه راس است. می روویا حوالی ۳۰۰ و م (متحف المتروبولیتان للفن، نیویورك، معار من الیسترب. مارتن)

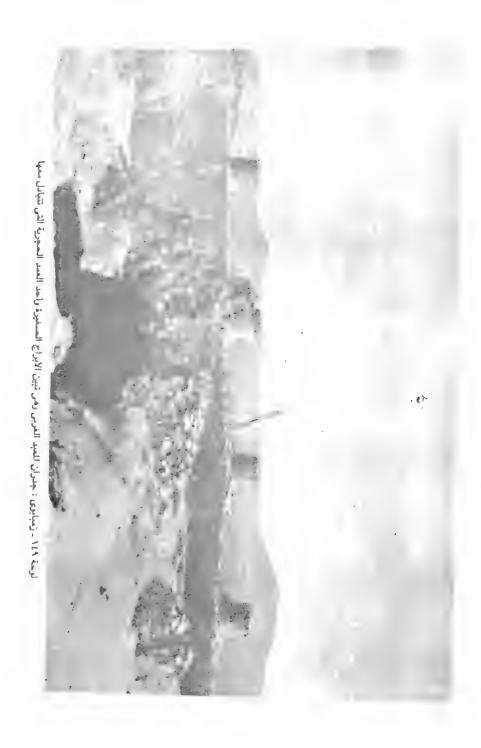



لوحة ١٥٠٠ رماموي منظر من الحو



لوحة ١٥١ ـ أفريقيا. خريطة تبين أهم المواقع الاثرية المذكورة في الكتاب. انظر أيضا خريطة الإنسان الأول



لوحة ١٥٢ - أمريكا : خريطة تبين أهم المواقع الأثرية المذكورة في الكتاب؛ انظر أيضًا خريطة الإنسان الأول

الوحة ١٥٢ - العمين واليابان. غريطة تبين أهم المواقع الأثرية. انظر خريطة الإنسان الأولى

لهمة ١٥٤ ـ الإنسان الأول. خريمة تبين أهم الماقع النمطية



لهمة ١٥٥ . مصر. خريطة تبين اهم المواتع الأثرية

الوحة ١٥٦ - أوروبا، خريطة تبين أمم الواقع الأثرية. انظر أيضا خريطة الإنسان الأولى

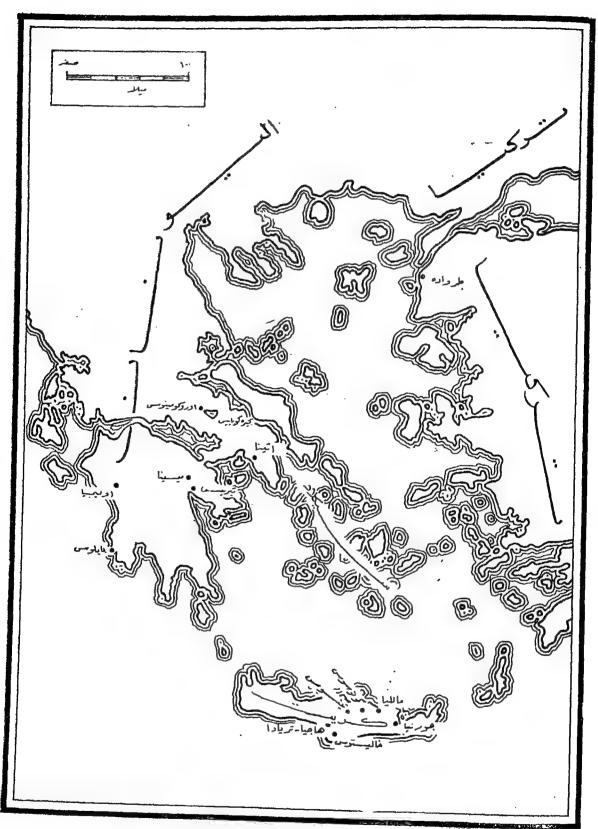

لوحة ١٥٧ ـ اليونان وشرق البحر للتوسط: خريطة تبين أهم المواقع الأثرية

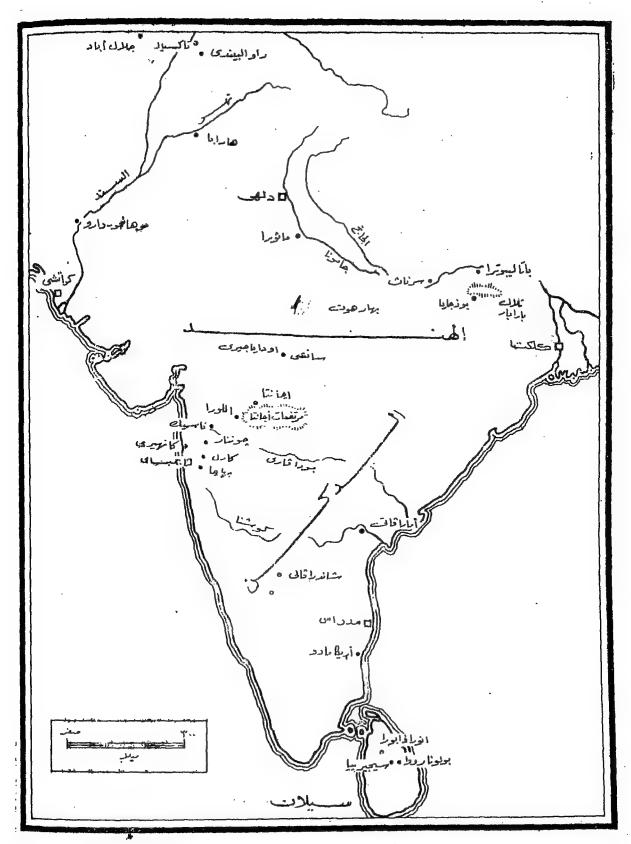

لرحة ١٥٨ ـ الهند. خريطة تبين أهم المواقع الاثرية



لوحة ١٥٩ ـ الشرق الأوسط. خريطة تبين أمم المواقع الأثرية



البحة ١٦٠ ـ جنوب شرق اسيا. خريطة تبين اهمم المواقع الاثرية. انظر أيضًا خريطة الإنسان الأول

وفى كل بلد من أمريكا الجنوبية تستمر القصة الأثرية على نفس المنسوال ، فغى أكوادور مثلا ، توجد حضارة الانكاعلى كل الأراضى المرتفعة ، لكن كل قطر له حرفت الخاصة به ، مثال ذلك الأوانى الكبيرة الملونة المصورة التى وجدت فى أكوادور ، وبعض الكراسى الحجسرية المبكرة حسال .

وتشتهر كولومبيا بآثارها النعبية الجميلة والأوائى الكبيرة لحفظ رماد جثث المونى ، وبعدد كبير هن تمسائيل دقيقة من الذهب والنحساس وتماثيل حجرية ودلايات ذات أجنحة عريضة ،

وكلما توغلنا جنوبا تصبح الأرض وعرة يصعب الوصول اليها ، أو أنها كانت كذلك بكل تأكيد في العصور القديمة جدا ، ولذلك لم يعد في الامكان العثور فيها على آثار حضارات مميزة مثل حضارات الأزتك أو المايا أو الانكا ، وفي كل أقطار أمريكا الجنوبية اكتشفت آثار قديمة من الفخار والحلى والمصنوعات المعدنية وغير ذلك ، كما كشف عن مبان تعطينا دليلا عن تطور الممارة والعادات الجنائزية وعن كثير من النواحي الأخرى والمعادات الجنائزية وعن كثير من النواحي الأخرى بالبحث بالتفصيل ، اذ أن ذلك يحتاج الى مجموعة كاملة من المجلدات الكبيرة ، ولأن المؤلفات التي مسدرت عنها عديدة وعلى درجة عالية من التخصيص .

وواقع الأمر أن أمريكا الوسطى وبيرو هما اللتان وجد فيهما الأثريون بقايا على أعظم درجة من الأهمية • ولو أن بعض الكشوفات في أمريكا الشمالية ترجع الى عصصور مبكرة ، ألا أن المضارات ذات الأهمية الكبرى هي حضارات الأزتك والمايا والانكا •

( انظر اللوحة ١٣ ) ٠

## هـوا ـ بينه Hoa-binh

هـــوا \_ بينه هو الموقع النبطى لحسـاره ميزوليثية في جنوب شرق آسيا ، في تونكن في فيتنام الشمالية ، والأدوات الميزة لهذه الحضارة تشمل أدوات من الزلط بيضوية وأحادية الوجه

- ويمنل هذا الطراز ٩٠ من الادوات التي عمر عليه الله مساو مطرة ( ومن ثم سسميت السومطراليثات ) أي حجري سومطري - وقواد بم حجرية نصف دائرية أو اهليلجية ذات مقابض مقطوعة قطعا مستقيما وتوجه هذه الأدوات أحيانا مع أدوات حجرية مصقولة من طراز حضارة باك - صون مما يدل على أن هاتين الحضارتين كانتا معاصرتين بعضهما لبعض لمدة قصيرة على أخار أو أدوات من العظم وأدوات هذه الحضارة في مجموعها من الطراز الملانيزي ووجدت في الهند الصينية . وتايلانه ، والملايو ، وسومطية ، الهند الصينية . وتايلانه ، والملايو ، وسومطية ، معروف حتى الآن فان هذه الحضارة لم توجد في معروف حتى الآن فان هذه الحضارة لم توجد في الحرة عن اندونيسيا الا في سومطرة ،

#### هوكسين Hoxne

عرفت رواسب ترجسع الى الحقب الرابع فى موكسن فى مقاطعة سسفولك ، وذلك منذ وجه جون فرير أدوات باليوليثية بهسا عام ١٧٩٠ . وقد كشف عن هذه الأدوات ابان قيام مؤسسة موكسن لأشغال الطوب باستخراج الطين لصنع ماسورة زراعية .

وقد درسب منطقتا شرق انجليا والتيمز الأسفل في محاولة لربط الرواسب البلسستوسينية في الجزر البريطانية بتلك التي توجد في القارة الأوربية وقد تبين أنه حدثت ابان العصرين الأخيرين من العصور بين له الجليدية بعض فترات باردة ، وحيث انها لم تترك أي آثار جيولوجية ، فانها لم تكن باردة للرجة تكفي لاحداث تقدم جليدي وهذه و الفترات الباردة الصغيرة ، مفيدة في عملية الربط ، وهوكسن أحد المواقع القليلة التي توجد بها آثار لمثل هذه الفترات .

وبواسطة عبل مجسسات ودراسة القطاعات المكشوفة ثبت أن الرواسب الهامة في هوكسن ترجع الى عصر ميندل ـ ريس Mindel-Riss ( أى العصر بين الجليسدى قبسسل الأخسير ( Penultimate ) ، منذ حوالى ٣٢٠٠٠٠ سينة ، وقد تكونت بها بحرة تزيد مساحتها على ٢٠

فدانا فى تجويف فى الطين الجلمودى الذى تخلف عن الثلج الذى تكون فى عصر ميندل الجليدى وعن طريق تحليل حبوب اللقاح عرف أن الأرض المكشوفة حول البحيرة كانت مغطاة بالنبق المسهل البحرى وحشيش وحلفا ، وأصبح الجو دافئا ، وعاش أناس أشوليون بجوار البحيرة فى غابة من أشجار البلوط وتركوا وراهم كثيرا عن الأدوات فى البحيرة وفى خسلال هذا الوقت ، حرقت الغابة ، ويا حذا لو أمكن معرفة ما اذا كانت التار قد أوتدت بغمل الإنسان ضمن طرائقه الغنية المصيد أم حدثت نتيجة لأى سبب آخر ،

وقد وجد عدد من الترسيبات الأخرى تغطى المستقر السكنى الأشولى ، ويحوى بعضها أدوات طرانية أشولية عثر عليها في المستويات السفلية وقد أدى هذا إلى الاعتقاد بأنه كانت ثبة سلسلة من الحضارات في هوكسن ، غير أنه في الحقيقة لا يمكن فصل هذه الأدوات استراتيجرافيا وترجع أهبية هوكسن إلى أنه وجدت بها مجموعة هامة من أدوات باليوليتية ورواسب بحيرة مرتبطة ارتباطا مباشرا بآثار عصر حليدي أقدم و

#### هوميروس Homer

هو الاسم الذي أطلق على الشاعر القصصى العظيم في اليونان ابان تاريخها المبكر • وطبقا للأحاديث القاديث القادية المتواترة السائدة ، ولد هوميروس في سميرنا ، واذ فقد بصره عمل مدرسا في خيوس • غير أنه ليس ثمة توافق عام فيما بين الكتاب القدامي بشان وقائع حياته ، كما أن التاريخ الذي عاش فيه قد قدر تقديرات مختلفة ومي ترجعه الى ما بين القرن الثاني عشر والقرن التاسع ق٠م ( بل بعد ذلك أحيانا ) •

وبالاضافة الى بعض الأشعار الأقل أحمية فقد نسبت اليه بصفة عامة الملحمتان العظيمتان الالياذة والأوديسا و وتقص الالياذة ( في ١٥٦٩٣ بيتا - شعريا سداس التفاعيل ) مأسساة غضبة أخيلوس The wrath of Achilles ومع أن حوادثها محددة ببضعة أيام من السنة الماشرة لحصار -الآخيين لطروادة ، الا أنها في الواقع تسرد سلسلة متنوعة من الأحسدات والشرخصيات

والاستطراد ، حتى انها لتصور منظرا كاملا لنشاط وقت الحرب وتسرد الأدويسا (في ١١٦٧٠ بيتا شعريا) قصة تجوال أوديسسيوس Odysseus) ثم عودته الى وطنه ، وهي في الواقع قصيدة الرجل الكامل الذي يمكنه أن يتغلب على أي موقف أو ضائقة .

وتتميز القصيدتان ببلاغة الأسلوب ، وتوخى السرعة والصدق فى السرد الروائى ، والانسانية والأوديسا أفضل القصيدتين فى المنظم الشعرى والمغزى الأدبى ، ولكن الالياذة أفضل فى تصوير البطولة كما أنها تفوق الاوديسا فى اظهار العظمة والجلالة ، ويتفق معظم النقاد القدامى والحديثين على أن الأوديسا ( التى اشتهرت بأنها من انتاج مومر فى سنه المتاخرة ) هى أحدث القصيدتين ،

ويرجع تاريخ النص الذى وصلنا لقصيدتي هومر الى عصر علماء الاسكندزية ( القرن الثالث الى القرن الثاني ق٠م ) • ويغلب على الظلن أن أول نسخة مكتوبة منهما قد كتبت للطاغية الأثيني بسيستراتــوس Pisistratus في القــرن السادس ق٠م٠ ، ويبدو أن هذه الأشسمار قد حفظت قبل ذلك التاريخ شفهيا فقط على لسان أحفاد هومر ( الهومريين ) في خيوس ، وربما كانت هذه الأشعار حينذاك في حالة ميوعة الى حد ما ٠٠ وكانت الكتسابة بالحروف الهجسائية اليونانية معروفة في اليونان قبل ٧٠٠ ق٠م٠ ، ولذلك يصر بعض العلماء على أن أشعار هومر قد كتبت في نفس وقت تاليفها ، الا أن الافتقار الى المهارة في الكتابة وعدم وجود مواد كتابية مناسبة في ذلك الوقت المكر ، لابد وأن جعلا كتابة ما يقرب من مليون حرف أمرا مستحيلا الا في سنوات عديدة من العمل الضنى وبمعونة مالية

ولم تكن لغة هومر لغة الكلام العامية ، بل كانت لغة فصحى متكلفة • وتدل لهجته على أنه كان أيونيا ، من نسل المهاجرين من ممالك اليونان الميسينية المحطمة ( العصر البرونزى المتأخر ) الى شرق بحر ايجه ، غير أن اللغة ليست متجانسة وحوت كثيرا من الكلمات والعبارات التي كانت مستجلة قبل ذلك ببضعة قرون ، كما أن القصص

في أغلبيتها متواتر • ومن الواضح أن لغة الملاحم مرت بتاريخ طويل لكى تلائم المتطلبات الخاصة بالقائه وانشاده ، ولابد أن القصائد قد اجتازت عملية تخمر ونضوج لعدة قرون قبل أن تصل الى المرحلة التى تبلورت فيها حتى أنتجت الالياذة والأوديسا • ( وبعد ذلك دعمت أشعارا أخرى سفاعت كلها تقريبا الآن له نظمت على منوال أشعار هومر استكمالا لمجموعة الملاحم ) •

والمدرسة الهومربة الحديثة ، التي عنيت لبضعة أجيال بتحليل وتشريح الالياذة والأوديسا الى مجموعة من القصائله غير المرتبطة بعضها ببعض تميل الآن الى الاعتقاد بأنه كان ثمة حقيقة شاعر عظيم يدعى هومر بلغ الشعر الملحمي في عهده أقصى درجات التطور الطويل ، الا أن بعض أجزاء كل من الملحمتين تعتبر اضافات لاحقة ، بل وان كثيرا من العلماء لايزال يعتقد أن هذه الأشعار من تاليف شاعرين مختلفين ،

وأقدم تاريخ أعطى لهومر الآن هو القرن التاسع ق٠٠ ، ق-م وأحدث تاريخ هو القرن السابع ق٠٥٠ ، على أن أحسب تاريخ يتوافق مع الشهواهد الأركبولوجية هو النصف الشانى من القرن الثامن ق٠م ٠

ولابد أن قصص طروادة والأبطال الآخيين ترجع أساسيا الى العصمور الميسينية ، ولقد تبين أن أوطان الرؤساء الآخيين الذين ذكرهم هومر تتفق في موقعها الجغرافي مع القلاع الميسينية ( وذلك بفضل بحوث شليمان وآخرين ) ، كما أن بعض الأشياء التي وصفها هوم \_ مثل الخوذة المسنوعة من سن الخنزير البرى أو التطعيم المرصع في درع اخملوس \_ تظهر ميسينية دون شك \*

وقد تجنب هوم الوقوع فى أخطاء فى سرد الحوادث ، اذ تحاشى ذكر المستعمرات السكنية التى أنشئت فى شرق بحسر ايجه بعد العصر الميسينى ، كما ذكر أن أسلحة الأبطال كانت من البرونز لا من الحديد ، وأن غذاءهم كأن غذاء هاثلا ، وكان الشاعر متألما عنهما قارن عمره المتدعور بعس هؤلاء الأبطال ،

ومن جهة أخرى فقه حدث خطأ كبير من عدم التسليم بأن خلفية الملخمتين الهومريتين كلية من

العصر الميسينى • فكتير من جغرافية هومر يبدو أنها من المعلومات الحديثة من عصره هو ، كما أن الأموات الذين ذكرهم لم يدفنوا ( كما كان الحال فى العصر الميسينى ) بل أحرقوا ، والمدن الني وصفها وميادينها ومعابدها واسسوارها نظهر معاصرة آكثر منها ميسينية ، والقصور الملكية التي وصفها لا يمكن أن تفسر تفسيرا مرضيا حسب القصور الملكية المكتشفة •

الجديدة تختلط اختسلاطا معقدا في الملحمتين ، ولو أن الأوديسا . نظرا لكونها أقل بطولة ، يبدو أنها تعكس زمن عصر الشاعر نفسه اكثر من الالياذة ، وأوديسيوس نفسه ، بالرغم من دوره البطولي قد يمكن أن يعتبر مشملا للمنل الأعلى للرجولة في عصر هومر • كمسا أنه من الخطأ الفاضح أن نعتبر الشاعر مؤرخا دقيقا ، فقصص الأبطال تتوازن بين التاريخ والأسطورة ، ولا شك في أن معظم الأبطال الرئيسيين في الملحمتين قد عاشوا يوما ما ، ولا شك أيضا في أن طروادة قد حوصرت فعلا وسقطت ، ولكن أجيالا مختلفة أدمجت معا في جيل واحد ، وليست ثمة حادثة واحدة في الالياذة يمكن أن تعتبر واقعة تاريخية ، كما أن الأوديسا تتكون أساسييا من القصص الشعبى والرواية الخيالية المحضة

وربما يكون من الانصاف أن نجمل القول كما يلى: نشأ نظام الشعر القصصى والأدب البطولى منذ العصر البرونزى المتأخر ، بيد أن هسومر نفسه كان أساسيا وليد العصر الذي عاش فيه ، فصور بغير تكلف الحياة اليومية والطبيعة البشرية كما خبرها بنفسه ، أما بالنسبة لمعلوماته ومعرفته بإلمالم ونظرته الى المجتمع ، فقد تأثر بالنهضة الأيونية التى أدت الى ظهسور المدنية اليونائية الكلاسيكية التى اتسمت بالخير والانسانية ، وفى القرون التالية لعصره ، اعتبرت قصسائد هومر وللسلوك الأخلاقى ، كما غمت العين الأساسية اليونائية اليونائية اليونائية التى نبع منها التعليم اليونائى ،

## هومینید Hominid

مصطلح أطلق بصفة عامة على أعضاء العائلة البيولوجية التى تشمل مستحجرات ألانسان مشل ومستحجرات الانسان مشل الأوسترالوبيثيوس (قرد الجنوب) والخط الفاصل بين الهومونيدات والبونجيدات لا يمكن تحديده بفحص الهيكل العظمى ولاحتى بفحص الجماجم، اذ يبدو أنه لا يوجد ارتباط بين حجم المنح والذكاء ويميز علماء ما قبل التاريخ بينهما على أساس هل هو «صانع للأدوات» أو «غير صانع للأدوات» أو «غير الأدوات للرض مباشر فورى والقصود بالعبارة وصانع للأدوات » عو صانع الأداة لاستعمالون لا في نفس اللحظة ، بل لكى تصلح للاستعمال لغرض ما في المستقبل .

ونظام تسمية الهومونيدات ليس مرضيا للفاية في الوقت الحالى ، وغالبا ما يبتكر اسم جنس جديد واسم نوع جديد لكل كشف جديد وما يظن معظم الناس أننا في حاجة اليه هو نظام لتصنيف الهومونيدات يوضع العلاقات بينهما على أساس عمرها ، وإشكالها الطبيعية ، ومراحل تطورها ، وغير ذلك ،

## هوینبورج Heuneburg

تقسع هوينبورج في سساولجاو Saulgau بولاية فيرتببرج ، وهي من أهم حصون الروابي من عصر الحديد المبكر في جنوب غرب ألمانيا ، وتطل على الضفة الغربيبة لنهر الدانوب الأعلى سيد ١٢ ميسلا ( ١٩ كيلو مترا ) تقريبسا من سيجمارينجن ، ولا ترجع أهميتها المظمى فقط لما أظهرته الآثار التي وجدت في المسكر المحصن وفي الباروات المجاورة من أنها استوردت سلعا فاخرة هترفة من منطقة البحر المتوسط ( قارن هذه اللقايا بتلك التي وجدت في حصن مونث هذه اللقايا بتلك التي وجدت في حصن مونث المجاور في شرق فرنسا ) ، بل ترجع أيضا الى أن المجاور في شرق فرنسا ) ، بل ترجع أيضا الى أن تحصينات هوينبورج نفسها ( في الفترة الرابعة ) تمدنا بمثال فزيد لتأثير الأفكار من منطقة المحر تمدنا بمثال فزيد لتأثير الأفكار من منطقة المحضارة المتوسط على فن بناء الحصون في منطقة المحضارة

الكلتية في عصر هالشيات المتساخر ( القرن السادس ق٠م٠ ) \*

وهوينبورج هو حصن رابية ، على شكل شبه منحرف ، يقم فوق هضبة كمثرية الشكل ، يبلنا ارتفاعها حوالي ۱۸۰ قدما ( ٥٥ مترا تقريباً ) فوق مستوى وادى الدائوب الأعلى الذي يجري عند سيفوحها الشرقية ، ونتوء قمتها الكمثرية يبرز بانحراف نحو الشمال الشرقى • ويبلغ طول هذه الهضبة حوالي ٣٥٠ ياردة ( ٣٢٠ م ) في امتداد من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربي ، ويبلغ أقصى عرض لها حوالي ٢٥٠ ياردة ( ٢٢٩ مترا) وذلك ناحية الجنوب وتسيطر هذه الهضبة على وادى الدانوب وسهل المستنقعات على الشباطيء الشرقي للنهر ، بينما تقع الى غربها منطقة آكمية متموجة تتناثر فيها مجموعات من الباروات عثر في بعض منها ( مثل مجموعة باروات هو ندرسينجن Hundersingen) على كشسبوفات غنية من النحب وعلى على من الأواني البرونزية • ويبدو أن مجموعة من أربع باروات ، تقع على بعد ٤٠٠ ياردة ( ٣٦٦ مترا ) من المسكر كانت الكان الرثيسي لدفن حكام هويتبورج • وكانت احداها سليمة لم تعبث بها يد، وعندما تم التنقيب فيها وجد أنها حوت حجرة جنائزية من الخشب • وفي أسفل التل وجدت بقايا مركز سكني مكشوف من الواضح أنه يرتبط بالفترة الرابعة من تاريخ القلعة المحمينة .

وقد ميز المنقبون الذين يعملون في هوينبورج منذ عام ١٩٥٠ أربع فترات للبناء في حصنها ، أقدمها الفترة الرابعة وأحدثها الفترة الأولى وبالاضافة الى ذلك فشمة دلائل على وجود مرحلة سابقة لفترات التحصين ، يطلق عليها الفترة الخامسة ، كانت الهضبة ابانها مستقرا سكنيا لشعوب حضارة أير نفيله المبكرة ٠٠ ( يرجع تاريخها الى آخر العصر البرونزى المتأخر ) ، ويمثلها فرن وقطع متفرقة من الشقف متناثرة في كل أجزاء الموقع ٠

وتبدأ أقدم فترة (الفترة الرابعة) من تاريخ المسكر المحسن في المرحسلة الأولى للعصر الهالشتاتي المتأخر • ويبدو أن خندقا عبيقا قد

حفر من المدخل الرئيسى فى الجانب الغربى عبر الهضبة الى منتصف سفحها الشرقى ، غير أن هذا الخندق قد ملى ، بالرديم أثناء اعادة بنساء التحصينات وتعديلها ، وفي نفس الوقت حفر خندق عميق آخر داخل محيط قاعدة الهضبة فى جوانبها الشمالى والغربى والجنوبى ، وعمل سياج من الحواجز المفاعية الشائكة ، وأزيل جزء من سفح التل لجعله أشد انحدادا ، ثم سوى سطح الهضبة الواقع بين هذه التحصينات ،

ولم يمض وقت طويل بعد اقامة حصون الفترة الرابعة ( اذ مازلنا في العصر الهالستاتي المتاخي)، الا وأقيمت سلسلة جديدة من التحسينات الدفاعية ( الفترة الثالثة )، ولو أنه لا يبدو أن ذلك كان مرده أن التحسينات الأقدم كانت قد دمرت تدميرا شديدا .

كسا أقيم سسور دفاعي جديد يعيط بقمة الهضبة وقد شيد جزء من هذا السور بالطريقة المحلية التقليدية ، ويعتد لمسافة تبلغ ٣٥٠ قدما (١٠٧ أمتار) على طول البحانب الجنوبي ويحمى اكثر لبتداء من المدخل بالبحانب الجنوبي ويحمى اكثر منافذ الهضبة تعرضا للهجوم من جهة الوادى ويتألف هذا البحزء من السور من هيكل خارجي من الخشب السميك يتكون من ثلاثة صفوف متوازية من البراطيم الطولية تربطها على مسافات متطلمة براطيم عرضسية ، ثم ملي هذا الهيكل منتظمة براطيم عرضسية ، ثم ملي هذا الهيكل بالأحجار والرديم و ويزيد سسمك السور في البراغاء الكاملة على ١٥ قدما (٦٠١ مترا) ، أما عن ارتفاعه الصحيح وشكل صطحه العلوي فايست لدينا معالم كافية لموفتها .

أما الجزء الآخر من سور الفترة الثالثة ( وهو يمتد بطول الجانب الشمالى الغربى والجانبين الجنوبي والشرقي لقمة الهضمة ) فيتألف من جدار فريد في نوعه تمساما في هذه الفترة من العصر الهالشتاتي المتأخر في وسط غرب أوربا ، اذ هو مختلف جدا في طرازه الممارى ، والمواد التي استعملت فيه ، وفي طريقة بنائه ، ويبدو أنه من عمل مهندس من منطقة البحر المتوسط في ذلك العصر أو مهندس وطني على معرفة تامة بطرز التحصين في منطقة البحر المتوسطة هذه ، ولعل

أقرب الأسوار الماصرة الكنيرة تشابها مع هذا السور هو سور قلعة لاريسا على مونت هرموس Mount Hermous الذي بني فسي حسسوالي ٥٠٠ ق ٠٥٠ ، وإذا كان التأثير قد جا حقا في الفترة الثالثة من اليونان ، فإن حكام هوينبورج في ذلك الوقت لابد وأن كانت لديهم موارد محلية ضخمة كما كانت لهم علاقات تجارية وثقافية بعيدة المدى ، حتى انهم تمكنوا من تحصين قلعتهم بهذه الطريقة الفريدة والمستقاة من بلاد أجنبية بعيدة و

وقد وضع مهندس هده الحصون أساس السور من كتل مربعة الشكل تقريبا من الحجر الجيرى قطعت من محجر يبعد عن هوينبورج بحوالي ثلاثة أميال ( خمسة كيلو مترات تقريبا ) وقد لصقت أحجار قاعدة الأساس هذه بمونة من الطين ، ويبلغ عرضها عشر أقدام (حوالي ثلاثة أمتار) بينما تراوح ارتفاعها بين قدمين وثلاث أقدام ، وكان الغرض منها تسوية عدم الانتظام في مستوى أرضية الهضبة وايجاد أساس قوى مستو للمداميك العلوية للسور وكانت هذه المداميك العلوية مكونة من طوب كبير مربع الشكل من الطين المخلوط بالرمل والحصى والتبن • وكان كل هذا الطوب ذا حجم قياسي نقريبا ويبلغ طول الطوبة ١٦ بوصة ( حوالي ٤٠ سم ) ، وارتفاعها يتراوح بین ۱٫۵ و ۳ بوصات ، کما وجدت ایضا بعض لبنات يبلغ حجمها نصف الحجم القيساسي . ولم يحرق هذا الطوب بل جفف في الشمس فقط٠ وتدل بعض الشواهد من أرضية التشغيل التي تقع بالقرب من الأسسوار على أن هذا الطوب قد صنع على نطاق واسع بصب الطين في قوالب من الخشب وتركها لتجف في الشمس ثم تسحب القوالب الخشبية ، وتكرر عنه العملية الى أن يتم صنع كل الطوب المطلوب \* ولاتزال عذه الطريقة البدائية لصنع اللبن مستعملة حتى يومنا هذا في بعض أجزاء حنوب أوربا ، وآسيا ، وأفريقيا ٠

وقد امتد سور من هذا الطراز على طول الجانب الجنسوبى لهوينبورج ، ثم انكسر بزاوية قدرها تسعون درجة ليغطى الجانب الشرقى فى الهضبة ، وثبة قسم آخر من عذا السور يغطى أكثر من ٣٥٠ قدما (١٠٧ أمتار) بالجانب الشمالي الغربي،

وقد جعل هذا القسم أكثر مهابة وجلالا بتزويده بصف من الأبراج المجوفة المنتظمة ( مقاسسها تقريبا ٢٠ × ٢٥ قدما ) التي تبرز عن السبطح العلوى للسور على مسسافات منتظمة تبلغ حوالى ثلاثين قلما لكل منها وقد أمكن الكشف عن المسقط الأفقى لثمان منها على الأقل ، وكان مدخل كل منها يقع من داخل القلعة ، وكانت مشغولة اذ وجلت بها بقايا أفران وقلور للطهو ومجرشة ( رحى ) كبيرة من الحجر ° وقد عثر على ملعقة من الذهب بالقرب من أحد هذه الأبراج ° وربا يدل هذا على أن قاعة القلعة كانت قريبة من هذا الكسان °

وأحسن أجزاء هذا السور حفظا يبلغ ارتفاعها حاليا أكثر من ست أقدام ، وربما كان يبلغ أصلا ما بين عشر أقدام واثنتى عشرة قدما ، ويحتمل أنه كان محلى من أعلى بصف من الشرفات على أبعاد متساوية وانشاءات خشبية واقية ، وكان السطح الخارجي للسور مكسوا بملاط من الطين ، كما أدخلت فيما بين مداميك اللبن مداميك من عروق الخشب أو ألواح على أبعاد متقطعة لتدعيم أواسط السيور .

وقد دمرت تلك الحصون الضخمة لقلعة الفترة الثالثة بسبب حريق كبير و ثم أقيمت بعد ذلك تحصينات الفترة الثانية ، وتدل بعض الكشوفات المرتبطة بها ، على أن تاريخها يرجع الى نهاية العضر الهالشتاتي المتأخسر وتشسمل هذه الكشم وفات عددا من عناصر الصلة بينها غير واضحة ٠ ففي الجانب الشمالي الغربي يوجه خندق أسساس ومسمقات من حفرات الأعمدة مما يوحى بأنه كان ثمة سياج حاجز مزدوج من جِنُوع شجر رأسية ، وفي الركن الجنوبي الشرقي يبدو أنه كانت ثمة قواثم تحمل جدادا خشبيا يتالف من الواح ممتدة في وضع أفقى • وقد دمرت هذه التحمينات بسبب حريق أيضها ، وتوحى بعض قطع الشقف التي وجدت بها وهي فخار أتيكي مزخرف بأشكال ذات لون أسود ، بأن هذا الحريق قد حدث ابان الغترة من ٥٢٥ الى ه٧٤ ق٠م ٠٠٠

أما حصون الفترة الأولى فقد أقيمت فى حوالى الفترة التى تقع بين نهاية العصر الهالشتاتى وأوائل عصر لاتن و وتتألف هذه الحصون من أسوار من هيكل خشببى مملوء بالرديم ، وقد أعيد بناء جزء من هذا السور فى الجاتب الشسمالى الغربى أثناء الفترة الأولى ، غير أن هذا السور أيضا قد دمر بسبب حريق خيلال القرن الرابع ق٠٥٠ .

وقد هجر حصن رابية هوينبورج بعد ذلك ولم يستخدم بعد ذلك اطلاقا ، وهكذا انتهت قصد هوينبورج كحصن استحكامي من عصور ما قبل التساريخ :

## اميسان Heian

في بله العصر الهياني في أليابان ( ٧٨١ -١١٨٤ م) انتقل مركز الحكم من نادا الى هيان ، وموقعها الحسالي مدينة كيوتو • وفي عصر نارا كانت المسلات بالصين يحافظ عليها الكهنة البوذيون ، أما الآن فقد كانت طبقة الأرستقراطية اليابانيسة هي التي شعرت بميل نحو الأدب والفن الصينيين • ويدأت تظهر حينذاك بعض الطـــوائف البوذية ذات الأسرار الخفية ، ومنها الشينجون" Shingon والتنداي وظهرت معها رسومات لأيقونات معقدة ، أدت الى استحداث طـرز جديدة في النحت والتصوير مستقاة من طرز عصر تانج المتساخر • وبدأ البوديساطغا ، الذين كانوا ومزا لقوة دوحية ، يصورون على هيئة تماثيل كبيرة منحوتة من قطعة واحدة من الخشب ذات ثياب كثيفة ، وأصبح آلهة منحب الشينتو الوطنى يمثلون الآن على هيئة آدمية الشكل ، بدلا من تمثيلهم يرمز السيف والمرآة الذي كان متبعا من قبل • وكان هذا التغيير بتأثير مذهب البوذيسباطفا . بينما كانت الطرز المختسارة من طرز العصر. التانجي • بيد أنه ، لما كانت أسرة تانج قد ضعفت في القرن العاشر الميلادى ، فقد ضعفت بالتسالي روابط الدولة الهيانية بالصين وشعرت الطبقة الأرستقراطيسة بعدم الرغبة في الاعتماد على طرز وأسساليب أجنبية. ، ومن ثم استولوا على السلطة الفعلية من الامبراطور ، وأصناروا قرارات سياسية باسمه

وأثروا تأثيرا قويا في الحياة الفنية ( وتسممي المفترة من آخر القرن التاسع حتى منتصف القرن الشماني عشر الميسلادي بعصر فوجيموارا Fujiwara ، باسمسم عائلة الأشراف التي هارست السلطة فعليا أثناءها ) • وازاء ذلك سلك الفن في تطوره ، خلال فترة تبلغ حوالى ثلاثة قرون من العزلة عن الصين ، في مسالك وطنية محلية ٠ وسيادت عبادة الاله أميدا Amida أو أميتابها Amitabha ، وفي عسام ١٠٥٣ م ، أقيسم معيد العنقاء Phoenix Pavilion كتصوير أرضى للجنة الغربية التي سيدخلها رعايا الاله أميسدا • وفيه نرى مجموعة من ٥٢ شخصا من أتباعه يحيطون بتمثال مطلى باللاكيه ومنحب للاله بوذا أميدا من صنع جو ـ تشو ومدرسته ٠ وكان جو ـ تشو هو الذي ابتكر طريقة صــنع التماثيل من عدد من قطع الخسب بدلا من صنعها من كتلة كبيرة واحدة ، حتى يمكن تبرك فراغات بن التماثيل المختلفة في المجموعة الواحدة • وقد لونت التماثيل وحليت بأوراق الذهب بحيث يبدو التذهيب لونا أصفر ذهبيا \* وحلت محل الوسائل التصويرية في التعبير الفني طرائق كان الاعتمام فيها موجها نحو التفاصيل والزخرفة والاتجاه أكتر نحو التصوير السطحي \* ويمكن ملاحظة نفس الاتجاه في فنون الرسم ، بحيث أصبحت الصور تزخر بالرقة والجمال ودقة التعبير ، وتأكيد على التفاصيل الزخرفية بالوان متباينة على أرضية ذهبية اللون •

و كانت الصور الجدارية والستائر المصورة من مميزات الصور الملكية ومنازل الأشراف والنبلاء ، وكانت الصور تمثل في الغالب موضوعات دنيوية غير دينية • وكانت ثمة مدرستان ، مدرسة من أصل صيني ، والأخرى مدرسة يابانية • كما أنشأوا مدرسة للتصوير التوضيحي سارت جنبا الى جنب مع التطور في الأسلوب الأدبى القومى • والمقطوعات الأولى للحمة جنجى موناجاتارى والملاحم المصورة في أسلوب ياباني •

والنصوص البوذية المالوفة قد تحوى هي الأخرى مسورا ايضاحية دنيوية ، كما نشأت مدارس لفن السخرية كان لها أثر جسيم على

وسائل التعبير الفنى فى اليابان فى العصـــور التـــالية •

## Heidelberg Jaw فيدلبرج ، فك

يرجع الفضل في اكتشاف فك هيدلبرج الى متسابرة الدكتسور أونسو شوينسساك متسابرة الدكتسور أونسو شوينسساك Otto Schoetensack بجامعة هيدلبرج • ففي قرية ماور Mauer التي تبعد حوالي سبعة أميال كانت توجد حفرة رملية كبيرة ، طل الدكتسور شويتنساك يزورها بصغة مستمرة لمدة عشرين سنة ، وكان يوقن بأن هذه الطبقات الشاسعة المعراة من عصر البلستوسين لابسد وأن تحوى مستحبرات بشرية • وفعلا وجد هذا الفك الكبير الحجم عام ١٩٠٧ على عمق ثمانين قدما (حوالي درية متر متحد سطح الأرض •

ووجدت في نفس المستوى مستحجرات حيوانات منها الفيل والخرتيت والحصان من أشكال كانت تعيش في جو دافئ في بد عصر البلستوسين وقد أرخت هذه الرواسب بعصر بين - جليدى بين العصر الجليدى الأول والعصر الجليدى الثانى، ومن ثم يكون عمر انسان هيدلبرج حوالى نصف مليون سنة ، ويقع ضمن مخلفات الانسان المتحجر متعاصرا مع المكتشفات الخاصة بالانسان القرد (بيثكانثروبوس) في جاوه وشو - كو - تين في الصين •

والأسنان في مظهرها أسسنان انسسان ، وهي كبيرة الحجم اذا ما قورنت بحجم أسنان الانسان الحديث ، غير أنها ليست كبيرة بالنسبة لحجم الفك نفسه ، والنابان ليسا بارزين لكنهما في نفس مستوى الأسنان الأخرى ، وتنتظم الأسنان في شسكل منحن لا في شسكل متوازى الجانبين الخاص بالقرود الآدمية الشكل .

وعظمة الفك نفسها سميكة ، ولابد أن كان للجمجمة المفقودة أقواس زوجية أكبر بكثير من الأقواس الزوجية في الانسان الحديث ، حتى يمكنها أن تتحمل العضلة المضعية التي كانت تحرك الفك أثناء المضعة ، والجزء الخلفي لهذا

الفك أوسع من الجزء المقابل له في فك الانسان العاقل (الهوموسابينز)، كما أن الثلم السيني به أقل عبقا و لا توجد اطلاقا بفك هيدلبرج عظمة ذقن، تلك الكتلة العظيمة التي تقع في مقدمة الفك والتي توجد في كل جماجم الهوموسابينز ومن جهة أخرى لا يوجد به رف سيمياري (قردي)، ذلك التضخم العظمي ، الذي يوجد داخل فك القرد والذي يتصل به اللسان ، بل كان لسان فك هيدلبرج متصلا بالحدبات الذقنية من الداخل كما هو الحال في الهوموسابينز ومن الداخل كما هو الحال في الهوموسابينز

## Alieratic هيراطيقي

مسطلح يصف الكتسابة المصرية القديمة المختصرة ، التي اقتصر استعمالها من حسوالي ٧٠٠ ق٠م حتى القرن الثاني الميلادي على كتابه الشمائر الدينيه في الكتب الجنازية ، على أنه كانت لها قبل هذا التاريخ استعمالات أوسع من مذا بكثير • وكانت الكتابه الهيراطيقية في الواقع الشكل الذي أخذته الكتابة الهيروغليفية عندما كانت تكتب عادة بغرشاة على ورق المبردى أو على الشقف (أستراكا) ، وكانت العلاقة الأساسيه بين هاتين الكتابتين كالعلافة بين الخط اليدوى والكشسابة التي تنقش على النصب والمساني التذكارية في عصرنا الحسالي • ويوجع تاريخ الكتابة الهيراطيقية الكلاسيكية الى حوال ٢٠٠٠ ق.م • ولدينا مجموعة من الأدب المكتوب على البردي تظهر الجمال الرائع لهذه الكتابة \* وقد حلت الكتابة الديموطيقية محل الهيراطيقية في الأغراض العامة ابتداء من سنة ٧٠٠ ق٠م ٠

## هيراكونبوليس Hieraconpolis

كانت عاصمة هصر العليا خلال عصر ما قبل التاريخ المصرى هي مدينة نخب ، ومكانها الحالي خرائب السكاب ، وكسان المقر الملسكي في هيراكونبوليس عبر النهر مقابل نخب و وتشمل المكتشفات التي عثر عليها في هيراكونبوليس مقبرة ملونة جدرانها من اللبن المكسو بطبقة من الشيد الملون يرجع تاريخها الى عصر ما قبل التاريخ ، وتماثيل من الماج هن عصر الأسرتين الأولى والثانية تمثل رجالا ونساء وحيوانات مصورة ببسساطة

وأمانة وتبين دقة الملاحظة ، وكذلك اناء بديعاً من السيانيت من الأسرة الأولى \*

## Alerodotus عيودوت

ولد المؤرخ الاغريقي هيرودوت بن ليكسيس Lyxes حوالي ٤٨٥ ق٠م٠ في هاليكارناسوس على الشاطئ الغربي لآسيا الصغرى \* وقد ترك هيرودوت موطنه الاصلى وهو شاب بسبب يعض المتاعب السياسية التي حاقت بعائلته واستقرفي جزيرة ساموس ، ثم قام بسلسلة من الرحلات في مصر ( حتى الشلال الأول والبحر الأحمر ) ، وفي الشام ، ثم على نهر الفرات حتى مدينة بابل (حيث تحدث مع الكهنة الكلمانيين وتسلق برج بابل ) ، وفي بلاد الأسكيث ( حيث شاهه جنازةً ملكية ) ، وفي اليونان حيث ألقى محاضرات في أثينا وأوليمبيا • ومن أثينها رحل الى ايطاليا كمستعمر فبسي مستعمرة بركليس الجديدة في شوری Thurii (عام ۱۶۲ ق۰م۰) ومسات هيرودون بعد ٤٣٠ ق٠م· وربما لا نعدو الحقيقة اذا قلنا انه كان أكبر رحالة في العالم القديم قبل الامبراطور حدريان

ومؤلفه المنشور هو كتاب د عرض للتاريخ ، (تحقيق أو بحث Historie) ، وقد قسمه الكتاب اللاحقون ألى تسعة كتب ، وأهم موضوع تحدث عنمه هو النزاع بين اليمونان الحرة والامبراطورية الفارسمية الذي انتهى بالحملة المدمرة التي قام بها اكسركسيس Xerxes وماردونيوس Mardonius (٠٨٤ – ٤٧٩ ق٠٥) على أن ميرودوت قد أوضم أن مدف بحوثه لم يكن فقط تسجيل الأحداث للأجيال القادمة وحفظ ذكرى الأعمال العظيمة التي أداها الطرفان المتنازعان ، بل أيضا شرح أسبابها في الماض. ومن ثم أعطى صورة عامة عن ارتفاع الامبراطورية الفارسية وانخفاضها ،

وأوضع هيرودوت أيضب أن معرفة عادات الشعوب، المختلفة أمر جوهرى لتفهم هذه الشعوب، ولهذا السبب فقد ضمن دراساته جغرافية العالم حينذاك والتاريخ الطبيعي ، والعادات ، والتنظيم

الاجتماعى ، والتقاليد والنسعائر الدينية لكن الشعوب • ويبدو أن عمله هذا قد حفظ كاملا . ولكن للأسف ليس ثمة أى أثر فيه عن د البحوث الأشورية ، التي أشار اليها في بيانه عن بابل ، ويظن أن هيرودوت لم يكتبها على الاطلاق •

والموضوعات الرئيسية التى تناولتها مؤلفاته هى: المملكة الليدية وتوسع فارس فى عهد كورش الكبير ( الكتاب الأول ) ، فتح مصر مع وصف لتاريخها وعجائبها ( الكتاب الثانى ) ، نهاية قصبيز والامبراطورة الفارسية فى عهد داريوس ( الكتاب الثالث ) ، فشل داريوس فى قهر سكيثيا (الكتاب الرابع ) ، الثورة الأيونية واستطراده الكثير الى أثينا وأسبرطة ، وصد الهجوم الفارسى فى مراثون ( الكتابان الخامس والسادس ) ، وأخيرا الحملة الكبيرة ضد اليونان ( الكتب الثلاثة والسابع والثامن والتاسع ) ،

ومعالجة هيرودوت لهذا الموضوع الضخم غير متصلة ، اذ كتب باسهاب كمية كبيرة من الروايات وطاف العالم من الهند الى كاديز Cadix ( تارتسوس Tartessus) وأنريقيا الاستوائية ٠ وغالبًا ما تكون في كتاباته استطرادات ، الا أنها ممتعة للقارى، فضلا عن أنها تلقى ضوءا على كل مسالك الأعمال الانسانية · مثال ذلك مناقشته لغیضان النیل ( الذی اورد له میرودوت ثــلاث نظرياته لتفسير حدوثه ، وأعطى أسبابا معقولة لنبذ النظرية التي ترجع سببه الى ذوبان الثلوج وهي التي نعلم الآن انهـــا النظرية الصحيحة ) لا يبدو أنها في غير موضعها اذا أخذنا في الاعتبار أن حياة مصر تعتمه على هذا الحدث السنوى ، ومن ثم فان « تاریخ ، هیرودوت لا یہـــاری فی مداه ، ولم يكن هيرودوت أبا التاريخ ( كما سماه شیشرون Cicero فحسب ، بل کان أیضـــا المؤسس الأول للجغرافيب التاريخيية وللأنثروبولوجيا (علم وصف أجناس الانسان) ٠

فضسلا عن تاريخ الحروب ، فسان وصف هيرودوت للامبراطورية الفارسية بالغ الأحمية ، وكان ولاشك أن هيرودوت كان يتكلم الفارسية ، وكان له فيما يبدو ، أصدقاء من الفرس من الطبقة العليا

أستقى منهم معلومات موثوقا بها ، كما أن وصفه لمصر ينبض بالحياة ويفيض بالمعلومات ، ويبدو أن الملاحظات التي رآها بنفسه دقيقة الى حد كبير، غير أن بياناته عن الملوك المصريين وأعمالهم كانت مستقاة من الكهنة والأدلاء الذين كانوا في بعض الأحيسان متعصبين غير دقيقي المعرفة • فملكه القهار ء سيزوستريس ، شخصية خيالية في معظمها ، والملك الذي دعاه رابسينيتوس Rhampsinitus آی د رمسیس ـ سا ـ نیت ، او د رمسيس بن نيت ، خطــا وقم فيه كهنمة العصر الصاوى • ورأى نقوشا على الهرم الاكبر فهم منها أنها تبثل المجبوع الكلى للفجل والثوم والبصل الني استهلكها العمال الذين شيدوا الهرم ، وربما كان في هذه الحالة ضحية دليل لم يعترف بأنه لا يصرف القراءة • على أن أخطى خطأ في كتاباته هو تاريخه لملوك بنساة الأهرام بعصر لاحق لعصر الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة

وكان هيرودوت يعلم أهمية التسلسل التاريخي الدقيق ، ولا تزال مؤلفاته المرجع الوحيد البالغ الأهمية الذي يبين الاطار العام للتاريخ اليوناني وتاريخ الشرق الأوسسط في القرنين السابع والسادس ق٠م ، ولعل خطأه في ست مسنوات ( ٢٠٦ ق٠م بدلا من ٢١٦) في تاريخ نينوي ، كان مرده الى خطأ حسابي ، وتبين الألواح البابلية أن التسواريخ التي قدرها للملوك الميديين كانت صحيحة على الأقل في جوهرها ،

وكتب ميرودوت مؤلفاته في نثير أيوني أغريفي سهل يتميز بذوق فنى عال يخفف من تعقيد المواضيع التي تناولها ، ولقد كان ميرودوت أكثر المؤرخين القدامي اثارة ، اذ كان يغتش عن مفاتيح الأحداث في شخصيات الممثلين الرئيسيين في الرواية التاريخيية وفي أقدارهم ، حتى أن نجومه وهم كرويسوس Croessus وبوليكراتس نجومه وهم كرويسوس Mardonius و ولليومينيس Polycrates وكليومينيس Mardonius تراجيديا وكثير من قصصه لها قوة الأمثال ذات المخزى ، لكنه كان سريع الادراك للنتائج الهامة للأحداث التي لم تكن متوقعة من قبل ، وهو يذكر كلمات البنت الصغيرة التي منعت غزو

بليبونيزيا لآسيا ، ويحكى كيف أن ملك أسبرطة صار يعد ، دون وعى ، الشهور على أصابعه عندما جاء نبأ ميلاد ابنه ( وهو ذلك الابن الذي عزل عن العرش فيما بعبد وأراد الانتقام بتحريض الفرس على غزو اليونان ) ، ومما ذكر أيضا صوت الاله الذي تكهن به عراف برانكيسدى Branchidae الذي آثر أن يغير رأيه ومهسير أيونيا بدلا من أن يكون هو الخاسر في حوار مع انسان من البشر ،

وَكُمُوْرِخُ ، كَانَ هِيرُودُونَ مَنْصَفًا. كريمًا في حكيه ٠٠ وكان ، وهو يوناني ، متعاطفا الى أبعد بعض العلماء ممن يرفضون كل ما هو غريب أو غير عادى قد نعتوه بالسذاجة وسرعة التصديق ، الا أن الاكتشافات الأثرية والجغرافية الحديثة تبين أنه كان أدق في معلوماته • وكان يصفه عامه سليم الحكم في قبول أو نبذ الروايات التي كانت يحكي له . ومن العجائب والغرائب التي رواها : نيام نيام من الأسكية ( أي آكلة لعوم البشر ) وبشر تحولوا الى ذئاب ، وأغنام عربية بعربات خلفها لحمل لياتها ( ذيولها الشحمية ) ، وآبار القار والزيت ، وتماسيح نهر السند ، وتماسيح وأقزام وسط أفريقيا ، وعرقبي النخيل والجعة ، والسمك الكبير لجماجم المصريين والذي ظن أنه نتج بسبب أشعة الشمس • وتحدث عن الطواف حول رأس الرجاء الصالح، ولكنه لم يصدق قول البحارة ان الشمس كانت في الجهـة الشمالية عندما كانوا يطوفون حوله • أما عن شمال أوربا فيكاد هيرودوت ألا يعلم شيئا ، اذ يخبرنا بأنه لم يتمكن من الحصول على معلومات يوثق بها عن جزر القصدير أو مصادر الكهرسان البلطيقى ·

## Alieroglyphs هيروغليفية

تسستعمل غالبا الكلمة عيروغليفيسة « Hieroglyphs » في عصرنا الحديث دون تفرقة لتعنى علامة تصسويرية أي كتابة بالصسود ، وهي مشتقة من التعبير اليوناني grammata ( ويعنى « كتسابة محفسورة مقدسة » ) الذي استخدم خصيصا للتعبير عن الكتابة التصويرية القديمة لدى المصريين و وكان مذا النظام من الكتابة هو الذي اخترعه المصريون

أصلا لتسجيل لغتهم الكلامية ، غير أنه حلت محله تدريجيا مشتقاته من الكتــايات المختصرة وهي الهيراطيقيــة أولا ثم الديموطيقية ، وذلك في كلُّ الأغراض فيما عدا الكتابة على المبانى الأثرية ، حتى انه في العصر اليوناني لم يكن يفهـــم الهيروغليفية الا الكهنة وحدهم ومن ثم كان الاسم ميروغليفية ، يعبر تعبيرا دقيقا عن وطيفة هذ، الكتابة في البصر اليوناني • اما التعبير المصرى لهذه الكتابة ـ والذي جاء ذكره على حجر رشيد ( انظر اللوحة ١١٩ ) ، وعلى مرسوم كانوب ... وعو « سش ۔ ن ۔ مدو نتر » وتعنی « کتابة کلمات الله ، فله مدلول أوسيع ، اذ أنه كان يشير الى الاعتقاد المصرى بأن الكتابة الهيروغليفية بل اللغة نفسها قد أعطاها للناس الاله تخوت اله القبر الذي كان اله الحكمة والكتابة • والي هذا الاعتقاد يرجع السبب الرثيسي لاستمرار استعمال الكتابة الهيروغليفية من عصر ما قبسل الأسرات المساخر ( وهو العصر الذي أطلق عليه المصريون القدماء عصر الآلهة ) حتى العصر الروماني •

وتتألف الكتابة الهيروغليفية من مجموعات من الصحيور التي أخذ الكثير منها شكله التقليدي النهائي في أقدم النقوش التي لدينا والتي يرجع تاريخها الى ما قبل ٢٠٠٠ ق٠م ، بقليل ، ويعين اتجاه قراءة الكتابة بالاتجاه الذي توجد فيه وجوه المخلوقات المصورة ، والقاعلة العامة أنه يجب أن تكون القراءة من الرأس نحو الذيل ، وفي حالة تساوى كل الظروف الأخرى ، فان المصريين كانوا يغضلون الكتابة من اليميز الى اليسار ، الا أنه في حالة المناظر المنقوشة أو الملونة التي تكون فيها الكتابة غالبا جزءا من المنظر ، فان اتجاه الكتابة تمليه اعتبارات المساحة والتماثيل ،

وتبدو الكتابة الهيروغليفية في شكلها الكامل التطور معقدة بسبب كثرة العلامات وتنوع وطائفها ومدلولاتها ، ولكن في الحقيقة مبادئها الأساسية سهلة وترجع جدورها الى طبيعتها الأصلية وهي الكتابة أو التعبير بالصور • فاسهل طريقة لكتابة كلمة ما هي أن ترسم الشيء الذي تمثله الكلمة ولهذا فائه توجد بعض كلمات كتبت دائما بعلامة تصويرية واحدة ( بيكتوجرام ) في كل التاريخ الصرى القديم • لكن لا يمكن تسم أو تضوير كل

كلمة ، ولا سيما الكلمات ذات المعانى المتقاربة ، ومن ثم امتسد استعمال تصوير الكلمات للتعبير عن فكرة فتحولت الى كتابة رمزية (أيديوجوام) ثم تحولت أخيرا الى أن تمثل أصسواتا معينة فأصبحت حروفا صوتية (فونوجرام) .

ومن ثم تمكن المصريون من التعبير عن الكلمة تصدويريا أو صوتيا ، وفي الغالبية العظمي من الحالات دأبوا على استعمال كلتا الطريقتين معا ، وقد فعلوا هذا لجعل معاني الكلمات أوضع ، ولأن الكتابة لم تكن تعنى بالنسبة لهم وسيلة ليعبر بها الشخص عن رأيه فحسب ، بل كانت تعنى أكثر من هذا ، كانت مزاجا بل مذاقا فنيا ،

وبمرود الوقت صاد الاتجاه يبيل نعو استخدام العلامات الأبجدية أكثر وأكثر بسبب سهولة استعمالها ، ولما أصبيع من الفرودي كتابة كلمات وأسسماء أجنبية بالهيروغليغية استعملت العلامات الأبجدية وحدها لهذا الغرض مم ادماج العلامات نصف المتحركة مثل الحرف

(و) وحرف (ى) لكى يكون نطق الكلمة سليما الى حد ما ولذلك فليس صحيحا أن يقال ان الصريين لم يستخدموا أبدا النظام الأبجدى والحقيقة أنهم عرفوه فصلا ، ولكنهم فضلوا أن يحتفظوا بالصفة المزدوجة القديمة لكتابتهم ، وقد انتقلت عده الصفة الى الكتابات المختصرة التى اشعقت من الكتابة الهيروغليفية لتوافق آكثير الكتابة على البردى ،

(انظر اللوحة ٥٠) •

Amellenic هيلليني

صفة تطلق على كل ما هو « يونسانى » ( اغريقى ) ابان العصور الكلاسيكية •

هیهانیت Haematite

أحد أكاسيد الحديد الشائعة الاستعمال كخام لاستخلاص الحديد منه • واستعمله انسمان ما قبل التاريخ في التلوين ، ويتراوح لونه بين الأحمر والبني والبني الداكن •

## وادى اللوك Valley of the Kings

تقم حيانة طيبة على الضغة الغربية للنيل في مصر العليا ، وها هنا دفن ملوك وملكات الأسرات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين ، فقد دفن الملوك في الطرف البحري للجبانة في وادي الملوك ، والوادي المجاور له المعروف باسم الوادي العبربي • أما الملكات وبعض الأمراء فقد دفنوا عند الطرف الجنوبي للجيانة في وادى الملكات • وأول ملك دفسن في وادي الملوك كان تحتمسس الأول ، أما أمنحتب الأول فيرجع أنه دفسن فسي منطقة ( ذراع أبو النجا ) • وقد نقرت المقابر في الصخر وهي تتكون من عدد من المرات النازلة وعدد من الحجرات ، وآخر حجرة هي التي تحتوي على التابوت الحجرى الذي يحوى مومياء الملك . وقد ازدانت جسدران هذه الحجسرات والمرات بمناظر ونصوص دينية ، تصور رحلة الشمس في العالم السفلي • وتبين هذه المقساير تحولا جوهريا في طريقـــة الدفن عند المصريين • فغي الدولتين القديمة والوسطى كانت أماكن الدفن الملكية تحدد بواسطة أهرام ، أما في طيبة فمن ناحية كانت طبيعة المنطقة الجبلية تمنع اقامة مبان ضبخمة منمقة على أسلوب الأهرام القديم ، ومن ناحية أخرى كانت رغبة الفراعنة دون ريب في أخفاء مقابرهم الحقيقية عن الأنظار • والمقابر الأولى مثل مقبرة تحتمس الثالث مثلا كانت تقم بعيدا داخل الوادى حتى يصعب الوصول اليهاء

ولكن فيما بعد أهمل همذا التصحيم على اخفاء المقبرة اهمالا تاما وصدار مدخل المقبرة ينشأ بواجهة مزخرفة ودائما كانت هذه المقابر أحد البوامل الني تجذب السائح الى مصر، وقد ذكر استرابون عندما كتب في القرن الأول الميلادي أنه توجد أربعون مقبرة جديرة بالزيارة وفي حالة واحدة فقط . وهي مقبرة توت عنخ آمون زاغت المقبرة عن أعين اللصوص، أما جل المقابر الأخرى فقد انتهكت بعد فترة وجيزة من المدفن .

( انظر برديات سرقة المقابر ) ٠

## والاس Alfred Russel Wallace

الفريد رسل والاس ( ۱۸۲۳ ـ ۱۹۱۳ ) • في ۱۸۰۸ توصيل والاس ـ في نفس الوقت الذي توصل فيه شارئز دارون الى نظريته ـ الى نظرية « الاصيطفاء الطبيعي » بواسطة « البقاء الأصلح » وقد اتصل بدارون، وفي نفس السنة قدما معا الى الجمعية اللينيانية Lânnaean Society في لنسيدن محاضرة مشتركة تعبر عن رأيهما في نظرية التطور •

## وهـــران Oranian

حضارة أدوات حجرية خاصة بشمال أفريقيا تشبه الحضارة القفصية وتعاصرها • ويبدأ تاريخها من نهاية عصر البلستوسين ويستمر بعد

ادخال الخواص النيوليثية في المنطقة ويتركز توزيعها خاصة حول المناطق الساحلية في تونس والمجزائس ومراكش وكسا في الحضارة القفصية ، يعشر أحيانا على مواقعها في الكهوف والمآوى الصخرية ، ولكن الآثار توجد عادة في النفايسات الكثيرة وهي كل ما تبقي من مساكن المسكرات المكسسوفة الخاصة يتلك الأقوام ، والمسخولات التي عشر عليها تشمل مجبوعة وشمخلفسة من الأدوات الميكروليثية (قزمية) وشمخلفسة من الأدوات الميكروليثية (قزمية) ومناقيش أو أزاميسل وأدوات بسيطة من العظم وكلها تشابه عن كثب الأشمياء التي عشر عليها في الحضارة القفصية ، ولكنها بصيغة عامة أصغر حجنا ،

#### وود منے Woodhenge

تقع وود هنج في ويلتشسساير Wiltshire في انجلترا على بعد ميلين شمال شرق ســتون هنج وفي سنة ١٩٣٥ لاحظ قائد جناح انصول Insal من الجو حلقات غريبة من علامات الطباشير الأبيض في الأرض المحسيروثة داخل الخندق و وكانت هذه حفرا تحتوى على قوائم ضخمة ، يبلغ قطرها حتى ثلاث أقدام ٠

وقه كشسفت أعمال التنقيب التي قسام بها ب وج كاننجتون و م٠١ كاننجتـون فسي الفترة ١٩٢٦ ــ ١٩٢٨ عن سور وخندق يحيطان بست دوائر متحمة المركز من الأعمدة • وقد أطملق الاسم وودهينج على الموقع خلال أعمال التنقيب هذه • والسور كان خمسا وعشرين قدما ( حوالي ٨ أمتسار ) في العرض ، و ٢٥٠ قدما ( حوالي ٧٦ مترا ) في القطر من القية للقية ٠ ومسطم ( رصيف ) عرضت خبس أقدام ( حوالي متر ونصف ) كان يفصل السور عن الخندق الداخل الذى كان ضمحلا وقاعه منبسط ويبلغ عبقه سبع أقدام فقط ( ۲۱۰ سم ) ولكن يبلغ اتساعه ست عشرة قدما ( حوالي خمسة أمتار ) عند القاع وثلاثين قدما (تسمة أمتار) عند سطح الأرض -وفى الشمال الشرقى طريق مرتفع غير محفور عبر الخندق يمكون مدخما يبلغ ثلاثين قلما • وفي الداخل تحدد الآن بالضبط أعمدة خرسانية قصيرة حفرة كل عبود ٠

ها هنا اذن كان نصب دينى صغير الحجم، ولكنه كثير النفاصيل والمتعبد من عصر ما قبن التاريخ عندما يعبر المدخل ويفترب من الوسط بدخل أولا في حلقة مكونة من سبتين عمودا ، ثم في حلقة من اثنى وشلائين عمودا ، ثم في أضخم الحلقات جبيعها وهي مكونة من سبة عشر عمودا يبلغ قطر بعضها ثلاث أقداء (أي حوالي متر) ثم حلقتان من ثمانية عشر عمودا وأخيرا حلقة من أثنى عشر عمودا ويبلغ قطرها تسما وشلائين قدما فقط وللحلقة المتناهية في اقامة وتثبيت الأعمدة الضخمة في حفرها و

والوطيفة الدينية لهذا الأثر بالطـــبع غير معروفة ، ولكنها تنتبى الى النوع الأول من مجموعة تعرف فى بريطانيا باسم « آثار هنج ، وأشهرها ستون هنج .

والأعبدة ربها كانت لها أعتاب ( مثل ستون منج ) ولكن لا توجد أية أدلة على هذا كما أنها غير مرتباة في أزواج ، وقد اقترح البعض أن الأعبدة ربها كانت تحمل صقفا لبناء خشبى دائرى .

والقطر الطويل للحلقات الست يتفق تقريبا مع اتجاه شروق الشمس في منتصف الصيف ٠ وعلى هذا الخط ، في القطاع الجنوبي ــ الغربي من الحلقة الداخلية القصوى ، كشف عن مقبرة حفرت لعمق قدم واحدة في الأرضية الطباشيرية • وكان يوجه داخلها هيكل مقرفص لطفلة يبلغ عمرها ثلاث سنوات وقد دفنت وهي تواجله شروق الشبس في منتصف الصيف وجبجبة الطفلة قد شجت قبل الدفن ، ولم يكن ثمة أثباث جنائزي وكل الظواهر تشعر الى طقس تكريس أو تضحية • ودفئة مشابهة يبدو أنها قه وضعت في الجانب الشرقي لهذا المبنى في قاع الخندق ، حيث كانت توجه مقبرة أخرى غير عميقة تحتوى على الهيكل المقرفص لشاب بالم ، كما وضعت ني الخندق دفنة عظام محروقة ، وكذلك وجهه نموذجان من الطباشمر لفئوس بريطانية من الجاديت لهما أيضب معنى نذری یشبی ( جادیتی ) ۰

ما تاريخ هذا الهيكل ؟ في أسفل طبقات الرديم داخل الخندق ، في أقدم خط ترابي ، تحت السور ، وفي بعض حضر الأعبدة ، عثر على جذاذات كثيرة من فخار رينو \_ كلاكتون وفخار على شكل الكأس جاءت فقط من طبقة الفرين الأخيرة ، وعلى هذا يبكن نسبة المكان الى الحضارة النيوليثية الثبانية ، مباشرة بعد الى الحضارة النيوليثية الثبانية ، مباشرة بعد ذلك بيعرفة أقوام حقسارة الكأس في مرحلة متأخرة ،

## Woolley eel

سير شارلز ليونارد وولى (١٨٨٠ – ١٩٦٠) بدأ حياته العملية المتازة كعالم آثار ومؤلف بأعمال التنقيب في كوربريدج Соrbridge عندما كان أمينا مساعدا لمتحف الأشموليان بأكسفورد (١٩٠٥ – ١٩٠٧) ولكن خبرته التي استمدها من عمله ببوهن في السيودان (١٩٠٧ – ١٩١١) وجهت اهتمامه نحو الشرق الأوسيط حيث قام بالاشتراك مع ت ورانس بنظيف مدينة قرقميش الحيثية (١٩١٠ – ١٩١١) كما قيام بفحص الآثار الموجودة على سطح الأرض في سيناه و

وبعد قضاء موسمين من العمل في تل العمارنة لحساب جمعية الآثار البريطانية اختير لادارة بعثة مشتركة من المتحف البريطانيين في بلاد بابل بنسلفانيا للعمل في أور الكلدانيين في بلاد بابل من ١٩٢٢ - ١٩٣٤ وجهد المواسم الطويلة ، الذي كان عادة في أحوال طقسية قاسية ، قد كوفيء مكافأة مجرية بمجموعة من المباني الدينية التي كشف عنها بالقرب من الزاجورات والتي

تبرز سمات عديدة للعمارة السومرية لم تكن معروفة حتى ذلك المتاريخ و بتتبع تاريخ المدينة من وقت هجرها بعد الأزمنة الفارسية حتى أساساتها في عصور ما قبل التاريخ ، عثر وولى على المقابر الملكية المشهورة المتألقة بالجواهر والأشياء البديعة خاصة من عصر بداية الأسرة الثالثة (حوالى ٢٥٠٠ ق٠م) ، وقد نجع وولى استخلاص هذه الأشياء وترميمها في وقت لم تكن فيه الأسساليب الفنية والأجهزة الحديشة ميسرة ، وقد تتبع واسبا من المطين الذي نسبه الموراة ، ونظف حيا سكنيا بالمدينة ، وهو يبين التوراة ، ونظف حيا سكنيا بالمدينة ، وهو يبين بمساعدة آلاف التقوش المسمارية التي عثر عليها فيه ، الحياة اليومية للسوم يين وخلفائهم ،

واكتشافات أور ، التي اشتهرت بغضل كتابات وولى ومحاضراته الهادئة ، عملت الكثير لزيادة الاهتمام بآثار بلاد الرافدين وتاريخها • وكان دائم السعى عن معلومات جديدة ليملأ الفجروات العديدة في معلوماتنا المتزايدة عن الشرق الأوسط القديم ، وكان يعتقد أن كل أعماله الأثرية يجب أن تتجه بخاصية الى هذا الهدف • والحاجة للكشنف عن العلاقة بين جزر بحر ايجه وقبرص وبلاد الاغريق وحضارات بلاد الرافدين المعروفة دفعته للعمل في الميناء البحرى السورى المينا ( ١٩٣٦ ) وتل عطشيانة ( الالاخ القديمية ) خلال ۱۹۳۷ \_ ۱۹۳۹ ، ۱۹۶۳ \_ ۱۹۴۹ • ورغم أنه لم ينجع الا نجاحا جزئيا في تتبع التأثيرات التجارية والحضارية ، الا أن الموقع قد أمدنا بأدلة حديسة عن مملكة صغيرة سبكانها خليط من ساميين وخوريين ، ازدهرت بالقرب من حلب في القرنين الثامن عشر والخامس عشر قبل الميلاد •

( انظر اللوحة ١٤٧ ) \*

# ى

#### اليابان - ما قبل التاريخ Japan

كشفت الدراسات العديثة للعصر الحجرى القديم فى اليسابان عن وجود فئوس يدوية ، وشسفرات وروس سهام فى التربة الطينية الرملية وهناك ما يدل على أن روس السهام تنتمى الى طور يلى الأدوات الأخرى ، ولكن الثبت التاريخي لا يزال غير واضح كل الوضوح ومن العسير تحديد تواريخ زمنية مرضية الى مواد ما قبل الفخار ، اذ لم يتيسر حتى الآن جمع عينات تصلح لتحديد أعمارها بطريقة كربون عينات تصلح لتحديد أعمارها بطريقة كربون تاريخها يسبق القرن العاشر قبل الميلاد ومهما يكن فمن المرجح جدا أن

وقد عرف عصر جومون Jomon (١) الذى سمى نسبة إلى انطباعات الحبال على الفخار ، من وجود عدة تلال من المحار ومواقع كروملتشات ومساكن ومقابر مبنية بالحجارة الصغيرة فى شمال اليابان • وتوجه هذه المخلفات فوق طبقة الرب الطبية فى طبقة الأرض العلوية من اليابان ، كطبقة من الدبال الأسود • ويرجع تاريخها الى حوالى ١٠٠ ق٠م • على الاكثر •

والبيوت المبنية من الناب كانت تقام فوق حفرة يبلغ عمقها من اثنتين آلى ثلاث أقدام ( من

۷۷ الى ۱۰۰ سم) ويبلغ اتساعبا خمس عشرة قدما (حوالى خمسة أمتار) وكانت اما مستديرة أو مربعة أو ذات أشكال مختلفة أخرى وكان يحفر حولها عادة خندق لحمايتها من الماء ويمكن الاستدلال عليها أيضا من آثار ثقوب الأعمدة العديدة وفي حوالى منتصف عصر جومون صار من المالوف قيام جماعات مكونة من ثلاثين بيتا أو أكثر وجميع أمكنة العصر الحجرى الحديث مذه تترك أثرا ظاهرا لكثرة انتشار كسر الفخار بها وبالإضافة الى انطباعات الحبال وال هذا الفخار المشكل يدويا مزخرف أيضا بمختلف الرسومات التجريدية التي تستلفت النظر وقد صنعت هذه الأواني الفخارية على أشكال متنوعة عليلة و

والتماثيل الصغيرة المصنوعة من الصلصال في بادئ الأمر كانت في منتهى البساطة وعادة على هيئة الحيوان ثم بمرور الزمن اتخذت ملامع البشر وخاصة النساء و لابد أنها كانت تمثل نوعا بدائيا من العبادة التي تبلورت في عبادة الله الشمس التي استمرت أيضا في عصر ما قبل الأسرات وفي المصور التاريخية و

والأدوات الحجرية من العصر الحجرى الحديث تشمل فتوسا مشظاة وردوس سمسهام وسكاكين

<sup>(</sup>١) جومون كلمة يابلنية معناها د حليات على شكل الحبال ، \_ ( المعربون ) .

ذات سيلان ومقاشيط ومخارز • وفي الأطوار المتأخيرة ظهرت فنوس مصقولة وغير مصقولة وغير مصقولة وغير مصقولة اليابان سيكاكين طويلة وفي بعض الأحيان مقوسة ، كما وجلت كذلك بين المخلفات أحجار ذات طابع سيحرى وخطاطيف وصنانير مصنوعة من العظم والقرن وبعض السيلال وبعض الدهانات (اللاكية) •

ولم يعثر على هياكل بشرية قبل عصر جومون، وجميع هذه الهياكل التى من هذا العصر وجدت تقريبا في تلال المحار حيث كان يدفن الموتى، عادة في وضع القرفصاء والنماذج الجسمانية الأولى لا تظهر الا تشابها بسيطا نسبيا، وقد تمثل مجموعات من شمال قسارة آسيا وليست لها مميزات مغولية واضححة ومن المحتمل ان الآينو الذين يعيشون حاليا في جزيرة هوكايدو يمتون بصلة القربي الى سكان اليابان في العصر يادور المحبرى الحديث والمهاجرون المتاخرون الذين جاءوا من الصين وكوريا في عصر يايوى وقبل جداية الأسرات كانهوا هم الذين مدوا اليسابان بداية الأسرات كانهوا هم الذين مدوا اليسابان بالملامع المغولية الواضحة و

وهؤلاء المغول الذين هاجروا من الصين وكوريا الى جزيرة كيوشو في القرن الشالت قبل الميلاد جلبوا معهم بعض مظاهر الحياة من القارة التي غيرت كل التغيير التكوين الاقتصبادى لجنوب اليابان ومكذا عندها استقرت طرائق زراعة الأرز ، واستعمال الحديد والبرونز ، وسناعة الفخارى وتجديدات أخسرى الفخار بواسطة عجلة الفخارى وتجديدات أخسرى فران عادات العصر الحجرى الحديث الأقدم كالصيد وجمع القوت بالإضافة الى بعض الطرائق الصالحة لانتاج الطعام قد بدأت في الاختفاء فيما عدا في شمال اليابان حيث استمر مجتمع بدائي يمثله شمال اليابان حيث استمر مجتمع بدائي يمثله هؤلاء الآينو لمدة قرون و

ويطلق على هذا العصر اسم يايوى Yayoi نسبة الى مكان فى طوكيو حيث وجد الفخار الأحمر لأول مرة عمام ١٨٨٤ وفخار يايوى عادة خمال من الزخرفة ، أو محزوز بخطوط افقية محفورة ، وأشكال مختلفة صورت بطريقة انتمشيط على أن الفخسار الذى فوق شسمال

شيزووكا Shizuoka قد يكون مزينا بانطباعات حبال وكانت تستعمل فى أغلب الأحيان القدور الكبيرة لحفظ رماد الموتى ، اما فرادى واما أزواجا ، فى جنوب اليابان ، وفى بعض الأحيان توضي داخل مقابر صخرية، كما كان يوضع مع المتوفى فى بعض الأحيان متاعه الشخصى ، وترجع هذه العادة الى القرن الأول أو الثانى ق م ، عند الأقوام الذين استعملوا القدور للدفن ،

وهؤلاء المهاجرون الجسد استوردوا اول الأشياء المعدنية ، كما فعل غيرهم حتى القرن الأول الميلادى ، ولكن سرعان ما قللت محليا ، وكلما ارتقت الخبرة أمكن انتاج أنواع يابانية من رءوس سهام ذوات تجويفات أو سيلان لتثبيت المقبض ، وأسلحة على شكل رمح برأس بلطة وأجراس ومرايات مستديرة من البرونز لشعائر الاحتفالات الدينية ،

وفى هذا العصر صارت المنازل تبنى فوق سطح الأرض وهى تشسبه الى حد كبير أشكال المساكن المصنوعة من الخشسب والبوص التى ترى فى ريف اليابان اليسوم • والمخازن ذات الأرضية المرتفعة كانت هى أصل مساكن الموظفين ثم بعد ذلك كونت الشكل الأولى لهيكل شينتو.

وحسب ما جاء في كتابين من القرن التسامن الميلادي ـ نيهون شوكي ( سفر أخبار اليابان ) وكوجيكي ( سبجلات الأحداث القديمة ) ـ فان فئة محلية تزعم أنها من سسلالة آلهة الشمس بقيادة جيمو تنر ، أول امبراطور لها ، ظهرت في بادئ الأمر من اقليم كانساى ( كيوتو أوزاكا ) وابتلعت القبائل الأصغر • ومما يثبت سسيطرة النبلاء آلاف التلال التي تحتوى على مقابر تملا البرية في وسط اليابان وجنوبها والتي أعطت اسمها للعصر : عصر كوفون ( مقبرة قديمة ) ، اسمها للعصر : عصر كوفون ( مقبرة قديمة ) ، أو عصر ما قبل التاريخ لأن السسجلات المكتوبة في العصور التالية تشير الى هذا العصر •

وأولى هذه القابر بنيت في كانساى عنه نهاية القرن الثالث الميلادى ، وأحسن نماذجها من القرن الخامس ، وهي عبارة عن تلال تراب محاطة بخندق ، يبلغ اتساعها ثمانين فدانا • ويحتوى التل على غزفة من الحجز يوجد بها

عادة تابوت أو آكثر من الحجر ، ومجموعة من الأثاث الجنائزى الخلاب ، وفى القرن السادس نقست بعض الجدران الداخلية ولونت بأشكال رمزية مبسطة ، ومعظم المقابر عبارة عن تلال مستديرة ، ولكن يمتاز نوع ياباني واحد بانه عيارة عن رابية مستديرة يمتد جزء منها الى الخارج ليكونا معام ما يشبه في الشكل ثقب المفتاح ، ولم يتم حفر سوى بضع مقابر فقط من المنسوع الكبير ، اذ أن أصحابها من البيت الامبراطورى ويدين لهم الجميع بالتقديس ، ولكن البحث شمل مئات من المقابر الصغيرة ،

ومما تحتوى عليه المقابر فخار سيو الرمادى بكميات كبيرة ، ودرع للجسم ، وسيوف حديد طويلة بحد واحد ، وحل للخيل ، ومرايا من البرونز ، وأنواع مختلفة من الحل الشخصى ، وغير ذلك من الأشياء الخاصة بالطقوس الدينية ، وكانت توضيع على المنحدرات الخارجية نماذج طينية للانسان والحيوان والبيوت ،

ودخلت الديانة البوذية اليابسان ، حسب المرواية ، عام ٥٥٢ ق٠٩٠ ويسكن أعتبار ذلك ذروة الوقائع التي أتمت صبغ الاقليم بعضارة المقارة ٠ والعادة البوذية الخاصة يحرق المتوفى وقرار الحكومة في هذا الصيد اشتركا معا في القضاء على نوع دفنات تالال التراب ، وان كان قد استمر في المساطق النائية حتى القرن الثامن الميلادي ٠

## یانے ۔ شاو Yang-shao

حضارة يانج \_ شاو النيوليثية كانت قاصرة على المناطق الجبلية من مقاطعة هونان في شمال غرب الصين ، وربما كانت من نتاج قبائل التبتية التي عائست في هذه المناطق ، وإن كان من المحتسل أنها انتشرت عبر شسماب الجبال الى أجزاء من جنوب شرق القارة الآسيوية حتى الفيليبين ، والفخار عبارة عن أوان من الفخار الأحسر الناعم ، والمزخرف بثلاثة الوان ، الأبيض والأحسر والأسسود ، وعد من الأشكال وخاصة الأواني ذات ثلاث التوالم ، تبسدو أنها تتصل بنماذج الصين التاريخية التي توجه أيضسا في مجمسوعة التاريخية التي توجه أيضسا في مجمسوعة

البرونز ٠ ( وربمها كان مصهدر هذا أن حضارة يانج ـ شاو استمرت حتى ٧٠٠ ق٠م على الأقل ، وربها نقل الفخاريون لذلك أشكال الأواني المعدنية الصينية في فخارهم) • وقد استعمل أهل يانج \_ شاو العقيق بدرجة كبيرة بالاضافة الى الأحجار العادية لصناعة ادواتهم • وكانت الفؤوس من الطراز المستطيل • وقد عثر أيضًا على أدوات من العظم • وكانت الزراعة وتربية الحيوان الأساس الظاهرى لاقتصاد يانج ـ شــاو والفخسار له وشائج مع فخار كوكوتنى وأنساو Anau ، ولكن من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن المراحس المتأخرة من يانج ــ شاو هي التي لها علاقات وثيقة مع آناو ٠ ونظرا لأن المراحل المبكرة تنتمي الى أواسط الصين ، والمراحل المتأخرة توجه فقط في مواقع يانج ــ شاو الغربية ، لذا يبدو أن هذه في الحقيقة ما هي الا حضارة محلية تشسابهت عن طريق الصدفة مع تلك التي في أوراسيا الغربية • ( وهذا الرأى مخالف لرأى أندرسون ، مكتشف يانج ـ شاو ، اذ هو مقتنع بشدة قدم الموقع ، بسبب تماثلها مع آناو ، ولكن ليس اعتمادا على البيئة الأثرية الفعلية في الصين ﴾ •

## Yayoi يسايوى

انظر اليابان، ما قبل التاريخ •

## يون - كانج Yün-Kang

يون \_ كانج هي موقع كهف بوذي بالقرب من نا \_ تونج شمالي شانسي • پدأ العمل في هذا المكان في ١٤٠٠ م • تحت حيى أسرة واي Wei المكان في ٢٦٠ م • تحت حيى أسرة واي واستمر حتى ٢٩٤ م • وقد تم حفر عشرين هيكلا كبيرا وعدد كبير من الهياكل الصغيرة في من الهياكل الصغيرة والنيشات التي تحتوى على من الهياكل الصغيرة والنيشات التي تحتوى على أضيفت في الفترة ما بين ٥٠٠ و ٣٦٥ م • وأقدم الكهوف ، وعددها خيسة ، مكرسة للملك وأسلافه الأربعة ، وتحتوى على تماثيل بوذية وأسلافه الأربعة ، وتحتوى على تماثيل بوذية ضخمة ، ويبلغ ارتفاع أحد التماثيل الجالسة في قدما ( ١٣٥٥ متر ) ، والنماذج الأصليسة الأولى يمكن رؤيتها بوضوح في تماثيل بوذيا

انضبخمة بالقسرب من بامييسان تطور سريعا في افغانستان ومن هذا الأسلوب تطور سريعا أسلوب صيني تحت تأثير تسرات أسرة هان المتبقية ، وآخر الكهوف من الفترة الرئيسية نمرة ٦ ، يبين الأسلوب المتطور ، والعمود الأرسط منحوت على شكل باجودا Bagoda (معبد هرمي الشكل )خشسبية كما ازدانت الجدران بسلسلة من الصغوف الأفقيلة ، من الجدران بسلسلة من الصغوف الأفقيلة ، من وصور من حياة جوتاما بوذا ، الغ ، والأسلوب وصور من حياة جوتاما بوذا ، الغ ، والأسلوب خطي بصفة خاصة ( وفي العصر المتأخر يوجد عمق أعظم ) ، ويمكن أن يقال انه تطور كاسلوب صيني كامل ، بمقارنته مع النماذج المعاصرة من ونج – من ،

#### Yueh ....

يطلق هذا المصطلح على منطقة مجمسوعة حضارات مجينة يبدو أنها شسغلت في الآلف الثانية قبل الميلاد كل الاقليم الساحل ابتداء من كريا حتى الهنسد الصينية في الشرق الاقصى ويظهر أنها انبثقت من خليط من حضارة جمع وصيد تعرف باسم ياو ، في المناطق الجبلية من

الصين الوسطى ، التي كانت في طريق تحولها الى التكنيك الزراعي و شسسق وحسرت ، والى حضارة الوادى ، التي تعتمه على زراعة القمح ، التي كانت ترتبط بالشعوب التي تتكلم لغة تاى • وحضارة ييه يبدو أنها كانت مسئولة عن التقــدم الملاحي على ســــواحل الشرق الأقصى • وهذا التقدم هو الذي سياعد بعضا من أقوامها على الانتقال الى الجزر الاندونيسية ، حيث تميز وجودهم بالفأس النيوليتية ذات المقطع المستطيل وقد قاوم أهل ييه في بعض مناطق الصين محاولة صبغهم بالحضارة الصينية مدة طويلة ، وحتى القرن الثامن الميلادي كان لايزال كثير من الفوكين • محتفظين باستقلال حضاري متميز وأبعد جنوبا توجد آخر مجموعة كبيرة مهاجرة من بيه التي احتلت دلتا تونكين في بداية القرن المسلادى الأول أو قبسل ذلك بقرن أو قرنين ، وكونت نواة منطقة حضارة الفيتنساميين ، والاصطلاح فيت Viet مو الصورة الأنامية Annamite لكلمة ييه • واستمرار السمات الحضارية المستركة التي تربط شرق جاوة مم ساحل الصين الشمالي حتى القرن السادس عشر الميلادي ، يرجم بلا شك الى حضارتهم المستركة غى الألف الثانية قبل الميلاد •

# قسراءات مختسارة

# AFRICA

#### General

L'Afrique Préhistorique by H. Breuil, Paris, 1931.

#### AFRICA, EAST

- The Prehistory of East Africa by Sonia Cole, Penguin, London and Baltimore Md, 1954.
- The Old Stone Age in the Anglo-Egyptian Sudan by A.J. Arkell, Sudan Antiquities Service, Khartoum, 1949.
- The Stone Age Cultures of Kenya Colony by L.S.B. Leakey, C.U.P., London, and Macmillan, New York, 1931.

# AFRICA, EASTERN COAST RUINS

- Arab City of Gedi, Excavations et the Great Mosque Architecture and Finds by J. S. Kirkman, O.U.P., London and New York, 1954.
- « Historical Archaeology in Kenya » by J. S. Kirkman, in *Antiquaries' Journal*, 37, 1957.
- Gedi and Fort Jesus, Royal National Parks of Kenya Handbook, London, 1959.

# AFRICA, NORTH

- The Badarian Civilisation by G. Brunton and G. Caton-Thompson, British School of Archaeology in Egypt, London, 1928.
- Palaeolithic Man and the Nile Valley by K. S. Sandford and W. J. Arkell, C.U.P., London and Chicago U.P., Chicago, III., 1939.
- The Prehistoric Archaeology of Northwest Africa by F.R. Wulsin, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Cambridge, Mass, 1941.

# AFRICA, PREHISTORIC ART IN

- Rock-Drawings of Southern Upper Egypt, vols 1-2, by H. A. Winkler, O.U.P., London, 1938-9.
- « Some Rock-paintings in Central Tanganyika » by A. T. Culwick, in Journal of Royal Anthropological Institute, 61., London, 1931.

# AFRICA, STONE AGE MAN IN

The Prehistory of Southern Rhodesia by N. Jones, C.U.P., London and New York, 1949.

- Stone ,Age Africa, by L.S.B. Leakey O.U.P., London and New York, 1936.
- The Stone Age Cultures of South Africa » by A.J.H. Goodwin and C. Van Riet Lowe, in Annals of the South African Museum, 27, Cape Town, 1929.

# AFRICA, STONE AGE MAN IN SOUTH

- The Prehistory of Southern Africa by J. Desmond Clark, Penguin, London and Baltimore, Md., 1959
- Rock Paintings of the Drakensburg by A. R. Willcox, Max Parrish, London, 1956
- South Africa's Past in Stone and Paint, by M.C. Burkitt, C.U.P., London and Macmillan, New York, 1928.

### AFRICA, WEST

« Archaeology in the Gold Coast » by C.T. Shaw in *African Studies*, 2, 1943.

## ETHIOPIA

- The Abyssinian at Home by C.H. Walker, S.P.C.K., London, 1933; Macmillan, New York, 1934.
- Cinq Années de Recherches Archéologiques en Ethiopie by R. P. Azais and R. Chambard, Paris, 1932.
- Essai sur l'Histoire Antique de l'Abyssinie by A. Kammerer, Paris, 1926.
- Historia Aethiopica by Ludolf, tr. J.P. . Gent, Samuel Smith, London, 1652.
- The Sacred City of the Ethiopians by J.T. Bent, Longmans, London and New York, 1893.
- Some Records of Ethiopia 1593-1646 by C.F. Beckinghem and G. W. B. Huntingford, Hakluyt Society, London, 1954.

### HAMITIC PEOPLE

The Galla of Ethiopia by G. W. B. Hun-

- tingford, International African Institute, London, 1955.
- Peoples of the Horn of Africa by I.M. Lewis, International African Institute, London, 1955.
- Peoples of South-west Ethiopia and its Borderland by E. Cerulli, International African Institute, London, 1956.
- The Non-Bantu-Langueges of North-east Africa by A.N. Tucker and M. A. Bryan, O.U.P., London and New York, 1956.

# NEGROES, ORIGIN OF THE

- The Opening Up of Africa by Sir H. H. Johnston, Williams & Norgate, London, 1911.
- Race of Africa by C.G. Seligman, O.U.P., London and New York, 1957.
- The Races of Man and their Distribution by A.C. Haddon, C.U.P., London, and Macmilan, New York, 1925.

### SUDAN

A History of the Sudan to A.D. 1821 by A. J. Arkell, Athlone, London and De Graff, New York, 1955.

## For Further Reading

### ZIMBABWE

- Great Zimbabwe by R.N. Hall, Methuen, London, 1905.
- The Zimbaboe Culture by G. Caton-Thomson, O.U.P., London and New York, 1931.
- The Zimbabwe-Monomata Culture in South-east Africa by H.A. Wieschoff, Banta, Menashe, Wis., 1941.

#### AMERICA

### AMERICA, EARLY MAN IN

Ancient Man in North America by H. M. Wormington, Denver Museum of Natural History, Denver, Colo., 4th, ed. 1957.

- Early Man in America by E. H. Sellards, Texas U.P., Austin, Texas, 1952.
- Early Man in the New World by K. Mac-Gowan, Macmillen, London and New York, 1950.
- Los Orfgenes Americanos by P. Martinez Del Rio. Mexico D.F., 3rd ed. 1952.

#### AMER-INDIANS

- Handbook of South American Indians, vols 1-6, ed. J.H. Steward, Smithsonian Institution, Washington, 1946.
- Heritage of Conquest; the Ethnology of Middle America, by S. Tax and Others, Free Press, Chicago, III., 1952.
- Indians before Colombus by P.S. Martin, G. I. Quimby and D. Collier, C.U.P., London end Chicago U.P., Chicago, III., 1947.

# AZTECS

- The Aztecs of Mexico by G. C. Vaillant,
- Mexican Archaeology by T.A. Joyce, P. 1950.
  - Penguin, London and Baltimore, Md, Lee Warner, London and Putnam, New York, 1914.
- The Conquest of New Spain by Bernal Diaz, tr. A.P. Maudslay, Hakluyt Society, London, 1911-16.
- La Vie Quotidienne des Astèques by Jacques Soustelle, Paris, 1955.

### See also Mexico

#### INCAS

- Inoq Land by H. Bingham, Constable, London and Houghton, New York, 1922.
- Lost City of the Incas by H. Bingham, Phoenix House, London, 1951; Duell, New York, 1948.

# MAYA

- An Album of Maya Architecture by T. Proskouriakoff, Carnegie Institution of Washington Publications, 588, Washington 1946.
- The Ancient Maya by S. G. Morley, ed., G. W. Brainerd, Stanford U.P., Stanford, Calif., 3rd ed., 1956.
- A-41Duhi0i8YMt,r quations,5li Pub 88, A Glimpse at Guatemala by A. P. and A. C. Maudslay, Murray, London, 1899.
- Landa's Relacion de Las Cosas de Yucatan by A.M. Tozzer, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology an Ethnology, Cambridge, Mass., 1941.
- Maya and Mexican Art by T.A. Joyce, Studio, London, 1926.
- Maya Hieroglyphic Writing: Introduction by J.E.S. Thomson, Carnegie Institution of Washington Publications, 589, Washington, 1950.
- The Rise end Fall of Maya Civilization by J.E.S., Thomeson, University of Oklahoma Press, Norman, Calif., 1954.

#### MEXICO

- Arquitectura Prehispanica by Ignacio Merquina, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Mexico, 1951.
- Excavations at Teotihuacan Mexico by S. Linne, Stockholm, 1934.
- Mexico before Cortez by J.E.S. Thomson, Scribner, New York, 1933.
- Zapotecan Antiquities by S. Linne, Stock-holm, 1938.

#### PERUVIANS

The Ancient Cities of the New World by Désiré Charnay, tr. J. Goning and H.S. Conant, New York, 1887.

- Ancient Civilisations of the Andes by P. A. Means, Scribner, London and New York, 1931.
- The Conquest of Peru by W. H. Prescott, Bickers, London, 1878; Harper, New York, 1847.
- Peru, by G. H. S. Bushnell, Thames & Hudson, London, 1956.
- Relation of the Discovery end Conquest of the Kingdom of Peru by P. Pizarro, tr. P.A. Means, Cortez Society, New York, 1921.
- Accounts of the Incas and Peru by the Spanish Conquisadores tr. and ed. Sir C. R. Markham, Hahluyt Society, London, 1864, 1907, 1913.

# EARLY MAN

#### GENERAL

- Fossil Men by M. Boule, ed. H. V. Vallois, tr. M. Bullock, Thames & Hudson, London, 1957.
- History of the Primates by Sir W. Le Gros Clark, British Museum (Natural History), London, 5th ed., 1958.
- Menkind So Far by W. W. Howells, Sigma, London, 1947; Doubleday, New York, 1944.

#### MESOLITHIC

- The Mesolithic Age in Britain by J.G.D. Clark, C.U.P., London, and Macmillan, New York, 1932.
- The Mesolithio Settlement of Northern Europe by J.G.O. Clark, C.U.P., London, and Macmillan, New York, 1936.
- MESOLITHIC, NEOLITHIC AND COP-PER AGE
- Our Barly Ancetors, by M. C. Burkitt, C.U.P., London, and Macmillan, New York, 1929.

#### NEOLITHIC

- The Danube in Prehistory by V.G. Childe, Clarendon Press, Oxford and New York, 1929.
- The Neolithic Cultures of the British Isles by S. Piggott, C.U.P., London end New York, 1954.
- The Origin of Neolithic Culture in Northern Europe > by V. G. Childe in Antiquity, 23, 1949.
- The Prehistoric Chamber Tombs of England and Wales by G. E. Daniel, C.U.P., London and New York, 1950.

#### PALAEOLITHIC

- Adam's Ancestors by L.S.B. Leakey, Methuen, London, 4th ed., 1953.
- Dating the Past by F. Zeuner, Methuen, London and Longmans, New York, 4th rev. ed., 1958.
- Flint Implements by W. Watson, Trustees of the British Museum, London, 1950.
- Man the Toolmaker by K. P. Oakley, Trustees of the British Museum, London, 4th ed., 1958.
- The Old Stone Age by M. Burkitt, Bowes and Bowes, London, and New York U.P., New York, 3rd ed., 1956.
- Prehistory of Souhern Rhodesia by N. Jones, C.U.P., London and New York, 1949.
- Stone Age Cultures of Kenya Colony by L.S.B. Leakey, C.U.P., London, and Macmillan, New York, 1931.
- Stone Age Cultures of North Rhodesia by J.D. Clark, Claremont, Cape Town, 1950.

# PALAEOLITHIC ART

Four Hundred Centuries of Cave Art by H. Breuil, tr. M. E. Boyle, Montignac, 1952.

Painted Caves by Geoffrey Grigson, Phoenix House, London, 1957.

Prehistoric Painting by A. H. Brodrick, Avalon Press, London, 1948.

#### PILTDOWN SKULL

Counterfeit by S. Cole, Murray, London, 1955.

The Piltdown Forgery by J.S.W. Liner, O.U.P., London and New York, 1955.

## EGYPT

### GENERAL

History of Egypt by J. H. Breasted, Hodder & Stoughton, London, 2nd rev. ed., 1905.

The Legacy of Egypt by S.R.K. Glanville. O.U.P. London and New York, 1942.

Life under the Pharaohs by Leonard Cottrell, Evans, London, 1953.

The Lost Pharoohs by Leonard Cottrell Evans London, 1950.

#### ARYDOS

See Egypt, General

## AKHNATON

Tell el-Amarna by J.D.S. Pendlebury, Lovat Dickson London, 1935.

The City of Akhenaten by H. Frankfort and J.D.S. Pendelbury, O.U.P., London and New York, 1934.

# AMARNA

See Akhnaton

#### BELZONT

Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids, Temples, Tombs and Excavations in Egypt and Nubia by G. B. Belzoni, London, 1821.

#### BOOK OF THE DEAD

« The Negetive Confession » tr. J. Wilson

in Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament pp. 345-6, ed. J. Pritchard, O.U.P., London, and Princeton U.P., N.J., 2nd rev. ed. 1955.

#### BREASTED

Ancient Records of Egypt, vols 1-5, by J. H. Breasted, Chicago U.P., Chicago, III., 1920-3.

A History of Egypt by J. H. Breasted, Hodder & Stoughton, London, and Scribner, New York, 2nd rev. ed. 1924.

Pioneer to the Past, The Story of James Henry Breasted, Archaeologist \*by C. C. Breasted, Herbert Jenkins, London, 1947; Scribner, New York, 1943.

## CARTOUCHE

See Egypt, Hieroglyphs

#### CHAMPOLLION

See Hieroglyphs

## COPTIC LANGUAGE

« The Value of Coptic » by W. C. TILL in Bulletin of John Rylands Library, 40, Manchester, 1957.

#### GIZA

See Pyramids

#### HIERATIC

See Hieroglyphs

### HIEROGLYPHS

Egyptian Grammar by Sir A. H. Gardiner, O.U.P., London and New York, 3rd rev. ed. 1957.

#### KARNAK

See Thebes

#### LEPSHIS

Denkmäler aus Aegypten und Aethiopen, vols. 1-12, Berlin, 1849-58.:

## LUXOR

See Thebes and Tutankhamun, Tomb of FOR FURTHER READING

#### MASPERO

Histoire Ancient des Peuples de l'Orient Classique, vols 1-3, by G. C. C. Maspero, Paris, 4th rev. ed. 1886.

The Dawn of Civilisation by G.C.C. Maspero, tr., M.L. Maclure, ed. A. H. Saye, S.P.C.K. London, and Mecmillan, New York, 2nd ed. 1922.

### MUMMIES

Egyptian Mummies by G.E. Smith and W. R. Dawson, Allen & Unwin, London, 1924.

#### NUBIA

See Sudan

#### OBELISK

Cleopatra's Needles and other Egyptian Obelisks by E.A. W. Budge, The Religious Tract Society, London, 1926.

#### OXYRHYNCUS

The Oxyrhyncus Papyri » by various authors in Egypt Exploration Fund, 1-25, 1898-1958.

### **PAPYRUS**

Paper and Books in Ancient Egypt by J. Cerny, Inaugural Lecture delivered at University College London, 1947.

#### PYRAMIDS

The Development of the Egyptian Tomb down to the Accession of of Cheops by G. A. Reisner, O.U.P., London, and Harvard U.P., Cambridge, Mass, 1936.

The Mountains of Pharoah by L. Cottrell, Hale, London, and Rhinehart, New York, 1956. Pyramids and Temples of Gizeh by W.M. F. Petrie, Field and Tuer, London, rev. ed. 1885.

The Pyramids of Egypt by I.E.S. Edwards, Penguin, London and Baltimore, Md. 1947.

## THE ROSEITA STONE

The Rosetta Stone by E.A.W Budge, Trustees of the British Museum. London 1918.

# SAQQARA

The Buried Pyremid by M. Z. Goneim, Longmans, London, and (with title The Lost Pyramid) Rhinehart, New York, 1956.

Egyptian Antiquities in the Nile Valley by J. Baikie, Methuen, London, and Macmillan, New York, 1932.

#### SCARABS

Scarabs and Cylinders with Names by W.M.F. Petrie, British School of Archaeology in Egypt, London, 1917.

cmfhycmfh chaUA agé hy mfyhmfhmf

### SERAPEUM

Le Sérapeum de Memphis by A. Marigere, Peris, 1857.

Tanis, vols 1-2, by W. F. Petrie, Trubner, London, 1885 and 1888.

#### THERES

A Topographical Catalogue of the Private Tombs of Thebes by Sir A. H. GARDINER and A. E. P. Weigall, Quaritch, London, 1913.

See also Saqqara and Egypt General.

### TOMB ROBBERY PAPYRI

The Great Tomb Robberies of the Twentieth Egyptian Dyesty by T. E. Peet, O.U.P., London and New York, 1930.

# TUTANKHAMUN, TOMB OF

The Tomb of Tut-Ankh-Amen by 11. Carter and C. Mace, Cassell, London, and Doran, New York, 1923.

Tutankhamun's Treasure by P. Fox, O.U.P., London and New York, 1951.

#### EUROPE

#### GENERAL

British Prehistory by Stuart Piggott, O.UP., London and New York, 1949.

The Mesolithic Settlement of Northern Europe, by G. Clark, C.U.P., London and New York, 1936.

The Old Stone Age: a Study of Palaeolthic Times, by M. C. Burkitt, Bowes and Bowes, London, and New York U.P., New York, 3rd ed. 1956.

Prehistoric Europe, the Economic Basis, by G. Clark, Methuen, London, and Philosophical Library, New York, 1952.

### **ALTAMIRA**

The Cave of Altamira at Santillana del Mar, Spain, by H. Breuil, trenslated by M. E. Boyle, Madrid, 1935.

#### AVEBURY

Articles by H. St G. Gray in Archaeologia, 1935, and by M. E. Cunnington in the Wiltshire Archaeological Magazine, 1931.

#### CARNAC

Menhirs et Dolmens: Monuments Mégalithiques de Bretagne by P. R. Giot, Editions d'Art Jos le Doaré, Chateaulin, Finistère, 1957.

Lescaux and Carnac, by G. E. Daniel, Butterworth Press, London, 1955.

# DRUIDS

The Druids, a Study in Keltic Prehistory,

by T.D. Kendrick, Methuen, London, 2nd ed. 1928.

### HALLSTATT

From Bronze Age to Iron Age, Middle Europe, Italy, and the North and West » by C.F.C. Hawkes in Proceedings of the Prehistoric Society, n.s. 14, 1948.

Guide to Early Iron \*Age \*Antiquities in the Department of British and Mediaeval Antiquities, Trustees of the British Museum, London, 1925.

« A Survey of the Evidence Concerning the Chronology and Origins of the Iron Age in Southern and Midland Britain » in Reports of the Institute of Archaeology, 8, University of London, 1952.

Catelogue of Treasure of Carniola by A. Mahr and others, American Art Association, New York, 1934.

# MAIDEN CASTLE

Maiden Castle > by R.E.M. Wheeler, Society of Antiquaries Research Committee Report, 12, 1943.

# MEDITERRANEAN, THE WESTERN

The Dawn of European Civilisation, ch. 12-15, by V. G. Childe, Routledge, London, 6th ed. 1957.

The Etruscans by Raymond Bloch, Thames & Hudson, London, 1958.

The Etruscans by M. Pellottino, Penguin, London and Baltimore, Md. 1955.

The Iberians of Spain and their Relations with the Aegean World by Sir P. Dixon, O.U.P., London and New York, 1940.

The Iron Age in Italy by D. Randall-Maciver, O.U.P., London and New York, 1927.

Malta by J. D. Evans, Thames & Hudson, London, 1959.

- Préhistoire de la Méditeranée by M. R. Sauter, Paris, 1948.
- Préhistoric Malta the Tarxien Temples by Sir T. Zammit, O.U.P., London, 1930
- Sicily before the Greeks by L. Bernabo Brea, Thames & Hudson, London, 1957.
- The Stone and Bronze Ages in Italy and Sicily by T. E. Peet, O.U.P., London and New York, 1909.
- Two Celtic Waves in Spain (Rhys Memorial Lecture) by P. Bosch-Gimpera, British Academy, 1989.
- Villanovans and Early Etruscans by D. Randall-Mac-Iver, O.U.P., London and New York, 1924.

# PITT-RIVERS

Memoir, Excavations in Cranborne Chase by H. St.G. Gray, privately published, 1905.

#### SKARA BRAE

Skara Brae by V. G. Childe, Kegan Paul, London, 1931.

#### STONEHENGE

Stonehenge by R. J. C. Atkinson, Hamilton, London, and Macmillan, New York, 1956.

#### SUTTON HOO

- The Excavation of the Sutton Hoo shipburial \*, by C. W. Philips and others in Antiqueries' Journal, 20, 1940.
- The Sutton Hoo Ship-burial, A Provisional Guide by R. L.S. Bruce Mitford, Trustees of the British Museum, London, 1947.

#### LA TENE

Les Celtes depuis de l'Epoque de la Tène et la Civilisation Celtique by H. Hubert, Paris, 1945. The Coming of the Celts > by M. De Navarro in Cambridge Ancient History, 7, C.U.P., London, and Macmillan, New York, 1928.

## WOODHENGE

Woodhenge by M. E. Cunnington, Devizes, 1929.

# FAR EAST

#### GENERAL

- The Art and Architecture of China by L. Sickman end A. Soper, Penguin, London and Baltimore, Md., 1956.
- The Art end Architecture of Japan R. T. Paine and A. Soper, Penguin, London and Baltimore Md., 1955.
- The Art of Indian Asia by H. R. Zimmer, ed. J. Campbell Pantheon, New York, 1955.
- The Birth of China by H. G. Creel, Ungar, New York, 1954.

  Andersson, Routledge, London, and Macmillan, New York, 1934.
- Children of the Yellow Barth by J. G.
- The Chinese, their history and Culture, vols 1-2, by K.S. Letourette, Macmillan, London and New York, 2nd rev. ed., 1934.
- La Civilisation Chinoise by M. Granet, Paris, 1929.
- Epochs of Chinese and Japanese Art by E. F. Fenollosa, Stokes, Philadelphia, Pa, 1911.
- Handbook of Oriental History ed. C. H. Phillips, Royal Historical Society, London, 1951.
- Histoire de l'Ancien Cambodge by E. Aymonier, Strasbourg, 1924.
- Histoire des Arts du Japon, vol. I, by J. Buhot, Paris, 1949.
- A History of Indian and Eastern Architecture by J. Fergusson, Murray, Lonrev. ed. 1910.

- Japan, a short Cultural History by Sir B. Sansom, Cresset Press, London, rev. ed. 1947; Appleton-Century, New York, rev. ed. 1943.
- « Recent Archaeological Progress in Siam » by G. Coedes in Indian Ari and Letters, n.s. I, 1927.
- Researches into the Prehistory of the Chinese by J. G. Andersson, Stockholm, 1943.
- Science and Unitialition in China, vol. I., by J. Needham, C.U.P., London and New York, 1954.
- A Short History of Chinese Art by L. Bachhofer, Bastford, London, 1947; Pantheon, New York, 1946.
- South-east Asia by B. Harrison, Macmulan, London, and St. Martins, New York, 1954.

# BUDDHIST ART AND ARCHITECTURE

A Concise History of \*Buddhist \*Art in Siam by R. S. Le May, C.U.P., London and Macmillan, New York, 1938.

# FOR FURTHER READING

#### INDONESIAN

Indonesia by F. A. Wagner, Methuen, London, and Mc Graw-Hill, New York, 1959.

# JAPAN, PREHISTORIC

- Prehistoric Japan by N. G. Munro, Yokohama, 1911
- The Prehistory of Japan by G. J. Groot, ed. B. S. Kraus, O.U.P., London, and Columbia U.P., New York, 1951.

#### KHMER

L'Art Khmer Primitif by H. Parmentier, Paris, 1927.

# **PITHECANTHROPUS**

Man, Time end Fossils by R. Moore, Cape, London, 1954.

- Meet Fossil Man by G.H.R. Von Koenigswald, London, 1958.
- The Fossil Evidence for Human Evolution by W.E.L. Gros Clark, Chicago, U.P., Chicago, III, 1955.

### SIEMREAP

L'Art Khmer by G. De Coral Remusat, Paris, 1940.

Pour Mieux Comprendere Angkor by G. Coedes, Paris, 1947.

#### TRA-K'IEU

L'Art du Champa et son Evolution by P. Stern, Paris, 1946.

Les Sculptures Chams au Musée de Tourane by H. Parmentier, Paris, 1922.

GREECE AND THE EASTERN MEDI-TERRANEAN

#### GENERAL

The Aegaean Civilisation by G. Glotz, Kegan Paul, Trench & Trubner, London, 1925.

The Anvil of Civilisation by Leonard Cottrell, Faber, London, 1958.

#### ATHENS

The Greek Commonwealth by A. E. Zimmern, O.U.P., London, 5th ed. 1931.

Hellenistic Athens by W. S. Ferguson, Macmillan, London and New York, 1911.

#### THE CYCLADES

Excavations at Phylakopi in Melos by T.D. Atkinson and others, Macmillan, London, 1904.

# DORIANS

See Greece, general

EVANS, SIR ARTHUR JOHN

Time and Chance by J. Evans Longmans, London, 1943.

# GOURNIA

Gournia by H. B. Hawes, American Exploration Society, 1908.

#### HERODOTUS

Standard editions and translations; translation with a commentary by George Rawlinson, rev. and ed. A. W. Lawrence, Nonesuch, London, and Random House, New York, 1935.

Herodotus, Father of History by Sir. J.L. Myres, O.U.P., London and New York, York, 1953.

### HOMER

There are numerous editions and translations of The *Riad* and *The Odyssey*; for the social and archaeological background see especially:

Everday Things in Ancient Greece by M. and C. H. B. Quennell, Bastford, London, 3rd imp. 1957.

Homer and the Monuments by H. L. Lorimer, Macmillan, London and New York, 1951.

Homer and History by W. Leaf, Macmillan, London and New York 1915.

The World of Homer by A. Lang, Longmans, London and New York, 1910.

Life in the Homeric Age by T.D. Seymour, Macmillan, London and New York, 1907.

#### KNOSSOS

See Minoan Civilization

#### MALLIA

See Minoan Civilization

MEDITERRANEAN, THE EASTERN

The Civilisation of Greece in the Bronze Age (The Rhind Lectures) by H. R. Hall, Methuen, London, 1928.

The Dawn of European Civilisation, ch. 3-5, by V.G. Childe, Kegan Paul, London, and knopf, New York, 1925.

Early Anatolia by S.H.F. Lloyd, Penguin, London and Baltimore, Md, 1956.

#### MINOAN CIVILIZATION

The Archaeology of Crete by J.D.S. Pendlebury, Methuen, London, 1939.

The Bull of Minos by L. Cottrell, Evans, Homer and History by W. Leaf, Macmillan, London and New York, 1915.

London, 1953.

The Palace of Minos, vols 1-5, by Sir A. J. Evans, Macmillan, London and New York, 1921-36.

See also Minoan Scripts.

#### MINOAN SCRIPTS

Achaeans and Indo-Europeans by L.R. Palmer, O.U.P., London and New York, 1955.

The Decipherment of Linear B by J. Chadwick C.U.P., London and New York, 1958.

Documents in Mycenaean Greek by M. Ventris and J. Chadwick, C.U.P., London and New York, 1956.

# MYCENAE

Mycenae: an Archaeological History and Guide by A.J.B. Wace, O.U.P., London, and Princeton U.P., N.J., 1949.

# PHAISTOS

Orete, the Forerunner of Greece, by C. H. and H.B. Hawes, Harper's Library of Living Thoungt, London, 1909.

See also Minoan Civilization

### **PYLOS**

Excavation reports by C. W. Blegen in American Journal of Archaeology, Princeton, N.J., 1939, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957.

#### SCHLIEMANN

Nios, Mycenae: A Narrative of Researches and Discoveries at Mycenae and Tiryns by E. Ludwig, 1880. See also Troy.

#### THOLOS TOMBS

The Royal Tombs at Dendra near Midea by A. W. Persson, Lund, 1931.

See also Mycenae

#### TROY

Rios — The City and Country of the Trojans by H. Schliemann, Murrey, London, 1880.

Troy, vols 1-4, by Carl W. Blegen and others, O.U.P., London and Princeton U.P. N.J., 1950, 1951, 1953, 1958.

Troy and its Remains by H. Schlemann, Murray, London, 1875.

See also Schliemann

# TYLISSOS

See Minoan Civilization

#### INDIA

#### GENERAL

Art and Architecture of India by B. Rowland, Penguin, London and Baltimore, Md, 1953.

India end Pakistan: A General and Regional Geography by O.H.K. Spate, Methuen, London, 1954; Dutton, New York, 1953.

The Wonder that was India by A.L. Basham, Sidgwick and Jackson, London, 1954; Macmillan, New York, 1955.

# **AJANTA**

Ajanta Frescoes, parts 1-4, by G. Yazdani, O.U.P., London and New York, 1930-55.

India, Paintings from the Ajante Caves by M. Singh, introduction by J. Nehru, Zwemmer, London, and New York Graphic Society for UNESCO, 1954.

#### **AMARAVATI**

Sculptures from Amaravati in the British Museum by D.E. Barrett, Trustees of the British Museum, London, 1954. Amaravati Sculptures in the Madras Government Museum by S. Sivaramamurti, Madras, 1942.

# ARIKAMEDU

The Commerce Between the Roman Empire and India by E. H. Warmington, C.U.P., London, and Macmillan, New York, 1928.

Rome Beyond the Imperial Frontiers by Sir R.E.M. Wheeler, Penguin, London and Baltimore, 1955.

#### ASOKA MAURYA

Asoka, the Buddhist Emperor of India by V. A. Smith, O.U.P., London and New York, 1909.

#### CAVE TEMPLES AND ELLORA

The Art of Indian Asia by H. Zimmer, completed and ed. J. Campbell, Pantheon, New York, 1955.

Cave Temples of India by J. Fergusson and J. Burgess, Allen, London, 1880.

History and Culture of Indian People, vols 2-3, chs. by S.K. Saraswati, Bombay, 1951 and 1954.

#### GANDHARA

- « Gandhara Sculptures » by J. Burgess in Journal of Indian Art, 8, 1898-1900.
- « Romano Buddhist Art » by Sir R.E.M.
  Wheleer in Antiquity, 23, 1949.
- « A Survey of Ancient Gandhara » by M. E. and D.H. Gordon in the Journal of the Indian Anthropological Institue, n.s., 1945.

The Western Aspects of Gandhara Sculpture by H. Buchthal in Proceedings of the British Academy, 31, 1945.

# HINDU ART AND ARCHITECTURE

Development of Hindu Iconography by J. N. Banerjea, Calcutta, 1952.

History of Indian and Indonesian Art by A. K. Coomaraswamy, Goldston, London, 1927.

# INDIA, PREHISTORIC

The Personality of India by B. Subbaro, Baroda, 1956.

Prehistoric India to 1000 B.C. by Stuart Piggott, Penguin, London and Baltimore, Md, 1950.

# INDUS VALLEY CIVILIZATION

Excavations at Harappe by M.S. VATS, Delhi, 1940.

The Indus Civilization by Sir R.E.M. Wheeler, Penguin, London and Baltimore, Md, 1953.

Mohenjo-daro and the Indus Civilization by Sir J. H. Marshall and others, Arthur Probsthain, London, 1931.

### MARSHALL

Revealing India's Past ed. Sir J. Cumming, The India Society, London, 1939.

For Further Reading

# MAURYAN EMPIRE

« Iran and India in pre-Islamic Times » by Sir R.E.M. Wheeler in Anoient India, 4. 1947-48.

#### RIGVEDA

The Religion of the Rigueda by H.D. Griswold, O.U.P., London, 1923.

# SANCHI

A Guide to Sanchi by Sir J. H. Marshall, several editions, Delhi.

The Monuments of Senchi by Sir J. H. Marshall and A. Foucher, Calcutta, 1947.

#### SARNATH

Guide to Sarnath by B. Majumdar, Delhi, 1937.

# TAXILA

Taxila by Sir John Marshall. C.U.P., London, 1951. and New York, 1952.

« Taxila (Sirkap), 1944-45 » by Λ. Gosh in *Ancient India*, 4, 1947-48.

#### THE MIDDLE EAST

#### GENERAL

Art and Architecture of the Ancient Orient by H. Frankfort, Penguin, London and Baltimore, Md., 1954.

#### THE ASSYRIANS

The Assyrian Sculpture by C.J. Gadd, The Trustees of the British Museum, London, 1934.

Everyday Life in Babylon and Assyria by G. Contenau, tr. by K.R. and A. R. Maxwell-Hyslop, Edward Arnold, London, and St Martins, New York, 1954.

The Rise and Progress of Assyriology by E.A. W. Budge, Hopkinson, London, 1925.

The Stone of Assyria by C. J. Gedd, Chatto & Windus, London, 1936.

#### BABYLON

The Excavations at Babylon by R. Koldewey, tr. A.S. Johns, Macmillan, London, 1914, and New York, 1915.

Herodotus' Description of Babylon by O. E. Ravn, Copenhagen, 1942.

\*\*Windus, London, and Stockes, New York, 1915.

### CTESIPHON

Ruined Cities of Iraq by S.H.F. Lloyd, O.U.P., London, and New York, 1944.

# GARSTANG

The Heritage of Solomon by John Garstang, Williems & Norgate, London, 1934.

### GILGAMESH EPIC

The Epic of Gilgamesh definitive text and transliteration by R. Thomson, Clarendon Press, Oxford and New York, 1930.

# GROTEFEND. GEORGE F.

The Discovery and Decipherment of the Trilingual Cunciform Inscriptions by A. J. Booth, Longmans, London and New York, 1902.

#### HAMMURARI

The Babylonian Laws, vols 1-2, ed. and tr. G. R. Driver and Sir J. C. Miles, O.U.P., London and New York, 1952-

Letters and Inscriptions of Hemmurabi ed. and tr. L. W. King, Luzac, London, 1898.

#### TRAN

Iran by R.N. Frye, Allen & Unwin, London, 1954; Holt, New York, 1953.

Iran from the Earliest Times to the Persian Conquest by R. Ghrishman, Penguin, London, 1954 and Baltimore, Md, 1955.

Survey of Persian Art ed. A.U. Pope and P. Ackerman, O.U.P., London, 1938-39, and New York, 1939.

# TRAQ

Chronicles of the Chaldaean Kings (626-556 B.C.) by D.J. Wiseman, Trustees of the British Museum, London, 1956.

Foundation in the Dust by S.H.F. Lloyd, Penguin, London end Baltimore, Md., 1955.

History Begins at Sumer by S.N. Kramer, Thames & Hudson, London, 1958; (with title From the Tablets of Sumer) Falcons Wing, Indian Hills, Colo., 1956.

Twenty-five Years of Mesopotamian Archaeology by M.E.L. Mallowan, British School of Archaeology in Iraq publication, London, 1957.

#### MARI

Mari, une Ville Perdue by A. Parrot, Paris, 1936.

# MESOPOTAMIAN SCULPTURE

Tells by A. Parrot, Paris, 1948.

Sculpture of the third millennium B.C. from Tell Asmar and Khafajah by H. Frankfort, London and Chicago U.P., Chicago, III., 1939.

#### NIMRLID

Nimrud and its Remains by M.E.L. Mallowan (in press).

#### NINEVEH

A Century of Exploration at Nineveh by R.C. Thomson and R. W. Hutchinson, Luzac, London, 1929.

Nineveh and Babylon by A. H. Leyard, Murray, London, 1867.

### PARTHIANS

A Political History of Parthia by N.C. Debevoise, C.U.P., London, and Chicago U.P., Chicago, III., 1938.

See also Iran

#### PALMYRA

Decline and Fall of the Roman Empire, ch. II, by E. Gibbon, London, 1776-88.

Caravan Cities by M.I. Rostovtzeff, tr. D. and T. Talbot Rice, O.U.P., London end New York, 1932.

# PERSEPOLIS

Persepolis, vol. I, by E. F. Schmidt, C.U.P., London, 1954; Chicago U.P., Chicago, III., 1953.

#### PETRA

Petra, the Rock-City of Edom by M.A. Murray, Blackie, London, 1939.

# SMITH, GEORGE

Chaldaean Account of Genesis by G. Smith, Low, London, 1875-80.

# SUMERIANS

New Light on the Most Ancient East by V. G. Childe, Kegan Paul, Trench & Trubner, London, 1952; Praeger, New York, 1953.

Sumerians by Sir C.L. Wooley, Clarendon Press, Oxford and New York, 1928.

Twin Rivers by S.H.F. Lloyd, O.U.P., London and Baltimore, Md., 1947.

Ur of the Chaldees by Sir C.L. Woolley, Penguin, London and Baltimore, Md., 1938.

See also Iraq

SUSA See Iran TELL ATCHANA

- « Alalakh (Tell Atchana) » by Sir C.L. Woolley in Report of the Research Committee of the Society of Antiquaries, London, 1955.
- A Forgotten Kingdom by Sir C.L. Woolley, Penguin, London and Baltimore, Md., 1953.

UR

Excavations et Ur by Sir C.L. Woolley, Benn, London and Crowell, New York, 1954. Full reports on the excavations have been published by the British Museum, London and University Museum, Philadelphia, in a series of volumes by Sir C.L. Woolley and others, 1936-59.

UR-NAMMU See also Ur

Cembridge Ancient History vol. 1, ch. 12, C.U.P., London, and Macmillan, New York, 1924.

# ZIGGURAT

The Tower of Babel by A. Parrot, tr. E. Hudson, S.C.M., London, 1955; Philosophical Librery New York, 1936.

WOOLLEY, SIR C.L.

Digging up the Past by Sir C.L. Woolley, Benn, London, 1930; Scribner, New York, 1931.

History Uncorthed by Sir C.L. Woolley, Benn, London, 1958.

See also Sumerians, Tell Atchana and Ur

# P. J. Adams, B.S., Ph. D., F.G.S.

Senior Geologist with Her Majesty's Geological Survey and Museum. Publicotions include contributions to Discovery, Fuel Economy Review end Meddelser am Grönland.

J. Alden Mason, Ph.D., Curator Emeritus, University Museum, University of Pennsylvania.

Editor and Archaeological Adviser, New World Archaeological Foundation, Orinda, California. Publications include The Ancient Civilizations of Peru, 1957; and contributions to Annals, New York Academy of Sciences, Journal of American Folklor and Scientific Survey of Porto Rico and the Virgin Islands.

F. R. Allchin. B.A., Ph.D., F.S.A.

Reader in Indian Studies, University of
Cambridge. Publications include contributions to Antiquity. Bulletin of the
School of Oriental and African Studies
and Man.

A. J. Arkell, M.B.E., M.C., D. Litt., F.S.A.
Reader in Egyptian Archaeology, University of London; Keeper of the Flinders Petrie Collection at University College, London; formerly Commissioner for Archaeology and Anthropology. Sudan Government, Publications include Early Khartoum, 1949; Shaheinab. 1953; Old Stone Age in Anglo-Egyptian Sudan, 1955; A History of

the Sudan to A.D. 1821, 1955; and many contributions to Suden Notes and Records.

#### D. G. Bridson

Senior feature writer and producer for the British Broadcasting Corporation. Has done research on the Dead Sea Scrolls in the Middle East for the British Broadcasting Corporation.

Dauglas H. Carpenter F.R.A.I. Contributor to Man.

Anthony Christie, M. A.

Lecturer in the Art and Archaeology of South-east Asia at the School of Oriental and African Studies, University of London. Publications include contributions to Asia Major, Bulletin of the Society ond Oriental and African Studies, Burma (H.R.A.F.) and Encyclopaedia Britannica.

J. Desmond Clark, O.B.E., M.A., Ph.D., F.S.A., F.R.A.I.

Diretor of the Rhodes-Livingstone Museum, Livingstone. Publications include The Stone Age Cultures of Northern Rhodesia, 1950; The Prehistoric Cultures of the Horn of Africa, 1954; The Prehistory of Southern Africa, 1959: and numerous articles on the prehistoric archaeology of South Africa and the early history of Northern Rhodesia.

# John Chadwick, M. A.

University Lecturer in Classics, University of Cambridge. Publications include (with W.N. Mann) The Medical Works of Hippocrates, 1950; (with M. Ventris) Documents in Mycenean Greek, 1956; The Decipherment of Linear B. 1958; and contributions to Antiquity, Greece and Rome and Transactions of the Philological Society.

# Sonia Cole, F.G.I., F.R.A.I.

Research associate at the British Museum (Netural History). Publications include An Outline of the Geology of Kenya, 1950; The Prehistory of East Africa, 1954; Counterfeit, 1955; and contributions to Antiquity and American Anthropologist.

# J.M. Cook, F.S.A.

Reader in Classical Archaeology, University of Bristol; formerly Director of the British School of Archaeology at Athens.

#### Leonard Cottrell

Member of the Royal Institute of Archaeology, the Egypt Exploration Society end the Hellenic Society; Lecturer on archaeology and producer of numerous radio documentaries on the subject for the British Broadcasting Corporation. Publications include The Lost Pharaohs, 1950; Life Under the Pharaohs, 1953; The Bull of Minos, 1953, and Enemy of Rome, 1960.

Ahmad Hasen Dani, M.A., Ph.D., F.R.A.S. Reader in History, University of Dacca; formerly Assistant Superintendent of Archaeology, Government of Ondia, and Superintendent of Archaeology, Government of Pakistan; Publications include Dacca, a Record of its Chang-

ing Fortunes, 1956; Bibliography of the Muslim Inscription of Bengal, 1958; and contributions to Epigraphica Indica, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Journal of the Asiatic Society of Pakistan and Journal of the Numismatic Society of India.

# P. E. P. Deraniyagala, M.A., A.M.

Director of the National Museums of Ceylon; formerly Acting Archaeological Commissioner, Ceylon. Publications include *The Pleistocene of Ceylon*, 1943-56; and contributions to the *Journal* of the Royal Asietic Society.

# Guy Daniel, M.A.

Vicar of Conlbrook, Buckinghemshire. Publications include *The Bible Story*, 1955; and conbributions to *The Bible Combanion*, 1959.

# Adrian Digby, M.A.

Keeper of the Department of Ethnography in the British Museum. Publications include (with G.H.S. Bushnell) Ancient American Pottery, 1955; and contributions on anthropological subjects to Chambers's Encyclopaedia.

# John D. Evans, M.A., Ph.D.

Professor of Prehistoric European Archaeology at the University of London. Publications include *Malta*, 1959; and contributions to archaeological journals.

# J. Gadd, C.B.E., M.A., Hon. D.Litt.

Professor of Ancient Semitic Languages and Civilizations at the School of Oriental and African Studies, University of London. His publications include The Early Dynastics of Sumer and Akkad, 1921; The Fall of Nineveh, 1923; History and Monuments of Ur. 1929; The Stories of Assyria, 1936 and Ideas of Divine Rule, 1948.

D. H. Gordon, D.S.O., O.B.E., F.R.A.I. Honorary Correspondent of the Archaeological Survey of India; Formerly officer in the Indian Army. Publications include contributions to Ancient India, Antiquity, Ipek and Iraq.

# Geoffrey Grigson, M.A.

Author and broadcaster. Publications include The Painted Caves, 1957 and Art Treasures of the British Museum, 1958.

G. Lankester Harding, C.G.E., Star of Jordan, F.S.A. Fromerly Director of Antiquities, Hashemite Kingdom of Jordan; Assistant Director, Wellcome Archaeological Expedition at Tell Duwier (1936). Publications include Some Thamudic Inscriptions from Jordan, 1952; Four Tomb Groups from Jordan, 1953; and contributions to the Quarterly of the Department of Antiquities of Palestine, Annual of the Jordan Department of Antiquities and Palestine Exploration Quarterly.

# Thor Heyerdahl.

Author and Ethnologist; organized and led Norwegian Archaeological Expedition to Easter Island and the East Pacific, 1955-6. Publications include The Kon-Tiki Expedition, 1948: Archaeological Evidence of Pre-Spanish Visits to the Golapegos Islands, 1955; Aku-Aku: The Secrets of Easter Island, 1967, and contributions to anthropological and geographical journals.

# A. Hingston Quiggin, M.A.,

Formerly University Lecturer in Archaeology and Anthropology, University of Cambridge and Director of Studies, Newnham College, Cambridge.

Publications include: Survey of Primitive Money, 1949; The Story of Money,

1956; and articles in Encyclopedia Britannica and Chambers's Encyclopaedia.

# P. Hulin, M.S.

University Lecturer in Near Eastern Archaeology, University of Oxford. Publications include articles in Anatolian Studies, Iraq and The Numismatic Chronicle.

# G.W.B. Huntingford, B.Sc.

Lecturer in East African Languages and Cultures, School of Oriental and African Studies, University of London; Honorary Editor, Journal of the Royal Anthropological Institute. Publisations include The Nandi of Kenya, 1953; The Northern Nilo-Hamites, 1953; The Southern Nilo-Hamites, 1953; and contributions to African Studies, Antiquity and Journal of the Royal Anthropological Institute.

R. W. Hutchinson, M.A., F.S.A., F.R.A.J.
At present engaged on ercheological and linguistic research; formerly Lecturer in Classical Archaeology, Universities of Cambridge and Liverpool. Publications include A Century of Exploration at Nineveh, 1929; and contributions to numerous archaeological magazines including Antiquity, Archaeologia, Journal of Hellenic Studies and Iraq.

# Vera S. Katrak, B.A., Ph.D.

Library Assistant at the School of Oriental end African studies. Author of Analysis of Achaemenian Art and Architecture with reference to Origins, Influence and Development; and contributor to Journal of Hellenic Studies.

J. Edward Kidder, Jr., A.M., Ph.D.
Associate Professor of Art and Archaeology at the International Christian University of Tokyo: Publications include The Jomon Pottery of Japan, 1957; Japan Before Buddism, 1959; and contributions to Archaeology and Artibus Asiae.

James Kirkman, M.A., F.S.A.

Warden of the Coastal Historical Sites of Kenya. Publications include The Arab City of Gedi: Excavations at the Great Mosque, 1954; and contributions to Antiquaries' Journel, the Journal of the Royal Asiatic Society and the South African Archaeological Bulletin..

C. E. Law, M.A.
Contributor to Chamber's Encyclopaedia and the Encyclopacdia Britanica.

L. S. B. Leakey, M.A., Ph.D., Hon.D.Sc.
Curator of the Coryndon Memoriel
Museum, Nairobi; formerly leader of
East African Archaeological Research
Expeditions. Publications include The
Stone-age Cultures of Kenya, 1931;
Stone-age. Africa, 1936; Olduvai
Gorge, 1952; and contributions to
scientific journals.

C.B.M. McBurney, M.A., Ph.D., F.S.A.
University Lecturer in Archaeology,
University of Cambridge. Publications
Include (with R. W. Hey) Prehistory
and Pleistocene Geology in Cyrenaican
Libya, 1955; The Stone Age of Northern Africa, 1958; and contributions
to Antiquity, Nature and Proceedings
of the Prehistorical Society.

Alexandra MacFarlane, B.A. Archaeologist.

B. D. Malan, B.A., F.R.S. (South Africe)
Director of the Archaeological Survey
of the Union of South Africa. Publications include many contributions to
Antiquity, the South African Archaeological Bulletin and Sonth African
Journal of Science.

. Notes on the Contributors

Raymond A. Mauny, Docteru en Droit,

Docteur es Lettres.

Head of the Prehistoric Archaeology
Depertment of L'Institut Français

d'Afrique Noire, Dakar, Senegal. Publications include a very large number of works on African (chiefly west African) pre-history and history.

J. V. S. Megaw, M.A.

Extra-mural Lecturer in Archaeology, University of London. Publications include contributions to American Journal of Archaeology, Antiquity, Folk-Lore and Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland.

T.C. Mitchell, M.A.

Research Assistant Australian Institute of Archaeology.

Margaret Alice Murray, D. Lit.

Member of the General Committee, British Association for the Advancement of Science; formerly Assistant Professor of Egyptology, University of London, Publications include Saqqare Mastabas 1905, 1937; The Witch Cult in Western Europe, 1921; The God of the Witches, 1931; The Divine King in England, 1954; The Splendour that was Egypt, 1959; and contributions to Ancient Egypt, Folk-Lore, Journal of Egyptian Archaeology, Journal of the Royal Anthropological Institute and Man.

K.P. Oakley, D. Sc., F.B.A.

Senior Principal Scientific Officer in charge of Anthropology Section at the British Museum (Natural History), Publications include Man the Toolmaker, 1949; and contributions to Advancement of Science, Bulletin of the British Museum (Natural History), Geology: Yearbook of Physical Anthropology, A History of Technology, Proceedings of the Prehistoric Society, Antiquity and Proceedings of the Geological Association.

J. J. Orchard, M.A.

Assistant Keeper, Department of Antiquities, Ashmolean Museum, Oxford.

# Robin Place, M.A.

Lecturer at the L.C.C. City Literary Institute; Lecturer at Whitelands College, Putney. Publications include Britain Before History, 1951; Our First Homes, 1951; Finding Fossil Man; 1957; Prehistoric Britain, 1958; end contributions to some volumes of the Penguin Buildings of England and The Times Educational Supplement.

Reay Robertson-Mackey, M.A., F.S.A., Scot. Assistant Inspector of Ancient Monuments, Ministry of Works; Extra-mural Lecturer in Archaeology. University of London. Publications include contributions to Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland and The Journal of Medieval Archaeology.

## A. F. Shore, M.A.

Assistant Keeper of the Department of Egyptian Antiquities in the British Museum.

### H. S. Smith, M.A.

Lady Wallis Budge Fellow in Egyptology, Christ's College, University of Cambridge.

# Roger Summers, F.S.A.

Keeper of Antiquities, National Museum of Southern Rhodesia; Chairman of the Historical Monuments Commission of Southern Rhodesia. Publications in clude: Inyanga: Prehistoric Settlements in Southern Rhodesia, 1958; Prehistoric Rock Art of Rhodesia and Nyasaland (in press); and contributions to Antiquity, Archaeological News Letter and South African Journal of Science.

# Lord William Taylour, M.A., Ph.D., F.S.A.

Archaeologist. Publications include: Mycenean Pottery in Italy and Adjacent Areas, 1958; and contribution to the Annal of the British School at Athens.

# D. J. Wiseman, O.B.E., M.A., F.S.A.

Assistant Keeper, Department of Western Asiatic Antiquities in the British Museum. Publications include: The Alalakh Tablets, 1953; Illustrations from Biblical Archaeology, 1958; Cylinder Seals of Western Asie, 1959; and contributions to Iraq and Journal of Cuneform Studies.

### H. M. Wormington, Ph.D.

Curator of Archaeology, Denver Museum of Natural History, Colorado Publications include: Ancient Man in North America, 1939; Prehistoric Indians of the Southwest, 1947; and contributions to professional journals.

#### اقبرا في عبده السليسلة

برتراند رسل احلام الإملام وقصص لقرى بن رادو نكايارم جابرتسكي الإنكارونيات والمياة المنيلة آلاس دكار حاب

آئنس ٔ مکسیلی **ظلہ مقابل ناملہ** 

ت و دريمان الجغرافيا في عالة عام رايمراك رايامز الثقافة والجستم

ر"ع- اوروس و 1- ع- بيكستر مور تاريخ العـلم والتكاولوجيا . ٢ ج

> ايستربيل راي الأرش القلمشة والتر الن الرولية الإنجارزية

لريس غارجاس الراشد الي أن السرح قدانسوا عماس

قرائسوأ عرباس **الهة** عص

قدري مدى راحرون ا**للمان المرى على اللااللة** 

اراج فراكف الكامرة منيئة الله ليلة وليلة

عاشم التماس **الهوية القرمية في السيتما** معادم عامل عاكماك

، ميليد رايام ماكدرال مهموعات التلود " عنيالتها تضنيلها ... عرضها

مزيز الشران ال**يسيقي ت**عبير ت**قمي ومنطل** 

د- مصن جاسم الرسوى عصر الرواية

میلان ترماس مهمومة مقالات تقدیة

جين أريس **إيضان نك الكائن الأر**يد

جول ديست الرواية المدينة • التجليزية والفرنسية

د- عيد العطى شعراوى المرح المعري: الملعد العلا ويدلية

اتور المسداري على شعمود خة الشاعر والخسان

بيل شول وادينيت القوة التفدية الأعرام

د- صفاء خلومی این الترجمة رالف تی ماتلو تواسستوی

نگیترر پررمییر ستندال

فیکٹرر غرجر رسائل واحادیث عن انظی

نیرتر میرتبوین الجزء والکل د مماورات فی عضمار الغیزیاء اللویة »

> سىنى هوك التراث القامض - مارك*س* والماركسيون

ف م ح ادینکوف فن الایپ الروائی علد توامستوی

مادی نسان الهیتی انب ا<del>لاط</del>ال د <del>السلام</del>ة ، **الولا** وسالطه ی

د· نعمة رحيم المزارئ احمد حسن الزيات كلفها وثالدا

> د· فاضل أحمد الطأش اعلام العرب في الكيمياء

> > جلال العنسرى فكرة المرح

مترى باريوس ال<del>جد يم</del>

د السيد عليرة
 منع القرار السياس أي
 منتمات الادارة المامة

جاكِرب بروتراسكى القطور المضارى للاقصان

. • روجر ستروجان مل نستطيع تعليم الإشلاق الكفلال ؟

> كاتى ثير ترييــة الدواجن

ا \* سيئسس الوټى وهالمهم كى مصر الكيمة

ر • ناعرم ييتروفيت<sup>ي</sup> ل**للمل والشي** 

جورزيف داهموس سيع معارله ذاعظة في العمسون الرسطى

> د لينراير تشامبرزرايت سياسة استيات المتمدة الأمركية ازاء مص

د" جرن شنتدار كيف تعيش ٣٦٥ يوما في السنة

> پيپر الپير السمالة

د- غبريال وهبــة اش الكومبييا الألهيــة لداناتي في الفن التفــــــاي

دا رسيس عرض الألب الروبي قبل الثورة البلشلية ويعدما

د" مصد نعمان جلال حركة عدم الإتمياز في علام منتي

قرائكاين ل- بأومر الفكر الأوربي العنيث £ ب

شركت الربيعى القن التشكيلي المامس في الوطن العروي

د· معى النين أهمد حسين التقشقة الإسرية والإبقاء العمقان

> ع· دادان اندرو تظریات اـ' اِم الکپری

جبرزیق کراراد مقارات ، ن اللی المعمی

د- جرمان دررشتر المياة في الكون كيف تقات واين ترجد

طائلة من العلماء الأمريكيين مياسرة الدفاع الاستراكيمي حرب الفضاء

١٠ السيد عليرة
 ١٤ المراعات الدولية

د٠ مصطفى عنسانى الميكزركمييواتر

مهموعة من الكتاب اليابانيين القنماء والمعثين مقتارات من اللعب اليابائي والضعن ــ العواما ــ المكنية ــ القصة القصيرة »

جابریل باید ترتے ع**لکیا الارادی فی عصر** الم**نداد** 

اطرنى دى كرسنى وكينيث هينوج اببلام المُلسنة للسياسية الماصرة

> درايت سرين كتابة السيئاريو للسيئما

دانيلسكى ألم سورم من الزمن وقياسه ( من جورم من البليين جورم من القائية ومثى ملياوات الساين )

مهنس ابراميم القرضاري أجهزة تكييف الهواء

بيتر رداي القدمة الاجتماعية والالفىياط الاجتماعي

> جوريف داهموس سيعة م<del>زريةين في العسور</del> الوسط*ي*

> > س· م· بررا التجرية اليوتانية

د عاميم معد رزق مراكز المنزاعة في عص الإسلامية

رونالذ د- سنبسون ونورمان د-اتنرسون العلم والطاقي والدارس

> د اثور عبد الملك المفارع المعرى والمفكر

وات واليمان روستر حوار حول الكلمية الالتعمامية

> ارب - س- ديس الكيمياء

جرت لريس بريكان: المادات والتقاليد السرية من الأشال الشعيـة في عهد ممد هاي

> الان كاسبيار القلوق السيلمالي

مريد مويل وشاندرا ويكراما سينج اليثور الكن ية

مسين على المبس ساما الغباشة ( بين الظرية والتطبيق ) السيتمساو الطيرزين ٢ هـ

روى رويرتسين الهيروين والإين<mark>ز والرهما أبي</mark> الهتمع

دور كاس متطيقتوله معور افرزقية • تظرة على ميورتات افريقيا

مانىم النماس ئېيپ ممارقا على الشاشة د' محدود سرى طه

الكرمبيوتر في مهالات المياة

بيتر أوري المقدرات حقائق تضية

برريسُ ليسرروليتش سيرجيفُ، واللَّكُ، الأعضاء في الألف اليساء

ريأيام بينز الهنسنة الوراثية للجميع

ىينيد الدرتون تربية اسماله الزينة

اعدد مصد الشترائي كتب غيرت الفيكر الإسسائي

جين ٠ ر٠ بريد وميلاين جولييا-الثاملة وقضايا العمر ٧ ۾

ً أُرنولك ترينبي الفكر التاريقي عنه الإفريق

د: منالح رشنا مُلَّمَح وقَصَايًا في اللَّن الطَّنْكِيلِي الْعَامِي

م. م كنج ولفرون التقدية في البلدان الشامية

> جورج جاموف پدایة بلا تهلیة

 د السيد طه السيد أبو مبنيرة الدرق والمطاهات في معي الإسلامية مثل القتح العربي متى تُهلية العمى القلطمي

جائيلير جائيليه موار حول الثقامين الرئيسيين الكون ٣ ج

> اريك موريس **وا**لان هو **الارهاب**

> > سيرل السريد **اختاتون**

ارثر كيستار القبيلة الثالثة عشرة ويهود اليوم

ب٬ خرملان الاسلطير الاغريقية والرومانية

د- توماس ا- ماریس التوافق الثقسی ــ تملیل العاملات الاساتیة

لبنة الترجمة ،
البلس الأعلى للثلاثة
الدليل البيليوجرافي
روائع الادلي العالية ج ١

روى آرمز النة الصورة في السينما العامرة

ً ذاجاى متشير الثورة الإسلامية في اليايان

برل ماريسون المالم الثالث غدا ميكائيل البي وبمس لفلوك الإتقراض الكيو

> أدامل فيليب مايل تكليم الكامف

، فیکتر<sub>د</sub> مورجان تاریخ التقوه

بُمند كنال استساعيل التمايل والثوريع الزوركسترالي

> ابد القاسم الفرسوسي الشاهلامة ٢ ج.

بيرتون بوترك إلمياة الكريمة ٢ ج

أَجَاكُ كرايس كُونيون عطية الدريج في مص القرن • أُ الدامني على

مجند الأراد كريريان قيام الدولة الخاملية تابع وار التعدي السيقا والكيلارون تاجور ، هيئ ين بنج والحرين مختارات عن الادب السيوية

> ا دامتر أهسرو ملوين المار استورنامة

نامین جوربید فجریس ارجوت واخرین ساوید اکی واقسس اشری

> المبد غميد الطبقاتي تحير غيرات الفكل الافتياتي ٧ ج

رَجَانُ أُورِسُ يُورِي وَاحْدِيْنُ أَمِي اللَّهُ السَّيِثِمَالِي القَّرْشِي

> ، . المثمانيون في أوريا · . . براء، كولز ..

د. بيارد دردج هريستيان ساليه الآزام في الف علم السيئاريو في السيئما الفريسية ستينن رانسيدان برل بارن المعلات المطبيية خقليا تظام اللجم الأمريكي ه. چ. واز جرورج ستايتر ÷ £ ۲چ يأنكو الألرين جرستاف جرونيياوم عقبارة الإسلام الرومانتيكية والواقعية معدود منامی عطا الله الغيام التسجيلي +٣ جوزيق يشن جأثل عيد النتاح رحلة جوزيف يقن الكون ذلك للمسهول متائلی جیه سراومون اربوك جزل واخرون الواع الغيسام الأميركي ماری پ۰ ناش **♣** ¥ للمسمر والبيش والسود يادى ارتيميد جرزياء م. يرجز أَثْرِيقِياً - للطريق الأثير أن الأرجة على الأفائم د" معند زرتهم أن الزماج الراة القرعوثية يراسسالو مالينواسسكي جوزيف يتنعام السص والعلم والبين ائم علق المضارة العسائية ليوتارس دانتش فاتس بكارد كظرية التصوير لثهم يصنعون البش ے، ج، د، جیمز كلوز للقراعلة أدلواء يحسنة تلص جايعهم ليفري شاتومان كويتا المعدد ٠٢ مالكرم برادبرى مىرادارى الروأية لليوم القاسلة الجرورية وليم مارسان مارت قان كريقك عرب لاستقيل مترئ بيريين فرانسون ع" بدين الاعلام للتسليقي ديايد شئيس عيند مياش اليمرية المرية من ممد على للسايات لسمق عليموف اليارالا ٠٠ فسيط أكاميم الهنسية ريئاله دانيد لاتح توماس ليبهارت فن المايم والبانتوميم کارل بویر لدواره عويواو

جمالسات فن التقراج جريئا ڈاڻ ريلي سميٿ المملة المطيية الاولى وفكرة معسلام تاريخ الانسانية يين تواستوى وبوستوياسكى المروب المطيية اللريد ج. يتلر الكنائس القيطية القيمة في عبد أأرسن عبد أله الشيخ ريتشارد شاخت رعلة يبراون الى مصر والمهار روك القلسفة المبطة ترانيم زراست من كتاب الأنستا اللبس الماع يرتس المرى المؤالة كالمن الطال عن الشامسة الى العاش مريرٿ ٿيلر الإتممال والهيمتة الثقافية يرترانه راسل المططة والقرد كريستيان سيروش نويلكور بيثر نيكرللز السيئما الخيالية ادوارد میرئ عوجرٌ تأريخُ العلم والعضارة في المنين عن اللقيد السيتمائي الأمريسكي نفتالی لویس مصر الروماتية متيان أوزمنت التاريخ من شتى جوانيه ٢٠ ه• عبد الرمن عبه أنَّه الثين عونى براح وآخرون روبولف أون مابسيرج السيتما العربية من الخليج الى رملة العير ربولف للى الشرق الحبط غائس بكارد للهم يمىلعون البشر ٢ ۾ چاپر محمد الجزار ماستريخت رملة ماركو بولو ٢ ب » ايرار كريم الله من هم التتار تاريخ أوريا في المصبور الوسطى چ س فريزد الكاتب الحبيث وعاله تظرية الإنب للعاصر وقرامة للقنعر \* Y سرريال عبد الملك العلم واغاق المعتقرل حبيث اللهن ون روائع الأداب الهفية المكعة والجلون والعماقة لوريتو تود مهثل إلى علم الللة يمثا عن علم اقعل أسحق عظيموف الشموس الطورة التحي الاينه قورمان كلاراء أسرار للسوير توقا الإقتمالة السيامي للطم ويليام هـ مالايون مارجریت بوڈ والتكتولوجيا ما هن الويواوجيا مة يعد المدالة الموسوعة ــ ٤٥٧٪

موریس بیر برایر

منذاع الخلود

زيجمرند هبز

وتفريد هوابر رويرت سكواز واغرون المبيد نمر النين ألمنيد كالت ملكة على مصر اقاق أنب الغيال العلمي العالات على الزمن الاتي ميمس عذرى برسط ب س سپنین مبيوح عطبه تاريخ مص القهوم المنيث للمكان والزمن البرنامج النووى الاسرائيلي والأمن القومي العربي ) بول دافيز س هوارد البقائق الثانث الأغيرة المرسلات الى غرب الريايب ليويوسكالنا المي حوزبف وهارى فيلعمان و٠ بارتواد ميثامية القيلم ايمور القانس كاريخ الآراه في أسيا الوسطي ^ ے، کرنتنو معِمل تاريع الأنب المعيزي، " فالاسمسير تيمانيسان ، ا المشارة الفيتيقية تاريخ اوريا الشراية هیرپرت رید رنست كاسيرو الدربية عن طريق القن جابرييل جاجارسيا ماركي ي المرقة التأريشية الجنرال في المساهة وليام بيئر کنت ۱ • کنفس معجم التكاواوجيا الحيوية مدرى برجسون رمسيس الثاثي التسحك اللين توللر حان يول سارتر ولغرون Tagh Hubds 7 a مصطلى معمود سأيمان م تارات من المسرح العالم الزازال يوسف شرارة يوزائد وجياك يائسن سنه. القرن المادي والعقرين م. د. پرنج الطلل المعرى المحيم والعلاقات النولية شبمير الهتدس ئيكرلاس ماي رولاند جاكسون ا ۱۰ را جرابي شراوك هوان الكيمياء في أنعمة الانعسان ميجيل دى ليبس الحيثيون ت ج جيبر المعاة ايام القراعلة ، الظران ستيدر موسكاتي جورسيين دی اوله المقسارات السامية جرج كاشمان موسوليثي الدا كسب الحروب ٢ ۾ ي البرد موراني الويز جرايتر فاريخ الشعوب العربيه حسسم النين زكريا موتسارت النعون يروكار معمود قاشم من عبد الرمزاف اليمهي فزرا ف عرجن الأدب العربي الكتوب بالفرنسية , ممتارات من الشعر السبلاي العمزة اليليلية

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٧/١٠٨٤٩ ISBN — 977 — 01 — 5453 — 9

يعتبر علم الاثار أو الاريكيولوجيا أهم أداة من أدوات دراسية مساخيي الإنسان وحضاراته القديمة ويسعى هذا العلم إلى البحث عن مخلفات الإنسان وأثاره غي مواطئه القديمة كالمدن والقرى وكذلك الجبانات ويعبع ني ذلك الساريا منهجيًا تقيقا يسجل فيه العلماء جميع المظفنات مهما كانت قيمتها المانية بسيطة أي حتى لو كانت مجرد كسر من الفخار أو بقايا وجبة طعام ويحاولون من خلال تلك الدراسة استنباط اكبر قدر من المطومات يساعدهم على رسم صورة دقيقة للماضي رعلم الأثار بصورته هذه حديث النشاة ورغم ذلك فقد حقق انجازات مبهرة فباستطاعتنا الان أن نرسم صورا نقيقة البيوت والعابد والقيصيور والمدن والقيري في منصير القديمة والعراق وأوريا والصبين وغيرها من بقاع العالم منذ أقدم العصور وياستطاعتنا أن نتحدث بدقة عن أنواع الطعام التي كان يأكلها سكانها وأذواقهم في الملبس والمسكن والاثاث وان نتسعسرف على افكارهم وارائهم والقضايا التي كانت تشغلهم كما لوكنا قد رايناهم باعيننا وتصدثنا معهم

وتعالج مواد الموسوعة مختلف الحضارات العالمية وقصص الاكتشافات المثيرة فضلا عن شخصيات رواد علم الآثار وتعريف نقيق لاهم المسطاحات العلمية في ذلك الميدان وتحرى الموسوعة ست عشرة لوحة ملونة ومأثة وستون مسورة بالأبيض والأسود. وقد روعى في اختيار المرضوعات عدة اعتبارات هامة منها:

أن تهم المواد القسارئ العسادى والمتخصص وأن تتضمن معلومات عن مختلف أجزاء العالم بحيث لا تقتصس على منطقة بعينها وأن يكون هناك توازن بين الموضدوعات التي تعالج المواقع والإكتشافات المهمة وبين تلك التي تعالج الاصطلاحات غيسر المالوفة.

